

Columbia University in the City of New York THE LIBRARIES

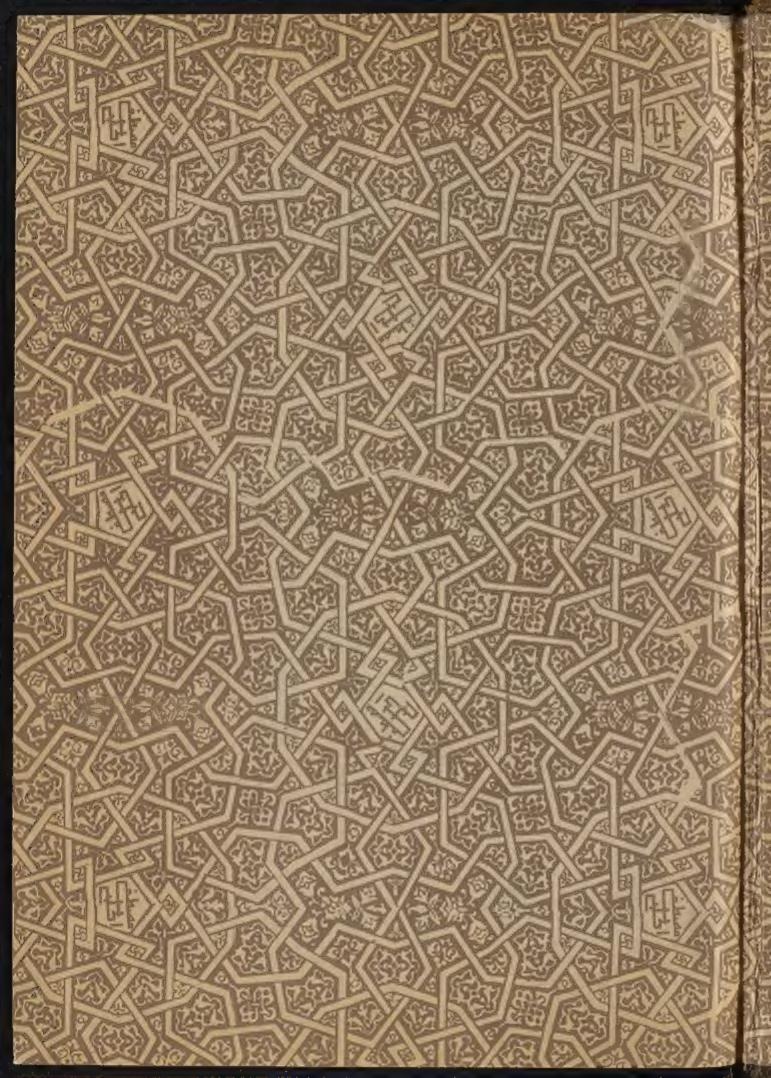

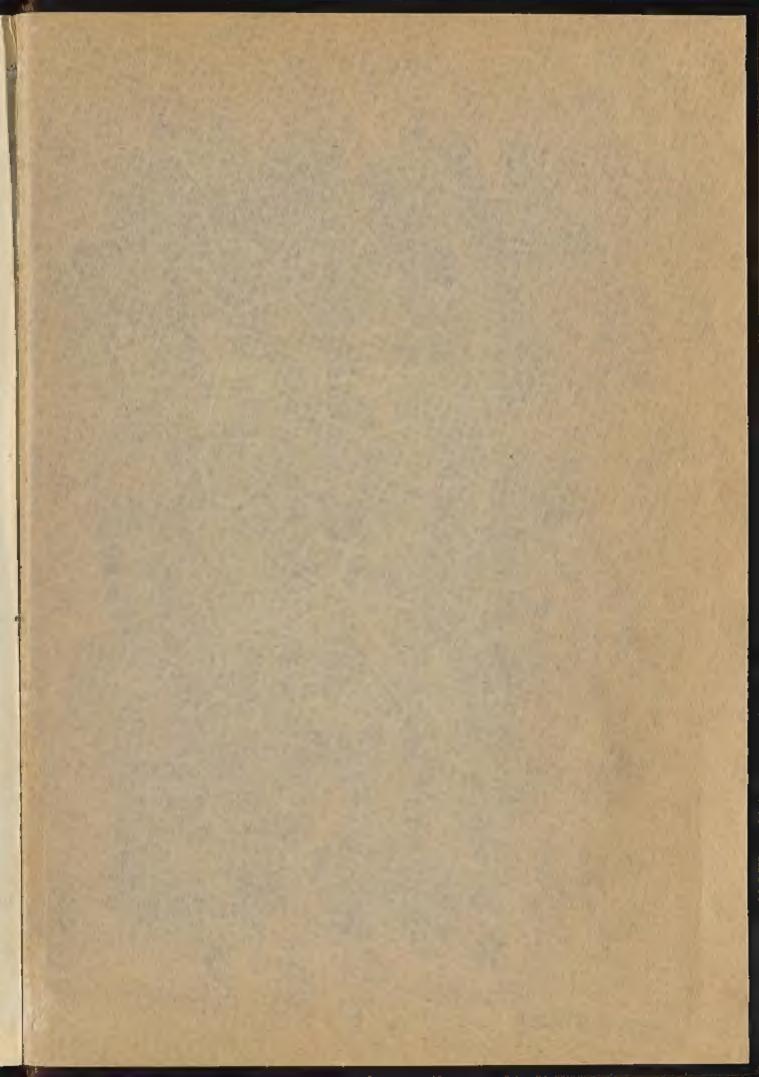

نِهَا يُتَالِعُهُ الْحُالِقُ الْحُكَّالِكُمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ ا

تاليف -

شمس الدين محتدين إلى العب اس الحدين حرة ابن شهاب الذين الزمن في المنوق المضرى الأنصارى الشهير ما إلشافع قاصعير المتوقّب النائدة هوب ة

ومعيية

حاشية أبي الضياء أور الدين على بن على الشعراماسي القاهري المتوفى سنة ١٠٨٧ هـ V8

وبالهامش

حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد العروف بالمغر بي الرشيدي المتوفى سنة ١٠٩٦ ه

الجزر الثامن

ATY / 19TA / 2 1TOV

(7)

ذكرالأحكام الرفيه سان حقيقته ومحترزاته بل هوالذي صدر به الصنف وليس همذا التفسر في التحفة وفي نسخة أي أحصامهم بضمير الجم ووحهها أن قاطع اسم جنس مضاف كعبد البلد (قوله مع البعد عن الغوث) انظر هل يشمل همذا مایاتی فیمن دخل دار أحد ومنعه الاستفاثة (قسوله لعسدم التزامه أحكامنا ) كان ينسغى تأخيره عن المعاهسة والمؤمن (قبوله كا قاله ابن المنافر الخ) عبارة والد الشارح في حواشي شرح الروض : وقال ابن المنافر في الاشراف قال الشافعي وأبو نُور : و إذا قطع أهمل الذمة على المسلمين حدوا حد المسلمين ، قال الزركشي الخ (قوله إنه عصوص) أي قدول المستف مساريعتي مفهومه وهو يرجع إلى الجواب الثالث الآني (قوله أو أن جميع أحكام قطاع الطريق لاتتأتى فيهم) كأنه يشير إلى ماياتى من غسله وتكفينه والملاة عليه إذا قلسل ( قوله وقد

أهرض ) مراده به تميم

براندلرهم الرحم المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ) . 8

أى أحكامهم ، وقطعه هو البروز لأخذ مال أو لفتل أو إرهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن النوث كاسياتى ، والأصل فيه قوله تعالى \_ إنما جزاء الدين يحار بون الله ورسوله \_ الآية ، قال جهور العلماء إنما زلت في قطاع العاريق لافي الكفار واحتجوا له بقوله تعالى \_ إلاالله بن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم \_ الآية إذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان المراد الكفارلكانت توبتهم باسلامهم وهو دافع العقو بة قبل القدرة و جدها (هو مسلم ) لاحربي لعدم النزامه أحكامنا ولا معاهد ومؤمن أما الذي فيبات له حكم قطع الطريق كما قاله ابن المنذر في الاشراف وصرح به الشافي قال الزركشي وهوقضية إطلاق الأصحاب فانهم لم يشترطوا الإسلام اه و يمكن أن بقال إنه خصوص بقير الذي أو أن جميع أحكام قطاع الطريق لانتأتى فيهم أوأنه خرج بقوله مسلم الكافر وفيه نفصيل وهو أنه إن كان دسيا ثبت له حكم قطع الطريق أو حريبا أومعاهدا أومؤمنا فلا والفهوم ومكرد و إن ضعنوا النفس والمال (له شوكة) أي قوة وقدرة ولو واحدا يقلب جما وقد تعرض ومكرد و إن ضعنوا النفس والمال مجاهرا (لا مختلسون يعرضون لآخر قالة يعتمدون الهرب) لانتفاء الشوكة للنفس أواليسم أوالمال مجاهرا (لا مختلسون يعرضون لآخر قالة يعتمدون الهرب) لانتفاء الشوكة للنفس أواليسم أوالمال مجاهرا (لا مختلسون يعرضون لآخر قالة يعتمدون الهرب) لانتفاء الشوكة

# ( باسب قاملع الطريق )

لعل الحكمة في تعقيبه لما قبله مشاركته للسرقة في أخذ مال الغير ووجوب القطع في بعض أحواله (قوله أي أحكامهم) أشار به إلى أن الإضافة في القاطع للجنس فتصدق بالتعدد وهو الراد (قوله وقطعه) أي النظر بني وقوله هوأى شرعا (قوله أو إرهاب) أي خوف (قوله مع البعد عن الغوث) أي ولوحكما كالو دخاوا دارا ومنعوا أهلها الاستغاثة (قوله ولا معاهد) عطفه على الحربي بناء على أن المراد به من لاعهد له ولاأمان وعليه فالذي قسيم الحربي وماعظف عليه ومن أدخل العاهد والمؤمن في الحربي أراد به ماعدا الذي ولعل وجهه أن كلا من المعاهد والمؤمن لما كان إنما يدقي مدة معينة كان عهده كلا عهد (قوله أما الدي قسيم قوله لاحربي الح (قوله وهو) أي نبوت قطع الطربي للذي قضية إطلاق الح (قوله أو سكوان مختار) زيادته على المتن إنما يحتاج إليها إذا قلنا المكره مكاتب وهو ماصححه ابن السبكي في غير جمع الجوامع على المتن في متن جمع الجوامع أنه غير مكاتب وعبارته والصواب استناع لكايف الغافل والملحأ وكذا المكره على المتناع حكم الموامع العامل والملحأ وكذا المكره على المتناع كان بختاص به من حيث كونه فاطع طريق ، وعليه فيكمه كغير قاطع الطريق .

فتكمل

حدّ قاطع الطريق (قوله للنفس أو البضع أو المال) هلا قال أو للارهاب

والغار المتعرض للبضع فقط هل له حكم بخصه أو هو داخل في التعرض للنفس فان كان داخلا فلم نص عليه .

هُ عَمُهُم قُودًا أَو ضَمَانًا كَفَيْرِهُم ، والفرق عسر دفع ذي الشوكة بفر السلطان فغلظت عقو بتــه ردعاً له بخلاف نحو المختلس (والدين يغلبون شردمة بقوتهم قطاع في حقهم) لاعتبادهم على الشوكة بالنسبة إليهم (اللقافلة عظيمة) إذ الاقوة لهم بالنسبة إليهم فالشوكة أمر نسبي، فلو فقات بالنسبة لجم بقاومونهم لكن استساموا لهم حتى أخدوهم لم يكو بوا قطاعا و إن كابوا شامتين لما أحدوه لأن مافعاوه لايصدر عن شوكتهم بل عن أغر يط القافلة (وحيث ياحق غوث) لو استغانوا ( ليس يقطاع) بل منتهبون (وفقد النوث يكون للبعد) عن العمران أو السلطان (أوالضعف) بأهل العمران أو بالسلطان أو بغيرها كائن دخل جمع دارا وشهروا السلاح ومنعوا أهلها من الاستفائة فهم قطاع في حقهم و إن كان السلطان موجودا قو با (وقد يغلبون والحالة هذه) أي وقد ضعف السلطان أو بعد هو وأعوانه (في لله) لعدم من يقاومهم من أهلها (فهم قطاع) كالدين بالمحراء وأولى لعظم حراءتهم (ولو علم الإمام قوما تحيفون الناريق) أو واحدا (ولم بأخدوا مالا ) أي نصابا (ولا) قتاوا (نفسا عزرهم) وجو با مالم ير في تركه مصلحة كايؤخذ من باب التعزير (عبس وغيره) ردعا لهم عن هذه الأمور الفظيعة ، وقد فسر النق في الآية بالحيس ، ومن ثم كان أولى من غيره فلا يتعين ولهجم غيره معهكا اقتضاءكلام الصنف ويرجع في قدره وقدر غيره وجلسه لرأي الإمام ولا يتمين الحبسكما هو ظاهر ولا يتقدّر بمدّة والأولى استدامته إلى ظهور تو بنه وأن يكون بفعر بلده ، وأفهم قوله علم أن له الحسكم يعلمه هذا نظرًا لحق الآدمي (و إذا أخذ القاطع نصاب السرقة ) ولو لجع اشتركوا فيه وانحد حوزه وتعتبر قيمة محلالأخذ بفرض أن لاقطاع نم إن كان محل بيبع و إلا فأثرب محل يسع إليمه من حرزه كاأن يكون معه أو يتر به ملاحظ بشرطه المبارُّ من قوَّته أو قدرته على الاستغاثة قاله الماوردي ، لايقال القوَّة والقدرة ،

(قوله بل عن تفريط القافلة) أى ويصدق القاطع فى دعوى النفريط (قوله أوالسلطان) اهل الوجه الشعير بالواو وكذا قوله الآى أوالسلطان وتصحيح أو أن الراد أن الوجود أحد الأمرين فقط اه سم على حج وقوله أو أن أى هو أن الخ (قوله ومنعوا أهلها) ومن ذلك هؤلاء الدين بأتون للسرقة المسمون بالمنسر فى زمننا قهم قطاع ، قال فى المصباح ، والعسر قيه لفنان مشر مسجد ومقود خيل من المائة إلى المائتين ، وقال الفارائى : جماعة من الحيل و يقال الملسر الجيش لايم بشى الإلا اقتامه (قوله ولو علم الإمام قوما) أى ولو كانوا غير مكافين (قوله أى نصاباً) أى وإن أخذوا الونه المراك بلقد يجب كأن علم أنه دونه اله سم على حج (قوله لم ير فى تركه مصلحة) أى فيجوز له الدل بلقد يجب كأن علم أنه ان عزره زاد فى الطغيان وآدى من قدر على إيدائه (قوله تجبس وغيره) الواو يحمى أو براه سم على منهج (قوله الغظيمة) أى بأن يقال بحيس وغيره مجتمعين أولا (قوله ولو لجمع غيره) أى الحسس (قوله كا اقتضاه شركة الشيوع أو الأعم حتى لو أخذ من كل شيئا وكان المجموع يبلغ نصابا قطع الآخذ فيه فظر عشركة الشيوع أو الأعم حتى لو أخذ من كل شيئا وكان المجموع يبلغ نصابا قطع الآخذ فيه فظر على بغير ما يخمه ، ومعلوم عما من قالسرقة أن القاطعين لواشتركوا فى الأخذ اشترط أن يخص بلاحى بغير ما يخمه ، ومعلوم عما من فى السرقة أن القاطعين لواشتركوا فى الأخذ اشترط أن يخص بلاحى واحد منهم قدر نصاب من المأخوذ لو وزع على عدده و إلا فلا .

(قبوله عن العمران أو السلطان) قال ابن قاسم أعل الوجه التعبغر بالواو وكذا قوله الآني أو بالسلطان أوأن المواد أن الموجود أحد الأمرين فقط اه (قوله ومنعوا أهلها من الاستعاثة) هذا قد يخر س اللسوص المسمين بالماسر إذا جاهر واولم عنموا الاستغاثة ( قسوله وأن يكون بغير بلده) أي وقوفًا مع ظاهر الآية (قوله أن له الحكم الله الحكم عليهم بأنهم قطاع كا هو ظاهر من إفهام كلام المسنف له أما الحكم عليهم بالقتل أو الفطع مثلا فظاهم أنه لابد فيسه من إثبات فليراجع (قسوله وأتحد حرزه) معطوف على قول المصنف أخذ القاطع (قوله من حرزه) متعلق بقول المنتف أحدوكدا قوله من غير شبهة .

( قسوله وطلب المالك ) هو صيعة الفعل عطف على قول العسنف أخذ ( قوله بعد ذلك ) لعلم متعلق بقطع المقدرأي وقطع رجيله اليسرى بعد ذلك وانطر هل هو شرط ( قوله و يلبقي كما قال الأذرعي إلى قدوله و بحسم موضع القطع) مكرّر مع ماقباته في سوادة قول المصنف واذا أخذ القاطع تسابالمرقة وعذره أنه تسع ابن حجر فها مر" إذ هو عيمارته وتبع شرح الروض هنا إذ ماهنا عبارته .

تمتع قطع الطريق لما من أنه حيث لحق غوث لواستغيث لم يكونوا قطاعاً . لأنا تمنع ذلك إذ اللقوة والقدرة بالنسة للحرز غميرها بالنسبة لقطع الطريق لأنه لابد فيه من خصوص الشوكة ونعوها كما عبر بما مرّ بخلاف الحرز يكني فيه مبالاة السارق به عرفا و إن لم يقاوم السارق من غير شبهة مع نقية شروطها المار"ة و ينبت ذلك برجلين لابعيرها إلا بالنسبة للمال وطلب المالك نظير ما من في السرقة (قطمت بدء اليمين) العال كالسرقة (ورحله اليسري) للمحاربة كما قاله العمراني وحرم به أبن المقرى تبعا للروضة بعد ذلك ومع ذلك هوحة واحد وخولف ينهما لئلا تقوت المنفعة كلها من جانب واحد ولوفقدت إحداها ولوقيل أحد المال ولولشالها وعدم أمن نزف الدم اكتفي بالأخرى ولو عكس ذاك بأن قطع الإمام بده النمني ورجله النمني فقد تعسدي ولزمه القود في رجله إن تعمد و إلا فديتها ولايا قطع رجله اليسرى ، ولوقطع يده اليسرى ورجله اليمني فقد أساء ولايضمن وأجزأه ، والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب مخالفته الضبان وتقديم الجني على البسرى اجتهاد يسقط بمخالفت الضمان ، ذكره الماوردي والرو باني وتوقف الأذرعي في إيجاب النود وعدم الإجزاء في الحالة الأولى . قال الزركشي : وقفسية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأ لأن تقديم البني عليها بالاجتهاد أي وليس كذلك كما مر" . وأجيب بمدم تسليم أن تقديم اليمني ثم بالاجتهاد بل بالنص لمامر أنه قري شاذا فاقطعوا أيمانهما وأن القراءة الشاذة كحبر الواحد ، وينيني كما قاله الأذرعي مجيء مامرً في السرقة هنا من توقف القطع على طلب المالك وعلى عدم دعوى التملك وتحوء من المقطات، فقمد قال البلقيني إنه القياس وفي الأمِّ مايقتضيه ولابدُّ من انتفاء الشبوة كما في التنبيه و يحسم موضع القطع كما في الـــارق ، و يجوز أن عسم البد تم تقطع الرجل وأن يقطعا جميعا ثم بحسما ( فان ) فقدتا قبل الأخذ أو (عاد) ثانيا بعد قطعهما إلى أخذ المال ( فبسراه و يمناه ) يقطعان للا يه (و إن قتل) قتلا يوجب القود واو بسراية حرح مات منه بعد أيام قبل الظفر به والثو بة ( قتل حمًا ) لأن المحاربة تفيد زيادة ولازيادة هنا إلا النحتم فلايسقط بعفو مستحق القود ويستوفيه الإمام لأنه حقه تعالى . قال البندنيجي : و إنما يتحتم ،

(اوله تمنع قطع) أى كل متهما (قوله و شعب ذلك) أى قتاع الناريق (قوله نظير مامي في السرقة) أى قترك المصنف له إحالة على مامي في السرقة (قوله بعد ذلك) المسادر أن الإشارة راجعة لقطع البسرى وقصيته أنه لا بجوز تقديم قطع البسرى على البد اليمني والظاهر أنه عير مراد لكن لا يبعد استحابه هذا ، و يحتمل أن المراد أنه جرم يما ذكر بعد أن ذكر أن قطع البسرى للمال والمجاهرة (قوله ورجله اليمني) و بعبغي أن مثل ذلك في الضان ما لو قطع يديه معا أو رجليه مما لأنه خالف المنسوص عليه فيضمن البد البسرى والرجل اليمني (قوله في الحالة الأولى) هي قوله بأن قطع الإمام يده اليمني (قوله كما من ) أى قبل قوله بأب قاطع الح (قوله كرالواحد) أى فسائيت بهائيت بالنص على أنه يكني في بيان المراد قول المسحافي أورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولوضعيفة فبعد على أنه يكني في بيان المراد قول المسحافي أورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولوضعيفة فبعد البيان صارت المتواترة بمعنى فاقطعوا أبحاتهما (قوله وأن يقطعا جميعا) ظاهره و إن خيف هلا كه و يوجه بأنه حد واحد قلا يجب تفريقه (قوله فاين فقدتا قبل الأخذ) أى أما لوفقدنا بعده فلاقطع للا خركما تقدم نظيره فيالوسرق فسقط بده ، وفي سم على حج قوله بأن فقدتا الح

إِن قَتَلَ لأَخَذُ للَّ الَّ وَاعْتَمَدُهُ الْبَلْقِينِي وَهُو الأَوْجِهُ (وَ إِنْ قَتْلُ ) قَتَلَا يُوجِبُ التَّود (وأخذُ مَالاً) يقطع به في السرقة كما دل عليه كلامهما و إن نارع قيه البلقيني ( قتل ) للاقطع ( نم ) غسل وكفن وصلى عليه ثم (صلب) مكفنا معترضا على تحو خشية ولا يقدّم الصلب على القتل الكوته زيادة تعذيب (ثلاثا) من الأيام بلياليها وجوبا ولا تجوز الزيادة عليها ليشتهر الحال ويتم السكال وحذف الناء لحذف المعدود سائغ ( ثم ينزل ) إن لم يحت نعسره قبلها و إلا أنزل حيثاً. قال الأدرعي : وكأن المراد بالنصر هنا الانفجار وتحوه و إلا فمق حبست حيفة المنت ثلاثا حمسل النان والتغير عالميا (وقبل ببتي) وجويا (حتى) يتهرى و (بسيل صديده) تفليظا عليه . وسمل قنسله وصابه على عار بته إلا أن لا يكون على مرور الناس فأقرب على إليه ، وظاهر أن هذا مندوب لاواجب (وفي قول يصلب) حيا (قليلا ثم ينزل فيقتل) لأن السلب عقو به فيفعل به حيا واعترض نوله قليلا بأنه زيادة لم تحك عن هذا القول فاين أريد به ثلاثة أيام كان أحداوجه ثلاثة مفرّعة على هـــذا القول لا أنه من جملته . و يجاب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ فاذا حفظا أن قليلا من جملة هذا النول قدَّما ثم اللهي يتجه أن المراد به أدنى زمن يتزجر به عرفا غـيره وأقهم ترتيبه الصلب على النتل أنه يسقط عوته حنف أنقه و بقتله بقير عذه الجهة كـقود في غير المحاربة إذ النابع يسقط بسقوط منبوعه ، و عما تقرر فسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية فا ته جمل أو فيها للنَّنو يع لاللتخيير حيث قال المعنى أن يتناوا إن قناوا أو يصلبوا مع ذلك إن قناوا وأخذوا المال أوتقطع أيدبهم وأرجلهم من خلاف إن أحاوه فقط أو يتموا من الأرض إن أرعبوا ولم بأخذوه ، وهـ ذا منه إما توقيف وهوالأقرب أولغة وكل منهما من مثله حجة لأنه ترحمان القرآن ، ولأن الله تعالى بدأ فيمه بالأغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار ولوأر بدالتخير لبمدأ بالأخف كفارة البين (ومن أعانهم وكثر جمعهم) مقتصرا على ذلك (عزر بحبس وتغرب وغيرها) كيقية المعاصي، وتعبير أصله بأو لاينافي كلام المصنف إذ المرجع إلى رأى الإمام تظيرمام ويمن أخافوا الطريق (وقيل يتعمين النفريب إلى حيث براه) الإمام وما تقتضيه المملحة (وقيل القاطع ) المنحم ( يغلب فيه معنى القصاص ) إذ الأصل في اجتماع حقه تعالى ،

قال فى شرح الروض أو بعده مقط القطع كافى السرقة اه وقد بشعر بذاك قول الشارح السابق ولوفقدت إحداها ولوقبل الخ (قوله إن قتل لأخذ المال) أى و بعرف ذلك بقر بنة تدل علىذلك ، وكتب أيضا لطف الله به قوله إن قتل لأخذ المال أى ولم يأخذه لماياتى من أنه لوقتل وأخذالمال صلب مع القتل (قوله وأخذ مالا) قال فى العباب عن الماوردى ولودون نصاب وغير بحرز اه وهو خلاف قول الشارح يقطع به الخ قلعمل مافى العباب تبع فيسه منازعة البلقيني (قوله والانفحار ونحوه) كمقوط بعض الأعضاء (قوله تم الذي يتجه) أى على هذا القول (قوله وكل منهما من مثله) أى ابن عباس (قوله بدأ فيه بالأغلظ) قد بشكل بأن السلب مع القتل أغلظ من القتل وحده فلايتم ماذ كر بالنسبة للأقلين ، إلا أن يقال انه و إن كان المراد السلب مع القتل لكن قتله القتل مع القتل للكن قتله القود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي اه قتله القود القطع المنابق عن البندنيجي اهم على حج أى فليس فيه هذا الحلاف بل قتله القود قطعا .

(قوله أوانسة) قال ابن قاسم : لايخق أن كون أو ترد التنويع مما لاشبهة فيه والإيحتاج فيه الى حكونه من مشل الكلام في إرادته في الكلام في إرادته في التوقيف اه والظاهر أن مراد الشارح كابن الن عبداس من الآية حجر أن هذا المراد فهمه ابن عبداس من الآية من أسرارها مالاية هدم من أسرارها مالاية هدم غيره .

٩

وحق الآدي تغليب الثاني ليكونه مبنيا على التضييني (وفي قول الحد) لعدم محمة العقو عنه ويستقل الامام باستيفائه (فعلى الأول) عنرمه الكفارة و (لايقشل بولا-ه) و إن سفل (وذمى) وقن للأصالة أو لعدم الكفاءة بل تنزمه الدية أو القيمة (و) على الأول أيضا (لومات ) القاطع بلا قطع (فدية ) للقتول في ماله إن كان حرا و إلا فقيمته (و ) عليه أيضا (لوقتل جمعا) معا ( قتل بواحد وللباقين ديات) فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول (و) عليه أيضا (لوعفا وليه بمال وجبوسقط القصاص ويقتل حداً) كما لو وجب قتل على مرتد فعفا عنه وليه (و ) عليمه أيضا (لوقتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله ) رعاية للماثلة كما مر في قصل القود و إن نازع فيه البلقيني بأنه يقتل بالسيف على القولين وقال إن النص يقتضيه ( و ) يختص النحتم بالقثل والصلب دون غيرهما فحينشند (لوجرح ) جرحا فيه قود كقطع يد (فاندمل) أوقت لدعقيه (لم يتحتم قصاص) فيه في ذلك الجرح (في الأظهر) بل يتخبر المجروح بين القود والعفو على مال أو غيره لأن النحتم تغليظ لحقه تعالى فاختص بالنفس كالكفارة أما إذا سرى إلى النفس فيتحتم القتل كامر، والثاني يشحتم كالقتل، والناك فالبدين والرجلين المشروع قبها القطع حــدا دون غيرها كالأذن والأنف والعين ( وتسقط عقو بات تخص القاطع) من تحتم وصل وقطع رجل وكذا بدكا شمل ذلك كلامه لأن المختص به القاطع اجتماع قطعهما فهما عقو بة واحدة إذا سقط بعضها سقط كلها ( بتو بنه) عن قطع الطريق ( قبل القدرة عليه ) لقوله تعالى \_ إلا الله من تابوا \_ الآية والراد بما قبل القدرة أن لاتمند اليهم يد الامام مهرب أو استخفاف أو امتناع تخلاف ما لاتحصه كالقود وضمان المال (الابعدها) و إن صاح عمله (على الذهب) لمفهوم الآية و إلا لم يكن لقبل فيها فائدة والفرق أنه قبلها غيرمتهم فيها تخلافه بعدها لأتهامه بدفع الحدولو ادعى يعسد الظفر سبق تو بة وظهرت أمارة صدقه فوجهان أوجههما عدم تصديقه لأسهامه ما له تقم مها بينة وقبل في كل منهما قولان (ولا تسقط حائر الحدود) المختصة بالله تعالى كحدّ زنا وسرقة وشرب مسكر (مها) أي بالتو بة قبسل الرفع و بعده ولو في قاطع الطريق ( في الأظهر) لأنه صلى الله عليه وسلم حد من ظهرت تو بته بل من أخبر عنها مها بعد قتلها ، والنائي تسقط مها قياسا على حد قاطع الطريق وانتصر له جمع ، لم تارك الصلاة يسقط حده مها عليهما ولايسقط مها عن دمي باسلامه كماص ومحل الحلاف فيالظاهر أما فها بينه و بين الله تعالى لحيث صحت تو بنه سقط بها سائر الحدود قطعا ومن حد في الدنيالم يعاقب عليه .

(قوله القاطع بلا قطع) صوابه القاتل بلا قتل أى تصاصا (قوله ولا يسقط بها عن ذمى باسلاسه) لعل لفظ بها زائد (قوله ومن حدفى الدنيا لم يعاقب) انظر هل هو مبنى على أن المدود جوابر لازواجر أو عليهما .

(قوله وحق الآدى تغليب) قد بشكل هذا بما من تقديم الركاة على دين الآدى تقديما لحق الله على حق الآدى ، و يمكن أن يجاب بأن في الركاة حق آدى أيضا فأنها بجب للأصاف فلعل تقديما ليس متمحضا لحق الله بل لاجتماع الحقين فقدمت على مافيسه حق واحد (قوله وفي قول الحد) أى مضى الحقيل حدا بهذه أنه لايقتل الحد) أى مضى المقتل حدا بهذه أنه لايقتل فها لوقتل ولده أودميا أو قنا حدا كما لايقتل قصاصا (قوله فهما عقو بة) أى اليد والرجل (قوله فيها في الآية (قوله بل من أخبر عنها) أى التو بة وقوله بها متعلق بحد ومع ذلك فن العبارة بعض قلاقة (قوله ولايسقط بها) أى التو بة (قوله ومن حد في الدنيا لم يعاقب عليه) الأولى حذف عليه وعلى ثبوتها فقوله وعلى ذلك بدل من عليه .

في الأحرة على دلك س على الاصرار عليه أو الاقدام على موحمه إلى أم يثب.

## ( فمسل )

### في اجتاع عقو مات على شخص واحد

(من برمه قصاص) في النمس (وقطع) لعنوف قصاصا (وحد فدف) وتمزير لأر بعة (وطانوه) عرر و إن تأخر ثم (حلد) للقذف (ثم قطع ثم قتل) تقديما للأخف قالأخف لأنه أفرت إلى استيعاء عرر و إن تأخر ثم (حلد) للقذف (ثم قطع ثم قتل) تقديما للأخف قالأخف لأنه أفرت إلى استيعاء المكل (ويسادر بقيله بعد قطعه) من عبر مهن بسهما فتحد المو لذة إد الفرض أن مستحق القتل مصاحب والمهس مستوفاه (لاقطعه بعد حده رن عالم مستحق قبله) بثلا يهدك بالمو لاة فيقوت حق مونه المودلاة فيقوت فود المهس مع أنه له مصاحبه على سقوط العقال علمه به في لآخرة وأيسا على عده مستحق القبل فسكول الوالاة سعد لدوات المنس فاحه عدم علوهم برصاء بالقديم فرعه على حديد وقود كا قاله الأدر في (و) حرح نفاسوه مالو شالمه بقصهم فيه أحول بالدر بالدوات المنس (ولو أخر مستحق النفس (ولو أخر مستحق طرف كسدوعي مستحق النفس (ولو أخر مستحق طرف حديد وعي مستحق المهس العدير حق سيدوى المطرف) لثلا يقوت حصه و حتمل تأخير مستحق النفس (على عده و حتمل تأخير مستحق النفس (على المهرف عده و عتمل تأخير مستحق النفس العدير عن معمول له إذ مين القود على الدره با والاسقاط مستحق النفس العدير عن معمول له إذ مين القود على الدره با والاسقاط مستحق النفس القول ا

(قوله في لآخرة ) صريح في أنه لابعاف عليه لحن الحي عليسه و إنما يعاقب حن الله تعلى إلى لم يمت وفي الماوى في شرح الحامع الصعير عبد قوله صي الله عليه وسر «أبد عبد أصاب شيئا بمامهى الله عبه ثم أقيم عبيه حدد كمر أله عبه ديث الدب اله ماصه علا عن العربي وكنه القاس بدا اقبض مسه فهو كدرة للشل في حق أله وحل الولى لاالمقتول فيه مطاعته به في الآخرة اله وعمارة الشارح فيين فصل لا يحكم الشاهة إلا في هلال رمصال عصها ومن لرمة حبد وحق أهم عدب له السير على نصبه قال عمور أنى الامام ليقيمه عليه ولا يكول استيقوه مراملا للعصية اللامه معه من التوالة يدهو مسقط لحق الآدمى وأما حق ألله عملي فيتوقف على الدو به كما عسم عب من حق المدوى قادراد عني الآدمى حدد وليه في الدبيا قلا يماق شاء حق الحي عليه .

### ( فصـــل )

#### في اجتماع عقو بات على شعص واحد

( قوله من نرمه ) لآدميين اه على ( قوله وأن وكان به مرض محوف ) دن على عدم تأخير الجاد للرض ء

في ،حتماع عقو بات على شخص واحد (قوله و إن تأجر) هو عبد في القبل (قول في التن لاقطعه بعد جهد) يعنى تمتنع فيه الموالاة الأصح (قوله لرضاه) أي التقديم في مشحق قتسله (قوله بالتقديم) أي التقديم في عيمل حرما) أي التقديم في عيمل حرما)

یکون لله تعالی .

بأن لأحسن حبره على النود أوالعبو أو الإدن ( عن بادر ) مستحل النفس ( فقش) فقد ستوفي حقه عبر أنه بعرز تنمذنه وحسد (فعستحق الطرف ديته) في بكة عمتول،فوات محلالاستيفاء (ولو أحر مستحق الحد) حقه وصال الآحران ( فالقياس صار الآحرين ) وحواما حتى يستقوف حقه و إلى عدّم استحقاقهما لللا يدوب حته استسالهما أو السفيمة أحدها و إلى قطع بعض أعملة لأن الحرح عظيم الخطر وريما أدّى إلى الزهوق فاندفع ماللسقى هـ (ولو احدمع حدود الله مالى) كان ربى بحكر وسرق وشرك و ربد ( قائم ) وجو با ( الأحف ) منها ( فالأحف ) حفظ محل القس فيحدُّ وشرب ثم عدد ، أنه منه خود و يعرَّب أيما على لأوجه لأنه لأحف ولا تحشي مسلم هلاك ثم يقسع ثم يتشلونو احتمع قطع سبرقه وفعاج محار به قصعت يده عني لهما ورجه للمحاربة أو قتل ربا وقبل ردّ، رحم لأنه أكثر كالا و يدحل فيه فالس بردّة كما قاله المحوردي والروبافي ودعب القاصي إلى فتله مردَّه لأن فساده أنانَا و تكن الحم سهما محمسل كل على ما يراه الإمام مصبحة ولو احتمم قدن قصاص في عبر عدريه وقس عدريه فسمم أستمقهما والرحم لآجر اللدية وفي الدرام قصع السرفة في قسال الماراله وجهال أوجههما لافيالهم للسرقة أثم يقتسل وإصاب سحارية لأن الصاهر في دلك أن حق الآدمي لاسبب سقيدم حق لله نصالي (أو) احتمع (عقو مات) لله أوللاً دمي واستوت خفة أوغلظا قدم الأسمى فالأسدق و إلا صاغر عة أوعقو «ت ﴿ لَّهُ نَعَالَى وَلَادِمِمِينِ ﴾ كَانُ كان عم هـده حدّ قدف وكان شرب وربي وقدف وقتاع وقدن ( در م ) حق الكرمي إلى إنت حدة ساى أوكان فيلا فيدام (حد قدف و ) قصع (على) حدار ١) لأن حق الآدي مسي على الصابقة ومن ثم قدم وو أعامل كما قان ( و لأصح القديمة ) أي حد القدف وكذا التمنع (على حد شرب و) لأصبح (أن النصاص فبلا وقتيما إلله م على) حد(الرد) إن كان وحما بالنسبة للمثل لا ثالثهم كما درار دهاعت خبل الآدمي مخلاف جلد الربا وبعرابية وحد الشرب فالهما عدمان على السل للا عوداء والدي العكس شديما الانحف ووقع للركشي وعاره ساف في بحر بر محل الخلاف وهو عار محتاج إليه وتواجيمع مع احدود بعر بر قدم عبيها كلها كما عر ممام لأنه أحف وحق آدمي .

(قوم بأن لأحسن حبره) هد دامة قليه والكنبره احسره كافي للصدح (قوله فابدفع ما الدائلي المقل منه أن النظع قد لايؤدي إلى لهلاك فلا يسح إعلاق القول الأحيره ( فوله قصفت بدء ليمي همه ) أي للسرفة والمحاربة ويعل لمرد أن التمي قطع السرف الله الست في قبلغ الطريق والمال الدي أحد قطع الطريق فلا بدى ما شقه أن الهمي للم ل والسيري للمحاربة ( فوله على مايراه الإمام مصبحة ) أي فان رأى مصاحة في فايد باردة فسله باسبف أوق فتله بالزنا ( قوله اجتمع عقو بالله تعملي والاردي والستوب ) ماصورة لاسبواء في حق الله تعملي وقوله أوللا دمي واستوب ) ماصورة لاسبواء في حق الله تعملي وقوله أوللا دمي واسبوت كفدف المبل أه مهم على حج (قوله باللهبة للقنل لا القطع ) أي بل يقدّم القطع على حد الرباء مطبق اله مهم على حج ( فوله باللهبة القنل لا القطع على حد ربا اله سم على حج ( فوله وحق على حج إلا أنه و إلى على حال الله على حج إلا أنه و إلى كان حالة بعن هو أحق قسدم على عيره .

# (كتاب الأشرية)

جمع شراف عمى مشروب ودكر فيه المعرب معد وحمل دئير يدلا دلاف أو مه و رف كن المسلم ومعدة به حكمها متحدا وم يعد عدد الأشر مدكر مان قبلع الدرقة لأن الرص تريس إلا سرائسم ومعدة به وأما التحريم فعلام بيصروره والعرض عدس الاجرام لحد له بالمسلم في كثير من أساس وشرب الحرام التحريم فعلام بوحى ولو إلى حد الحرام المحلل على المحدور والعرض على الأصح ولا مدين فولهم إلى المحدور على مدير من بالدران المرافق على الأصح ولا مديرة عليه أمن ملتنا ، وحد تم الحرام ما مدير والماسلة والماسلة في المحدور على مديرة المحدور المحدور على المحدور عدام المحدور المحدود المحدور ا

# ركتب الأشرم

(قوله وذكر فيه التمازير تبعا) أى وحيث كان كرها على ١٠٥ ارسه لا مل أحل مها في الترجمة (قوله و إن مترحها عليها من الساه) تخلاف البرحاء أكثر سها كما ألى أى مل أنه لاحد في تباوله علا يكون كيبرة (قوله بوحى) أى لإباحته الأصلمة ومع دك لد ما وها صلى الله عليه وسم (قوله إن السكليات) أى الأمور العامة الى لا تحسل مو حد ما ساحر (قوله شيحنا الله في في عقيدته وزاد على ساد في دوه

وحفظ نفس ثم دين مال نسد . ومدي عس وعرص قد وحب

( فوله أوأمه باعتبار ما استقراح ) هد الانديم النول أنه العد بديمه الله ( فوله و عربيم عمرها ) أى حقيقة الحر بسكر الح ( قوله أما لماكو با عمل ) كان مديسي مدانسيه وله فيس واكن لا يكار مستحل الح أن إتون أما بسكو با عمل ويكفر مد حاد في الخرمة لا يقيد الابدر السكر هد و سق النظر في أنه هل يكفر ما اقتضاه صدر بدر أد وهي هو كبرة كالحر أولا فيه بطر والأموب أنه يكفر وأمه كبيرة الم كونه كبيرة هو معهود الول الرادي وشرب مالابلكر من عبرها لفتنه صعيرة ( قوله كبيرة مل كونه كبيرة هو معهود الله الرادي وشرب مالابلك عبرها فالماء على صعيرة ( قوله كبيرة المستحمة ) أي علاف عبرها لفتنه صعيرة ( قوله كالها مشجمة ) أي عكون الداه الرادي و هد ) أي وداء بها في ماليا على ماليا على المناع

(قوله و إن مهجها بشمها من الماه ) أي خلافا للحليمي في قسوله إنها حيثد من السفائر (قوله الكيات النس) أي النفس والمقل والنمس والمال والعرض ( قدوله وأنيل إنه باعتبار مااستقر عديه أمر ملتنا ) كان الممير في إنه لعدم للنافاة وحدود من ولايافيله ولعي أن عمدم اسطاة حصل باعتبار ما ستقر عبية أمريبياس التحريم وحينئذ فمعنى تولهم إن ال كاياب الحس م سح في من أي لم إسمقر إماحها ى مسالزوال أالحث في مسهول مص الأحمال فيأس وقوله ولكن لا ڪيار سائيس قدر الرباكر) أي محالاف مستبعل الأبكثير منه فابه مكار حملاقا لاس جعر ( قد وله أي من حيث الحبس لحل قديله على قول جاعة) هذا تيم بيله بن حجير وذاك إلى احتاج لهسدا الاحتياره عدم الكور ،استحلال القليل والمكلع فاصطر ين عسده وأما الشارح غيثكان احتياره الكمر باستنجلال المكثير فلا حاحة يه إلى هدا بل يحب حدثه من كالاسه إذ

لامعی له علی احتبیاره (قولهوجبرکل سکر حمر وکل حمر حر ما) هذا فیاس منته بی دا حدف منه احد لأوسط وهوامکرر الذی ۲ – نهایة المحتاج – ۸ هو اهر الواقع محمولا،عماری وموسوع للکندی أشج کل مسکر حرام ومنه انتجد من اس ترمكة فانه مكر ماتع (حرم قابله) وكثيره (وحد شربه) و إن الميسكراى منه طبه ولوعن يعتقد إباحته اسعف أدانه بد العبرة في احدود عدها الحاكم الالمتدعين ، وقول الركشي فيمن الايكر شهرت الحرمة من حيث التحاسة الا الإسكار فني الحد عليه الطر الاسع ، العبة وهي الإسكار عجيت وسفية عن وحوب اله في القيس الذي الانصور منه بسكار فعي كونه علية أنه مطنة له وخرج باشر سما حرم من الحامدات كالم عجوالأفدون وكثير الرعمران والحورة والمشتب فلاحدة به وإلى أد من إد الس فها شده مطر به تخلاف حامد الحر اعتبارا بأصام ما التمزير الراحر له عن هذه المعصية الدينة و عرم شرب ماذكر و تحد شار به (يلاصير وعنوما) الملم التمزير الراحر له عن هذه المعسية الدينة و عرم شرب ماذكر و تحد شار به (يلاصير وعنوما) الملم بالآدمين (وموجرا) مكره فهرا برلاص عهد (وكد مكره فلي الدين عاد الإمامية و يلزمه بالآدمين (وموجرا) مكره في الدينة عاد المعاملة و يلزمه بالآدمين (وموجرا) مكره في الدينة عاد في عاده و بان مها الدين المدول أو شرب حرام غيؤه بن أدا قه كافي لهدوع وعده والا نعار بي عاده و بان مها أدرى لذين وعلى عددة سن شراء في حدد أديا الدينة والمناه فالدها المناه فالدها المناه فالدها المناه فالدها المناه فالدها المناه فالدها و ويشرا المناه فالدها والمناه فالدها المناه فالدها المناه فالدها المناه فالدها المناه فالدها المناه فالدها المناه فالدها والمناه فالدها ومن عاد و ويشرا المناه فالدها المناه فالدها والمناه المناه فالدها والمناه فالدها والمناه

( قوله ومنه للنجد من ابن الرمكة ) أي العرس في أوّل شاحها ( قوله وهبي الإسكار ) عجيب وعدرة فد يتول الركاشي الإسكار ولو باعتبار الظنة منتقب عن هذا وقد يورد عايسه حيطذ أنه كمي في الصة ، الاحطة حاس الشارب أوالشروب اله سم على حج ( قوله كالدج و الأفيون) وه أنه لا قيد مكتبر وليس مرادا فالكثرة قيد في الحيم ( قوله وكثير الزعمران ) الراد بالكتر من دنك ما حيب العقل بالنظر لفال الناس و إن لم يؤثر في التناول له لاعتياد تناوله ( قوله فلاحد و إلى أدبت) أي المدكورات مجله ملم اشده محيث نقدف بالرابد وتطرب و الإصارات كالجر و المحسة والحدكالمبر إدا أداب وصارك الله أولى والعرق أن للحشش حالة إسكار وتحريم محلاف الحبر مثلا لا أترله ولادلو عاله ان ساق دنك أو كدماقدا وهذا في دلك الطاب وحلاه بار ثم و مي اله منم على منهج ( قوله بل النعز بر ) أي بل فيها التعز بر مألم يصر إلى عالة محله إلى مستعمال دلك محلث لو تركه أصامه ما يدج الشجم ، اهر محمد عديه السعى في إرافه لاحتماح إليه رما باستعمال صده أو قديه إلى أن صار لايتعبره تركه ( قوله أومعاهد ) أي أو مؤمد كاديم الأوى (قويم و مرمه ككل آكل أو شرب حرام ، ؤه) قال سم على ممهم بعد مثل ماد كو و بدي في البحر وضره الاستحداث بر اها ( قوله و إن ارمه الترون ) أي كانصصر ( قوله و إن حل المدؤه ) قد يدفي هذا النجميم مادكره في الله الأطعمة من قوله ولوشيع في حالة متناعه أنم قدر على حل الرمه كا كل من ساول عرب أنه يؤاو إلى أطاقه و إلى لم تحدر اله منه مشقه لاتحتمل عدد اهم وقد قبال الاتباق لإمكان حمل مافي الأطعمة على مالو وحد الحلال عقب ـ ول ابيئة مثلاً وما هما على ما لو للكنده وعلى أن لراد توجوباللَّقيء هما نعد ستقراره فيالعدة رمنا سكم به حده خو ع وتصل خاصته إلى البيدن (قوله إذا شرب مسكرا) أي وتسكرر منه دلك ( قوله لم يحد ) أي و يحب عليه التقايق .

إن الناه كم في البحر ومثه دعوى الإكراه حبث بيه إلى لم يعم منه أنه يعرفه ( وو قر المحالمة فقال حهات بحر يم به بيند ) لأنه قد يحق عنيسة دلك والحدّ بدراً بالشهة و يؤخد منه ألى من ت الله المستمين بحبث يقتصى حاله عدم حدا دلك عليه بحد كاعتمد الأدر عى وعدد (أو ) فال علت التجريم و ( حهت عدم) إد كان من حقه حساسه حيث عم بحر به (و يحد مدردي حمر) التجريم و أم سق إلا أثر ها وهو المحاسة ( ومعمول هي فيه ) وماديه بعصها والله عالم الاستهاد كها (وكدا حقمة وسعوط ) بعمها الله المدال المستهاد كها (وكدا حقمة وسعوط ) بعمج الله الله لا تحد بهما (في الأصح ) و إلى حر مهما لأن الحد للرحر وهو عليم عداج له هنا ، إد لا بادعو الدهس له و بعارق بعنار العنام لأن لمدار ثم على وصول عين المحوف ، والذي بحد المحم كا يقطه و يحور صمه ( بعقمة ) وحتى هلاكه منها إن لم مرن حوقه ولم يشمن من إحراحها ( أساعها ) حتا ( حدر يان لم بحد عبرها ) الماذا لنصبه من الملاك ، وصاهر أن من حصوص الهلائ شرعد للوحوب لا يحد عبرها ) الماذا لنصبه من الملاك ، وصاهر أن حصوص الهلائ شرعد للوحوب لا يحد عبرها ) الماذا لنصبه من الملاك ، وصاهر أن

(قرله إن تم تعسيم منه أنه يعرفه ) أى الإكر ه أى قال عمر منه معرفته قلا عاجة سياله

( قوله إن الأعام) أي الحيل ( قوله حلت منه ) طاهره و إن لم يثلث دنك ولاوحدت فراسه بدل عليه (قوله حر يامها) أي أسفه (قوله وء من لا أثم عد) أي والحال لميس مع (قوله وما فيه بعضها ) الصاهر أن المدمنان الثله سأر لمائمات ( فوله و تحور صمه ) أي وها بدا و إن كاب أصله لارمالكمه لما عدى تعرف الحراجار ساؤه الامعول وفي الصباح عصصت بالطعام عصف من بالله على عاص وعف في ومن بال قبل لمة والمصة بالصم ماعمن به الإسان من طعام أوعيظ على النشبية و جمع عصص مثنان عرفة وعرف وهو صرايع في أن الناصي عص بالمنح لأعلام وأن في الصارع العتايل ها يعلمن عالج الصايل وصمم ( قوله وحشي هلاكه ) مفهومه أن حشاية طرص مثللا لاتحقر له دلك (قوله أساعها حما بحمر) وإداحكر مما شرعه بساو أوعطش أو إساعة لقمة قصى عطاته من الصاوات كا صرح به الإرشاد ولأبه تعمد النبرت لمصحة صمه بخلاف الحاهل كما قال في الروض و لمعدور من حيل النجر يم لقرب عهده وبحوه أوحيل كومه حمرا لابحد ولايلزمه قضاء الصلوات مدة السكر بخلاف العالم اه سم على مشهيج في أشاء كلام وفيه أيصا فائدة بحشابوركني حوار أكل الدات الهرم عند الخوع إدالربحد عيره ومثل الحشاشة قال لأمها الاترايل خوع وفيسه نصر يعرف ناحظر في حال أهلها عدد أكبها بر أها وفي تعايل خوار نقوله لأنها لاتريل الحوم الح بطر لأن عدم يربه لحوع إي يقتصي عدم الحوار وبعلد سقصا من قم الناسخ مصاعدم قال حوار وفيه أصا فرع شم صعر رائحة حمر وحيما عليه إدام يسن منها هل يحور سقيه منها مايدفع عنه الصرر قال مر إن حيف عايه الهندك أومرض يعصي بي الهلاك حر و إلا مركر و إل حيف مرض لايستني إلى الهلاك هـ أقول: لوقيل يكفي محرد حرص تحصل معه مشقة ولاسها إن علم المتدادم بالصفل لم يكن تعبدا ( فويه إسادا لنصله من الهلاك ) أي وعلى هذا لومات شهر به مأت شهيدًا لجواز تناوله له بل وجو به خلاف مالو شر به تعديا وغيس منه ومات فانه يكون عاصيا تتعديه بشريه ،

شدید (والأصح بحریته) مسرد (سواء) خیر بر پی فد د تحص شده أتنی دیا حرم علیه به وما دل علیه القرآن من إشات منافع لها فهو قسیل شحر بها آما مسهد که مع دوء آخر فیمور الداوی به کصرف سه المحسب إن عاف أو آخره صیب عدن سفعها و بعیله الله لایه عیها عام عیها صحر المواجه الله و مسجو سج حرا عیها صحر او المحسر او المحسر الم

سمه مد حرم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها للبهائم ، وللزركشي احتهل أبهاكا في مع المساع إسائها إلماه المعطش ، قال لأنها مثيرة فيهلكها فهو من قبيل إللاف الدال اله ، و لأوى تعليمه أن فيه اصرار لهما واضرار الحيسوال حرام وان له رائم ، قال و للمحه منع استأنها هما لا لعطش لأنه من قبيل عليس ماحيوال وهو تشبع اله حج ( فوله وأحر ) أي على آ ( قبوله حق سع أر بعيل ) عدره حج كندمنري حد فوله أر بعيل فقال أمست ، ثم قال حلا الدي صلى الله عليه وسم أر بعيل وأبو تكو أر بعيل وعمر الماس الح ( فوله وهد، أحد الى ) أى الأر بعول ، عرام جبه المكال المعاسى في شرحه أى بلا وشاد مع حكاية المقصة بأسط عن هذا عن صحيح مسم كد، مهامش شرح البهجة بحط شبحناء أله منم على حج ولعله أشار بالقصة أي مافي حدمه إلى

( قوله صرفا ) أي أما غيرانصرف أعيه بعشال ستآنى الإشارة إلما له (فوله فهو قال أبحر إيها) اثما يقال همدا تداردمه ظاهن الآبه حبث قراب المناهم فيها بالإثم الذي هو غرة النحرام واقوله وكال سيةالح) عليه كالام على رضي الله عسله ، وقول الشارح أيء المره بن عوف اح بیان فائده د کرها فی حلال كلامعلى رضي الله عمه (قوله ولايشكل د كر الأر سين) أي وحد على الوليد رضي لله علهما

وقال لو مات ودسه وكان محدًا في إمارته أراجين لأن المبي محمول على أنهام سعه أولا و لإثمام على أنه اللغه باب ولم يسمه الفظ عام عشمل كل قصمة على فعله في وقائم عيمية ، وهي لا عموم لها على أنه ورد في عامع عند الرراق أنه صالى الله عليه وسر حد في 🖈 أتمالين ( ورفيس ) أي من فيه رق و إن فن (عشرون) النكونة على النصف من أحر ويكون حاله القوى النابيم (سويد أو أبد أو بعل أو أطراف ثياب) للاساع رواه البحاري وعبره ، ولا بد من ١٠٠ يد ف الشوب وقبله حتى يؤم ( وقبس يتعلن سوط ) إدار ها لا تحسن بعسرم أما عدم الخلفة فبجله محو عشکال ولا محور سنوف (ولو رأى (مام ۱۹۵۰) أي حد اعر" (أم س) حدة (معر في الأصبح ﴾ لما من عن عمر ، يعم أر سول أول كا خذ ﴿ رَكَشَى ، إِنا هُو الْأَكْثَرُ مِن أحو له صلى الله عليه وسلم ، وجاء أن علي "شار على عمر بدئ "بساء وعبه «أبه إنا شرب سكر و إذا سكر هذي و إذا هسدي افتري ، وحد" الافتراء تعانون . والندي السع لأن عدما رجع عن دلك فكان يحمد في حلافيه أر بعسين ( وابر باده ) على الأبر بعين (بعر ير ب) إد لو كانب حدث لم بحسر بركها ، وقوله معر برات أحسن من قول عسيره تعزير الأنها اعسترضت بأن وضع التعزير المقص عن الحيد فيكنف يداونه ، وأحد ما له لحالة تولات من الشرب ، قال الرقعي ولنس شاقيا بعديم بحتق خايه فكنف عبرراء والجدي التي تتويدمن الخرالا يتحصر فلنجر ترييده على التحايل وقد منعوها أها وحناو له أن الإجماع فلم على منع الريادة سلمها فهی تعریج اب ،

عُمُهِانَ إِلَى آخَرَ مَامَ كُرُهُ حَجَّ كَاللَّهُمْ فَيْ (قُولُهُ وَقَالَ ) أَي عَلَى رَضِي مَنْهُ عَلَم و ما الح ( فوله حله في الحر ) قال قلت (رد قب دراجيج في الصحابه من عبدالة حميمهم أشبكيل شرابهم الحرابات إلىافي العمالة والوحد الفناق أقلب ما تذكل أن من شرب ما يها عرضت له شهه المنتوره أفي للسلم الله صلى حواره فشرات اللوايلا عليها ، وللسب هي كالايث الد. بدالل رفع له عد النام على مصامي اعتسده وداك شرب على مقتصي المنعاده م والعاره الحاكم فلا اعتراض على واحد سهما فأحسبه فاله دقيل على أنهم صرحوه أن دراد عد الهم أن من شهد مثهم أو روي حديثا لايدات عن عمالته فيقبل روايته وشهدته أو اروى اشخص عن الدايد الدخالة فال حالي رحل من العسجابة أنَّه صحع رسول الله صلى الله عليه وسر يتول كنا فين منه ، ومن اردك. ١٠٠٠ يوجب الحدارات عليه مقتصاه من حملاً أو تعزير ، ومع دلك لايمدي درء كاب ما لنس له عمره کا صرح به النحلي في شرح حمج لحو مح (فونه ولا بد من ثمد عرف النوب) أي وجو با رفوله ولا یح منا نسوط ) اثنی فاو حامت و حله به الديات انفاود فهل نصمته أولا فيه نصر ، و بندي نظهر عدم الصال كا و حد في حر أو برد وما له أو حد على الشاس وفي سم على منهج فالده " قال القاصي لابند في الحد من اللبية ، وجاعه شبحه القفال في بشارطها . قال حي لوظل إلامم أن عليه حد شرب مخلاه فمان عيره أحرأ ، وكانا لو ضرابه علما فمان أن علمه حدد هاوقد يتوقف في قوله وكندا يو صرابه طاما الح لأن صرابه ظما فصدابه عار احدا فهو صارف عن وقوعه عبه ، څلاف عالو عمر أن عديه حدا وصر به بلا فصد أنه على الحد فيسعى الإحراء حملا للتدنق على ماوحب عليه لعدم وحود الصارف عمه ( قوله أشار على عمر مديك ) أي بالتماسي (قوله وأحيب أمه لحمامه تُوست ) عمارة لمديج لحمامات توست الح (قوله وحوامه أن الإحماع فام على منع الريادة) وأوى من كون الرابادة بعر برا مادكره فيشرح المهج عن الرافي من أن حدالثارب محصوص من بن

(قوله وفان لومات وديته) أي لوحددت أحدا أعماس والم وديته ( قوله أشر على عمسر بدلك ) أي ما تأويل (فوله وأحيب بأبه غِمَايَاتِ أَلَحُ) هذا حواب عن الاعتراض من حيث هو مع قطع النظر عن القابلة بين العبارتين كإيسر منشرح الروض وغيره. أما خوابيا بطراغموص المقابلة البـــذكورة الهو ما عن به الشارح عسه في حو شي شرح الروص من أن الحدود بدأ عو يو الحنس برجع إلى عبارة المهاج أي ومسمع ذلك الدأحددية والية كالإبحق (فويد وحواله أن إحماع لح) ها حوابعن الشي الدني من كالام الوافعي وهو قوله واحديث التي توللمن الخرلاسحصرالخ أما الشق الأوّل وهو قوله العدم تحقق الحماية فكيف يعور فلم يحب عنه الشارح

على وحه محصوص (وقبل حد") لأن التعزير لا يكون إلا على حناية محققة ، ومع ذلك لو مات بها لم يصمن (و يحد مقراره وشهادة رحلين) أو علم السيد دون غيره كا من نظيره في السيرةة (لابريج حمرو) هيئة ( سكر وق ، ) لاحتال أنه احتقن أو أسعط بها أو أنه شربها لعشر من علط أو إكراء ، وأنه حسد عنها ما يو ، فاحتهاد له (و يكبي في إقرار وشهادة شر حرا) أو شرب عاشرت عاشرت منه عبره فسكر ، وسواه أهال وهو محار علم أم لا كافي محوسه وطلاقي إد الأصل عسلم لا كراه ، والمال من حار الشارت عامه عمد يشر به ( وقيل يشسرند ) في كل من المقر والتنهد أن يقول شربها (وهو عام به محتار ) لاحمال ماس كالنه ده بالرب إد العقوية لاتئات بلا بيقين ، وقوى الأول بأن الربا فد يتلمن على مقدماته كافي الحبر على أنهم سامحوا في الحر السهولة بلا بيقين ، وقوى الأول بأن الربا فد يتلمن على مقدماته كافي الحبر على أنهم سامحوا في الحر السهولة علما مالم يسمحوا في عبره ، لا سما مع أن الانسلاء كذرة شربها يقتصي النوسع في سدت الرحر عما وسع في عسره ، و ويعتبر على المثالي ريادة من عسير صرورة احسارارا من عليا فوسع فيه مالم بوسع في عسره ، و ويعتبر على المثالي ريادة من عسير صرورة احسارارا من الإساغة والشرب سحو عطش أو تداو ( ولا بحسة حال سكره ) أى لا محور دلك الهواب مقدوده من الرحر مع قوت رحوعه إن كان أقراء فان حساة ولم يصر ملق لا حركة فيه اعتلاء مقدوده من الرحر مع قوت رحوعه إن كان أقراء فان حساة ولم يصر ملق لا حركة فيه اعتلاء ما ما محجه حم ،

( قوله فسكر ) أى النبر

حارُ الحدود بأن ينجم نعمه و ينعني نعمه باحتهاد الإمام ( قوله على وحه محصوص) أي وهو عمده الريادة على النماس وحواره مع عمدم بحقق الحمامة ( فوله ومع دلك ) أي ومع كون الرياده تعريرات ( فسونه لو مات مها لم يصمن ) على المعتمد ، وهــدا يحالف مأياً ف في كالام المسمع في كتاب الصيال من قوله والرائد في حد يصمن القسطه إلا أن يقال هذا عارياع عي كون. الرائد حداً لانترير ، وذلك مفراع على أنه نعرير إلا أنه ينقد هذا قوله ومعرفك قانه كان الطاهر حبيثك أن يقول وعليه أو بحوم أو يقال ماهم خيله إذ كان بقعل الامام أو بالنسه مع اقتصاء تصلحة للربادة وما يأتى محله إداكان عمل عمر الامام كاخلاد للا إدن أو الامام ولم تقتصه مصلحة فليتأمل بسكن الحواب الأوّل سافيه فون المهج لأني في شرح قول الصلف وما وحب مخطأ إمام من التمثيل له عقوله كاأن صرب في حدّ الشرب أيمانين اثنات فعلى عافاته أي الامام ( قوله و بحدّ نافراره) أي الحقيقي اهـ رابادي ، واحد رانه عن احمين الردودة ، ونعل صورمها أن يرمي عبره تشرب احمر فيسدّعي عديه بأبه رماه بدلك و ير بد بعر يره فنطب الساب عن فسب إليه شربها فيسقط عنه النعوير ، ولا يحب الحباث على الراد للسمان (قوله أو شهادة رحلين) قصية إطلاق الإفرار والشهادة أنه لايشترط اسحتهما النفصيل ، وقياس ماحم في الرا، والسرقة اشتراطه ، ويدل للاؤل فول الصنف و يكني في إفرار وشهادة الح ( قوله وهيئه سكر ) القدير هيئة الطاهم أنه عسير صروري اهسم على حج وعليه دار أسقطها كان النقدير لاير غو حمر ولا يسكر ، ويستعاد منه أنه لو كان مهيئه السكران لاحدًا عليه و إن لم يتحقق له سكر بالاؤل (فوله وشهادة شرب حمراً) ي حيث عرف الشاهد مسمى الحُمر ( قوله وفرق الأوّل). ينأمن وحده الفرق ، فان دكر العسم والاحتيار الايس احمال القدمات اهسم على حج ، أقول ؛ والحواب أل قولهم شرب حمر، الإيطاق عادة على مقدّمات الشرب محلاف الراء فانه يطفى على مقدّماته ومنه رابا العيسان النصور فيقال وألى إدا قبل أو نظرها حميج للنفصيل فيه دون الشرب (قوله وم يصرمنني) أيفان صارك دانك م يعمد به لأن القصود من الحدّ الزجر ومن وصل لهذه الحالة لايتأثر فيكيف يترجر.

وكدا عرى في المسجد مع السكراهة حيث لاتاويث ( وسوط الحدود) والتعرير يكون ( مين قصیب) أي عصل رقيق حدًّا (وعصا) عسر معتملة (و) على (رطب و ايس) فأن يعتمدل حرمه ورطو بته عرفا ليحصل به الزحر مع أمن الملاءُ فلمنبع بحلاف دبك لما يحشي من شدة صروه أو عدم إبلامه ، وفي النوطأ مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم أر د أن محد رحلا فأتي سوط حاتي فقال فوق دلك وأتى بسوط حديد ، فقال بين هدس وهد و إن ورد في ران فهو حجة هما بتقدير اعتصاده أو صحة وصله ، إد لافارش ملهما ، والسوط سيور ملف و ١٠٠ ي قاله ابن الصلاح (ويفرقه) أي السوط من حيث العدد (على الأعصاء) وحوياكا فيه لأدرعي لئلا يعظم لألم بالموالاة في عمل واحداء ومن ثم لا ترفع عصده حتى ترى بياض إنظه كما لايضعه وصعا عسير مؤم ( لا القائل) كشعرة بحر وفرج لأرالنصد حره لا إهلاكه (والوحه) فيحرم صر مهماك بحثه أيصاء هال صرابه على مذتل فحمال في صهامه وحهال كالوحهين فنها لو خلده في حرَّ أو يراد مموطين قاله لدرمي ، ومقتصاء في الصال ( قيس والرّأس ) لشرفه ولأنه مقتل و بحاف منه العسمي ، والأصح لمع لانه مستور بالشعر عاما فلا يحاف تشويهه بصريه محلاف أبوحه ، ومقتصاء أنه لولم يكن عديه شعر لقرع أو حلق رأس احتدبه قطعا ، وما نقل عن ألى نكر من أمره لحلاد نصر به وتعليها بأن فيه شيطاه صعيف ومعارض بمناحرً عن على ، ومحل الحسلاف حيث لم نترب عليه عب ورتيم يقول طبيب أمة و إلا حرم حرب لعدم يوقف الحيدة عليه ( ولا يشدّ بده ) بل تترك ليتق مها ومق وصعها على محل صرب صر به على عسيره ، إد وصعها عليه د ل على شدّة تألمه لصر به ، ولا ينظم وحهه ، و يتجه حرمته إن تأدَّى به و إلا كرم ال محدُّ الرحل قاءً، والرأة عالمة (ولاعراد نبابه) حيث لم تمنع وصول ألم الصرب و يصهر كراهة دلك محلاف نحو حمة محشوة ال يتجه وحوب تزعها إن منعث وصول الألم القسود ،

(قوله و كدا بحرى في مسحد) الأوى أن يقول بحور لأن مفهوم حيث لا داويث به إن لؤت لا يحرى ، ولدس مرددا (قوله وعصا) رسمه بالألف لأبه منصة عن واو (قوله فيمشع بحلاف ذلك) وعليه داو فعل هن يعتد به أولا ، فيه نظر ، والأفرب الاعتداد به والثقيل دون الحقيم للدى لا يؤم أصلا (قوله نسوط حلق) هو اعتجاللام أى بال (قوله تقسد بر اعتصاده أو صحة وصله إد لا لارق سهما) أى الرفي والشرب (قوله والسوط سنور سمة و داوى) في شرح المهج وقس بلسوط عيره ، وفي هامشه بحط شيخه الشهاب قوله وقسي الح أراد لتحد من حلاد سيور بحلاف قوله سابقاً وسوط العقو به الح فايه أراد بالسوط فيه ماهو أعم من هندا اله سم على منهج (قوله ومن ثم لا يرفع عصده) أى فاو رفعه أثم وأحرأه و إن صرب به على وحه لا يؤم لم يعدد به (قوله ومقتصاه في الصاب ) معتمد (قوله وتعديمه بأن فيه) أى ارأس (فوله والا ينظم وحه) عبارة حج ولا بيق عبى وحهه وهي الرادة من هذه العبارة لأن امتناع المصرب على وحه قد من (قوله و يصهر كراهة دلك) يسعى حرمته بل كان على وحه منز كعصيم أريد الاقتصار من على وحه منز كعصيم أريد الاقتصار من على ما من يابه على ما مررى كقميص لا لميش به أو إرار فقط اه سم على حج ،

(قولەحيثلاباويث) قيد للكراهة أيء إلاحرمأما الأحراء فهو خاصيس الملحا مطلقا (قيبوله والسوط سيورالح ) كائن هد حقيقته و إلا فامراد سوط أعدود ماهو أعم مربهد كلعوظاهر وأشر إيه اب قاسم ( قسوله ومعارص بمامر عن على) سنع في هناد ابن حجو لكورد له دكرعقب توب المصنف مأصه فينجرم صر مهمالأمرعل كرمالله وحهه ولا ولل وجهيه عن الأحمير بن والرأس اه صبح له هذا السكلام ، يحلاف الشاراح فاتعلم يقلم مادكرهماك (قولهولاياتي على وحهه) عمارة الروص وشرحيه ولأيما على الأرص النهت فانتصت منع مده على الأرص على طهره مثبلا وهو الدي يقتصيه قولالشارحالاتي مل بحلد الرحل قائم الح.

وتؤمر المرأة أو محرم سند ندن الراه علم كلا سكت ، و سعه وجو به ولا يتوى الحد إلا رحل ، واستحسن الماوردي ما أحدثه ولاة العراق من صرابه في بحو عرارة من شعر ريادة في سره وأن دا الهيئة بصرت في الحالاء والحنق كالأنثى ، بعم سحه أن لا يتولى بنو شد ثما به إلا بحو محرم (و والى الصرت) علمه ( بحث يحسن) له ( رحر وتمكل) بال يصر به في كان مراه ما يحسن به يعدم له وقع ثم يضرب الثانية قبل انقطاع ألم الأولى ، هان اختل شرط من دلك حرم كما لا يحق ولم يعتد به .

## 

### في التمسارير

وهو لغة من أسماء الأصداد الآنه يطلق على التعجيم والدعسم وعلى التأدرب وعلى أثار الصرب وعلى صرب دون الحدة كذا في الدموس ، والدعر أن هددا الأحر عاط ، إد هو وصع شرعي لا لموى لأنه لم بعرف إلا من حهة الشرع في من مدت لأهل الامة الحاهلين بذلك من أصله ع والدى في الصحاح عد عسره ما تسرب ، ومنه سمى صرب مادون احدًا بعرارا ها شرياي أن هذه الحقيقة الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية المالية والحرف الحقيقة المواد العي اللقوى فيها بزيادة وأصله العدر بعشح فسكون وهو المع وشرع ما صاحمته قوله (بعرر في كل معسية ) لله أو لآي .

( قوله و اؤمر امرأه ) أى وحوما فيه يصهر أى حدث بر سا بصرمرم عنى الديكشف فيها يصهر الها سم على حج ( قوله و سحه وجوابه ) أى وجوب الشدّ (قوله ولا يتولى الحله) يسعى أل دلك سنة ( قوله إلا يحوامر ) أى قال لم يوحد الحرم بولاه كل من الفر نقين كما في غسام إن مال ولا محرم له ، وسلى هذا المصبل بحمل كلام الشارح ( قوله قسل نقص أم الأولى ) ظاهره سواء رسى أولا ، قل شبحد الرامدي و عث الأمراعي حرماه مطابقا بعمر رصا المحمدود لما فيه من ريده المصبحة مع عد عدم الأثور ، وهو محمل ، و يحمل خلافه لأنه إذا خارله لم يادة على الأراحان عرابا فهذا أولى الها حج

## ( قصيندل ) ف التعليم ع

(قوله لأنه نطاق) أي لعة ، وقوله والتعظم عنف الصير ( قوله وعلى أشد الصرب ) قصده أنه لا يطلق عة على أصل الصرب سكن سبأى عن الصحاح مارعيد أنه يصلى على لك (قوله فكيف يدسب لأهن نامه ) لا يقل هذه لا يقى على أن أواضع هو الله تعالى ، لأنه نقول هو تعالى إيما وضع المعة باعتبار ما يتعارفه الناس مع قبلم المطر عن الشرع ها سم على حج و يمكن أن يجاب عن الإشكال بأن القاموس كثيرا ما يدكر الحر بالمعوية و إن كانت مستعملة بوضع شرعى والحار لا تشعيط سماع شحصه من يكي سماع توعه (قوله بريدة مشابي منه) أي لمة ودلك لأن التعرير مصدر مرمد وهو مشدى من الحود

(قوله مأن يضربه في كل مرة الح) أي فيكوهذا فالموالاة وليس الراد أن هداحقيقة الموالاة لواحمة حق يمتمع حلافها كدلا عق (قوله فال احس شرط مل دلك) أي مل الإلاموس كونه له وقعوس الموالاة.

ا مسال و التعرير و التعرير أعداد) أى التعرير أعداد) أى في الجلة و إلا فالضرب الآنى ليس هو تمام ضد التعظيم و إلى حقيقة ضد ذلك الإهانة أعممن أن تكون ضرب أوغره .

رقول لاحد أنى ع الأحسل لاعالونه تم المذمل - يه على لادر ف "شفها أه تم على ميريج ومن تم قال لسرح وم ده اج (م م د ودر به) أي في على حكم درية لخ ( فواه وأهل به علي ) أي يا جراء ( فو د وقد مني مم الداء ) أي أن المد معدية لاحد دو ولا که ه ولا عرب عید ( اوره خبر آه ۱۰) کی وجوده ۱۰۰۰ که بحقی سام واقعه ( اوره عاراتهم) ظاهره و إن تسكرار داك ، وهو أحد وحهين ، به أن براد ، ته تد أو ، د به من الکدائر علی ما صرح به قول حج وقاعاً، عهم کی برد م وجهان صحة د دخم اورو و ول يه ، أي ولو كسرة صد ب من مد ج (فود و برد مدي) أي العد ف ب (فوله لكي ك مه د. يم اح ) معده . (اوله مر برخ سلى ذلك) أي الصفائر (قوله و بأن عمر عور حمد ) . الله الموقف على أن حرر عليه صعارة ، وأوَّل زلة أي شاء على أن المشرة هي ذلك ، وهو و لعد مال فعلية اله سم على حج (قوله وكمن رأى زائيا بأهله وهو محصن فقتله) قصية ال يبني حرمة العبل في ها ما خلية لأن الا كالده ي الداء عواجر مع المناه حرا والكندرة عمه الل فسية قوله عقبه و إلا حل قتله الح عدم حرمية للم حج ه عمد على منهج ، أقول الله ته كول الحوام قصائله لامكان أن فرق بين من أب راه في حو الاسابه لامكان رفعه محاكمة و عن من لم شمت ر د فيحور فري لعدره حاث رَّ ماري أها ما محر عن باله عامه ( فوله عار ه علمه) کی ارده سع علی مده حداثه دوی شر عرب المر و لاعه (دوله و اکانت فيه) أي أو دا مه و قوله ووعيها في ديره ) في هدا د المه له أما هي فنعر ، موهم عمو ع إلا مان م ع سم مال حج (دوبه تُول مراه) . ادار موی ساکه ولو أ کاثر من مره تهی سم عبی حج ( قوله فی عبیع ) ا. هر رجوشه لم من قوله کدوی الهیاآ ... بن هد ، ومعملوم أن النقيمة ماأي في منش براني ، ويقاحل قيه حينشيد من قطع أطراف 2000

(قولەۋال فىسرقة تمردون الما اللم) الطرهان مقول القول جميم فيسرقة تمر الج أوغصوص غرم مثله وحددت فيسكون قدوله في سرقة الج بياما لما قال فهالبي صلى الله عليه وسل ذلك (قوله والراه بذلك) أي بالعثرات كا هو أحد وحيان ، وقبوادر د أول ريد أي ويوكبره صدرت من ، با عم (قوله وبعن عمر احرود) قال س قامم وأعافا فالألوفف على To stone these " أوَّل له وهي وفعه عال فعدية اله (قوله و يلاحازله قنود باطم إلى آحره) أي للورف ما إذا أثب عليه فاله صار من الأمور الظاهرة التملقة بالإمام فقتله حيشه فيه افتيات على الإمام خرم فما ذكره الشهاب الأقاميرها عير ظحفراء

وكتر مستحله مع أن الوطاء في الدير وديله يدبي علم إذاعتها وكالأصل لحق فرعه ماسوى قدفه كا من وكتفر فلا من وكتفر قدر منه روحة صلبها أون البهرفانه الابحس والايوكل به و إن أثم كم قاله الإمام وكتفر يض أهن النفي بست الإمام على أنه قد بسان انتفاء تعريرهم الأن التقريص عندنا عسر ملحق بالنصر ع والركون عما يحى فيه ، بكن قعية قول النحر رعا هيجهم التعرير المقتان فيترك أن ركه ليس لكون سفيه عبر معصية وكن الانفيد فيه إلا الصرب المبرح فلا يضرب أصلاكا نقله الراح عن المحققين وهو الأصح و إن بحث فسه براهي بأنه بسمى عبر به عبر مبراح إقامة الصورة الوء حد واعده د همع وقد تحدم التعرير الكفارة كمحدم حليلته بهار رمصان وكالمطاهر وحالف الوء حد واعده د همع وقد تحدم التعرير الكفارة كمحدم حليلته بهار رمصان وكالمطاهر وحالف عرب على حد الشرب وكن ربي تأمه في الكفية صغر رمصان معتكفا محرما وكالر نادة على لأر بدين في حد الشيرب وكن ربي تأمه في الكفية ما الله ابن عبدالسلام وبيس ويرامه احد والعبق والديه ، و يعر علم رحمه وانهائه حرمة الكفية ، قاله ابن عبدالسلام وبيس مناه مع خذه لو كر رت ردمه لأنه إن عررتم قبل كان قبلة لإصراره وهومعصية حديدة من احتاعه مع خذه لو كر رت ردمه لأنه إن عررتم قبل كان قبلة لإصراره وهومعصية حديدة وإن أسم عرار ولاحد فو كنهما وقد نو حد حيث المعسية كنعل عبير مكاف ما يعرز عليه المكاف وكن بكست ماهو المناح قالوالي نعر بر الآحد والدافع كا اقتصاه كلام الموردي المصاحة ،

( قوله وكنفر مستجه ) قصيمه أن وعده الحدية في دبرها عبر عجم على بحريته وعدم كنفر مستجه ( فوله خی فرعه) أي فلا يعور له ( ثوله ماسوي قبدقه ) أي فنعدر فيسه ( قوله عبير ملحق مستصر عو) لا بحق أن النعر يص مالمتر عمد يكره من أفراد العيمة أحدا من قون الشارح الساق في ممحث حصة المكاج في حدّ العيمة ولو ما شهرة أو إيمده من و سقاب مأن أصر على استحصاره اه فهو مفصية لاحدٌ فيها ولا كتاره فعدم التعر بر عاسبه هنا إذا عبرف نقص بده للفرَّص به يوحب الاستناء فقوته بيس كالنصر مع فيه نصر ، مع لنس هو كالنصر مع في حكم القدف وليس السكلام فيه فلينامل ه منم على حج ( فوله لكول سنة غير مفضية ) أي فهو مفضية وهذا يفندال التعريض بسب غير الإمام من غير البغاة أيضا معصية ، وقضية توجيه البحر ثبوت التعزير لعدم لمعي الذي منعي تسفيه بعو ترهم على سب الإمام ، وكذا ليوت نفر ير عارهم نسب الإمام للذلك اله سم على حج (قوله وحالف يمين عموس) أي كادية ومحل دلك رد اعترف تحلفه كاديا وأما رد حلم وأقيمت عدم الديمة فلا بعر برلاحمالك ب البيمة (قوله وكفتن من لايقاد مه) يشمل الل والدونده وقد مثبل به في شراح الروض الهاسم على حج أي وهو عديف لعموم فوله الساق ماموي فسدقه قنصم هسته الصورة إلى القدف (قوله ومن حماعهسما) أي الحاث وانتجرير (فوله وفد بوحد) أي التعرير (فوله ماسيدر عليه) أي أو يحدّ عليسه سطريق الأولى (قوله وكمن تكفيت بالهواساح) أي أما من تكفيت باخرام فالتعريز عبيسة داخيل في الحرام لأنه من العصالية التي لاحدًا فيها ولا كتاره ، ومن ذلك ماحرت العاده به في مصريا من تحد مو يدكر حكام مصحكة وأكثرها "كادب فيعرر على دلك العمع ولايستحق (قبوله لأن المعربين عندنا ليس كالصريح) قال ابي قاسم لايحني أن التعريض بمن بكرد من إوراد الميسة فهو معسبة لاحد فيها ولاكسرة المين يد السرق الح) المتعزير لامن اجستاع المدة ير المن اجستاع التعزير المن اجستاع المدة ير مع السكفارة ومن هما سقطه في السكفارة ومن هما سقطه في السكفارة ومن هما السكفارة ومن هما سقطه في السكفارة ومن السكفا

وكسى المتن المصلحة و إلى لم الرساب معدة و وتحمل التعرير ( كس أوصرت ) عبر مارتح ( أو صفح ) وهو الصرب بجمع الكف أو يسطها (أو أو سع) بالسان أو بعر حد دون سنة في بحر ودون اصفها في صدة فيا ينظهر وم أره منقولا وقيام من المحلس أو كشف رأس أو بدو يد وحه أو حلق رأس لمن يكرهه في رمسا لالحنة و إلى قبنا تكراهته وهو لأصح و إركابه خيار مسكوسا والدوران به كه لك بين الماس وجهد مده بأبواع العقو بات وحور المدور ما صنة حيامن عبر محاوزة المائية من لأيام ولا يتعيل الإمام أن ياعمل تكل معرر ما مدق به من هذه الأبواع و عديته وأن به عبر معروف و يتعين على الإمام أن ياعمل تكل معرر ما مدق به من هذه الأبواع و عديته وأن با يحق في الدياب والمدر عو مامن في دفع السائل فلا يرق لمرسة وهو برى مادوجها كانها فأو ناشو ينع و سمح أن سكون المطبق الحم إد تلامام الحمل من يو عين في كثر إن رآء (و محمد الإمام في دسته ومراسم وأفهم كلامه عدم استيده عبر الإمام أن الأصح المتباع عبر مهما علما وليسفها محمول على والسفية المتعم وسوء الأدب ومافاله حمع من أن الأصح المتباع عبر مهما علما وليسفها محمول على من طرأ تبديره .

عاياً حدم عليه و بحد ردم إلى دافعته و إن وقعت صورة استحار لأن لاستنجار على دلك الوجه فاسد وكتب أيصا لطمنا الله به قوله وكمل كسب باللهو المناح كالمعت بالطار والعناء في القهاوي مثلاً والنس من ذلك السمى بالمراح (قوله وكسي لله ث للصلحة) أي وهو القشبه بالصاء ومها دفع من يتعلم إنيه حين النشبه أومن ير بد النشبه بالسباء أن سعل مثل فعله ( قوله قال عار أن لايرحره إلا المدح متسع) صحة والأولى استدغها لأمها لقدمت في قوله وكمن لا صد صه لح (قوله ولم أر منقولاً ) بعل الكلام أنه مهره منقولاً في كلام النقدمين و إلا فعناره شرح النهج صر بحة فيه حيث قال فينقص في تعريز الحر بالصرب عن أرائعان و بالحسل أوالدي على سنة وفي تعريز عيره بالصرب عن عشرين و بالحمس أواليني عن يسعب سنة ( قوله لاحية ) أي فلا بحور النعرير تحلقها قال سم على ممهج ع هسدا الكلام ظاهره بل صر تحه أن حلق المحدة لاتحرى في التعرير لوفعله الإمام وليس كدلك فيما يظهر والذي رأيته في كلام تحيره أن النعر بر لاعتور محاتي اللحية وذلك لايقتضي عدم الاجزاء ولعله عماد الشارح رحمــه الله تعابى اه وفي حج و تحور حلق رأسه لالحبته وفان الأكثر ون محور تسو بلد وحيه اله قال مر ولدين عدم حوار حلق اللحية ممليا على حرمة حلق اللحية حلافًا لمن رعمه الأن للإنسان من النصرف في نفسه مالسي لعبره اله ( قوله و إن قدما كراهته ) أي إد فعله سفسه ( قوله و إركامه لحمر ) أي مثلا ( فوله في البرياب والندر يج) ومن ذلك ماجرت به العادة في رمينا من بحميل باب يُلمفور. وأتحب أبقة وأذته ويعلق فيه رغيف أويسمر في حيط فنحور فال سم على مسهج ولا بحور على الحديد بأحد المبال بر اله ( قوله عدم ستيماء عبر الإمام له ) أي فاوفعها لم يقع النوقع و يعرز على تعدمه على الحِنى عليه .

(قوله ولي أره منقولا)هدا عجيب مع أنه في شرح الأدرعي الناي هو اصب عسين الشارح لكثرة استمدادهمته منقول عن الباوردي وغيره بلاعن الشافعي وعمارته أعسى الأذرائي: قال الساوردي الامامالسي في التعز يروطاهر مذهب الشاني أن مدته مقاترة عا دون البسلة ولو بسوم کی لایساوی التمريب في الزنا وكدا صرح مالهروي في الإشراق عن قول الشائي ثم نقل أعنى الأذرعي عن الإمام إشارة أنه بحور باوعه سة لأن النعريب نعص 12 X 241

( فوله وم سدعيه المحر )
قصيته أنه لو أعيد عليه
اعدم يكون لهما صر به
وفيه وفية لأن وايه حمنه
ومنع ابن دقيق الميد )
دلك في رمن ولايه المها (
قوله والسنتحس )
المستحسن هو الأذر عي خلاه
الم توهمه كلام الشرح
وعدرته عقد نقيد مالح
بن دقيق العيد بصياوهو
وعيد قله على الميد عليه مالح
حسن ولكن لايساعده

(فوه ولم عدم مه) أفيم أنه ير أعدم مه أبه حدر أل و به صر ١١٠ و وله عر ١١٠ على الأصم من أن من أ المديرة وليه الحاكم دون الأب والحسد إلا أن يقال إنه الايارم من عدم عرف عدد للك من أن وحد في أمو لمه معهم من التأديب لأن الحاكم قد لا مرع الله يوم في كل صله كن وأر بعد هد ما عدد المجرعية ( قويد وه لهم الأم) ظهره و إلى م كل و . قوكل د ما ما موجر عن بدر وجه أل ه . كويه اس ديره فل اللي را عد معود على عدو مصرومج ديه ، ، معج في مدو أ م في الل إعد عب السلام في دعلق بالسي مالل به و فوله و ممر أ المار ) " مراب م وه في لايو بد عي الأب اله مم على حج أول أشال دو من حد مم له وحد حد مم ألاله الفحور عالم بالدعة وهو بايته أديم له (قوله لكن باذن ولي الهجور ) هماذا الاستدرال الع ماقبله يشعر بأن له شرب الكامل وهو عنوع لأنه لايز بد على لأب الأي علم عداله صد 🦳 الكامل مر اه سم على حج (قوله كشون) أي و مسدّق في دلك ولتموه ي سه شور بالمسمة لعدم عرام ماد قوط عشها ( قوله و سنحال ) معتمد ( قوله وأفق ال عسدالسلام مدامة حس ) أي و سعق عليمه من بعث الن حيث م لكن له م عي المقدم أم إل فم كن فيه شيء فسمي عاملة من ميدسير للسامين و و كا ما العام لاه ذك السامين كاحسد الوحد رد دالم العله سعه نامجيه الحمي والسهر ( فوله من يكثر الحدالة على الا س ) أي ساب أو أحد ثان يا يا والمدمي أل من ذلك من يصيب بالعسين حيث عرف منه وكثر (قوله لكمه حرصل) وهو يحتج به إذا عتصد وليس ماسوع لاسدلال به ومن السوَّات عدم وحود عبره في الب العمو عليه كا و حجه في طوي الدين به اللغه و بالده عدهم و بالده عدام بن العمو على حدقه الله العمو على العمو الم العمو عن اللغائي خته تعلى فالحورلة حث بالد مصلحة

## ( كتاب اصال )

هو لاستطاعه واو توب على الحدر ( و د ) راف د ) و من منه فره د كر الحدث د ب المهائم لأن الوى يتعالى اولى عام و من منع الما عالى ما ما ما ما شارى د د فوله الها ي المهائم ما ما ما كم و عدم و عدم و عدم و الاستمال عدم كم الراحاء الله أن الد الله أن الله من حيد من سامه ( ما ) أى التحديث ( مع كل د ) و و صد و حدو او د ما عند غلية خل السم ما معه من سامه ( ما ) أى التحديث ( مع كل د ) و و صد و حدو او د ما عند غلية خل السماء ( على ) معتوم له أو العدد من ( على أو صد و الله أو العلم المهوا و إن من ما و عدد و المن من و الله أو العلم المهوا و حدود المن و حدود المن و حدود و ما كان الله المهوا المهائم و المن من من دول منه أو ماله أو أهله المهوا المهائم و حدود و ماكن إلى المناه و حدود و ماكن إلى المناه و حدود ال

(فوله حرث براه مصالحه ) و پدائری أن من لك حداثر بـ الدمر بر على وحد اثر بـ على فاته الله . أعوان الولاه على لمد افتحت على أماء احال م ؤدير إلى باك والعر الاستدمان إلى باك بركة مصاحة صلماء كه وحواد

### ( كتاب الم ن ا

[ ح م الصيان]
( قدونه والاعتسداء
النشائلة ) أى ق اسوله
فاعتدو عاسه ( قونه
و إشرة إلى أقصدة
الاسدالاء) وجه الإشرة
أن في سميته اعتداء
و أن ق أله يسمى تركه
و أن شاسلام قاله مم

(قوله قدم النفس) أي مس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسالم كما هو ظاهر (قوله لنفسه ) تبع قیــه الأذرعي وقدذكر أعي الأذرعى أنهاحتر زبهعن مال المحبور بيسد الولى والوسي والقسيم وناظر الوقف ونحوهم قال فالطاهم أنه يغرمهم الدفع إده أمسوا على أنفسهم (قوله من حیث کونه مالا ) قبد به تنعا لاس حجسر لما فاله من أنه ردّ لما توهم من منافاة همذا شا يأتى أن إكار المكر واجب قال و بيانه أل بهانو خوساهما م حيث الدل و إثباته ثممن حدث إنكار المنكر ليكن نازعه فيه ابن قاسم (قوله مع الأمل عبي يو سمه الخ) عله في النضيع في الصيال على العير بقرينة قوله الآتي فيحسرم على طرأمأن ستسيرالخ ( قوله أو عضوه أو منفشـــه) الوحه التعميير بالواو بدل أو فيهما كما لايخي (قولەولو لا حسية ) كان الأولى حذف هذه النابة لأنه سيأتى قول المستف والدلم عرغيره حكهو عن بعسه (قوله حترامه) انظر هو تعديل لما ذا فأن كان تعليك للدوم

قدم الدهس أى ومايسرى إيها كالحرح فالصع فالمال الخطير فالحقير أو على صى بلاط به والرأة يربى به قدّم الدفع عنها كا هو أوحه احبابي و قصاه كلامهم لأن حدارا المخع عنيه ولما يحشى من اختلاط الأسب المصور له شرعا ( قال قديه) بالدفع على الدرج ولا لأنى (فلا صهال) تقصاص ولا درة ولا كفاره ولو كال صالا على يحو مال المبر خلافا الشبيح أي حامد لكو به مأمورا بدفعه فلا محامة دلك الصان عالم وقد محامعه كايشى في الحرة ولو اصطر إسال لماء أوطعام حرم دفعه عنه ورم مالكه عكيه مممأو أكرد على إبلاف مال عبرء المسعدفعة أبصا و الرم مالكه أن يقيه عاله ( ولا يحد الدفع على مال ) عبر دى روح نصله من حيث كوله مالا إد يناح الإدعة , الم فو فعلى بمال نصله حلى عبره كرهن و إجارة وجد دفعة عنه ء أما ذو الروح فالدفع واجب عنه وإلى كان الصائل الملكة فأد كد حقه ، والأوجة كا حثه لأدر عى لروم الإدام وتوايه الدفع على أموال رعام أه ( و يحد ) مع الأس على يحو عليه أو عصوه أو منفعته الدفع ( على قسع ) ولو لا حديث إذ لاسعيل لإداحة و محه وجو به أيسا في مقدمات الوطء كفالة إذ لاساح بالإياحة وتقدم أن الرب لاساح بالإياحة وتقدم على المرأه أن السمام على المراه عنها لان الاستمام له دل أن الرب لاساح بالإيارة وحرم على المرأه أن السمام عن الدفع عنها لأن الاستمام له دل في الدي ومقصاه اعتمار كون المصول عليه مدان ووجوب الدفع عن الدم عنها لأن الاستمام له دل في الدي ومقصاه اعتمار كون المصول عليه مدان ووجوب الدفع عن الدمى إلما يعام المراه ه دل لا الأحاد لا حرامه ،

﴿ قُولَهُ قَدْمُ الْنَفْسُ ﴾ أي وحونا ﴿ قُولُهُ قَدْمُ الدَّفْعُ ﴾ أيوجو نا وقوله عمها أي نارأه ﴿ فوله ون يحشى) أى والملك كان لرنا أشد حرمة من المواحد (قوله لكونه مأمورا) عهد لكلام المصلف (قوله ولو اصطر إسال ) هو بالساء للحهول فعي للمثار وقد اصطر إلى الشيء أي أخي" ( قوله أو بنعام حرم ديمه ) أي مالم نصطر له مالكه أنصا و يكفي في حرمة الدفع وحود علامة قو يه بدل على لاصطرر (قوله ولرم مالكه تمكيه له منه) أي نعوص حبث كال عنيه (قوله المتمع) أي على امالك ( قوله و يعرم حكه أن يقمه ) أي وكل من المكره وللبكوه معريق فيالصهان وقواره على أمكره (قوله عدير دي وح لنصه) وسيأتي الكلام على مال عبره اله مم على حج ( قوله كرهن ) هو في رهن السرع صهر إد كان في بد لمانك وكان قد الرم بأن قبصه المرتهن ثم ردُّه إليه اه سم على حج وفضية قوله ثم ردَّه إليه أنه لوحي الموهون في يد المرتهن لايحت على لمالك دفع الحاتي و مدمى حلاقه إد عايته أنه كان العبر وهو يحب الدفع عمه (فوله أما دو الروسم) يشمل ارفيل لمسلم و محتمل استشاؤه لعرص الشهادة له اه سم على حج . أقول " والأقرب الأوَّل لأن الشخص يتصرف في عمله بالاستسلام وعيره (قوله بروم الإمام وتواله ) وسيأتي وحوب دفعهم عن نفس رعاياهم آخر الصفحة اله سم على حج ( قوله عن نصع ) أي ولو المع مهيمة كما أفاده المؤلف (فوله و إن حات على عسها ) هذا عية لما قبيد (قوله وكذا علس ) سيأتي في طهاد فما إدا دحل الكافر للادما قوله ثمن قصد دفع عن عسه بالمسكن إل عم أنه إن أحد قتل و إن حوّر فه أن يستسم اه فلم يوحد دفع الكافر في صوره تحوير الأسر فلفل هد مستشى مما هما اهامم على حج أي أو يصوّر ماهما بما إدا علم من الكافر أنه يريد قنايه (قوله دل في الدين) أي والحال مادكر من أن الصائل كافر اله سم على حج (قوله ومقبصاه اعتبار كون الح) معتمد .

ووجهه امت عسلط المكافر على السم القبل ولومهدرا (أو سهيمة ) لأنها بديج لاستبقاء الهجة وكيم استسرفها (لامسم) محترم و إن لم يكن مكافا فلا عد دفعه (فالأظهر ) بليس لاستسلام لخبر الاكن حبر الى آدم» ولذا استساعتمان رصى التبعيه وقال لعدد وكانوا أو بعمائه من الوسلاحة فهو حر وقوله بعالى ولاينقوا بأبديكم إلى الهدكة مغروس فى عبر قس يؤدى إلى شهاده من عبر دل داى كا هما وكانهم إلى لم يعتبر والانتقوا بأبديكم إلى الهدكة مغروس فى عبر قس يؤدى إلى شهاده من يبر له تعليب لشائبة المال القنصية لالعاء النظر الاستسلام إذ هو إلى يكون من مستقل أماعير المحمر كرب محص وتارك صلاة وقاصع طريق تحتم قنه فيكالكافر والمنافي يحد دفعه و عث الأدرى وحود الدفع عن عبره) من من أبواعه سوده فى لآدمى السير المحترم والمال وحود حيث أمن عبي هما أبواعه سوده فى لآدمى السير المحترم والمال ووجود حيث أمن عبي هميه وربعية فعال عبره معدة مع إمكانه بلا مشقة بدن أو حسران بيل أو بعض حام قال وهو يوجو به عن مال عبره معدة مع إمكانه بلا مشقة بدن أو حسران بيل أو بعض حام قال وهو أوى من وحود ردّ سلام ووجود شهادة بعبها ولو تركهما صاع المال المنتهود به وقد يمع الأولوية بأن برك الرد والأده بورث عدة صعاش مع است الشفة فيهما بوجه بما يوجو به مقال والأد والأده بورث عدة صعاش مع است الشفة فيهما بوجه بحلاف مده الأولوية بأن برك الرد والأده ورث عدة صعاش مع است الشفة فيهما بوجه بعما به وحود مده المده والأد والأد والأد والأد والأد والأد والمدة صعاش مع است الشفة فيهما بوجه بحلاف مده الأولوية بأن برك الرد والأد ورث عدة صعاش مع است الشفة فيهما بوجه بحلاف مده المده

(قوله ووحهه) أي وحمه التحصيص «لسير ( قوله من عير دل دبي كما هما ) إد لاشهادة وقصته وحوب دفع السلم وهو عير مراد (قوله له) متعنق تشمول ( قوله وبارك صلاة ) أي بعد أمر الامام (قوله فكالكافر) أي فلا يحب الدفع عمه و يحب دفقه على المسر أه سيم على حج ( قوله وحوب الدفع عن عصو ) إن كان هذ مفروضا إذا كان الصائل مسعا فيؤخذ منه الوحوب إذا كان كافرا أو بهيمة بالأولى اه منم على حج (قونه وعن نفس طن نشلها مفاسدق الحريم) ومن داك مايثم في قرى مصر من أعلت تعصهم على تعضّ فيجب على من أصد أن يدفع عن العلم وحرمه حيث أمكن الدفع ( قوله كهو عن نصمه ) فسد يقتصي أنه يحب الدفع عن مال الدبر إدا كان مرهوما أو مؤجرا كافي مال نفسه كما نقدم والظاهر عدم دوجوب لأبه بالسنية لماليكه مال العير و يابدسة الرمهن لابر يد هي ماحكه الذي لاتحب لدفع عسمه وإنما وحب لدفع عن مال نصبه الرهون أو المؤخر لتوجه حق الدير عاميه وهذا لم شوحه الحق عديمه مل على مالك دلك للمال و يحتمل خلافه فليتأمل اهسم على حج وهو طاهر إن كان الراد أنه مرهون عمد غير الدافع أما إن كان مرهوما بحث يد الدافع فقد يقال نوحوب لدفع لأنه البرم حفظه تقبضه فأشبه بوديمه التي في يده الآء لـــة (قوله أم لوصال) عبارة حج كامر على كامر وكثب عليه سم عمارة مر ولوصل حر بي الخ وهو أوجه لأن الأوجه وحوب دفع الكافرعن الدمي خسوصا إدا أراد فته لأبه لاستص عن حمار واحمار بحب دفع من بريد قتبه حتى ماليكه مر أه سم على حج هذ محالف لمامر فيقول الشارح ووجوب الدفع عن الدمي الخ إلا أن يحمل ماهما على ماس ( قوله من حوم العرالي الح ) صعيف ( فوله وقد أيم ع الأولوية) معتمد (قوله محلاف مدهما) هدا محكم بل مكابرة واصحة اه سم على حج أي ودلك لأن صاحب الملل إدا عبرأن عبره فدرعلي دفع أحده الامشقة توجه شأم بديث أشدمن تألمه

(قوله و بحث الأذرعي وجوب النامع عن عضو الخ) أى لائه لاشهادة فيه يجوز لها الاستسلام الموله حيث أمن على على هما مر (قوله على على علم مر (قوله على المدى المنال فيه أن على المشقة . وأما عسدم الضمائن الممنوع .

(قبوله عم لوكات موضوعة يمحل عدوال الح)عمارة المحمة و بحث البنقيي ومن تبسه أن صاحبها لواوضعها عجل يضمن كروشن أو ماثلة أوعلى وحه الخ ربها تعلم مافي عبارة الشارح (قوله ولايازمه دقعها) انظار هل بحوز و إن أدى لنحو قذيها وفي كلام اس فاسم إشارة إلى الحوار واعر أنصورة المثانأته مضطر إلى الصعام ( قوله معتمر غبية ظن المول عليه) أهساله حرى على الذال والراد وعثبار غلبة ظن الدانع ( توله و بحوز هنا العض) أي في الدفع و إن قال الشامي إنه لابحور بحال بهو محول على عبر الدفع (قوله و إن لم يغر سـ على الاستعاثة الخ) طاهر هدا السياق أن السعالة و إن ترب عليها ماد كر مقدمة على الصرب ولعله غير مهاد .

(وقس محم ) مدمع عن العمر إلى كان آدم، محمد ولم يحش على نصبه ( قطعاً) لأن له الايثار بحق عسه دول حق عبره ومحسل لخالف في عبر ١١ ق ماهو فيجب الدفع عسد قطعا وفي عبر الأماء ويو به وجوب ١٥٥ عموم فطع و بحث الداري ما مدستوط الدجوب بالخوف على نصله في قدال الحريبين ويرتدين ولا خص حارف علد أو س كل من أصف على عولم فيلا أحد منعه حلاق للأصوليين حي يوار شدت عمر أو صرب سيوا في التا شجين الداهيم عليه وإراله دلك فان أفي فالمهم ولوأدي ميك إلى قديهم لا تصمل و يلتاب على ديك وداهر أن محل ملك عبد أما معاملة من صلحار لأن النعر بر بالنعس والتعرف له و به ولاه خور ، وع ( ولو سفت حره ) عميله من علا (ولم تنافع عنه إلا كالرها) هو في وحاف فيك. ها ( فامير في الأصح ) ورب كان كسرها واحد مليمه لول مدفع سه يلاله إ الاصد شا حِل عليه عدل الآدمي والنهيمة . عم لوكا ب موضوعة عمل عدو ل كال وصمت بروش أو على معندل لكم المثلها أو على وحمله يعلب على الطن سقوطها لم يصمنها لأن واصعها هو لدى أ يهاكا قاله اركشي كاستمين ومقال الأصح لاء تعز يلا لهما متزلة المهيمة الصائلة ودفع بأن سبدمة حسارا والرحات عهدة عادرين طعامه لم تحكن صائلة عليم الأنها لم تقصده فلا يلزمه دفعها ويسم ، وه في مامر فها وعم الحرد الصرا في لا علمله الحرم لأنه حق لله العدالي و ومنح فيه (و بدام العائل) المعدوم عني شيء عما من ومسله أن يدخل دار عبره بمار إدبه ولا سي رضاء (بالأحب) الأحمل باء عار عام له طل السول عليم وبحور هنا العص والبحدانه لعبيد الدارا وفييال دالع العضو وعليبية يحمل قوهم يحور العص إلى عين ندفع (فن أبكر ) لدفع (كلام) ترجه به (أو سطانه) عمجمة ومشالمة ( حرم الصرب) وقاهم هما مندوء الرجر الاستعاد وهو وصح بالديدات على الاستعاله معاقي صرر أفوى من الرحر كامساء عاكر عائر به و إلا وجب الراب عليما وعد سه خمل إما اق صر و من تُوحيه ومعاده أنا و إن تُوحيده ديو بالداللة عير الفيال ما عاير عما هن أنه لاصال عثل دناك كالامسالة بالله لل أو تضرب بيسد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو قطع عضو حرم قس) لأن دئك حق ناسم ورد ولاصم وره في لأشر مع حد بو سطود بالأحصاءهم لوالنجم القبال عالهما والسد الأمرعن الصبطء

عدم رد السلام عدله ومن عسدم أداء الدم دد به لادكان موصول بي حقه بدول أماله محمال أن من عديه عن شر عبد عرص أي من عسده مثلا رقوله فيجب المدفع عده ) أي ولو ميثا فيجمع من يتعرض له بالسد (فوله و بحث السيل الح) صعيب (قول بالحوف على الله ) أي الدافع على الله ) أي الدافع على داف على الله ) أي الدافع على داف به بيد و بدها به عدم من المعتمرة و مها على داف من مه المقتمرة و مها على داف به و حداها في المكان الدفع بأيسر عما يافع به صدق معموض عسده و أوله فلا يعرف الشرح الآلى ولو بارع في إمكان الدفع بأيسر عما يافع به صدق معموض عسده الم (قوله فلا يعرفه دفعيا) لأو ي فلا خو ، دليم أي حدث كان و قده في محمل لاح ص بصاحب مناهاد فان وقعت في ماكمة أي مرسة حق مناهد فان وقعت في ماكمة أي مرسة حق منعمده فيد أي عديم و يحرجه ، وأحد أحد عداً في (فويه و يصم) أي إن دفعها لأن الصورة أنها ما تصده ولم تصد عاله (قوله بالأخف فالأحف) هذا و ينهم أن يعم أن من فوي المنائل الدمة عام كم شره عن لدول عليسه و إن كان مهلا كه وهو ظاهر حيث غاب دفع الصائل الدمة عام كم شره عن لدول عليسه و إن كان مهلا كه وهو ظاهر حيث غاب

سقط مراعة الترسب كالركرد الاصدى قتال النعاة وهو صاهر لأل في هذه الحالة لوراعيما الأحم أقصى إلى هلاكه وله الدفع شره كائل وقع في ماء أو بار أو الكسرت رحميه أوحال سهما حدار أوحادق لم صر" به كما في لروصة وفائدة التربيب الذكور أمه مني حاهب وعدل إلى راتبة مع إمكان الاكتفاء عمد دومها صمل ولولم يحد ناصول عليه إلا سيما حاز له الدفع به و إن كان يمدفع نفصا إِذَا لا تُصَيِّرُ مِنْهُ في عَسَمُم استَصِحَامِهِ ﴿ وَلَذَلْكُ مِن أَحْسَنِ الدَّفِعِ نَصَرَفِ السيق بقون حرج يعتمن به محلاف من لايحسن ومحل رعامه الدهر عم في عبر الفاحشة أمامها كأن أولج في أحسمة فكمايك أنصا خلافا للموردي و برو افي كا يعمل ديث من الروصة نعمد في أثناء الناس . أما الهمر كران محصل وحواتي ومرتد فلا تحت مراعة هسفا التربيب فيسه بل له العدول إلى قبله العبدم حراشه (١٥٠) صان محترم على عسه و ( أمكن هوت ) أو أنحصن منه شي وظن النحاه به و إن لم يتيفنها ( فالماهات وحواله ) الأنه مأمور للجليص علمه بالأسهل الالأسهل ( وبحريم قبال ) قال لم يفعل وقالله فقتبه لرمسه القصاص كما اقتصاء كلامهم وهو المعتمد حلاها لما اقتصاء كلام المعوى وبوصين على ماله ونم تكلمه الحرب به له برمه كما تخشبه الأدرعي أن يهرب و يدعمه له أو على نصفه النت إن أمل على الهسله بناء على وحوب الدفع علمه على ماقله العصهم والأفرب وحوب الهرب هيديان أمكن أيمه ومحل قوظهم بحب الدفع علمه حيث تعين ضريقا بأنء تكنه هرب أو محوه ولوصال عليمه مراتد أوجر في لا تحب هرب من محرمان حرم الفرار والبول الثاني الانحب والطريق الثاني حمل من الهرب على من يبقل البحاة به ونص عدمه على من لا بليش (ولو عصت يده) مثلا (حلصها) عنه بعك على فضرب لم - ع

على الطن أنه لايندفع إلا للخلاك ويدمي أن لفر أنصا أنه لوعم المسلة أنه لايندفع شره إلا بالسحر وكان للصول عليه أوغيره يعرف مايمنع المائل عن صياله لم يحر لأن السحر حرام لذله فستأمل (قوله سقط مراعاة التربيب) أي ونو حياها في دنك مستقل اللهافع وعياره شبحيا الريادي ويصدق الديم هما وقبه يأتي في عديم إمكان التحاص بدون مدفع به أي العسر إدَّمة البيبة على ديث تم رأت قوله الآتي ومنسله في دنك كل صائل الخ (فوله ولذيك) اسم الاشارة راجم لقوله إد لانتصار مسه ( فوله في عير المدحشة ) أي كا دوه وفي سبحة أم فيها كان أوخ في حسمة فكدلك أسم حلافا للاوردي الح ه وهده أوضح عما في الأصل (دوله داو رآد قد أوح الح) معمد (قوله دالا عب مراعاة هذا البرتيب) أي مام يكن مناير ( قوله هال صال محترد على عسه) أي نصل الصول عمله ولو قال فان صال علميه محمرم وأمكمه الخ كان أوضح ( أوله وهو المصمد ) ومحله كما هو أعرض حبث عبدير أن لهرب ينجنه فالإعرفأنه إن أهرب طمع فيه وتبعه أوقابه لم كعب الهرب رد لاممي له ابن له قناله المداء (قوله الماء على وحوب الدفع) المعلمد وقوله عله أي النصع ( قوله و لا قرب وجوب الفرب هذا) أي فنعت على المرآء الهُوب والس الراد وجوب الهرب على من يدفع عمه أحدا من قوله وعلى قولهم الله (قوله إلى حرم الترار ) أي أن لمرد على مثلله وكان قاصف القتال لما يأتي من أنه لوطات مساما مشركان من عبر صف لانجب عايه مصابرتهما بل يحوز له لانصراف (فوله تصرب فم) أي حيث لم يكن الصرب أسهل من فك للحي و إلا فدَّم العبرب أحدا من قول اللَّق عد بالأسهل من فك لحيمه وضرب شدقيه .

(قوله ومحل عية التدر بج الخ) في هذا السياق ركة لأتعاد القيدوسقيد وإن احتلف من حيث القطع والخلاف (قوله ويوصيل علىماله) يعنى سيرعليه لأجل ماله كما هي عبر. الراقي (قوله أرعلى سعه ثت) الظاهر أن الشارح هذا خلط مسئالة عسئالة أخرى ويعسلم دلك من عبارة القوت ونصها : وأما لوكان الصيال على حرمه فقسية الساءعني وحوب الدقع أنه لايازمه المرب ويدعهم بل يازمه الثنات إذا أمن على بنسه و إن أمكنه المرب مهم فكالهرب والتحسن تنفسه وأولى بالوجوب اليث فهما مستنتان الأوى سردا أمكنه الحرب سفسه دون البصع والثانية ما إذا أمكنه المرب به وما نبيه العقبهم من متعلق الأولى وما استقر مه من متعلق الثانية فيم يتوارد طرط الحلافعلي عن واحد فأمل ،

(قوله أيرفع حدهم عن الآحر ) لعنه حمل اللحيين في كلام الصنف على العك الأعلى والفث الأسمغل الذي هو مجتمع اللحيين الله و إلا فالشك الأعلى لاش له لحي وكارعكن إنقاء المنان على خاهره والمعي فك اللحيين اللدي هم المك الأسعل عن المك الأعبي أي رفعهم عنه فتأمل (قوله إدالعض لا يجوز بحال ) أي ق عبر الدعع كاعزعام وحيند فالم راد اهص بالراوم ممبوع أن تكون دسر العطع الأقي لا فع عاراه أعرأت لأدرعي هوهما عن ساحب الاقتصار ثم قال وهــذا صحيح ( قوله و ملحق أ الشولده لأمرد الحر) 'ی . . ي حرمة النظر إليمه كما في شرح الروص ومثل ولده هو شد به لو کال ثم پر حالم هود عرومه عليه ابن قاسم (قوله أو عرم له) أى الساظر (قوله ولو ڪان امرأة) أي وكالت دعير لرحل معال أو الاس متجرية كل و المحمه (دو دور م م كان صاحب ، ار ) کی وهو ذوحرمة كماعلم منكلامه كأتى بروحة وأحب

فسسال بد فدوء عين فصع لحي فعصر خصية فشق يطن ومتى انتقل لمرتبة مع إكان أخف منهما صمن سرمامر وقد أشر إي هذا الترتيب تقوله (بالأسهل من فك لحييه) أي رفع أحدها عن الآخر من عد كسر ولا حد ح (وصرب شدقه) ولا الرمه اللديم إنذار بالقول يعم عدم إفادته (فأن عجر) عن واحد مهما بن أو منعج كه اقتمام كلام الشافي رحمه الله وكشرين ف الأدري وموجه الجرد به يده من أنه يو راب أصفحا العاص قبل عليسها من فيه فنادر ( فملها فندرت ) بالنون ( أسم م) أي سمس ( فهمر ) خد دا له صلى لذ سمه و مع قصي ق منك بعمدم الدية » والعماض العاهم كاساء رد العص لا خو حال ورجم أن تصبه كا ثم مصلف التحمر مان العث والصرب ومس كه على و معمد مده ما ما أسهل عبر العبيج لأنه و يحير بين المتسيئين ال أوجب الأسهل مهم، وهو ١٠٠٠ كا مر و ٨ مرم في إمكان الدفع بأيسر مما دفع به صدّق المصوص جيهت كما حد مه في الحروم ؛ في حث كان من كي قاله الأذرعي ، نعم لو اختلفا في أصل الصيال لم يقبس قول أيحو القائل إلا سيمة أو قريئة ظاهرة كدخوله عليه بالسّيف مساولا أو إشرافه على حرمه ( وس ظر ) بصم أوّله ( إلى) واحسدة من (حرمه) بضم فقتح فها، أي روجاته وإماله ومحارمه و حور منت والده الأهرد الحسن فيما يطهر ولو غير متحرد وكدا إليه فيحال كشف عورته ومثله حرب سر على أو تحرم له حكة وديم (ق مر د) الى حمر له الانتفاع مها ولو مستعارة و إن كان المراج على ومره دوره معد وشارع (س كوّة أو ثقب) بعنج المناشة ضيقين رعمه ) و نس لد مد شهه في المنار وو كان امراء ومراهة فلدرمنه قال نصر خطية أو شراء أمة حـ " يـ - إله السر ، عو رمنه وكه الم كالاللماطر أحد أصوله و يال حرم نظره كم لا محد القدامة (عرماه) أي او الحرم و إن م كن ف حد لدر أو رمته المنظور إليها كراحث الأون المنقسي والثاني غره غلاف الأجنى،

الاط موملكه أو موشرع في هان سوم لاي ولي ( خدم كحدد ) أو اسروه خد سوا (فأعمره أو أصاب قرب عسم) عا يحصي ممه إمه عالما ولم تقصد مرمى لدات الحل مدد (خرجه لل ما الهام ) لحمر الصحيحين « من طبع في بيت فوء بعر إدمهم فتدحل شير أن يعقبُوا عيمه، وفي ودفة ، مسلو عيمه فلا ديه له ولا قصاص ٥ وضح حدر «لو أن مرة ديج ملك بعد إديك و سأت عليه ما كان عميث من حرج، ولا بظرلعدم تكليف الراهق إذ الرمي لدهم معسدة النظروهي عاصلة به لما حر" أله في النظر كالدلع ومن ثم من يري أنه ليس مثله فيه لايجوز رميه هنا وفارق من له نحو محرم مأن هما شهته في لحق النصور إليه والراهني لاشهة له فيه لبني أن عدا من حدث الوضع للدين ، فع صے " صائل کہ ہما لایٹڈ یہ مامردہ کا ہو صہر و ایت کو انداز مسلم ( شرف عباسہ ) محو مدع له أو ( محرم ) ستر ما بال مدرمها وركسه (وروحه ) وأمه وم محره باد ( به صر ) ورد مسع رميه مدوه حيالد والماو على أو (قبل و) شرط مدم (احدال الحوم) ورم أن استرب وكوف متعلقه لاير هي، الريم يحر رميه والأصحاد في لعمومات عبار وحسم سده الدير (دين و ) ، برط ( إندار قبل رسه ) تقدي للأحف كما من والأصلح عدم وحو يه وهدا محلول على إندار لا سـ مـ و إلا وحب تقديمه كم ذبه الإمام وهو من يائم بداس ما كروه في يامع النم الل من بع الل الأحب فالأحما وجرج بالنبر لأعمى وبحوه وماله قيال مع فلا تعورانه إما النواب المنظاع الن العورات للدی تعلیم صرره و بالکوّة وما معه الدلم میں یہ معاوج او کوہ آء اسے و سے اُس ۔ ۔ صاحبها إلى وقصير لأن وفر عله - لك صعره عبر محيرم في تحدله الدي قيل الإسار ، مر أف أراس محو سمنح وو للناظر أوه ، د كهو من كود سمه يد لا عراط من الدار و عما السر حصاً أو المقاعلا يحور رميه إلى عير برامي ديك ميه وعفر در تني براسي في أنه تعدل به لاند م حصن والثماد أمن باطنيء

عهرا ارأة أو خوه ومن أم قال حج في أن الام وقد تحو أن لأحم ها لارمى حاله في لأمن العروف أي قاله لاعسم على لأحلى (قوله الباليو من ملكه) أي الباصر الدار حاله كول المناصر في ملكه أو شارع ولو قال خلاف الأحلى قلمس له رعى البالير من الح كان أول و شارع ولو قال خلاف الأحلى قلمسه أو مسا حرا أو معدر أو معدو ( قوله ولا حرالها في ميانه المناصر في ميانه المناسق وحماها ( قوله لا يحمل هذا وقع في وحل العلم تسكيف المراهي إذا لم يقله لإندار و يحمل عليه كلام المستف أها له عبر والمي إدا لم يقله لإندار و يحمل عليه كلام المستف أها له عبر والمي إدا لم يقله لا يكور و مدر قوله المناسق هو هدا حاصل قوله الآتي وهذا محول الحرافية كو مناع له ) أي الدسر ( قوله و در و مدر وحد منه يه يه) وظاهره و إلى سكور منه ذلك (قوله وحراج سفيه الأعمى) أي و إلى حها عده شرح وصل و قوله من بالدار من اعلود ( قوله و مورا) كسعيف البقيل ( قوله من بالدار من إعلاقه كالموراك الفاقع المبالية هو الدعر ولم عبر المحل و موجه من التعليل أي بتقصير صاحب الدار بساعيم إغلاقه أنه لو كان القائم المبالد هو الدعر ولم تشكن ما للتعليل أي بتقصير صاحب الدار بساعيم إغلاقه أنه لو كان القائم المبالد هو الدعر ولم الآن والشاعلة لدار من علاقه حار الرمي وهو عاهراء (قوله أو نقب) وسلم المناقات العروفة الآن والشاعلة لدار من علاقه حار الرمي وهو عاهراء (قوله أو نقب) وسلم المناقات العروفة الآن والشاعلة ( قوله إن علم الرامي) أي بقرينة (قوله أن أنه) أي الناظر .

(قو اللاعر) هو يا مصب يار التمار لتعوياق لأل Justpace to any يصمير أرفوع فهو من م حول النسير بأيءِ إل حسن النصل ۽ کا ُنه فان أي دو الحرم الداهر أي رمىدو لحرم الناصووقوله مؤددكه أرة رع مدهاق بالناصر أي سوء أكال ماره في و لكه بأن علو وهوفيما كه أومل شارع أي أومن عبرهم يوقونه في حال باره متعلق معاه and on a gray of the علمه علوله لا إن وي (فوله ودي و عدى أو } الموراني - ماكرسه عدله القسم أي لاأن القمدعدم الجنيع وليس القصد عدم أحدها و إن وحد الآخر لفساده (قوله تبسل الإندار) اطر معهومه

( توله من غير إسراف) كأنه إعاقيد به لأجل قوله لآتي مهان شبه العمد أى أما إذا أسرف فانه يقادمه عبر لأس شرطه (قوله وكر أن الإدن الشرعي الخ مراده بدلك و إن كان في عسارته فصدور أن إدن البيد فضرب عسينده كإذن الحراقي ضرب نفسه فيشترط فيه مطارط فيسه من النقيد المدكور المحل عدم الصمان فيه أيضا إدا عينله النوع والقدركي صرح به عده بالتقيد المدكور في الحرّ إنما هو مأحود السنا دكروه في العبد ،

وهدا دهاس إلى حوار رميه عمد عملة الطن في أنه تعمد و إلى لم سحتي وعالحمم الثميس الذي وحد عيره كحجر ونشاب فيصمل حتى بالمود وقصية كالام الصلف تحييره مان رمي العين وقر يب لكن المقول كا قاله لأدرعي وعبره أنه لايقمد عسير العين حيث أمكيه إصابها وأنه إدا أصاب عبرها النعبد بحيث لاتحطي" منها إليه صمن و إلا فلا ، نعم لو لم تكنه قصدها ولا مافرت منها ولم بندفع به حر رمي عصو آخر في أوجه الوجهين ولو ، تندفع بالحُمنِ السيتعاث عليه فال فقد معیث سن له آن مشده داید عملی فان أبی دفعه ونو بالسلاح و ین قتسله (ونو عزر) من عسیر .- براف (وي) محجوزه و ٌلحي يو ليسه ومن حل له الصرب وما «رتب عليه بمنا بأتي كافه كامه (ووال) من رفع إليه ومربع علم (وروح) روحته احره لنحو شور (وممر) من أعلم سه حيث كان حرا عاله دخل في اهلاك و إن يدر ( فمصمول) أتمر م هم صيان شبه العمد على العاقبه إن أدّى إلى هلاك أو تحوه لتسيى عاورته للحد المشروع علاف ماوصرت دالعمسالحرها أو راعمه إذا اعتبدلاً جما لا مستعميان عمه والآمي هي عمه فمه القول أما ما لاده بن له في ذلك كصفعة حسفة وحلس أو بني فلا صبان به وأما قنّ أدن سنده للعامة أو لروحها في صبر مها فلا سبان به كي يو أقرأ كامل غوجت نفرير وبنينه تنصبه من الوالي كرفاته التنفيلي الكي فالدم عبره عن إدا عين له أنوعه وقدره إنا لإدن في الصرب للس كهو في السن وكما أن الإدن الشرعبي مجول على السلامة فادن السند اطلق كداك أما معاند توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القندرة عليمه وتعان عقابه طريقا لوصول للمشحق لحقه م

(قوله وهذا دهات إلى حوار رمنه) معتمد (فوله سن له أن يث، مالله) فسيه السمنة جوار وقعه بالسلاح وإرافاد الاشاد فلراحع هاسم على حج والبدهراته علرمراد ال إلاعد على صه إفادته وحب كما يؤجد مما قدمه عن الإمام من وحوب الإيدار حيث أفاد (فوله من عام إسراف) عريد كر محرره ويحتمل أن اراد منه أنه إدا أسرف صميه صيان العمدلاصيان شبه العمد وقوله ومن حل له الصرب) عدره حج في حل الصرب وما لح وهي أوى (قوله بنجو شور) منه البداءة على بحو لحد ب والطن من بحو صاقة (قوله وممر ) عاهره ويو كان كافر وهوطاهر حيث بعبى للملم أو كان صلح من عبره في النصيم (قوله من بعر منه) ومن ديك الشب مع انطابة فالديُّديب من حدل منه ماشيمين وَدُسَهُ فِيهَا يَنْفُونَ بِالنَّامِعُ وَلِيْسِ مِنْهُ مَاجِرَتْ بِهِ العَادِةُ مِنْ أَنْ الْمُتَعَمِّ إِذَا تُوجِهُ عَلَيْهِ حَقِي لَعِيرِهِ ۖ فَأَلَّى صحب الحق للشمخ و يطلب منه أن تخلصه من المتعلم منه فاد اطلب الشبيخ منه ولم يوقه فليس له صرية ولاتأديبه على الامتناع من توقية الحور وبيس منه أبضا هؤلاء السمول تشايخ الفقراء من أبه إذا حصن من أحد منهم بعد على عيره أو امشاع من بوقية حق عليه أو بحو دلك عرزه الشيح بالصرب وعبره فيحرم عليه دنك لأبه لاولاية له عديم (قوله حنث كال حرا) أي التعبرو إي يحور للعم التعز برللتعلم منهإذا كان بارذنمن وليه كي قدمه الشارح آخر فصل التعرير عبدقول الصمع و بحمهد الإمام في حدمه وقدره ( قوله لكن قيده ) أي الناتميني من أنه نو أقرَّ كاس الح و يحتمل أن كلام المنقيي من قوله وأما قن الح فيكول المقييد راحما به أيصا ( قوله ١٤ إد عيل له أوعه الحُ) معتمد .

فيحور عقاله حتى يؤدّى أو يمو ـ كا قاء الـــكي ( وبر حدّ ) أي الإماد أو ،"مه ، و نصح ً ساؤه إلا كذلك، ويصمح أن تحرر به على حدّ النسرت فال الإماء بتحير فيسه مين الأر بعين والتمامين فيصمير حسند عقتصي دلك عمر ممذر بالسمية في دمه أو بالكل منذ والأل كلا من الأرامين و الله من مصوص عليه كما من أله من ( فلا صرن ) ، إحمام إذ الحق قبيه (وو صرب شرب) للحمر الحدّ (سعن وأيات) \$ ب (فلا صول على الصحيح) ساء على حوار دائ وعوالأصح والنابي فيه العمال ساء على منا به (وكد أن بعول سوس) صريها أله - لايصمل (على الشهور) لصحة الخبر عياص تتميره بديان ويرجم والصحاء عيسه واليان الرأن الشدم بها حتهدي كما من (و) حد شرب ( كر ) من أر على سحو بعن أو - وط (وحب فساله العدد) في أحد وأر سال حرء من أحد وأر على حرءًا من الدية وفي تماثين تصفها وتسفين حمسة أتساعها وقوع الصرب عده اللدن فدهوت عائله فتستد العد عليمة (وفي قول فصف دية) لموته من مصمول وعده، و محث العيني أن محرسات إن صرية رائد و عني أم الأوّل و إلا صمل ديه كلها قصع الانقال الحرم حدى ولأر عول له عبر أله عد ينعب السيدن فكمم ساوى الأوَّل وقد صدف بديا تحييجا لأن هذا بقاوت سهل فتسامحوا فيه و بأن الصعب شأ من مستحق فير صطر وبيه ( و يجريان) أي القولان ( في قادف حلد أحدا و : س) -و - شاب من الأسهر بحب حر ، من حد وتعاليل حرد وقاقول صف ديه وكدا في كر حد سنه وعشرا (وسدقير) الم عامل وو مكاميا وسفيها وموصى ناعة قه بعد موت النوصي وفس إلمه فه ﴿ قَتْمَ سَلَّعَةً ﴾ كَاسَرِ السَّاسِ مَا يُخرَجُ باين ولحد واللحم من الحصة إلى الصريحة فيه سفيه أو مأسونه إرابه شمم الاصرار كفصيد ، ومنفرا فی حمیع مایانی عصوه انتاکل ( یا محوفة ) من حاث فطعها ( دخار فی ترکها ) أصالا س ق قطعها (أو ) قامن كل فينعها وتركها خطر اكن (الحشر في قطعها أكة ) منه في تركها فيمسع

(الوله الميحور عدمه) أى أنوع العقال لكن مع عامه الأحصاد لأحصاء ولا يحور العقال السام الم يتعين طويقا خلاص الحق ( الوله عبر ممار ) أى ويسمى ماراد به على الأر بعين السكن همدا قد يدى ماسلم له العد قول مصلف و برياده بعرارات الوقيل حدّ من قوله أى ومع دلك الوساس عليه ، و تكن أن عال بأن ماهنا معروض قبال كان احدا الحلاد مثانا بإدن من لإسم قل حد لأر بعين وم يعمرض شارال (الوله و عند السنى أن عن دلك) أى القولان (الوله و المحد المالية على الرائد فقط (قوله وموضى باعتاقه) و بلمي أن ماي لمدور عسه و بن الدر المحلال على الرائد فقط (قوله وموضى باعتاقه) و بلمي أن ماي لمدور عسه و بن شراه المدرك مسافه على الرائد فقط (قوله وموضى باعتاقه) و بلمي أن ماي لمدور عسه و بن أن القولان القالم وقياسه أن المشروط إعتاقه في السع مثله المعنية الدكورة ، و إنه مع لمدد العبد أن القالم قد يؤذى الرائد فو بن الكسب عليه على السيد وقد يتوقف فيه أن السيد عد عليه العلى قد يؤذى الاحيال عورات الكسب عليه على موت السيد بسنة مثلا (قوله من الخصة ) كسر الحاء وتشديد اليم مشه في الموسى باعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلا (قوله من الخصة ) كسر الحاء وتشديد اليم الكنوليين - مثله في المكلورة عبد المصريين ومعتوجة عبد الكوليين -

( قوله و يصح أن يحترر ه على حد الشرب) فيه أمران الأوّل أنه قيد مر أرسر ادعى لأر اهين العوام الله والمستحق لأحرار على حال عير لمدار ، الدي لو ساسا أبه حدا والسعى الصمال ل أدَّبه بر دنه إلى لأقتصر عملي الأربعين واقتصر عليها لأنه حنشذ حد غبر مقدار بالاعتبار الدي د کره وسامل (قوله و سان الصعب) كان يتمعي ولأن الصمم فكأنه قدر اهط بعب لقريبة السياق أو أن الد ، سيسة .

التصم في ها بين التمام بين لأدائه إلى الهلاك ، حلاف مالو استمواء أو كان الترك أحطر أو الخصر فيه قبط أولم بكن في الدعم خطر أو لاحظر في وحد منهما فيجور قبلعها لأن له قبيله عرضامين عمر إفساء إلى الهارر ، و بحث السنسي محويه عسد قول الأصاء ال تركه معص إلى الهلاك . قال لأدرعي و عهر لاكتماء تواحد أي عدل روايه وأنه كلق عمر لولي فنما يأي أي وع لم صحب السعة إلى كان عهما أهالة دلك (ولأب وحدً) لأب و إن علا و يلحق بهما مسيد في قمه وأه إله كالس فيمة وم ١٠١٠ و الناف في التعزير الآنه أسهل ( قطعها من صي ومحمون مع الخطر ) ى كل كن (إن رد حسر الترك) على الشلع لصوتهم ماله قدمه أولى ، مخلف ما إدا راد حطر السطم د فا أو مسود وه د استش دله مسر للشحص فها بنعلق سفيه ما لانعلق في تنعلق عجره ( د ) فتنعها مع حسر فنه ( سنتان ) و واله ووضي فلا بحور إ اللس همم شفعة أب واحد (ونه) کی ایالی الأب أو الحد (و سلطان) و قربه ووضی (قصعها باد خطر) عسد اندها. الحَمَر أَصِرْ وَجِ مَا كُنِّ قَ النَّرُكِ خَطَرَ لَعَمُمُ الْضَرَرَ ءَ وَيَمْتَنَّعَ ذَلَكُ مُطَلَّقًا على أجنبي وأب لاولاية له ول قعل فسرى إى أا عس وحد سى الأحلى الدود (و) لمن لا كو (فصد وحدمة ) و تحوها من كل عدم سم مده أشار به طبيب لنقعه له (فاو مات) المولى عليه ( عالز من هذا ) الذي هو قطع السلعة أو التعد أو الحصد ومدر ماق معدها (قلا صيال) مدره ولا كمارة (في الأصح) ثلا يه مع من ديث في صرر أوى ماية والذي ممل هو مشروط بسلامة العاقبة كالنعوار . واعتم أن الد أي و عمره صبر حوا حرمه سفيد أ أن الصي أو الفسائية الأنه إيلام أم تدع إليه عاجة إلا أن يشعب فيه حصمة من حهه على وم ساما ، ولعابه أشار عدلك اردّ مافي فناوي قاصيحان ،

(دو ه دسه) سه سامه أى كانه و ه اه سم على حج و سفسه منعس انتصع (قوله أو م يكن في النصم) بن كان الريال التصم لاحتاريه ، و إنه هو في الترك قصص احدت هذه مع ماقده ، و بن كان ما أن النصم لاحتاريه ، و إنه هو في الترك قصص احدت هذه مع ماقده ، ثم رأت في سم على حج النصر نه سائ و في برد سابه (دوله و كا السقين وجو به) أى القطع (قوله و أنه يكني عدد لوى) أى القطع (قوله و أنه يكني عدد لوى) أى القطع (قوله و أنه يكني عدد لوى) أى المنطق و أو إذا كانت قيمة ) أى من حهة القاصي أو أقامها الأب وصية و با يرقي العصو الله كرد حكم الأم كوم قيمة (فوله قيمة من منى وعدون) ومثل السلعة ديا و كرم و با يرقي العصو الله كل قل السلمة ديا و يحور الكرو قطع العروق للحاحة و بنس تركه و عرم على الله على لا يحو منه أو ماه معرق ورآد أهون عيلم أله ولم يطقه لأن برأه مرحق و فاو ألق نفسه في عرق على أنه لا يحو منه أو ماه معرق ورآد أهون عيلم الله قتل براء مرحق منه واحده ماه معرق ورآد أهون به وحد منه وروض ، ونعم العدرة و بو ألقي في محرى وعم أنه لا يحو منه وعده ماه معرق ورآد أهون بها و ورآد أهون بها و بله والله كان كان فاسقا (قوله وحد على الأحمى النود) أى وحلى لأن الديد لأنه عمد (دوله أشار به طست للتعه) أى أو عرفه من نفسه الأحمى النود) أى وحلى لأن الديد لأنه عمد (دوله أشار به طست للتعه) أى أو عرفه من نفسه الله كانة به الم

( قول الذي وله ) أى الول الأل أو اعدا كا السره الشارح الجلدل وهو أولى من قلمول الأل والحد لأنها تصدق الحلا والدم كراه ولايه ولايه والس مرادا (قوله عاده عاده الحدا أي الحدا الخدر) العله المقط هاله الحدا أي .

س خدعية أنه لاناس به لأمهم كانو يتعاونه في لحاهسة ولم سكره صلى الله عليمه وسلم عليهم ، مع قامر عايه الحداثة حواره في الصدية لعرص الراسة و يكره في الصي . وأما حبر «أن النساء أحدل مافي آدانهن وأنقسه في حجر علال وهو صلى الله عليه وسير م هن، فلا يدل الحور التقار الس قبل دلك فلا يغرم من سكوته عليسه حله ودعوى أن تأجير النياس عن وقت الحاحة ممتنع عبر محمد هما لأمه بيس فيه تأجر ذلك إلا بو سمئل عن حكم الشفس أو رأى من صعيه أو علمه دلك فهمة هو وقت الحاجة ، وأما أثمر وفع والنصى ولم يعم هن فعل عد أو لا فلا حاجة لسانه ، نعم في حد للطعرافي مستدر حاله ثقات عن وم عياس ووأنه عد من السنسة في الديّ موم السابع أن شقب آد به» وهو صريح في حواره الصي فالصلية أوى إد قول الصحابي من السنة كدا في حكم الرفوع و مهدا يتأيد مادكر على قاصيحان ، فالأوحة ، حور ( وبد نعل سطال ) أو عدد ونو أند ( مي ت ) أو محمول (مامنع) منه الناب ( فدانة معاملة في الله) المقاملة ولا فود الشبهة الإنسلاج إلا إذا كان الحوف في القطع أكثر كا قطع به الماوردي (وما وحب خطا يهام) أو تواله ( في حدّ ) أو نفر بر (وحكم) في نفس أو تحوها (فعلى عاقلته) كمده (وفي قول في من الأل) إلى المسهد منه منه ال لأن خطره بكثر كثرة الوظام تعلاف عبره والبكدرة في مامه فينعا وكند خطؤه في اسال ووثوحده بشاهدين) المات منه (فيانا) غير مقبولي الشهادة كأن بانا (عيمدس أو مرهنس) أو فاسقين أو امرأتين أو بان أحدها كذلك (فان قصر في احتبارها) فأن رك أصلا كا قام إسد (فالصبان عليه) قود أو غيره إن بعمد و إلا بعلى عافقه و تنا فسر به الإسم بدام المسر الأمراق في القود بأنه بدراً بالشبهة إدمالك وعبره شبلهما لأن صورة النبية التي . بحث عبه، بعر شبهة به (و پلا ) شَن م نقصر في حسارهم ان بحث عنه ( فانةولان) أشهرهماً وجوب الصبان على عاديمه وتيل في بيت المال ،

(قوله نعم في الرعاية ) امم كتاب (قوله لتقدم السبب) أي وهو الدق ( موله عبر محد ) أي قول أوأمر الح (قوله فالأوحه الجوار ) أي في الصبي والصبية ، وأنه نس المنجر فلا يحور أحد من قتصاره على الآذان وهو ظاهر حيث لم تحور عادة أهل ناحية به وعاهم له رسة و إلا فهو كنفيد لآذان ، ثم رأيت في حج حائصه و يظهر في حوق الأنف يجنفة بعمل فيه من فسله أو دهب أه حرام مصفا لأبه لا ربة في ذلك يعتمر لأحله إلا عند وقة قلبه ولا علا بها مع العرف ، خلاف ما في وقع دلك يعتمر لأحله إلا عند وقة قلبه ولا علا بها مع العرف ، خلاف ما في وقع دلك فلا يحرم عني من فعن به ذلك وضع الحر ، من به ولا المنظر إسه عبره من العبر مدحرت به العدة من أن الشخص قد يرمد حتى ولده في حد أولاد عبره من الفقراء فيحتنهم مع المنه قاصدا الرفق بهم فلا يكني ذلك في دفع الضمان بل من مات منهم ضمنه الحائن إن عم تعدى من أحصره له ، وكدا إن لم يعسلم لأن المباشرة مقدمة عن السبب طبه كا قصع به الماوردي أي قبيت النود إلا في الأب والحد ها حج (قوله وكذا حطؤه في مانه) أي في قوله أن بركه ( قوله لا محد عنها سبر شهة له) هسما يتوقف على أن مالكا وغيره عنا بتولون القبول عند البحث في الحجه وأنه اله ترك المحد أصلا لا نقيل شهديه وهو خلاف المفهوم من كلام الأذرعي .

(قوله إلا إداكان الخوف ى القطع أكثر ) أي والقاطع غير أكا صرح به ابن حجرعن الماوردي (قسوله أو تعرير) لعليه معطوف على خطأ وإلا فالصيان الناواع لأينوفك على الحطأ كامرة سكن سكرعلي هد تقدعه على الحكم الذي هبو من مدحول الحسأ (قوله و إلا معلى عاقلته) الطرماصورة العمد وغسيره والدى ق كلام غيره إنما هو النردد ما ذكر هل بوحب القبود أوالدبة (قىولەيقىمىما) يىنى العبدين إدهدا هو الذي في كالم الأذرعي ،

( فإل صمة عادد أو سد لد ل دلا رجوع) لأحده ( على العدين و لدميين في الأصح) رعمهما الصدق والإمام هوالمعدّى بتراك بحثه عمم ما وكدا المراهةان والتاسيّان إن م يكونا متحاهر س . أما المتجاهران فيرجع عامهما على لمعتما لأن الحكم بشهادتهم يشعر سدليسهما وتعريرهما حتى قبلا إد العرص أمه لم تقصر في البحث عنهما (ومن) علج كائن (حجم أوفعه ما إدب) عمل يعتبر إدنه فأقصى إلى منم ( لم يسمون ) و إلا لم سعله أحد ويو حط الطبيب في للعاجة وحصس منه الناف وحنب لدية على عادلته ، وكه ا من نطب نعير عام كا قاله في الأنو از خبر الله من نطب وم إهرف الطب فهو صامل » رواد أنو داود والدمدي وابن ماحه ( وفيس حلاد وصر به تأمر الإمام كساشرة الإسم إن حهل ظامه ) كان اعتقد الإمام تحر بمه والحلاد حله (وحطة) فيصمن الإمام دون حلاد لأمه آلنه واللا ترسب الناس علمه . هم يا ي له التكفير في القتل ، وقول صاحب أبو في إن منسن دلك ما نو ع قد وحوب صاعة الإماء في العصمة الأمه مم بحق عسير طاهر و تنقدير صحبه فاعد تكون شهة في راء الود لاشال وحبث فالأوجه وجو به عليه ولاشيء على الإسم إلا إن أكرهه كما في قوله (و إلا) بأن علم ظلمه أوحطاء كان اعتقدا حرمته أو عتقده اخلاد وحده وفد به اصلالا لأمر الإمام ( ف عد ص والصهال على اخلال ) وحده ( إلى لم يكل إكره) من حية الإمام لتمدّيه هان أكرهه صمنا المال وفيلا في الشق الأوّل وعلم عن اقرار أن انو و فی قوله وحطأه بندی تو ( و محت حمال ) ندکر وأش بال لم بوندا محمومین لفوله اهمالی - تم أوحينا إليث أن سم ملة ، اهم حدد ومها اختال وقد حدي وهواي تعاليل سنة وصح أنه مالة وعشرون والأوّل أصح وقد بحمل الأوّل على حسبانه من السوّة والنابي من الولادة بالقدوم اسم موضع وقبل آلة للنجار ، ثم كيفيته في ( المرأة خر ، ) يقصع نقع عديه الاسم ( ، ن اللحمة) الموجودة ( بأعلى الفرج) فوق "ســة النول نشــه عرف تدبك ونسمى النظر يموحدة مفتوحة ثممحمة وتقليله أفصل (و) في (الرحل نقطع) جميع ،

(قوله فان صحمنا عاقبه) معتمد وقوله أو سه مال معتمد (قوله لم يصمن) أى إدا كان عارفا كا يؤجد من قوله بعد وكدا من بطلب الح وصاهره ولوكان كافره بعدم معتمره ملعاحة ولا إرم من حوار معالحته و مدم صابه فسول حسره (قوله فيه أحث الطلب في المساحة) والعز بحطته يكون ما إحداد أو شهاده عارفين بالطلب أن ماد وي به لا ماست هد المرض (قوله وكدا) أى يحد الديه على عاقبته وقوله من تطلب أى الرعى الناب وقوله بعد عارفا بالطلب المطلب أى الرعى الناب وقوله بعد عارفا بالملب المسادة عدلين عالمين بالمعتمد عمرفته من و بسي الا كنام بالمهام بالمهرفة بديك المكارد حصول الشام المدلمة ويلا فهو صامل ) أى ينعش به الصاب و تسجيه العافية عنه إلى كان و إلا فست المال إلى كان ويا لا فهو (قوله عبر سس له) أى تحلاد في هذه الصورة ( قوله إلى مش دال ) أى في صاب الإمام في الحلاد (قوله عبر سس له) أى تحلاد في هذه السورة ( قوله إلى مش دال ) أى في صاب الإمام دول الحلاد (قوله عبر سامة) أى تحدد في الله وهو مالوع علمه أى أما هو فالصاب على آمره إماما كان أوسترد ( قوله فالأوجه وجو مه ) أى المال وقوله علمه أى الحلاد (قوله ي الشي لأول) وهو مالو عرضه والحدد وحدد في الذي وهو مالوع حداد في قوله المناب المن الدى يحدى فيه أنه وعشرون ( قوله بالشوم ) في القدود الي بمعتم بها عقمة قال ابن المكيت: ولا تقول قدوم مائه وعشرون ( قوله بالشوم ) والقدود الي بمعت بها عقمة قال ابن المكيت: ولا تقول قدوم مائه وعشرون ( قوله بالشوم ) والقدود الي بمعت بها عقمة قال ابن المكيت: ولا تقول قدوم مائه وعشرون ( قوله بالشوم ) والقدود الي بمعت بها عقمة قال ابن المكيت: ولا تقول قدوم مائه وعشرون ( قوله بالشوم ) أى يقطو ع

(قوله والإمام هو المتعدّى الرك عند ) عددارة الأدرعى: وقسد بنسب الفساضى إلى تقسير في المحدد (قوله فالأوجه النسمير القود أوالمال (قبوله الدكر) يجد المن لا شوان الله منسه الأن المنوان اليه

( مايعطي حاصه ) حي تدكشف كام وعر من داي أن سرالله لوسست حتى مكشبت خشفه كالها فان أمكن قطع شيء مما تحد قصفه في الحسل سها دول عبرها وحد ولم سطولفك النقاص لأمه قد الرول فيسلر عشابه و إلا سقطانو حوال كران ولله عروب أوروى أن سيد صلى لله عالمه وسر ولله محتوم كرثلاثه عشر ميا ، وأن حبر بن حسه حين صهر فسه ، وأن عبسد اللطاب حتمه نوم سامه ولم يصح في دلك شيء على ما قام حمع من الحقاصا وما مطرو القول الحاكم إن الذي تواتر ب يه الرواية أنه ولد محتويا ، وعمل ألمال في رباء تناهي ولا الصحيح الصناء حديث ولاديه محتويا لأنه الت عبدهم صعفه ، و يمكن الحم أنه العلمان أنه كان ها لد يوع ما ص في الحشية ، ٥ طر عص الرواه الصور دفساه حادو معديم بحقيقة فسره عدان وقد قل بعص عديين مي حداد الأشبة يالدوات أندم تولد محتويا ، و إيما خان الحاس في حيّ ( العدالدادع) والعستن لالمفاء الاسكانيف قديهما فيجب ديث فورا بعدها مال حف فاسه فيتأخر إلى أن علب على السور السلامة ممه و يأهره الإمام به حيفتذ، قاين الشمع أحبره عليسه ، ولايد ممه لهمات إلا أن العبد به في شأه حر" أو برد فعليسه نصف ضهانه ولو للغ عملونا لم يحب ختامه ، و ُنهم دڪر ١٠٠ ح . و لا بي علم وحواله في الحدق من لا تحور لامساع الحرح مع الإشكال ولاح العاملة ، ومن له له كرال عامالان خشان ، قان عير الأملي منهما حين قبط ، قان ذلك فا كا على ( و دف محله في ساعله )

( قوله مايعظي حشميه ) و سمي أنها إن ندب عار ديك لا عند إراليها لحصول العرص تما فعل أوَّلًا ﴿ قُولُهُ كَا ثَلَائُهُ عَشَرُ مَانِهُ ﴾ آمَامُ وشبتُ و و ح وهود وصاح ولوط وشعرت و وسف وموسى وسلهان وركريا وغيسي وحمدايداس صعوان أأوفياند المهابشنج على تسعودي من أحاس من 1 Line + 1 1

> بحسن حبال تعلمه والصاله و پن برد طولده من عام فعه الزائد عشر بالدق أوي العلا من الأسياء الشاهرين فها كهم فا دم شیث شم تو ج عسه وموسى وهور تم صلح عده وحنظملة يحبي سديان مكملا حثاما لحم لأسبء محسد

شعب للوطاق الحائة فداعلا بالوسف ركرياه فالهير للعمار العداأمها والعنف العادلس الا م يهر ملاه الله مسكا ومدلا

ومندلا اسم بعودالنخور وعن غار آده عليه و را فهو له نوعه ربوله وأن حد ن) أي و وي أن حبر بل الح (قوله وقد قال عض الحققين الح ) معتمد (قوله ماذ حمد ١٠) أي س الحمد ل ف ال رمن (قوله إلا أن مد على الظنّ) أي وهو عار على ما له حميله بلح ال وأن السائمة هي السالمة شمه أمات إيشمنه اله سم على حج بالمعي (قوله و يأسره الإ م) أي وحو ، (قو م إلا أن عدم به) أي عمل الإمام لإحمر ( توله تعديه ) أي لإيسم وقوله صف صمه أي والسيف الديي هدر لأبه ماسوب للحلول لامتناعه من واحب عايمه ( فوله ولو مع محاولة) محدر قوله والعمل ويدفل أما لمحمول عج کال أوى (قوله ومن له د کر ل عاملان الدل في بروض الوهال عرف كي العمل بالجاع أوالنول وحهان قال في شرحه جزم كه وصه في المديد و بدا في معتمد ورحمه الالتحقيق اه سم على حج ومارححه في المحقيق معتمد

وقوله بأنه يحتمس أنه كال هدياك وع منص أج) هذا إنما نعياد المع ابن القول بولادته مختوبا أوعر عون لاس حين حيدًاء عبد لل الطلف اله أوخبرين ء

أي سائع بولم ولادته الالأنه صلى الله عاله وسم حين الحليل والحليان يوم سابعهما ) و لكرم فس الساسم ، فإن أحرعته في الأر نعين و إلا في السنة السابعة لأنها وقت أمن، بالملاة ، ولا يحسب من السمة وم ولادته لأنه كلما أحر قوى عليه وبه فارق العقيقة الأنها بر" فعدت الإسراع إليه ، و سن إعهار حمال الله كور و إحد، حمّال لا إلْ كا عام عمع عن ابن الحرح لمالكي ( فإن صعف عن احتمه) في الرابع (أحر) وحويا إلى حمله له (ومن حتبه في سن لاعتمله) اصعف و محوه أوشتُه حر أو برد الدب (برمه قصاص) عمد . لحر ح مهات ، تيم إن ظلي كونه محتملا له فامحه عدم القود لاساء بعشه ( إلاء مد ) م إن علام مر" أبه لانقبل بوقاء ، ثم يترمه ديم معديه في منه لأنه عمد عيني وكرم منز في كافر وحراً بقل ماهراً من عدم فتله به أيمنا ( فإل حامله وحسه وبيٌّ) ولو وصا وقم ( فالصال في لأصح ) لإحسامه القابعة إدهو أسهل عليه مادام صمر حلاف الأحرى عدَّنه وعِمم فصد إقامه الشعر كما افتداه إصلافهم وهو الأوحه وإل خالف فیه الزركاني لان ص دين لا ، يح له لإنه م وجه فلا شهة وليس كفيم يد سارق نهير و ل إلى الإعداره ، صمه كل أحد مع تعدّى ذل رقى حافه هم ، عم إل ص الحوار وعدر بحهم فاتحر س عالم وحوب النوال، وكما حال من أحسى ظمه وليا فيهريمهم أوالذا في نظر في له مه واحد في خال (وأحربه) و سنة مؤيه (في مال الفنتون) فان لم يكن فعلي من عليه مؤسه كالسنداء وانحت أالصاف مراد النواود عداولاته عدانجوار علها لتوقعها إمساك الطعام عليه والمحلف لماهما ولي إلى حسر والإلفازعل به عينا تارة وكفاية أحرى كالرصاعة لأنه واجت فوري لايقدل اذ أحد ، قال فرند في حكم القدم أوجو الرابط صمن وكدا الولي

(قوله و إلا في السنة السابعة ) أي و عدها بدعي وجوابه على الولى إن يوفقت احجة الصمالاة عليه ( فوله و به فارق العثيقة ) أي حيث تحسب فيها . وم يه لاده من السبعة ( قوله و إحفاء حيال لإباث) أي عن الرحال دول النساء ( فوله نع إن من كوبه محتملاً ) . قدّم أن عني الهامش في الدية أنه لاصيل عبه في عليد دري فيكون هد في عبر الديم فسأمن ه سم على حج (قوله فاستجه عام أغود) أي ووحول ديم لحلة ( قوله خلاف الأحدي لنصافه ) ومنه مايقع كشرا عن ير بد حدر كو ولده فيحين معه أردم قاصد العبث إصلاح شأسهم و يراده الثوات ، و يسعى أن الصياب على أمر من لأنه العاشر كالمرامن فوته الآبي وكاما حام باردن الخ ومن أزاد الخلاص من باك فللر جع الديني فالل خال وحيث سماه فديلي أن تصمل للله شبه العمد ولاقصاص للشهه على ما يأتي في قوله العيرين على الحوارالخ ( قوله فيم يشهر ) أي لاقود عليه و يصمن بدية شبه العمد في الصور عن ( قويه فعلي من عليه مؤديه ) ومنه بنب لمين ثم مناسير الشيامين حيث لاول له حاص فيهما (قوله و محت قطع سراة لموليد) الأولى مرا ، وعدره المحار والسر بالصم مائت ، الله إله من منزاة النبي نتول عواه ك أن نقطع سنزك ولا نقل منزاك لأن السرة لاتقطع و إندا هي اوضع الله ي قطم منه السير ( قوله و إلا ثمق شرابه ) ومنه القابلة (قوله أو بحوا برابط) أى فاوعات الصلى والحمص الوارث والفائه مثلا في أنه على ما يا بعدم الرابط أو إحكامه أو بصرديث صدّق مدّعي الراط و إحكامه لأن لأصل عدم الصيان ، وقوله صمى أى بالدية على عاقلته ( قوله وكد اولى) أي دير اهميا فر تحصر له من عمر به ديل .

# ( فصــــل )

## في حكم إن ف المهائم

(من كان مع دابه أو دوات) في طر بن مثلا ولو مقدورة سائلة أو قائدا أو راك سبواه أكات بده عديها بحق أم نفيره و إن لم يكن مكاها أوقنا أذن سيده أم لا كاشمله كالامهم ، و يتعلق منعها برقبته فقط ، و يعرق بين هذا ولقطة أقرها مالكه بيده فتلفت قانها تتعلق برفشه و شه أموال السبد بأنه مقصر ثم مع كها بيده المربه معربه ، بن بعد عامه مها ولا كدائ هما ، ودعوى أن النسبد بأنه عموعة بأنه بيس الراد باسد هنا الصديه به ك بل مقصية بعصل وهو مهمد العلى له يد كا لا يحق (صد إلى في مده ( سلا ومهر ١٠) لا يد كا لا يحق (صد إلى في مده ( سلا ومهر ١٠) لا يد ها مسول به وعربه بعهده وحمدها في كان معها سائل وقالد و كرا م

## (ion\_t)

# في حكم إنلاف البهائم

(قوله فی حکم إنلاف المهائم) أی وه شعه كمی حمل حطبا علی طهره و دحل به سموه و إلى أو به عالمه به مایشمن الآدی با حات ها د لكن علی صراب من الما بحه فی دوله مع د به لأمه من حمل هو بدایة لاأنه معها (قوله أو دواب فی طریق) .

فرع - الوكان راكبا خمارة مثلا ووراءه الحجش فأللف الإثا صماءكما في فناوي النفال وحمه الله - قال لاد عطحري في أدب انساء - بولا حديث البراء مصمم راكما ولا سائله إلا أن يتعمد لأن حديث والعجماء حدر a شهر لولاما مين في حدث بانه المراء اهـ وحدث بانة المراء رضي الله تعالى عنه لا كانت ناتة صارية فدخلت حالظًا • عند عنه ، فنص رسول لله صبى الله هبية وسل أن حفظ الحوائط بالبيار على أهلها ، وأن حبط حاشبة عبدن على أه هذا، وأن على أهن الماشية ما أصابت للشينهم نامين» ﴿ رَوَاهُ الشَّامِي رَضِي لَهُ تُعَلَّى عَنْهُ أَهُ مَمْ عَلَى منهج (قوله يحق أم نعيره) شمل المكرد نفيج الراء فيصمن ولا شيء على الكرة كاسر الراد لأنه إيمه أكرهه على وكوب الدانة الاعلى إللاف المال و مهدا يعرق بين هذا و بان مانو أكرهه على إللاف المال حيث قيل فيمه إن كلا طريق في الصان والقرار على المكرد تكم الردر، لكن عن عن شيخنا الريادي بالدرس أن قرار الصمان على المكره بكسر الراء وأن أكره صريق في الصمال ، وعليه فلا فرق بين الإكراء على الإتلاف وعلى لركوت (قوله و معدن منديه ترقيبه) أي و إن أدن له السيد (قوله ولاكة الله هذا) قد نقال قد يوحد هما إقر ر السند عد عامه اه سم على حج أقول ، وقا يقال القطة أمانة في مد واحدها والعبد الس من أهل ولابة عدم فارك السالد أما في بده تقصير منه ولا كبديك المهنمة فان تركيه في بد العند لايمدٌ تقديرا من السنديل قد تكون له عرض في تركها في بد الفيد فسيت البد فيها بلقيد مادامت معه ، و ديث بتنصح صهابه دون السيد (قوله ومالا في ماله) المراد منه أنه لا يتعلق معاقبه س بذمنه تؤدَّله مريده فليس لمراد تكونه في ماله أنه يتعلق له كتفاق الدين بالمرهول (قوله وراك) طاهره ولو أعمى ، ونقله سم على مسهج عن طب

[ فسد ال ]
في حكم إنلاف البهائم
(قوله بحره من أجزائها)
شدر اله إلى أنه لامنافأة
الين ماهنا وما يأتى من
علم الصان النحو الولها
على مايأتى فيه .

ضمی الراک فان لم یکن راک مع میما أو رکم السان عملی مة مدون ردیف کا أفق به بوالد رخمه الله بعلی لأل فعمها مصوب إلیه و پال کام بو تمار عاصبه کاس شما ، وحرح قوله مع د به مالوانقلت منه بعد إحكام نحو ر بطها وأتمات شيئا فائه الایشمن كاسید كره و پدنشی من إطلاقه مالو تخسها عمر من معها فصیان إقلاعها علی الناخس ماله أن له فله و بلا فعله ، ولو راها راد تعلق صال مالو تخسها عمر من سعها فصیان إنافها علی الناخس ماله أن له فله و بلا فعله ، ولو راها راد فلاسم و با مالور ماله فلا عمر مالور ها مالور المحل به الله الله فله مالور قال المالور فلا عمر کالور فلا مرد فلا عمر کالور مالور فلا مرد فلا عمر کالور من مديده فله فلا عمر کالور من مديده فله محو فلا فلا مرد و يا مالور فلا مرد فلا مدول مالون مالون مالون مالون مالور که مرد فلا فلا مرد و يا مالور فلا مرد و يا مالور فلا مرد و من مالوله مالون مالوک الله فلا مرد و يا مالوله و مالوله المول مالوک الله فلا مرد و يا مالوله المول مالوک الله و مالوک الله و

(قسوله فعلى المقدم دون الرديف إلى قسسوله لأن فعلها الح) قال ابن قاسم قد تتضيعا أنه لو است الموالات المؤسر منط كا لاحركة به محسون المؤسر المحده بالراد ) العلسر إلى مادم سيره معسو ، لذ اك مادم سيره معسو ، لذ اك الراد و عير وحيم

و قوله لايطاعه ) ولك أن هول ؛ صعى عاب الن علم ؛ مذايد را دولايه و ما را ما في مصحبهما وعود كومهما إداء من لأنا فتي سيفوط الصيال عبه فد نأمل الهاميم على مبهم (اوله فاله) أي الأجمي (قربه أو عامة) له يه إلى هذا ولا تدَّد من عامل عدا الله عدور ح بأن الوقوع عن الدابة منسوب له فضمن ولاكدلك هنا هم معام عن الرخ ممم حرحت على مده معر احسار منه (فوله لأل جو نوم) أي فانه من (فوله أو ا عاسا ما ح. ومن دلك مالو كان ركم ثم أنقته عماج أو خود ود باو أ مناشط في الدرائم الله ما ما صحه (دوله فربراده عد محبح) قد إقال من في كرام الدعب عبدا ا ١٠٠ من م رف م سم على حج أي سكته لتبادر مسله وهو كاف في دفع الأعبراص ( فو، وما أو ر ١٩٠٠ ) أي الا يصمن ، وصفره لاجارا ولا سلام مم على حج (فوله أو د ، فرفسه فلا صمه) صفره و إن كان عبر عمر فيكن قد يتوقف فيه لو دخل عبر الممير باردن صاحب الدار فاية عراضة لإ رف لكات وبحوه ، وقد مؤخذ صر د عن مأتى في يو قال لمحر حد من هساما الثين الح ( قوله عكن الاحترار عمه ) أي ولو لم مكن له طريق (لا عمه وكان أعمى ( اوله و دحل د مه ) أي مؤج (قوله وأسفت مالا المكري م يصممه) بعيد لنسبه صاحب منام الي النفسير (قوله لا عرجال عام م) أى عن الدمس ولمال (قوله فقال الصعير) عني يحريب (قوله وم تحدره) مفهومه عدم الدياب بداكان عائمًا ولم يحدره وهي رموح فليدأس اله سم على حلج القول وقد بالوقف فيه أ تسبب في إنلاقه (قوله ضمنه على عاقلته) أي الآمر (قوله فلا ضمان با تلاقه مطنت) أي لـ ﴿ وس. (قوله على ماصار إتلاقه له طبعاً ) أي فيصمن ولعل الفرق بين هذا و بين مامرٌ من أنه لو عم فرد وأمره بالمرقه فمروالم يقطع أن القالع سقط دائدتهة بحلاف الصيان

(قوله لايصطها مشهما) السبات ألهما أوكأنا عدمانها لايسمن الأجني ، أن أوى إذا أركها بالايشيطاله أته لأيضبن وهو حلاف قضية كالام لأد تى وعدر به يوأرك حل صفير داية فأتعث الله الله الحمي صمنه لتعتيه أو ولسه عالجه التي مي العالي و إن بريكن له مصادحة فيه ع من دون والوضي قاله ق الدان وعل موقية سر ال أن يكون ما عام عمر وقالأموع عرائلة سهامهت درمالأدرسي وكالمهم في مسال د مد د م م م ر ووله 5 7 5 1 19 mg Nors 1 & Menus صرحه ی درم (وره وديكه) ارميم فواله فين من دحل دارا م يجب عصبور أو دايه ولعن ديد به اي حراشامها السروه فيراحم (فوله فأدحل داشه) أي الوَّحر غريبة ماسدمرقوله وهو عاصر ) انظر هن هو قيد وما وحسه التقييد به (قوله ولم محذره) لعل ا المواد التحدير حال الرمح بأن رآها ترمحه فلإ يحدره فمراجع

في يحل قبل جملا مأبه هذر التصير صحمه دول صحب البحل ، إد لا عكن صبطه ( ويو بالت أو ردئت عمر من فعلمت به صلى أو مثل فلا صهال ). و إلا لامد تع الناس من البرور ولا سفيل إليسه ." وهه صحری علیه کارهمی همه ، وهو احمال للازمان کمه هو الشمد و إن رغم كثیر أن بطن ا لأمّ والأصل العبيل ، وقدمن أنه لا يعرض عليهما عصصهما لم عديه لأكثرون (و إعدر) المر التعريبي (عما لانعماد) فيها (كركتين " لمديد في وحل ) أو في محمم الداس ( فال حامل ا صمن ما تولد منه ) العدَّ 4 كالو ساق إلى تعير منطوره أو السار أو السم في السوق أو رك فيه ا ما لا يركب مثله إذ في صوره و إن له يكن ركص أما الركص له اد فلا تصمي ما تولد منه ( ومن حمل حطما على ديهرد أو مهمة ) وهو معها ، وسأتى حسكم مايه أرسلها ( علك الله فسقط صمه ) الله أو مهار الوحود الناف العلم أو فعل با له النسوب إليه ، العرابوكان مستنحق الهلمم إ ولا دام من الله شيء فار صيال كال عن ماه مثلا إلى شارع أو ميك عبره لا إل كال مستويا تم مال حلاقا المستدى في لأحدره (و إن دخل) من معه حدب (سوقا قيام به نفس أو مال) مسعد کا أو مسدرا ( صمر) ( إل كال) نم ( عم ، قال لم يكل ) رسم ( وعرف ) له ( تُوب ) ما ال ( الله ) يصمله ( إلا يوب ) أو ما ع أو بلان ( أعمى ) أو معصوب الميان برمد و شوه کاد کره الدُور على و عدر (و مستدير الله مه فلحب مديهه) أي من د كر قال لم الممل صمن الدكل ، والأشبه أن مسدس الحسب عن لا يمر بسمر أو حبول كالأعمى قاله الأدرعي ويو كان عاولا أو منبيت أو معارد مفكرا صميه صاحب الحنب، إذ لا عصر حييلد ... وألحق النعوى وعبره بما يدام عهه مالو كال أصح وإل له بعلم السممة لأن الصيال الايخ الف العلم وعدمة وقيد الإمام والغرالي وغيرها البصير للقبل بما إذا وجد منحرة . وقداته أنه إدام يتعده

لمبيق وعمدم عطفة يضمن لاأنه في معني الزحام نبه عليه الركشي وهو صاهر . قال ولو دحل السوق في عسير وقت الرحام محدث زحام فالمتجه إلحاقه يمنا إدا لم تكن رحام العسدم نلصيره كالو حدثت برغم وأحرجت المال من البقت لاقصع فيه مجلاف امر صه الريح لمديه ، ومحل مالذرّر حيث لافعمل من صاحب الثوب فان تعلق الحمال به الخالة فيصمعه الصيان على صاحب خطب يحب كالاحق وطيء مداس بدين فاستنع فاربه بنرمه بصف الصهان الأبه الشطع بفعله وقعن السابق ، وقوله في الروصة المنعي أن يشل إن النصم مؤجر الناس فالصبيان اللي اللاحق أو مقدّم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق يردُّ بأنه لا يشترط تساويهما في نؤه الاعتباد ، وصعمه حمام لصاطهما فمنقط اعتمارهم ووحب وطله دبك على الدماجل حملعاكيلي اصطادمين فاله لدعج مامود مثني أحمدها وفار حركه الآخر ( و إعما اصممه ) أي ما ذكر صاحد النهيمة ( إدا له عصر صحب انسال ، فان قصر بأن وصعه علر يو ) ولو و سعا و إن أدن الإمام كه قبصاء إعلاقهم ,د الفرض هذه تعريضه متاعه للتنف وغو موجود (أو عرضه بدانه فلا) يضمنه لأنه الصبح دانه وأفي القصل بأن مشاله عالو أمن إسان محمار الحنب بريد السدير بدا به فموق بو به فلا صبان على الثقه لنقصيره بمروره عليه . قال وكدا لو وضع حلب بسرين واسع قمرًا به آخر فلمري به نوابه (و إن كانت الدانة وحدها) وقد أرسها في الصحراء ( فأنسب رازعا أو غيره مهرا لم اصمن صحبها) أي من وصع بلاه عليها ، سو ، أكاب حق كودع أم نصيره كمصر ، وما در يربه الباقيني في تحو المودع بأن عليه أن لا يرسلها إلا بحافظ ردّ بأن هذا عليه من حرث حطه، دمن حيث حهة إالاقه أن والعادم محكمة فيه كالم لك (أو لما صمل) إذ العاده العاسمة حلط بررع انهارا والدابة ليلا ولذا لوجرت عادة بلد تعكس ذلك العكس الحبكم أو بحدشهما فبهما صمرامهما أما بو أرستها في البند صمن مطلقا ها لعدة ، و رستني من عمدم الصيان المذكور في مه ما إذا الوسط المرعى والراوع فأرسلها للا راع فاله السيمن ما أفسدته لسلا أو تهارا لأن الدارة حيشد عدم رساهما الا راع ، ومن تماو اعسد إرساها لدوله فلاديان كاصرحوا له ، وحملد فلا استثماء لأن الندار في كل على ما عتيد فيه ، ولو تسكائرت فعجر أصحب الزرع عن ردها فنصمن أصحامها كار حجه الداقين عدامته للدده ، وم لو أرسابه في موضع مصوب فالشرب منه الماره وأفسدته فيصمنه مرسالها ولواجهار كما عجثه البلذي وايادا أحرجها عن ملكه فصاعب

(قوله وقوله فی الروضة) أی به بسبحث ابراهی (دوله ان والعدة محكمة فيه) أی فله أن برسدها بلا حافظ علی العادة ،

(قوله نصيق وعسدم عطفة) أى قريسة فلا يكام العود ليبرها ( قوله فتسجه إلحاقه عارد الم كن رحام) أى فلا صال (فوله فسلط عشارها) أى المؤجر والمندم ( فوله وإلى أدل الأمام) ومنه ماجرت به العادة الآن من إحسال مساطب أمام الحواجت بالشوار ع ووضع أصحامها سليه بمائع للبيلغ كالحضرية متسلا فلا منهال على من أتلفت دالته شد منها بأ كل أو عسيره ستصبر صحب النصاعة ( قوله إد العرض هذا) ولى سحة المحط ( قوله ماو من إسال عمار ) أى على هره ( قوله ما قصره ) أى بلدر ( قوله فرا به احر ) أى ويو أعمى ( قوله سوء أ كات ) أى البدا ( قوله عكمة قده ) أى بلدر ( قوله أما و أرساها في الله صمل معلنا ) عدهره و إلى العشيد إرسالها في البلد وحدها ، وقياس ما يأتي في الراعي الموسعة خلاله من قد تحقل قوله الآي بالله بالمدار في كل الح شاملا لهذا وصراح بدين حج .

(قوله لاق تحو مفارة) أي أما في المقارة فيضمن قال في الروض و إن حمسل متاعه في معازة على دابة رحل الإردن وعاب فأغاه الرحلعتها أوأدحل دانته زرع فسيره بلا إدن فأخرجها من رزعه في العبال وحهال مهدفان فيشرحه أحدها لالتعدى المالك . والنابي وهو الأوجه ثم لتمدىالغاعل بالتضييع اه ( توله إن حاف الخ) هدد اكرد في مسئية ارزع (فوله وساهر أن حشية الايلاف الح ) هيدا د کره اس حجر معدد كره عن الشارح تقييد إخراج الدابة مي ما كه عد إدا أنهت ديث علل أعلى ابن حجر مثن إتلافها خشبته مع العحز عن حفظها أي كا قدمه كالشارح فقال عقب كلام دلك الشارح وطاهر الح فظئ الشارح هنا أنه متعلق يعسدر السئاة فأورده من عبر تأمن فر يكن لهموقع (قوله يعني من يؤريها )أى دايس ملكها قبدا حتى لوكانت مملوكة للعار وأواها غاره تعلق العمانيه و إلاها لمرة تملك كأصرحوا به وهو ظاهر

لأمها من حمدية المدعب

أغلك بوصع البيد هكدا

مهر من تفسد الشارح فانظر هن الحكم كديث

أوراي عنها مناعا حمل عليها تعدد لاق نحو معارة فالمنحه بن الصبان عسمه إد محاف من القامها عسكه إلافها شيء وير فل محلاف ما ١١ لم محش دلك ولم سعبه ماسكها قال الأوحه فيه الصمال لأمها حيشند كنوب صرته الرغو إلى داره فينزمه حملها أو إعلامته بها فورا وطاهرأن حشلة الاللاف مع العجر عن حفظها كالاللاف ( إلا أن لاسراط في رابصها) بأن أحكمه وأعلق الباب واختاط على الديرة الخرجت اللا للحوا حالها أواقلح الص للمات فلا يصمن لعدم تقديره وكدا بو حلاها عجل تعبد ، عبد ردها منه للنزل كانقل البلقيني واعتمده (أو) فرط مالك ما تلفته كأن عرصه أو وضعه بطريتها أو (حصر صاحب ترزع) مثلا (وجهول في تعهد) عمله لتفريطه ، عريل حملة تجريد المرازع وارم من إجر حهامته بالحوقب هنا ترمه إلقاؤها عجريا وايسمن صاحم أماأ اعتله أى قس أن يمسكن من حوار عند ثمها كا هو الأوحة و إلا فهو للتلف لمثاله ولوكان اللدي بجالبة ررع ما كها اعمله عام إحر حهاله عبد ساو مهما لا لد ، صرره في إشتها وأفهم فوله ومهاون حور المرة هما على رزامة بقيامر الحاجة الحارة وأمن من عوده قال رادور داخيان معلكه صمل مدم كل ماسكها سيمها كا من (وك. إن كان اروع في محوط له باب بركه مفتوح في لأسمع ) المصدرة بعلم ودرقه ، والنافي صمل لحدثه بعادة في را مبهدليلا ( وهرة اشف عد أو صعاما إن عهد ديث منه ) وله حره كا ختبه بعصهم و خيمل صبطه يم يعيم به أدب حارجه الصدد (صمن ماليكها ) يعني من نؤو مها لأنه كان من حقه ر عمها ليكوعبره شرها ، عم و اطها فاعتب اسر الصار ما مه فلا صهل (في الأصح علا ومهاره) بدا هم ومثنها كل حيوان عرف بالاصرار وإن لم عنك فيصمن دو حمل أو كات عقور ماسعه إن أرسل أو فصر في رافظه ما

(فواه أورمي عهره) أي عن دسه (قوله لا ق كو سهره) أي أس ق كو مهره عوري في تروص وق شرحه أن أوحد التدين وعدره بروص و راح إلى ما عه في مهرة عبي دانه وحل الإيان وعد فأله ما الرحل عبها أو أحل داسه ورع عبره با يدن فأحرجها من رعه أي قوي قدر محدحة كافي شرحه في التدين وحيان أه قال في وهو الأوحه بم شرحه في التدين وحيان أه قال في وهو الأوحه بم الناء على المستبع أه معم على حج (قوله وبدهر) أي قلا يكون إحراحه لهم عدد حشية الايرف مصحة (قوله قلا على المستبع أه معم على حج (قوله وبدهر) أي قلا يكون إحراحه لهم عدد حشية أعمدي الناء في مستبع أنه احداد وأحكم بر بط لأن الأص حدم التدين و محتمن وهو التدهر بعد بو أقده و ملاها أي أنه احداد وأحكم بر بط لأن الأص حدم التدين و محتمن وهو المدين وهو المدين واحد برع لأن الايد في ما تحاله أي لا مدين وحد لا مشقة عديه في أنه احداد و عرب أي لا تعدد و علاها أي لا تعدد و علاها أي لا تعدد و علاها أي راحد لا لايؤدي بي إحرف الدية فان فعرامها مي يؤدي إلى المدين وقوله عدد ساويهما أي الدية فان فعرامها من المدين وقوله عدد ساويهما أي الدية بالمدين وقتش عبها (قوله ومرة عديه به مه مه المية (قوله عيد من بؤوامها) أي لاعد به به بالمدين وقتش عبها (قوله في المدينة به به بن عدد وقتش عبها (قوله ومناها كل حدوان) أي في مدين وقتش عبها (قوله في المناها على حدوان) أي في مدين وقتش عبها (قوله في المناها على حدوان) أي فيصور وقتش عبها (قوله في المناها على حدوان) أي في مدين عدي و في الما ما أي م حدة ق قدي من بؤوامها أي في خديد مناها كل حدوان) أي في مدين وقتش عبها (قوله في المناها على حدوان) أي في مدين وقتش عبها (قوله في المناها على حدوان) أي في مدين وقتش عبها (قوله في المناها على عديان) أي في مدين وقتش عبها (قوله في المناها عليا المناها على المناها كل حدوان) أي في مدين وقتش عبها (قوله ومناها على عديان) أي في مدين وقتش عبها (قوله ومناها على المناها على المناها على المناها كل حدوان) أي في عدي والمناها على المناها كل حدوان) أي في عدي والمناها مناها كل حدوان) أي في المناها كل حدوان أي أي في المناها كل حدوان) أي في في المناها كل حدوان أي أي في المناها كل حدوان أي أي في عديا المناها كل حدوان أي أي أي في المناها كل حدوان أي أي في المناها كل المناها

والثانى لا على الدولا مهر لأن العادة أن الهرة لابر بط (ويلا) أن له مهد دئ مه (اللا) على الأصح (اللا) على المعد على السعة على المراجعة بالإنجور قبل من عهد دئ منه الاحلة على الموه فقط حيث على قدم صراحا السعة على الادعاب كالصائل وشمل ديث الله حرحت أدبه من عادة الذي عام والله في عدم النهار كاند به الوائد به وشمل ما عرام الوكات حاملا فتدفع كالوصالت وهي حامل، وسئل البلقيني عما حرب به العدد من ولادة هرة ي محرود أن دلك الهل عيث تذهب وتعود البه للابواء فهل يصمن منت العن منسها وأحب بعد مه حيث م تكن في يد أحد و إلا صمن ذو البد .

# (كتاب السبر)

ممع سبرة وهي النفر نقسة و قصود مهم هما أها به حما الداقي عصابيد من سبرته مسلى الله عليه وسم في عرواته ، وهي سبع وعامرون ، و أهال اسه من كان الحهاد في عهد رسول قد صبى لله ما سه وسير ) قبل الهجرة الدعة في قد ما من أمر به صبى لله عليمة وسلم أول الأمن هو الداسع والاندار والعامر سبى أدى الكتار بأنه لهم أم أدن الله تعدها المسلمين في القتال بعد الهمية عندة في نيف وسبعين آنه إذ المندأهم الكتار به ثم أما الاشتماء به في عمر الأشهر الحرم ثم في السنة الديمة بعد المدح أمر به على الاصلاف شوله أما المناه على الاصلاف شوله

مه يوان و إن سامه لد معر لا مدر على منعه من لاصر را خلاف دارا سامه من يقدر على حصه فأسف شدة فلاصهان على لمناز ولا على من هي معه إن اعدب منه وأساعت أبرا عليه و إلا فانصهان على من هي من هي من هي من أن أمارة عليه و إلا فانصهان على من هي في مده كا عبر من قوله من كان مع دانه ( قوله حيث نعين فتام الريقا ) أي أمارة الم يتعبر بأن أمكن دفعها عصرت أو رجر فلا خور قدما للدفعها بلاحم فلاحم كا مع الله تن ومنه ماوكات الهرة صميره لا يعيد معها الدفع بالصرب الحقيق ولكن يمكن دفعها بأن مخرجها من الدفت و بعدة دومها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة العد أحرى فلا خور فامه ولاصرامها صراء شديد (قوله فتدفع) أي ويان ستط عملها ،

# (كتاب السير)

[ كانت الدار] (قوله قائيف) ، نظر هل هومنعس، إذن أو نهيه

(قوله لكن على التعميل الذكور) أي في قبوله البابق ثم بعدها أذراف المسمين لج (قوله و منه وتعين مطلقا الح ) تقلم ماسىعته وهو سائند في دح ( قوله لأن الأمو . إد شحت الح ) اعبر أن الثارح بصرف فيءماره التحفة عنا لزمعليه عدم اتساق الكلام كأيعم الله يوقي عبد تها و ، م عساقوله و إما آن حق الإسمأورا باشرههدره يولحروش در ليمي أفزيد أ في كل سية هاد يا ووق أعشسس هذا ماصرسه كشرون ولايناقيه كمام غيرهم لأنه عمول ميه وصر عدادك عالاق وحده ونورع اسه أأبه يؤذى إلى عدم وحوب تتالهم عبيى الدوام وهسو باطل إجماعا ويرد بأن الثعور إذا شبحنت الج واعير أن الشبهاب ابن قاسم علل أن شسيحه الشهاب البيريني صعب في السنية تصديق حادم س فيه أن الشحل لمدكور لا يعني عن الدحول إلى فارهوأ بهغرضه عياساء عصرمني مشريحه وعبراة فأعترفوا أن ما فيه هو اعق الذي لامرية فيه

اسربا حده و ندلا ، و على السركين كافة \_ وهده آية السيف وقيل التي قبلها ( فرض كفاية ) لاعس كل على السعيل الدكور و إلا لتعصل الدش ولأنه تعالى فاصل بين المحاهدين والقاعدين وعد كلا حدى غونه . لا \_ وى الاعدول \_ الآية والعصى لا يوعد مها ولا عدل بين مأخو ، مأرو . ( بقس ) فوص ( عيم ) خوا لا عدول \_ الآية والعصى لا يوعد مها ولا عدل بين مأخو ، مأرو . ( بقس ) فوص ( عيم ) خوا لا عي الا ده وا يعاكم عد ما أميد والفاعدول في الآية مساسيل ( وأ معد والسكند أو عد الله عيه على الله عبه و برانها يكونون ) أى كونهم ( بيسلام) مساسيل ( وأ معد والسكند ) أى حر مين ( حالان أحدها يكونون ) أى كونهم ( بيسلام) مساسيل ( وأ معد والسكند ) أى حر مين ( حالان أحدها يكونون ) أى كونهم ( بيسلام) مساسيل و يا من في مد في مد في مد في مد في مد في الشول المنافق وسدد داله مد في المنافق المنافق و المناف

أما كا بن أن .. حوا فم وقال رحم ودوالعندة ودوالحجة والمحرم وهمما محل بالنصر محاص رحماع وقوله ير كرين حاسها كردية استصاوى أب أمهم عاهدو مشركي العرب فسكثوا لا يساء عام من حمرد و في الله فأمرهم عالم العهد إلى الله كابن وأمهن للشركين أراهة أشهر عسروا أس " دوا فة ل مرجوه في لأرض الح ( قوله وف الر الشركين ) أي و نقوله ( قوله وقبل التي في بها) وهو قوله سنو خه له وشالا (قوله سكن على النفط ن الممكور) أي في عد من ألله فرص كند يديل لم يدخلوا اللاد أنه و إلا فيرض علي ولعل هميد بالنارة بهي أنه كال يلتعي معصم السوية بن الحايين ومن ثم قال ع . قوله وأما بعده الح ، اعترض أن الحال الثاني كات في رمنه صلى بقد عدمه وسر "ما ( فواه ولأنه به بي فاصل بي الحاهمدان والقاعدين ) فال الشديج عر الدس والسال أقشل من القتيل لأنه حصل مقاصد الجهاد وليس القتيل مثاب على القبل لأبه بس من فعيد أن على الموص له في نصرة المن وقد اعترض كلامه محمد أث وددب أتى أف ل في مسير الله الح وم أن أعب و أن المشتون كان حريصا على اعمالاء كلة الله وقد اس العمل الحي حي أو ال المرابد في ريّ جميح لما قاله الشبح عو لدس رحمله الله وهو قوله صي لله يه وسلم في حديث قضل عشر دي الحجة «ولا الحياد فيسبيل الله إلا رحل خرج محاهد سمسه ومان مر يرجع من ذلك يشيء علم على منهج ( قوله والنصح) صفة كاشفة الدؤتمس (فويدوأد بأن يدحن) صهره منود العرص وأحد الأمرين إله إشحال الثعور وإما دحول إمام أوائمه قال مر وهو اللهم اله لكن شيخنا الشهاب البرلسي ردّ دلك وله قيه تصمف أفاء فمه العلامين أنه لا دُمن حيام الاحراس وعرضه على حمم كثير من أهل عصره من مشايحه وعبرهم فو صور على دنك له مع على عمومج ( دوله وبالله باشر له ) لعله دشير إسه يقوله و عسد دیک لامراد عؤشین الم .

وإلا أحر صعة ، و سب الما مد ل من عدا مم كن خوف من عيره " كار فيحد المدا عهم وأن يكثره مال تطاع و ثال على الكل ثوب فرص اللكم به وحكم و صها مدي هو مهم الملاه حصوله من عبراطر بالدب ساعها أنه (إما فعدي من فيهم كندنه) يولم كونوا من أهل فرصه كسمال و إناث ومحاس (سقطا لحرح) عنه إل كان من هيه و (عن لماوس). حنية و كتف عنهم، عم القائم عرض العال أفسس من المائم عرض كتابه عاده من عن الحسين وإن أفره المسعد فالروصية وأفهم الستوط أنه خطبيه البكل وهوا لأصح وأنه إباءك البكل أثم أهي فرصه كهم وإن جهاد أي وقد فصروا في حيالهم له ولم كان شأر فرماض السكدية علم ما کارمها وحفائهاد کر منه حمله فی انوامها اثم استاطره سم حمیه اخری هما قال و معل و وص اسكمانه المهام وقامة الحجم ) المعاملة والدرهان الماضعة في سان على ولا الورام وماخد ا من العداب ويستحين عديه مها والسوال وعدق لرسس وما أسلا به من الأمور العدرور والسارات (وحن الشكلات في الدين) لتندفع الشهات وتصفو الاعتقادات عن مو بهات المدامين ومعضيلات الملحدين ولأعصيل كال ذلك إلا مش دواعيد مر الكلام المدة على حكب والإلهيات ومن ثم قال الإمام لو بق الباس على ما كانوا عليمه في صعود إسـ را أو ح النشاغل به وأما الآن فقد تارت المدع ولاسميل إلى تركها تنتظم فلا بقد من إعداد الماء إلى مه الم عر بن الحق والتن به الشهه فصر لاشتال أدبه علاول وحرائشهه من فروس الكايا به فا الدي الحق أنه لايطاق مدحنه ولاذمه فامينه منفعة ومضرة فناعشار متعبعته وقت الاساع حلال أو مندوب أو واحب و ناعثه بر مصربه والب الإصرار حيرات واحب على من با براق فدا الله أن يتمم أدو به أمراض القب من كر و محب ورباء وتجوها كما يجب كفاية تعبر العب (و ) المقيام ( العلوم الشرع كسمسر وحديث وادروع ) المتهمة رائدًا عني مالاً منه ( حيث الا ح للقصاء ) و ﴿فَادَ بَأَنَ كُونَ مُحْمِدًا مَنْتُمَّا وَمَا نَتُوفِعُمْ عَلَيْهُ مِنْكُ مِنْ مِهِمُ القر مَنْ وأصوبَ الله به وعم الحساب الصطر إليه في الوارث و دفرير و وصا، وعسر عنه ماكي في ما اسماء المحمد الإحامد بة مدلك كريد شدّه الحاجه إلى ديث ، و بمنا غرر عبر أن قوله الحاث ما على العلوم ولعال الفروع للتفعل ومابحثه الفجر الرازي من أبه لاختمان فرص الأكسابدي أيمة وسنحو إلا تمه فسه جمع يبلغون حدَّ الثواتر وعلله بأن القرآن منو ر ومعرضه منوفسة سي معرفة للمنة فلا اللَّ أن تثنت بالتوائر حتى يحصل الوثوق بقولهم فيما سبيله القطع يردُّ بأن كسم منو ره ووابر الدُّاس معتديه كاصرحوا به .

(قوله و إلا أخر) أى وحوما (قوله وحل متسكلات) سهر أن لمشكل الأمر الله الدراكه لدقته والنسهة الأمر الدص اللهى شقه الحق و لا بحق أن القيم، لحجج عبر حل مشكل وأنه يقدر على لأول من لا تقدر على الذي الهاسم على مسهج ( قوله و تصفو) أى خص ( قوله ومعملات ) أى مشكلات (قوله في صفود الإدلام) أى في الدور به التي كانت خاصة في الشداء الإسلام قبل الاشتمال عن نفسد قبو بهم و حوالهم ( قوله أنه لا بطس مدحه ) أى عم السكلام (قوله أن يتمم أدو به أمراص الناب) وبدر بيها رحمه الله في إحباء علوم الدين عما لامريد عليه فليراجع من أراد (قوله من كرا) بيان للأمراص (قوله متعمق بعلوم) أى الخراد

(قسوله نعم القائم بفرص العين أصل الز ) هدا الاستدراك على ما أقيمه المائن من مزية ورص الكماية بتصمنه سقوط الحرم عن البانين (قوله و ديه السقوط ) أي عن الباتين ( قوله من لأمو السرورية) أي والصروري الاسمعله الدليل كا به عليمه ابن قاسم (قولة النجب لإحاصة مداك كيد) أي مايتوقف عده دلك ( فوله منعاق دماوم) أي لامالمسروع وحفها خلال سعنقانا عروع خاصة لما دكره الصنف بعبده وصؤابه ابن قامم وأطال في توحبهــــه تما يعرف عراجمته

( قوله بيده فسامه نقلمه) المهي عن المنكروا نظر مامعتي الأص بالبند أو القلباو بعد تسلم تصوره فالدنب المذكور فبيله مشكل لم رأت اي قاسم أشر إلى دلك (قوله بالسنة الدروج) فاهر هذا البياق أبه إعماعته الإ كار على روحه دلك مطلق کن قوله إدنه لح مار عبي له عائر لاو حب وعوالدي مديردالصاهر أنه خله (عوله ولا اهم) الماسب وعلى عام ( قوله وحاهل تحريمه ) صر يح في أن حهن البحر م من الفاعل ماس من الإسكار وهومشكل إلاأن بحص بإسكار ترتب عليه أدية فلر حع

فتظهر حصول فرت بهما تتعرفة لأحدكم فنصاه إعلاقهم التركيهم من إثراب مأنورع فيه من ظك لأصول واقتمع المشداد فركب دلك الصاودكي في إقليم مفت وقاص واحد لعسر ضاحعته س لامد من أعدم عيث لايزيد مابين كل مفتيين على مسافة القصر وقاصين على مسافة العدوى لكثرة لخصومات أماما خناج إسه في فرص عنني أو في فص آجر أراد مناشرته ونو توكيها فتعلم صواهم أحكامه عبر المدرد فرص على و على يموجه فوص الكماية في افعم على كل مكاف حرد كر عير ميد مكو و و هد شاع أنه لا سلط به لعد قبول فيواه و سقط بالعندوابر أه في أو حالو حهين و هوله عير تعديم قول عدم كان الصلاح أن الاحتهاد بشمق الفيلغ من محو الثهالة سنة المر أن لا أتم على الدين النوم بنعيس هذا الترفيل وهو اللاع درجة الأحم، المتلق لأن الناس صروا كالهم عدم بالمستقبلهم وماقس إرافوته والفروع إلى مطف كل تعليج افتصي تشام ثني مص عاوم اشتراع أو على مدحول المده اقتصي أن المروع بدي من ملاهم المسرع و بس كدلال خاب عبه تصحة دلك على كل منهما ، أم الأول فسكول السكاف منه ما تقد أيه الوأم الذي فلا له على عالم الحاص على العام العباما بتأنه وقد ١٠ ل محم الشراع ف إدار مها فاك الملائه فقط وهي عوافهم في بات وصلة والخوعة وقداء الدام، هي وآنها وعلى عافهم في مواصع أحر مم هذا ما ها إحواله أن فرص السكل كه به ( والأمر) سفد فالد به قسيمه ولدف م (معمروف) أي دو حب ( والمهايي عن النكر) أي الحرم لكن عله في واحب أوحرام عجم عليه أو اء "د الد من عر عه ، اد . عمر الروح إذ له ، ع ره حله حله من شرب الد الدائد في كان شعرا والناسي والعالة باعتباده كما يأني وبالداس لاحور نقباء العكولة تما تنالص ويراف التاصي ويجمد لا كمار عي مع قد النجر جرم إلى عسد لنسكر إلاحه لأنه حقد حرمته ومساة لدعها اعارا عقياله و تسم على بدي محمل حكم مرآم إلا كار حتى خبره عالم أنه محمع عربه أو محرآء في المآلمة فاعهد ولا علم إسكار عامل به حي عدر من قامه ما ؟ خراعمه له حاله از كانه لاحمال أنه حيثه له ١١ أن عيد أو حشل حرب ، أنه من ر آ له مه ري إناحه الله محيم فد شول الإكر عديه .

( عوه شغه حرب مرب من أن مه والمحو ( قوه كيث لاير به بين كل مدنيين ) شحييت اليه و كو سند و كون من نسبة الجرأى إلى كليه اله سم على حج في خطبة الكتاب (قوله عمر أنه لاسقت ) أى النسس ( قوله و ساط ) أى قرض كفاية الافتاء (قوله استقصائية ) أى ليس هه غير آخر ( قوله وسامه ) عباس دفع العائل تقديمه على اليد فليراجع ( قوله والنهي عن المدكر ) ع في خدث أن الناس إذا رأوا العائل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله عن مدامه ه سم على ممهج وقوله بأحدوا على يديه أى عموه من ظامه وقوله أوشك أى عدده فارت ( قوله من شرب المدد ) مطلعه مسكرا كان وعمره ( قوله والدسي ) أى و عالمسمة العر فرت في الم وحاله المناب أى ولعمر منه من الح فاعتماده الحل الاعمع من الاسكار عميه ( قوله أله من الإسكار عميه ( قوله أله من الإسكار عميه ( قوله أله من الرب كان عبية ( أله المن الربكان عبية ( قوله أما من الربكان عبية ( أله المن الربكان )

ليكن لونسب للجروج من الخلاف ترفق شين ويها، حيد الشافعي حسيا شرب عالم يري حيد السعب أدنسه ولأن العبرة بعد الرفع بعتيده لمرفوع إليه فقط ولم براع دلك في دمي رقع إليه مصحة بأهه لقبول الحرية هد كيه في عبر المحقيب أما هو فيسكر وجويا على من أحل شيءمن الشعائر الصاهرة وبوسنة كصلاه العيد والأدن و للرمة دامر مهما و سكن لواحتمام في إسكار دلك اشال لم سعله إلا على أنه فرص كاهاية ولنس لأحد البحث والتحسيس واقتحام الدور بالعا ول ، تعر إن غلب على طبه وقوع معمية ولو الترايبة ساهرة كإحبار أنبة حاراله بن وحب عاربه المحسس إن فات تداركها كفتل ورنا و إلا فلا ولو توقف الإ ـ كار على الرفع للسطال م عب الم قسمة من هنك عرضه وتمريم المثال ، ديم لو لمريزجر إلا يه حاز وشرط وحوب الأمر بالمعروف أن يأس على تصله وعضوه ومنه و إن قل كأ شلمله كالامهم بل وعرضه كا هو ظاهر وعلى عدم مأن عاف عليمه مصدة أكثر من مفسدة المكر الواقع ويحرم مع الخوف على العير و سن مع الحوف على النفس والنهالي عن لإم مالند إلى النهاكة محموض مرم الجهار وبحودكمكره على فعل حراء عام إنا وقايل ولو عمل مكسر اير الله على ١١٠ كرة له وعلى قبل رومه فيبرمه المسلم ع له وأمن أ لم أن ا كراع له لا منع له له وهو مح ح إليها ولاتر ما عباد ولايد أن إلى ماهو أعش وسوء في اروم الا كار أص أن للمو عما ال أملا ( و رحاء الاكلمية كل سنة بالزيارة ) عمر وعرق رلا من أحدها عن الآخر ولا الصلاة والاعتسكاف والطواف عن أحدثها ، لأنهم اللَّمَاءَ لا يُعلُّم من ماء البيث ، وفي الأول إحياء تلك للشاعر ، والأقرب أنه لا بدُّ في الم أس ساك ،

( تونه لكن لوند ) أى سد ( قوله وله راع دلك ) أى قده و را المتبع علمه حده (قوله هد كرا في عبر الهدس ) أى من وى احسة وهي الإسكار و لا مبر ص على قمن ما مداس الشرع و بدن وحاست حسلت على فلال كدا أى أكره وسه محسب البد واحسب كدا بدند به وأر به وحه الله ( قوله ووسه ) عبارة سم على مديج تحد على الهسب أن أمر الدس عالاه العبد كاف لروصة عال على ومثالها عبره من الشد أر البده و وسلم مر اه رقوله و ون شية السال أى التي لست من الشعر الداهم و وحيد كون هذا عين منى الشرح ( قوله والدساس ) لأوى المحسس قال في المماح حس الأحدار و محسبها بدعها ( قوله واقده ما لدور ) أى دحولها للمحشف على المحسس قال في المماح حس الأحدار و محسبها بدعها ( قوله واقده ما لدور ) أى دحولها للمحشف على المحسب على المور ) أى دحولها للمحشف على أي المراب أي المراب المحسبة على المحلفة والسلام المشارط في إنكاره ذلك من الها سم على ما يجر ( قوله و إلى قول أى الوقل المهادة وعلم أنه يترب على المحراج الدال قدراجع ( قوله ويوس عليه المهادة وعلم أنه يترب على شهادية أعظم عن يشخل سما على ما يعصية حرم عليه المهاد و قوله ويس على المحراج الدال قدراجع ( قوله الموقع على المحلة والداحع ( قوله الموقع عليه المهادة وعلم أنه يترب على المحراج الدال قدراجع ( قوله الموقع قوله المحراج الدال عدراجع ( قوله الموقع قوله الأول ) هو قوله بحج أوعمرة .

عواد ا كن لوعب) لراد منا بالتعب الطلب والدعاء فليرحه التصيحة لاالمد الذي هو أحبد الأحكام النبية كما هوظاهر ( قوله ولو القريقة ظاهرة )العلو هدهالعاله وشنارة الأموار س عب عبيني العن \_ مسرور قوم بالحسكور ما تدر وأسارة فان كان مم يفسوت تدركه الح ( فسوله عم أنه **يو أ**م يترجر إلا به حاز) عبارة التحصية وله أي ابن القشرى احتمال بوجو له إذا لروزحر إلا به الثهث وهي التي تناسب قوله المار ام يحب ،

من مقد يحصب عهم الشعار عرفا يربي كالرامل أهن مكة او يعرف علمه و عين إجراء واحد في صلاه احدرة بأن القنيد الم لدعاء والسدعة وهيخصلان بهوهم الاحيد وإظهار دبك الشعار الأعظم فاشدط فيه عدد بظهر به ذلك (ودقع صرر ) للعموم من (للسامين) وأهل اللمة على القادرين وهم من عبده را بادة على كنابه سنة لَمم ومموجهم كا في الروصة و إن بازع فيه البلقيبي ( كمكسوة عر ) ما ساد عورته أو بي مديمك مصره كا هو د عر وتعيير تروصة سار العورة مشال ( و إطعام حالع إذاء المدام ) الك الصر . (بركاه و ) سهم المالح من (بيت مال) لعدم شيء فيه أو لشع متوايه ويرطعه والروكم إدومتك ومصافضاتة للنفوس ومله يؤجد أبدلواسش قادرافي دفع صرر م خوله الام ع و إن كان هماك ددر آخر وهو منحه شلا تؤسى إلى التوا كل بحسلاف المنق له ادماء به يرا كان تم عدد ويسرس أن الدموس حال نبي محمة العير و إددته عاموا كل فيه تعيد حدا مح ادف لمان وهل الرار بدفع صرار من داكر مايد لله الرمني أم الكفاية قولان محهما باليهما فرجل في الكسوة ماماج كل السلال على حسب مايسل بالحال من شبتاء وصيف ويحن بالمعد والداسوه وفي معدهما كأخرد صاب وأن دواه وحدم منقبلع كاهو وصلح ولا صدى ما ترز فوقيم لايرم عنائه - ال العامة تعاسل إلا تبدله الحق ديث على عير عن يترمه الواساد وتما و ندفع به صر ر سينامين و بدمين فك أ براه على النسس لآبي في له سنه وعمارة الخوا سورال ، وكه به امد أيان خديثه الواله ديك على بت البان المعلى هادر بين المد كور اين ، ونو بعدر السابع سهم حص به الودي من شاء منهم ( وحمل الشهادة ) على أهل له وحصر له الحمل أو دعاه فاص أو معدور حمله (و دائم) على من حملها إن كان أكثر من صاب و إلا فهو فرص على كا يأتى ( واخرف والعمائم ) كندر، وحجامة لتوقف قيام الدين على قيام الدنيما وقيامها عني باللك والدارهم الماي فيصام العالمات على خلاف مان المنجاح ككي فيه أن الحرفة أعم عرفا

(قولهوحضرله الهجل)أ. المهرد على مكما عبر به عبر ه

(فوله من عدد بحصل بهم الشعار) ظاهره ولو عدر مكامس وصرح به حج هد وآمدم للشارح في صلاة الخاعة ما يقيد خلافه اه وعبارة شسيحد "ريدى ولا يشبرط في الفيم بإجيداء ال كلمية عدد عصوص من المكافين (فوله وهم من عنده زيادة على كفاية سئة) أي وعلى وظاء ديونه وم حماح بله الدقية من الكثب والمعترف من الآلات (فوله ولموسم) و ينسى أنه لايشسترط في نامى أن يكون عدده مال كمه لنفسه وصوبه حمم السنة بن كن في وحوب المواسة أن يكون له عنو وظائف شخص منه منه ما كمله عدد حمع السنة و شخصل عدد دريادة على دلال ما بالمحكل الموساة به وقوله كافي مروسه بهى عدم حمده الشرح في المكتارة كمامه العمر العامد والقساس عربه هما (قويه أصحبه نامهما) أي و مرحم فيه لابع إلا منه كالشبع بايه (قوله من شده وصف) عربته هما (قويه أصحبه نامهما) أي و مرحم فيه لابع إلا منه كالشبع بايه (قوله من شده وصف) أي لامن كومه فقها أوحد ما (قويه الله أي عدم الكفاية حيث حسيح بايسه في يعهار شوكمهم ومن من حوادث لمناص، وقوله و معدر الكفاية حيث حسيح بايسه في يعهار شوكمهم ومن حوادث لمناص، (قوله و معدر السقيع بهم) أي الأعد ما (قوله عني أهل) أي عدل (قوله بان كان أكثر من نصاب) أي وهو المان.

لأمه شمل ما بستدى عملا و هداره كال يدحد صاعا دممة بي عدد والسعة بحص بالأول وما بيم به العد شي عصف مرادف لأنه لا بحرح عن بدلك ولا بحد ح لأمر الناس مه سكومهم جياوا على القيام بهما لو تمالثوا على تركها أعوا و وداوا (وحواب ساد م) مندوب و إن كرهت صيمته ولو مع رسول أو في كتاب و يجب الرق عورا و يشدب الرق على للبلغ والسعاء به عدول وعليك وعليه السلام من مسلم عمير غير مسحل به من صلاة ( يني حمسة ) أي شمى فأ كثم مكامين أو سكارى لهم نوع تربر سمود أنه وجو به فيا لإحماع ولا يؤور فيه يستحد سنم خته لأن الحق الله تعالى ، وأما كونه على الكدية و محر م بحرى عن الحسمة إذا مروا أن سنير أحد هو و يحرى عن الجامع في رقو كتاب على الكدية و محر م بحرى عن الحسمة إذا مروا أن سنير أحد هو أسو نو ب المورس كالتدين على الحديدة ، ويو رئات امرأه من رحب أحرأ بين شرع السادم عنهما و إلا فلا أو صي أو مون لم يسمع منهم لم سقط تحداث سيره في الحدرة الأران التسميم عنهم لم سقط تحداث سيره في الحدرة الأران التسميم عنهم لم سقط تحداث عدد كالمن الحدرة المن من الحدرة الله من الحدرة والمن من أعيد والمدل كالمدل لاحداث ما دول عدر المدري والدعاء كراه الحدرة والمن عدم عنه والديل كالمدل لاحداث من دول المدر والدين عن عدم الدين والدين والمن من عدد المدرك في ساعه راد في الرقم فال حكال عدد من صوره ، ولا يكون ود عدر المدر والدين ود المدرك في ساعه راد في الرقع فال حكال عدد من صوره ، ولا يكون ود عدر المدر

(قوله وما سم به العاش) ع في لحدث ( حلاف أستى رحمة) استره الحدمي باحدادك عمهميد في الحرف والصدائع ومن الإمام وحول هذا استعداد ، سنع الهاسم سن منهج ( عوله و إن كرهت صيفته) أي كعليكم السلام كا يأتي

الدة - فال بن العربي إذا قت السلام عدد وعي عدد الله الد المين أو سامت على أحد و الطراق وقت السلام عدكم فأحصر في فلدك كل عدد حالج لله في لأرض والسباء ومدت عدك وهو دعاء فلستحد فلك فلا سق ملك مدرت ولا روح مطهر يبلغه صلامك إلا ويرد عدك وهو دعاء فلستحد فلك فلناح ومن لم يد مه سلامك من عدد الله المهام في حلاله المساحل وهو تا عليه في مرد عليك وكي مها الشمول فان الله دول عده في برد عليك وكي مها الشرول فان الله دول عده في برد عليك وكي مها الشرول فان الله دول عده في برد عليك وكي مها الشرول المن عدم عليك الحي فليته لم يسمع أحد عن ماهت عليه حتى دول الله ستحده و بعلى على السؤل الحل في الرد عليك اله ماهم و في شرحه الكمار عده قوله صبى الله عليه وسم السلام قسل السؤل الحل و الوله من مسم ) متعلى سلام أو صفة له ( قوله عمر ) لدس به سكر ولاحدون كا أي وشمات عليه المراأة عن رحل ) أي فيا لو سم رحل على رحل وعلما تحلاف ماه حمل الرفائية عن رحل ) أي فيا لو سم رحل على رحل وعلما تحلاف ماه حمل الرفائية عن رحل ) أي فيا لو سم رحل على رحل وعلما تحلاف ماه حمل الرفائية عن رحل ) أي معهم المهد وهو لا قائمي صوده في عده وهو بها الساق مدل عديه ( فوله الله القصيد التعرك ) معتمد ( قوله وشرطه ) أي إحزاه الرف ( قوله فان كال عدم ما المهد وهو لا قائمي صوده في عده وهو بها الساق مدل عدم بام لأل القصيد التعرك ) معتمد ( قوله وشرطه ) أي إحزاه الرف ( قوله فان كال عدم بام خفض صوته ) أي تدما مم الاسماع للسل الرف ( يوله فان كال عدم بام خفض صوته ) أي تدما مم الاسماع للسل الرف ( ي إلى إحداد الرفي .

(فوله من مسلم عمر) أي صح أما المعنون فستأتي عدم وحوب الرد عليمه وإن كان له تبير (قوله ويورب مرأة عن رحي) أن وعن فسها كما هنو ساهر (فوله حفض صوبه) أي مع الامهاع كما لا حقى عاجهم و بحب على عين العص والإشارة على من ردّ على أصم ومن سميم عليه جمع عليه ، مع لو عمر أنه فهم ذلك عتر سه الحال والنصر إلى هم محب الإشره كا عشه الأدرى وتحرى وشارة الأحرس المد ، وردًا وصعمه المداء السلام عليكم أو سلامي عند كم و يحرى مع الكراهة عليكم السلام و محب فيه الروكون الملام و عليكم السلام و المحب السلام و الحيم السلام و الحياد و يكني الإفراد فيه مخلافه في الجمع والإشارة سد أو يحوها من عبر اعت خلاف الأولى و لحم الماؤكة في الواحد و يكني الإفراد فيه مخلافه في الجمع والإشارة السلام أو عايك السلام الواحد و يحور مع ترث الواو قال مكس حار فال قال وعليكم وسكت السلام أو عايك السلام أو عايك السلام الواحد و يحور مع ترث الواو قال مكس حار فال قال وعليكم وسكت الميكر وهو متداء وحواد بالتعريف أقصل وربادة ورحمة أنه و بركانه أكمل فيهما ويوسم كل من النبي على الآخر معا برم كلارد أو من المائلة و الردة لكذاك فيحب ردّ السلام على من سلم أولا و إن صرفه عن المواد أو قصله به الاشتاء والرد فكذاك فيحب ردّ السلام على من سلم أولا و إن المداه على من سلم أولا و إن المداه وعاديم الدلام على من المواد وقاد وقاد وقاد وقاد وقاد وقاد وقاد من على من المداه والمها والمها والمها والمها والمها والمداه والمائلة المداه والمائلة المائلة والمناه والأماء إلا مع الرجال الأحاف فيحرم من الشابة ابتداء وردّا ا

(قوله خلاف الأولى) أي للمهى عمد قدر البرمدى ولا يجب لحما رد (قوله فيحد رد السلام على من سم أوّلا) أي في المستلتين

(فوله خمع سهمه) أى بدس (قوله لم حد الإشارة) أى في لأون لدقوط الإثم وفي الشابي عصول المسلة (فوله وبحرى بشاره الأحرس اشداء وردا إن فهمه، كل أحد ) و إلا كانت كماية فتعتبر السبة معهد وحود الردّ وبسكتانه في حصول السبة سه رفوله السلام عاليكم) أى ولو على واحد (قوله أوسلامي علمكم) فل حج و خور سكار عطه و إن حدف السوين فيها يظهر (قوله أما نو فان) أى الله وقوله وعديكم بانواو (قوله تخلفه في الحم) أى فلا تكمي لأداء اسبة ولا يحد برد فان) أى الله عبين واحدا منهم وصهر الدعد بدلك في لاسده أنه لوسم عليه خمع لا يكفيه أن يقون في الرد وعلمك السلام (قوله أو تخوهه) أى كرأس (قوله حلاف الأولى) ولا تحد الرد (قوله والحم سها) أى الإشارة (قوله وعليكم في الد السلام عديكم (قوله وعليكم وسكت) ومثله سلام مولاء (قوله فيهما) أى اسداء ورد (قوله أو مر ما كهى) أى إن أني به يعد غام صبعة الأولى .

فائدة - جمع الجلال السيوطي السائل التي لايجب فيها رد السلام فقال

رد السالام واحد إلا على من و صلاد أو أكل شعلا أو شرب او قراءة أو أدعيمه أو دكر اوق حصة أو سبه أو ي وحد الأدان أو في إذا له أو الأدان أو سلم الطعل أوالسكران أو شاية يحشى بهما افتشان أو فاسق أو تاعس أو نائم أو حالة الجسلام أو تحاكم أو كان في حماد او محدود واحدد من السدة عشر وا

هو به في السعم أو شا پة بالتحميف الضرورة (قوله كفي الثاني سلامه ردّا) أي إن قصد به الردّ أو أصلى أحد من قوله عم اح (قوله و يسر راك) أي سن دلك وقوله وهو أي ملىشي (قوله معرضا) أي قلا أولو به لأحده، على لآحر و تكرهان عديها ، أنم لا يكوه سالام جمع كثير من الرحال عليها حيث ، عف فتمة لا على حمع سوة أو عمور فلا يكرهان ، واستنى عدده وكل من بساح اعره إليها وو سر بالمحمية حتر و إلى قدر على العراسة حدث فهمها المحاطب ووجب الردّ ، ولا يحب رد الله محمون وسكران و إن كان هما تم ير ، نعدى أنه هو فعاسق ، و محرم بد ، قادي به عان بال دميا المستحب له السرد د سلامه ، قان سم اللهى على مسر قال له وجو با وعاليك ، و محب استشاؤه ويو الله السلام على مسلمين وسلم عليهم ، وتحرم بداوته بتحية عبر السلام و إن كس بلى كافر قال السلام على من السع طمدى ، ولو قام على حاس له فسر وحب الردّ ، ومن دحل داره سلم بدنا السلام على من السع طمدى ، ولو قام على حاس له فسر وحب الردّ ، ومن دحل داره سلم بدنا على أهله أو موضعا خاليا فليقل تديا السالام علينا وعلى عباد الله السالح على الله فيل و فسمى الله فيل و وحوله و بدعو ( و يستى ) عباد الواحد وكديه بحماعة كالمدمنة لداً كل و تشمت الماسس ، وحوله و بدعو ( و يستى ) عباد الإحتى و لاحقة في براي راي أعظم مها حدى بركة و الله من بداه من المد وكد السداء وحوله و الدي و قاد الله و بدعو به وقار في الم عبد إقداله أو الصرافة على سر باحد العسن عبي بي أول الدس الله من المد ومدر به أنه لا يعوب لا شد وم أفد مكام لم يعاله بها يعاله عبر و مدر به أنه لا يعوب لا شد و أنه بعد حكام لم يعالم الم يعالم به عبد المحد به فيجب حواله ،

(موله ومحله في الشأني في عبر التمدي الح) عمارة متهافتة إذ الحكم في القيد والقيد واحد .

( فوله و تکرهان ) أي من الأحسى (فوله لاعلى حمع نسوه ) فياس ماقي العدد من حوار حافظ رحل عامرأ مين أن الراد عالجم هنا ماقوق الواحدة (قوله فلا تكرهان) أي عليهم ولا يحرمان منهما ، وحيث فيحب عنها الردّ وعلى من سعت عالم ( فوله و إلى كان هما عامر ) الوحد ممه نقبيد المبر فيما من ممرها لكن في حج حمل الكران و عمون هنا على من لا عد يمر له وعليه فالمميز هم عمر على إهلاقه ( أوله ومحله في الثاني ) لعل وجه استميد به يكون دكره محماحة وليه لا بلاحترار عن شير صعدي قامه كا لاعب الرد شلي سعدي لاعب على مده ( فوله أما هو فعاسق ) أي فلا بحب الرد عل هو حالف لأولى كا يتبهم من قوله لآبي مو له ال ما يركه حيث كان مجاهرًا بفسقه ( قوله استحب له استرداد سلامه ) أي كأن يقول اسر دمت سلاى أو ردٌ بي سلامي أو عوه ، و خـكمة فيه احتمره ( قوله وانحرم بداءته بتحية غمير السلام ) ومنه صماح الحير أو مساء الحير ( فوله و سمي الله قدم دحوله ) أي لموضع الخالي ( فوله و بدعو ) أى ولو تكرر دلك منه ( قوله وقصته) أى الحدث ( موله أنه به أني له هد مكام) صاهره وم يده. ومنه صناح الحَبر (قوله لم يعند نه) مفهومه أنه إنه أن به ثم مكام لا مص الاند. لده به فيحب الرقم ، وقصية قوله قس وشرطه إسرع وا صال كالنصال الإعمال السول طلاله . ـــكلم وال قل ماه على ماقدينه من أن بحس المنكلاء مقلل المسلم سواء أكان مُن مريد أن يتم العشد أو من عده ، و يمكن تحصيص مامن الاحدر عد إدا صال العنس للمهما ، وما هما ي إد فن العصل ، ويفرق يسمه و مان النبيع بأنه بالكلام يعدمعرضا عن السع ، ومقا ود هنا الأمان وقد وحد عجرد الصنعة فلا يصر السكلام به من مستدي ٠٠ و شاريد مور من لمسر عليه تحث لايشتمل مكلام أحسى مطابعا ولا سيكوب طو مل لأنه بديث الايعد ف بدايا الأمال مل معرضا عنه فكاأنه ردّه (قوله وعدر به أنه لايفوت) ومثله الردّ ولو أرسل سازمه معائب يشرع له السلام عليه كائل فال مرسول من بي على فلال كال وكبلا عسه في إن الصيعية الشرعسة ، في أن المرس بصيعته وقال له سم لي على فلال كنده أن يقول فلال سم عيث ، و حد على الرسول فيهدما سلعه مام يرد الرسالة (لا على) بحو ( قاصى صلحة) قول أو مائد أو حمع ( و ) شارب و ( آكل ) في فهه نتمة بشمله (و ) كائل ( في حم ) لاشتماء بالا عبدال ، وفيسته بديه في السلح ، وهو كذلك ولا على قاسق من سدت تركم حم ) لا عبدا المسته ،

( قوله و به أسن سلامه صاب ) سمعي ولو فاسقا و يلزمه تبليغه لأنه تحمل الأمامة و إن جاز ترك ريّا سلام العاسي رحل دار اله سم علي حج .

ورع بے ہو اُرسی الدائم مع منا دیں أحد قال الله سم لی علی قلال فال قال الرسول و رو و الم عرب أو السلام عليك من فلان وجب الردّ ، وكذا لو قال السلام على مران و مع من مان السول علان رايد سير عايث وحد الرد ، وحداد أنه لابد في الاعتداد به ووجوب الردّ من صاحه من درس أو إسول حلامه مرسم بوحل من و حدد كاأن فال الرسن ے لی علی علاں عقال الرسول لعلان زید بسلم عیث الا مداد مه ولا بحب الرد کسا متبه مر على والده واعتمامه أهامم على منهج و ماعاد دبك من المراه راح حراك عار بال اقتصاره مني مو ، سرلي على فلان من كونه يكون وكيلا في الصيغة الشرعية ومانو أبي موكل عديمة السلام السرعة حدث كيون و مها علال يدر عمت ( دوية كعام أن يقول) أي فالخاوص من العها وأو وحوب الردّ ( قوله و عد على الرسول فيم بم درمه ) أي ولو اهد مدّة طو إله مأن سی دیث نم بد کرد لأنه أمد، ( فوله مدم د الرسية ) قل مر "ي عصرة الرسل ، ولايصح رِنَّهُ في عليه لأنه معقل الردُّ في عليه أها فر - من هذا هن هو منقول ، وعلى تسايمه فالساهر أنه تحارف ما يو هاده كانت وقيه سرائي عي فلان الدرية و فالحال لأنه م حصل تحمل و إعاظات منه عمل هذه لأمانة عند وصول الكان إنه في أن لا حمله مأن و ده في الحال فليتأمل ه سم على منهج ( او له لاشده ولاعتسال ) "شار إلى حروج منابح فليان السلامعلي من فيه م ر ومال دري إلى حلاقه إذا كان مشعولا منس " انه أحدد من العالد اه سم على ممهج وكتب أسر حديقه لله قوله لاشيه له بالاعدين فصائم أنه و كان حاليا بالخدم وعس مشاولا بعيل وحوب الرِّ عَمْ مَهُ وَعَدْرُهُ حَجَ لَاشْعَالُهُ لَحْ وَلَانَهُ مُأْوَى الشَّهِ نَاسِ مَ وَقَسَيَةً الْأُولَى بديه على عيرانشتمل تني، وو د حدد والدمة عدم لدنه على من قيه ولو بممالخه ، وهو قضية كراهة الصالاة فيه إلا أل يه في أمر أب الروكشي و عاده في إنه يسم على من عساحه و يوحه وأل كوله محل الشياسين الإسمى ، أو السنادم عليه الأخرى أن السوق عن ويسل السنادم على من فيه ويفرمهم الردة ( قوله وهو كدلك ) وقصائه أينا أنه إن م يكن مشمولا في احم النسل أو محسوه سن الثماؤه مسالم ووحد الردُّ ( قوله حيث كان محجوا عسته ) متهومه أنه إن كان محميه لايسل اشد ؤه بالسلام لأن قوله ولا على هندن شامل للجاهر ولعبره سنشي منه خدهر نقوله على سدت الح فدق المحوعي محرَّد عدم سن السلام عليه وإن عم المدر فسيه ، وهو يقتصي الإناجية وقصية قوله من يبدل في كل حيث كان الج أنه على المحاهر حالاف الأولى فسيسامن ،

(قوله كأن قال الرسول سلم على على فلان كان وكراد الح وحور الن حجر إلى كاد وكراد كلام إن حجر إلى كاد ورد كلام إن حجر إلى كاد على الشارح بما لا قدد كا على المسلمة المشارة من لرس الصحة المشارة من لرس والخشال) قصيته أنه لو والرسول (قوله لاشتعاله بالاغتسال) قصيته أنه لو يسر السلام عديه فايرا حع

وم بلك ذب عظم بريف بنسه ومبتدع إلا عار أو حوف مسدة ، ولا على بصل وسحد وملبا ومؤدن ومقيم وناعس وحنيب ومنشمعه ومسترق الباب ناغاه وملحصمين بين بدي حاكم (ولاحوات) يحد (عييهم) ره مسجع عصه فيه كل عبه بل بكره عاصي لحاحة وتحوه كالمحامع ويندب للاكل مانعم يسلل السلام عديه بعد البلغ وفس وصع المقمة بالتبر والراق لماني في الإحرام بلاء بالمقط ، ومثنه من بالحمم . ويندب الصلُّ ومؤدل إلى رد و إلا فنعد فراهه مع قرب الفصل و بلدت على القاري و إن شمل بالندار و بحد ردَّه ، هم بلحه أحدا مي مر في تعامم أن محمد في فاري لم يستموق فسه في السدار و إلا لم يسق المداء ولا يحت راً ولا يستجي مديريء المجو صنحت الله ولخسر أو فة أن الله حوانا أود للؤدالة في تصاره حسل مامُ الصلم لاهاله وأديبه بتركه حبة السلام، وحتى النتهر مكروه ، وكب به أس ويشب بحو رأس أو بدأو رحل كعالك ، و يمدت ذلك للحواعم أو صائح أو شرف أو ولادة أو اللب أو ولاية مصحولة السولة قال ابن عبد السلام : أو من يرجى خبره أو يحاف من شرَّه ولو كافرا حشى منه ضر يا لاح مو عده و تكون على جهة البرّ والإ كرام لا الرّياء والإعدام . . و خرم على داخل حد شاء النوم له الحديث الحسن « من أحب أن يُمثل الناس له قياما عليد وأ متعده من الدر . كا في الروصة ، وخميم تعصبهم على ما إذا أحب قدمهم واستمراره وهو حالس أو عليا بمبكير على عبره ، وهد أحمنا تحريمنا من الأوّل ، إذ هو النّمتل في الحدركما أشر إننه السهق. وأما من أحمه حود مسهم عليه لما أنه صار شعارا للعودّة فلاحرمة فيه عاولا بأس ستسن وحه عنى رحمة ومودّه او يست الهمال قاهم من سقر ومعانقته يم و بحرم نقبان أخرد حالي دمجرمية للبله والليه وحابها ومسراة شيء من بديه الاحائر ،

( قوله وهم َ كَاتَ دَاتُ ) أَي كَارِيا ، وهو عظم أخص َ على أعبُرُ (قوله ومسدع) أي ، عسق المدعنة ويصبى رجوعه للحمسع (قوله إلا بعدر) ومنه جوفه أن شبيع اشه (قوله ومستعرق القلب بدعاء) قال منم عني حج الأذكار المطاوية عقب الصلاة قال اذكرَم هن سس السنادم ، و يحمد الرقّ على انشتعل مها أولا فيه نظر ، والنَّافي غير بعيب إنَّ بدَّ في عامه مر أ مشنَّة "د يده لتمو شه الثواب الرتب علمها واحتمال أن لايفوت لعذره بالردّ . و يمارضه الاحتماط في تحصير ديث الثوات لاحتمال أن لا تكون معدورًا بالردُّ في نو قع فاسأمن ، العم إن فيد الكلام في الاحدر ع لنس حديرا أبحه أنه لايصر فلا كلام في ندب البسلام معها ووجوب الرآء هـ وقوله عمر إن فيا الحكام الخ أي ولم تر من قيده ( قوله كن بالحام ) أي عير مشغول بالاعب ل أو بحوه ( دوله ومؤذل إشارة) أي نفهم ربّا السمائم برأسه أو حسيرها ( فوله مع قرب الفصل) أي عوه أن لا يقطع القمول عن الاتحاب كما في السبع ( قوله و سدت على الذري) ومثله الدراس والعاسة فيمدن السلام عميهم و تحد الردّ ( قولَه حوم ) أي ما السندأ به ، ولو سم عليه بعد لايستحق حوابا که تقدم فی قوله و یؤخد من قوله اسداؤه أی نو أتی به العد کلام بریعت به ( فوله و حسی الظهر مكروه) أي وانصم إليه السلام ولو استت الدكورات فيه (فوله فنحو عير) من السحو المعمر السير (قوله أو ولاية ) كانقاصي (قوله مصحوبة نصبانه) راجع للحمسع ( عوله ويكون عي حهة) أي وحو ، (قوله ولا أس نتقسيل وحه) أي في أي عل فيه ولو في النم وقوله صي لايشهيي أو صدة (قوله و يعد تقس ) أي في وحهه (فوله و محوها) كاللك أي من عبر شهوة كم هو طهر .

(قوله ومرتك دنه على عظيم) معطوف على علما وعبارة التحفة بل يسرم كمئل محمر المسقة ومرسك دام والدنة أي أي أولا ويكون ولاية حكم (قوله ويكون المراد على حية العرال إلى أي أي أصل الما الما على حية العرال إلى أي أي أصل الما على حية العرال إلى أي أي أصل الما على حية العرال إلى أي أولا على المراد المراد

كا فرا و وسق تشميت عاصل إلى حمد الرحمث الله أو رابك و إنما سق صمار الخم في السلام ويو يواحد للملائكة لدين معه ولصعير سحو أصلحك الله أو بارك فلك ، و بكره قبل الحد ، قاب سكت قال برحم الله من حمده أو برحمـك الله إن حمــدته . ويسل تدكيره الحمــد ، ومن ســق العاطس الجد أمن من الشوص ، وهو وجع الصرس ، و للوص ، وهو وجع الأدب . والعاوص وهو وجع البطح كما حاء بدلك الحسر المنهوراء واكرار الشميت إلى ثلاث ثم يدعو له بعالدها باشفاء ولا حجة نتقييد بعصهم ديك من إدا عل كوية مركوما لأن الريادة المكورة مع المالعها عرفا مصة الركام وبحود م و لأوجده أمها لوام للمالح كلديث سن الشميت شكروها مطلقا ، و يسلُّ للعاطس وضع شيء على وجهه وحنص صوته ما أمكن و إحاله مشمئه للحو يهديكم الله ولم بحد لأنه لا إحالة الركم ، محسلاف ردّ السلام ( ولا حهاد على صي ومحسول) عدم سكامهما (و مرأة) لحمر البحري لا حهادكن الحج والعمرة » ولأمها محموله على الصعف ومثالم الحاثي (ومن ص) حرصا يمنعه تركوب أو الفيان أن تحصل له مشقه لا أحمل عادة و إن لم تدبع النموم فيها علهم ، ومثايه بالأولى الأعمى ، وكافر اص من له حمر عن لاستعود له عاره ، وكالأعمى دو رماد وصفیف نصر لاعکمه معه انتا، اندلاح (ودی عرج ۱۸۰) وید فی رحل و إن فدر علی انزکوب وحراج بنين المنابرد الذي لاعلم العداق (وأفظم وأشلٌ) وبو معتمم أصادم مداواحدة ، إذ لا علش همه ولا . كانة ، ومنهم فاقد الأناميين ، ويفرق بين اعتبار معظم الأصابيع هنا لافي العتني عن الكفارة كما من بأن هذا إتبر في بارز من الأرمنة فلسيق محمله مع فصع أداع ودلك القصود مثله إساقية للعالمن ديري كفيه ساءا على لدواء ، وهو لابدأي مع قطع طفس لأصابع ، ولأوحمه عبدم بأثير قطع أصامع ترجيين إما أمكن معه لشي من عبر عراج بين ( وعسمه) ولو منعصا و مكا ما دينصله و إن أمره سايده ، والتياس أن وسم حر العلى كدلك ودي لأنه بدل خار به لندب عنه لاليدب عنا ، مع عد عده بالداله لعنات الآخر ما كما من ( وعدم أهسة قبال ) كسلاح ومؤنة نفسه أوعونه،

( قوله أن مستأخر المين كدلك) أي من عبر بعار إلى المايه كما هو ظاهر

(قوله كه مرة) عسريه فيه مروو شعائل و عليها في كدب السكاح (قوله و سن شميت عطس) صهره ووكافرا ولو قبل بالحرمة لأن فيه نعشه له لم يبعد (قوله ونسمبر محو أنه حث الله) مه أشأت الله إشاء صالحا (قوله و يكره قبل الحد) أي ولا نصد به و تأليبه ثاب بعدا الى (قوله أو بر حمك الله إن حمدته) أي وتحصل بها سنة التشميت (قوله ومن سبق العاصل الح) وتطمه بعصهم فقال:

من بنتدی عاطسا بالحد یأمن من شوص ولوص وعاوص كذا وردا وله تم بدعو السده باشده أي كال بقول له عاقاله لله أو شفاك ( قوله والأوحه أنها بولم تناسع كدك ) أى عرف ( قوله سحو مهديكم الله ) كمعتر الله سكم وبوارد عده و يصلح ماسكم كان حسد ( قوله لا يمكمه معه ) قيد في كل من قوله دو رمد الخ ( قوله ومثلهما فاقد لأماس ) أى أكثر الأ اس عباب اله سم على مسهم أما فاقد أصعيل كسمر و سصر فيجب عليمه ( قوله بعص الأصادع ) أى لم يعتقر ( قوله ودى ) معهومه وحوب لحهاد على العاهد و الوس والحرفي والحرفي كافر وهي شمله والحرفي وهي مقتصى قوله أيصا لأنه بدل الحرابة الح وعبارة شرح المهم ولاعلى كافر وهي شمله للدى وعبيره وعبارة حمج كمارة الشارح ، وقد بقال إنما عبيد الكوله ماترا الأحكاميا لاللاحبرار به على عبره ( قوله أو نمونه ) وكدا مؤسهما كما فهم بالأولى

(قوله والأوجه مسمط القصيرائح) لعمل الوجه مسمط محمد السعر و إلا الانقصير والعلو يل سواء هنا كا لايتفني ( قوله ومشه ) أي مثل الدين لحاضر

(قوله دهاله و إدم) وكاما إقامة و كن في قد يرها عدمة اعلى محمدا حلها له قدله محله وهولد هر ده عمرة (قوله فشلا) أي صعف (فوله و إلاحرم) طاهره حرمة دبك و إن عزابه لاحدما مقه مبي نفسه وأنه محصل له مشقة الاتحتمل عادة الكن الايطن معها الموت ، و إن خشى مدح عمر ( موله تعم إنحه أن علم) أي حرمة الدعمراف (قوله إن من مونه حوم) أي و إلحارته الانصراف (قوله وكل عدر منع وحوب عنج) وصه حساح العدية بكسة واعترف لآلته (قوله عم اخت) ين عمر ه حج (قوله والدين عال") أي و إن قل كناس (قوله واولدمي) هذا بحر ح الماهد والمؤمن الحكن يلمعني أمهما كلممي و تشمالهما قول لمهج مساما كال أي رب الدس أوكافر ﴿ وَ يشمل مالو كان لدى الحر في ترم اسم احتقد ( فواه سنر جهد وعدره ) "ى ولوكان رب لدى مسافرًا معه أوفي البلد لذي فصدها من عليه الذين لأبه قد م حلم قبل وصوله إليها أو روب أحدها (قوله وهومين)وبحوه) وحيثك فايمنه لذلك هان التاهل العرفية كشرا الهاجج (قوله لايتجرض الشهادة) أي لايحور على ماهو التمادر من هذه العبارة لكن في كالم سم على مهمج في آخر النصل لآني أنه مستحد نقط (قوله و إلا إن استبات) عطف على قول المسلف إلا باون عاريمه ( قوله من مال عاصر) أي فلا عجر تم لوصول الدائل إلى حمه في الحال خلافه في العائب لأمه فد لايصير ومن العله يعلم أنه لاندُّ من عبر الدائل بالوكين ومن لدوت الوكالة حج ﴿ هُ مَمَ عَنِي مَهُجَ الَّتِي ما بو متمم الوكيسل من الدفع به أوعرل علمه هل بحور له ديث أم لا و يحتر على النوفســة حيث قبل الوكالة قيمية نظراء والظاهرجوار دلك وعدم إجباره على الدفع والدائي متمكن من استبداء حقه بالقاضي (قوله دين تاس) أي ريد الستر (قوله على مبيء) أي و إن دن لمن يستوفي منه و ندفعه لوال بدس ولا يكن الإدن لن عدة الدس في الدائل لما تتشم من أن الشحص لا يكون وكيلا على غيره في إرابة محكه ، وطريعه في ذلك أن يحمل رب عام عاله على المدى (قوله لا أثر لإدل وليُّ الدائن ) أي في السفر

(قوله مدا يحل له فيسه الفصر ) أي كخارج العمر ل (فوله و إل عمر) انطر هلا قال و إن علم الفطر هلا قال و إن علم الايطهر فيما لوكان الأصل يودد و أه لهال المدرى أو عكسه للمسم المدرى والمسارى .

 لا) عمم سمرا مطاق وإن فرب حديد شمرط وصونه لما يحد له فيه القصر وهومؤجل إند الامطالية سنجمه الآن ، نعم له الحروج معه بنظالته به سند حاوله ، وفين يمنع عارا محوفا كالجهاد وركوب البحر صيامه لحق العسار ( و بحرم ) على حرَّ ومنعص دكر وأنتي (حهاد ) وتومع عدم سفر ( ١٤٠ إدر أبوله ) وإن عليا من سارًا الحهاب ولومع وجود الأفراب ووكاه قبيل لأن برها فرص عين ، همد ( رن كا مسامير ) و إتمالم يحد استئدان السكافر لاتهامه عمصه له حمية لدينسه و إن كان عدوًا الله مين و يبرم النعص استشال سند أصا و يحتاج القنّ لإذن سيده لاأبو يه ، و يح مرتميه أبيد الله إلى معر مع الحوف و إن قصر مطبة وعوا من ولومع الأمن إلا لعدر كا قال (لاسفر بعير فريس علم ) ومنه كل واحب على وإل كان وقيه مسعا ليكن يتحه منعهما له من حروج لحجة الإسلام فين حروج فافيه أهو اللده أي وقلمه عادة وأرادوه العدم عقاصته بالوحوب إِي الْآنِ (وَكُذَا كُنَّانِهِ) مِنْ مَرْ يُمْرِ نُمْ وَآلَةً لِهِ فَالْحَمَاجِ إِنْ إِنَّ الْأَصْفِ (في الأصح) إن كان السفر آمنا أوفل حصره و إلا كحوف أستط وحوب الحج احتيج لإدبه حريثه في يطهر الدغوط الفرص عنه حائد ولم خد المهده من يفسح لكيان ماير بده ، أو رحا بعر شه را يادة فراع اً و إر تناد أن الد كا يكني في سمره الأمن لتجاره توقع را ياده را يح أو رواج وسواء في دلك أخرج وحدماً م مع عادم كان صيده مدهدُدون صاحبون إذاء أمهلا وقارق اخهاد بخطره ، نعم يدجه أن يتوقع فيه بنوع معدده و إلا كه بدلاناً في منه ديك فلا إنا سفره لأحله كالعبث و يشتره خروجه سرص الكه يه أن كون وشيدا ، وأن لا كون أمراد حماد إلا أن يكون معه محرم أمن به على تفسه ولوازمته كفاية أصله احتاج لإدبه إن مانت من توبه من مان حاصر وأحد منه اساتسي أن السرع لوبرمت أصليه مؤسه امتمع ستوم إلا با إذن فرعه إن م بعد كاص أثم بحث أنه لوأذك بفلة يوم حل له السفر فيه كالدين الوحر،

(قوبه لا تسع سعر معلمة) أى محوه أوعره (قوله سعم له الحروج) الدهره وتوكان ليه عليسه مشتة شايده (فونه و حرم) على السكام (فونه و إن عدما) فياسه عاو تم رأيت أن علاحاء دلواو والياء فيتان في مصارحه سعاو و يعلى عليه فما هنا على إحدى اللعتين (قوله و يازم المبعض) أى رد أرادالحه د و إلا فهو عار و حب عليه (قوله و محتاح الفن) فيه ماد كراه (قوله و يازم المبعض) أى ومنه السعر لسكن يتوقع رايادة فى تمه من الده الذي يسافر راياه كم بأنى الإشاره إسه في قوله كما تكبي في سعره الأس المحارة توقع رايادة في تمه در ع أو روح (فوله و بان كان وقيه منسم ) كشعم أحكام العنوم في أون السنة مثلا (قوله وم يحد منده من يصبح) ومثل عدم وجوده ما لوكان عصبه وللعام حقار أوحرت عادة أهل عد بأنها لا ادا د حاق عدة له (فوله أن كون رشيدا) أى أما عام ه فلا يحور به السعر ، و يدمى أن محمه مالم يحكن معه من يتعهده في السعر و إلاجاز الحروج وعلى وليسه أن يأدن عن يتعهده حيث لم سكن له ولايه ( فوله منسع سعره ) أى الأس لل ( فوله أنه لو أد ي عصفة يوم ) أى الدوحية أو لمنل .

وهو متحه ، و إن نظر قلبه تعصهم وفراق مأن مؤجل النشاء فيه من لملحق رصاد بدمته بم أمه حصية واحدة لايتحدُّد به الصرر ولاكماك في لأصل أو الدرع ، ثم قال قالمُوحه منعه فيهما ، وكما في الزوحة إلا بادن أو إنابة كما أطلقوه ، ويرد المعرف لمدكور عُمه إد مشعم معمت به الدمة ولائن لايمنع مام بنفلق به بالأولى ، ولا فرق فيحوار منعه من السفر لمُقوفكُلحر بين علية السلامة أولا وكساوك بدية محطرة ولو لعلم أو تحارة ، وستائل الأصلح يتاسله على حهاد ، وفرق الأوّل بخطر لهلاك في الحهاد (فان أدن أنواه) أو سياه (والعربم) في الحهاد (شم) اهد حروحه ( حمو ) أوكان لأصل كافر تم أسير وصرح بالمنع (وحد) عديه إن عروم عش حوف ولا كسر قب لمسمين برحوعه ( الرحوع )كا لو حرج من عير إدل ( إل لم تخصر النبث) و إلا حرم إلا على العبد س ساب ودالك لأن صرة الما ع كالمد له قال لم يمكمه إلحق ع المحوجوف عي معصوم و" مكمه ممادر د لمُمن أو الإفامة به إلى أن يرجع مع الحش أو عارهم رمه ، ولو حدث عاله دان في السامر لم عمع استمراره فيه مالم يصرح رابه بمنعه ، وفارق ماحل في الابتداء بأنه ينتقر دواما ما لاسترا شداء (فان) التق العنفان أو (شرع في قتال) ثم طرأ ملك وعده (حرم الا صراف في الأصهر) العموم لأمن باللبات ولاسكسار القنوب لا عسرافه ، فتم يأتي فيه مامن من وقوفه آخر العبف وحوم والذفي لايحرم من يحب والنابث بحبر مين لا صرف و الله ، قاو 14 ف في الروصة أوجه وفي أسلها أقول أو أوجه ( الله بي) من عال الحكمار ( بدحون) أي دحولهم عمر ل لإستلاء ومرح له أو حرامه قال دخاوا (عدة ما) أو صار عديم و عديد دول مسافة النصر كال أمل عدلها (فيلزم أهمها الدافع) هم (علمكن) أي من أيّ شيء أشاقوه وق دنك مصن (في أمكن بأهب للدل) بأن م يهجموا اهتبة (وحب المكن) في دفعهم على كل منهم (حلى علي) من لاجهاد عاسبه من (دقير وولا ومدين وعند). وامن أه فيها قوّة (بلا إدل) تمن من و يعتمر باث كن هذا الحطر العطيم لذي لاسميل لإهاله (وقيل إن حصات مقاومة بالحرار «تنارف إدل سنبيد») أي العبد للعي عمه ، والأصح لا القوىالقلاب (و إلا) بان ، يمكن أهب للمحرمهم بعلة (قبل قصد) منا (دام عن بعله عدمكن) حمر (إن عبر أنه إن أحد فان) و إن كان عن لاحياد عالمه إذ لا بحور الاستمالام لكافر (و إن جَوَر الأسر) والفتل (لله) أن يدفع ،

(فوله وهو منحه) هذه بجالف مادكره في كناب لحج من أنه بشرط لحوارستره أن درك منونه منته الله الدهاب والإيب وعدرته ثم نعد قول الصنف ومؤنه من عدم الحج وما أوهمة كلامهما من حوار الحج عدد فقد مؤنه من عديه الحقيما دلك شرط موجوب لسن يمرد كافته الأسنه ي إلا لحجور له حق يعرك لهم عقة الدهاب والإناب و إلا فيبكون مصبعا لهم كافي لاست كار وعدره المكن دكره هذا يدل في عتهده له لأنه في منام بين سعر من عليه الدس مطالة (قوله ثم قل) أي المسطر وقوله فيهما أي الأصن والدرع (قوله ما بعدت) أي استقل ، وقوله به هو الدين المؤجل وثوله ولائن عتبح اللام (قوله مام اتعلق به) وهو منة العد في حق الأم من و روحة (قوله ما بدب) صغره و بان حصل ، بعد فه كسر قبل المسلمان هذه وبه فين بوجوب الا صراف على العد حيث رجع سيده لم سعد (قوله مام يصرح) أي والحال أنه موسر كا هو معاوم (قوله بأن م بهجموا) بابه دخن اله مختار (قوله و يعتمر دائل) أي عدم لادن

(قدوله ولا فرق في جوار منعه الخ ) عمارة التحقة ولافرق في النعمن السعر اهوف كمحر أي وإن عنت السلامة وسه كم الاعتماه إطلاقهم تم رأيت الإمام وعسيره صراحوه بدلك وكساوك بادية محسره ولواهم أو تحارة ومنها السهر لحجة استؤحر علم دمية أوعيالين الأصمل السروعارة إد Kyas ( Eglo garlus ) الطرأخذ هسندا عاية في الممران (قموله إد لا يجوز الاستبلام لكافر) أى في القنبيل علا يمافي ما سدم في اللَّن ،

(قبوله حالا) أى لابعد الأسر ( فبوله ويبدب عشد الصحز) محله عند علم تعبذيب الأسرى وإلا وحب حكما يأتى في الهدية

(قومه وأن سيسم) يعلى أن محول مهدا ماسي في بال الديال من وحدود دفع العائل إذا كان كافرا . فال مر الحج بين هذا وما سبق في بالله الديال من أنه يحد دفع السائل الكافر ، ويمتم الاستسلام به أن هندا محول على لاستسلام في السعة ودائ في عبر السعة . و أمرق أنه في الشعة بينال الشهادة العدمي خبر استسلامه ولا كداك في عبر السعة اله و عكن أن يقال ، والديال الشهادة العدمي خبر السلامة ولا كداك في عبر السعة اله و عكن أن يقال ، المراد العمة ولوحكما فاميم إداد داوا در الإسلام وحد الدفع بالمكن و إن م يكن صعة قلية من اله أو عد منه الفاحقة وحد عليه الاستسلام ؛ أي أما لوام العمة حالا فيحور ها الاستسلام ؛ ثم يال أو عد منه الفاحقة وحد عليه الاستسلام ؛ ثم يال أن أما لوام العمة حالا فيحور ها الاستسلام ؛ ثم يال أو عد منه الفاحقة وحد عليه المستلام في عبر آية اخراب سائر الأموال ؛ ومه مالو تعليو قوت أكاونه أو مايت في من حرامة المها لحم و بلحل في عبر آية اخراب سائر الأموال ؛ ومه مالو تعليو قوت ألامر محقى و لحفق لالمرك للحتمل على أنه لو قال هنا قوى منه لأن دنك الاحمال متوهم وصرر قوله فأمان في معامة المام في معامة المحال معامة المحال على أنه لو قال هنا خوار دم المستلاح دم إن ظهرت فيسه مصمحة بامة م بعد أحدا عدا أي في ورد سلاحهم لم في محيال أسلاح دم إن ظهرت في مصمحة بامة م بعد أحدا عدا أي في ورد سلاحهم لم في محيال أسلاح دم إن ظهرت في عاله ما المحال في بيان الجزية ما لهاه ؛

والعين إن أكره والقداء لم يبعث ولو شرطا كمود الترم

أى ولو العرم بعث الفداء إليهم على وجه الشرط في العقد فأنه لابتشاء لهم يسحب ليه مدوا الشرط في إطلاق الأسرى ، قال الرويائي وعبره وانسل سعوث ينهم قدء لاتمكونه لأنه مأحود نغير حق ، وقوله كعود أي كا يحرد عود إليهم وإن شرط عد وفي الحسيب على عدد الكتاب مثله

مام بأدل له في فدائه فيرجع عليمه و إن م شرط له ترجوع كا غير من حريات العمان ومقابل الأصح قال إرعاج الحدود الخلاص أسير المد

#### ( ben\_\_\_\_ )

## في مكروهات ومحرمات ومندونات في الحهاد وما يتبعها

(كره عرو) وهو في الله الطاب إد السرى يعلب إعازه كله الله تعالى ( مد إدن الإسم أو ماله) إد كل منهما أعرف بالخاصة الداعمة إليه و إلت م تحوم لحوار التعريز بالنعس في الجهاد ، و عث ركشي وعرم أنه بس مربوق استعادل به لأنه عبر به أحير لموس مهم برس إليه و أنه لاكراهة إن الوس فو المحالين المقصود أو عصل لإما العرو أو عبد الملي صبه عدم لإدن له كا بحد الناب و أو عبد الملي صبه عدم لإدن له كا بحد الدين ومرجم الدين ، عام سحه لله بدين عمل سحه في لم حس منه فيمة (و سن ) المرامد أو باشه منع محدل ومرجم من الخروج وحصدور الصف و إحراجه منه مد عش فيمة الله معمد عدول ديك عليه حيد على طمه حصول ديك ما به وأن الم دامه برأ العداد و (إ العداد من له ) ،

وهو فر در اله وعديه فلمن أمر دامه وم في كالرمه أنه دم جمع له على الوسير لاأنه للأم العدم دفعه للكافر إلا أن يتنال مدفى شرح المهجة مصق عنه إذا أنى العادد على صورد الشرط وما هذا لصوره معاوضة حيث قال أصلى هذا الأسلام وعلى كند فلنتأس (قوله منذ بأدل له) أي لأسير

#### (فصـــل)

#### في مكروهات ومحرمات ومندو بات في الحهاد

(قوله إد العرى) أى وسمى له مل عربي لأن العارى الح ( قوله علاه كله أه كالمول منه دائث (قوله إد كل منهم ) أى الإمام و مائنه (قوله ، عن " ركيشى الح) قضيته أنه الافرق بين أن يعطل الإمام الغرو أولا ، وع به فنحص ما أى من سدكر هة المرو بعير إدنه بالمراة المسلة عني بالعرو (قوله ليس لموترق) هو من أنس اسمه في الدنوان وحفل له بر في من من لمان ( قوله العم شخه قد ددلك ) أن عدم الكواهة ( قوله و إدا عن من أنه في قبيح الدن أن السرية السرية المناه المحتدية هي التي تخرج منه بن والسارية هي التي تخرج سيم بالموارد في المناه المحتدية عني التي تخرج منه بن والسارية هي التي تخرج من من مائة إلى خمسائة عني المحتدية عني السرية لأمها تنبي دهامه ، وهذا يقيم أمها أحدث من مائة إلى خمسائة على المحتدية على حمسائة المسمى مديرا ، في راد على الحد ثة سي حسله من مائة إلى خمسائة على المحتدية المحتدية المحتدية على المحتدية على المحتدية على المحتدية على المحتدية المحتدية المحتدية على المحتدية على المحتدية المحتددية المحتدية المحتدية المحتدية المحتددية المحتددية المحتددية المحتددية المح

(قوله كاعلم) أى الرجوع وعدمه خاصة وأما لروم المداء للكافر فسلم بتقدم ثم وانطس ما الموق بين ما وسي اصدائه ما وسي اصدائه في عسمه الذي ذكروه للأمان حيث لابرم يدله

[ مسلم ] دی مکروهات الح ( فواه وحوب دالث) **أی** المبع والإحراج ومن بيانها أول البات وذكرها مثال ( أن يؤمّر عليهم ) من يثق بديه ، و يسن كونه عنهذا في لأحكام الدينية و يأمرهم نظاعة الله تمالأمار و توصيه بهم ، فإن أمر فاسقا أو بحوه ابحهت حرمة توليمه أحدا من حرمة توليمه نحو الإمامة والأدان (و يأحد الديعة) عليهم وهي نفتح الوحدة الجين بالله بعلى (بالثبات) على الجهاد وعدد المراز بلاتباع ، و يسن التأمير لحم قصدوا سفرا ، وتحد صاعة الأمير في يتعلق عدم فيه (وله) أي الإمام أوبائه (الاستمانة تكفار) وتوأهل حرب

قال حجج ؛ وقاس في تُمان منها سفسه علم و قال في ديك فر حقه من أوّل كتاب السعر ، وعسرته و بعث صبالي الله ساية وسار سنعا وأر نعين سار به وهي من مائه إلى حملياته القبا راد مصبر صون الههمار إلى غاء له ثما و داحش إلى أرابعة آالاف قاء إاد حجم والحبس الحبش العظم وفرقة السريه بسمي عنا والكندة ماحتمع ولم ياشر . وكان أوَّل بعوته صلى الله هايه وسم على رأس سبعة أعهر في رمدان ، وفيس في شهر اراسع الأول سنة عدمي من المحرة ، وعمارة الشمي في ال حماع معار به صلى الله عليه وسير بشم . فان الن المحق وقيها قد ن صلى لله عليه وسير في نسخ غروات بدر وأحدوا لحبدق وقراسه والمصني وهي سرا يسبع وحبير والقمح وحبين والطائف م و حال إنه فا بن أجما في بن ديجا سعر وو دي الله بي والعابلة . وقال اس عبدة : قا بن في نُحان وأهمل عَمَّ قر عَلَّهُ لأَنَّهُ تَمْمُهُ إِنِّي مَحْمَدُونَ لَكُومِهَا كَانِ إِثْرَهُمْ مُ وَأَفْرَدُهُمْ عَامِرَهُ بُوقُوعُهِمْ مُنْعُودُةً عَلَّا هريمة الأحراب، ثم دل دار الحافظ أبوالعد س الحرابي رحمه الله في الربَّا على الطهر الرافضي لا مهم من قوله أنه فال ألما في كدا وكذا أبد قاس دمله كا فهيه الصالمالية محل لا اطلاع له على أحواله صلى الله علمه وسار ولا هار أنه فاس مصله في مرود إلافي أحد فقط ، قال ، ولا نعرأته صرب أحدا سنده إلا أتي ّ س حلف صر به بحر باده في يده الله . قات " وعلى ما دكره يكون المراد لقوضام فاس في كنا، وكنا أنه وقع صله و الل عندوَّه في هلنده الدروات فكال فالله اليها حيوشه تحصر 4 تحلاف له له الدروات فامه لم يقع صها صال صلا لكن اش الحافصا في الفقح عن بن عقبة أمه قال \* قا روسون بله مسمه في عبان عرو ماو الحقت سنعة صبحة من معاري بن عقمة واللمها د كومماري رسول الله التي ق ال فيها بدر إلى آخر ماد كره ، ثم قال \* وعرا رسول لله اثنتي عشرة عروه ثم يكن دبها أنه دان ستمه فيكانها في عص اللسنج ، وسيأتي في عروة أحد أن رسول الله رمي عوسه حتى صارف شعايا وأنه أسطى اللمه فاصمة للوم أحد سبقه فقال اعسلي دمه عمه ( قوله ومر" بانها أول الباب) م يتقدُّه في كلامه بنام. على مافي هذه الصبحة كراعدُّم في حيج ماصه . م عث صبلي الله عشه وسير سنعا وأر عين ري آخر ما نقستم ( فوله ود كرها مثال ) أي أو أراد بها أشر من معدها البناق الهاسم على حج (قوله أن الوحن عليهم) يسمى وفاة للطب وحوب إرا ألماني تركه إي النعرير العاهر اؤدي إلى الصرر اله منم على ممهج (قوله انحهت حرمة بوليت، ) أي وعب عائمت شلا بحبل أمر احيش ، وكب أحد حقيمه الله فوله أمنه حرمه وليسله يتنعي أل لايكون صفر الواله في النبع في أمن حرب واختما الها منم على جيج ( فوله و يسل التأمير لحم ) أي بأن يؤمروا واحدا منهم عنبهم ( فوله فصله صورا ) أي ولو قسرا

(قوله ومر" سمها) لم ور" له دلك . قال الصنف في التحدرين: الدرية معروفة وهي فطعية من الحنش أربعائه وخوها ودومها ، سميت به لأمها تسرى في الليسل وتخني دهامها وهي فعراده على فاعله ال سرى وسرى إدر دهب ليسلا اله وقال ماحب أهمل: البيرية حيسل سلم أر اهماله ، وصعمه اس الأثير مادكره المصنف وفال سميت بداك لأبها حلاصة العسكر وحياره من الشيء السري العاس ، ڪداد کره لأدرعي،

( تؤمن حاتهم ) كان يعرف حس رأجم فسد ، ولا شعط أن خاعوا معمد العدق كالهود مع المصاري كما قال البلقيني إن كلام الشافي يدل على عدم اعتماره حملاه للموردي ( و تكونون حيث لواصمت فرف السكفر فاوساهم ) لأمن صررهم حيند ، و تشرط في حوار الستعامة مهم حياجه هم واوللحوجدمة أوقال قلب ولايدق هسد شرط مقاومتنا سرقيس قل لصم لأن المواد قلة المستعان بهم حق لا تظهر كثره العدة بهم وأحد المعتبى بأن العدة إدا كان ماكس وتحن مالة وحمسون ففينا قلة بالنسبة لاستواء العدس هادا سعما بحمسين فقد سبوي العددان وواخار لخسول إليهم أمكسا مقاوه عهر لعدم راداتهم على التنعف واعفل بالماتعال مهم مأسالح من إفرادهم وعمر نقهم في الحيش ( و نصيم ما بدن السادد) وساء ما إدن لأ و ج ومدس وفر ع م دل دائن وأصل (ومر همين أو ١٠) ما دن الأولياء والأصول وليصاء أهمل دمة وصعيامهم لأن لهم ععا ولو سعو ستى ما، وحر سة مساع و كنى التمبير **و إن لم يكن قو يا** بالنسبة لمثل مادكر ،. بحلاقه لقتال فلاءدً فيه مع الراهقية من القوّة ، وشمل قوله و بعبيد مالوكان موضى بمنعته لبيت المال أومكاسا كمانه صحيحة فلا تدمن إس السيد حلافا تاستبين (وله) أي الإمام أونائمه ( مدن الأهمة والسلاح من بيت طال ومن مانه ) عبدال ثواب الإيامة وكدا للاّ حد ديث ، عم إن يدن المكون العرو للماذل لم يحو ، ومعنى حبر الدامن جهو عاراً لا فقد عرا الله أي كاتب له مثا ال توال عزر (ولا يصبح) من إمام أوعده ( استحر مسر ) ووصدا كا تحثه بعصهم وقدا ومعدور سواء إحارة العمايل والدمة ( لحهاد ) كما تدَّمه في الإحارة لأبه لا يسح الدامه في الدُّمة و إنما صح البرام من م يحج الحج لأبه يمكن وقوعه عن المر والداء حاص لحدمة مسجد في دمم، لأبه ليس من الأمور الهمة العامة النفع التي يحسب به كل أحد خلاق الحهاد فوقع من ساشر عن سمه دوب عسره وما أحده المربرق من الوء و تستوع من الركاد عنه لا أحره ومن أكره على العرو لأأحرة له إن أمين عليه ،

(قوله خلافا الماوردي) تسعه حج (قوله و يكونون) وجود كا نعر من قونه نعد ولاساق هذا على فوله وأحاب الدقسي) لكن في موقف الحوار على دنك حيشد نظر صاهر اله منم على حج (قوله و العلى المستعال) أي وجود (قوله با دن الأرواج) أي والوي ويوفي رشيدة كماشمايه تول الشيخ با إدن مالك أمر هذه (قوله بشدن ماد كرباه) أي من يحو السقى الح (قوله حلافا السلخمين) أي فيهما (قوله وكذا للآحد دلك) فانه في شرح الروض وعله في السير أن الكافر قلا بل مرجع فيه إلى رأى الإمام لاحتياجه إلى احتياد لأن الكافر قد يحول الهاسم على حج ويدل المشتبد بالمسلم ماحل به خدث ، وكنت أيضا حقيقه بنه قوله وكذا للا تحاد دلك أي بدن الأهمة من ماهم ولا تستط فلسم على بن المال (قوله بعم إن بقل) أي كل من إمام والآحد ، وقوله ليكون العرو أي شرط من أحدها ، وكنت أيضا حقيقه الله قونه المكون العرو أي سواء شرط أن أو انه له أوأن ما تحصل له من العليمة بكون الدين (قوله لم كر) وقصية دلك أنه يجب فضاد الشرط المذكور (قوله و إنما صبح النزام) أي بأن أحرسيه للعبر لكن إنما بأني به بعدا لمج عن نامسه إدا لم يستأخره للحج عنه في السنة الأولى من وقت إيجار (قوله لا أحرة) أي حيث عن نامسه إدا لم يستأخره للحج عنه في السنة الأولى من وقت إيجار (قوله لا أحرة) أي حيث عن نامسه إدا لم يستأخره للحج عنه في السنة الأولى من وقت إيجار (قوله لا أحرة) أي حيث عن نامسه إدا لم يستأخره للحج عنه في السنة الأولى من وقت إيجار (قوله لا أحرة) أي حيث عن نامسه إدا لم يستأخره للحج عنه في السنة الأولى من وقت إيجار (قوله لا أحرة) أي حيث المن المنه إذا لم يستأخره للحج عنه في السنة الأولى من وقت إيجار (قوله لا أحرة) أي عدمة عنه في السنة الأولى من وقت إيجار (قوله لا أحرة) أي من المنه عن المناطقة عن المناطقة عن المناطقة عن المناطة الأمرة أي الكافرة المناطقة المناطقة عن المناطقة الم

كان كاملا أخذا مما يأتي في القنّ والسي .

(قدوله وشمس قدوله و بعبيد مالوكان موصى الح) حق المدرة وشمن قدوله و عسي الد تايدن السادة ما لوكان العسد موصى الح وإلا استحقها من حروحه مي حسوره الوقعة ، وقد صر حوا كره قد محل الأحرة معت وإلى قلد بعده علمه عدد حولهم ماده وقدامه في الصي كدلك و يحو اللهمي المكره أوالمستأخر بمحهول إدا قاس استحق أجرة الذل و إلا فلههاية فقط من حمس الحمس ولمن عيسه إمام أو السه إحدار لتحهير ما أجرة في التركة تم في بيت المال ثم تسقط (ويصح استنجار دمي ) ومؤمن ومعاهد من وحرتي حهد (بلام م) حث أخور الاستمام به من حمس الحمس دون حبره لأنه لا تع عمه و عمول حهاية العمل مصرورة ولأنه بحدم في معادة الكفار مالا إنحسم في معادده السامين ، فإن م تحرح ويدنجو صبح فسحت و سهرة منه ما أحده و إن حرح ودحل در الحرب وكان برك العمل بعد باحداد فل وواستوجرت عبل كافر فأد م فقصة قولهم الطارئ ثم نسع مد شره العمل فسعد فاصد العسجت الإحرة الانتساح هيدا إلا أن يمرق بأن الطارئ ثم نسع مد شره العمل فسعد و سرم من بعدره الانتساح و عدري هما للمن كملك الطارئ ثم نسع مد شره العمل فسعد و والرم من بعدره الانتساح و عدري هما للمن كملك فلا صرورة إلى الحسكم بالانعساح ( قبل ويعره ) من السمين مستحر باشمي كالأدال والأصح الا بالحراء المحاد إلى مريد عدر واحزم و عدا مرورة الى الحدورة الى مريد عدر واحزم و عدا مركاني أن الإمام يوائل اله فيه حار قطعه الم ويكره ) تنزيها ( القار قتل قرب ) الأن فيه أوعا من قطع الرحم .

(قوله وقياسه في الصي كدلك) أي في أسس استحقاق الأحره

( قوله و إلا استحقها ) أي على الكره تكسر من ( قوله لواً كره ) أي وتوكل الدكره الإسم ( فوله مطلق ) أن حصر لوقعـــة أمال ( فوله كـدنك ) أي سننجي متناقا ( قوله وحو لداني الكرة) هو بالحرّ صفه بندمي (قوله أوالــ عر تنجيه ل) عصف على الكرة (قوله سنحق) حبر دوله بحو (دوله أحرة الش) أي قدة، كل (دوله أوسنه) أما وكان ا كره عبرها فالأحرة على مبكرة حيث لامركة ( قوله أنه السقط ) عارفته على السابوط مياسار لمساهل ، ويعل ساب دلك كون الله على من حميد لسكامين والمه نشر ، ه منم على حج ( اوله حدث حور الاستمامة ) أي بأن استبال حياسهم وكانو بحيث لوالتسمث فرقيا السكمر قاومناهم واحتجبا هم كالتمسّم وقوله دون عبره أي عبر الإمم أحداث بأتي في قول الصنف فين ومعره وحمس سم الصون في عبره لخس الحبس فقال أي من أصل المسمة وأراعة أحماسها الهاسم على حمح (فوله لأنه لااقع عمه) أي الذمي هلا وقع عنه سنه على أن الكفار مكادون خروع الشر بعة هنه شمق لذلك كا هو قصية إطلاقهم و إن قال العراق كما نقله عنه الأسنوي وحرّ لي في النص الكتب التي لاأستحصرها الآل أمهم مكاهول بمنا عدا حهاد الهاسيم على حج (فوله واستردّ منه ما أحده) أي فاتركال صرفه في آلات السفر أوتخوها عرم بلانه ( قوله و إن حرج ودحن دار الحرب) التي ما إذا حرج ورجم قبل دخول دار الحرب بالحتبار أو مدونه أو عدد دحولم، وترك القنان محتبار اله سم على حج أقول ا والصاهر أنه يسترد منه ما أحسده ( قوله وكان ترك انقبان تعير احتيار ) أي من اللمي ولو عوته فنفصل فيه بين كونه بعد ٤ حول دار الحرب فلايسابرد منه ما أحده وكونه قسال دخوهما فسمردَ منه وقوله فلا أي فلايستردُ ( فوله فقصية قوضيه لو ستؤخرت ) أي يحرة عين ( قوله الانفساح هذا ) معتمد (قوله أن الامام لوأدل له) أي للمار (قوله خار قطعا) وتواحدهم لإمام وعبره في الإدن وعدمه صلَّى الإمام لأنَّ الأصل عبد الإدن

(و) فتى قريب (محرم أنه ) كو هة لأنه صلى الله عليه وسر منع أنه كرمن قدراسه عند رحمن يوم أحد (قلب إلا أن يسمعه) بعني بعادله ولو بعسار ساع ( سه " الله تعملي ) أو به كره سوء (أو رسوله) محدا (صبي لله عنه وسلم) أو بنيا من الأنساء (والله عمر) فلا كرهة حدثد سدعه حق الله المدي و لحق أسباله ( و محرد قبل صبي و محلول و مرأة) ولو لم يكن هـــ كسال خلافا من فيدها الدلك ( وحشى مشكل ) ومن به رق سم شابلاه كافي الحر أو سنو من هراً كما أصقوه و يتجه خصصه باشه وعل فتنهم إن لم سهرموا و إلا لم ندهيم أو يتدس مهم اسكمار و إن أمكن دهمهم سعر النس عم للصف في هؤلا، لا كالهم ( و عن فس ) ؛ كر (راهد) وهو عابد النصاري (وأحم) لأن هم رأيا وفيالا (وشبح وعمي ورمن لافتال فيهم ولا رأى في الأسهر ) العموم فوله نصال - فناه مشركين لما نتيم الرسل لابحور قسهم ما والسابي لايحل فتنهم لأمهم لايه باوان تمن فاس منهم أو كان له رأى في القدن وبديير أثمر الحرب حرافيها قعد و نفرع على الحور قوله ( علم رفول و سبى لماؤهم ) وصالماتهم ( و ) لعم ( أموالله ) لإهدارهم ( و تحور حمار الكفار في البلاد والثلاج) وعبرها ( و إرسال لماه عليهم) وقطعه عبهه (ورميهم عار ومنح في) وغيرها وإل كال فيهما وصفال غوله نعالى \_ وحدوهم و حصر وهم ولأبه صبى لله عليه ولم حاصر أهي العالف ورماع بالمحسن رماد المهتى وعجره والعرالو بحفان أهل حرب تلجل من حرم مكة متسع ف للم عن رمم وحد ره مه عطى للحرم ، ومعاوم أن محسن دلك عند عندم الاصطرار له و د مار وطاهر كالمهم حوار الدقهم تنا د كر و إن قدر با عاسه بدويه وهوكدلك وقول بعيبهم إل التدهي حبلاقه كتون عني بدارا اقتصبه مصبقحة مستميل (وسيمهم) أي الإعره عميم لمنز (في عليه ) الرباع رواه الشحال، مم حث رركشي كالم على كراهته عبد التعام الحاجة إليه إذ لايؤمن من فتل ما إيصله كافرا وس عصا عدم ١٠عه لا عوم لالله حق عرص عديه الإسلاء حمّا و إن ارّعي عصيم استحبابه و إلا أثم وضمن كامل في الديات أما من معته فيه قتله ولو عنا يعم (قال كال فيهم مسلم ) واحد أو "كار (أسير أو ماحر حر مائه) أي حمارهم وسيلهم في علمة وفينهم عنايعم و إن عم قبل السير بديث لكني حب بوقيه ماأساس (على المدهب ) لللا يعطاؤا الجهاء عالم حدين مسير عاده ، مركزه دعك عبد عدم معاصر ر إنيه كاأن لا يحصل الفشيخ إلا مه تحررا من إيداء تسم ماأمكن ومديد في ديك تدمي ،

(فوله وفتل قر م محرم أشد) حرج عد قر م فلا كره قديد ه سم على حج أى أن كان محرم لاقرامة له كمحرم برساع و لحد هره ( قوله من فل د مه عدد ال حمل بود أحد ) ثم أسير عد د مه رضى لله عدد ( قوله وعلى قديم من الأسياء ) أى و ين احداث في سؤيه كيشمال احكيم ومريم من عمران ( قوله وعلى قديم ) أى إدا عا موا أه سم على حج ( قوله و إلا يا بسمهم ) مدهو و يان حدم حداثه منه إدا حيم بصهمهم لحمث الكمو ويان حدم حداثهم ورجوعهم لله بن ، و عدى حداثه منه إدا حيم بصهمهم لحمث الكمو ومعودتهم ( قوله و إن أمكن ) راحم تقوله إن م بهرموا أسد ها سم على حج ( قوله و أحد ) أى منهم بأن استأخروه لما ينتمعون به ( قوله لأن لهم رأيا ) أى هم صارحه دائه قد يسفي قوله و أحد أك منهم بأن استأخروه لما ينتمعون به ( قوله لأن لهم رأيا ) أى هم صارحه دائه قد يسفي ونه الكمو قديم ) أى حدث دحاد الحرد تدليم المناس على حدد دائه و إن قدر عالم عليه ) أى حدث دحاد الحرد عليه ) أى حدث دحاد الحرد عليه ) أى الإسلام ( قوله و يان قدر عالم ) أى الحدد المناس ( قوله علم يكره دبه ) أى حدر هم لح ،

(قوله لأن للمر") يعلى رهبال والأحراء (قوله لأسهم لايقاول) ، الطره مدم الراهب والأحراء (قوله وتعرج على المؤور لح) أى أن أن على المع فيرقول المعس الأسر وقيسال يحور المراققهم وقيل يعركون المواهم فائر على هدا المواهم فائر على هدا على الأصبح ،

ولا صهل هذا في فتنه لأن الرص أنه لم نعر عبيه والنت بن الشابي إن عنم إهلاك السلم لم يحر و إلا فقولان ( وو المحم حرب عدموا مده ) وحدي ( وصمال ) ومحالين و عسد مهم ( حار رمهم ) إذا دعت صرورة له ( و إن دفعوا مهم عن أنفسهم ) التحم الحرب أولا ( ولم تدع صر ورد إلى إمليم فلأظهر تركهم) وجود اشالا ؤدي إلى فلهم من عسار صرورة لكن معلمد ماي لروسية من حورد مع الكراهة وهو قسيس مامل في فيدهم تما يعم قال في البحر و شعره أن تصد مديث النوصل إن رحالهم ( و إن مرسو شمسمين ) أو دمين ( قال م مدع صر ورد رد رمريهم تركياها ) وجوانا صمايه هم و كول حوسهم لأحل حرمه اللدين والعهد فارقوه لله إلى خرمهم الحمد حلى السائين حدثة ( و إلا ) فأن تقريسوا بهم حال التحام الحرب و مساور با منهم أنكما لوكتف عنهم ظفرو م أو سطمت حكايتهم فيسم (حاز رميهم في مرمسم) على فعد قبال الشركين و سوق استهول محسب إمكان لأن مقسدة الكف عنهم أعظم و عسمال هدك صامه مدفع على سنة الإسلام و إنجالم نقل بوجو به لوقوع الخلاف في الجواز مع ڪوڻ الفائل له آؤه لاڻ ۾ مه اُن خاف علي اُست وڏم اسر لاساح بالخوف عدلين صورة ﴿ كُواهِ وَمِدَا رَاعِبُهُ مُونِينَا يُحُورُهُ وَ وَسَمِنَ لَبُنِّهِ وَهِ اللَّهِينَ أَوْ الْقَيْمَةُ والكَّفارة إل عم وأمكن بوقيه ، والتعالى المنع إذا لم سأت من التكاسر إلا يرمني للسو ( و يحرم الانصر ف ) عن من كان مور أهن ورص الحهاد (عن العمم ) مد ملاقاته و إن علم عني صنه قتله لو أللت التوبة بعالى .. فلا بولوه الادبر .. وصبح أنه صلى الله ملك وسير عبد الفرار من الرحم من السيم اللو الله وحرج بالمصامال في مسير كافر من فسامهما أو علماه فلا تحرم عليه اللهر رالأن فرص الثبات إما هو في جماعه وصبه ريث أنه بو لفي مسمان أر بعة طر هما الفرار لأمهما عار حماعة ه كيمل أن براد باجته مامل في صلام فيدخيل في ذلك بسلمان و تحور لأهن فده قسيدهم الرُّ كُفارِ النحص منهم لان الإثم منوط عن فرُّ الله تائمه ويو دهب سلاحه وأمكنه الرمي بأحجار المتبع الاعتماف كد به مال مركو به وأمكنه رحلا (إدالم برد عليد المنكفر على مثليما) الا له وهو أمر حل عدر و إلا رم اعلم في حدر بعني وحكمة مصافرة الصعف أن السيل يقدس على إحدى الحسيس الشهدة أو العور بالعسمة مع الأحر والكافر يقال على العور في الدييما فعط من راد على المذ سحار الانصراف مطلقا وشمل ذلك مألو للغوا التي عشر ألعا وأما خبر «الن يسب النا عسر ألما من ويا 6 ظائراه أن النالب على هذا العدد الظرف فلا تعرض فيه لحرمة فرار

( قوله والكفارة إن عم الح ) صرح في أن الكفارة إعاقب القيدين المدكور من ، وصرح حدرت الووية والآية ) يعنى قوله العالى - الآن خفف الله ويو يع المسادور الى منعر ويا الى منعر عرمة والمسرور الى منعر حرمة والمسرور الله والمسرور المسرور المسرور الله والمسرور المسرور المسرور

ولا عدمها (إلا متحره لفتان) أي مسفلا عن محيه ليكمن لأرفع سنه أو أصول سنه عن بحوار تح العبيدة وهي قريبة بأن بكون بحيث بدرك عواتها اللحير عنها عبيبد الاستعام للآية ولا يترم عقبين فصده بالرجوع القتال إد لامحت قصاء الحهيد ومحسل السكلام فيمن تحوف أو بحبر تقصد للك ثم طرأ له عسدم العود أما جعسه وسنة لذلك فت بد الآثم إد لامكن محدعة الله في العراثم ( وبحور ) النحر ( إي فشمة بعيدة في الأصح ) لاصلاق الآبه و إن النصى انتقال قسل عوده أو عينهم ، والنابي يشتره فر مهاو لأوحمه صبط النصده أن كون في حبد القرب المار في النيمم أحدد من صف القريبة محدّ العوث ولوحسل لتحيره كسر فيوب لحش المسع كاحرى عديه وين دوردي و عقمده الأدرعي وعمره ولا تشارط حيد أن سنشعر عزا حوجه إلى استحاد وإن دهب جمع إلى اشرامه واعتماده اين ترفعية ( ولا يشرام ) منحرف لحل نعيم في الأوجه و إعلاق القول بالمشركة لأبه كال في مستجمع وجاءر النسبة أكثر من الساب في الصف تخول على قريب لم يعب عن المف غيبة لايصطر الها لأجل التحوف لان مدكره من المدرري، مأتى فيسه فقط كاهو واصح ولا ( منجر الى ) فئة ( نعمده الحش مي عيم اها مسرفيه ) مدم تصرته و پشارت فيه علم قسيل مفارقته ( و يسار لا متحد إلى فر نسبه ) حس في علم نف ا مقارقته ( في الأصح ) المقاء تصرته ويصدق عجسه في قسده السحرف أو السحر. وبو لم عد الى التماء القبال ومن أرسن حسوسا مثارك فياعيم في ماملة لأنه مع كونه في معاصيم عامر سمية أكثر من قائم ، والثاني لاشاركه عارفيه ( قال زاد ) العد. ( على مثبين خار لاعمراف) مطفقًا فلا يه ( إلا أنه محرم العمراف مأنه المل عن ماليين وو حد صفده ) و خور ا فسراف مائة صعفوه على مائه وصعه وصعيل أعدلا ( في الأصح) اعتمارا بالمعني بناه على أنه تحور أن يستسط من النص معن يحمصه لأمهم شاومومهم بوسنوه هم و زيم م عي العسد. صد لقارب الأوصاف ومن تم ثم تعتص الحلاف برياده الواحد وسعله ولا براك ومائل الساعد كما قاله الركشين كالدلة بي أن يحجول في استميل من المتوه ما مان النص أمهم صاومون الرائد على مثلبهم والرحول الصفراجهم أومل الصعب مالا سومراجهم وحنث خر الانصراف فال غلب الملاك ،

العثة المنحر اللها وقوله المتعار عنها هو المنح المحمة أي العثه الل خار عم (قوله أوقس عيثهم) تطو هو مضاف لماعل أو معقوله ،

(قوله أن يكون) عي

بلا نكانة وحد أو مها استحد ، والثاني يتمامع العدد (وترور) كي ساح ( المسررة) كما وفعت سيسر وعجها ولسع على ماعشه بعض اساحر بن على مدين وقرع مأدون لحمه في عهاد من عسير الصرعم بالادن في السارراء وقق لم يأدن له في حصوصها لسكن دهب البلقسي وعلاء إلى كواهيم، ( قال طلبها كافر استحد الحروج اليه ) لما في بركها حيشه من عدم منالامهم سا (ویت محس على حرب نصه) فعرف قوته وحرادته (وبادن الامام) أو أمير الحش لكوية أغرف بالصلحة من عبره فال التي شرط من ذلك كرهات السنداء و إحمة وحارث من علا إدل كول النعر لا بالنعس في الحياد حالرًا ودهب المناوردي إلى بحريمه على من اؤدي قد إلا هر عه مسمى واعتمده الدسي ثم أبدي حمالا بكراهم مع داك والأوحمه مسركا لأوَّل ( و عوز إتلاف ينامُهم وشحرهم لحاجمة القتال والطفر بهم ) للاتباع في محل بين المصد الدرل فيسه أول لختر لما رعموه فسادا رواه الشحال وي كرم أهس الدائم رواه المهقي وأوجب حمع دلك عسد بوقف صدره بهير عاسم (وكند ) شحور إلافهد (إن م يراح حصوهما تنا) رعامة وإصفاقا لهم ( عال رح) أي من حصوف له ( بدالاك) وكره الصنعل حفظ لحق العالمان ( و تحرم رادف الحيوال ) المحارم العار د يح شحور أكرير حمله لحرمة روحمه ومن دلك مسع على ماكه بركه الا مؤنه وستى حارف محو الشجر ( إلا مايند الان عليه) فيحور بها إلاقه (الدفعهم أولاً برامه) قياسا على ماهم في در ريهم ال أو يي ( أو عدمناه وحصا ورحوعه اليهم وصراره ) فنجو إبلاقه أنف دفقا فسده للنسدة أما إذا حف رجوعاته تقففا فلا تحور إثلاقه في يدعي بلاً كل وأما عمر للمعرم كمكات عنور فيجوز من بندت إلاقه مطاقة إلا إن كان لية غادو ليحت ع

(قوله وتمشيع على ماعشه بعمل المتأخر س لح) في سحة بم عشيع كما بحشه بعمل المأخر بن (قوله ومن دلك امشيع الح) لعل من تعايلية

(فوله الا سكاله) أى للكفار وقوله وحد أى الا بصرف (قوله و تشع ) عبارة سم على مهيج قوله و إلا كرهب فل المنقسي وعبره أسم إلا أل تكول سده أو فرعا مأدوه فيما في أفهاد من شمير تصريح في الادل في الدر في كره فيما سده و رحاة قال في شرح الروض ومثلهما فيا يعهر فيدس وأقول له مده مافوه به مسجد له موق مقال الشهادة فر حقه الهاسم على مهيج ومثبه في حاصة على حج وفي الرادي عالا عني شبح السلام لكن مافي الشرح من الحرمة مقسدم على عبره على أنه قد بتنع التأليد بقولهم إنه إسلام لكن مافي الشرح من الحرمة المقسدم على عبره على أنه قد بتنع التأليد بقولهم إنه إسلام الله موقى معدل الشهادة الامكال حمله على غيرمسئلة البراز الأنها أقرب إلى الهلاك من الوقوف في وسط الندم و حواه فسرل مارته البيقيان ، وقول سم و إلا كرهت أي بأن كان المبارز عسد، أو فرعاء وقول به في الدر فوله وقول من وإلا كرهت أي بأن كان المبارز عسد، أو فرعاء وأوس به في الدر طاهره أن عبرد اتماقه بالعدو موحد لقتله وإلى لا يكن في وقب العد و وعدد من أول الدر ما كاله

#### ا فسلل ا

# في حكم الاحد ، أموال أهر ، عرب

( السكامر ) ول مد كال لام ك و المدين و الم المراه و المراه و الله و الدى أو كو حدال المراه و المشهل على الله و الله الله و المراه و المرا

# (قصائد ل) فی حکم لأسر وأموال أهل الجرب

#### [ فص و ق حكم الأمير

(ف ومحاله ماله الأسر سيأي موالصفوا بالحسون الحقيق حالة الأسرو إن كان حنونهم متقطعا في حدّ ذاته (قوله ورن که توامسامین ) عی بأن أساموا عبدهم لأتهم حنشد من جهة أمو لهم (قوله وف في قسيه الح) نعريد سأعل لمطالبطر مين بودو ومدحوقت فسواب العبارة ولانطر لما فيقتله الح يدل على ذلك ما في المحمة (دونه مالم تصهير قدلك مصاحة الزاقسية هدر السياق أنه يفادي سلاحهم بأسرانا وإلى لم تبكن مصنحة ولأأل يقال لالد من السلحة مطاعًا والعتبراق معاداته باشأل رياده على أصل المبلحة أن تطهر ظهورا تاط لارينة فيه .

( قوله أو مدل خريه ) اول" الرادمطاق الكامل لا قيد كوله أسبره مع أبه لاعاجة إلى لأكره هما لأنه سيأتى قابات الجرية وأيصا قلا يتأثى فبه قول المصمحالآتي والؤرالحيار فيالما في ( قوله إدا احتار الإمام رقه ) نصبة هذا القيد أنه إذا اختار غير برق يعصم ماله وانطره مع أوله الآتي ومن حقها أن ماله للقدورعليه عد الأسرغنيمة ولم أرهذا القيدى عسير كلامه وكلام التحفسة وانظره أيشا مم قول طستف لآتى وإسلام كافرقبل ظفر به يعصم دمه وماله ومع قوله هو في شرح قول المسم فيقصي من ماله إن غنم بعد إرقاقه مانسه وأما إذا عتم قبل إرقاقه أومعه فالا بقضى الخ.

مطعد أن راك ويه بر سهم سدا من الآحد الير مطرفه الصاحة وعد أهم في الدوام في أن مطر فيه إلى الصلحة ( واسترفيق ) مه له جو وني و حرفي و عص شحص في حمس رقامهم أيعه ( فالله حقى ) عليه ( الاحظ ) حالا ( حديثهم حتى يظهر ) له الصواب فيهده ( وفير الايسترق ه أي ) كا لايقر بالحزية ورث عهد المور ( وكرا ما في فوا ) لحم فيه الله صدعه الله وده وهن قسل أسيرا غير كامل وحبث عليه قيمته أو كاملا قبل أن يتجد اله بأمد شاء دور فعط ( وله أسلم أسيرا كابه أنه بدل حرد و في الله و بالاي وم يدكر هما ماه لايه المورث و بالدي وم يدكر هما المهرا أن يتحد الله و بالاي وم يدكر هما المهرا أن يعد المهرا بالما و بالاعتمال المهرا أن أن المعالم المهرا أن أن والما المهرا أن أن أن المهرا المن وعام والمواطم المها المهرا أن أن أن المهرا المها و بالاحتمال أن المهرا أن أن أن المهرا المها و بالاحتمال المها المها المها المها و بالمها المها المها المها و بالمها و بالمها المها المها و بالمها بالمه

( فوله مندسه) أى سهرب من حة أداد ( فوله وهد أمر في الدواه) أى ومن الإسد ( فوله مندهم) أى ومو با ( قوله حتى يظهر له السواب ) أى تأمارات تعين له مائيه الصاحة وله ما سؤال من العير ( قوله ورد عنهور العرق) أى بين عدم الرازات به وصل الدق سنه وهو أن في ارق سقدالاه مناعهم بحيث عدر من أمواله كالمهمه شارف مراب الحرابه عالى فيه بحكيت له من النصرف الذي قد سقوى به على بحراسا مع مد سة ما ما داد ما من سأم به حوه ( فوله ومن قتل أسبرا) أى من الحراسين ( فوله عدر كامل ) أى كالهم من الحراسين ( فوله عدر كامل ) أى كالهم وعدى وعدون ( فوله بحداث عامة فيمنه ) أى إلى كال القديل حراء والسابي له عبد مديراً ما به سده مديره و ان في المال بعد على من عمد ما ماسي و عارب المال القيمة عمد مسلم ( قوله العلم باسلامهم ) هذا التعليل الايالي فيها لو يذل الجزية ،

ورع لو أمر عبر فقانوا ، عن مسامون أو أهن دمه ف آده الله الله على وحدوا في فار الاسلام و إن وحدوا في دار الحرب لم عسدة فو حرم به لر الله في آخر الداب الله سم على ملهج وقصية عدم الله شهر حوار فتانهم مع قولهم حن مسامون وف بقان الشباس استسارهمان فعادوا بالشهاد بين تركوا و إلا فياد و باسعى فيه لو دعو أميم أهن دمه أن بعد مهم الإيمام با الا م أحكام المورية فستقدير أمهم كاد بون في دعواهم بكول ديك اسداء البراء الحربة مهم وهذا كالدحيث لم خلهر قريبة على كديهم فيها الأعود و إن قصيدهم الحيانة (قوله إلا بحقه، ) أى كافي للماء و لأدوان والأنساب الني يستى حوار فتانهم وأخذ أموالهم (قوله فيم إن كان احتار) أى الإيمام وقوله قبل إسلامه أى الأسير (قوله أم عشيره يأمن معها) أى و إلا فاد كور الإيمام فلا ود خرمه الأية مة بدار خرسالهم من للس له مادكر ،

﴿ وَمَالُهُ ﴾ خميعه بشارنا ودارهم للنخبر السار ﴿ وَصَّمَ ﴾ ومحدين ﴿ وَلا مَ ﴾ لأحوار و بان مساوا ولو كان الأقرب حيا كافوا عن الاسردون في مسهد لدى لإسلام ومن تمركن الحل كتفصل والبالع العاقل لحر كسنفر (لاروحيه) عن لاستروق م حدلا سه (على اللهم) فلا يعصمها عن دلك لاستقلالها و عن عصم مشيقه عن الاستروق وامسم روق كاور أعلقه مسلم والتحق بدار الحرب الأن الولاء إهد لدوته واستقر ره لايمكن رفعه بحال عنه ف ال كاح وفي قون من عنز في يعصمها لشلا يمطل حقه من السكاح ( عال السعرفت ) أي حكم برقيم أن أسدت , د هو م في سفس الأسر ( انقطم ر کاحه ی الحال) واو الله الواد مرول ماکیو می نفسید الله اروج عبها أولى (وقال إن کان) ؛ برها ( نعد دحول عصرت العدَّة فلعلها تعتق فيها ) فيعوم السكاخ كالردَّة وودَّ أَنَّ الرق، قص داني يدق الدكاح وأشبه الرضاع ( و بحور إرفاق وحة دي) على أنها ترق بنفس الاسر وينقطع . كاحه إذ كات حرالة حاله بعد عدد للمة أو حرحة على طاعة الحيل عقدها (وكدا عثبقه) الصمير والكمير والدقر و لمح ول ( فالأصح ) خور سيرة فه إذا لحق بدار الحرب لكوته حائزًا وسده لولي سها فيو أول وال ي لمع شلا مصل حمه من ولاه ( لاعسى مسلم) حال أصره ول کان کافرا وید فاخور ارفقه را ما سامر آن اولاه (د عم مد نبونه (و) لا (روحته) الحربية فلايجوز إرقاقها أيصا ( على الدهب ) وهذا هو معمسد حلاله مستى كلام الروضة ، وفي قول من طر می عور (ورد می روحل و صدف سنج الا کام) مهما ( رب کاما حرین) وال كال روج مسلم لما وحدر مدر أمهم لما أمسهو عدم أدم س من وطاء السديد الدوّعال أثرال مد و هصاب أي الرؤعات مو الماء إذ ماما ما أه حكام طرم الله المتزوجات لا السبيات ومحله في سون روح صاير أوعدون أو ۽ كامت حال الإمام رقه قان من عليه أو قادي په استمر سكاحة وككومهم حرس مالو كال حده حراف يد وقد سعرا والخر وحدد وأرقه الإمام فيهما إداكان روج كاملا فيفسخ النكاح لحدوث الرق بخلاف مالو سي برقاق وحده تعدم حدونه كا لهِ كَانَ رَقَيقَانِ فَالْحَاصِلِ أَنْ مِنْ سِي وَرَقَ \* مَسْحِ سَكَاحَهُ ﴿ قَسَالُ أَهُ رَقَدَ مِن ﴾ فديستج أيصا لأنه حدث سي يو حب الاستردق فيكان كحدوث د. في والأصح عنه سواء أسبيا لم أحدها وسواء أسلما مُ أحدها أم لا لأن الرق موجود ، و إن النقل من شخص إلى آخر وهو لا يؤثر كالبيع ( و إذا أرق ) ،عربي ( وعديه دين ) سنم أو دمي أو معاهد أومسانس ( لم سنط ) لأن نه دمة أو لر بي سقط کا نورق ،

(قوله وماله حممه مداره وداره) و بوحه مع عدم دحول ما ق دار اعرب في الأمان كاسياتي مأن لا سلام أقوى من الامان وفقاع ريدان بوحه مع عدم دحول ما ق دار اعرب في الأمان كاسياتي مأن في السكمية ومن هده الله تؤجد عسمته ما سلام الأم وحكى قول أن إسلام الأم لا يعصم أولادها الصفار قال مراقعي قال صح قشمه أنها لاستسع ، وقد في الإسلام هسم على منهج (قوله لا روحته) عيقال عليه لنا امرا أه في دار الحرب يجوز سبها دون حملها اله سم على منهج (قوله لاعتيق مسلم) عيقال عليه لنا امرا أه في دار الحرب يجوز سبها دون حملها اله سم على منهج (قوله لاعتيق مسلم) أي لا إرقاق عنيق الح فهو ماحر (قوله و إلى كان اربح مسلم) عنه أي مأن أسم بعد الأسر أو قوله و إلى كان اربح مسلم) عنه أي مأن أسم بعد الأسر أو قوله و عنه (قوله و عنه) أي قسح السكاح (قوله اسمر سكاحه) أي حبث لم يحكم برق روحته مأن سي وحده و غست بدار الحرب (قوله اسمر سكاحه) أي حبث لم يحكم برق روحته مأن سي وحده و غست بدار الحرب (قوله أنه) أي بدائن بأبواعه (قوله أو لحر في) عترة قوله لمسلم الحرف المناس المناس المناس المناس المناسم المناس المناس المناس المناس المناسم المناس المناسم المناسم

(قوله إذا كات حرية الديمة الخواب عن المحادثة الخ ) مراده بهذا كالذي تعده الجواب عن المتشكل به ماهنا عا الحري إذا عقد حدت له الجزية أن الجزية عصم نفسه الجزية عصم نفسه أم الروجة الموجودة حين أوأن ناراد ثم الزوحة يمين المادية تحت القدرة حين المادة عمها المادة المادة عمها المادة المادة عمها المادة عمها المادة عمها المادة عمها المادة عمها المادة عمها المادة المادة عمها المادة المادة عمها المادة المادة المادة عمها المادة المادة المادة عمها المادة عمها المادة المادة

(فوية لوصوح الفرق بال العين وماق الذمة لح) لاعبي أن هما لايسح عزله للمطر في كل من المقنس والمقاس عليه وإعا يسم عيم عدم محة النساس مع تسلم القس عسة مكال يسعى حرالسفه والمين عن ذكر العرق لمدكور وعمرة المحفة عقب قوله مام دالس بصب على مابحث قياسا على ودائمه وفيه بتار لسهور المرق مين العمر مرص سلم ماد کر ایم و ف للمة على أنا إن فنه الح (قوله لأم عميمه) الله عار لعدم الطباق حد الميمة عليها وعدره التحمه والدى بتحه فيأعيان ماله أن انسيد لاعدكها ولا يطال بها لأن ملكه لرقشه لايستارم ساكه لماله ر القراس أمها منك لبيت للبال كالمال المائم (قوله لشين أنه مارل عنملكه) عدارة النحفة لأن الروان إلى كان لأصل دوام الرق وقد بان خلافه ( قول المثن ثم أسلما ) أي أو أحدها كما في

النحمة

وله دين على حرابي وأحل به هما معاهد ومسائس والدرق أبه و إن كان عبرمامرم الأحكام لسكي أمامه فقصي أن علم تخفه مطب ولاعدار عما سايسه لحرابي مخلافه لذي أو مساير ال ديخ بدمه المدس فالله به مسدد ما ما من على ما حكه العصهم وقاسه على ولا أتله وفي كل من المتدن والمايس ع بيمة تشر وصوح الغرق مع العمل وماق سعة ، على ما إن قاما إنه غائث عمّا لك السمة قلا وحملة بالتابيد عالصي أواعدتها كمه لدفلا وحدائها بمضاوحه المدماكة ومصابله بدوكما فأعمال مله كوه أعه بل لد مر من الإماد لأم عرمه وألما بالرسمة وأنه وأ من فاسل فاصه حاسا به البلغي أنه ما بران عن ما لكه و و كان له اين بلسان با تعد الله عليي أن من ماري عن عارم وله عليه دين سقط منځي سافين ۱ په وځي اسفوم دي حاص بالساي دون ما ساي څخين پر هو ميث لعجم و رب لم النص (٩ عملي من ماله إن الهم نصم رفاقه) أنه يمد له على العلممه كالمصية و إل حکم بر س دیکه دو که قدسی دس موجه و إن حکم برول میکه مورده أمارد ، یکن له مال ه .. ق في رسية إلى علمه وأم رد عمر في رفعة أومنه فلا " من منه لأن الع على م كوه أو على حمهم نعسه نسکان فوی (وج و در حرابی من حرابی) اوجه و (أو اشتری منه شیئا) أوکان له عبيه على معوضه كعد صد في (أيم أمام أو في) أو أحدهم وحراك أو أبدنا معد أوهريد (دم لحير) لدی جاد به دل مه عد د احد عم خلاف حو حد ، و حمر (وله شم) حر لی (عدم) کی حرين شاء أو عداله منه ٢٠ حال ١٠ ر٠ ( •أساما ) أو أسر الشاف ( فلا ضيان في الأصح ) العدم الله مه ت . الفرد إلى الرحكمة ولاق عربي لل الد مان مدر ودمي ما اصبيله وأولى مال الحولي ود عي فال هو مام مستدهم و لا ل ١٠٠ ه احد اس ( أحود ) أي الذي أحده السعول ( من 'هن حرب ) وم کن م رفان کن مابر ، که عنه بأخدهم له قهرا منه فعلی من وصل اله ولو شراء دا ه ( فه ) حم ساموه أو حاوا عنه ( غنيمة ) كامر في بابها وأعادها هنه عوديلة عديم روك. م أحدده واحد) مسار (أو جمع) عسامون (من دار الحرب) أو من أهله

(موده ونه دس على) أى هذه سنت (فوه به الحق به) أى في السوار فوده و بي كان عدر ماترم) أى لمعاهد ، أؤدن (فوده و بي حدفه حلى دمي ) أى در تقل ما الح (فوده لوصوح الله في) وهو أن ما في المدة ليس متعينا في شيء يطالك به السيد وهو معراض المسقوط بخلاف بود معة (فوده وله عليه دين سقط) أى وهو الراحم ، بن حكم مرو بن ما كله باردة أو محتول على مايدا السبت رديه عليه دين سقط) أى وهو الراحم ، بن حكم مرو بن ما كله باردة أو محتول على مايدا السبت رديه بالموت (قوله وأما إذا غتم ) أى اله لل وقوله قس إفعه أو معه أى مبيدا فاو احا سالد أن والمدين وأهر العسمة في ديث فيدس عدى له أن أولمدين لأن عدم العيمة فيل الارقيق هو الأصل (قوله الآن الماغين ملكوم) أى إن قلنا على الفنيمة بالحيازة وقوله أو المن أى ساء على أنها إلى عنه المائين ملكوم) أى إن قلنا على الفنيمة بالحيازة وقوله أو المن أى ما في المرابعة على أنها أن ما في المرابعة المنظم المرابعة المنظم المرابعة المنظم المنافقة وإلى كان) على المنافق المنظم أن المنافقة المنافة المنافقة المنافقة

رو للادم حيث لا على هم (سرقه) أو حد ما أو سوما (أو وحد كهيئة للمبلة) تما يطلق أنه كاثر و حد قاكل عبيمة محمة عد (على الأصح ) إذ مو مره سفسه قام مسم القدل ، فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير فيسه إصم ، أمام احدد دى أو أهل دمة كه لك عامه عاوك كم لآهمه والدي تحص دمن أحده رفي مكر كونه) أي السط (لمم ) أو دى فيا عليم (وحت الدر ۱۹۸۱) استة حاث لم كن حفظ فان كان سرافه خسب ما ساي به و بعد النظر يف يكون مدمة الوعم أنه كتراحده الناس في السراري والأرقاء لحلو بين الوحاص الأصار عنديا أن من لم الم كونه من مدمه وحمس حن ثد اؤد وسائر التقيرها فيه لاحيال أن آسره ألد ثم له ولا حرفي أو دمي قاله لاحميس منيه وهيند كيير لابادراء فان بحيق أن آخذه منيز ينحو سرفه أو حتلاس لا يحر شراؤه إلا على عول الرجوح أبه لا حملس وقول حمع متقدَّمين ظ هرالكتاب وانسبة والإحماع على منع وقده افتبر ري الفادية من الروم و تسبيد والترك إلا أن سفت من يقسم الدائم ولا حيث ينعلن حمله على مديد أن العدم له السعدن وأنه له سنتي من أميرهم قبل الاعتمام الولة من أحد السنة فهو له ، عم أنواع أن عاسم أنا أن مشامري أديا من وكان مات المان لأن العال عدم العجميس والدأس من معرفة مالكها فحكون مدكا لنا أد ل ( وللدعين ) ولو أعميهم والعلايان الإمم سنواء من له سهم أو اصحاكا هو بالدق الشافعي والأصحاب م و عَمَامُهُ اللَّهُ فِي عَلَيْهُ وَعَوْمُ مُمَامِدُ فَيَامِلُ وَعَسَى مَعْنِي ذَلِكُ مُرْدُودُ وَلَأَن يَعْمُ الشَّفِي عام العلى الصرا لله أب لانه ترصح له و ترصح أعظمهني الصعيد والعناء معالما يين تشمل من لاء صح له من الماء أحران الجهاد (الانسطا) أي التوام (ق العدمة) فان ادسمة وحدار التملك على سامال لإعجة فاعنك فهو ملتد وراعلي أما عه كالصاف لا تصرّف فيه فلما إليه إلا بالأكل ، اهم له التناسف من له الناسط به و راو صه كذيه سنة الى و سم التناموه عليه ولا رايا فيه إلا ليس ر، حقبتة و , ه هو ،

البي المقالي على مدكه عالم الو المساسد الحرى قلا صيال عليه ( قوله أما ما حده دي ) أي المرى سو و كال المعالية أو وحده دخل الاده على أو عدم (قوله فال كال أي حده و (قوله أل يشترى أو يا أي أي على أن عمر الدي الماري له أولا عور شعراء أل كول أي منايه (قوله ولو أعيب أحده من قبل المصلف الآلي والصحيح أنه لا حيص الحوار شحيح إلى طعام وعام (قوله سو من اله سهم أو رضح) هذه المعلم قصد به استبيد الخرج به من لا سهم اله ولا رضح كالدى فلستا حر المعام الم المسلم الم ولا رضح كالدى فلستا حر فلمه المقدد والذي أن العرق لا يشدي و إن الساعد به قدر حلم عام وقوله مردود دكر تنأو بل الدعوى بالدي (قوله يشدن من لا يرضح له من السائحر المحيد) أي لما يتعلق بالحياد كالحدمة أو المس الحهد بأل كال دعيا و دواد أن شدرته شده الدي مع أنه لا يستبط كا أقهمه قوله الله بي سواء من اله سهم الح عدد و إن أر بدار عام من اله حق في المبيمة عاد من المديمة فاو الم يتسر بوقاه من له المديمة عاد من المديمة عاد من المديمة عاد المن قوط حقيقيا إد شرطه علك المقرض وهو منتف هنا (قوله إذ اليس بريا) وفي السبحة بيعا وهي أولى الأن الربا إلى يكون المقود .

(قوله مميطن أنه سكافر) ك و إن يوهم أنه لمسركا هو قصية السنّ فانظره مع قــول الصنف الآتي فان أمكن كوبه البسلم وعبارة الحملال عما يعلم أنه لكافر (قــوله وأنه لم يستق من أميرهم) قبل الاعتبام (قوله من أحد "مثا فهو له) أي إد مقوله المدكوركل من أحد شمثا اختص به أي عندالاً عُهُ الثلاثة لاعبد الثامي إلأ في قول طعيف له خلافا لما يوهمه كلام الشارح رقوله واليأس من معرفة ماسكها فتحكول مسكا ليت المال) أي ككل سأيس من معرفة مالكه ( دونه ديو مقصور على انتقاعه) هل من انتقاعه إطعام خشمه الحتاج إليهم لنجو أمهة النصب الذين حصروا مد الوقعة (قوله إد ليس ربا حقيقية) عبارة عبارة لأبه ليني عموسة محقفة

كساول الصنفال لقمة النصايل، كثر ، وساسه بدلك من المعتم فقط مالم يلحلا دار الإسلام، ويؤجد منه أنه عند العنب بحد عني للدمع ينه من نفيم وفائدته أنه يسير أحي به ولا تس منه ملكه أن عار المعاولة لايعا ل عدوك (تحد) من حد مه وأكثر منه و إلا بروسمه كالواكل فوق الشمع سوده أحد (ا و مرصح مه) كويت وسمى (ولحم وشحم) مدمه لالمحو سره (وكل طعم عناد " كيه عمومه ي أي على العموم كا تأصيد ا عن السحابة رضي الله عميم الله ولأن در لحوب مصة لمره التنعم فنها وحرج مشوب بمانعت عبره كركوب وملبوس عافعم لو اصطرا لملاح يقاتل مه أو يحو قوس سادر عدم المحدد لا أحرة ثم ردَّه و عموما ما سعد الاحتياج له كسكم وقاليد ودوره فلا يأحد ثبتًا من دئ فان احدجه فبالميمة أو يحسبه من مهمه (وعلف) بفتيح اللام وكومها فعلى الأول يكون معطوت على القوب واساوما بعده أحوال منه التقدير الوصفية ، وعلى الملاقي معصوف مني أحد و بينا وما بعده معموله ( الدو ت ) التي يحدجها للحر ، أو الحن و ون نعدد لار مة وحوها ( ما و العدا وخوه ) كالمول لأن الحاجة بمس إليه كمؤية علمه (١٥٤) حبوال (مأكول النحمه) أي لاكل . تصد أكب منه و إن م يكل ل كرش وشحم وحله و إن ينسر سوق للجاجه إلله أبط فه حاها باغالي فارات مشاع عالما النسط إن كان في محل يعز فيه المعم ، نعم شخه في حريام الحسج ، بي ماج دائمها حيث لاصالر الرائل من شأبه إصافيا و محمد ردّ حده لدى لا نؤكل معه بدد يي المديم وكد م حدد مسلم كد ، وستاء و إلى رايات قدمته دلصيمه وقوسها هر را يز إل عن مها أو استعمال ومه النصل أو الأجراء ، أما إدا ديجه لأحل جلده الذي لايؤكل معه ،

(قوله ولايقبل منه ملكه الخ ) الضمير الأول البائع وما عسده المنسسرى المكلام (قوله بتقدير الوصمية ) قال ابن قاسم كان مقصوده أنها جواسد فتــؤول المثقد كأن المحمل المقدير عسمي كدا الخ .

( قوله كساول السايد ل عمة ) أي وهو مار ( توله ومسلسه بديك ) أي العملين ( توله مالم يدخار رار الإسلام ) أي في دخاره سقطت المدلية راولة ولا يقس أي ناعر س أي لا يحور ، وقوله منه أي المعرض (أوله أحد ما حتاجه) أي و صدَّق في قدر ما عراج إليه م ما يل القرش عبى حرقه (قوله و إلا أثم وصمية) أي لا كثر (قوله كالو "كل قوق لشسع) أي والصدق القسر هو الآحد و لا كل لأن لأنس عدم السمال (فوله لاسحوليرد) من النحق لدوال العبر العداج إليم و الحراء على سام في وق سم على سهم : فرع لوكان جميع العنيمة أطعمة وعلفا يحتاج إليهما فصاهر كلامهم حوار المدعد بالحبيم و دماع من دائ ودانا بصد قدُّ مل اله (قوله أي على العموم) ي فهو منصوب سرع خاص ( فويه أحد الله أحرة تم وده ) أي قال الله فهل علمه أولا فيه نظر و دقرت دوّل فيحسب عليه من سهمه أحد عناد كرد عده في انسكر والعديداء وقد يقال ال الأفراب الذي ، و عرق مين هذا وتحو اسكر أنه أحد هذا مسحة القبال وبحو السكر لصمحة عمله وحوّر به أحده بالموص فيده عليه يد صيال ولاكديك هد ( قوله أو يحسمه) باله نصر كما في غيدر (قوله قبلي لاؤل) هو قوله سنج اللام (قوله سندير الوصفية ) أي بناء على أنه متى وقع عان حامد أوَّن عشس . قال لاشعولي : وقله بكاف و إلا فهد وبحوه لايختاج إلى بأو من وقوله وعلى الديي هو موله وسكوب ( قوله ياو حهداع ) عقر مادل عدسه كلامه من أن التبسط يدار الحرب حيث عابه التونه ولأن دار اعرب لح وهو مأجود من قول الصنف بعد ومحل النمسط دارهم (قوله نعم ننجه في حيل حرب) أي حين تصلح للحرب أحدث عسيمة ، محلاف ماعيم من الخيل ولا يصلح للحرب كالمكيع .

فلا يحور وإن احتاجه لنحو حمة ومد س ( والسحيح حور الته كهة ) رعبها و ولسها و عاوى كا قاله صاحب الهدب وظاهره أنه لافرق مين ماهو من أسار و عبره لكان ينافيه مامم" في الفاسد إدهو عسل السكو السمي المرسل كل من في رايا بال ويان دور احلاي ب والسيد نادر كا هو الواقع وذلك لأنه قد يح ح . به " كونه مشهري م ، وقد صح أن عنجانه كانو بالحدون العبل والعب والديء لا معني ما مامه مام (م) الدحم رأمه لا بحد فيمه للدبوح) لأحل تحو لحه كالاخد ومدًا عم مسى عد سدر احدم ودع ومع الق بدورها (و) المجيم (أه د عص خور ته ح ، بعد و مس) بن خور ويان كا معه لورود الرحصة شاك مئ تحد مسين ودر في حص به ودر خور المرد أب هي رسعاله على حد حبي العاراء العهاري في " النظم وارد حموا لما له أمن أو ما ياما دي الحاجات وله الدرود مسافه للي يديه ۽ والأوجه جواره أيمه منه حسه شرحه مه منه من درماء فالعلم من سانه تحاد تصوير أو للعالب (و) الصحيح (أنه لايحور ذلك من عالى عاش عد حرب و ما إله أحسى عمهم كمير التنبف مع الصيف ، وقدلة الانكاف ، والروق حور دس لحمه من حاد وقس لحماره أو معها للكن قصية العريز، و عه احدى عدم العاج في وهو اصمد (٠) محمح (أب من رجم الي دار الإسمالام) ووجد حاجته للا مرَّ ما هي مان فيه الرين سأنم أهل ممه أو عهد ( ومعه غية برمه ردّه يي سم ) أي محل حياج العدائر فيو صميه ، و حمر يأتي عالى العميمة كافي الصحاح وتصحرون فاهما بأمها الابال بمنوه وحاللم بمج قول من فسيره بالمحل وموافسيره بالمال ودلك لنعلق حق الجيع به وقدرات الحاجة اليه ، أماهم فاسم فردَّم بلام م القسمه إل أمكن و إلا ردَّه للسالج . والا في لايارمه لأن لما حود مناح ( وموضع المستعد دارهم ) أي أهل الحرب لأمها محل المرآء أي من شامها ديث فلا له صه فوال شطار وابن وحدثاء تم ساع فاما رجعوه لداره وتحكموا من شراوريك مسم عليه م السسط (وكدا) في عبر داره كراب داره (. لم يصل عمر ن الإسلام) وهو م محدون فيه التذام والعنف لامتليق العمران (في الاصح) لدقاء خدجة إسه ، والله في فصره على دارا لحرب (ولعام ) حرا (رشيد ولو) هو (محجور عليه معس الإعراض عن العبيمة ) أذوله أسلطت حق منها الأوهب مريد به التخلف ( قبل القلسمة ) واحتبار لتملك.

إدام بستطر (فوله لأمه قد يختاج إليسه الح) قد يختاج إليسه الح) قطيل لأصل المآل (قوله قال الترود لما مين يديه) قال ابن قاسم: قد يقال مايين يديه مايقطعه في مايين يديه مايقطعه في السنفس محلمه المسنفس في تكنوا من شراء دنك) أي للا عسرة كا يؤحد عما من فلبراجع

(قوله و إن احتاحه) اهله

(قوله فلا بحور) أى ويصمى قدمة المدوح حيا (قوله ودبث) بوحمه عول الصنعة والصحيح لله وقوله الأنه أى مادكر من الفاكهم و بحوهه ( قوله حافه ) أى شديده ( قوله لأحل بحو عه ) وخرج به مالو ذبحه للاحتياج لحلاه فتحب قيمته (قوله ه لذبي بختص م) أى المحماح (قوله أمر الإمام) أى وحويا (قوله لذوى الحاحة الهل صميه برد الإمام) أى وحويا (قوله لذوى الحاحة الهل صميه برد بدبه للعمم أولا فيه نصر والأقرب الأول لأن عبره تتدّم عامه فلا حوله فيه (قوله عدم الاستحقاق) أى في العبة فقط ، وى حاشية شنحه الريدي ما تواقيه فلا بحوله فيل حواره لمي عقمه بعد خرب وقيل الحيارة (قوله و نصاح الرادة) أى عام وقيلة أمام المستحة المرادة كونه على العبم ) أى عدد ما خله الحديث المرادة المستحة المرادة كونه تعلى العبيمة (قوله و نصاح الرادة) أى المنظم وقوله أسفيت حقى منه) أى فلا يقارضه قولها خله ) أى عدد ما خله الم على المن من هذا المنظ أو شخوه عم بدل عليه فلا يسقط حقه بترك الطلب و إن طال برمن .

لأن به تحقق لإخلاص المقصود من لحياد الكولكله للدهي العلياء والملس لا ترمه لا كما ت للحقيار التملك ، وحرج بحر" أمن فلا يسح ، عراصه وإل كال رشيد الأن الحق فيها عليمه ليسده فالإعراض له ، عم إل كان مكاد أو مأسو له في التجارة وقد أخاص به الديون فلا عنهر صحه إعراضه في حلهما ، فإن أداله شه صح شي الأصح ، ، و أوضى إله الى عنده وهو إخراج من الثلث فاستحق الرصح صع إغراضه عنه كما لابدالي الوأم المين فال كال سنة والل سندة مهالةُمُ فالاستار عن وقع الاستحقاق في تواسله ساء عني الأصالح ، وهو دخول الاسل في الهايةُما و إلا فيضح إغراضه على المحتص" له دول الحائس" به الله ، وحراج برائات الحاجو العدله الله فلا تصبح إجراضه للحجر حمة والتملي على لرفايج لإجاء بدارية داو الدول والمكران عا جيعاتي ا بعم بحور على كن قد بن الله مة و رة النساح علمو السلم على التهد لديه له حال عيما فلا عال ثم" تحال وهند ثبت به احتبار الهرك ء وهو حق من فيدتم عنه إنقاعه لأنهم أه اله به لك فالدهم اعتماد حمع مناحرين صحة إلى المه وعمين أرامه كره مني على صعف أند عه السامة وقالهما فيمسع لأم قرا اللك وكما هسد احد الخاك (والأصبح حدره) أي د ، اص ال دكر ( هذا فرز الحُس ) وفيل قسمة دخرس بأر بصة دل إدارة الره لا عين به حي كل ما يهم، والدي منعه ليمر حق الديم (و) الأصح (حدره لامهم) أي الديمي ، و عدف حيم معمرف الحُمَن ، والدي منم لنك ( م ) فرصح ( الله من الله ي الرابي ) وإن احصر والي واحدد لأمهم لا مشحقوله بعمل فحال كالرب ، والني صحمه من كالدعام، وأحاهم وحصهم لأن للله مسحق الحس جهاب عاسمه لا بدؤر فيم إعراض (و) من ( ساب مال) لأنه عال الدلا فهرا (ولعرض) على حته (كن لر تحصر) فنصم ده فالمدعة والقسر بين لدوين وألمل الحمل ، و تؤخذ من النا منه أنه لانعود حنه لو رجيع على لإعراض معدلها ، وهو عام كوصي ته له ردّ الوصية لعسد الوب وقد بل الانبول ، ولنس له ترجو ء ايها كما مر" ، وأما ما بحاله لللمن الشراح من عود حقه برحه عه فس القسمة لا ها ها الرائد الإسرافية مارية الحبسة والاتسمة ميراية فنسها وكا لو أغرض مالك كسرة عنها له العود لأخدها فبعيد، وقياسه غير مسر ﴿ إِنَّ لِأَعْرُ سَلَّ عنها ليس هيسة ولا مترلا منزلتها لأن العرض عنه هنا حد عنك لا مدير ، ومن تم حر من حو مقلس كما من ولأن الإعراض عن السكرة السرع مدحة لاعدادكة ولا مسلحله العدار الدار

الموسع من الله والمستاح والمستاح والمستاج والمستاء والمستاج والمس

(قوله و إن كان رشد) أي أومكات كا صرح به اين حجر لسكن بعين الشارح لا يأتى فيه (قوله موتالسيد وقس القدول كاهو ظاهر (قوله وليس الهاه يدل الواو ، ولعالم للحال

الدرص أحدها و لاعراص عنها مثل الحق للمرافر خراله النوع فيه (ومن باب) من الله بين ولم يعرض ( عُمه لوارثه) كفية الحموق ، في شاء صنه أو أخرص عنه ( ولا عنت) الديمة (إلا داعة) مع الرصاح؛ بالمعط الدالسياء وإلا لمنع المراص وتحميص كل عافه مع مع (وهم) أي العنين ( عال ويه ) نت أن يتون كا عد حدرد وق السمة حدر سٹ سے معملات معالث کے (وقبل عماکوں محاد حارم) روں منے اد کہ بعالہ تمارہ رووير) علك موقوف فينشر ( إن سلام) تعدمة ( إن التسمة ، أن ملكهم) على الإلا ملا (، إلا) من ست أو أخرجو منها (فلا) من لاعداد لاحتى إلامة مة (و ت العار م مقيلاه) مع القدمة أو محد ر عدال عالم قوله (ك. أمل) وأن بدي قدمه عمه عو مدك و صبح أن يريد سوله علك تحبص أي تعصول به بحال الديام، كم تحصول بدانهال ، وأثار الشاراح القولة في حد أوجهة إلى صفية و كون با على الله عن عرضة العالم مع أنه من حميد اله معه ، و مد به المعول الإشره إلى حد في حد في حد في حدد مع الإم و له مي وسم 4 وال كه ی الدی الکتار موقعه علی هسته بی و حج به التر من «و العقول ( م م ک و بر سم أو کلات هم) عسمه أو حراسةً ( وأراده العميم) أي الديمين أو أهل الحسي ( ولم لما ع) فلم ( عسه ) إد لاصرو مه على عده (و لا) أن م ع مه (د مث ) م ر (إن أمكن و , لا ) أن لم يمكن قدمتها عددا (أقرع) بينهم قطعا للنراع أن مد مع د مد ولا على فته ود وقول الرافي إن قولهم هنا عددا مشكل عاص في الوصية من اعدر فيم به عدد من يرى لهم، قامة و يعتلر إلى منافعها فيمكن أن النان ساير هذا أحد السنة بسكان دها في أن عق الله أكبل أم من لوراه أو تنسة وهي المم "كندمي حي به الدين هـ. فسومج هـ ا ع لم يسامح به أنم الوطمح بحرال سوال العراق) من يصافه الحسل إلى تعضيه عراد السواد أر بلد من العراق خمسة و الدنين فرسح لأن مساحه عراق ماله وحمله وعشر ول فرسه في ماض مائتسایل ، والسواد مانه وستول فی دیک العرص ، و حمد بر سو ، آلعہ فی باکستار باشارہ آ لاف فرسمج ، سمى سو يا سكائرة ررعه وشجره ، والخصره برى من دعد سو ، دوع فالاسواء رحمه وحنؤها عن الحبال والأودية ،

وص الاسون كان أولى (قوله و لإعراض من ) أن الدامة (عود مدار من ) أن ادسه ه ( قوله و سيوس كل دامة) أى و إن راست من بالله لط مة في حص بدان دسائله هو ص ود مة العييمة له ، وكان أيما فويه و عد في كل داسة أى مع أن كان مهم حائر (قوله فيما ك مداك ) أى و عرت كل بصله شائله في ورب عله ولا يصح رجوعه سله ( قوله و ركه في أيدى الكهر ) أى تخرج يصر به عديهم ( قوله أعطله ) ، فره وجود ( غوله من أه اله اس ) فيه عبر قال السواد لا صدق على كل حرامي أحراكه في يكون حدد دامه بعيم في خدس صديه على كل واحد من أفراده في كان لمدسد أن يعول من الدام كان إلى هضه ، أنه أمل في سحة صحيحه من إن فيه الشيء إلى بعضه وهي صدر دار فوله في عرض ما يدار ) وفي ساعية عاين و مه عبر الشبح عمرد و عبر لأسب عوعم المرض أفتمر لاده دي

(قوله صمال مديث إص) 1 29 to 2 , Car 2 , E مسمه في ملك كم عر (قولەبىرالسمة) ئىسە على طاهر للن وقد من" مافيه أوالرادمع التسمة شر- به على ماديه ( قو له إن دعه الله أي بعد ماق المن فيهو مسال الله في المن وكان الأولى حلاف هذر الديد م ( دوله و كون احمل لم)لس هاد حاصا و . كومالشار حوالحلال وال أوعمه السياق براقدي But to be a feel of the يدميي بأحبر فوقه وأشبر الشار مدرعي هده (فويه من إضافة الجنس) لأصوب موريساته الكل ك معدم و قوله وحمية سواد العمراق) العموان حدا لتنظ سواد لأن المتبرة آلاف هي جرازالم أق ولصرب ، أما ح يُر سو د العراق فهي ال عمر الدوعاتة سه عليه الشهاب بي حمحر

إد أصل العراق الاستواء ( فتح ) في رمن عمر رضي الله عمه ( عموة ) عشح أوَّله : أي فهرا الى صبح عنه أنه قسمه في حمية العمائم ونوكان صاح لم يقسمه ( وقسم ) عليهم كمَّا تقرَّر ( ثمَّ ) نعد ملكهم له القسمة واسرية عمر رضي لله عليه فاو مهم ( بشلوه ) له أي العاعون ودو والدر في وأما أهل أحماس احمس الأر نصبة هلإمام لانحتاج في وقف حقهم إلى بدله لأن له أن تعمل فيذلك ت فيه التناجه لأهمل (ووقف) ماسوي مساكنه وأنبيمه "أي وقعمه عمر (على المنامين) وآخره لأهله رحاره مؤ بده للصبحة البكا لة بحراج معاوه يؤدونه كل سنة فريب الشمار درهان والراء أا بعة والشبحر وقدر المكرسة والجراء عالم والعب عشره والريتون ثنا عشراء وجميه مساحه احريب بلائه آلاف وسيامه دراع ، والماعث نه على وقد له حوف اشتعال الديمين سلاحه عن احهد (وحرحه) ورمانو ما ( حره) منحمة ( و ی کل سنة) مشلا ( من خ السمين ) عبدتم الاهم هذاهم ، فعني ه ١ سم سع شيء عاد السيته ومساكمه وعو) أي الدواد (١٠) أول (١٠٠) بتشديد الوحدة (إلى) آخر (حديثة الموصل) سح والهما (عبولاومن) ول (ا سسة في) آخر (حدون) عمم الهميه (عرصا) عماع وُرحين رفات الله مع أن العدم) له " وُه واستع أفسع ، وسمى قبة لإسلام وحرامه الدرب (و برن كانت باحد في حدّ الله و دافر س ها حكمه) الأمهر كانت بساحة أحماها عثمان ابن أبي العاص وعتبة بن غروان في زمن عمر رضي الله عنهم سنة سبع عشرة عد فتح العراق (إلاموضع عن دخم) منح أوه وكسرد، والسمى اور الصراء (وموضع شرقم) أي اللاحها و يسمى القراب، وهذا هوالأماير ومكس نعص اشر جادلك (و) الصحيح (أن على السواد من الا ورولس كل حور دعه عسد مد حوه ي وقعه كا من ( والله أعم ) وعده في الساء دون الأرص شمول والمناشا والمس مراماه وأشحا مثمره فيأرص السواد أخذ تمارها الربييعهاالإمام و تصرف أن م عد م لا المان وله فالرف السها علا م الم أم أيد بهم بالإجارة (وفتحت مكة صابح) كا ال عليه هوله بعالى \_ ولو قاءكم ندس كنارو \_ أى أهن مكة \_ وهو اللدى كما" " نديه مدكم وأندكم منهم علن مكة والدين أخرجوا من ديارهم مد أى الهاجر بن من مكة فأصاف عالم إليهم وهي مانيك أن الذي و خير الصحاح (دمل فاحل الأحد فهو آمن ومن أعلى بايه فهو آمن) و ساسي أفراد أمراشا لهم بدل على مجوم الأمال لماقي ولم يسلب صلى الله عليه وسير أحدا ولاقسم عقارا ولامسولا ولوصحت عموة لمكان الأمر مخلاف ذلك وإنما دخلها صلىالله عليه وسلم متأهما للقتال

(قوله شر إل التعمر الح) أخريت هوالمسروف في قرى مصر بالقدان وهو عشر قصاتكال إصلامتة أدرع بالمائعية كل دراج سدفيف باكل فيفية إادم أصبع فاعراب مساحة ص14ما على وأرفين مال کل حامال منه ستول دراعا بالاباشمية (قول الل فداس هـ حكمه ) أي في اود له والإعاد والحارج لمصروب عمرروى لله عمه ما حلم في لاغول شاع الشيرهد ماشتده ساق لسف و به مام مالاينقاسم هنه (قوله ك من أنها) أي أرض السواد وهدا ق الأثير أو حودة عبد (حاره كا هوواصح وتصرحه عدرة بروصه (قوله فاحدث لمن المهم) في لاستمالان مها م الايم هما نظر لايحق.

(موله بر أصل العراق الاسواء) أي عه (قوله وأ مديه) عطم سسير ما بأقى فوله ومحيد في الده غير و الطرح و ويد غير سال أي تدال (قوله والشبيحر) أي ماعد السبحل والعب والرحول ، و الطرح كدله ما مرصه للفله الحمول ويعله ما كن التعد الرواحة على حدة ( قوله والعمج أقصاح ) أي إلا في الديسة فاله مرعين (قوله لأمها كالب سبيحة ) المسبحة تكدير الله أرض دال سباح ، على أرض سبحه أن دال ملح ها محمر ( قوله وعكس بعض الشراح ) مهم لمحلى ( قوله ولدس من مدد أشجار ) أي كان موجودة قبل إجرة الأرض ، إذ الحدث بعد دلك مناك لمحدثه ، لإحرد شعيد للك ما مدم من أنه أحرجر من الدحل والعب والراشون (قوله الله من أخرجسوه في يتوقف في دلاية هذه الأن إجراحهم ما كن بعد العثاج الم كان قبل المحرة والدور عالوكة الهم في يتوقف في دلاية هذه الأن إجراحهم ما كن بعد العثام الم كان قبل المحرة والدور عالوكة الهم

ر فوله وفتحت مصر عمود) أى ولم يصح أنها وفعت كما في فتاوى والمد وعمله فلا حراج فيأر صبها لأنها ميك العالمين وموروثة عهده لمكن في حواشمه على شراح الروض عن اس لرفسه النلا من حمامة من العدد أنها فتحت عنوة وأن عمر وضع على أن صهم الخراج فسحرار وليمصر وضع الحراج فمها على فواعد مدهما (الله) من أمان في حواشي اس فاسم

حوق من عادرهم و عصهم للصلح الذي وقع عنه و بين أنى سعيان رضى الله عنه قس دخوشه وق الله و يشي أن أسعلها فلحه حلا عنوه وأعلاها فلحه الرابر رضى الله عنهما تلخه ودخل فلسي الله عليه وسلم من حهشه فصار لحكم له و بهذا تجمع على لأحدر الى صغرها النعارض ( فدورها مأرضها الحياة ملك ساع ) كا دلت عليه الأحدر ولم برل الدس سابعو به ما تعم الأولى عدم سعم و رحارته و رحارته حروجا من حلاف من منعهما في الأرض أنه الله فارحلاف في حل يعلمه و رحارته وأنه حداد المكة لا ساع راباعها ولا الرحورة المعمد حلاف من كم وقاعت مصارعا و دورات ما دوه عدد المسكى ومنتول لم فني على والن أن مدن الناء صلح وأربها عنود

# ( فمسلل) ق سال الکار

الدى هو قسم الحربه والمدنه وقسم من مطابق الأمل للم الانجصر في هذه المدنه لأنه إلى به في محمور فالأوّل أو بحرد لا إلى عالم فالله في أم إلها فاسات والأصر فيه فويه بعلى وإلى أحامل المشركين ستجارك مد الآنه وقوله صلى الله ومراه عدله ومراه دمة السامين واحدة يسعى مها أدناهم شي أحمر مسام الله أي عص عهده الانجمال المنه الله والريكة والراس أحمل الله والموردة والحق م

( دوله وأرضها المده ) أى قبل الدين وكد عدد إلى كان ثم موت أحيوه ( دوله بالده ) أى مدار له ، ( قوله ولا حد مصرع وه ) أى ودراها وتحوها عماق إقليمها صلحا اله سم على منهج الا عن شيخ الإسلام في فناويه ( قوله أن مدن النام ) أى أن فنع مدن الح

# ( فصیبان ) فی مان الیکمار

في السبب الآتي ماهو صريح في أن الواد عصر المتوحة عنوه حصوص الد لاجمع أاصبها و به ساني لإشكال ، وفي القوب ما مسلم ، وقان والمس من أقرك والأمن المنتاس حمه شد حصل فيهر فولان للعاماء أحدهم أمهنا وفت وهو مدهب ساك , والثاني أنها ملك للسامين عمسموما وهو سست تقواعد الشامي ولح أجده سنسوسا عسه ولاعل أصحابه وطئ هدا بجوز للإمام بيعها حيث يحور بيع أرض لمستم والك عسرورة أوعبطة ومن کان فی یده شیء مها حار له التصر"ف فيه كسار ماق يده اه و تتنسر ماوحسه کون الماحب لقواعد الشاهي أمها ملك لحيح السامين مع أن الطاهر أن الماسب لقو عده أبيسه من حصوص العامل كا من مالكا إنما قال توقعيتها

لأنّ مدهبه أن الأرض

ردا فنحت عموة نصير وقعا عجرد اخيارة ولا بحتاج إلى وقعا الإمام كما نقل لى عن مدهمه فمراجع وليحرار . [ فعمل ] في أمان الكفار ( قوله ثمن أحفر ) هو بالحاء للمحمة والعاء والهمزة فيه للإرالة أي من

أرال خفارته أى بأن قطع دمته .

كدا الخ) في جعل هدا مثالا للدمة عمسني الدات والنفس وففية والأعهر تتشمل به للعلى لآى بعد فسأمل (قسونه ولهأمه سکاس) باهره وو لسدها وانظراما القمرق عمها و بين الأسير بن قد ق ل إم من أفراده (قوله واداد عن هاو معهمه الح ) أي الراد مهدا اللفظ هيد المني الذسكور اعبده وليس المرادخاهره كأيصرح ه ما يسم الشرح حث قال و اراد عن هو معهر ولم يقمل والمراد المقيد أو لهدوس فننس لمبراد ط هر سش و یکون ه ۱ قيدار لدا عليه ومن مح حدقه من النهج فركا ب المصاحب قال ولايد لح أمال أسيرمقيدا ومحدوس وحيشد فسلا سأتى قول الشارح فيامل ولا لنيره إلا إن أشبه لمان عالى فاهره وقدعامت أنهغير مراد فاللائق حادقه في مَنَّ فَتَــأَمَلُ ( قَــُولُهُ أُو لاآسك) عبارة مروض فان قبل وقال لا آست

فيو رد انتيت أي لأن

وكل تحرج مر موقد الساق على أمات والرس بدين ها محلها في بحو في ذمته كذا و برثت ذمته سه وعلى نعى بدى صلح لاير هرو الله . كامل (صعح مل كل مسير مكانب) وسكوال (محمر ) ر. أمة لكا. وحميها وفاحقا وهوما لقوله في الخبر هيسمي مها أدناهم» ولأن عمر أجاز أمان عبد على حمله سفش فاليسج من كافر لام مه وصي ومحبول ومكره كقيه العثود ، فعم فوجهم كافر فساد ثمال من اكر عرف به أمد م مُسه (أمال حرابي) وبداهراً ه وقد كالعلمدة الدقسي لاأسيرا كافالاه وفيده . و رای حد آسره ، أم هو فيجو به ما بهي في بده (وعدد محصور) من أهن عرب كالة ( قلص ) أي دول عام المحصور كالعل بلدكبير لأن هذه هدنة وهي مختمة من غير الإمام ولوآس مأتد أند من مالد أنف منهم و منهر الديث المدار المورد أو المصادال الاربع حدث وقع معا و ولاة عظهر الحس به وبط (ولا عدم من سه بلن هومعهم) ولالنبرهم (في الأصح) لأنه مقهور معهم فهو كالمكره ولأنه على أمن منهم والدى صبح للحولة معها في الصاعل و لأوَّل صرعا من في النعص ولمراد عن هو معهم كا في الديمية ويصيره مشه أواعموس فالألماس وأما وماعلي عالم حروح من دارهم صح كام حراوهو المعلمد حافه الأستوى وعليه قال للباوردي إتما يكون مؤمنه ام الدوهم عمرامام عصر تر ومعال في عدم (و صبح) لا ب ( كال الند عالد ما تسوده ) صر عد كالحريث أولمد بك ٹوردأس اُولاد عالم دخوف عدیث اوکنامہ بداۃ کاکس کیف شلب اُواٹ علی ماعب (و کا انہ) مع الريه لأمه كديه (و سـ ١) سيط صر بح وكر به مع اسنة ويومع كافر وصي موثوق سيره في سهر توسعه في حال دمه (و يشه ط) عدمة الأمار ( مر الا كافر الأمال) كنة ية العتور فاو م يعلمه حرم الحدد قدة مه ولوس مؤسمه ( قاب ردّه ) كانوه ماقبلت أمانك أولا آمنك ( نظل وكذا إلى لم تشر ) أن - كت ( في الأصح ) لأنه عند كالهد له والثاني يبطل بالسكوت ( وتسكن ) كساله و (١٠٠١) وأماره كارك السال ( معهمة العلول ) أو لإحال أم إل ك ما من مالدي ( قوله وكل صحح هـ ) هو واضح في غيرا لجزية ثم رأيت في نسخة صحيحة بدل الجزية الحرمة أي

( قوله وكل صحيح عند ) هو واصح في غيرا لجزية لم رأيت في اسخة صحيحة بدل الجزية المرمة أى مراسه الاحمرام (قوله وقد عند) كي سمه شرع وقوله عنه أي الدمه (قوله وو مُمة سكافر) أي مراسه ( قوله على حميم عنس) أي وكاو محسور مي قار ساق ما أي من أن شرط الأمان أن يكول في عدد محسور (قوله عرف به) أي وجوه ( الوله ولواسر أه) أي ولوكال خوالي من أه الح ( قوله الأسمرا) أي فلا صبح أمانه ( قوله أما هو ) أي اسمره وشه الإمام الأولى (قوله الحالة) أي أو أكثره ما بلدة بدات ما خهاد المن فلا صبح بر ولايا في قوله أمانه والمائد والتحقيق وليس محسور ( قوله وله أن هذه أن مائل عمرا على من أنه الحقول المناه على من عالم المناه أي من قوله لأنه المناه المناه المناه المناه المناه المناه أوله أولا أمان أي من قوله لأنه المناه المناه المناه المناه المناه المناه أوله أولا أمان أي مناه المناه المناه المناه المناه أوله أولا أمان أي المناه المناه المناه ألم أي المناه أله المناه ألمان والمناه أولا أمان أي المناه المناه المناه المناه المناه والمناه أي المناه المناه المناه والمناه أي المناه المناه المناه والمناه ألمان والمناه ألمان والمناه أله المناه والمناه والمناه ألمان والمناه أله المناه المناه والمناه ألمان والمناه ألمان والمناه ألمان المناه المناه والمناه ألمان والمناه المناه ا

الأمال لا يختص بطرف ( قوله أوالإ بحاب ) لعل الأولى حدقه هذا قديد الأمال لا يختص بطرف ( قوله أوالإ بحاب ) لعل الأولى حدقه هذا

و إن أفاد قائدة رائدة على مامر" لأنه يعرم عليه أن يكون سراده ها غوله كتابة مكررا بالمسلة إليه وأن يكون محرد ترك القامل تأمينا والطائمر أنه غير مماد فليراجع .

فكناية مصفة لبناء الباب على التوسعة ومن ثم حار لدينة بالعراكان قدم رالد فند أندلك أو من أخوس واحتص بقهمها فطنون فكنك كون كبائه و إلا فنسر محة أما متر العهمة فلاعبة (و يحد أن لاتزيد مدَّته ) في حتى من بحما دكو يه (على أر عة أشهر ) سوء أكاب مؤمن لامام أم عبره للرآمة ( وفي قول بحور عام - م ) الله د ( - بة ) فال باعبها المتبع قطع لذ ١٠ ماريد الجرية ومن ثم حاز في الأبقي والخنثي من غير مذمه فال راء على حالًا على والدعم عملا شعر مي الصفعة ومحل ما شرار حث لاصلت . هن أن احم في برائد إلى فعار إمام كلف ماية ولو أنسلي الأمال حمل على الأرامة الأشهرو ح مأس مدها حالف الحدية كول انها أصل (ولا بحور) ولا ينفد ولو من إماد (أسال سنر) عمر أوَّة السامين (كم سوس) وصدعة كار لحمر « لاضرو ولا ضرار في الاسلام» و لا سنحن سنت اللَّمن إذ دخول مثير حياية أما ما لا تصر عُاشُ و إِن لِمُتَعَلِمُ فِيهِ مُصَلِّحَةً ، ﴿ فِيهِ دَلِكَ الْمُشْبِي بِعَهِ وَلَا مَامُ فِيهِ مِن الصَّحَيّة رولس الامام) ولا مده بالأور ( مدالأمان ) الصدر منه أو من مدره كنهو صد (إن الحاف حيامه ) مرومه من جهسا فال حام صدد لام مرو تؤمل كسار لمبر أما المؤمن علجم الله سنده مي شاء لکته من بطلأمانه وحب تبليعه مأمنه ( ولا ، حل في لامان ماما و هيم ) أبي فراعه علماء المسكلف وزوحته الموحودان ( يدار الحرب) إذ القصد بأسين دانه من قسروري دون عبره فيعم ماله وتسبي ذراريه ثم ، تم إن شرط الإمام أو نائبه أو دحوله دحل و إلا فلا (وكدا مامعه) . الإسلام (معهمة) ومشهما مامعه عيره فلا مدحل مشكه (ق الأصمع) لم دكر ( إلا شرط) حدث كالثامؤش عبر الإمام ، مرتبانه ومركو به وآله استعماله وعقة مدم مايه الصرور بال محر من عاير شرط ، وحاصل دلك حول مامعه في لإسان مي لا بر يه منه باله كالمنامه و سنه بالذه مشما وماراد على دلك يدخل أيصا إن كان مؤمن لاماء وارلاء سحل إلا شبرط وماحمه في دار الحرب يدخل إن أمنه الإمام وشرط دخوله و إلافلا ( ومسمر حاركتمر ) أي حرب والأوجه أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك ( إن أمكنه إظهار دينه ) اشرعه أوشرف دومه وأس القبول وداك في الإعجاب الهاسم على حج وإشاره الناس للوافي سأر أدلوات إلاهما وأعلى يعلك الإشارة تتواب السائل من التستي و بالذي في دحول الدار وللصلوف في لأكل مما فألم هم ( قوله فكناية مطبقاً ) فهمها كل أحد أم العطن فقط ( قوله للا به ) هي قوله ... فسنحوا في الأرص أر الله شهر - ( قوله سر الحرال) (١) أي فائدته (قوله كالهديه ) فصية النشعية للشعبة للشعبة للشعبة حوار الريادة على الأربعة إلى عشر سمل حيث رأى المسلحة ولابحور الرلادة على العشر والويد بحلاف المدة) أي هاله يدس عقده عبد لاطلاق الم مم على حج ( فوله لحيد لاصر , ) أي لامصر نفسه ولانصر عاره فالمعني لاصرر بلحاوله على أنصبكم ولاصرار سركم ( قوله فالساله تبده) وجو يا فاولم يتبلدهن يبطل شفسه حيث مفت ملَّة بعد علمه عكن فيها استد ولربعن أود فيه نظر والأقرب الأوَّل لوجود الحس المافي لانتسدائه وكل مامنع من الصحة إد قارب لوطرأ أفسد إلا ماصوه على حلاقه ( قوله سكنه من نظل أمانه ) منا أوسه ( قوله وروحتـــه ) قال شبحنا الريادي العتمد أنها لاندحل إلا بالتنصيص عليها ومثله في سم على منهج تسلاحن الشرح (قوله حيث كال المؤمل عير الإمم) أي قال كال لإمام دحل الاشرط . (١) قول المحمى ( قوله سرالحرية ) ليس موجودا بنسج الصرح التي بأيدينا اه مصحمه .

(قوله مطلقه ) أي سنوا، حس سهدي فللسول أم لا (قوله بيناه الناب عبى التوسعة ) هو عدلة فلا كرده بيث رة اللسول هما دون سائر الأنواب كالايخي لالكون لاشارة مل الدين كناية مطاقه و إلى أوهم الدين

رقوله وس ثم لو رحالخ) انظر لو تحقق ذلك هسل بجد (قوله حاربه عسالم ) ثى السد الأسال ما من بعدره من أحد الجانبين (قوله ترغيما لهم لشقوا به ولا يوسوه بالزوج الرسوم وشرحه شرط منهم حكما صرحالات في الروض وشرحه وشرحه

ومة في به ولماح صور الإسلام له تسمه و ستحب له الهجرة) إلى دار الإسلام شلا يكترسو دهم ور عن كادوه ولم بحد محارته على إصهار ربيه ولم تحرم لأن من شأن للسلم بينهم القهر والعجز ومن تم له رحا صيور الإسلام تقامه تم كن ستامه أفصل أو قلن على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة عسامان الحجره كان مدّمه واحد لأن عليه دار الإسلام فاو هاجر لصار دار حرب ثم إن قدر على قسطم ودمائهم للاسلام ارمه و إلا ١٥٠ واعم أنه يؤخذ من قولهم لأن محلددار الإسلام أن كل محل عدر أهار فيه على الأماسام من المراسين صار دار إسسلام وحيث فينجه تعدر عوده دار كمر ورب حرورا عدد كاصراح به في حراره الإسلام به وولايعلى عليه ي فقوهم لصار فار حرب الراه به صرورته كرايك صورة لاحكما وإلا رمال صاد وتواعيه من دار الإسلام يصير دار حرب وهو عبد ( و إذ ) سُ مكمه صهر دمه رحف صة فيه ( وحبت ) المجرة ( إلى أعاقها ) وعصى بادميه ولو أشيء عا عوم مع أمير على بيسه أو كان حوف الدر بن أقل من حوف الإقامة كا لاحق فال مربطعها المعدو أتوله عالى إل بدين بوقاع للا كه ماي أنفاسهم ـ والخبر «الاسقطع الهجره معول الكبر يه وحمر الاهجره الله عله أي من مكة لكومها صارب دار إسلام مي بود القيامة ( وم قدر أسعر سو هرب لرمة ) و أن أمكنة إنتهار دينة كما تتججه الإمامونيعة الشمولي وهو الأدب لأن ادلسم في دالكمار ملهم مهال فكال دلك عليه عليها النصبة من وفي الأسر ( وم أند تنوم له شرط فيد علما له على وسعه وأحد اللمال لأمهم عرسة أمنوه واسس ار د هما حد ته انه بروهي أن عسميه د . هب به لا كان مان بم غتله (أو) أطاقوه (على أنهم في أمانه) أو مكسه ( حرم ) عامة الم أم أرأن لأسل من أحد حد بين منعدر ، يتم إن قالوا أمناك ولا أمال ب سيث حار له اعتباهم ( قال سعه قوم ) أو و حد منهم بعد حروجه ( فليدفعهم ) حما بن خار نوم وكانوا شاسمه عأمل و إلا فندنا على ماقاله العصهم وهو هردود يمنا من أن انشات وصعف ري خب في النعب ( وم قسهم) وبد و لا يومه رعاية الندر بج كالسائل لانتقاض أمانهم أى حب فصدوا حو قد يم و إلا مدائص فادفعهم كالصائل إلا قدي يستص عهده اللذالذا فالمؤمل أوي ( ولوشرهو ) عسه ( أن لاحرج من دارهم يحر ) له ( الوفاء ) مهيدا الشيرط بور بارمه الخروج حنث أمكنه ورار بدينه من العلن والتعلية من الدل عالم يمكنه ويبهار ديمه و إلا فلا يترمه الحروج كما مراكن بندن ولوجهوه على دبك التلاق أوعده مكرها على الحلف لمستقد خلفه و إلا حنث و إن كان حين حلفه محموسا .

( دوله ما معجرة ) أى مد مندر على الامتناع والاحدل والرح نصرة لإسلام أحدا مى يأى ( دوله وم خد ) أى الهجرة ( فوله أود ر على الامساع ) أى دد نقسي وحود القام على الإمام أو المه مع من معه من السمال إذا دحاوا دار اخرت وصروا على الامتناع كا هو العالى ولم يحت أمر دار لإسام على حج ( فوله وم يرج أمر دار لإسام عشمهم ها اله ولا تحله عن البعد فيبار ها ها سم على حج ( فوله وم يرج نصرة ) أى تحيثه اليه (قوله أو عكسه ) أى أو وحد عكمه ( قوله وهو مردود ) أى فيكول لعسم المدت مطلقا ( قوم كامر ) الكاف على على (قوله و الاحث ) هذا يقيد أن الحروج علم الحث من ركه بوحد الحث و إن كان الحروج واحد ها مم على حج أى والقباس علم الحنث .

ومن الإكر مقوله لا طلقت إلا إن حدث لما أن لاتحرج من هذا ( وهِ عاصد الإمام علحا ) هو الكافر العلمط الشديد سمى به لدفعه عن نسبه ومنه العلاج سفعه لد . ( يدن على ) بحو عد أو ر ومعة ) بوكان اللام وفتحها سواء أكانت معينة أممهمة من قلاع محشور دفيه يعاهر أوعني أعس صر تمها أو أسهل أو أرفق طريقها ( ونه مدم عارية ) مثلاً ونوحرة منهمه و يعسها (عام (عار ) و إلى كان لحمل محهولا عبر مماولة للحاجة مع أن لحرة برق بالأصر ويستحق بالدينة ولو من مار كلة كائل بكول عنها فيتول هي هذه للحجه "هنا و نه فارق ، من في الإجارة و عفاله كلما قاله مصهم والأوحه عمل ماهنا على ما إذا كان فيه كيمة . وافق ماهر أم أما السبر فلا بحور عصه هذه المعاقدة على ماقاله جمع لأن فيها أقواع من العرو و حامات مع السكافر لأنه أعرف الاسهم و ترقيم والمشمد تعتب معه أيصاكما رجحه الأدرعي والبلشي وعددها ، وصفي كالد العالم كارافعي في العليمة عيماده فيعلدها إل وجدناها حيسة وإن أسامت فاوعر سا تعسد الدر في فيملها وحاج بقوله منها قوله عما عندي قلا يصح للحيل بالجعل الدحاة (در فعد) عموه ( سلاته)ود حم من عاقده ولو في حرة أحرى وفيها تلك الأمة المعينة أو السهمة حية ولا - بـ أملا أو أسات معه أو مده لاعكمه كا بأني (أحسيها) وإن معرجد سوها وإن بعني مها حلي لارم من مدمسهم مع بعصيم كا هو طاهل إد لا عد بداد عدم بهم فيمثل ديك لايه سيحتها باشترط قيل الدعر ( أو ) فترجم معاقده (سعرها) أي دلائه أو عمر معاف ه ولو مادلته (فلا) شرمه (في لأصم) لا مدال مرط وهو دلالله ، واشاني بساحتها بالدلالة ( قال، ما يعتلج فالر شيء به ) المعنى حقاسة بداداته مع فالحرة فاحص مقمد به حقيقة و إن لم بحر لعنمه ( وقين إن لم يعني الحمل باك يح فهم أحرة مثن ) بوجود للملاله وايرداه ما مرز هالما بريكان الحمل فيها والإعاباء طاف إساحاءته فالحها أندن على مافاته الماوردي وعيره (فال) فيجهمه قد مسلامه و (لم تكل فيها حارية) أصلا أو نالم صف الشروط (أومات صل العقد فلا شيء له ) لاسف الشروط ( أو ) مات ( نعمه الطفر وقبل التسمير ) إليه ( وحب مدن ) لأمها حصيب في فيصاله فالدلف من صهره (أو ) ما سا ( قبل السور وار) شيء له ( في لأمهر ) كَدُ لُولُونِكُنَ قِيهَا لأن لَمْ مُعْدُومُهُ بَعْدُمُ البَّدِرَةُ عَبِيهِ ، والثَّافي أَحَدَ الأَمْ عاصيه والعدر السيمها (وإن أسعت) معيمة الحره على ماقنديه عص الشراح .

رفوله هو ادكافر المست على اسم متصف بدلات كم اسم متصف بدلات كم دروان أسمت أي بعد والرأ أو كانت أمة أي السب أي أو كانت أمة أي أو كانت أمة أي أي أر أسل هو نعدها أي أر أسل هو نعدها لاستان اخق صبها إلى قيمتها قاله ابن قاسم (قوله لا عد عالشرط وهو قيمتها قاله ابن قاسم دراسه) أي موصوبالمتح دراسه) أي موصوبالمتح دراسة في الله في موسوبالمتح

والأورب عدد البرق ، والتول بأن الحرة إدا أسلمت قبل الظفر لا يعطى قيمتها مردود ( فالمذهب وحوب بدل ) ، د رسلامه منع رفها والاستثيلاء سديها فيعنى بدلها من أدن العسمة كا هو أوجه احبابين فال أوسكن عايمة بحه وحو به في بت الدل ( ، هو ) أي البدل ( أحره مئيس وقبل فيمنه ) وهذا عو العسمد كا في الروصة وأصابه عن الجهور ، بعم لو كانت مهمة تمات كل من فنها وحسب فسمة من فنه إليه قبل الوب في أصح احبابين فيوبين له واحدة و العسمة قيمتها كل عيمها له لو كان أحداء ، وحراج بعنوه ما و التحت صبحا ما لاشته ودحت في الأمال فال مشم من فسول بدل وهم من سفيمها بسده الصبح و المدهم شمن وإل رضو تشبيمها بدهنا أمناء من على الرصح

## ا ڪتب الحريه)

فشق بي كل من العدد و في سدم به و قبير به الأنه مع به في لآية الق هي كأحده ص الله عده وسر إلها من أهل أح أل و فيرهم الأصل عما قبل برجاع قوله على سحى عطوا اخر به عن بدوهم حد مرول ... دهى مأحوده من هر دلاً به حر منصمهم منا وسكناها في در را فهمي إدلال لحم المحدم، عنى لإسالاء لادى بالله حدود أهل وعرفوا محاسله لافى مه له تقر برهم على كموهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله من داك ومشرة عالم على ممهم إلا الإسلام صلى الله عليه وسد فلا نفس نفد دمك لأنه لاريق لأحد منهم شهة عال فريقس ممهم إلا الإسلام وهد من شرعه الأنه بت مرل ما كل به عدد اله بده صلى الله عدسه وسل من القرآل والسدة والإحم ع أوعل احبهد مستمدا من هده الثلاثة والسفر أن بده هد في رمية لايمه ل ممهم إلا عد و في ما أه يد لاعل اللحم دامع وجود النص واحبهاد اللي صلى لله عديه وسم لا يحلى أو ولمنا أركان عاده ومعمود نه وعليه ومكان وصيعة و بدأ بها اهيما به فق (صوره عقدها) مع الذكور أن قول لهم الإماد أو دائية (أفركم) أو أور حكم كن في لحر ،

( قوله والأقرب عسدم العرق) هذا قد سافسه قونه قد رد إسلامها منع رقيد لخ إلا أن يقل بالنور يع لأى في كلام سم ( قوله والاستيلام عديه) كالله على النور ع أى تدع رقيه رد كات حرد وأسلمت فس لأسر أوالاستيلاء عديه إذا أسلمت لحرد هذ الأسم أواسمت الرقدية فيدامل اله سم على حج ( قوله فرسين ) أى الإمم و إنك ساح النه باللهام والمقد عليها رضا بمناسبة الإمام .

## ( كتب اجرية)

( قومه طلس ) أى شرم ( فوله الأصل ) حد هى ( فوله فوله على ) مدل من قوله في الاله وحد المشد! محدوف أى وهى قوله الخ أو بدل من قوله الأصل الواقع خسرا عن قوله هى وقوله كأحده فى موضع الحال من هى ( فوله وهسدا من شرعنا الح ) أى كوم، معياه سرول عيسى (قوله مع الذكور) وسيأتى مع عمرهم أه سم عنى حج

( فولهمنع رقها والاستدلاء عليها ) قال بن قسم كأنه على النور ينع أى مسع رقها إلى كانت حرة فأسمت فسن الأسر والاستيسلاء عليها إنها أسمت برفيقة

(قوله و إن رضوا) قال ابن قاسم لعمله فيما إذا كاشرقيقة و إلا عدمولها في الأمال عمم سم فاقها اله سلعى ،

[كناب اخرية] (قوله واحهاد الدى صى الله عليه وسم لا بحطى) أى فهو كالنص لا بجوز الاجتهاد مهه (قوله اهتهما مها) دريقال وماهم مها) وعمارة التحمه ولأهميتهادا بها

والمحال على الأول لاحله الوعد نما أنه يكمي له ويراء تصد به لحل مع الاستمسال لأن سارة عسد النجرة على التراش كو تتحل ، فأنه دأى إنده كالتهد ، ولا سط مامن في الصيال أنَّ أَوْلَايِي مِنْ أَوْ أحصر الشخص لايكون صي ولاكه الله وفي لإفوار أنَّ أفوا كُنَّا بعو أنه وعد لأن شآه علره في هذا البات لحقن اللم اكتفى عدم التطرلاحتماله الوعد (بدار الإسلام) عبر الحجد اكنه درشيرط التنصيص على إخراحه حال العقد اكتفاء باستثنائه شرعا وإن حهام العالد ال فيا يدمي على أن هندا من أمن فد لائد ما عقد الرعم بها في دار الحوب ( أو أدات في إقامتكم مها) أوبحو ذلك (على أن تبدلوا) أي تعدوا (حـــه) ق كل حور، مر حه عدماع ... ذَكَرَ كُونَهِا أَوْلَ الحَوَلُ أَوْ آخَرُهُ فَيَحْمَلُ قُولُ الْجَرْجَانِ مَدَكُرُ مِنْ عَيْ ذَكُنَ ﴿ وَسَـَّوْ لَحَكُمْ الإسلام) أي كال حكم من أحكامه عمر تحواله عند لام من والسرفة لأكسب لمسكر ومكاح هوس للحاوم ومن مدم دعه شرع رم مرون إيامته وقسر القامر في لايه مايرام مث و رها وجب المعرض هذا مع أنه من مقت باب عليا هو بأنه مع احراء عوض على عراء هر فأشابه على في الديام والأحرد في الإحدة ولا شعرف حرص والحمامية و كا أسو مدادة لا وردي و دره للحوله في المد د ، ولا و د عل ما صد قول مُن فر فروي ك ين م د فيقول به الإسم أفرو بك لأبه يد أر رصواء منه ها الدي من الوجب ، أما مساء فاكل ممين لا ساد لحكم الإسلام لانتهاء الجرية عنهن ، و عاهر بازه به سار هه هداد لأشاء وأنه لاك به هـ. العند وم قبل إن كمايت الأمان لو ذكر مع على أن من ت مركورك بدهما مرمد (و لأصبح شيراط فيكر قدره ) أي خرية كاهل و دخية و يون أنها والدي لا شيرط دكره و سرل علی علی الأقل ( لا كف ایس ) ميرو ( س م م ن ، دو م حدى لله عدم ه در ده م) سوه فلا پشده د کره به حوله فی لا مد (۱۰ د چ مد) محر به معد ود (مؤف عی اسدهد) لأنه بعال على الاسلام في العصمة وهولا مؤت فتركز بن أنوكر بناء - لله وأنا قوله عني الداء له والمر ال أو كم ما أو كم الله الا الله عا

(اوله عار نه يكسو ١٠ ١٠) أي مستح أراد إمدة لكو سرمه ما في المرر بالأولى (فواه للحال) أي كالاست راقوله و دامه) Husban was by adap عهد لأن الح وكان لما سار اللام (فوله كالريا ولدرقة) أي بركهم (قولە ومرسم على هره) الدهرأية معطوف شعي ع. د د و به د هوس حمله لأحكاء كالاعق وي- و أوي من حص الشهباب اين قا يم له معصوفا على من أحكامه (قبسوله أما الساء) أي المستقلات (قوله هم) أي قالإ يحاب م رماسيالي في القبول (قوله سوء) لالدّ له من Aire Frank 1 , mails کے کال یڈر معدد کر عد قول التسف عن

كان يعم ماعند لله بالوجي وك ماشلت أو شاه فلان تحلاف ماشليم للروبها من حهيد وجو عا من حهتهم تحلاف الهدمة وفي قول أو وحه يصح ﴿ والطرِّ إِنَّ النَّائِي القَطْعُ بِالأَوِّلُ (و يَسْتَرَطُ المط قلول) من كل مهم ما أوحمه العقد وع سحو رصت وسائرة أحرس مقهمة ويكنايه سة ، وممها السكمة ، و ما معرط هما أصا سام مامر" في السيع من محو اتصال قبول بإيجاب وتوافق فيهسما فيم يعديد ، وأفهم اشتر بد القمول أنه يا دخل جرى ا اراء تم المعاد لم يترمه شيء إخلاف من سكن د را مدَّه عصا لأن عمد خاله نشول ولو فلما عشاها من الإمام أو شه برم كل سبعة ديمار لأنه أفيها ، خلاف ماء بطل كال صدر من الآحد فاله لا مرم شيء ، و مهدا عمر أن فيا مايفرق فيه من الناص والناسد سوى الأربعة شهوره (ولم وحدكافر بدار، فقال دخلت نساع كالم الله) بھری أو لأسر أو لا بدل حرية (أو) محاب (رساولا) ولو عنافية مصراة بنا (أو) فحلت (بأسان مسم) سنح أمانه (صدّق) وحلف بدي إن الهم بعبيد حقق الدم ، بعم إن أسر لم يصدق ف دناك إلاسمة ، وفي لأمن تكر من عامة وحصور عاس المرقدرا تقصي العاده باراته الشمة فله ولا براد على أر عة تُنها (ولا دخه ي لأه ل وحه) أنه لايصد قي نصر علما صمومها ، وردّ عَالَى الصَّعَرِ مَنْ حَالَ حَرِي أَنَّهُ لانعَجَلَ إِلَّا لَهُ أُوا يَجُوهُ ﴿ وَيُشْتِيرُكُ لَعَلَدُهَا الإِمامُ أَو عالَسُهُ ﴾ العم أوق عبدها الكوم، من عبدة العبام فحد من النصر العام ( وعليمه ) أي أحدها ( الم حالة إذا صدوعة ) الله أمر الله في حار مسالم الم ومن أم لم يشتارط هذا مساحة خلاف القدالة (ولا) أسيرا أو رحد ومن منهم وهو در حد مير" المير" ، احترف الد موسى عالم صدحت سر" الحير ( عدوم) والا حد رجا بهما براد عمل من بي مصرفيرة ، وصد يو ديهر له أن طامهم ها مكيسة ت بهم م يحمهم ( وقد سقه إلا يديهود والدري ) وقد شه و حرة م ده يح الدتهم فلم في أصل ديهم سواء في ربك العر والعجم لأميم أهرك عرف م (والهوس) والأحدة لها صلى الله عليه وسير من محوس هجو وقال " سنوا عزم سنة أهل البكتاب » ... رواء التحري ولأن لهم شنهة كـ: ب ( وأولاد من عربت أو تتصر قبل السخ) أو معه ولو بعد التبديل و إنّ لم يحتثبوا البيدل تعليما خش الدم ، و به قارق عدم حل كاحير ، د حيمه مع أن الأصل في الأنساع والمينات النجر م ، علاف ولد من تهؤد بعد سنة عيسي بناء ،

(قوه كان بعم معدد شده واوجى) أى وقد عمر أن شد أر د بقر رهم لايل مده (قوم حلاف المدة) يدمى أو من وكيديد اله سم على حج (قوم سوى لأر معه) وهى الحج والدمرة واحج والكنامة و عدم ما يابين فسر حمله (قوله أسا مسح أمانه) على تحب المصر يح مهدا (قوله أسا مسح أمانه) على تحب المصر يح مهدا (قوله أسا مسح أمانه) على الركشي ولا عمرة أمان الصي والمحبون اله ولفل المراد أنه لايعتبر على الإطلاق قلا يداق أمه وحب سلم المأس في عليه في الروض في من الأس إلى أمله صي وشخوه فعلل صحته المساه مأمله اله مم على حج وقوله هل يجب الح الطاهر أنه الحد و بدس عبيه أنه لا يحور سده (قوله إلا أسرا) ماره العدب وإن منط أي خرامه أي خرامه أسم كالمرام المرية أو كوله رساولا (قوله إلا أسرا) مناره العدب وإن منط أي خرامه أسم كالمرام المرية أو كوله رساولا مع حج (قوله وسام ألم يعر عداله أي عما مه منتهم أو شك عالم الم

(قوله اصح أد به) من المسراد أبه يغذر على المسراد أبه يغذر على الإطلاق كما قاله ابن قاسم و رلم أن من أن من أمسه صي و كوء و من معمد يملع الما أمس

عي أمها باسجه أو مهؤد أو ستمر بعد بعثه بنما بابيه الصمادة والسلام و كالدوه بالبعسة والم كان النسخ قد يشاحر عمها كوم مصمه وسمه وقصيه كلامه أن الصراء حول كل من أبو مه مد السمح لاأحده ، وهو الأوحيه حارد معقبي مالسل عقده من أحد أم يه وثني كا يأتي ( أو شكك في وقته) أي المهود أو التنصر أكان صل انفسح أم نعده تعبيد نحس أعمد ، ولو مهد عدلان كديم هان شرحا في العقد فنالهم إن بان كديهم عباللم وإلا فوجهان أوجههما أنه كدلك لتلبيسهم علينا و إطلاقه اليهود والنصاري وللدم ولادهم، لأن النهود واستاري الأصليين الذين الانتقال لهم هم الأصل ، ثم مد . كو الاعدل عد فسله ولأولاد ، ومرده مهم اللزوع ويان سفاؤا للأن العالب أن الانتقال إما أكون عما للا للرو اللغلة ولناك فالمعطع أيالمق إِذَا أُولَادَ اللَّهُ قَدْمًا فَدَ كُرُهُمُ أَنْهُ مَ قَالِدُ لِعَ الدُّولَ أَنَّهُ لِوَ عَكُسَ لَكُونَ أَمِي وَدَ عَوِي أَنَّهُ لَهِ هُمْ أَن من جهؤد أو عصر قبل اللسح الله لأولاده عناميا وللس كالمائد بالعائد فيم إلى لا اللساما عن دين آئم منه النعثه مردو. و لأن الكلام في أولا له إعدال منهم المدل و رد م يكن لا عر إلى آ أثهم وحه (وكدا رعم تفست عجب إبر هم ورجر اور فاسلي لله) على سه و (مامهم وسر) وصحف ثابة وهو ال آدم الدامة دام السميك. الدام حب في فوله العالى ـ امل الاس أوتوا الكتاب \_ ( ومن أحد أنو يه كتابي ) ولو الأمَّ احر الك بي نُه لذ حر شدًا ، وه في كون شرط حلَّ تتكاحها احتيازها الكتابي بأن ماهنا أوسع وم أوهمه شرح المهج من أنء ما ر ديك قامد هذا أيسد عبرس د و إي ارال أنه فيد بسميده كالساريج ، (و لاجر وسي على الدهب) في المسلمين له بينا لدلك أرضا وهو في الأولى أصبح وحدين والطح له تعصيهم ، وفي الذالم في أصال الروصة أصبح الصرق وقول من إر بن أن قتبع بعصره ١٥٠ بن عم يو عج ابن وابي من كتامة،

(قوله على أنها ناسخة ) أي وهو الراحج (قوله وسنبه) عطف دسه (درته وصامه) مأمل ﴿ منها على حج ووجه النُّ مُن أن قول عصامت من نهؤد كما عصادق بكل عما في بالأحد والذي أين الافتصاء إلا أن نقال : ف كانت من صبح العموم كان الدا در مايها ديث ( أبوله وبو شهد عمالان كما سهم ) أي وقد ١٠ عوا أسهم عمل العقد هم لحريه لأنه يصل قوته في دالك كا رأي (قوته و مسلمه) أى كون أصولهم تهؤدت أو مضرب فين النسج (فيله بأنه لوعكس) كال ينول ولا نعقد إلا من يهوَّد أو سصر قبل النسج وأولاده ( الوله و إلا لم كان له الرالي آلالهم وحه ) هذا مموع عل له وحه ، وهو أنه ب ثلث لهم احترام لكول المقالهم تبل النسج سرى الاحترام لأولادهم و إل سقاوا معا هم ف مره اه سم على حج (وله وعارق كون شرط حل مكاحها) همدا صر عم في أنها إذ احبارت دس الكنافي منهما حات ودكره الشارح في له في يحرم بكاح من لاكساب لم عن الشيخين عن النص . ثم قال الكن حرم لر في في موضع آخر بنجر عها وهو أوجه اله (قوله احتمرها المكمالي) أي ديسه (دوله لانتقريره) أي و إلا فالمرط أن لاحتار دين لوشي مثلا (قوله بعم لو سع ) هذا يفهم أنه لأثر الاحسر وقبل الدواء ، هال كال كنديث فقوله الساس احتار الكنابي لخ محله عد الباوع ، و يوجه بأل السعر لااعسار باحبياره وليس من أهل احر به وهو يتسم أشرف أنو يه في الدس وقوله و يدس ندس أبيه النصر إدا المع ولم علهر منه تدس نو حما من الدسين ، ومعهوم دلك أنه يمر وهو صر يج فوه السامي أو لم يحد " بِثْ لأنه في السالع بدليل أن الصعيرلاحر بة عبيه وأبه يتسع أشرف أبو يه في لدس وأبه لاأثر لاحساره فسنأس هسم على حج

( قسموله لأن اليهسود والتساري الذي لاالتقال لهم الح ) عمارة التحقة بعد دكر الأعبيترامين لآنيين نصها ويردبانه ركر أولا لأحم مروهم المهدود والبعاري الأصبورالدو بنس لهم الأشال ثم لما دكور الأسقال الح (قوله وفارق كون شرط حل كاحها احسارها الكماني)الذي سه في بات السكام ، ما هو اعمد حرمة سكاحها مصاد احدارت أيرام كجتر وهو ديع ها لاس حجر وهو حار عساي احتماره تم (قساوله اللم لو اللم س وثي س كتابيسة ) همدا معهوم قوله المارح احتارالكتابي أولم يختر شيئًا . والطاهر أن حكم عكس هذا الاستدراك كذلك فسراحع .

(قوله وحبر لا حربه على المد لاأصل له ) أي فل يستدل به ( قوله لعمدم التزامهما) أي تعدم محته مهما (قولهما الولامرة) معالد بالصلة غموع للحد لواسؤحرلها إد اسامح في تحو اليوم بالبطر شمو ع مشة ويلا فاليوم وحوه يقابل بأجرة في حددانه (قوله قال م عكى) العابدات لرتكن أوقاته متمسطة (قولهأي يعط) هما ساح لمعى البدل فيحد ذاته لعة ورلا فالردياسة ل هنا لانقد كالانجور .

وبلدس بدس أبيه يا نترا حرما و اسمل فوشيا في كومهم شي بعدد له حراما ، إن لا بعر دلالك عادًا إلا منيم ، ، ، لأوجه ستحدث حديه ، وأقهم كالامه عدم سندها بعبرادد كورين كعابد شمس أو ملك أو وأن وأصحاب الطبر تم والمعطاس وانسلاسعة و صفر مين وعمرهم كما من فيانسكاح (ولاحر ما على امرأه) بالإجماع، ولا يعتد بحساب بن حرِّه فيه ( وحدثي) لاحترن أنواتيه ، فالا سلاها عنصاها تقدم لرومع غدمه ، قارل وعد مها فهمة ، قاؤ بال ذكر ا أحدد منه عما مصى ، وقارق عامرً في حر في لم بعد به إلا عب مدَّه مأل صورهما هذا في عبد الحريدية حال حدوثته كالف الأولى ( ومن فيه ق) ولو منعم نسمه ولا على سيده سمه وحد ١١ لا حريه على العبا ١١ لأصارته ( وصر وجول) عدم الترمهم ( قال سمع صوبه فاللز كما عه من شهر ) وجو يوم من سنة (رمنه) ولأوحه صفيه أن كون أوقب دحيون في السنة بوستت في تنامل بأحرة ساله ، وقد مؤجد عدا من قولم (أو) علم (كشر، كيوم و وم قار دعج ملسي الإفاقة) بي أمكن (فان مب) أم الإفاقة (سه وحب) لحربه لمك د منه بعاره وهوكامل فال م عكس المراء مع حكم حلول في عملم كاهو ملحه ، وكدا الدوت حدث دية ال محوله المحرة وصرة حيول أن والحول كيوة موت أن مد والذي لاعب مالد ف عد كانه فل وير مع يحكم عوجت الأغلب ، قال ساوي الرساس وحالت (وهر مع الله أو أفاق أوعاق قودي أوما م روم مدل) بالمعجمة أي عمل (حدة أطي مده) دوم الالأنه لان في أمان أ الد أوسيدة معا (فال دلا) ووسام (مالد)

( قوله وتدين بدين أبيه ) ومثله عكسه ( نو م ، تأوجه سند ب حاسبهم) أي أنسرو ١٠١ ر مد النعايل عميهم سند عميهم عدد هو مو عد د به عمل كالوى في حسبة وأحرج اسمات ( فوله وبدهر مين وعبره ) أي و إن أ دو أن عماكو علمي من عامد له لم رقمر عمهم لأن من مني من دس إلى آخر لم سان منه إلا لإسلام (فوله فهمه) أي حهة الإستائم (فوله فلا فال) أي ششی (قوله تحدیده عما دهنی) هل - ب به در کال دام فی کل سنه ما مانند عاید علی وحه الصلة أو تحل المث إلى لما فع " لذي تصهيراً عن لأن العلم، في العمود عا في مس لاَمن وقد على أنه من أهر الحراد مد نديمه تم حرارة هك فيه معديم والدي د مده شامل بريادي الأون ، والأفول مانية "بنجر الربادي قال لأنه إيما كان تعللي هنسة لاعن الدين ( فسونه خال حبواته ) أدبه أنه و م معقد له ومصى عليه مدّة من غيير دفع شيء لم تؤخذ منه كالحبر في إد أقام يدار 1 للا بدنه العدم الله مه ( قوله لا أصل له ) أي قلا استدل به على عسدم لوحوب على العب و يبدل به دكره من قوله سنيه ( قوله فاد ناعث أناه الإفاقة ) ومعمارم أن دلك لانتصل إلا من "كة من سنة ، وهو صادق سامل متعددة (فوله أحرى عليه حكم لحنول ) أي فلا حرية بنسه (قدوله وطرو حيول أشاء الحول) أي متصدر فيه يصهر . قال كان منقطة. فسمى أحدا عد سد أن سفق الإلاقة و تكن منها على ماشدم سنة عد سم على حجر ( قوله مهات ألماده ) أي قبح للفظ كما بأي (دوله أو على في دي ) وفي سحة قبه بالصمار الراجع للديُّ من عبر نعرص للديُّ و لسر ، وما في الأصلى هو أدُّو في لإفادته أن عليق السير إن ندل اخر به أقر" و إلا سع المأمل ، ولا يماي بالبعة المأمن من أن عليمي لمسلم لايرق لأنه الإيارم من تبليع الأمن الإرقاق ،

على حريه لاستقلاله حيشيد ( وقيل سنه كويه أبيه ) و يكني بعيشوم، وعه لأبه شا سعه في أص الأمان يبعه في أصدر بدمة ، وعني لأوِّل فالمتحه أنه أو مصت ما بهم مدَّه علا عقد رمايهم أحرة مثل كاهم مدره ، إذ العلب مها معي لأحرة ، و عنها أنها هنا أقل حربه ( و ساهب وحوبها على زمن وشيخ وهوم) لارأى لهما (وأعمى بر هب وأحر) لأنها أحره فر سرق المعدور فيها غيره . أما من له رأى فتلزمه حرما ( وقعر شر ع ؟ . ) أصلاً و ما ربد على مؤسم يومه وليلته آخر وخول بالدفعة ديوا والهثال أمر الره الشباسلة وهو مصار على دسه ) سے حولا ہ کار ( حی ہوسہ ) ک ر سوں (ہ ع کل کامر میں سنت ل حجار ) علی الإدمة به ويو الا ستنصل كما أديمه دويه لان ، وقدس له لإفعة الي حرم وأديم كلاسه حوار شراء أرض فيمه م يعم بها، وهو الأوجه الكن الصوات منعه لأن باحرم المعمالة حرم الحاد، كالأواني وآلات اللهو ، و إنيه شار تول ادا فعي ولا ينجد الدي النا من احجار دار و إلى ر أن هذا ليس من ذاك، و إنه منع من عجار شوبه صلى الله منيه وسر عبد موله - أحرجار الشركين من حزيرة العرب » وفي روانه بداحر ما كابرية ندن بقد مانية و مر \* أحرجو اليهود من الجيمار » وفي أحرى « أحرجوا يهود الحديد راء أهن محران من حرار والعمرات » والسن ارد حمه و عدر مه أن عمر أحالاه منه وأفراه مالح مع أله مها ، رد هي مولا من عس إلى رام الغراق ، وعرب من حارة وما والأعامن سحن الحرابي الشاء عام ما ال إحاسه بحر خدثة و تتو فارس ودحه والمراب م ( وهو ) أي الحجار . سمى ما يُنه أنه حجر ال محد ومهامة (مكة و عديمة والعامة) ما صنة على أر الم مراحين من مكة ومرحيان من الصائف ۽ وهال عص شراح اد حاري سها و اين الط منا حرجي واحدد استات ناسم ارزفاء اي كات مصر من مساءة الامام (ووراعة) أي الدلالة كالدعم وحدد محرم والدم م (وقيل له ولإقامة في طرقه لممدّه ) على ها د الله "د لأجه التي لم نصد المها ، دم التي تحرم مكه يمعول منه فصد كا يعم من كلامه ادلى ، ولا معمول ركوب يحر عدرج عرد ، حرف حرا . السكولة أي أوعده و إي قدروا مهندات فالسادر الإنتكامان ساعاء في رك أكار من اللائمة أنام كالمرّ وو على من ماه كا ويه الى ارفعة إد أول الإمام ، فيم تتوجه واحد ( وه ١٠٠٠ ) كافر أي الحجر ( الله وال الأمم) أو دائم ( أحرجه وغروه إلى عر أله كوع) مه دُودَ له ،

(قوله عقد حزیة) نسخة عقد حدید ، و لمراد عبر عاد شده ، و ما فی الأس وی عدم حد حه التأویل (قوله نو مضت علیهم مدّة بر عقد) قد شکل هد به مرّ فی حرقی دحل دارد ، ه نعم به پلا امد مده حیث علی عدم فیم العبوا إلیان به به به به کان فی الأصل باید لأمان أسله برل بعد او عه معرفه من مکث بعد فاسه من إسم و فه أفل الحربه) أی دسر (قوله لم تتم به وهو الأوجه) سبحة قبها قس وهو الاوجه سکن أفل الحوال منعه لأن ما حرم استعماله حرم حاده کالأوافی و آلات به به و ه و الله شعر فود الله فی الصوال منعه لأن ما حرم استعماله حرم حاده کالأوافی و آلات به به و ه و الله شعر فود الله فی الله و الله و

( قوله أو يفصل به ) أي سدوكال الطاهر عصل سه وقوله لېسمودك) ي من الإعاد المنوع ی آن خدداک محرای . عداد علاق هد كا أتصبح له س حجر وهو رادً ( فوله من ساحن السيحر ) لعهر وال منه ولا سح أن كون من end with & lag ( دوله ولا منعول رکوب عرل) عداره الدميري ه ۽ لاءيعون من رکوب عرال و عنون س الإقامه فيسوحله المتدة وحرائره السكونة إفوله إدا أدل (سم) أي أما إدا م أون فلا عكون من ركوب المحر الصلاعن الإعامة فهو قيسا العهوم

كالرف مانعده

خلاف مانو حیل ، بث فنحرحه و لا یعر د ( دن سنادن ) فی حوله ( أدن له ) حیا کما فاتصاه صيفه لكن صرح عده أنه حار فقط ، والمعتمد لأول ( إن كال دحوله مصابحة للمامين كرسالة وحمل ماختاج إليه ﴾ كشرا من طعام وعيره وكارادة عقد حزية أو هدفة لصلحة ، وهنا لايؤخذ منه شيء في مناسة باحوله ، "ما مع سدير التماحة فيمشيع الإدن كم لا يحقي ( فال كان ) د حوله ولو امرأه (النجاره النس فيها كمر عاجة) كعير (المايادان) أي ما يحر له الإدن في دخوله ( إلا ) إن كان دمنا كما عبر النمسي عن لأسحاب ( بشرط أحد شي منها ) أي من متاعها أي أو من تُمله المهاجية بدست را والمهافي ١١ حرارا و سحاره لم صطر إليها وشرفد عليه شيء ممهاجار ، قال شرط عليم عشر عن أميم إلى السلع الها وه هر أنهم لا يكالونه مدون عن الشال ، وحيث فية حد منهم بلنه إلى صور ، إذ فيعص أم عيم عوف عنه و يختهد في قدره ، ولا يؤخذ في السنة سوی مرآه کا حدید (ولا علم) بالحج حث دحیه ولیر سجاریه ویو انسطر پالیها فی موضع واحد عد ياس في دخونه ( إلا ثابُ أند فأقل ً) غسير يومي دخوله وحروجه اقتسداء نعمو رضي الله عمه . فال أدم عمد " فالله أبيم بم ما " خر مثايا وهمكة الم يمنع إن كان بين كل محلين مسافة العصر ( و عدم ) كل كافر ( حول حره مكه ) وو عد جه سمه قوله نعلى بدفلا قر بوا لسجد الحرام أي الحرم بالأحماع ( قال كان بهود ) من ياخرم من إعام أو ياليه ( حر ح إيه الأمام أو الله السمعة ) و شعر دمام ، قال قال لأوَّلُمها إلا ما فهة علمان حروج الأمام إليسه قاللته أومنامر حرج إلى من منزه وحكمة ذلك أثهم لما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسر بكفرهم عوف حمرتم المكفار عنفهم مسه مناسة وإن دست فالله صر ورة كم في الأمّ ، وبه بردّ قون بن كبح يحور عشر وراء كصب احتاج إليمه ، وحمن بعشهم له على ماإذا مست لحاجمة إليه وم مكن رحر ج الراص له عبر ساهي ( فان مرض فيه ) أي احرم ( نقل و إن حيف موته ) بالش اسمه بدخوله وو بدن الاسم ( فان مات ) وهو ذمي ( لم يدفن فيسه ) تطهيرا للمحرم حسه ( فان دمن مش وأخر ج) لأن شاء جمعه منه أشدًا من دخوله حما ، فتم لو تقطع ترك

( قوله ولا نعره ) و سأق في دعوه اخهل ما مر أن الدال أن اعر في لا يدحل إلا بالأمال الوله و نعمد الأول ) أي قوله أدل له حتما ( قوله قدمتنع الإدل ) أي ومع دلك لو أدل له ودعل لاشيء عليه أساليد العدم البرامه مالا (قوله لا يكاويه) أي المبيع (قوله ولا يؤجد في السنة سوى مرآه) ظاهره و برل أسكر الله وعليه فالا تعدد لأصناف التي للمحاول مو وكانت تحديثة محلاف عدد مرآك للمحول فهل يؤجد منهم في المراء الأولى دول ماعداها أو من الصنف الدي تحديد الاست أو كنف خال في المحاول مو وإلى أسكر المحدود في كل مدي تحديد الاست أو كنف خال في ما يه به ولو قبل يأخذ من كل صنع حادوا مه وإلى المكر مراة الم يكن بعيد الأنه في مقاله بيعهم عليم ودحولهم مه ، وهو موجود في كل مراة ( قوله وأو الصلحة عامة ) أي دحولهم مه في كل مراة إلى دحوله كما تو الهدمت السكفية والعباد بالله تقالي ولم توجد من يتأتى منه ماؤها بد كافر فيسعى حواره شد العبر ورة ، ولا ينافي هد مأياتي من قوله و إن دعب للكاهم ومن من عدم فعلها حلل مكال حمام ( قونه قال فال لا أؤد مها ) أي الرساله .

(قوله و تخبر الامام) فيه إحراج لمتىعى سعره إد الصمير فيه للخارج من الأمم أو أنبه وهد يمين كويداد المريد السعي أن المراد بناشه تأثب ي خسوص الحسروج والسباع وهلا كان المراه بائمه العام والمعلى خرج لإمام إل حصر و إلاه عاله (قوله وحمل تعصمهم الح ) لم المراد أن الحكم الدي تسمته هدا الحل غسر محيح وليس المراد أبه سعديم إلاأملايديم حل کلام ال کج عبه وال أوعمته العبارة . ولا يلحق حرم اللدينة بحرم مكة في ذلك وحويا بل بديا لأفضليته وغيره بما لم بشارك منه ، وصح أنه صلى الله عليه وسم أمرهم مسحده سنة عشر بعد برول براءة سنة بسع ، وبادر فيه أهل بحران منهم في أمن السبيح وعبره (و إن مرص في عبره) أي خرم (من حجم وعظمت للشلة في الله) أو حيف بحور ددة مرسه (ترك) تقدع لأعظم الصررين (و إلا) أن أم العصم (قن) حجم حرمة غل أو يعدم دلك معلقا (قال مال) فيه (و عدر نفاد) منه سحو حوف سعم (دفن هدائم) للصروره على م يبعدر نقل ، أما الحرفي أو المرتق فلا بحرى ديك فيه حوار إمراء الكلاب على حيفته ، قال يحرى وعد عيم حوار إمراء الكلاب على حيفته ، قال ي رابعه عيمت حيفته

## ( قصـــل )

#### 

#### أقل الحرابة دسار

(قوله دینار حالص) والمراد به المتقال الشرعی ، و یسوی آن بحو سعن بست قصة وأ كذر ، و الدینار المتعامل به آلان تدقیس رتبه عن النمال الشرعی او سع ، واقعه د محسال السرعی را در میمته أو قصت (قوله و إن أحد قیمته) أی حر أحد قیمته (قیمه و هو نسخ العبن) ماد كوه من جواز الوجهین فیه نقسل عن تعص العرب ، وصوف معسهم فی مده الراضح ، وقی محتر عصد كلام ذكره فیه ، وقال الفراه العدل علامت و عدل الشیء من حر حسه ، والعدل با كسر الشل ، تقول عبدی عدل علامت و عدل شاتت إذا كان د. ما یعدل علام أو شاد بعدل شاه ، قاد أردت قیمته من عبر حسه فنحت العین ، و یت كسرها بعض العرب فیكا به عند مهم العود قیمت و حس) ای مان كانوا و علیه فتول الشرح و بحور كسرها مین عبی هذه العینه (فسوء حدث و حس) ای مان كانوا مدرد و (قوله أو م یدت) من به و بن (قوله أما حج آفلا بنا سه) می فلا بحور بنا دیث (قوله آما حج آفلا بنا سه) می فلا بحور بنا دیث (قوله آما حج آفلا بنا سه) می فلا بحور بنا دیث (قوله آما حج آفلا بنا سه) می فلا به به به الم شاه و قوله أو م یدت ) می ولا به معرائه معرفه مدرد معدد فرا الده .

( فوله لأفصدته ) عد الله لا الفاء الإخاق فالصمير فيه لحرم مكلة .

(قوله عاو مات) أمى أثناء السنة (عوله وكان قياس القول الح ) ولا يقال إن قاسه مطاسمه بالعقد لأن د " ق الأحسرة حاله والحرية لا تكون إلا مقبطة

(قوله ليحرج من حلاف أبي حنيفة ) هذا التعليل يقتفى أن الاستجباب مليا بأحسد دينارين من المتوسطوأر مة موالحي الذي هوظاهر المتن فلامد منعلة أخرى لاستحباب الريادة ( فوله و إلى عير ) أى الوكيل أي ولا يقال إن تصرف الوكيسل منوط بالصلحة للوكل (قسوله و عورعم لأحدال عقد عى الأوصاف الح) كعقلت لَــكُمُ على أن على النبي أر بعةوالتوسط ديناران والمقبر دينار مثلا تمعند الاستيماء إدا دى ته فقير أو متوسط يقول مل أت عي مثلا سليك أر بعة هكدا نقله ابى قاسم عن الشارح، وحاصله أن الراد بالماكسة هنا منازعته في المني وطديه وليس الراد الماكسة المارة ثم إسلاقه نقيصي استحباب مبارعته وأنحو العبي و إن عم فقره وفيه مافيه ( توله لاختلافه ) لعل الضمير المي والتوسط مأمن (تونه بينشع عقده أوعقد وليه الح ) ظاهره أنه يصح عقد السفيه لنفسه تادينار فتترجع ( قونه استقرت ) يعني لم سقط ويلافهي مستقرة عصى الرمل كامر ( قواله من تركمه ) أي في صورة الموت ومن مانه في عبرها .

أحدا مامر (ع كمة) أي عدر بدة على ديدار (حق ) يعقد بأكثر من دينار كدينار بي شوسط وأراعة لعي لبحراج من خلاف ألى حسنة ٥٠ لايحبرها إلابدلك بن حيث أمكنته الرياده و إن علم أوظن إحديهم النها وحب عليه إلا علىجةوجيث عبر أو طن أمهم لا خيمونه أكثر من ديا فلا معي الله كمية توجول قبول استنار وعدمجور إحبارهم على أكثر منه حسله والمه كسة حكون عبد المتدبن عقد نبي الأشحاص شت عالمد على شيء امتنع أخد زائد عليه و إعور عمد لأحال عند على لأوصف كصفة العني أو النوسط وحيشه فنسن للامام أوبائمه مما كستهم حتى (يأخــــة من)كل (متوسط) آخر الحول ولو بقوله سه سدت حلافه (ديمار بن فا كثر و ) من كل ( غمي )كدلك (أربعة) من للمناجر فا كنر والأوجه صــــالعني وللموسط هــــوق الصيافة بالمفقة خامع أنه في مقارد ما هعة بعود الله لابالعاليم إلى لامو ساد هنا ولابالعرف لاحتلافه احتلاف الأموات أما لدهمه فيمتم عقده أو منذ ومه ما كثر من دما. كان عند رشيد ما كثر ثم حجر عاليه أنساء حول اخه لروم ما تلقه علاكانو ساء أحواءا كثر من أحرة علن الهستمه فمؤحد ممه لأكثر كاهو ظاهر (وير منت م كتر) من د ر ( ثم عاموا حوار دمار برمهم مالبرموه) كمن عان فالشراء (فان أبوا) من بذل الر ، " رو لأصح " بهم نافسون) للعهد نديث فيحدر الامام فهم مدي أتى والثاني لاو يقتع ملهم بله ما راجه أسرابهي) أرجل (أوبدت) أوحجر عديه سفه أوفاس استقرت في ذمته كبقية الديون فتؤخذ من ماله في غم حجر العلس ويصارب بها مع العرماء فيه و إذا ٍ وقع دلك (عد) سنه أو (سنان أحسب حر مهن من تركبه مصمة على الوصايا) والايث با كان له وارث و إلا نتركته في علامعني لأخذ الجزية منها لأمها من جملة الني ،

(قوله أخذا بمامر) أي في قوله ولاحدة لأكثرها أما عند صعفنا الخ وقد يتوقف في الأحد، أن بحن ، عور ١٠٠ فن حرث لم يرصوا بالكثر وهسدًا لايناق استحباب الماكمة لاحتمال أن يتعهموا العقد باأ كثر (فوله فامه لاحترها إلا مديك ) أي دلاّر بعينة في العبي و بدينار بن في المتوسط (قوله وحبت عليه ) أي فاوعقد باكل أنم و سمي سحمة العند عاعقمه به لما تقمده من أن المقسود الرفق سهم يا ـ لهم في الاسلام ومحافظه لهم على حقق لدماء مر أمكني ( قوله و حور ) أي مماكسة ( فوله كدلك) أي آخر الحول ولو بقوله (قوله كالنعقة ) س سم عدم اعتماد أنه كالعدقية وهو أن علك مون عشر بن دار إ عبد الحرية وكب توله كالسقة أي بالن يريد بحله على حرجه ( قوله لابالعاقلة ) أي وهو أن عن عد كعاية العمر الناف أكثر من عشر بن دينارا والمتوسط بعد كفاية العبوالباك أقل من عشر بن سارا (قوله فيمسم عقده) أي عسم عبيد وعي وليه العقدمعة و إن رغب في ذلك (قوله لرمهم مالمرموه) أن في كل سنة مدد ما ثهم رفوله أو حجر عديه سفه الخ) فد يحالف د هم من أنه إدا علما رشيد اثم سفه عن ماعتما به إلا أن يتال دائد فيها لواستمو برشماه إلى آخر الحول وماهما فهاءِ حجر في لألماء وفي تسلح إلى ط أوجحر عليه تسمه وهو الناسب لقوله عد وقوى الشمح الم وكتب أيضا لطع الله به قوله أوحجر عليه بممه كدا فيشيخ الاسلام وكتب مير مهامشه ما صه قوله أم ما به حامه برا في هذا و للخالبة ما عربة وسياتي عايوافق هسدا النقل في ﴿ ا فوله وقول الشبح الح (٤ له أو فيس) أي عد فرع المنة على دار أي

(قوله وقول الشيح في شرح مرحه وسعه) عي د کره دوج من ه د او حل واسر في حد ل ر به العد عد د ده المسط ي الى دائل آلك ألديد ده د در د د د وهو رشید ويد سافي اسه فلادعي وراجر الفسط منية الم مول كرأوصحه الشم م الرجحر وغوله وككبي market as and in the state of هددا عن د کره قبل قياد وقد له عمد الم ( دوا، وقيه حمل ) أن ي د كرة المبيف س الاعالان وه على علمي محرد جي دير روة ريد كادم خلال وديد وه ماسكو دنه (قوله ( 2 1 mas -1. عدد كره أساقد قوم روه عدل الح (قول سان آن جياً ) کي من درو أسل حواره كا هو عرادان دعوي Agrical APy + Ty : ه ع الرحل مأل الأمل مكس كردكردان ه دم و مدائله ی الدقه م الم كور لأ رعى وألول الدرجلمالا عروجو مها ۱ و ای اُل دعوی يحوب شدحعة بالأويي من دعري الحور كدا د کره ای س قامم

ال كال عمرة، مرق أحد الأمار من عالم قا عمد سنت " ﴿ (ما وي من الديال مرد على ما محب لأنها أخره فان م تمنا فركم با كال صارعهم الأمام السط الحراب و البراني المان أمام عي في قول ودين لآممي في قول و اوي سهم ۾ قد (أو) آمر أو حي أو مان (في حاسته فالعا) ما دين و ما في ماله أو كاله مرجود و" وال في وهد إلى ما فود عمل الحديد و معود حمو ملك من و حدل ما المدينة المد مدين المد ويدف م الول وجوا الشيخ في شرح مرجعة أرمعه في مراحد على فدر لاتو مسر في أن حود المرا ارکاه (و زخه ار مدر فا ماسم کاه راه ماه می آید و مود ای و ای ا ، خو صهر و دعهای در ب در د د د د د د د و ده و ده ( ، ) کسر الاه و برای وها عامع المحم الل عام در . من حالان کی ۱۲ مهد در و حدمو ات الرمعي لأكته و مهرية و مده لأح هم و عو المصدو لله الحل لله ( وكاله الى م د كر أودمي (الأمام) هـ (وحواله) م ( د به) أي الد (ه ) السـ (أن د م ) ١٠ أ بي و م يَا هِ ماك عني الدي للموات الاهدالياء مدحل و يوكر عمي الأو كل في متدور بالدمر (علب ه و لا نقد د) مده و و تول له من الله و عمد و حد د و حداد الله و د و مارس ك أله ور مصدحه الى ما كرس لم و العامها الما ي عام الله والأيدم الما من الكورد وقاله المأكم (و وي سدام) فساعن وجومها و (۲ د کاه در اثنین محال الشهام این ( آمام اثنا و فید آمر ) فاجرما العلم إل عال على الدين أده على و مرف كا (و ما حال) و ما يا كالله ما أو أنه ( أمكه) شرعد الله فلا علمهالنون عالم رأن الماد عالم المحوجو في الم) أو الماك ماما ه الأدرى - الا الركام (د فقو تر مهان مع ) و ب ك مده عدد ا والعجه عدم وحول العاملي الرداد ماكونا من أهل رحص الوالدي كال ممرد دول ما لا عدد صالح له صارة وأن ذكر النص ف في الدات ما حوا و مصوحو على ف الحكم ليا فهو لأهل اللي الرابين وإلى للماء بالماحد كوله إلى أنما على أفيا حرار إلى السور احما من مأتن لأن للصديق الحرية عرض ومن بدعة داخة (٤٠٠ و ١١٠) أي من الراحي أفرالأله سين علهم موها

أصبف رحاله لح (دوله ود کر حاله) عو روم د کر عب عی دھے الأوّل ( قبوله محسب تعاوتهم في خرية ) أي بالتر تحيي والتوسط و إن خدو في مدفوء کا تصرّح به عباره الروس ( قوله و بعه دحول اك كهة والحوي الخ) عرة للحدود للاحل في السعاء ، كيه و فراوی دیاں محدور د کردن ان است انتهات شعبي قوله وقد تدحل الح أى تدخيل في قولميم ويدأ حيل اللعاء أى الم كرم دغط الدی د کرم (قدوله وس ورومهم ج) عدرة المحطة ومو صراح بأن دلك غيم Kin hingson Stus على ماإذا سكت عنه أولم المند في عاليم ( قول المأمل ولمكل واحدكد.) صريحه بالمراسا قدمه الشارح أنه لألأمل د كر الإحمال تماد الله وهو عام كلام عرد ، ئم إلى الل فاسم مرس في سقوط التول دي بهسدا التقسدير (قوله و بیت نقیر ) و اِن کان

ورد أن هم كاسماكية (و تحمل) التبدعة ( مايي عني وم وسط) أي عبد برول العسم مهم كا هو د هر ( لافقر ) الربحوز جعلها عليه ( في الأصح ) والناتي عليه أيضًا كالحزية ( و بذكر ) العاقد مند شراط الصدقة (عدد عال رحال بدر ما) كي كناء و أو الخين شرقها ودلك لأبه أفاع بالراج وأبواله رافيمول على كل على أود والحظ حرامة كا داول بافة عشرة كل نوم أوسية خميل إحله وغميل قرمان أولدكم صناقة ألف مسم رحله وكالدا فرسان كالداكل سنة مثلا شور عومهم في ديهم حسب ، ومهم في حريب ومه عدض به ذكر العدد من أنه يناه في أصل موصله من صعب أنه من الحزية ، أما على الأصبح أنها زائدة إعليها فلايشترط دكره وذكر الرحالة والعرب لي أنه لامعي عن الدينة ولي ولا علم الله . وقد ل كوه عد حردود أأمه عالى سے باصح تر اتحال ما ہ محس وہ وائی لائی یا کر محرب لعما و بادی ہا یا کر عدد الله على كل على أو حاج من له على الرالاجر ولاقة في الوقال على كل على أومتوسط عدي أوع كر الديك وو كل معرول إلى عد أو الدين الدي حول مع د كر مدة الانتية عام الكوارة) ماكر (حالي العدودة) من م ياسمي وعرفي حد ما العادة العامة في قومهم ، و حدة ، حول الم كية و أنهي عدمه علمهم ، والأوجه أن أحرة الطالب و لخاهم كالك وس واروبها لل مر جوال على السكوت عرد أوم عرد في محتهم (وقارهاو) يدكران ر کل واحد) من رأت من ( ک ) مهد حدد معرف و يقارت سهر في قدر دلك لاصاته عند ال عام حر مرسم و يم على الله صال يكافهم ديج تحو دجاجهم أوما لايملب وقد عبر مما و را بد في خدمه صحة به و عدجها عن كان و حاط القول بأنه لامعني لهما ( و ) يذكر ( علف و و ت ) ولا الله ط د كر حد له وال م مكن لا يرق و الله من على الله وحد ش خسب العالمة لاحي خواصر ما مهري كالسعر فروف شاط يال فاره ، ولا يحب ما عدم تعرين عدل و الماكم على "ك من داية واحدة لكل واحد (و) يذكر (منزل الصيفان) وكونه لانقا ما أرَّ " اذارد ( من كند به ودد، ن مكن) و بيت فقير ولايخرجون أهل منزل منه و ما ارط عديري ، أو يهم ، د يا المندول كيانا (و) بذكر (مقامهم) أى مدة إقامتهم (ولا محاور " له أيم) فان شرط فوقهمم رب هم نديث حراء و ما يرقد برو بد السياسكيدية بوجوليال ولوامسم إعدي مهم أحدود أركهم أو كافظ المالسول ،

ر دوله و آنان هم ) ای اسره صر دوله عدد برق السیم میم) کی ید او میرا (دوله و بد کر) و حجه به (دوله و الدکر) و حجه به (دوله و الدکر) در مدا مدا علی مدا (دوله و الده به الدی محیم آثر یام در در در مدا اعتماده ی حجه آنها مراح عدم ما در محیم آثر یام محیم قبل الم محیم قبل علی محیم قبل علی محیم قبل حوت با حضاره عادتهام لیکونه فی الباد آوقر ما مدیم عرف و حد با حدم و (قرابه عم رال د کر الده به مرا) ای او خود ما دول در دوله و لا مراد مول ) ای دار حدو اعوا ، واقد می آنه لا آخرة عدم مدا در الده آنم ) ای عدر دولی المحال الدیا کا می (قوله قداقصون ) نقل شده از یادی فی المحال الآل عدد قول الده آو آبوا حریة فداقصون الح آنه لافرق فی الانتقاص عمع اما ته بال الواحد الآل عدد قول الده فی المحال الآل عدد قول الده فی آنوا حد

لادر قه عليه کر من

مله حمل ما أنوه به ولايط مهم عوص إلى لم عرا مهم عالما ود العد دعد اللهما عاصر ووم بأنوا صعام اليوم م عليمهم به في العدر وما يمني داك ما راطه مصالمو لأوجه أنه من البرص ما يهم أمام معاهمه م بحسب هد منها . أم وشرط عني كانهم و تعصيهم فسافة عشرة منام كل توم فيلو ف تمرقه عام مين في عص الأيام أنحه أحد يدلف لأهل الهيء لاند ومنها و إلا م كم الاثابر بد الصاء فة في هـ ه الصورة كبير أمن ( ولو قال قوم ) عرب أو عم ( دؤدي ١- ر به المحرصدقة الأحرايد قاريالم إجائهم إذا رأى ) دلك (و يضعف عليهم الركاة) انتداء بفعل عمر رصى لله عمه مع من سصر من العرب فيد بن الله الذي صلى الله عرب بدر وه و عد ودوج و عرز و ودو لادؤ ي رم كالمناسين فأق فاراد وا التحوق بالروم فتد جهم على اصعيف التب فة بد يهم وقال هؤلاء حمي و لاسم ورصو معلى ( شي حمسه أمرة " من و ) من (حمسه وعشر من) عمر ( ساعتاص) ومن ست و الاثين سند دون وهكه (و) من ( عسر من ديد رديمار و) من ( مان درهم عشره وحمس العشر ب ) السفية الامؤله و إلا تعلم عا ، و عور بر مم ، وحماسها شسب ، يراه ن لوم إهم التصعيف فقيد إ د مار حكل و حد وحب الدد إلى ٣ تريث با ما كه أنه و رايا حراليقص عنه بي ١٨ م دلك يست أيسه ، وقول الله عي به بن أراد صعام الراكاه مناسا وردت ركاة القطر وم أرمل د كوها أوفيهد كرد وردب وكاد اللحارد والمعدن ومركار في لأماو للدعار صفيتها أومط في لد ان الركوي افرضي عدم لأحد من الدوقة وهو ته ما وله أرام الخاب شبه بأن المتحه تضعيفها إلاق ركاة العطر إدالا نحب على كافر اشدام

والاكل حلاله الدلو دي حيث فرق عمهما ع في ها من استرفة إخامل أه عي كان. 1 ورسي وأل هذا ما في عديه وهودناهم كلام الشارج وعدمه فاعرق عن الدعمة الكوم " عه في ومجرم، حلاف الحرية ، وكاتب أب لدم له مع بأنه مع دوله فياضون أي فارجم بينهم المعم كال أي في قول الصنف ومن التقض عهده بل يشعبر الإمام فيهم بين آن و أو رق و الق واعد ١٠ عي مدر ه ( قوله وله حمل ما أثوا مه ) أي يجوز للمسلمين حمل ما أثوا به من ، ماين (در ١٠٠٠ - ١٠٠ و ما ) كي لايطلب بعجبها منهم (قوله و يسعف) وجو (اله من سعير من العرب) أي دحل في دس المصرائية (قوله وهم منو تغلب) مقتم الثناة موق و مكسر اللام مضارع عسه قال في صاب علمه غلبا من بات ضرب والأمم القلبة يقتحتين والعلبة و : رع الحد باسمي ومنه مو مات وهم قوم من مشركي الفرب صنهم عمر بالخرابة وأبوائل عناوها باسم الخرابة وصالحوا على اسم الصادقة مضاعفة ، ويروى أنه قال هاتوها والتموها ماشلتم ، والدسة إليها صبى باكسر عبى الأصل قال ابن السراج ، ومهم من ه بح عنجسف استنقالا لنو لي كرير بن مع به السب اه (دونه وتنو ح) هو بالله الشاة قوق و بالنول المنتقة الله في المناوس اللح بالسكان و حاله كسح ، ومنه سوح فسيرة لأمهم احتمعوا فأقامو في موضعهم (قوله و مهراه) قال فالقاموس و مهراه فبراة وف يقصر والنسبة بهرائي وبهراوي ، وفي للصباح و بهراء مثل حمراء قساء من قصاعة والنسمة إيها بهرانی مثل نجرانی علی غیر قیاس وقیاسه بهراوی (قوله فأنی) أی عمر رصی لله عدمه ( موله وقول البلقيق) أي اعتراصا على التعبير عـا دكر من تصعيف الزكاة بلا فبد ومن التصوير عنوله من حمسة أنعرة الح .

( قوته ومقبضي افي سنوعه مما" ، والأوحه خ ) عبد ارة التجعية وقصوبه سنتوامه مطبقا وقده طر وزي ناحه إن شرط عديوس ۾ اُنام معاومة فلا 12 ب هاما مهاءأما لوشرط على كادم أو مصوم لم (قوله ريا عبدا و أعدد > دكوأب هسداليس حواة على كلام الدقمي وعداره التعمة قال المدي به ريد ايي أن قال اه والدي تحسه اا سه مد د رکاه اسر لے تر روہ مدلك دان الأصبح عديده في · with

وريا في المعادد من الله إلى الله الله والمدادة والعلم والله وحليا فها دون التصاب الآتي ( والم وحب ، محس مع حدر ب ) كان سب ما الله ب ما الله بي المول (منصف الميرس ى لأصح ) عناجد مع كل عد عص \* من أو عدم بن درها إذ الشيء إذا علم عايشه لايراد عديه وروي الصوب عدم عدما والخرور ما اللامام لا للبالك بص عليه ، والثاني يصحف م أحد مع كل عب محاص أر مع شراء أو أو على درها (ولوكان) المال الزكوي (عض لصاب) كشراس " دارم عد الله على والنهر ) و لاعد وله شي الدروم عم عب القسطافي احسه وحدث کا ولا ردی د شا وا ال دوم به س عدر د د نظلا سرهم ادائه س م عموم حديده و دو په أود كرد ، ه متراا كل خول أو ده وحدل أصحهم أوله الرفق مان البحاثة برخام وأناس عنا مامي عشير من " عا" ما وي ماله درهم ما ما ( يريدوده د ) حرّ ا يوف يصرفه (فريد من يادر لاد مه دمه) ود المهور وأبي والموال فيا والواء فالمهاكر بهاجداك

# 10-09 A ... 1 . 16 - 1 ... 2 3

( سرمه ) درم رد في المقدامية الرصاوي ( ١٠ المية ١٠٠٨ ) ... معدلاً وعوف و الانسان، وعم معهمه بي حوج وحد ما أني الدير لا من حرمه ها أو المعاور ترمه وي ما فيه أوالد منه " د عاد المال و المحديدة ويرا دمه له (ولا ل ما " له عاليهم الومال ) و م تحدد و احدث عهد كار يال ديك عو فأندة عام أنده م ( وديم أهل المرام e who established

( فولًا و إله في جاءة ) أن في أحد "ما "ما لا ما ملة ولاما الد أحما من قوله و إلا وجلت فيم دول الم ( يوم و خ مار م ) أن الم ال ويده عا أن خوا ما إن منا قان الجرة للدايم مالك كل و - - راو اد د) ، وحوا

( 1---29 )

## ي عمر أحكام عقد الله

( فو، من بحواجم ) محور أن ال إفراد عمر وبحوه ما كر مع بلحوله في الدخاصاص لأن ها فرمة عندهم وبعد عالا أو مان لما عالم المعمال من رديهاره فلا يموه عسم الكف عمل العرص هم فيها ( قوله أو سننه) عواوم عدد عنيل عنص الطرامهو من عطف الحاص على العد أي حدّره لامن حيث كرم من من حنث صف اسقصه عسده للمنا و إن كانت فيه كا بحرم صفاص مسر مصمه و إلى كانت عمد ل قائمة به ( قوله فأما حجيجه ) أي جصمه يوم القيامة وسمت دلك الشديد على السرحي لا تكون محانه بشريعته صبى الله عليمه وسرو إدا فعل معه ما يقتصي أحدا من حسبات لمبر أحد منها ما يكافي، حبايته على الذي ونيس ذلك تعظما للدمي ولاعفوا على ديويد بن هو عارته دين له على مسر أحدامته يوم القيامة فيحنف عنه بدلك عدات

( قوله إداش، إباء 30 (4 2 - 1 ) Aug ( قوله و څېره میه ) ای عبران أي ق دحمسه وأحده معهومين المدان وقوله ه. أي في در ده أي عدوه و أكاء ول عبرة فيه للندفع عومراتر

المسر في عهد من أحكام عراة ( to blow your " Say) أي الأحك، ف مدين فوله ودنم أعل اسرب عيهم ( ويوله كما أود له اينم) عروحه الإفاده

و بر النوال دام مردول لهم دن ( نام ) حيث كالوا لل را دنه ارما الدن عمهدول كالو سار الحرب م يترم دلك مذهبرط عامية أو كونو بحورته الحق بدارة در حوت فيه مساير فان أر يصائمه يمرمنا دفع مدير عاليم أو أنه لا تكن الداج على أند و إما بالنافع عديها فقر يب أودفع المر يال عمم حد وصمم فحيدوه عد من (ود ل ين اعربو الله الديم عرب ) د مرمهم للب عد والأصح أند يمره. الدفع عام ما مدت مع ديكان مكومهم في ومد كالهن الإسلام أما عدد شرط عدم د عهده ، بديه العقد إن كالو مه أو عجر ود دوه مراو عيد المصملة عبكين الأكار ما والداء ( دمام من ( رحد ف حاسه ) و يرمه وصويعة لا مده ولومم عبره كبرون المروق به حدث م) كاعدم ة و بصرد ( أو سر أهر عبد ١) كاليمن وقول بعض التمرح كالمدية عن وجه الأمر من الحجر وغير تدوعون من سكره مديد ظامر و بهدم و حوظ ما حد نود و وم شده مامهم عدمه والسبح على الله مده دل وما و د من ولك ولا هم رحداله . الإحداث أو لإسلام أو عاج سبى لاحن في أنه كان به اله أو د والسن ما دعمران وك م به يأي و السيح أن الله عج أن عاول الدرد ومامه في و كامرم به صحب المال وعارة (دما فيج عنوه) كمصر عني مصرو المراء (لاعدانوم المر أي لا يحور أي كيمهم من دلك صحب ها مراه حدود فيه عنك ، مامان ها بالاسه الري ( وه عر ور على كليسة كان ١٠) سل السع . (في لأصح الدي والدي عراول معدم (أو باصح (صلحا بشرط الأرض لناوشرطي كامه) عراج (و . الملك س) وحوه (هم حر و د مح إداحه شيرط كون عجيم الانا شهر فيعصم بالاول الله قولة و الله منع الإحاب وهو أالك وليس منه إعدامه ويرمدهم بالمراوع والمحديدة مع والمرادك والمتوجاه والو و يو برها من د حل وحارج أيصا .

عبر مسكه وكد بولم بي الدكام عدد من مؤهد مو آن الكام من مه عدد و من المحال العقاب على جبايده على الدكام عدد و من الدكام الالتعطيمة ( قوله و آر الدوران ) كي أهي الحرب ( الوله أو آر و الموارات الكليم الدين الالتعطيمة ( قوله و آر الدوران ) كي المحمدة عنهم و من بالاحر لهم بأدى يصل إلى الجسم وظاهره و إلى المحدث أر الها را فوله الدن أر يد ) كي من المراد و ( أوله فيله غيير مماد ) أي و إلى عوار ماد المدارات الموارد و المو

(قوله و تكونوا محواره) ل وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق أي بالسورة أمهم متفردون كراما هو صر م عدرة التحفة ونصها أو القردوا حوارده بهت ولا يصمح ن کول مراده ا عردوا قء مدار الحرالام حيشد يتزمنا لديم عنهم و إن بر كونو خوره كما يصرح باقصية القيل الآني في المأن مع ما أعقبه به الت - كا معمة (قوله الم الم الم الم الم الم الم س عن لأمار ماسم أهر مياده وسع العراطر عن الأحداث وعدمته (قوله اقس) تعدد لمن الو ي

وقصامه أعد منع "مريد الاحدث وهو كديك إن ملاع له صرورة و إلاحار ( و إن أطبق ) شريع الأرض . وسَكَتْ عن بحو الكَ أَس (فالأصح منع) من . "أنها و يحد أنها فيهد مكلها لأن الإصلاق يقد صي صيرورة حمدم لأرض ما ولا يرم من سأتهم نقاه محل عبادتهم فقد يسمون وقد يخمون عدمهم والله ي در مسسود شراسة حل خصهم إيها في سادتهم (أو ) شرط أن مكون النارص هم و فرأون هو حم ( فورد )كالأسهم أو خوها ( ولهم اللحاث في لأصبح ) لأن رُرِص لحمر و الله على البياد تحت حكم الإسبالام ومافتح في ديار أهل الحرب بشرط م ر أر و المرور عديد م ك من م و ح الرط بخالف دلك فهل المبرة بالشرط الأوللأنه مع مع فلم دريد ما عود وارك وأو باشره الدفي لأن دؤل سلح به وإن لم الصردار كر دوجه أدور معموضه هوى سأرد وهم حل ديك هم أو ساحقاقهم لمعدم اعرض اللم رأية عنه را لايه ديك و ما مهم له ال هو من جملة المعاصي التي يقرُّون عليها (و يخدون وحو با) و إل لي سرط معميم في عند بدمة ( و ١ و ٠٠٠ و زفع شاه ) لام و إن حافوا بحو سراق يقصدونهم كا عبد وكرومهم (على و حار مدر) و إن كالحدم وقد رعلى رقمه الامشائة ، لم يتجه كم قاله السقيق ع ده ند يد الدام ير مكن و يلا يركب لذي الا تصرعي أقل الله داويان محر السيم عن و علم بالله وديك على الله و أي و عدى عديه ود ياح براب الدر الأنه حلى له الديني أما خار دمي ولا مع وال حست و تهم في الهر وجواج وم تراؤه لا رع الم محق الفدم فلا عم من دلك ، عم المس له فرشر ف منها كرام ع منا مهم مورمه ع منتجر إلا بعد أتحجره ولا أقدح في دلك كو به ي مدة به ية إن كان محور منه ما كان له بد الم مر قه به ثالث وله الممايحره أيص وسكم هم ويأتي المداهرة بدك لا عبي و مق روا ، كا افتده ما ميم و إل كال حق الإسلام وقدر اللابه ما عار في لا والما الأيم عام في الأساء ولا المراء ولا المعاملة من حقوق اللهائد حاصة من من حبوق إلى أي كم مرى و ما يام على أم أوى ملع من روش ، ألا برى أن السلم عادل في حوج منو في هوا م لكه عن وماك ك المعدة ، والأوجه أن الحار هما أهل محلقه كر في المرحدي والمرار م الكري و عام و و حدو أنه المحل عناصر في الوصلة لأنه قد الأنهاد

( عواد وقصامه أحد ما عامرها الاحداث ) أى منهم علينا سواه كان الابتداه من جابهم ووافقهم ( عواد وهو ك مث ) وقداس ما قد قد ما قوله والصلح على تحكيتهم منه باطل و داله ما مهدا شرط ( عواد وهو ك مث ) هن شامط لصحة الصلح مع شرط الاحداث مدين ما عد نواد من سلما في وهم وهم لاحداث الدين يلامي ساعد والله من سلمة أو أكث ومند راد كدامة أو يكو لإعلاق فيه عطر والله ي بلامي ساعد محد مع فرحات و يحمل على مأجرت به عادة مثلهم في مثل دلك الله و يحتلف بالكبر والصفر ( قوله الأول ( قوله وقدر على ربعه ) أى المسلم ( قوله وداك الحق في وحد ما كلام مسلم ( قوله على الله على الكار رحلا كان أو امرأة ( قوله إلا بعد في الله على من ثرة به ( قوله ولا قد حدى دلك كونه ) أى المحدير ( قوله كا مر شدى رصد الحر مه ) أى المحدير ( قوله كا مر شدى رصد الحر مه ) أى المحديد ( قوله كا مر في رصد الحر مه ) أى من أن رصاد لا يحور تحكين الكامر من رفع سائه ال فيسه من حق في رصد الحر مه ) أى من أن رصاد لا يحور تحكين الكامر من رفع سائه ال فيسه من حق في رصد الحر مه أهل عدشه ) أى فها راد

(فوله و عق دو مهر) کی في صورة الشراء ( اوره ولأسلم دعوي أن التمسة الح ) شير مهد دي د قول اررکشی فی بردد. في تدء لروشي به مده س حدوق سات و روشي لحق لإسمالم وقد ر . ( ووله ألاري أن سي ۽ آدن في جراح وان ی هوادما که) ی ان 3 " 17-17-13 B. H هواء وال السير كم هو صر بجالكلام والإشكال ق ديك و إن اد كه الأسم ب الى فاسم عن to pract 400 في المعرق الماج لأنه شلية بالاحياء وهو ممتوع منه ولا كاللك الإشراع في ملك المدير باذبه الأن المع إندا كان لحموص حق الماك كما لايخي

على أهل محلمه و بعاد على ملاصقه مي محبة أحرى ، عم في همده حاله لدة من مرادة ملاصقه وإن لم يكن من محنته (والأصحّ انمع من أسواة) "فعا نسير اليمهما (و) لأصح (أمهم لوكا لوا المحالة منفضلة) عن استعين كطرف منقطع عن العمارة مأل كان داخل الدور ما ﴿ وليس بحو رغم . . ريشرفون عليه لنعد ما بين النئاءين ﴿ لَمْ يَعْتَمُوا مِنْ رَفِدَ اللَّهُ ﴾ لا تَسْمُ الصرر هما توجه ، ال في عملون منه من فيه من المحمل والديرف ولم لاصال أند يهم دور البيد من حال حرر ارفع ، راسة عواب أي حيث لايشراف منه ، وأفتى عراق تام روزهم في بحو الحنجال على ١٠٠٠ حار مدير الإصرارع له بلاصلاع على عورته وبحوادات كالإعلاء ال قاس مند الداوة الم ماهي شده و، رفع على بناء مسلم أتحه عدم سنةوف عدمه "م أله الله أو شائل أحد من فولاتم و موضع من الصمح والعارية شفت للسماي ما كان أعه ، عماق في أوجه إ " وُه ما أسرات مسمه برعاما في الإسلام ، وأفي الوالد حارفة وهو مديني إعلاقهم (و عدم لدى) عدكر المكام ور الله معاهد ومؤمّل وركوب حيل له فيها من العرا والحد م عبر م الفر و في على عبر دارة ر معو ، واستثنى الحوري الدادي الحسامة و حق ال كول ماسة من ال ما ما به الله ه حاله لأدرعي (لاحمير) وو معاسمة (و الدان الله) څخاومه ، ولا ماندر طرؤ عراد المامال في بعض الدلاد على أمهم له رفول من عثاد ركوم، من الأعمال لوشة ركو عماليو في مها حامرهم . إِذَلَادِمِكَا فَانَ ﴿ وَكِنَّا إِنَّا عَرَضًا فَأَنْ يَجِعَلَ رَجِلِيهِ مِنْ جِيةً وَاحْدَقُ ، وخصصاه حن سفر قر . م ادار (با كاف) أو بردعة (وركاب خشبالاحديد) أو رصاص (ولا سرج) لكتاب عمر بداك ، يسمروا عما عما خفره ، والأوحه كا دله الأدرى ممه من ركوب،

على أهل محلته لايمنع من مساواة بنائه له أو رقعه عليه ولو لم يصل للاً. حين . را (دوله لوك و حيد) عدره لصدح ، و لحن عشم الحد، والسكسر مة حكاها عي الاسم وصع لحول ، والاس مكسر لأحل واعله بالصح مكان إربه الدوم (فوله على . • جار مسلم) ظاهر التقييد به أنه لاعمم من البرور على الحديدي بصر هذا الصدوحة قدد لا عار في أي مورد ته عما خجال في ماره من الدور حي د كول مقصود د با حكم وع ره حج بعد حكا بد د كره الدرج إلى قوله ها أصها و يُقَمَّا يَنْجِهُ إِنْ جَارِ ذَلِكُ فِي أُصَلِهِ ۽ أَمَا إِذَا مِنْعِ مِنْ هِذَا حَقِّ اللهِ كَمَّا هُرَ في إحباء أُوال فلا وحه لذكره هذا . نعم يتصوّر في تهر حادث مماوكة حاد. د (موله كالإعلام؛ به مسه<sup>(۱)</sup>). أي من الدى (قونه أنجه عدم سقوط هدمه) أي ولوكان الرابع مسلما أو ده في عليمر ام را ۴ في سم عى حج (دوله أو شرائه) سهره و بل لم حكم لحدم حكم قبل اشراء ، ، عرد شد الريدى ويو عي دار علية أو مساويد تم ، عن نسير م بسائط شده إد كر عد حكم ماكم و إلا سنت رقوله هماقی الأوحه) مشجهرد شبحت ر ددی رفوله و تا ما محالد كر) ع خرج الله موالمه ب والعامين إد لاصعار عديهم ها معم على مديج (فوله والدحر) عالم عدد (فاله و مثل الويه) صعيف ولا يخاو من نظر أعتمارا بالحنس اه حج (قوله ويلحق بذلك) أي . است و دحو سي ولا يعزم من الصعيف علجل به تصعف لم ين (قوله استعمامهم فله الح) علا مه مد (قوله كم، تخته الأدري ) د هره ولوله يتعل دلك طر " للصر المعلى ، و معي أن لا تكون مرازا وأرا دائ يعتمر للضرورة (قوله وخمصاء بحثا الح) صعيف.

(۱) قول المحملي و فريد كالأعار - به ما ي الما سير الوا أسما منه الما ما الما من الما من الما من الما ما

(قويد معم في هده الحاله ) دمني داسموحهه فاخاصل حيشا أبه لايعاو على أهل عنته وإن م بالصفوه ولا على ملاصفية و إلى لم كونوا من أه ل محسه ( صوله سأل كان د حل اد ور) مراده بدلك عوج الاسط ل مع مده س اسه (قـــوله وأفق المرافي عدمه ورهما في خو Real ance (car في محو البيل ثم ذڪور ع ب إنده العراق ما لهمه والم يحالي حادثه على أوله أحد إدا معرجين ه د حق ا م کرا من في إحد م لموات فلا وحه لذكره هما د نعم بتصور في تهيــــر حادث محاوك حافاته اه (توله و ينحق سالك ركور صلسه) سرهل الوادمن البراذين أر مرز الماق (قسوله خليمه ) أي اعظار خدس ( آوله سه هو م \_ ) عمارة الشيحين مد فة قرسة في للد

> د ع رأى شخص مهوده حاعد عص ماوك العرب فقال له بإذا الذي طاعته واحبه وحبه مفترض واحد بأن ماى شرات من أحرد الراعم ها أنه كانات

فعدت على الديوى وأمر باحر حه وصعه لاستخداره بكر بالمعدوم به بالثرفت به الدمولية و لأرض ومن فيهم على للدعالة و إلى ها معا على مستحرات ما ماح بالأعام أبر أو راحو مسله بلغار دنوايا لا توم غيره و 4 ما مه كائل فؤض به عماره أنه ده عجه اله و يحلص أوقصك ماك دفع صرر عنه

(قوله ل فيه س لاه مه) أى ل ق ركو مهم حيث مور الأرهالة للسيامين وعباره الأدرعي لمدفية من الأدي والسأداي (قولهومن عدمة لأسر .) لعديث رامعتاف متعولة والسواد بخدمتهم راع الحدمة داء شر دوالك مه وتو ية اساس و يحودنك كما هو والع وينسوسي في دلك أتصاب حار (قوله فلا ممر فيه) أي فصلا عن دومة وقولة pralles is then fig والحاصيل أن التعامة مشمهاة على مرس الصرر ودوامه وها مستدل مها عن فيمه أو أحدم وقد عبر عهده الموق أن ما يحور فيه من حقوق الاسلام و إن أوهم قوله ولا يموهم الج خلاله فمحط التوع التأثر برص لاسالم وعدمه لأكونه منحقوق الإسلام أوعدمه فتأمل.

وأخل ١٠ كافر في دلك كل عسى . - كال ديث على وحه إبدس لهم (و ومر) وحو ١ عسم حلامهم ساء و بالدحل بالرد برا به أو كرة و إن قصرت مدّة احتمالاطه كما اقتضاه إطلاقهم المدار) تكسير المين وهو تعدر اللماس كائل تخبط قوق أسبى يا عاكما عبدد كلامه الآتي عوضع لاصاد الحاصة عليه كالكب عايج ما منه ومها و كبي عام حو سديل معم كما قلام والعمامة المنادة لهم الآن والأولى باليهودالأصفر و بالمصارى لأراق و معوس الأسود و السعرى لأحمر عدا هو لعناد في كل هم الرُّرمية ...تمه فتر د كون لأصبر كان ريَّ لأعب رضي لله عليه كَ حَكَى وَ مَلَادُكُهُ يَوْمَ نِهِ مِنْ وَكَالْمُهُمْ مِمَا آثَّ وَهُمْ مَا مَالِهُ الصَّعْرِةِ فِي أَلُو مِهِمُ الدُّنَّةُ عَلَّى مِنْ وَقَا فساد قلابهم ، ولو أرادوا المر سر لعد د مو حدة لا من وقد المدد ي عد بين دل العما أم القلامس للعماري والطراعة الحر مربود وتؤمر دم له حرجب تتحالف لدن حمايها ومشهما عمل (والرار) اسم راي(فوق الثياب) وهو خيط غليظ فيه أوال بنه دوسط ، دو ١٠٠٠ ا أذ والحش تحت يرار بحيث بطهر عضه و إلا لم يكن له فائدة وقول الشيخ أفي حام حميد فوعه . لمة في التميز مردود بأن فيه تشبيها بما يختص الرحال في العادة وهو حرام ، و دغه ممم حرمة فنه راءده راز أنو فلا تؤمرته و يمتمع إبداله سحو منديل أو منطقة والحجع بيتهما تأكيد ومد لعة في النا بهرة فللرعام الأص . حده وتنصر ولا تمعون من ديباج وطيلسال (وإذا دحل حماما وبه مسامون) أو مدر (أو خرد عن ثبانه) وثم مسلم (حمل في عنته) أو تحوه (حاتم)أي طوق (حديد أو رص ص) سمح الراء وكمره من عن الدية (و حوه) بارنع أي الحاء كم عدد و در كمر أي الحديد أو الرصاص كنحاس وحويا له مر ،

(فوله وأخلى الدكافر في ديث) ثي مامر من اخرمة والدر هذه وعدرة حيج المدقول الله على الله وفي عمومه عفراء والدي ديجه حمل لحرمة على والمع بداس له أحد من فولهم سرم حواس مع السن وفي عمومه عفراء والدي ديجه حلى المرابع المحمد المعامة الم

( دوله مكسر العلل ) أي كا دول عورجعد المسعم وحجى الأدري عن عبره الداعج أزيم (فويد شحاه ول حديد) أي تأريكوما 4 20 كل مديهما داو ال (أوله والحم بينهما) أي العيار والرادر ( قوله وتم سے ) کی ولو عار متحود ك، هو ناهر الصيول 14 and (8. 6 proper) قال این قامیم نسل و حمه كوته عطفا علىخاتم ساء على أنه صلوع على أنه رئب فاعل جعل شاوعلي أبد مسنى للتعول سكن بجوز سؤه العاعل ليحوز لمب خام وما عطف عليه على أنه مقعول أول له ولمدا تقل عن ضبط الم عدّمين شيث سحو اها

وبمنع الدمنية من حماد له مساملة لري منها ما لايبلنو في اللهلمة ( ويتملع) وحويا ولو لم يشرط علمية ( من إسماعه بالمباهدين شركا ) كث تـ ثلاثة ( و ) يمام من ( فولهم ) القبيح ويصلح علمه منطقًا على شركا ( في عراج والمسيع ) صلى لله عالمهما وسير وأمهمما أساء الله والقرآن أنه نيس من لله ( ومن إمهار ) مسكر سما يحو ( حمر وحدير و،فوس ) وهو مانصرب به النصاري إعلاما بأوهات الصافوات (وعند) و بحو لطم ونوح وقراءة بحو نوراه و يحس ولو تكما لسهم لأن في ذلك معاسد لإظهار شعار الكفر عال أد بي الإمها علا منع ومني أظهروا حمد أريقت ويشف العوس أعير ، ومن صلط الإنتهار في العصب والمحاول للجوارا، أو سرفة لاجمر ( ولو شرصت ) عالهم (هذه الأمور) التي يمنعون منها أي شرط عليهم الامساع منها و إن فعاقا كالوا لاقسين ( عد عوا ) مع بد ميهم مها (م سعص العهد ) رد لدس فيه كند صدر عديد لا كن يد لع في عار الرهم حتى تسعوا مها (ولو د ١٠٠١) من عبر شهة (أو المنعوا) تقلما أو ( من ) بدل ( الجزية) الى سدمها عدر عروين كاس "كذ من دسار (أو من إجراء حكم الإسلام) عليهم ( قص ) مه بد لم يع و إلى لم رعد عليه ديك ﴿ يَدَ عَدَ صَ عَهِدَ لِلْمُمَّاهِ مِنْ كُلِّ وَحَهُ أَنَّ الموسر المدامع = الراحو قبال فيؤجد مسه فهرا ولو فاس المهة عاص في البده أو دفعا الصالين و وساع اطر من عما لم منص (ولو ري) مي (عدمة) أو لاط عدم (و أصابها مكاح) أن صورته مع علمه بإلـ زمها فيهما ومثل الرنا مقدماته كا قاله الباشري أو ( دل أهن الحرب على عوره ) أي حدر ( سرسين ) كسمت (أو فأن مسلما عن ديمة ) أو دعاء لكفر ( أو طعن ى الإسلام أو الفر ل أو د كر) حبر فأه له لى أو ( رسول الله صلى الله عام له وسلم **) أو ال**قرآن أو عاد ( داوه ) مما لا يد سول به أو تثل مسلما عمدًا أو قدفه ( فالأصح أنه م

(اوله وأنها أساء الله) العموات حدف الولوكة فيالتحمة إد هذا بدل من القبيح وهو للراد .

( فوله و عدم الدسه ) أى وو له عدم حرم على السامة الله خول معها حيث ترتب عليه فطرالله مية لمد لا سه وحرم على روحها أدا تحكينها (قوله و يصح لصده) وهو أوى إذ لاطر الله رأى مدعهم من مصلى "ول أى دكل من الرأة والحذي (قوله وتحو لطم ) أى لأمهما من الأمور كره (ووله و مر حد على لإمهار في العدب ) أى خد عكى الاللاع سدم الله تحسس ( قوله أو من براغل به ) الأوى حدف أو لا به يه بر ماية من شوله المسعولة على يحاه مدل الحريه وإحره حكم لإله أله وعمل والرب ي قوله أنوا حرية أو عدمه المصلة وقد حملة في روصة وأصله منا الم على الاستساع مع عمل ( توله عدر عر ) م يعين عدر و و يدعي أن يقال قده مالا تشقاص عبر الم عبي الاستساع مع عمل المعلمة على من موسر المسلم العرب عنو أن يقال قده مالا تشقاص عبر الم دام و من عدمة و عن من عليه من الأداء يؤدى إلى مساعه أن المعلم عبد الم المولة والمولة والمولة المولة و المولة المولة المولة و عدول على القدم من أمهم الو أسمعوا المسلمين شركا أو أظهرو ( قوله قلا أو عود عدم عدم الما يقدم المن عليه من الاستمال المركز أو أطهرو و من يو حول على أصلا كشرا و المولة الله أو أن الله ثالث على الما من عبد الما المن على عليه الله أو أن الله ثالث على المن على عليه والم الله أو أن الله ثالث كرا عميم أن الترآن المن من عضد الله أو أن الله ثالث كرا عد يول به و حول منه أدى المن كرا عد المن يه الح

إن شريد به أس العهد مهم ما تص ) بمعاهمه الشرط ( و إلا ) بأن لم يشقرط دلك ومثل مالو شث هي شرط أولا في الأوجه ( فلا ) يفية بن لانتفء إحلاق ينصوب الفئد وهد هو العلمية و إل اللحج في أص الروصة عدم النقص متثلما وسنوء النفس أدلا بقيم عليمه موجب تعلياس حدّ أو نعر ير فاو رحم وأنه باستاها صار ماله فيه أما ماسدس به كرعمهم أن القرآن لنس من سند لله أو أن الله ثابث ثلاثة فتر من به مصف قصه ( ومن تمن عهمه منت حر ) بل وحب ( دفعه به وقباله ) ولا تناهر الأمن لعميم حمدته ومن أثر حار قتيه ۽ إن أمكن دفعه بعد لا يعمير من كالمهم ويتجه أيسه أن محد في كامل في عدم مانع بالأحب لأنه إذا بادام به كال مال الحساس في عدم السادرة إلى قتله مصلحة لهم فلا دوب عمهم (أو سره) أي النان (لم حد إساعه مأسه في لأعلهم ال الخاسر الإمام فيه ) إن ما تناب خديد علما الدمة و إلا وحسايات له (فدار ورقا) الواوهنا و بعد بمعي أو وآثره لأمه أحود في الناء بم حمد عار و حا من الحد من (ومنا وقداء ) لأبله حرفي أعلق أمانه و به فارق من دخل أمان بحو صلى ماله أمان ولا سافي هذا فوضم في الدينة من دخيل دار النَّمان أو هذية لا 3 ل و إلى العلي عهيدة إلى المرابع أن حق الدمي آكد لأن حناية النسي أخش للعالطته لنا خلطة ألحقته بأهل الدار ده عد سبه ُ كَائر ﴿ فَانَ أَسْرِ ﴾ من المقص عهد، ﴿ قس الاحدارِ المثنَّم الرق ﴾ والقتل والعداء بخلاف لأسلار لأبه له تحصل في بعد لإمام بالقيم وله أمال متقدم خلف أحمره و لحاصه أنه ، على ، يُ (وإذا بطل أمان رحال) حسل بحزية أو عدها (لم يدعل أمن) در مهم من عدو ( نسائهم والصمان في الأصبح) لانتذاء حديد منهم بالتبة أدائهم وإتبا ينعوا في الفتد دول التقفل تغليبا للعصمة فنهما والثاني عن سعما لحم كم سعوه في وأسان . ٢ ٤٠ ص ويو مسوا دار الحوب أجيب اللبء دون الصامان إلى فالحسار لحم ﴿ وَإِذَا تَحَدُّ دِنِي مِنَا تَعْهِدُ وَالْحُولُ بدار الجوب بلم الدَّمن } وهو الحق على أمن فله على الله والأسن أثرت الأقد له مظهور حياية مثه ،

( فوله إلى شرط انتقاص العهد ) و سمى أل أنى هذه استنسل فيه نو صرب الدر (فوله الاقص) أى فيتراب عليه أحكام لحر سم حق لو علم ورثه سم الذى فارهدا ما فار للحراله و حور وعرد السكلاب على حيفته ( فوله وهذا هو العامد ) أى السميل ( فوله من حالاً أو نعرام ) ومنه قتله بالمسم إذا قابه عمد ما كما هو ظاهر ( قوله وقلب ما معاصه ) مرحوح ( فوله فلا يقول عليهم ) أى فاو خالف وقتله ابتداه لم يضمنه ( قوله و إلا وحدت إحالته ) صهره و إلى سكر منه دلك و ينبغي أن مؤاله نقله فقط

(قوله لحالطته لنه ) حرى على العالب قوله الع مامن) وغيره قال البندنيجي وغيره حراد مه أقرب علا مأدر على هذا فالصرائي المدرعي هذا فالصرائي مأس له عامه با قرب من دير الإسلام من دير الإسلام من دير حرب كايم نسم بي دير الإسلام من دير الحرب الحرب الحرب المناف المناف مأمسا

## (كتاب المدة)

من المدون وهو السكون لكون المسه مي إد هي لمة المساحة وشرع الصافحة أهمل اخرب على والقشال لمدة الآتية يعوض أو غيره وتسمي موادعة ومسالمة ومعاهدة ومهادئة ، والأصل فيهما فس الإحماع أول سوره براء ومهاداته على الله عليه وسم فريشا عام عدسة وكانت سما لفتح مكه لأن أهميه لدح و السرامين وسمعوا الدران أسم مهم حلى كثير أكثر عن أسم قسل وهي حراء لا وحد أله ورد فالوحه وحومها ، براب على تركه لحوق صرار سالا بمكن تدرك كد يعم عالى والمناوح به وحومها ، براب على تركه لحوق صرار سالا بمكن تدرك كد يعم عالى والمناوح به وحومها ، براب على تركه لحوق صرار سالا بمكن ومثله مطاع باقليم لا يسلم حكم الإمام كما هو القياس في نصاره و (ورائه فيها) وحدها أو مع عبرها وورائه والمناود الراب المعموم لد فيه من الحمل وحوث رساله مساحه والمناود أو المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمنا

## ( كتاب الهدنة )

(قوله سی بر شاری) الأمهر أن في و شرع سهد يتضمن مصالحة أهل الحرب الح و كائه عبر عاد كر فسد عاسة بين عبى باشرعي واللموى مع كون القصود معاوما من اشتراء الهيمة في لدسة من باب سمية مؤثر باسم الأثر أو السعب باسم المسبب (قوله باقليم الايسلة) أى المعده بوله و قب بالله من باب بالله من باب بالله بالله

[ باب المدنة ]
(قوله ومثله مطاع ). أى
ق أمه يعقد لأهل إقليمه
(قوله ولو الحيح أهمل
إقليمه) فيه رجوع السمير
إلى غير مدكور وكدا
رقيارة الآتيسة (قوله
و عين (١٠)است الإمام)
همو بالمس عطفا على
حوازها .

(۱) قول لحنى (قوله وتمين الخ ) لدى مسح الشرح « أنه يتعمين » وحيثشد قلا وحه لقول العشم الخ مصححه

<sup>(</sup>١) هذا التركيب عبر مفهوم فليحور اه مصححه .

أو معد دارهم ولو مع قوما في تحبيح ( فإن لا تكن ) ما صعف كا في الحرِّ ورأى الصلحة فيها ( حارث أر عة أشهر ) ولي مدون عرض الزّنة الساعبة ( لاسنة ) لأمها مدّد الحوية فامتم لله رهم فنها لدول حرية ( وكمد دومها ) وقوق أربعة أشهر (في الأمهر ) للا ية أنصا . بر عقدها سحو الله ، وقال لا يتقلم عداة ، والله في يحور سفتها عن مدَّد حريه ( ولعامل ) الله (تحوز عشر سبن) فما دومها بحسب عجمة (فعله) لأم مدّة مهاديه فرزان وعمم ر بادة على القدر الحماج إبيه في الرائد على الأراعة مع السعب ، وقول حمم عنوارها عن العشر مع لحاجبة إيها في عقود متعدده بشرط أن لار م كل عامدهي عشره ، وهوف س كلامهم في الوقف وعديره فعيدم وازل رغم بعديهم له عرايت وقال إل المني للدعني للع مرا د على المثير من كومها المصوص عليها مع عمم علمه عد اللع عدها موجود مع المعاقد فعربه عالمة للمن أل الأصل علم الزيادة عليه ، و به قال ق عداً م ، نعم إلى النصف المدّة مع شاء الحدجة المأتما عقدة آخر وهكدا ، ويو ر ل خو حوف أثناءها وجب إ . ؤها و خيرد الإمام عبد طالمهم هنا ولا صرر ويفعل لأصلح وحوه ، وو دخل د إما أمال لدع كلاء ألله و كو رسم عه له محبث طن علماء أحرح ولا عهل أراهة أشهر (ومتى راد) العقد (على احارًا) من أراهة أشهر أو عشر سايل ( وقولا عربي الصفقة ) فيصح في الحار و باطل فيم راد عسه ، ولا ساق داك مام من كون تحو أطر الوقف لوراد على المدَّة (٤٠٪ ة الاعدر سلق في الكل اطهورالدرق وهوأل مرص هنا النظر لحقن الدماء وللصلحة التي اقتضت جوار الهدمة على خمالات الأصل فروعي بهث ماأمكن (وإطلاق العقد) عن ذكر المدّة في غسير نحو النساء لما من (يسم) لاستعاد سأسد المسم ، ولا يدهيه تُلزُ بِل الأمان المطنق على أر بعمة أشهر لأن المصلحة هذا أخطر لتششهم عمد شمه عمد عرية (وكدا شرعد ١١٠٤) الدر والعدد فيصدد أيصا (على المجيم بأن) أي كان (شرط) قية ( منع فك أسرال ) منهم ( أو يرك ما ) - ود علمه ( لذا ) العبادق أحد بن منحه

(قو ه أو بعد دارهم) يتأس وحد بصحة في لهد به غيراد الصد دارهم ، وقد إلى هي أن هو به الكمار مددسوا عبى الحرابة واحسة ، وهي مع نقد الدار توجب مشقة عظيمة في عجهبر لح وش رائم و بالمهادية يكو دلك حتى بأدن الله ( فوله الأب ) أي العشر ( فسواه بده مهاديه فر ش) أي ومع دلك أراد الله تعلى القض بالك وفتح مكة بعد مداه يسبره ( فوله وقول حم بحوارها) أي الريادة ( فوله محييح) وعليه فيعرف السه و عن ما عشده في الإحرة و لوقت من السلال فيا زاد على العقد الأول حيث شرط الواقت أن الايؤجر أكثر من اللاة الشين منا بالمادية على حقن المعادة ما أمكن أخذا عما سيأتي فيا لوآخر الناظر أكثر من المدة الشين من المحدة و حد في عدد و حد الساء ما أي الهدارة ( فوله فيا زاد عليه ) ومثله في ذلك الأول كا تشدم ( فوله في عبر بحو الساء ) أي من الهدان واعدان والمحدة أن عقد بشده عقد الحرية ) لعل وحد الشدة أن عقد الهدانة الايكون من الآحاد ، و يشترط في عبر بحو الساء ) أي من العدان و وقد و يحور حرة أيها بسحنه أن يكون عن الآم ، وهو أعم من اللاسم عو الاحتصاصات و توقد و يحور حرة أيها

(قوله بامعف) إعاقصر الآن على هدا مع خروجه عن الطاعر لأبه لا يحور ء \_دها على أكثر من أرحة أشهر إلا عسد السمت ولايحور دلك عمد الفترة أملا وإن اقتصته الصلحة كا صرحوا به فاندوم مالملثهاب ابن قاسم هـ اوكا به نظرتيه إلى مجرد النطوق (قولهو إن زعم المصبيراً به عراس) الراعم هوالأدرعي وللوجه له عا بأتى هوابن حجر قصوات عدرة الشارح وإن رعم بعصبهمأنه غريت ورجهه يعسهم وأن المعنى الخ (قوله الم إن قص سقه ل عدا الاست رك من تمة النوحيه

أن مال الله مي ك الله ( إلى ) الصادق أحده إلى الأوجه أيصا أن شرط مركه لدمي أومسرك مالك أوارد مسم أسبر أفلك ممهم أوسكماهم الحجار أواإشهارهم الخوالادارنا أوأن تبعث لهم ملزحاءنا منهم لا النحلمه بيتهم و بينسه و يأتي شرط ردّ مسلمة تأنينا ممهم ( أو ) فعلت ( لتعقد لهم ذمة ندون ديدر ) لمكل واحد (أو) لأحق أن (مدفع من) منه (رايم) المنطاة حميع دلك عره الإسلام ، يرا و اصاراً راء بسدل مان عداء أحدى يعدد توجهم أو الإخطائهم بنا وحدة استثقادهم لنا وحب مذله ولا يمليكون ذلك لفياد العقد حيئة ، ولا يناق دلك قولهم يندب مثة الأسرى لأن محسم في عسد العدين إلى أمن من دويه ، وما الاله عصوم من أن المدات للا حدد والوجوب على ایره ام محالی متر ، و ، حه آن محل عجام دائ عد استدر الأسرى مسلادهم لأن فاكنهم فهر حابثه الراب عايهم ما عالى أأما إ الأسرب فاكفيه ما الها وهرا والله على بالسامين المكافشين فتجب مبادرتهم إلى فكه كل وحه تمكن ، إد لاعدر لهم فيركه حيثت (و صنع اهداة على أن ي عصها الإمام) أو مسلم ذكر معين عدل دو إلى ق الحرب عرف مصلحت في فعلها وبركها (متى ث م) ولا أخور منائلة أكثر من أراهه أثب بالدانو بنا أو أكثر من عشر سبين عبد صفيه وحراح بديث ماء ما الله و ١٠٠ فأه صلى الله عامه و سر لعامله به بالوجي ولام م تولى بعد عصمها القصم إلى كات فالسندة على و رحمه و (ومني صحت وحد) عالمه ( الكلمة عمهم) الأدام أو أدى أهن العامة دعي اللادعال الشهر حلاف أدي أهل الحرب و يعض أهن المدانة ( حتى سقصي ) مة ب أور تصير من حدث عشائله أو الامم أو نائمه الراسة كا تعر عبد يأتي ( أو ينقسوها) هم و تنسيم منهم خص ( سفير ج) منهم ( أو ) مجم ( ف ما و مكاسمة أهن الحرب بعورة ما أو من مدر) أو يتي بالري أوامل شيء عا احسف في تصيعته لدمة به عما هي وعسره بعدم " كدعه لمدل حربه أو إنواء على للكما أو أحد ، لنا وإن جهاد أن دائ بافض لقوله نعالى و بن ﴿ وَا أَهُ مِنْ مِعْدَعَهِدَجُ لَا أَوْا فَسَدَتَ وَجِبُ تَبِلِيغُهُمُ أَمْنُهُمْ وَأَنْذُرُوا قبل مقاتلتهم إلى لم كم والعدارهم وإلادما قنالهم بدون إندار ( و إذا انقصت جازت الإغارة عليهم ) تهارا ( و - ۲ م ) أن المدره عديم أن إنكانوا ببلادهم فان كانوا ببلادنا وحب تسليمهم المأمن أي محلا أسون فيه مناء من أهل عهد أولواء أرف طلاها فبإيطهراء ومن حلها دار الحرب أراد باعتسار رموه أن ال مسى) لأ من جد فور عائف مالنا أن تجعل اللام فيمال الدمي جار"ة فتحدف الألف ر دوله و يحور حرّ د (١٠) و يرسم بالماء الموحدة دون الياء الثناة من تحت (قوله وحب بدله) أي من عت له ل إن وحد فنه شيء و إلا قبل مناسع السادين ، و المعلى أن محسن دلك إذ الم يكن الأسرير مال و يلا قسم على ات الله ( قوته ولا يباقي دائك ) أي وحوب المدل الله " لأسر ي رمونه به لا ما بر لهم في حَكُمُ ) أي و إن توقف العلك على بذل مال وحد على الدريب الذي فدَّمناه ( وله توى عد عنده) أي الحرّر ( فوله ب كات دسده ) لا رمامعي النقص مع فرص فسادها ولعلّ ارد به إعلامهم عسد لهد به وتبليغهم المأمن (قوله بحلاف أدى أهل الحرب) أي و إن قدر نا على دعمه. (دو ٨ وصل ١٠٠٠) أي تم إلى ، يسكر عبر الله بل مثلا عليه تعدمامه التقض عهده أيضا كايأتي (فوله أو إله م عال السكتار ) أي إلواء شخص تحسس على نورات السامين ليمقل الأحمار (١) قول المحشي (قوله و بحور حره) بيست في سنح الشار ح الي تأيدينا ولعل فيهاسقطا وهي مقدّمة

على محلها فانها تماسب قوله فنما سيأتي صح ولم تحريه ، فانه في نعض السمح بالياء من الاحراء ،

وفي نعصها بالناء والصمار اه .

(قول اعتب وصبح الحديد على أن مقصم الاحده على أن مقصم الاحده على أن مقصم الاحده على الله المدود الله الاحداد الاحداد الاحداد الاحداد الله المدود المدود الله المدود المدود المدود الله المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود

العالب ومن له مأمنان بسكن تكل منهما يتجبر الإمام نسهما فأن سكن بأحدثها برمه إنازام مسكنه مهمه على الأوحه (ولو تقص نعصهم) المدنة (ولم يسكر انسانون) عليه ( شون ولا فعمل ) ل استمراوا على مساكنتهم وسكنو (المقص فيهم أصا) الإشعار سكوتهم برصاع باسبص ولا أتى ديك فيعقد خرابه لفؤيه ( و إن أكروا ) عديه (باعتراليم أو إعلام الإمام) أو بائله ر مقائمهم على العهد) عاليم ( ولا ) الص في حقهم تنويه بعالى \_ أعس لدس مهوب عن السوء لــ شم يندر للعامين بالتميز علهم ، فاين أنوا فناتشون أيشا ( ولو حاف ) الإعام أو بالسلة ( حياسهم ) شيء عد سقص إظهاره على طهر ب أمارة بديك ( فيه سيد عهدهم إنهام ) نقوله على \_ ويما تحال من قوم حياله ما الله وقال ما تسهر أساره حرم السفي لأن عقا ها لارم وبعد البيد ينتقص عهيدهم الابتقس الخوف ، وهندا مراد من السرط في الاتص حكم الله كا يه رو) بعد النفص واسديد، ماوجد عليهم من الحبوق ( سعيد الأمن ) حيد وفاء عهدهم ( ولا سم عدد الله مم مهمة ) سنح الهاء لأنه آك أيده ومة مه ال ولأمو م في فعشد عاما , ولا تحور شرط أرد مسلمة أأسامسهم) مسلمه أو كافره أنه سر لأبه لا تُؤمَن أن نصبهم روحها "أكافر أو تُروَّج كافر ولأمها عاجره عن الهرب منهم وأفرب إلى الافسان ، وفا قال تعلى لــــ ( ١ عالكم مؤممات بدالآمه ، وسواء في ديانا الحبراء والأمة ، وإنحور شرط آكادره ومنسم ، فايان شرط ردّ من حاءنا مساما ممهم صح وم يحمر به رد مسامه حساص لأمره لحصره ( دي شرط فيبد الشرط ، وكندا العبقد في الأصح) الفساد المراد وما لها الحالي في علهر ، وقد أشار به إلى أرَّة الحُلاف في علم الدورة ، وعم في صورة تقدُّ من بالدجر ج رشره بي صعف الخلاف فدما فلا بكرار ولا محاصة (وإن شريد) الإمام بهم ( ت من حاء) منهم (مساها) إلسه (أولم بدكر رد"ا شاءت امرأة) مسامة ( لم يجب) بارتفاع ليكاحها بإسارمها قال للنحول أو نصمه ( دفع مهر إلى زوجها في الأظهر ) لأن البصع ليس : ل حي نشمير لأمال كما لارشممل الأمان وحقه ولأبديو وحب رقاً بقالها فكان مهو مثل فنون السمى لأبه للحرافية فعد لم بحب مهر الش لم عنت المسمى ، وأما قوله بعالى بند و" وهم به أي لأروح بند • أنتقوا بند أي من لمهر فهو و إن كان ظاهره في وحوب العرم محتمل ل به الله دق عدم ، وحوب الو أي الأصل ، و حجود على الوحوب لما قام عندهم في ذلك ، وأما غرمه صلى الله عليه وسنر لهم لمهر دلا به كان دد شرط يهم رقة من جاءتنا مسامعة أثم تسمح دلك تقوله مر يرجعوهل ألى المكتار ما فعرم حيث لامتماع ردَّها بعد شرطه ، والنَّالي يجِب علىالامام إن ساب أبوج عرَّه أن ياقع , به ما الله من كل الصداق أو بعضه من سهم المصالح ، فان لم يبدل تـ له دار شيء نه و زن بر علمت المرأه لا معالى شيئا ولو وصعت الاسلام

(قوله ولم يشكر النافول) عامره و إلى دو حدا (قوله حرم الراض) أى دو فه يا هل بستص أولا فيه نظر والأقرب الذي ، و يحامل لأول أعد عياله سعب إلا عالى ارد و إلى حرم فعله (قوله صبح ولم يحرمه) أى دو و شرط رد من حاد مسجد لا كفله رد رأه الله لا كور رداعا الما عالى به ، ونو فال ولم يشمل مراد كال أولى تم قوله فال شرط ربا من حاده محامل حج حيث قال لامن جاده مسلما لشموله اللها (قوله ولا محالده) حيث فيا مامل العبر هدد الصورة و إلا فعارته الباد قة قوله وكدا شرعه وكدا شرعه والله المحاملة على المحدد العورة و إلا تعدرته اللها في أي أو أنه فعله لكونه منظوط كا تقدم .

(قوله قان شرط ردً من حاءنا) أي تخليته ليوادن مامر و يأتى ( قوله ولأنه و وجب رد بدلها لـكان مهر شل الخ) غرضه من هذا الرد عبىالثانىالقائن نو حوب الساعبي كا ال<mark>ه في</mark> (قوله الصدق بعسام الوجوب) عمارة الحملي ااف دق به عالم الوحوب وهي أوبي كم قاته سقاسم (قوله لامتناع ردّها بعد شر له) أي لأبه العاج ردها، كه للسحة وكان ود شراره بهم أي فتعارض عايه وحوسار دهه شرط والشاعه بالنسام فرجع رفيه بدياه أدعني

من لم تول محمولة عن أهفت وددناها به مسم صحه إسلامها وروال صعمها ، فأن م نفق لم ترد ، وكده إن حات عادر وهي كافرة لا إن أسلمت ثم حت أو شبكيكنا فلا ردّ ( ولا بردّ ) من حادياً آ يا كلمة الاسلام وطلب ردَّد { صبي وعمون } وأشاها ﴿ وَكَذَا عَمْدُ } بالعرعاقل أو أمة ولو مسولدة جاء إلينا مسحا أم إن أسم يعد الهجرة أو قبل الهدية عثن أو تعدها وأعتقه سيده قوائست و إلا باعه الإمام لمسلم أو دفع لسيده قيمته من الصالح وأمنقه عن انساس ومولاء هم (وحر") كديث (لاعشرة له على المدهم ) لصعفهم ، وقبل يرد الأحران فتومهما بالدسة المرهم وقطع النعص بالردّ في الحرّ والجهور العدمة في العبلد ( والردّ ) عبد شرط الردّ الاعبد الاطلاق رد الابحد فيه ردّ مطلقا ( من له عشيرة طلبته إليها ) الأنها تذبّ عنه وتحميه مع قوته في هسه ( لا إن عبرها) أي لابرد إلى عبير عشيرية العب له (,لا أن يقدر الطاف عبي قهر الشاب أو لهوت منه ) فتردُ إليه ( ومعني الردّ ) هذا ( أن يحيي بنيه و عن بنايته ) كا في يوديعة والحوها (ولاتحر) للعانوب (عبي الرحوع) إلى صلمه لأنه لا خور إحسر مسار على الاشقال من علم إلى علم في دار الإسلام فكيف بجبر على دخول دار الحرب (ولا يازمه الرحوع) إيه ، ودسية كلامه أن له الرجوع الكن في النبان أنَّ عليه في الربين أن مهرت من الله إذا عر أبه قد حاء من البيه وهذا صاهر ، لاسم إذا حشى على عسه الصنة بارجوع (وله قبل الصال) داها عن أصبه ودرمه والنائث لم سنكر صلى الله عديه وسير على ألى السير امساعه وقرابه طالبه (وسا التعريض له مه) أي الهماية ولو يخصره الإمام خلافا للمعيني ف روى أحمد في مسمحة والسهاتي أن عمر قال لأبي حمدل حين ودَّه التي صلى الله عليه وسريية بيه سهيراصير أن حيدل فاله اهم مشركون و إلما دم أحدهم عبد الله كدم البكات بعرص له على أسه (لا النصر ع) فيمشع ، تعرض أسلم منهم العد الهدمة له أن يصرح بدلك كا عنصبه كلامهم لأنه لم شرف على بنسبه أمانا بهم ولا يتباوله شرط الإمام كا قاله لروكشي (ولو شرط) علمهم في بديه (أن يردّوا من حاءهم مربدا مه رمهم لوفاء) بدلك عملاً بالشرط سواء أكان رجلاً أمامرأه حراء أم رقيقًا ﴿فَانَ أَنَّوا فَقَدَ يَقْضُو ﴾ العهد ها هيهم الشريد ﴿ وَ لَانْهُورَ حُوارَ شُرَطُ أَنَ لَا يُرَدُّو ﴾ من حافظ من بلدا منا ولو اسرأه ورقباتنا فلا بنرميهم ردَّه الأبه صلى الله علمه وسلم شرط دلك فيمها مه من ش و سرمون مهر الرأه وقيمة الرفيق ، فإن عاد إلينا وددنا لهم قيمة الرقيق دون مهر الرأة لأن الرفيق بدائم فيمنه عند ملكا عم بن قلنا اصحة سمع المرتك للسكافر لسكن الأصبح خلافه والمرأة لا صعر روحة والشابي المنع مل لابلة من استرداده لاعامة حكم المريدس عينه فعلوم الأسكين منه والنحية دون التسليم

(فوله من لم برن مح ومه) أى في حل حلومها (قوله على أفادت) أى ول م سبب الكور كا فيصاه تعليه (قوله ولا يرد صبي) أى وهو ح قصى حبر منتد إعدوف (قوله أو قبل الهدية عتق) أى سفس لإسلام (قوله أو بعدها) أى الهدية أو بهجرة (قوله وقبل برد لأحبر ل) ها الفيد والحر قوله الى بالد في در الاسلام) علم من هده العيارة أن ما قع من البرمين في منيا من أنه اذا حرج فلاح من قربه وأرد سقيصان عبرها أحبروه على العود غير حائر وال كانت العادة حرية برعه وأصوله في لك الثرية (قوله عبل أيسه) أى المأهم بعد ذلك وحسل اسلامه رضى الله بعالى عنه .

(قوله كدلك ) أى بالع عاقر

## (كتب لصيد)

# (كت الميد ولذائح)

( قوله مصدر ) أي في لأصل و إلا فهو هـ العلى الدلك اللحمع على فالو الراقوم. وأكان الله ح معلى الح) أي وهو الأنديج الذي هو أر النفل الحاصل في دا جح ماد الد كوم أركام له أبه لاندًا الحققة منها و يلاف بس واحد منها حاد منه ( قويه أوانه) له المناها، وقوع النص منه هل هو عال أو محرم فهل يحل ديك أم لاه به علر والأفراب لأول لأن بأصل يافو مه على أ. مة المحرثه وفي حشية تا جما الرايدي فوله فلسه حياه مستقره الح وفي اشعاط أنه الحباق الد قرم بني ، الديج حلاف وقيد قال الشيخان عن ماه وأفره أم لوكات فيه عند . . . . فدم ال ي وها فسعه مع عص لحقوم المهي من حركة ما نوح بدانه هام لدا حل دان أفتتر ساوم البداية وجودها في الانتخام وع 🔧 اشارح إلى هندا أنوله أوله أنوله أن م ال الدياس أن يسرع ما ج في الله يج وه مأتي تحيث عنهر منها والله و فيل ، لم في له يج الى حاكمة ما توح لم - ل و ل ر على وهم ته الله ماهم من أن الشرط وجودها في لا بدء فلشبه أن كون الدمود هم إد سين الله له ایی حرکہ ما توج وہمالہ زوالہ میں وہاں آا ووی ہو حارف د سابی ہے۔ بع فامام نہ ان حوالہ أن هـ هـ الله على م أنى حدف الأوّل الع (فويه عث سنار) هو لد إلى ورقّه عر مي كه فياس في لاس عمية والطلاعن أبي هرم مقال الابعث رسول للله على الله عداله وسير بعر إس ورف الخرعي على عمل أو رق اصبيح في ظام من ألون لدائد في خال و بمنة ولا عجر الديس أن بدهب وأعد مني ألمم أكل وشرب و معال، روء الدرهاي اله وقد د كرد الحاهيد على حجر في أدل له في السم الأول من الذين لهم صحة ود كر عص الحدرة مد كور من ال أحرى (قوله في هنج مني ) أي واحيم (فوله ألاين له كاد في الحسى) أي ما قدير علمه و بملة أبي ، عدل ما ته والمراء أن هد هو الأو بي

عافر ر محسند نظر المعنه لكن الظاهر أن مماد الشارح الاأول بدليل قوله لا ما تكون بالسكين والاسهم والالحوارج فقعا سنعمل الدنائح فيه يتم المتسداب وعالمه فلكان سعى في المرجملة س لصيد ولدس والدنائع أو ١١ ١١ ع أي الشامل بالمستحدار ماصبع الشاراح ى الدَّمَّعِ فَتَأْمَلُ ( قَوْلُهُ (أسها ) أي المدهة أي د عهد ( فوله لأن طلب الملال فرص عالى) هذا كا و مدسة لدكرها ه ل خين أيدا ماسة د كره عد عليهاد و لدى ١١٨٠ أن صاحب الروضة أتماذ كرهاهناك لد مة لأصحية لابدى اشتراكهما في أكثر د حکاء ومن ثم د کرها عدمه قدل الحريد والدهائح ر قدویه بایعی عاصل سيدر) أي الاندواح واعا فسره بهدا يفارق للناتج الأبي الذي هوأحد لأركال ثلا ينزم أتحاد مكل والحر، (دواه وروى الدارقطي والميهق) أي سياد ويه صعب كا سه عبيه لادرعي سكن واه اشدی موقوفاً علی ای عمر واق عناس رطي لله عمهم قال الأدرعي ولا مال طبا عاما من

لصحامة ( قوله وا كلام في لديج استعارة ) لأصوب و لمكلام في لله كاله الح.

( قوله لاأن ذبحه مذيح أمه) عبارة التحمة لاأن الشارع جمل ذيم أسمه د كانه (قول المتن فقتل) أي الكال أوالمهم المعبر عنه بالآله (قوله و محل ذهر صبي) أي مذبوحه وبرلائهو لاتحا سامحال ولا حرمة وكذا يقال في قوله لآتي مع كره لكن النعس دد يقدمي أن المراد كراهة النمل ولا أن رقال المراد من التعديل أنه يكره مد وح الله كورين لأنه عتمل أنه تبدأخطؤا المديح

التأمل .

علا برد حسين لأن دمجه مدنه أنمه تيما لحير هذكاة الحنين ذكاة أمه» (وشرط دايم وصائد حل ما كته ) أن يكون مدام أوكتاما شرئه الدكور فيكناب السكاح فنحرم دبيحة محوسي ومربد وعابد وتن أبو أكره محوسي مسلما على الديم أو محرم خلالا حل وشمسل كلامه زوجات اسي صلى الله عاميه وسار فنحل دميجمين حدين له صلى الله عامه وسلم وهو رأس المسمعي ( و تحل د كاد أماله كنا بيه ) و إن حرمت منا كحلها لعموم لأنه ولأن برق لا آثر له في الدسيحة مخلاف الله كحه ( ولو شارك محوسي ) أو وأي أو مرباه ( مسلم في دايح أو اصطبيد حرم) للا حلاف و لحاص أنه مني شارك من لا تحل د كله من تحل حرم لأنه مني احتمع المبيح والحرام غات الثاني (ولو أرسلا على أو مهمين ون سبق آلة للسلم فقتل ) الصيد (أو أنهاه إلى حركة مدبوح حل) كا لو رخو لمسر شدة مصدّها الحبوسي (ولو العكس) الحال (أو جرحاه معا أو حهسل) ذلك ( أو مرحا و، يدفف أحدها) ما مجام وإهال أى لم يقتل سريعا فهالك بهما (حرم) تغسيما المحرمة وقوله أو عهسل من زاديه أماما صناده سنم كات لمحوسي مخلال قطء ويو أرسل عو تحوسي سهما على صيد تم أسر ووقع باعتبدم بحل بطوا لأحمط خالين ويو كال مساما في حالی انرمی و لاصابه و حاب رده معهما م یحس ما ( و عن دیج صی ایر ) سواء کال مسامه أوكتا با لأن قصده د حج ( وكدا عبر عمر ) عليق الديح (ومحمول ومكرات) لاعبار هما أصلا فيحل باعتهم ( في الأد بهر ) مأل لهم فصد و إراده في الحل ومسه وحد عسم حل دخ النائم ، عم كوه لأمهم قد تحطئون المديح . والسالي لمع إد الشارع لم يعامر تصداه ومثل دخهم صيدهم بسهم أوكات فيحل كافي الجموع (وكره ذكاء أعمى) لأنه قد يحطيء للدعو وشمل كلامه الحائص والأ ثلف والحُنق والأخرس فتحل دُبيحتهم ء

(اوله فلا برد الحسين) ومتسل لحسين حين في سلمه إلى الصور (فوله دكاة أمه) هو الرام يعني أن الله كاة التي أحلت أمه أحسه و بحور لصمه برع الحافص وهو الده لاا كاف كا غوله الحدمية (قوله كتابيا بشرطه) أى وإن لم يعتقد حله حج راد في شرح الروض كالامل وعبارته وسواه المستقدو به حمه أى الدوح كالمتر والعمر أوعريمه كلابل (قوله عب الله في ) أى في هسمه الماس وعده و (قوله في سيق به السيم) أى سيما أحده من قوله الآفي أوجهل (قوله أما ما اصعاده) أى وما صاده الحوسي كاما له بر فراه قبلما (قوله خلال قدها) و فق مالو أرسل المحوسي كاما و لسيم حر قد من كام له بر حور الأقرب عن حجر الأقرب عدم عن كام المسلم والم من الموسي والمحرد أو عدم الله المحوسي والمحرد أو الله المحوسي كاما و لسيم حدر الأمام المحوسي والمحرد أو عدم المحرد المحرد عليه وحدد من الكامين عدم الحرافي والمحرد أو عدم المحرد أو عدم الله أي المحرد عليه والمحرد المحرد أو عدم المحرد أو عدم المحرد المحرد أو عدم المحرد أو عدم المحرد أو عدم المحرد المحرد والمحرد المحرد المحرد المحرد المحرد المحرد المحرد المحرد المحرد أو عدم المحرد المحرد أو عدم المحرد المحرد المحرد المحرد أو عدم المحرد المحرد المحرد المحرد أو المحرد المحرد أو عدم المحرد المحرد المحرد المحرد أو عدم المحرد الم

و يحرم صيده برمى ) سهم (و) إرسال (كاب) وسرد من الحورج (ق الأصح) عدم دمخة قصده قشمه استرسان الدكات عسه والذي يحل كديجه وص خلاف ما إدا ده عدم على الصيد فأرسل أما زدا م يدله أحد فلا يحل قصفا ، مع لو حس الصير نصد في طامه أومن وراء شحرة أوليحوها فرماه حل الإجماع فيكائن وجهه أن هذا مبصر بالفقوة فلا يعد عرف رسه عدل يحلاف الأعمى وإن أحد ، ويو أحمر فاسي أوكن في أمد دكي هذه الشاد قسماد لأمه من أهن الله كاه ويو وحديد ثدة مديوحة وم بدر أديه مهم أرعوسي فإن كان في الده محومي م تحل (ويحن مبية السمك واحراد) بالإجماع وسواء في ديث ماصد حدومات ومامات حاميه أسه ، واسم السمك لقع على كل حدول المحر حث كان لا بعش إلا فيه أو ردا حرح منه صدر عشه عنش مديوح وإن م كان عي صورته المشهورد (ووصاده) أي السمك و خراد (محوسي) وعوه فيحل مديوح وإن م كان عني صورته المشهورد (ووصاده) أي السمك و خراد (محوسي) وعوه فيحل ولا اعتسر بفعله وكذا لوديم "عكد ، و كرد دع السمك ما مكن كنيرا الطول " وه فيدت سعه إراحة له ويو بصر " عزاد أو قد دي مديد ما شاه مواد من طعام كل ولا كود ولا كرة معه ) حد أومس خرا (وكدا بالاهم مواد من طعام كل ولا كره مدير دسال ما كر قد من موضع لي آخر ولم مير كريوم الم مدير دسوم وكل ماذكود حدث له قده من موضع لي آخر ولم مير كراد معه كراد ولم الله من موضع لي آخر ولم مير وكل مادكود حدث له قده من موضع لي آخر ولم مير

الكراهة في أولئك ماد كر مع حر مان الحكم في مد يوجههم عم ف الأعمى فاته لم يد كر حادة في حل مدبوحه ( قوله و يحرم صيده ) وقيله بعم مقدور عليه ه حج و الله في دلك في قول اشترج السير الاعمره ( قوله ويوأحمر فاسي ) حرج به العلى و لحم ول وومع بع علم فلا تستس حارهما فيحرم ما أحمرا بدعه وطاهره و إن صدقهما الحمر ( فوله فال كال في المد محوسي لم عن ) وحمل المؤلف إطلاق التحريم على إذا لم يقلب المسامون كا هم في يال الجهاد ، وعمر به تم قس قول المستب و يحل المتحمل كل إذا عاهر ، ولو وحد فيمة لم في يال الجهاد ، وعمر به تم قسل فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فيحسة أو في إده أو حرقة والحوس بين الد مان ولس السامون أعلى فيكر في المد محومي أي حد له وم معت أعلى في الله على مورة المد عومي أي بلا سمت ( قوله على صورة المستبوره ) أي بن و إلى كال على صورة (قوله حيم أعله ) أي بلا سمت ( قوله ولو صدفه ) عاله ( قوله محوسي ) أي بلا سمت ( قوله ولو صدفه ) عاله ( قوله محوسي ) أو عرد اله حج الا غرام في حدة و المحافية والمتحرم عليه ولا على عدم ( قوله وكدا نودي سكة ) و لأولى أل مكول الذي من خديمها وبعن دنك فيا هو على صورة السمك العروف أما ماهو على صورة حمر أو آدمي فيسمى أن يكون الذي حديدها أن يكون الذي خله والمناه المروف أما ماهو على صورة حمر أو آدمي فيسمى في بكون الذي من عليه ولا على عدم المروف أما ماهو على صورة حمر أو آدمي فيسمى في بكون الذي خاله والمناه كالمروف أما ماهو على صورة حمر أو آدمى فيسمى أن يكون الذي خالة والمناه كالمحورة المحك المروف أما ماهو على صورة حمر أو آدمى فيسمى أن يكون الذي خالة والمناه كالمحورة المحالة أن يكون الذيح خاله أو كول المحالة والمروف أما ماهو على حورة حمل أو آدمى فيسمى فيكون الذي أن يكون الذي خاله والمحالة والمحال

ورع سروقع السؤال في لدرس عمالوصال عديه حيوان مأكول فصر به سيف فقدع رأسه هل يحل أولا فيه نصر والعدهر لأول لأن قصد الديم لايشبرط و إعنا الشرط تصد الدس وقد وحد مل و يدمى أن مثل قطع الرأس مالو أصاب عبرعمقه كيده مثلا غرحه ومات ولم يتمكن من دبحه لأنه عبر مقدور عديمه (قوله فإن تدين إحراقه) أي بأن لم يتسبر له دفعه شقسه ولانعسبره ولو بأحرة .

(قوله فان كان في البلد عوسی) أي ولم سب المسعون كما نقس عن النارح (قوله فيندب ذعه) الطرهيل الراد حصوص الذيم الشرعي وإن حسل القصود بتاره ( قوله كالمائل) فعالله أبه كرم فلياد إدا اندفع سيره والظاهر أته عمر حريد (قمولة لأبه كرية) أي الصحيم وما أفاده التشبيبة من حل أكله منفودا غير مراد ك لاعق (قوله ولي ماره) أما إذا غسيره فانه يحوم مافيه الدود لتحسيته حيث كرمل في العيارة سكن هسد إعما يكون في السائم كما هو ظاهر فتتراجم

( فول المآن ولا يقطع عض سمكة ) أي يكره كما في الروصة ، و الحد الأدرعي وعبره الحرمة ( قوله النعل) فيسه أنه لأخرق موضوع الفياس لآتي والازم عادية شبه ساقس في المل رد سحل إلى قوله ولايتمام أي يكره أو تحسم على ما مر" قال فعلحل وعبارة الأذرعي أي حـل أكل ما قطع و سع السمكة اعمة (فوله وقيس الشاة 4) عبارة النحقة : وقىس بما فيسه غيره (قوله لاستعمال الأوّل فيه ) أي في البعير دون الثماني أي الشاة فلايستمس فيه السدود وإفا سنتعمل السلة الشراد

و إلا حرم له و الناس بالدود التحر و الناء ما سوسال إلا صلح الركام الله النا إلا الله على وطالعج ولو وقع فی قدر جوء آنای م بحرم لاء تهاد که اوالدانی بحل مصل اوال ال بحرم مصف لاستناه ره و إلى صبل عنهارته ( ولايقت على سمكة ) حبة ( قال فعل ) درى (أو داه ) كاسر اللام ( سَمَلَةُ حَمِهُ مَن ) النعن (ق الأصح) ردانس في دلاعها \* كثر من في هـ والدي لايحلُّ مقيدو ع كافي عبر السمث ود المبوء ل في حويه (وإرارمي) الصبر لاعبره ( صايدا ماوحث أو معر مَ ) أي ه - ( أو اة شردت بسهم ) أوعيره من كل محدّد يحر مع ولوغير حديد (أوارسل عده عرجة أعاب نبئا من بدنه ومات في الحال) قبيل تمكنه من ذبحه (حل") ولاحتص بالعلوو لمنة أما ؛ وحش ف لأم ع وأما الإنسى إذا هرب فلعبر راقع بن خديج لله أن بعيراماً قرم م حل سنهم محسم أي فريد فأل سلى لله عايه وسلم : إن فهذه النهائم أوابد كالوابد الوحش ف غلبكم فاستعوا به عكدا ؛ متفق عليمه ، وقيس الشاة به والاعتمار بعدم الندرة عديه حال الإصابة فأو رمي تا " فصار مندوره عديه دايها با سن" إلا أن أصاب بدائمه ، "ومقدورا عديه فصار بالا عندها حل و إن لاعد مداعه أنا صداء أنس فلك بدور عامه لايحل إلا يدايحه والماهمين النصيف لدُّ في النعار وشرد باشاه لاما ممال لاؤل الله دول الذي م ليم الشيران يستعمل في سائر الله و 🛶 ( وبولادتَّى العمايز و خوم افي الله وم تُماهل قائم حا تومه وهم الله فسكماناً ) افي حوله بالرَّاميني معدر توصول إليه ، في الليس لأرابعه من حدرث في العشراء الدارجي عن أبيه الدائد يرسون الله أما كون له أما إلا في حاق و لملة فال صالى لله عالم و سير له لعات في خالها لأحرث م في أوداود هو دو ح رافي المدَّيَّة و موحش ( قال الأصح لا حل ) لمردى (۱ بال الاكات) عدرج (وخوه وصحه لرويان باشش ، و لله أعمر) والمرق أن اعديد سماح به الذبح في القدرة بحلاف اهمل الجارحة ( ومتى تيسر) العي أمكن ولو العسر (عوقه) أى المد أوالد بد ( اهدو أو - ١٠٠ ) على ولد منحم من أومهم، ويون ( عن - ١٠ له فتدور عدم) لابحل إلى حد في ه . عد أما إذا بعدر الموقة حلا فيجل وأي حراح كال كاحر (و كو في) الصيد التوجس (الالا ومعراي)

( دوله ولا شاح مدن سمكة ) في يد رس لا يداع عداين دوله سن المدل ( قوله أمد لم وحش ) في وهو الذي يدفر من الناس ولايسكن إليه ولل ق المساح الوحش مالا يدائس من دول المرا وجعه وحوش وكل شيء بد موحش من الداس دهو وحدى ( دوله أو بد ) أي بو در ( نوله أما صب أسن ) أي بأن عار لا يدر من الداس د قال في المصاح استأسب به و أست به يدا أما صب أسن ) أي بأن عار لا يدر من الداس . قال في المصاح استأسب به و أست به يدا سكر القد و د مدر ( دوله دون الثاني ) أي دلا يستعمل ديه بالا بحلاف الشراد ديستعمل في كل مهما ( دوله ولا يكن عطع حلقومه ) أي لم يتبسر ولو بعسر أخذا من قوله الآني يعني أمكن و بو مسلم ( قوله أني العشراء ) دل اس عدد المرا في الكي . أنوانعشراء درصم الدارمي أسامة ابن مالك من قحطم ، و يقال مصارد من بدر ، و قال اس بر ، وصديله في القدموس بالصم والد أيصا أي بالتي والمناس و در دوله أما إذا تعدر لحوده حالا ) أي تحدد العرف كأن لا يدركه في دلك الوقت الدي بالا على السير إلى صدر و إذا براك ر عاسيم أو أراد داع دحاجة عمرات منه ولم يمكن قدر به عديها ولا يسمه ولا يمكن قدر مع در مع ما تقدم لا عسه ولا يمكن مردم عاتقدم المراب المناف و يكني مكررمع ما تقدم عرابة ساقطة في سحة محيحة .

حرج عصي إلى الرهوق) كما كان إنا الممد حيثما حراحة الصيلي أوب عالم ( وقبل شارط منظف) سنزل معزلة قضع لح قوم والرئء في المقدور عليه وبرتركي عبر دوق عمر فعور برمحد في الأول فتعذ إلى الثاني حلَّ عالما كان أو حاهلاكما لو رحى صيدا فأصابه وتقدُّ منسه إلى حر ( و إد أرسل سهما أوكامه ) ومحموه (أوطائرا على صميد) أو بعدر أو كود مه در "وقه وو لاحتجاله ( فأصابه ) وحرحه ( ومات فان لم ندرت في به حده مستقر د ) كان بماء فقدد له مس ( أو أدركها وتعدر ذبحه بلا تقصير بأن سن السكين فحسات قبل إكان ) لتجه (أو مسم ) مقوله ( ود ب مسر القدرة عليه حل" ) إجماعا في الصيد وتحير الله جان في الدمة بالسهم وفاس عام فيه المرد و الدب مي إذا لمهدرك فيه حدد منذ ر"د حر الدُّكان على ما تحه المديحة فالله معن واكه حق ما حنَّ القدرية عليه في حالة لاعماج داء ديد كمة ولديب طاعدو عدايت به منهم أو كات ويو "معن ال مديح أو وقع م كما فاحداج إلى قمه أو أشعل دو حمه إلى التدير شاب حلّ (و إل ماب التقصيره بأن لا يكون معه سكين ) تذكر و ثرت والمدال بدكيره سمال بديك(مها بكل لحده ومدية لأمها تقدم مداة حياته ( أو غصات ) منه ويا عما دري (أبا نشات) كاسر التابي بعجمة والحود (في العمد) أي عائب به (حرم) لـ قصيره لأن حل من بعلى الصند أن م عصحت الآبه في عمد موافق وسنوطه منه وسرقم الديراء فعم وجح البدائي حل ابدو عصلت عبد الرمي أو كان الغمد معتادا غمير شيق فعلى عدر ص و د كام العدو من المه الو مشي على عدله كو كا يكل في السمى إلى الجلعة و إن عرف التحريم مها أسره ولد حال ٤٠ و ١٩٥٤. د -سعاء عال إليه حقمات بطرح حل والفرق به و اس عصب السكين أن عدام الله وما مزال ع عالم إلى سيد و لحياه الد تشرة ما وحد معهم الحرك لاحد العام أو أمرار العام على العال ما و الحياة ويشرك دلك بالشاهدة ومن أمرتم عجراله مد قصما لحوم و درى، و لأصح لاكات ، عركة الشديدة .

(اوله حرح) الحرج به يح لحم مصدر حرجه وأما حرح به ديم الهواسم ها ته ما سي الحاق وقوله فهو سم أي الأثر الحصر من فعن الحرح (الواله علل كان) أي با في با من الحرج الواله على الواله على المنظم المن والرسل الوله في الفهل التحرير محمه به على (دوله بم حج الدادي) استار لك على قوله المسابق ولو تعد الرامي وعبارة حج بحث البنقيني فيسه وفي النصب بعد الرمي أنه شر تعد الرمي ألح (قوله ولو عصات عبد الرمي) عدرة بهج علد الرمي ومنه بعد إلى في الواشيت تعد الرمي الح (قوله ولو عصات عبد الرمي) عدرة بهج علد الرمي ومنه بعدم أن المه قد ماحقة بالمعدية (قوله أوكان العمد معدد الح ) معدد (قوله البنقيني من أن غصبها بعد الرمي الايمنع الحلق فان فيسه النسوية بي الدهر وحداد السام ، من البنقيني من أن غصبها بعد الرمي الايمنع الحلق (قوله أن عصبه عائد إله) أي وصف كومها بن كانت الحدولة قدل الرمي الحديج إلى البرق (قوله أن عصبه عائد إله) أي وصف كومها بالحركة الشديدة) أي و إلى لم يديم الده فالحم بديهما حس بالرح وعدرة شيحنا بريدي ومن بالحركة الشديدة) أي و إلى لم يديمو الده فالحم بديهما حس بالرح وعدرة شيحنا بريدي ومن ألم المركة الشديدة العديد فطع الحدة وه والريء و عجار الده والدائمة هاواو في و تعجر تعي ألم كا يؤهد من الشريح .

بقيدفي الكاب ونحوه كأيسم مما يأتي ومن ثم لريد كره غيره هذا ( قوله ليدعه ) كذا في السخ وهو غرف عن قلسوله ابرمحه من الإراحة كما هو في الدسياري (قوله ولانشه طاعدو ) أي من 1 m Sun many ( Egla سحك لحية) عبارة النحمسة سكن حرارة الحدة (قوله وقدهها) لمأره العبره وعسارة لحلي كعاره عمد المون وكسرالشين المجمة ( قوله نام رجح البلقين الحل الح ) أي وهو صنعيقه في لأولى بدليسل قوله فيا حريمن مرح المآن ولو بعد الرمي وعبارة التحفة بعدكلام تدمه بسها بنكن عث المقني قيمه وفي العمب عد لرمي أنه عبر تقصير

قال ثلث في حصوله وم يعرجم ظن حرم وأما الحياء الستمرد مهي النافيسة إلى حروجها الديم أوبحوه وأما حركة الما نوح فهمي آني لاينتي معه سمع ولا إندار ولاحركة احتبار ( ولو رماه فقه ، صفين ) مشلا ( حلا ) حصول الحرح الديم ( ولو أدن منه ) أي أرال من الصيد ( عصو , كند أو رجل ( محرح مديف ) سحو سام ومات في الحال ( حلَّ العصو والبدل ) لأن ذكاة يعصه د كاه كانه أما إدا لم يمت في الحال وأمكنت ذكاته وتركه حتى مات فلابحل (أو بـ)حرح (عبرمدفف) أي سمر ع بنسل ( ثم ذبحه أو حرحه حرحا آخر مذفه حرم العصو ) لأنه أس من حي ( وحل هـ ق ). . ﴿ وَحُلُّ دَبُّ قُ الدُّ مَهُ مِنْمُ يُعْتُهُ بَالْحُواجَةُ الأُولَى قَالَ أَتْنَهُ مِهَا فقد صار مقدورًا عليه فيتعين داعه ولا حرى ماثر الحرحاء (فان المكن من ديحسه ومات بالجرح) الأوَّل (حلَّ العالم ) كانوكال عراج مدانه (وقال تحرير العدو) لأنه أنان من حي فأشبه مانو قصع ألية شاة تم دنتها لا على لأليه وعد هو الصحيح في الشهرجان و يروت به و لحموع وهو اعتماد ( ودكاة كال ح و ب) وأيَّ وحشيا كان أو إ . ا (قدر عليه للطع كل الجلةولد وهو محرج النفس) يعلى محراه دحولا وحروح ( و ارى ، ) علم ( وهو عدى اللهم ) والشراب إد الحياة بوحد مهما ومقد عقدها وحراج نقينع مأو الجالما رأس عصعور أوالمناءه علده أوالمدفة فاله المشالة اء والثولة د راع به مانو لم بارا عامه وقد مر" و حوله كل الحدّوم مالو قطع البعض وانتهى إى حركة المذبوح تم قصع لدى للا على ولا تا من كون الد دويف متوجيب بالك فاؤ أحيد في فطعها وآخر في برع لخشوة أو عس الحديرد في كن ولو امهدم ستب عبي شة أو حرجها سميع فدبحت وقمها حياً مستمرة حلت ،

(قوله فإن شك في حصولهما) أمى الحياد الساهرة (قوله أوخوه) من كل ماهو سعب الإرهاق الروح (أقويه تقسع كل الحنقوم) ولابعد في دلك من مدشرة السكين لهما حتى سقطعا فلاقطع من عارهم كان فعلم من الكامب ولم عنس الدكان بعد توم والمرىء لم بحل العابوح

و بن تيفن مومها بعد بوم أو يومين و إن لمبكي فيهاحناه مستقوه لمكن (و سنحب قتيع بودجين ) لأمه أوحى وأسهل لخروج الروح فهومن الإحسان في الديج وهم تملح الواو والدبل عرفال فيصلحني العنق من مقدّمه محيطان بالحلقوم وقد بحيطان ممرى، وتعمر النسمه ملأود ج من مد إصلاق الع على الدين وهو المحديم ( ولو دائمه من قده) أو من صفحة عديه ( عصي ) للعدول عن على الله عم وها فيسه من التعديب ولأنه لم محسن في الدعو والقطع من صفحة العاق كالنطع من اسف ( قان أسرع ) في دلك (فقطع الحاقوم والمرىء و به حيدة مستقرة ) ووطنه قر سه كه ص ( حل ) لصادفة الذكاة له وهو حي كما لو قطع يده ثم دكاه ( و إلا) بأن لـ من مه حياة مستمرة بأن وصل لحركة مذبوح لما انتهى إلى قطع المريء ( فلا ) بحل لصيروريه ميلة فر عدفيه لدكاه ( وك. ١ إدخال سكين بأدن أهلب ) ما لاليقديع حاقومه ومريته د حل الحد لأحل حده صنه النفسس المار ف فيلها ، نتم تحرم ذلك للتعديث (و يسن بحر إلل) وتحوه تما صل عبقه وهو قطع ناسة أستن العملي لأمه أسهل لخروج روحها علول عمقه، ولا تذبي النجو من قطع كل الخشوم والمريء كما حرميه في امحمو ع(وديج نقر وعيم) بالأنه صلى بقاعدته وسير ديج على ساله النشر الوماللجر وصحي المشين أفر بين ديخهما وكبر ووسع رحله على صفاحهما ﴾ ﴿ و تحور عكمه ﴾ أي ديج الإس وخرعبرها الاكراهة بكنه خلاف الأوبي لعبدم ورود نهيئ فيه ء والحال كالنفر وكدا حم ر الدخش و اقره ( وأن كون النفتر قائب معثول ركبة ) يسري بلا بدع ( والنارة والشاء مصحفه ) بالإجماع ، وقوله في الدقائق إن لفظة البقر من زوائده محبيح باعتد ر عص سعم الحرر ، فلا البه وحودها في اهص آخر ( لحمها الأيسر ) لأمه أسهل على الديم في أحدد الأله اللهين و إمساك رأمها بالإسار ، ولفضة الأيسر من ربادته وهي حبية ، فاوكان أعسر استحماله 1 1 xc 4 un.

(قوله لأنه أوحى) هو بالحد لمهدان أي أسرع (قوله والقطع من صفحة المثق كالقطع من القفا) كرر مع مامرقسيد

حلاف مایذا وصات إلى حركة المدنوح و اس فيه الله الحركة أم داخت فاشتقت حركتها أوا محرامها فتحل وانواو في قوله و بدفته على أوكا عارابها فيل (فوله و إلى دانس موتها بعد) الس عام الدار على مشاهدة حركة حيار به تدرك بالمشاهدة أو المحرر الدام بعد داخها أووجود الحركة الشديدة كاعم عنا سبق في كلامه وكان الأولى أن يقول و إن تيقن موتها المدالحدة (فوله و إلا تنحل فلم الودحين) الراساة على الملقوم والرى الوالودهين فيل الحراثها لأنه و يادد في النعد ما والراحج الحوال مع الكراهة كا يؤجد من قول الشارح الآتي و بكره و الدد الفطع الم

فرع — لو اضطر شعص لأكل مالاص أكله فهل بحد مديمة دعه لأن الديج يريل العفوات أملا لأن ذبحه لايفيد وقع في ذلك بردد و لأقرب عدم الوحوب لأن دبحه لا يقد على وله أنه أولى لأنه أسهل غروج الروح ( قوله و سهو ) عطف عسم و قوله وقد يحتص بالمرى، عمرة لهى وقيل يحيص بالمرى، قاعل أن رح بشد إلى أن مادهب إلى هما فيل المها فيل المها فيل المها، فقطهما وقيه حياة مستقرة نقد أحد من قوله الله في في ست في حصولها وم الح ( قوله الشار عام المناس حرصة ومن تم الدرك المناس على المناس حرصة ومن تم الدرك الشار حمها ولو دحلها في مقد التشديم فقال في المتصيل والعصيال كان أولى ( قوله و سس بحر من المناس ما ليجو والدقر عالة به تحر في المتصيل والعصيال كان أولى ( قوله و سس بحر من المناس على المناس المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس المناس على المناس على المناس على المناس على المناس المناس على الم

ولا صحفها على بمينها كامن ( ونترك رحها اعبي ) لنستر ع - تنجر نكها ( و شدًّا ماق القو أم ) كي لانسطرت حاله الدع قه ل لذ عم و يندت إصحامها ترقي ( وأن يحدّ شفرته ) أو عبرها قتر الدفار فتانم فأحسوا الله و إدا دعم فأحد وا الديحة وابحد أحد لا شفرته وللرح دبيحتمه » و يع بصم الياء والشيرة بمتح أوله السكين العظيمة والراد السكين منديد وآثرها لأمها الواردة وكأس مير شفر المال دها لاردها بها بجدة مترابعا والدابات إجرازها برقي وكامق يستبر دهانا وإيه وككره أن تتحدها قبانهم وأن لديم واحدة والأجرى دعلو إبيهم وكوه له يابة رأسها حالا ورايات الفطع وكسر العنق وقطع عصو منها وخركها والنهاجي بحرج روحم والأولى سوقها إين لمنتز رفني وعرض لده عاب فين ديحها ( و توجهيتيان دسجته). وفي لأصحبة ويحوها آكم و لأصح أبه وحه مناهما وبنعي فنه كومها أفصل الجهات الاوجهها لتمكنه هو الاستشال أفضافاته مندول ﴿ وَأَنْ يَعُولُ سَمَ اللَّهُ ﴾ وحدة عنب النعل من ديج أو إرسان سهم أوجرجة الانساع فيهسما رواء المشمحان في الدعم و تكوه تعمد تركها فالو تركها ولو عمده حل لأن الله أباح ذبائع أهل المكتاب عوله نے وظعام الدس اُونوا الكتاب حل فسكم نے وہم لايد كروس ، وأما فوته تھ بي ما ولا ماكاو عما لم مذكر أصبر الله علمه . فالمراد ماذكر عالمه عام أميم الله نعلى مادعة الأصبام بدليل قولهم به وما أهن لمر الله ما ومياق الآبة دال عليه هامه قال ما وابنه لمستى ما والحالة التي يكون فيها فسقه هي الإهادن العبر الله على أنها لل " أو فسقا أهن أدار الله به والإجماع قام على أن من أكل د يبحة مسير لا سم" عامم النس عسى (و عدلي) و إسير ( على السي صلى الله عليه وسسير ) لأنه تحر يشرع فمه دكر لله فشرع فيه دكر عمه كالأدان والدائر (ولا أن ناسم الله واسم محمد) فان فاله حرم لإمهامه باشتر مث لأن من حقه تعلى احد ص عدم والعين بالمحه والسحود له من غيرمشارك. محاوق في بالك قال أراد أدبح مدير الله وأبداك مسير عند فيديني كا قاله الرافعي عدم الحرمة و يحمل إحلاق من ثبي حواره على أنه مكروه إد الكروه يصمح أبي الحواز عنه ،

( فوله رواء الشيخال في الديم ) لمن هذا الديم ) لمن هذا الديم وعدارة شرح الهجرواء الشيخان في الديم للأشخية وقيس عا فيه غيره (قوله فانقاله حرم) أي القول لا الدوح .

مد بحد في حدثه والد به صريح في أن الدي شامل المحر وعدد وقوله و محود دكر الصمير في محود وأشه في رحم السباعي حدود ها في الدوير براحع لاسم جس الجمعي الكي في الحدر أن لإس مؤاته لأن أسحاء جوع الى لاو حد لحد إداكات الدولا الآدسين فالتأديث لهما الازم (قوله ولا يصحعه) أى كرد (قونه و دوله سوقه) و غط ب بالأولو به ما كها إن اشر الله و وقد مأته فأن فوضى أمر الله يح ورقد مأته فأن فوضى أمر الله يح إلى عدره وساميا له صد مد به قبل دلك كه (قوله وفي الاصحبة) أى والا وحه في الأصحبة (قوله وأن عول سم الله الرحم الرحيم وهو علام ما قاله الشرح (قوله وأن عول سم الله الرحم الرحيم وهو علام ما قاله الشرح (قوله وأن على معد بركه) أى المسمية (قوله فان قاله حرم) أى ذلك عالم والمدوح حلان وعداره سم على حج قوله حرم أى هذا الدول و إلافيحل أكل الدياحة كالهو ظاهر والمدوح حلان وعداره سم على حج قوله حرم أى هذا الدول و إلافيحل أكل الدياحة كالهو ظاهر فلاده في المدود وكان يسدة قد مع المسمومة في السهد مع المدونة الوثري الأثر في الشل والمراحة في المدود وكان يسدة قد مع المسرد في السرد ولا كماك السم فالد إندا قدن عادة عد السهم وحده وكان يسدقة مع المسرد الري هو أمراء شرة السكين مؤثر الرهوق حالا فلار سد سراديه في الحدد لاعجرد الاوت والديام اللى هو أمراء شرة السكين مؤثر الرهوق حالا فلار سد بالمواه المديد المديدة الكاليون مؤثر الرهوق حالا فلار سد المرادية في الحدد لاعجرد الاوت والديام اللى هو أمراء شرة السكين مؤثر الرهوق حالا فلار سد

#### ( فصــــل

#### بحل ديج مقدور عله وحرح عيره)

هو جمعنی قوله هی الروسة استدور عدیه دس را مدخه ی حلی و باشة کا مدده مونه ( کال سخده) باشخ الدار الشدده آی شیء به حد ( سخرج) إرهو اسم معقول وهوسته وسیوه به معسایر فاقهم آنه لایخل بغیره وهو کشاك ( کخدید) آی کمند حسلید ( و سس) ورساس ( و دهب و سال فاقهم آنه لایخل بغیره وهو کشاك ( کدید) لان دان اسرع لاحراج روح ( را سهرا و سه و سال و السهر السنه ) خدید این السن والسهر السنه و دهبر السم والسهر السنه السن والسهر السنه السن والسهر واستد می مدان بین السن والسهر و سال السن والسهر و سال السن والسهر المدان المدان المدان السن فعید و اساله به الاسال المدان و هم صفر قد سهدا س الشار المدان ال

### (فســل)

#### عوديج مقدو عله

ر قوله والله في الو و يمهى أو ( قوم لكل محد ، ) و رسمى أن من الحد د سلمى الدى د كره منو ديم شخيط يؤثر مروره على حتى يحو المعسور فييمه كيان الدكيل و م و حل الدجاج به ( وباله و ساس ) أى وكحد يحس لج ، و يدمى لاك بد المعشر العروف آترى الديم رقوله وساش العظام ) ظاهره دخول المصدف العروف الدى حمر مه الك ل عام يكي ، و يدمى لاك به مه و يراجع لأن المعاهد أنه دس معتم ( قوله دس الديور و ) معاهد فالهد مسائدال من عن المراه في يراه من الديوس و المهاد الاسالة شهه خروج لده يحوى الدي و يراه من المراه الديوس وسائر الاسالة شهه خروج لده يحوى الله عام فول ما ما الدوسيح (قوله و ما المعلم ) هذا قد يقتصى أن الطغراس من العد وعواد ما له حراج ق الدعام كيل وسائر الاسام عومة لرمي بالمدقو به صرح في الدعام كيل وسائر الاسام عومة لرمي بالمدقو به صرح في الدعام كيل وسائر الاسام عومة لرمي بالمدقو به صرح في الدعام كيل وسائر الاسام عومة لرمي بالمدقو به صرح في الدعام كيل وهذا المسلم وفي خوارد وقاء دامسه عن الدعام كيل ول المن المدام عومة المدام عومة المدام عومة المدام عومة الدعام على وكال ديات على وكال ديات من المدام عومة المدام كيل والمدام عدام أن كيل عدام عدام عدام والمدام المدام كرام والمدام المدام على والمدام عدام والمدام عدام المدام كيل والمدام المدام عدام الديام والمدام عدام الدعام والمدام المدام والمدام المدام المدام المدام كيام والمدام المدام والمدام المدام المدام المدام الديام والمدام المدام المدام والمدام المدام والمدام المدام المدام المدام المدام والمدام المدام والمدام المدام المدام والمدام المدام والمدام المدام والمدام المدام والمدام المدام المدام والمدام وال

[ J—...

محل د مح مقدور عميسه ( فويد هو غه بي فوله في (روصة اخ) كان اللحي ، دغه دي قول هماف وحرح عسره ( قوله كما سيد دقوله) فيهمنع طاهن إدعاله مالتنده المتأرة هـ بالمر إلى تقاراء ه الآبی أن لذبح لدی هو النعل لانحيس إلا بالحكم وأداكون لقسور عليه لامح ل إلا لدح قمتسار تحر لانصيم ماس قطعه وحاربه هنا عبر عبارته في الروسية فيلعا والدي أحاب به عام الشارح أل الكلام هما إيما هو في . لآلة وأما كول مسدور مدله لايتعل إلا لد عولقد لدّمه أو الناب ( قوله لأن ذلك أسرع لاخراج اروح) هدا إعا علل به في النحمة بداء على بقاء التن عبى ظاهره وأمابعد تتحويله إلى كلام روصة على مام قيه فلا شأتي هد البعديل (قوله رض اليمم ) هو نصم المان

فلا أنه مات سمين منبح وعوم قعات النابي باله الأصدق في ليثات وأما إدا أصابه سهم فوقع على حل تم سقط منه فلاله لايدري من أمهما ماتو يعم من يأتي أن القتول شف خارجة كالمقتول بحرجها وقد عسر من قرر ناه أن حراده بالأرض مارن عليه ثم مقط سه إلى عسره الديل قوله وحس فينقط الأول أنه لو عام بدل أرص يستمح كم أصيد والشرح والروصة كال أولى (وو أصله ) سهد (بالمواد) أو على شجرة أو عبرها (فسقط بأرض ومات حل) لأن وأوعه على لأرض لالدُّ منه فعني عنه كذله كان الصنة فالله فوقع على حليه له أقد به البيهم وانصدم بالأرض وكلامة مقيد عا بدا حرحه السهم في الهواء حرجه مؤبرا فاواء عجرجه ال كسر حماحه الوقع ومات أو حرحه حرحاً لا وَأَرْ فعلن حتاجه فوقع أمات لم يحل لعدم منيع يحال موته عليه . ولو رماه موقى شارة فلد بنط وأصاب عصم الم وقع على الأرض أو وقع في الدلا ماه بهما وأصاب جدارها حرم قال رمي صبر على وحه لماءه ولم يموسه الديهم فنساه وداب حلَّ والداء له كالأرض أو في هواء لل ويراي كديك حرا ورب و حرم معودم مد لإصاد فيه حرم هذا كلد مالم ومله في الهواء إلى حركة ما نوح قال وصل إيه حرا حرما وله أرسل كلما معاما في عمقه قلادة يضرب بهما عرب م الد. . حن كم لو أرس علمه مهما ( و عن الاصلياد بحواوح الساع والعير كمكات ) وعرصه رفيل للعام (وفهد و ر مشمل ) وله لد في أحل كم الصيدب وماعظم من لحوارج مكاسل أي وصد م عصم ( ، برط كومه معمة ) قال م يكن كسنك م عرد قد ته قال أدركه وفيه حياة مستقره فلا مذعل واعه لتوله صلى الله عاليه وسر لأني ثعلبة الد ماصلات كالمطه لعد ود كرب سدالله عدم ف كل وما حرجت كالمات عام المعر فأدركت د كانه ف كل المتعقى عليه و بشترط فی کوں ال کات و بحوہ معاما ثمور آٹ راہا قولہ ( اُس الدحر حارجة السماع الرحل صاحبها وتسترسل بإرساله ) أي تهيج بإغرائه ( وعست الصد ) أي تحسه على صاحبه ولا نقتها فاذا جاء صاحبه تخلي بنبه و بيته ء

 (قوله قال رمي طيرا ) يعنى من طيور الماء وهي التي تعیش فیه (قوله و إن کان خارج الماء) الصعير فيه للعير بقر ينةما بعده وقصية قوله قبله والرامي كدلك أرالحكم كداك لوكان الرامي حارج الماء والطير فيسه وهو كذلك ( قوله لاماء بهاوأصاب حدارها) عولاف مريد أم يسمه م مر أن مقوع بالأرص معفق عنه و مخلاف م إد ڪاڻ ڄاماء فانه بحرم مطلقا إحالة الهسلاك على المرقىوعة رة التحمهومن ئم لو وقع دائر سو ماه أو صدمه حدار له حريزامو به فاس التعلم ) لعن من ده مهلب ياس ما يقبل المعالم من هد النوعو إلا فسط الحركونة معتفت بالمعتى لاقمونه وأيصد فلاخبى أنه لو عر صدر نم كر وهو على سمه أنه لا وق يبهو بين الصعير فلير حم

س عبر مداعة (ولان كل منه) أي من غه أو عوم كمده وحشوبه فنو قن أو عشه شدح في حل دلك أن يكون معم خبرجة محوس ( و شميرط برك لا كل في حارجة الصبر في الأطهر ) كافي حوارج السماع والشائي لا لأن تركه كول ماصرت وهي لا يحتمه واقتصاره على هذا الشرط يقتضي عدم اشتراط غيره فيها وليس كديك الاستكاعلة الرااسي أن يسرس مرسله قال الإمام ولا مطمع في الرجارها بعدد طيرانها ﴿ وَيُشْتِرُهُ كُورُ هَدِهُ الْأُمُورِ تَحْدَ عَلَى أَدب الحرحة) ومرجعه أعل الخبرة بالخوارج (ولو عهركوبه معلما أم أكل من لحوصد) فين منه أوعمه ( لم محل دلك الصدد في الأصهر ) لأن عدم الأ كل شرط في ظعم المداء فكمايك دواما والشابي يحل لأن الأصل عاؤه على الأديب و مُ كل يحسمن أن تكون شدة حوع و عدم على الصديد وبو أراد السائلة أخذه منه هامتنع وصار يقاتل دونه فحكما لو أكل منه لأمه أمست على نهسه وقوله تم أكل مفيد عرة كما في الحرر فيجرح به ما إداء كرو منه الأكل وعا و عاده له قاله محرم ما أكل منه فعاهاو سه شوله ديك الصيد على أنه لايتعظم النحر بم على مد صالاده فله وهو كاللك ومعلوم أنه لديحرج بالأكل عن التعلم إلا إباداً كل ما أرسل علمه فال سعرة و عمر صفسه فقس وأكل لم يقدح في تعصمه حرما وقوله من لحم صلمة مثان محده وحشونه وأدنه وعصمه منه و يسمى كا قاله الرركشي المصع بالحل في ساول شعره إد الس عادية الأ كل منه ومايد الصوف والريش ( فيشترند ) على النول بالمجرام ( بعيم حديد ) النداد التعليم الأول من حيمه لا من أصله ( ولا أثر للعن لدم ) لأن لدم منوط في الحسر بالأ كل من الصند ولم توحيد ولا به م يتماول شيئًا من مقدود العمائد فكان كريه الفرب ( ومعص الكاب من العسمد بحس) كيرد على سحس منه ( و لأصح أنه لا من عنه ) كا وأصاب ثواء فلا لدَّ من عديد و عفيره والشاقي فلم لعسر الاحسرار فأسمه تدم الدي في العروق ( وأنه كن حسيه عدد وبر ب ) سمع كميره عموم الأمر الديك ( ولا يحد أن مؤ و طرح ) لأنه ما ود والد في محد لأن الوصع يشرب لعديه فلا إتحابه ١ . ( ولو محدمت الحرحة على صديد فيمديه القالها حل في الأنهي ) سموم فوله تعالى ما فكلوا عما أمسكن عليكم ما ولائله عدر العدمة أن لاغسل إلا حراء ولاس كالإصابة بعرض السهم قان ذلك من سوء الرمي ،والشاني لا لائله آله فير بحل الله كا . لاجولال لله سماها حوارح فيدعي أن محرح و لأول قال الحوارج الكواسد الله، وأنت هما الحارجة وذكرها فما مر" نظرا للفظ تارة ،

(قوله الفرث) هو داخل سكرش .

(عوده من عبر مد دمة ) أى فان د دمه لم بحل كما بأنى فى قوله ولو أراد السائد أحده الح (قوله ولا مطمع فى بر حارها) أى فلا يشبره دفت (دوله فا نه يحرم ما أ كل منه) هماده أنه يحرم ما أ كل منه وما معده ولو لم يأ كل منه يلى أن يستأهم له نه به حديدا بحبث سبب على هنه تعمه (قوله مقتل وأ كل م يقدح فى نعسمه ) وكد كل ما استرسل عليه سفسه فقيله عبر إرسال لعبدم الاصطباد به فأشه مالو مقطت السكين على حلق شة فقطعته (قوله يد نفس عامته لا كل) أى عادة ماصاد به . فلا يقبل أكله منه بدل عبى أنه باق على ما اعتاده قسل النعم من الأ كل فالتعبيم لم يؤثر فيه (قوله شقلها حرا) أى و يان م تحرحه أحد، من قوله ولائه يعرا تعليمه أن لا يقتل الح

(قوله وليس كداك) انظر ما المراد عافان كأن المراد أبه لتجويم فالمالاس المسائد صاحبه كد حبه الا بحق أته معاوم منسه إطراق مفهوم الوافقة لأوىلأنه إذا لم يحسل باسترسال صاحبه فعيره أوأى فلا بقال إن كلامه أوبهماد كو و إن كان الراد أنه يحرى وره الجلاف أديد فلسس كدلك إذ الخالاف و حرمته حبشدكه بعبر من م كلام الأدر عي ( قوله وڪڏه لو اُرسل علي مالايؤكل) أي على الثاني المعيف

وبعملي أحرى واحترار المبردعما لوامات وإلهامته أو يشدة عدوه فلا يحل قطعا ومحل الخلاف مالم يحرج الكياب الصيد هال حرحه أم محامل عليه حال قطعا (ولوكان بيده سكين فسقط والمحرس به صد أواحتكت به شاد وهو في بده فا تصع حقومها وهرشها أو استرس كاب ) مثلا ( سفسه فصل لم خن ) مأن سنته مشتر فيه النَّف وم يوجه في الأولى والنَّمنية وإنه لم شيرط في الصيب لأنه أومم ولامته، لا من في النالمة وقد قند صلى الله عنيه وسر حوار اللا كل بالارسال فشال إ أرمت كامات المعرف كل (وكد له استرس وعراه صحمه قراد عدوه في لأصح)لاحماع لحرم ولمبيح لعب المحرم والدفي بحل عنهور أثم الإعراء بالعدو فالفليع له لاسترسال وصاركا له حرح م عراء صحمه بماحد ر عوله فراد عدوه عميه برا م يؤد فانه يحرم جزما و نقوله فأغواه عميها إذ رحره قاله إل وقف تم أعد دوقر إ عسل حرما و إل له للرحر ومضى على وجهه حرم حرما وأفهم قوله صاحبه أنه يو أعراء أحسى لاكول حكم كندث ونس كناك فقا قال الشامي في لخنصم وسواء استثلاه صحبه أو عدد ( ويو أصله ) أي الصيد ( سهم بعيد ر عم ) صرأ همو بها العد إرسال أو قديه كم قديمه إسديهم وكان ستسر سنة ولا أر مح (حن) لأن الاحتريز عن همو مها الأعكن ولا يتمار مهاحكم الإرسال (ولو أرسل سهما لاحتمار فؤيه أو إلى عرض فاعترض صده فتتهد حرم في الأصح) لا عام فندد والدين يحل لوجود فنسده النص وكاما لو أرسل على مالا نؤكل كدئت فأصاب صيدا فيه حل ﴿ وَوَ رَمِّي صَالِدًا ظُنَّهُ حَجَرَهُ حَلَّ أَوْ سَرَبَ صَاءً فأَعَنَا ۖ وأحدة حيث ) أمد في الأو لي فلا أبه فنها متمان ولا المشهر الطانة وأما في الشابية فالأنه قصد السرب وهيدوا منه (قال قامد و حدة) من السرب (قاصات عارها) من ذلك السرب أو عادة (حاث في لأصح ﴾ وحود فصد الصدد والتدي ال م لإصابته غير ماتصده ولو أرسل كابا على صبيد فعدل إلى شعره ولو إلى عامر حهة الأبرسال وأعا به ومات حن وعناهم كالأمهم حله و إن ظهو للكات بعمال يرساله حكى فينه الاعدم حارفه فيه إدا استدار الرسل إله وقصد آخر كما نقله في الروضية وحرى عد 4 الله إلى واس أي عصر ول وهو لايخالف ماقاله الفارقي من أنه لو أرسله على صيد فأمسكه ثم عن له آخر وأسكه حل سواء كان عند الارسال موجودا أم لا لأن المتبر أن يرسله على صبيد وقد وحد ونو فصد عه الصم كن من مهم أو أرس كاما عني حجر أوعث فأصاب صبيدا حرد وكدا لو قصده وأخطأ في الظنّ والإصابة معاء

(قوله و المعنى أحرى) أى وهو أبه المم للحنوال لذى محرح وإلى كال ألى ولفت الحنول مد كر فليس المواد الحقى أبها المد للد كر حاصة وعسره الحمار و حوارح من السباع والتسردات التسبيد (قوله وإلى لم يشارط في العمال) أى أنى أنى المن المعند المائلة الله المائلة المائلة المائلة والمواده المنتلاه) أى أرسهم فال في الصباح أشاست المائلة وعمره إشلاء وعوته وأشليمه على الصبيد مثل أعرامه وراه ومعن فله الى الأعراق وحماعة (قوله وإن ظهر) أى الصبيد وقوله العد إرساء معتمد (قوله لكن قطع الإمام) أى فيقيد ماقباله بعدم الاستدار وكال العرق أنه بالاستدار أعرض بالكلية عمد أرسله إليه صاحبه بحلاف عدم الاستدار قال الحاصل معه محرد الاحراف فكائه لم يعدل (قوله ولو قصد غير الصيد) ومن دلك مالو رمى سهما على محلة مثلا المحراف علم بلحها فأصاب صبدا فلا يحل ذلك .

كن رمى صدد ظله حجر، أو حبر و فأعد صيدا عبره حرد لاعكه كامل (وبوب عده لكات والسيد) قس أن بحرحه الكات ( ام وحده مينا حرد عبى الصحيح ) لاحدى مونه بسم آخر ولا أثر الصححه سمه فرعه حرمه الكات أوأعاته حواجة أخرى (و إن حرحه) الكات أوأعاته حيام غرحه (وعات أم وحده مينا حرم في الأدهر ) ما من والتجرام تحاط له ، وقد ش في اغرار دلك عن المجهور وهو المدها المعتمد كى قاله أل لتبنى الافقال به في سبى السهق وعبره الرق حسة في حديث عدى من حام أنه قال إلا قلت بارسول الله إنا أهل صيد و إن أحدثا برمى الصيد فعل سمه الدلابي والثلاث فيحده مينا ، فقال إلى قلت بارسول الله إنا أهل صيد و عن أثر سبع وعمد أن سبع وعمد أن سبع منه قال منه مه قسره ، والدى خل و وحدد المرابي وقال في اروضه إنه أصح دامة وفي المحدد أوالدي خل ، و حدد المرابي وقال في اروضه إنه أصح دامة وفي المحدد أوالدوات والدى خل ، و حدد المحدد وعلى احدث عادد المكل قد أنهاه أخرى أو وحده في حراحة في حراحة في حراحة في عاد حرم قطعا ،

## ( فمســـل )

#### فيها يملك به السيد وما يذكر معه

(عدل الصده) الذي يحل صطناده باأن لم يكن حرات ولدس به أثر مدن كحلت وقتل حداج وم كن جائده محرده (نصدعه) أبي الإسان ولو عمر مكانت ، عد إن لم يكن به نوع عدم و أمره عبره فهو الدلك الدير لأبه كه محصة (سده) لأبه مناج اثبت وصوال بد عامه كد أر المدحت سوده قصد مديك بد كه أم لا حتى لو أحده ليدعير إلىه ملكه ، ولا فرق مين كونه عدم أو لا ، أونه نعالي لدياو كم الله بشيء من الصيد درانه أبديكم ورماحكم . .

(قوله كمن رمي دسد ) أي في سس الأمر (قوله وعلم أن سيمك قبر) أي أصامه

#### ( فصـــل )

#### فيما يملك به الصيد

(قوله عاليه به الصيد) أى وو عبر ما كول (قوله الذي كان صديده) ومن ديم إورا العرق المعروف فيحل اصطياده وأكبه ، ولا عبرة عبد اشتهر على الألسه من أن له مالا كا معروفين دا له كاعبرة بديث ، و يتقدير صحته فيحور أن دلك الإور من شاح الذي لاميث له فان وحد به عادمة بدل عبى اللك كحسب وقص جناح فيدسي أن يكون عطة كميره مميوحد فيه دلك (اوله مان م يكن حرميا) يسمى أن براد وله يكن عن أمن نقبله كانموسق الحس فان البد لاشفت عديه (قوله وم يكن صائده محرما) ولامن شما مات على ردته الفاحيج (قوله لعم إن لم يكن له بوع عبير) أي أو أمحمها يعتقد وحوال طاعة الآمن ، لأنه آله له محصة وحراج بما من مالو م يأمره أحد فيمنك ماوضع بده عديه ولايصر في دلك عدم تمييزه (قوله بيده) ومنه مالو تعتل شحو شكة لصها مم موضع بده عديه ولايصر في دلك عدم تمييزه (قوله بيده) ومنه مالو تعتل شحو شكة لصها محده أحدها الصياد بمنا فيها وانفلت منها المديد لعد أحدها فلا يؤول ملكه عنه ،

(قوله لاعکسه) أی بأن رمی حجرا أو حسرترا سه صد أی وأصاب صیدا ومات فاده بحل کما صور به فی شرح انروض بحکس هدا م عرا فی کالم الشارح،

[قسل] على به السيد فيا على به السيد (قولة أي الإنسان) الظر عال المثن عال قد للكن عال قد المكن عال المان على أن ياك من الحهوب والظر مارجة تعيدته مع أن ساءة للعامر أند من حيث تعيمته النص على المانك ،

(قوله فيه الوحهان ف علك الماح) عبارة الدميري فيه الوجهان في النوكيل في علك الماح انتهت ومعل" لفسظ في التوكيل سبقط من الشارح من الكشة (قوله لاعر عن الوصول إلى ادره) كي سال المرح ( دوله له ) أى السبيد أى خلاف مازدا نصبها لاالمسيد فلا علك ماوقع همه كاصرح به ابن حجر خلافظادميري ( قوله نعم إن قدر الح ) هو ممهوم قاوله وقوع Win one as It of وساني أنه يكريوي قوله أما إذا قسندر معه الخ والثعبير بما سيأتى همو الماسب لسكن في يعض السخ إسمقاط الآتي الله كور مع قــوه أوَّد وقوعا الأيقندر معه على الخلاص والاقتصار على هما الاستمرك (فوله وخسرج بنسمها) أي الصيد كام " (قوله و يعود) أيڤمسئه عال (قوله لكونه صعرا الخ) لعن الوحه فأن كان صفيرا الجرد لابحسن علة لماقله س هو قيمار ٿما

ت دعه ما م أندى الدور ، ولد كار الدائد عير تايز كاعجمي وعنون ولم يأهره به أحد ملك و إلى أمره م عجم ايو هو به إلى كال حراء أو ساماه إلى كال قبه أو الا أمل فيه الوحهال في علك لماج ، أما الذي لا تحال اصطاده الاعداكة فطه ، ويو سعى حامة فوقف إعياد أو حرحة فوقف عصف عدد الده لاعود على الوصول ول الده ما مكه حتى أحده (و يحرح مد الله ) أي مسرع عَمَالَ (وَ مَرْهُ مِنْ وَكُمْرُ حَدِينَ أَوْ تُقْسِمُهُ مُحَدَّدُ عِنْ الطَيْرَانَ وَالْعَدُو جَمِيعًا الأَنْهُ يَعَدُّ بِذَلِكَ استوليا عليه ، و كو في ديك إلى ل شدّة عدوه عدث النهل أخده، ولو قطع حلقومه ومريشه او أحرج حشوله له مه أو حا حته كال كافيا الأولى (و توقوعه) وقوعاً لا قدر معه على الخلاص رق شكة ) وو معدوله (عدم) بدء عدر د در مني حدصة مها لم يمسكه . فاو أحده عبره ه که فاله اد اور دی، و لا عد که مور در ده اا م. به ترم حق نصبهم ، وحرح بنصبها مالو وقعت ممه ف الله الله الله و إمود العد الله لو قم فيها مناحا إن قطعها فالتات و عليكة آخذه ع و إن قطعها عبره فاعات فهو باقي على منك صاحبها الله تم كه عجره ، قابل دهب بالشكة وكان قادرا على است عه ديو س أحده و رفا ديمو ساحمه ، ولو أرسل عاله كنه ولو سير معير أو سلعاله على دفك يد ملكه ، والر المت من تحوالكا - ولو عد أن أ - كد صاحبه له بالكه ، أما إذا فدر معه على دات في سنكه مادام قدر ا فن أحده مسكه ( و الحائه إلى مصافي لايد س ) بصم أوَّته وكسر اللام أي يساب (ممه) أن يلحنه بد و بحود لأبه صار مقدورًا عبه ، فأو أدخل سمكا حوص تحيث لاعكمه عروج منه ليكونه صاحرا كليه صابي مافية سدد مليكة ، فإن كال كبر ا لاعكية أحد مافيلة

له لا مدى السور) أي من السيد ( قوله ولو كان العديد) هذه عاست من قوله أولا ولو حد مكامع الح ( قويه وم مأمره به أحد ) عبارة شييحية الريدي وصائده عبر محرم أي ولو صفيا وشوه و إن أمره، عده أي إن كان هم موع عدر (قوله و إن أمره) أي أمر الما لله الله يعام قصده كا يدل الله الد م ق لا عمر عمد إلا لا صاد له ( قوله أو عالم من فيه الوجهان ) الراحم ميما أنه الأحمر حيث له صدة الأحد عدكم لحسة ( قوله لاعر ) أفهم أنه نو حرحة موجب عبرا على الوصيون إلى الماء مالكه ، ولعل وجهه أن وقوقه العد الحرج طاهر في أن عجره أعن الجرح فأشبه مالو أبطل متعثه ، محالف مالو ودم عصلنا قال عطشه المقتصى لاوقوف مس مشتا عن الجرح، وكدا إعياؤه فيما لوسمي خلفه ليس ممل أوحده فيه و إن كان الإعياء منت عن سعمه حمه فبحرر و يعرف دلك بالقرائن (قوله حلقومه وسمينه) أي أو أحده فقعد ( اوله حشومه ) هي عدم الحاء وكسرها الأمعاء وأحرحت حشوة الشاة أي حوله اله مصماح ( اوله اللم إلى الدر على حارصه) أول فال الأن هذا مفهوم قوله قبل لايقدر معه على اخلاص ( قوله قد أحده مد م) أي و عددق في كون دُوَّل له مدن به ماصيره به عير مقدور عليه (توله و مش مها صند) أي فلا تدكه لعدم فعل منه (قوله و نعود الصيد الوقع فنها) راجع نقول المصعب و موقو ، في شكة صها الح ، وقد يشكل روال ملكه عبه بقطعه ها بما يأتي في كلام النصيف من أنه من ملكه لابرول سبكه بالملابه إلا أن يقال إنه بقطعه لها تبين أن وقوعه فيها عبر ما ع من وكان تعاميه مدي وقد حمل عدم إمكان التحاص شرطا للك (قوله و إن قصمها عبره) أي عد الصيد (قوله فهو من على منك صحبه) أي و يصمن انقاطع أرش القطع رقوله أما ردا قدر ) محذر قوله لانقدر معه (قوله فاو أدحن) أي تسب في إدخاله كما هو طاهر .

إلا بحهد وبعب أو إلله، شبكة لم يمكه به ولكبه أولى به من عيره فنس لأحد صيده بدول إدبه ر ولو وقع صيد في ممكه ) اتعاقا أو بما يحسل له الانتفاع به ولو عار به كسفسة كمره ( وصار مقدورًا عديه متوحل وغيره لم عليكه في الأصح) إد لا يقصد عثيد الاصمر د والمساهري في الخليث، عم يصير أحي به من عسره ، والذي يمكه كاشكة ، وعس مادكره اصب مد , تصد به الاصطباد ، قال قصده به واعتبد دلك ملكه ، وعديه محمل ما فيه الصنف هنا في مراوصة على الإمام وعيره وان لم يعتد الاصطياد به فلا ، وعديه بحمل ماشير في حياء اموات على لاماء أحد ، ولو أعمل على الصيف بات الممت مشملا الثلا يحراج ماكه إن أنداله بدمه من به بعد لامن لام له على البيت ولو عشش في أرضه و باص وفر خ لم عليكه كبيسه وفرجه لأن مش به لا تصييد به الاصطياد ويكون أحق به ، فان قصد بينائه ذلك واعتبيد الاسطياد به مديكه عمر مامر ( ومتى ملكه لم يرل ملسكه ) علم ( بانقلام) كريو أبي العالماء ومن أحده برمه لأم م و إن يوحس ( وكنا درسال المثلك اله في الأصبح ) لأن رفع اليد لا علمي ريال الذي كا و سعد د ١٠ ال لايحور ذلك لأنه يشبه السوائد في الحنصلة ، وقد قال الله من الله من محمل الله من تحديده ولا م الله ما ولأنه قد خديط بالمناح فنصار ، وسواء قصيد بذلك التقرُّب إلى الله تُعالى أملا ، والذي رول كفتني عمده ، وعدن كلامه في عمر لمحرم ، أما لو أحرم وفي ما كه صر ، وأنه عرمه يرساله والرول عبه ماسكه أو سنتني من عليم أعوار ماإذا حلف على ولدم تحسر الد صادد د. حه وحوب إرساله صيانة لروحـه كما يشهد لذلك حــديث العراله التي أحـنـه رسول لله دـــــلى الله عــه وسر لأحل أولايها لما استجرت 4 ، وحيدات الخرد الى أص رسول الله صلى الله عالمه وساير الرة فرخها عليها ء

(قوله وسل لا حد صيده) أي و حرم عده ( و و له مدول إده ) أي كن أو أحده مكه كالمتحدر (قوله مل له م) أي وه عدل ( فوله و باص و و ح ل خاكه ) أي والحال أنه م يقسد باساء الاصعيد د أحد مل قوله الآلي فال فصد عائم لح ( فوله ملكه ) أي الصيد و السه و ولاحه ( فوله ماحس الله من تحدرة ) في السيطوي في سير لآلة ، وهي الدفة التي سد حملة المن السيطوي في سير لآلة ، وهي الدفة التي سد حملة المن أحرها دكر كالوا بمحرول أدم : أي يشتو بها و حاول سديها ولا ترك ولا أحد ، وكال الرحل مهم يقول بد شعبت فدفتي سائمة و تحاول كالمحدة في حراء الساع بها ، و بدا ولد المنه أن أي أحد علا ما يو بدا ولد المنه أن في في المناع بها ، و بدا ولد المناق أن أي أحد على أي أن والمتهما قالوا وصاف لأي أحد علا ما يو بدا وقالوا قد حي عهره ، وأشر يقوله وكال الرحل ميهم الح إلى تعريف السائمة و يقوله وإلى ولا بهمه وقالوا قد حي عهره ، وأشر يقوله وكال الرحل ميهم الح إلى تعريف السائمة و يقوله وإلى ولا بهمه المنه المناق المناق المناقبة و يقوله وإلى ولا بهمه الإحرام ( قوله في توقيه و حول إرساله ) أي ومع دلك لا برول ملكه سه ال هو يول ) أي تحر د الإحرام ( قوله في تو داود الطيالسي و أنو العدم وقد تحتم عاشر كالعصتور الها حج وعارة عن المن مسعود ( قال كناهم وسول الله علي الله عنه والو الشمح في كال اله مة والديق و بعد له عن الدامة والديق و بعد له عن الدامة والديق و بعد له عن الدامة والديق و بعد له عن ابن مسعود ( قال كناهم و سول الله علي الله عنه و سول الله عنه و الو الشمح في كال الله مة والديق و بعد له عن ابن مسعود ( قال كناهم و سول الله علي الله عنه و الو الشمح في كال الله مة والديق و محرة م هرة و عن عن عن ابن مسعود ( قال كناهم و سول الله علي الله عنه و الديالة و سول الله عنه و هرة م هرة العراق المناق المنا

( مون المتن إلم يرن ملكه عنه) يستشى منه مامي م وهو ما إدا قطع الشكة و شرحاء بهج (موله ولأنه أي يُحتلط بالمباح) تعييل أي في مدم اللك أي خلافا أي في مدم اللك أي خلافا ولاده ) و به عدم السمار ويده ) في مدم المحدم المحدم المحدم المحدم المحدم المحدم المحدم وقويه خرة )

واخديش صحيحان لكن من الحافظ السحاوى عن ال كثير أنه لا أصاله وأن من نسبه إلى النبي صبى الله عديه وسلم فقد كدب ، ثم قال الحافظ إنه ورد في عدة أحديث يدوى بعضها بعط ، مم لوصاد الوله وكان ما كولا لم يتعبى إرساله على له ديحه ، ومحل ماهم من الحرمة مالم يقل مرسله أبحه فال قال ذلك وهو مطلق النصرف وإن لم يقل لمن يأخذه حلى لمن أخذه أسحله بلا صمان ، ولا سند تصرفه فيه بنيع و محود ولا با بعماء المبرد منه خلافا لم المحتم بعض المتأخرين و محل أخذ كسرد فعر والسند بن و محوفه النظروحة من مالكه الموض عنها وإن بعلى مه الركاد و ينعد تصرفه فيها مستع وعده ، م محل حوار أحد دلك كا هو واضح مالم تعدل قرسة على عدم رضا المالك منه كان وكل من شاطه له ، و به بعل أن مال المحدور لا يملك منه شيء عدال بعدم منه ولو وحد در" والواحد حدد منة في حوف محكة ملكها الصائد لها ،

وأحدياها عجاءت الحمره إلى رسول الله صلى الله عالمه وسم وهي تمرش " يعني قرب من الأرض وترفرف عدامها .. وأن من قدم هدد فرحمها . قال وتد عن ، قال ردوتها فردد ماها إلى موصعهما فيرترجع أه (فوله و لحدثان تحيجان) نقل دنائ جنج عن رركني (قوله وعلى مامر من اخرمة ) أي حرمه إرسال ( قوله مام الل حرسايه أحده ) أي سوده قال ال يأحده أَمْ لَا (قُولُهُ حَلَّ لَمَنْ تُحَدُّهُ أَكُنِهِ ) هذا الإنسنج حوانا ألوله ومحل ماهم، من لحرمة الح و إنما حوابه أن يقول حرَّ قامل ديمُ إرساله ولمي أحده أكله ، و فأصاره على حلَّ لأكل لآحده الاستبرم حن إدرال من قد رسصي شاء حرمة الإرسان قلم احم ، وكتب أنصا علم لله مه قوله حرَّ من أحده \* كله أي فلط ، وحو سم ما كرد \* كل ما نوك منه فلا يخور لأن الإماحة فم نشاوله فيرسله لمل يأحده ، وكتب أصا صف الله به قوله حل س أحداء أكله أي قال كال الصيد عسير ماً كول فيسعى أن عن أحسده الانتفاع به من نوحه الذي حرث العادة بالاستناع به ممه ، وكنَّب أيصا لدم الله به قوله حلّ لمن أحده أكله ومثها عراله فيما يشهر عنوالنصدّق به عليمس يأكله فياساً على مايدفع للعن من لحم لأصحبة فاله العسرف فيه الله مراعوه فيتصدّق منه و يطمر الصنف للكن قصلة قوله ولا بإطعم عميره منه حرمة باك ، وعليه فانظر الفرق بنسه و ين لحم الأصحية ، ولعبه أنه هنا ماقى على ملك صاحبه ، تخلاف لحم الأصحبة فإن يهدى إليه يمسكه مسكا صراعی (فوله و عن أحدد كسر اخبر) أي و إن كان الآجد عدير بمبر وم يأمره عيره بدلك و عليكه بأحده ، وحدث أمره عسره ملكه لأمر وإن أدن له إدا عام كائر قال له النقط من السناس موحدته أو ينسر لك وتراجي فين الأبون له عن إلى الآمر ، ووأدن له أبواه مثلا كان ما الدنته مها مسكا هما مالم يتصد الأحد لدسه (قوله الدروحة من ما كام) أي و إن عمر من المالك عسد مرجواج بركة عمد أحد منه دك لأن هندا عد يقصد الإعراض عنه و كماأن الركام لم تنس به ( قوله و ينعد بصرفه) قصية بقود التصرف أنه ملكها بنقس الا حذ ، وعليه ور ساب مالكها ردته إيه ، عد دلعها له وهو ظاهر (قوله أعرض عنه صاحبه) أي فإن م بعرض عمه دو البد لاعلكه لد بم له ، ولا شي. له في نظير الدسم ولا في أي ماديم به ، و يسمى أنه لو احتمه الآحد وصاحبه صدق صحبه لأن الأصل عدمالاعر ص ما، بدل قراسة على لاعراص كالقاله على بحو الكوم

(قوله أنه لاأصل له) يعق حديث المرنه كا أوصعه في النجمة ( دوله نم قال اخالت ) اس ألاقيه بعيد الدكري أي السحاوي أي قال دلك بعدنة لدعن اين كشير مادكر قصد الرد عليه فدرسع ( قوله لم يتعين إرساله) قصيته أنه يحور ( أوله ولا بالنعام غيره منه) هدا ظاهر في لوقال أبحته لمن بأحدم أما لو اقتصر على قبوله أبحته علا وكلام التسحعة كالصريح في النمرقية فالر الجيع ،

من خر الدر" إن لم سهر . فان باسها قاء شاتري سه الم كم ، يدفي برآوسيله عن النهديب ، وهو بعامه عاقابان كانت مالقو به فالدائم إن الآساه أو إذ فدائمه ( ويا كؤال حمد مه إلى براح عساره ا به رده) إن تمام القاء مع كه كاهام ، قابل حد مصلم عص أو فراح كال عابث الأني ر لله كراء وصراده بالردُّ إع مرم ما كه به و تكسه من "حده كدائر لأما ــ الشرعة لا إذَّه حريقة ، فال لم ع آه صيمه ، ولم شك في كول شاعد عدمه علاك مدد أو مسعدر به المصرف الله لأن الأصل الإناحة ، ولو الأعلى . الن المِل عمله الى م ح عدد ما سدَّق و وارع الصياداته مع يعدم كدنه (في حاط وحسر عيم مصح مع أحدها وهسه " شامله لذاك ) لاله لإيحاق المثلث قبية (ويحوز لصاحبة في لأصح ) ناهم و ما سردانه ك وف مدعو الى السامحة سعين الشروط و بدا محموا الد اص واحمله بما ديم من الديار وكا م ما مدمي ماثر التصرفات، والثافي المع العهالة ، و ، من خد ص خلف . إذا حهم العدد والقامة هال مع هـ أنجه القطع بالصحة كما قاله ابن الملقى والركادي ( فرن نساه ) أي عدمين مصاسعين شات ولا . رق أحدها على ماله (والعدد معلوم والدعة ، و دفع ) صحة الدو ع عي أعدادها . ويحشمل الحهالة فيالسيع للصروره فالكان الواحداد أدله أو أأخر ماأ أل فأهمل أأماأ (وإلا) بأن كان المدد محهولا والسمة متدونه (فان) السحد أناست مرف كان حدام ساحقه من الثمن والنفريق أن تمول كل مهما عامانه الحد مدى في هذه الداح كند فد كون على مديد م ويختمل الجهل في لديع بصروره وو ده مثلت عملة تمه كد عمامات ، حماديد كال بالأحواد إلا واحدة كم نواح تطلب عرة عدره عدته أو حمد عجد عصور أوعاد تحمد بالمناج عدر عصور أو السب ماؤه في نهر لم يحسوم على أحسد اصطباد و ١٠٥٠ من دن م ١٠٠٠ م عدور حرم ، ولو اختلطت دراهم أو دهن أو تحسوها حراء الراهم أ، ده ما قام ادر الدا

( فواله من خور الدر ) محرد دو بر ( فو به وهو الماسه ) حارة الحج فراه دول الده بر راد اله على ملك الصياد ( قوله فللبائع إن الأعاها ) في و إن لم تسكن أد الله به و حد مسكد ما راد اله الما المسير ( قوله كان لمبالك الأنثي ) في فاو تنازعا فيه فقال صحاد حاد حاهو يمن إذا في وقال من تحول الحام من برحه هو يمن إدافي صدق و الدار حوال الرحوال المحد المستد مد ما المحد المستد المستد المحد المستد والمستد المستد المست

(فوله كان شائ الأثير) هدا إعايظهرأثره فهاإذا كان أحدها علك الإناث مقط والآحر الذكور أما إدا كان كل منهسما علك من كل منهما فلافقدلا يقير مصاويرج إلاث أحدها من إناث الآحر (قوله لأنه لاشحقق الملك فيه ) ولا شكل مردا باع أحددها خدم کا مرق مر ق عادية من العلمة في ت 4 لأن محر د غايدا له ير ١٠١٠ ماله ( قوله و چا ور اصاحبته فی ادفاج) غماره علال عامره عابراقول السلعية و حورهم مسراه م ره به مید میه امرات م و عار مامراده قوله ماله عيير به حميم مله احرر عن الصافلكون المرض خراج المنز عن ه ه ه و اراد به الاحدر ر مرايعه الايسع تصاحبه الشموم إد معله العص Joseph States

له النصرف عقب التميز كا همم ظاهر الصارة والطاهر أته غير مراد وقب من في الشرح عن فتاوى للصنف نحو ذلك البراجع في مظنته (قوله وعس أيسا ) انظر موقع أيصا هئا ولعس الوحة حدثه والتمديل ليس في الروصة ( أول للتن ومات بالجرحين) أي ولو بالةوة أى بأن كانا بزهمان الروح لوترك ليتأتى المصيل الآثي فالشرح أمه الره يم كن من ديمه وسره لا و إدا عكن من دعه ميد محهودره لالكر قول الصمصطرام إعدهو فيا إداء عاممه بالمعل فمأمل وعوله نصر في فيمله مدبوحاً أي لوفرسأته ذيح ثم ، هذا النظر إعما يحتاح اليه في عص أحوال السابة لافي كلهاكابعار تتأملها حلاف مايقتسيه صنيمه ، واعل أن هددا التصيل كل بالسنة السئرة الثانية ق كالام المصنف وهي ماإدا مات دالحرحين أمامستان التذبيب عكها أنه يصمن قيمته مزمنا وهي تسعمة مطبئا وأهمها الشرح (قبوله صمن

وصرفه من يحب صرفه له وأصرف في الله قي حار للصرورة ولا يحقي لوراع وقد فان تعصهم يتسمي للمقي احساب صير العراج و سائم. (وو حراج الصيد المان سعاقمان عان دفف الثاني أو أرمني دون الأول) أي لم نوحد منه بدفيف ولا إربان (فهو لشاقي ) لأن حرجه هو بنؤثر في متباعه ولا شيء حد مص من خمه وحده لأنه حتى على منك عبره ( و إن أرس ) الأول ( فسايه) لارمانه إيام ( تم إن دفف الله في النظع حالمُوم وصرىء فهو خلال و سيسه للا ُول ما قص بالذيح) وهو ما بين قيمته رمنا ومنابع حاكد، دكره في الروصة وعلن أيهما بافساده مان عبره كابو دبح شاه عسيره العبر إدبه قال الأمام و إنما يطهر الله، وف إذا كان فيسه حرام مسائل على متألم بحرث وم يدعوا الهيث ألم عمدي أنه يستص ممنتم شيء ورده الاعدمي أن الحمد ينقص بالعظع دينزم الله في اللساه وعليمه فلا يتعين في سيان النقص أنه مانين فرمته رمد وما بوجا ( و إن دفع لايقسمهما أو لم عدفف ومات بالحرجين عجرام) أما في لأولى فترأن مندور عامله لاحل إلاندعة . وأما في البنائية فلاحياع المسلح واعرمكا لواشيرك في الديم مدر ومحوسي (ويصمنه الدي للأول) لأنه أفسد ماكه فاوكات أتيمته صحيحا عشره ومد بوحا نسعة مطر في فيمته ما بوحاتم إن لم ممكن الأول من دبحسه قال كالب أما ية فاعد سرمه عمانية ونصف لأن فعل الأول و إن لم يكن إفسادا لكنه يؤثر فيحصول برهوق فالدرهم فات عملهما فيهدر لصفه ويضمن لصفه وإن تمكن الأول من دبحه ودبحه نفيد حرح التربي برمراتر في أنس إلى حصل محرجه أنفس و إلى لم يديحه حورمات صمن النابي ريادة على مُّ ش داخمين لأن ادر علم لأول صار فعاله إفسارا فيصير كمن حرج عسنده مثلا وحرجه آخر فنقول مثلا قيمة العيد أوالصيد عشرة دمح فنعمل مالحرج الأون ديسراتم مات الحرجين فتحمم القيمة إن قبل الحرح الأول والحرج الذبي والحموع نسعة عشر فيقسم عليه مأفؤناه وهو عشرة

السمة والنسمة إعداد كون عد الراضي وهو متعدر هدا فبرل صرفه فيا يحت صرفه فيه متزله القسمة للصروره وفي حج ما وافق كلام الشرح وغدارته بعد كلام ذكرد وفي العمواع بدريله أن يعه إف قدر الحوام إلى ما تحت صرفه فيه و تنصرف في الدق عند أرد ( قوله منه يحت صرفه له ) أى إما برده لمالكه إن عرفه و إلا فلبيت الممال أو صرفه هو انفسه لمصالح بيت المال إن عرفها ( قوله منعي للمقي احد ب صر الرج ) أي حدث كابه فيكون مورع ترك دلك مع حواره في عده وبعن محله إراكا ب العادم حربه منه إلى حرح من العرج المعط عما يعرض عنه أصحابه أو من خشيش الماح أوكان الصعمة ما كه في البراج أم إذ الحدة وأرسله لأ كرله من مان عبره فلا عد حرمة لاتحاد والإرسال دول أكله منسه والتصرف فيه وجوار بيمه لعدم زوال ملكه عمه وعلى خرمه مأمره الح ك عمعه من درسال كان بهلق عليه مات البرج (فوله و بنائها) ينسعي أن عن حوره حد الرسيم به صنياد حمد العد مأن يتسبب في إدخاله فيه و إلاحرم لا ته طريق الاسميائة على مال عارد ( قوله قلا يسعين في صهال الدعن ) أي جل إما ذلك والتفاوت بين قيمته متسوع الحد وسديمه ( فوله فعرهم ) أي العشر ( قوله رياد على لا أرش ) أي مايسوي ما أصلاه علمريق الاقي .

الثاني ريده على لأرش لا الحميع) عرض الشارح من هذا أبي فو بين في استنه أحدهم أنه يصمي الأرش 4-23-فقط والذي أنه يصمن لحميم أي والأصح أنه يصمن عا سيأتي في قوله فنقول الخ ليكن في كلامه قلاقة . شعبة أون وكان صاصب عشرة أحراء من أصبى سعه عشر حود من أعشرة و سرم الله علم أحراء من أص دحمة عشر حود من العشرة و إلى كالت لحمائه ثلاثه وأرش كل حماية ديمار حمت اللهم الني هي عشرة ونسمة وتمالية فيكون للحموع سبعة وعشر من فنقسم العشره عمه ( و إن حرامه ودهم أو أرمد فيهما) لاشر كهما في سبب للك ولاحرية لأحدها على الآخر (و إن دعم أحده أوأرمن دون لآخر فيه ) لا عراده نسب للك ولاحيان على لآخر لوقوع حواجه حيل كان مناجه (و إن دهم واحيد) لانقصع احسوم ( وأرمن آخر وحهل السابق حرم على الدهب ) لاحم على المحموم الحصوم التحريف فيحن أو ناجره فيحرم فلا بحل إلا يقبلع الحموم في نوحه والتقريف الله يحاله فو بين كان حرح الدينة وتنات ثم وحد مانا ومن قال الاول فرق من هما الله من والعرب الله و لاعتمار في الدينة بالاصابة لاستنداء الرمن الله مند والمعية بالاصابة لاستنداء الرمن

## (كتاب الأصحية)

عدم الهورة وكدرها مع تحميمه اليه و شديدها و قال صحبة عسح الساد وكدرها وأصحة عسح المامرة وكدرها وجمعه صحابا وهي مامدته من الدم قرابا إلى لله عالى من يوم عد بد المنحوري المام الدم الاثار من كاستاني وهي مأخودة من الصحوة سحبت بأول أرمدة فعها وهو الصحي . والأصرفها قدل الاحماع قوله بدي عصل لرابك والحرار أي صلاة العبا والحر الدسك وحمرهم عن أس رضى الله عمه قال الاصحى الدي صلى الله عليه وسم تكشيل أمنحي أفريان داخهم بسيده وسمي وكمر ووضع راحله على صعاحهما والأسمح قبل الأبيض الحالص، قبل الدي بوجه أكثر من سواده وقبل عاردك (هي ) أي الصحة دركتار مادهان الاصحة و الداب الدهل المنظر به (سنة) مؤكدة في حقنا على الكفاية ولو يمني إن تعدد أهل البيت و إلاد مة عبى ومعي كومها سنة كفاية مع كونها نسن لكل منهم ا

# (كتاب الأضعية)

(قوله اهتاج الصاد) أى مع التشديد (قوله وجمعها صحابه) أى على المشهى في محية وعارة شرح الروص كال الصحاب حمع صحية عتب العدد وكسرها و تال أصحية بصم الهمرة وكسرها عصيم الده وشديدها وحمعها أصاحى اشديد المياء وخلاطها و الأصحى الصحاف المسحالهموة وكسرها وحمعها أصحى كالرطاء وأراحى و مها سمى يوم الأصحى (قوله وهو الصحى) عدرة حج وهو وفت الصحى (قوله ولو لول على إلى تعدد أهل الست) قال م روالأقرب أن الراد فأهل الست من عرم القفيه فال والقياس على هدما أن شرط وقوعها أن يكون المصحى هو الدى عرمه المعقة حتى يوصحى على معماء عن عمر ذلك المعض سواء من عرمه المعقة وعبرة فأورد عليه أن مقتصى كومها فرص كماية وتوقعها عمل أي تعصم معيا وهو من عرمه المعقة وعبره فقال الاساهاه بين كومها ورص كماية وتوقعها المدقوط على تعصم معيا وهو من عرمه المعقة الهسم على مهيج وق حج حلاقه ورص كماية وتوقف المناسب لكونها سنة كفاية .

[حکثات الأضعیة]
هی شدم اللمرد و كمره،
مسلم حدیث الباء
واشدیده (فوله و جمهه
صحاه) صواله و جمهه
اصاحی لأن صحابه إعما
هو جمع صحمه كاسباني

سقوش اب بعن العبر لاحسول الاواس له ينعيك دو الحارة ، مرد كر مصلف في شرح مسمي له و شهرك عبره في بوام حرواته مدعت له والأصل في دلك لا أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عني عن سأله باستقر الله بياه الله يحال فلاحت أصل الشرع ما روى السهق وعيره با يساد حال أن أن كر وعم كان لا صحال مح فة أن برى الدس سنك و حيا الله و وافته عمو يصها في بعبر مسيم إلى برادة مصحى والواحب لامال فيه ذلك ومان لأصل عدم الوحوب ، و يكوه تركها من في سال له للحلف في وحوامها ومن تم كان أقصر من صافه النصوع ، و إعما تسن مسلم قادر حراكه و تعمه (لا حد بلا بالد م) كمان هذا ها دالت وأصحيه كيار العرب (ويد في مر باسم) عبر لحرم أي النصاحة (أن لا بن العره ولا فقره) أي شيئه من داك (في مشر دي المحمة عبر الحرم أي النصاحة وأرد أجاكم أن يصحى حي سمى) فيوله في سال لا ير واد مر واد مر واد مراك في المحمة وأرد أحاكم أن يصحى من شعره وأفعا من الرواد مراكم في المحمة على شعره وأفعا من الرواد من واد مراكم فيه قرة كامل لأحر ، الشهام المحمة واله ي وسواء في ديك

( فوته سهوط آد سه سعل معر ) مده مد بال لم مرد السنه وهو مه الله مد كر باد عده (فوله أنه و تشريد مده د) أى كان عور أثر كرد و أوالار في بوامها ما هره ويو العد بالد الد يحدة سلسه وهو قرر ر وقوله تعالم أن مى الدس بات ) هم هذا با فع مالا حرار مده وجو مها الأدا نشول أخوى أحد عن ما ير ها في موضع ما ير ما ما ما ير ما ما وحول مى الدول أن تتمدم المعل أفوى في ما الدول الأرا الشول إحدول في الدول الأرا الشول إحدول في ما الدول الأرا الشول إحدول في ما الدول الأرا الشول إحدول أنها الشول إحدول أنها الشول إحدول أنها الشول إحدول أنها الشول إلى الشول إلى الشول المن الشول إلى المدود المن أنه عن الدول الدول أنها الدول أنه و يرا فالر وصفه وأن الدورة فسؤها أفضل من الشاة أضحية و حدمل مو و حدى مرد أن عن دان فوجو مها ( فوله و رد ما المن الدول أنها الدول أنها الدول أنها الدول الدول أنها الدول المنا من عن وقد حدى مدر أن في مدوله الدول عن عن حدول ما المنا في صدفه الدول على من عن حدم مدار أن في ما ما الدولة الدولة عن المن الدولة الدولة

فرع من أرد أن مهدى شئا من الدم إلى الدت من به مسل مر بد الاصحبه اله سم على مهج (قوله كل عشر دى الحجة) على مهج (قوله كلحت هدد) أى أن أول دائ بالدع قلا يكو باسبة (قوله في عشر دى الحجة) أى ولوفي بوم جمعة فلا بحث منه إلى اله ذلك كاصراح به حج في بال جمعة ومثل هذا في كلام الشيخ عميرة (قوله فليمنث على شعره) أى بديا وانصارف له عن الوجوب كول الحكمة في عليه محراد إدادة المفرة .

( قوله والأصل في ذلك )
لمل المراد الأصل في كومه
بواشترك عدد حاركا عو
مدهر الدير في على مادسه
عمد دم بالمأمل وقد فدّ.
الأصل في المدت وأدين لاسلام أورد ها مدا ولو عالى الله الله ولاروص

العوا برأس واللحية والانط والعابد والثارب وعادها بافهل حلما كرد وتسلمرا كراهة مريده بي شفاء رمن الأصحية . وعن دعة في لانصر ، أما محو صر وحدد نصر قلا (و) سن أن بدائها) أي الأصحة إحال ( مفسه ) إن أحسى لذيح فداء به صدي الله عديه وسر وأصحابه ولأمها فريه فيد ما ما شربها وك يك اعدى ، وأنهم كلامه حو الاسدانه والأه يكون النائب فقيها مسلما و يكره استنابة كافر وصبيّ لاحائص (و رد ديشه ها) « لأنه صلىالله - نه و- م أمر فاهمة رضي الله عنها بذلك » رواه الحاكم وصحح (معدد أم الاش و حاش صوكيته خا أفضل (ولاتصلح) أي التصحية ( إلا من , رو لفر ) حرات أو حو مدس (وعمم) صأب أومعر للوله نعالى لنا و يعاكروا استرائله على مار امهم من سهيمة لأنعام لـ ولأنها عناده منعسه ، حيوال فاختصت بالأنعام كالركاد ( وشوط ) إخراء ( إ ل أن عنص ) ديستم العين تنعن إلمعن قيالسن معما وتمعن فيه با قول فمعي أنصاري شرع (في المندة السادسة و سر ومعر في الثائسة وتدأن في الثانية ) عالا هماع . مع تو أحداث السام من الماأن أي سنطب منها قديل عنام السنة أحراب و کمون دلات عبرته البلوع بالاحلام ، فقد روى عمد وسيده الا صحوا با عدع مي الصال فا به عار ١١ وروى اسم عامر الد لا مدعوا إلا مسلة إلا إل العسر عاكم ٥ ـ عود حدعة من الصال ١١ قال العام م المسته هي الديه من لإلل والدَّر والعم " فوقها ، وقسية أن حدعة العدُّن لا حرى إلاعده عجره عن لمبلة والجهور على حافه وحماوا الجبرعلي أأسب واتاء دست الكم أن لابداعوا ولا مسئة فاين عجزتم فحدعة ضأن (و يحور ل كرواس) وحش كس سكر ويو ٧٠ ل مصول مها يظهر أنض لأن لحه أطيب،

(قوله إي انقانساه رمين الأصحه) أي حث انقيب وم سمح الا من ماس من أن الكراه المهمى في حق مين صحى متصلى . أولما (قوم بن أحدى المح) - هره و بن كره كال كن على الإلى يقال أحس على وحله الم كس (قوم و اره مداله كالر) أي حث كال عن على ديخته (قوله لاحالس) أن فلالكره ويدعى أن تكول حلاف لأيل هم أنى من أن ما لأرة و حلق لأوسل لهمه الموكن (قوم و الافتشهده) ع و للمعى أن سحم بن مهمج (قوله للقواله عليه على المن المهم الله عليه الموكن (قوم و الافتشهده) ع و للمعى أن سحم بن مهمج (قوله فتوكيلهما أقصل ) أي الصعفهما لأن ذلك من وطائف الرجال (قوله لقوله لماني الم) في صحح فتوكيلهما أقصل ) أي الصعفهما لأن ذلك من وطائف الرجال (قوله لقوله لماني الم) في سحح المان الرامي وهو جمع الاواحد له من لقظه وأكثر ستع عبي الأس في الموسدة من الموسدة الم الإلى فقط و يذكر و يؤث وجمع الممان مثل حمل وحمان واسم أحد ، وقد المعم الإلى مده من ولمان المرد المولي الماني المانية والمان وهي المرد المناو والمعم الإلى عدم المان المان المان والمن المان المان المان والمن المان المان المان والمن المان المان والمان المان المان والمان المان والمن المان المان المان المان والمان المان المان المان المان المان المان المان المان المان والمان والمان المان المان

(قوله إلى انقصاه رمن الأصحية ) أى إن لم الأصحية ) أى إن لم صح كما هوطهر (قوله المسال على المعنى أن د كر السال على المعنى المعره الدى المعنى المعره أنه المعروب على والأصل المعروب الميسة الأنمال معروب على الأنمال معروب على المراجع في ال

إِذَ أَنْ بِكُثْرَ مِوَانَهُ هُذَّ ثِي أَنِي مِ سَرَّ تَصِلَ مِنْهُ حَالَمُهُ ، وَعَلِي ذَالِتُهُ حَمَلَ قُولَ الشَّافِعِي وَالْأَنْتِي أَحِب ين ، وحمله مصهم على حراء الصيديدا قومت لإخراج الطعام والأنق أكثر قيمة (وخصي ) الاساع (و) يحرى " (اا عمر والمعره عن سبعة) للنص فيه كا يحرى عنهم في التحق للإحصار . لحد مسر وسود، أراد العصهم الأصحية والآحر اللحم أملاء ولهم قسمة اللحم إذ هي إلراز، وخرج سمعة مالو دبحها لله به نصو أمهم مسعة فلا تحرى عن وحد منهم (والدَّدَعن واحد) فقط. بل لو اشتراء السال في شامين في صحية أو عدى لم يحر وفرق سنة و بين حوار إعثاق صور عمدين عن الكدرة أن للأحد مختلف إد الأحد م خيص رفية من الرق وقد وحد لدناك وهنا التمحية الله أنه ولم واحدة - فعن ، وأصحار بالمهم هذا عن همد وأمة محمد» فمحمول على أن الراد التشريك ف النواب لاق الأصحية ، وتواصحي بالمديد أو المرة بدل تناة فليرالله على السمع تطوع يصرفه مصرف النطوع بن شد (و الد يه ) عبد المدراد فلا يتافي قوله الآتي : وسيع شياه الخ (بعير) لكشده للحم (نم سرة) أنه كسم شياه ( م د ن) طريه ( م معر ) وقول الشارح ولاحاحة إلى ذكر الأحد إذ لاشيء بعده إحال عنه بأنه إعاد كر ثم الأحدة لأن بعده مراأب أحرى بعلمان كارمه وهي شرك من بدنة ثم من بقرة ( وسمع شياه أفسل من بعير) ومن نقرة لأن لحم العنم أهيب واقدم امر في "كثر (و" قـ أفصاس من مشاركة في نعمر ) الاعراد باير فة الدم وعليب اللحم و ما كثار السمة أنصل من العدد علاف العاق و ينجم حلا من السجم والسيفاء أفصل ثم العامر م ثم البلقاء ثم السوداء ء

رفوله رد أن كام ) أي در رنه للا بن (فوله والشاه عن وحد) وقع السؤال عما نو مسحت الشاة عبره أو عكسه هن عرى" في الأولى عن سسعة ، ولا يحرى" النعار في الثانية إلا عن واحد أولا ، والحواب عنه أن هند نديق على أن المسخ هل هو تعبير صقة أو ذات ، قان قلنا بالأوّل لاتجريُّ ﴿ الشاه المداوحة نمرا إلا عن واحد ، و بجرى البعير المسوخ إلى الشاة عن سبعة ، و إن قل بالنافي العكس احل لأن ذات الثام المسوحة إلى العار ذات الله ، والتعار المسوح إلى الشاة دانه شاه ( قونه أو ها ی لم بحر ) ومثه مانو اشتراه أر مة عشير في سنتين لأن كـالا إعـــ حصل له سمع البدتين في يحصل له من كل إلا نصف سمع ودلك لا يكي لأنه لا يكي إلا سمع كامل من مه و حده وقاد عر وقياسه عدم الإجراء إد اشترك أساسة في بدستن إد يحص كلا من كل بديه تم لا يكي اله سيم على ممهم (فولة عدو عندس) أي دفيهما حرّ أوسري العشق إلى باقديمه و إلا فلا محرى لعدم حسول المقصود من الكفارة (قوله بدل شاة) أي مندورة في الدمة بقر سة قوله فا رائد لح (قوله تم الأحيرة) أي لفقد تم في قوله ثم معر (قوله ولطيب اللحم) ظاهرة و إل كات الشركة أكتر المعر ، و مه صرح حج (قوله ثم الداقاء ثم السود ه) قال في لمحتار . الدي سواد و بياض وكدا النعة بالصم ، والصاهر أن الراد هـ عاهو أعم من دلك ليشمل مافيه بياض وحمرة بن يسعى شديه على مانيه بياض وسو د نقر به من البياض بالنسبة السواد ، و يسعى تقديم الأحمر الحالص على لأسود وتقدم الأررق على الأحمر وكلُّ ما كان أفرت إلى الأسطى يقدُّم على عبره ، وعمارة شرح المهيج بعد الصفواء تم العبر ء ثم الخواء ثم المنقاء ثم السوداء .

(قبوله بدل شاة) أى واحبة كما هسو ظاهر (قوله فالرائد على السم العلق عكدا ظهرهايراجع نظق عكدا ظهرهايراجع لخ) عبارة التحمة التمل من كثره العاد (قوله واستكثار التمن (١) قسول المشى الموع و حد (واستكثار التمن) ليس وحودا بسخ الشرح المين عليه موحودا بسخ الشرح التمرح المين المي

م يقسّم السمن على اللون عسد تعرضهما ( وشرعه ) أي الأصحبة سحري حيث لم يلترمها باللهــــة ( سلامة من عبيب مقص لحمًا ) على ما كولا إد مقطوعة لألية لا بحرى مع أنها ليست جم على أنه قد يطلق عليه في تعص الأنواب كم في قولهم بحرم سع المحم بالحيوان ، وسواء كان الممين في الحال كمقطع فيقة من بحو عد "و الما أل كعراج عن لأنه ينقص رعبها فيمرل ، ويعمر علامتها وفت الديح حيث م يتقشمها إبحاب و إلا فوقت حروحها عن مالكه ، وقص به المرمه عدم حراء التصحية بالحامل لأن الحل بهراكما وهو العلمد ، فقد حكاد في المحموع في حر ركاد العلم بن الأصحاب وما وقع في الكفاية من أن الشهور إحراؤها ، لأن ماحصين من يقص المحم يتجير خليل عمر معوِّل عليه ، فقد لا يكون فنه حمر أما لا كالملتة ، وأيما فراياده اللحم لاخمر عينا كفرحاء أو حراباه سميدية ، وإيما عشوا الحدمل كاميد في تركاه لأن التصبيد فانها الاسل دول: يت اللحم وما جمع به بعصهم من حمل الأحراء على مهداء خصل وحمل بنص فحش وومه له من حلاقه مردود عما تقور من أن الحل نفسمه عيب وأن العيب لا تحد و إن قل ، بعم محه حراء قريبة العهد،الولادة لروال الهذور بها أما لو التزمها نافضة كاأن بدرالأصحيه عميمه أوصعيرة أي قال جعليه أصحبة فاربه يقرمه دبحها أن ولأنجري صحبة و إن حيَّص دبحها توفُّك الأصحبة وحرث مجراها في الصرف ، وعلم مما قررنا أنه لو تذر الصحية مهذا وهو سنم تم حاث نه عيب د حي به وثبتت له أحكام التصبحية ، و سقص الدلح أوَّله وصم ثالثه العمل العصمف إذ هي العة القرآل ( فلا تحري عجده) وهي التي دهب خمه من الهرال ، وقد حجون حلقة أو لهـ رم أومرص للحد الصحيح هأر مع لأخرى في الأصاحي العوراء البين عوره والرصة البين مرصها والعرجاء الدين عرجها. والمكتبرة ». وفي روايه « والعجباء التي لا متى ». من المتى كتبر الدوب

(قوله العم يقدّم السمن على للون عدد العرصيما) أى وعلى الله كورة أيت كا قد يؤخد عما قدّمه من أن الأبني اليي في الد أقصل من الله كو الله ي كذر بروامه ، وأما قول شيخنا براحدي عن حج ويصهر عبد العارضيم، فعديم السمن كانه كورة العدة أن كلا من السمن والله كورة يقدّم على الون القاصل فيقدّم الله كر الأسود على الأبني السماء (قوله مع أمها) أى لأبة (قوله حلى أنه قد علاق) أى اللهم (قوله كفطع قلية) أى وإن قت تتلاف ماياً في ق الأبسة قدر المسرّ في الأبية قدر المسرّ في هو المكثير لأن في قوله والم يقد موراه أنه عدر القوله و إلا قوقت خروجها) أى قلا يضر تعييها وقت الذيح كا يأتي في قوله والمراجعة وراده أنه سد عرى في الأصحية المد (قوله فوله علم المحد إحراء قرامة) أى عرف (قوله أو صحيرة) أى لم سلم ساعري في قوله والمدورة في دمته المدارة وهو سليم) أى والحل (قوله والمدت المتحدة المدارة) عصائم إحراؤها في لأضحية وعليه في في تحدد الدادر في أنه عن الندر لم يتعلق بها في مسكم تحرد الدادر في شهر صحية وهي سلمة ما خلاف العدمة المناز المها سليمة خرجت عن مسكم تحرد الدادر في شهر صحية وهي سلمة ما خلاف العدرة المناز لم يتعلق بها الارقدة في تشت ما مسكم تحرد الدادر في أنه عال الكال الحال المها سليمة عن الندر لم يتعلق بها الارقدة في تشت ما صحة المكال الحال (قوله وصم " له) و يحور فيه أنه عالم الباء مع شديد القاف وكبرها.

( فوله فهرد) هو المتح النباد وكسر الرى من الب أعل فقتح العين يمعن كالم مقتمه الأدب للرعشري مقدمه الأدب للرعشري وعليه قول الشرح الآبي وهسدا علاق وهسدا المتب المجهول حلاف ما "تهرأن هرد لم التنبه الدلك (قوله لزوال العدام إلى منعه (قوله لروال على منعه (قوله لروال على منعه (قوله المرام) على المناس المناسورة أمها معيدة .

وسكون الذه وهو المح (ومحوله) لأنه ورداله بي عن التولادوهي للحوله التي استدار الرئ ولا رقي إلا القاب بن ودن بورث الحرال (وسلوعة الفن أدن) أبين و إن قال الدهاب حراء ما كون و والمركزة المدالة القالم المركزة المركزة المدالة المركزة المحرد المركزة ال

(قوله وكدا فاقدتها) أي لاعجـرى اد ليس بما أههمه التن بدليــل أنه رصر قطع الله لأليــة ولا يصر قاحد حميمها حدة (قوله لأحل كرها) أي لأحل أن تكار .

(فوله ومقطوعة نعص أدن) ومثن لأدن المان بالأولى وهل مثل قطم نعص الأدن مالو أصاب لعض لأدن آفة أدهدت شنة مهاك كل بحو العراد لشيء منها أولاء و عرق بعشقة القامحيس مرزادة الأحترار عنيمش دنائ فيه عمر ، و لأقرب الثاني لأب ما لااحتسار به فيهجمت لمستنص للحم معدر كا في العرج البسير وكالمرض الذي لا يحدل به شدّة هزال و نحوه (قوله وكذ. وقدتم) أي أن مريحين لهما أدن أصلا أما صمرة الأدن فتحزي العدم نقصها في نفسها كصفرة حثة ( قوله رد المعر لا ألية له ) معهومه أن فصع الدنب من اللعز يضر ، وفي حجج وألحقا الدبب بالألية ، واعترضا تتصر نح حمم بأمه كالأدن بل فقده " بدر من ف الأذن. و بتي مآلو خنقت العز بلا ذنب هن تحزيء أملاء ٨ علر ، ثم رأت مثن الروض صرح بالإحزاء في دلك (قوله تأنها عشــو لازم) وظاهره أنه لافرق في ذلك بين كون الألية صفيرة في ذاتها كما هو مشاهد في بعض المم وكومها كبرة ، ولا ينافيه قوله نقد علقة يسيرة من عضوكبير لأن الراد الكبر السبي فالأ. ة. و إن صعرت ديسي من حلت هي كميرة بالدلمة الأدن ، هناك وربني اللغار فيا له وحدب ألية قدم حراء ملم وشك في أن القطوع كان كمارا في الأصدر فلا عرى من قدمت منه الآن أو صديرا و يحري فيه نصر م والأقرب الإحراء لأنه الأصل فيما قمعت منه والوفق بمات في أن نذي يقدع بكبر الأسة صنعير (قوله و يدا صر) أي العرج (قوله فكسر العصه و) ومن دلك منو قطع معض العرفوب تحيث ع باتيت لا دعو لاستصاح السحاب معه للرشي فيه فين مهدورة عرسد إراده الماش يتمكن للناه من ديجه م تحر على ما صفاد فوله من وسواه أكان النقص في الحال كقطع دالة مع ومن قوله هما ، و إذا صر وم مصطرامها عما مد دبحه فيكم العصو وف ، وي (قوله إد لا يعلق قرل) وْحد مسه إحراء هائد الله كر لأمه لا وُكل وهو صهر ، عبد إن أر فصعه في فحد ( قوله وتحري، فاقده عص لأسان) أي محلاف وعدة كل لأنا ل ما وقال خرى محاويه لا أسال الهيل وكأنَّ الدرق أن فئد حميعها عد وجوده رؤير في اللحم ، حدف فئد حميع حدة وسحور ، أنهى سم على مموجع

وثقبها في الأصحر) حريث منهم حرم منهم والذي جبر دائد اصحة النهي عني النصحية بالخرفاء وهي محروقة لأدل والشهرقاء وهي مشقوفهم لم لأقل حمل اللهمي الى السهرية حمله باسه يرعاو ممهوم العد في حاد الا أراع الا محرى؟ في الأصاحي الدقائد أنه حوار مسواها ( قات ، الصحيح الدصوص صر يسر احرب ، والله أعم ) لأنه دسد الحمرون ك وألحق به الفروح والدور والدفي لايصر عامرض (ويلمحر وقم) أي الصحية (١٠ ٪ مِنْ السمس كرمج لهم السمر) وهي عاشر حجة ر نم معنی قدر رکته بر وجه پل حد ماین ) را جع لکل من 🕏 تهن و برکه بن عرد ۴ عده الشافعي الدارد في الواهب أو أن الشاء سنة اعتراب بديل الساميل وأن كلا متهما مثني في نسبه كرفي عديان حديان حدموا سال حواجها أنه الله ، وها يته أن إلا مع فعلم سلى أفن عرى! في لك ديو ديم قال معلى د ك مشود وكان تا د حم الحير الدمل بالنا فا والعبلاد فإيما الدعو سسه ومن ديج هم الصارة وقد عر سكه وأعاب سنه السعير ، بعم لو والتوافي العاشر حساب الأدم للدنج على حديث وقوفهم كر من فيعت الحجرو مور) وقد الاستحدة و يت كوه الدين الا إلا لحاجة أومصلحة (حتى تفرت) الشمس (آخر ) أمد ( المشر بي ) لخبر بد عرفه كها. موقف وأيام من كانها مناجر ۾ وفررواية ۾ في كل أسداد؛ مرابي دليم لنا وهي للانه أحد عمد دنج نولم السجر ( قلت: ارتفاع الشمس أضيلة والسرعد ١٠٤٦ تم ) عامه (مدى قدر الركاعة بن و حمد ين ) أن محرى الكم مر (ولله أسر) عن دحول عاده العبيد بطاوعها وهو الأصحركم من (ووين مر) واحدة من المعم محكلة له (معرف) و إن الشحب العنجية م كانته له والنصل لاشعو صنبة و إلا أخات بأصحية في بعين إمم دون الصدفة عدو ترسؤه " إن الدحد به لاسم، و إراقة اللم في رماع أكل وروائم من مه بلاده قول ما تعجمة ( فقل لله على ) وكا علي و بن لديقل الله كي يعير من كلامه في سه الد (أن أعجر مهاه) أو هي أو هدد أصحبة أو هدى أوحلتها أصحة رال مكه عنها تجود عنها كالوعر التصني عمره ويهمو ورزمه دعها في هد وقب ) أدر

( أوله وأقمها ) تأ كيد لترادفهما أي الحرق والثق ( قويه الدهر حرد مدي ) أي و إن ان حا القوله والودك ) أي الدهن ( فوله إلى و ) أي في عدد المرار ( الوالدي الدهنوا في الدهنر ) أي علما ( أوله كامر في الدالية ) أي في كور الدالية و الدالية الدالية الدالية و أوله إلا أن يقرق بأن التصحية من مراج الدالية و الدالية و الدالية و أوله إلا أن يقرق بأن التصحية و الدالية و الدالية و أوله إلا أن يقرق بأن التصحية ولا يدالية و الدالية و أوله إلا أله الدالية و أوله و أوله و أوله و أوله الدالية و أوله و أو

(قوله مظرا للطين ) أي تحد ل كل منهما قسم ولس الراد العطين من حیث کومهما افطال کما الا يتبادر (قسوله كما في هدان حصان لخ) العرق ين هند وم أبحن فيسه المسرك فاله سقمم ( قوله وشائطه ) أي مافي الآن ( قوله سمران وتفوا في الناشر اللق عسما استدراك على تونه وهو عاشر المحسة واعتراهل عد ال كر عاص وهن مكة ومن فيحكمهم (موله و ري السن أيسة والديدان وافوله فلا ورثأ a. reside april you مميل لها وات

(قوله وهو أول مدلمه من وقنها ) احسد را عن وقبها من عام حر ( قوله ولا ينافي دلك فولهم ياس أن يقون حجم الله ۽ الهم هده عقبتة ولان كرا فيستح بالباب معد أنهيا عقب سم الله وهي الو يمسح معها قوله لصراحته في الدعاء وأيسا فهذا هو الدى قالوه كا يعلم من التحقيمة لكن لايسم تعليله مقوله إذ ذ كردلك 4 el. may we K لا سحه الى بس وير اهـ اللهم د اصرسال المنه أن بعديم القد كل ماهما عاد ون سم لله ها م عة مة والان وردم أن باك لم برد وإند طبيله هده عقبته س ول وهسدا صرعوق لدعء فناس می خل و په لم وال و عرص مهمد کو دبات لاله هدفيه إلى لأردكره اعد البسملة صر ع ق أنه لمير دفيه سوى السرر وفوله الصراحته فالدعاء الخ فصيبه أنه لوعال ماوريان فالأصحيه لانصغر ودحمه فأنظر هل هو كدلك (فوله قسل الأستاق) متعلق بروال .

وهو أورماسة من وعهد بعد بدر دلا به اترمها صحية فته ي وعهد الد يجهد و تصرق السمور والكنارات حيد الديحد الديور الها أصله على دلك مالو قل على "أن أصحى المنة مثلا حيث وحد فيها عام كلا لانصل السأحل ولانة كل عنى دلك مالو قل على "أن أصحى المنة مثلا حيث وحد فيها عام الموق أن النع ين هذا هو العالد و أخفت ماي الدير و أفهم كلامه عدم احتباحه إلى بية مع نوله مقد كور من لاعدة عدم احتباحه إلى بية مع قوله عد كور من لاعدة بعيمة حلاله بصر حته وحدث في أله تعم العوام كثيرا من شرائهم ما مديون الاستحدة به من أوائل السنة وكل من سأطه عنها يقونون له هذه أصحية مع حهاجهم عد يترب عني ديك من لأحكام بسم به أمحرة وحدة تقديم عدم أحديد منها ولا يقمل قوله أردت يترب عني ديك من لأحكام بسم به أم ودال و دلك تولي من المنافقة فيل المورد و حدة المدمد بسر عم قوله أردت مع عدر عهم كالأكل منها لعد المرادة و حدة المدمد بسر عم قاله أم ترد مع عدر حده المدمد بسر عم قاله أم ترد مع حدر من قوله أو منافقة من المنافقة و المنافقة و

( فوي وهو أون ماء ) في وهو حميه الأنم في نعة التي نام ما تعد وقت الندر لا أول حرد منها ر قويه ورداري المدور ) أي لطاقمة ( قوله بحلاف ساهه ) فصية هدا ادارق وحوب الدور عبد لو الدر الصدق مال بعيله كائل قال فله على أن أصه في مهد الديدار والعدهر أنه شعرص داو يصرح الدلك فول المهجمون حهافيات لاعتكاف ومق معدوه للاشكاف ومداميد كالصدير لالأريم في والصدقات في من ولا معنى بي آخر مرد كرد (فوله وحب فيها م مر) أي في قوله وهو أوّل مايانده (فوله عا لحسه مال سعة به ) أي سعين ( فوله علامه في الأبوات ) أي وات الندور ( قوله مع عهرم) و إندا لميسمط عمهم وحوب الدعومع جهالهم باصعرهم نعبيد التغير ولأن خهل إعبا يسقط الاثم لا انصهان ( توله يد مع عدمه ) ودنايه من در درث منه حاث لم كن من الدفراء (قوله ولانتس قوله أردت الح) المسادر عدم الصول داها وأن ديث إسعه فيا بداء و بين الله فلا بحث النصدق مها باطنا و إن كان قوله هذه أصحبة صريح في الصدر لأن العمر تم تمن الصرف إلا أن يحمل قوله ولايقال على معان لاء عزا ولاناصا فيوا في قوله عِنْمُع عليه أكله منها ﴿ قُولُهُ لَصِرَاحِتُهُ فِي النَّاءُ} قَصِيتُهُ أَنّه لوقال مديدهم أن في سم لله ، المهدهمة وأصحبة أوصحبة أهل بني لاتصار وحسة (قوله فند حها ) أي مورد فر ساعلي إحراج الركاة لتعلق حتى الساحابين م وصاهره ورن أحر عدر ( قوله فان اعت ف به ) في مانو شرات الله الله ف ف انوت وعمكن من ديحها فهن يحب و بصرف خمها مصرف لاصحبة أولا تبه عار وقد يؤحمنا عما يأتي من أنه لو تعاني بذيح المعيمة قبل وقتها وحد الاصدق بجمها أبه تحد عليه دخها الها ذكر والاصاقى بجمها ولايصمل للخلط لمدم الصارة وعلمه فاواعسكن مؤادكها ومهدعها فبمنعي صرفه الدا

(توله لأنه لايمكن أن يملك مصه الح) قدمة ل أنصا إيالو قدا بروال ملكه معس لالترام ساحيل اليانه عما الترمه وهوالاعداق اللمل العتق انحالاف مقصود الأصحيمة وهو الدايم فاله دق و إن فاما بروال دلك فتأمل (قوله و يصملها فتأحسر دبحها علا عمر ) هو معهوم قوله فناص ولم يشمكن (قوله ولو رال عسلها) معل (١٣١٨) المراد مطلق الأصحية

> و إن كان باهه و تحوم قبل دلك ممسما لأنه لامكن أن تبك بتسه وبالدي لايفسان اك فيه لأحد ل يرول عن حنصاص الأدمي به ومن م لو "معه المادر برعاميه وأما الأصحية بعدد يحيا شلاكها موجودون ومن ثم لوأتنعها ضمنها ولو ضلت من عبر قصير عركاف بحصابهم علم ين م يحلح في دلك إلى مؤنة لهـا وقع عرفا فالمتجه لرومه بذلك و يضمنها بتأخير ذبحها بلا عدر عد دحول وفته ويو شيري شاغ وجعلها أصحية تم وحديها عالما قدعت تعين الأرش والتسع ردها بروال مسكه لملها باهر وهو المصحى ، ولو رال عينها م عبر أصحة إد الـ الامه لمأتوحه إلا عدروال مالكه عنها وأشبه ما نو أعتقعن كوريه أعمى فأنصر علاف مالوكن مي البريعسة قين إعدفه فايه خرى عتمه على السكفارة ولوعين معلمة البداء صرابها مصرفها وأردفها بسلمة أوبعلت صحة ولاشيء عليه أو عين سلم عن شرم لم عيسه أو تعيب أو تلف أوتسان أعدله تسلم وله فساء بك المسة والصالة لا علكا كها عن الاحتصاص وعودها لملكه من على بشاء عنك حيادة الما لوهمية كلام عم (قال أسفها) أو نامت متصيره أو صاب أي وقيد فاب وقيها وأس من الحصد بها فالا التناهر و به خلجع بلمه و بين ماهن آها ، أو سنرات (برمه) أكثر الأمرين من فيمنها يوم بلتها أو خوم وغصيل مثابها فاوكات قيمتها يوم لاعرف أكتراته رحص بجوها وأمكن تنزاء مثل أأثاه لأوبى صعصها فیشتری به کر عه او شابل فصاعد و بن منوحد وقد ن ما لاکن لأحرى اشتری به شنص هان لم يمكن شراء شقص به اقاشسه اشترى به حم أو صدق به در هم ولا تؤجرها الوجوده فيما يطهر وأسا إدا تساوي الش والقيمة أو رادب عنه لرمه ( أن يسلري غلمها ) نوم خو رايزانها ( مثمها ) نوعا وحلمه وسنا (و ) أن ( يدكها فيه) أي الوقت للعذَّبه و للعين ماشتراء الرُّصحية ،

> (قومه وحديه أصحبة) أى بالسدر ( قوله بعال الأرش ) أى ووحد دعديا ( اومه وهو ) أى الأرش ( فوله ولورال عيمه م المسر أصحبة اللارش ( فوله ولورال عيمه م المسر أصحبة اللارة على المستمة المدوية فيحد دبحها ولست أصحبة فلاساتط عسه طال الأصحبة المدوية ولا الوحمه إلى كال الترمها مدر في دمته فلاتميين (قوله فألصر) أى قامه لايجزى عن الكفارة و سد عنقه ( قوله صرفها مصرفها مصرفها ) أى وحويا ( قوله و ردفها سابمه ) أى لتحدل به سنة الأصحبة ( اوله أمه له ) أى وحويا ( قوله لا المسلم فقيل الابدال لا المسلم فقيل الابدال لا المصرف مها سبع ولا عيره أم معث محرد المعلم وصلاها فيسه طروف يشمر دكره بعد الابدال بأن ما كه لابرول إلا بالابدال بالمعل ( قوله أو الفت المصرف) ومنه ما يواحر ديجها بعد دحول وفتها حق بعث و إن كان التأخير لا شعله الصلاة العويد لأن التأخير في المؤتم في جميع الحالات تعريط ( قوله أو عود ) كالسرقة ( قوله في شرى ما ) أى فوله ولم تمكن من ديجها و لا قوله أو عده أى الشرقة ( قوله في شرى ما ) أى لأكثر ( فوله في جميع الحالات تعريط ( قوله أو عود ) كالسرقة ( قوله في شرى ما ) أى لأكثر ( فوله أو رائد عمه) الأولى أوراد عمها أى الش عن القيمة .

لأحصوص الشاة الشعراة مدكورة فليراجع (قونه أرضلت) أي بنمر ط أحدا عناج عنبيد قول الصنف فأن تلفت وكذر يقال في قدوله أوسرةت ر فوله أي وفيا فات **وفيها** لخ) هدا ذكره الشهاب ابن حجر و شاه على كالام صمه لم يد كره الشارح وهو ادراد بقلسوله و به يتحميم بيداله والمال مامي التسارح اهتا ولم لدكر مامر مع أن قدوله کی وہ ہے۔ جات وقتها لا يستقيم مع قول الكن لآتى وأن يدبعها فيسه ولايصمح أن يكون ماهنا سسستني عبدأتي لأله يحالسماق شرح الروض وعده كما أشار إليه بن فاسم ( قوله وتحصيل مثلها) عبارة غيره وقيمة مثنها يوم النحر (قوله أوزادت عنه) أىرادث القيمة عن الشوفيه أن هذا عين ما قدّمه في قوله فاوكانت قيمتها يوم الإنلاف أكثر الح ميازم التكرار مع إيهمام

التناقض في الحسكم ولايسح أن يكون محرفاً عن قوله أور د عمها أي راد الله عن انتسمة الدي هو فسم ز يادتها عنه الداحل مها تحت قوله أكثر الاأمرين لاأن قسم الشيء لانسح أن يكون فسها به كما لايخي فتأمن والدي في شرح الحلال فوص التي فيما إدا تساويا ثم راد عليه ما إذا راد أحدها .

إن وعم الشر و بعيل السمة أو في نامة بدلية كونه الواويد فيجعلها بعد وشراء بدلا علما والاجم علم تعالى الشر ، با علمة وكان تعلم مشاياً وأرد إحراحه عنها و إن اقتصى كالمهم خلافه والأوجه كاهو ماهر كلامهم عاكسه من الشراء وإلى كان قد حال باللف ومحود لإساب الشارع له ولاده انه نم والنام به المدارية لبقاء ولايته على البدل أيضا والعدالة هما غير مشترطة حتى تنتقل الولاية للحد كم حادثه في محو وصبي حال فالمدمع وقف الأمراجي في دبث و تحته الراحا كم هو عشتري(و إل سر في ده به) أصحبه كمن أصحية (ثم عين)المدور بنحو عيث هذه الشاة لندري و يازمه تعاير سمة قو بروال م كه عم يا عجود النصيل (مرمه ر تحهوله) أي الوقب لأنه البرير أصحاف في دمَّته وهي موقعه وتحدالفة باحتلاف أشخاصها فكان في العاس عرص أيّ عرص و مهمد فارقت ما به قار عيلت هذه الدواهم عما في ذمق من زكاة أولدر حدث ما تعلى لا تعده المرض في نعيمها و يكل رجوع ذلك لفرق الروشة وهو أن م سبن كل من لدراهم وما في للممة د ميم لأن سعب صمم عبينها عدم تعلق غرض به فيرجم اللاول أما إذا الترم معينة تم عين معينة الاشعين مل له دي سدمة وهوا وأفضل فعران العداد الثب في الدمة وما تبلاه على النهب منا إله تودعم العيسه العيسة المعجمة عن وما الحراء على حجه ولا أكل منه "الم وسنية فيمثها "عدَّى مها ولايشترى إم أحرى لأن الصب لا على في مامة محمول على له أراد أن مان العبب لا شعق في الدمة وقال اللث) العلمة و إن ما تصر و ١٠١٠) أي توقف ( ١٠١٨) كا كان ( في لأصح ) لمنسلال البعيان في البلام إلى ما في البعية لا عين إلا العنص التحليج وهذا كالواشيري من مدينة ساعة الدينة تم ، ت قال سنه به فامه ساء مع السيم و يعود الدين كم كان . والثاني لا يحب الإندال لأنها تم يب المعيس ( و شاترط النبية ) هما لأمها عبادة، وكوتها (عند الذيم) لأن الأصل افترامها وأول المد هد (بال م سمق) راور أو ( عامِن) و راد فستاني (وكه ) نشع له دله الاعتباد للسنج (إلى قال حمام أصحابة في الأصح) ولا يًا و عام ع م م إل الدعاد بالله عالم له حداج له وفارات المدورة لا لية أن صعة الحفل لحريان خلاف في أدن الروم مها أحظ من الدمر باحدّ حب الدو يتها وهو البية عبد الدهوء مربوقة ب بالحمل كانت منها بالد الديم كان كربي بإفترامها إمراز أومميين مراسحي به

( قوله إن وقع الدراء بعين التيمه ) أى بعين البتد بدى عيده عن العدمة و إلا فا فيمة في دمنة لست م حصره في شيء بعده ( قوله والعدالة هنا عدر مشترسة ) هذا داهر في عدم الاسةال للحاكم ألد برحوع إلى كون ما يد دخه مثل ألدور فيدغي أن الإيعول على قوله فيه إلا إذا كان عدلا وأساعتره فيما سنت سنت بده فيما سنت بده وأساعتره فيما حداد في أن المحدد فيما سنت بده فيما من جهة المرص في تعديب ) أي لعدم اختلافها غالباحق لوتعاق غرسه لحودتها أوكومها من جهة حل الدعم الوقول المعين أن أصحى بعوراء أوعراء ( قوله حل المعينة في وعديمة التي يحد التصدق بها أدنية في الذمة ( قوله ولايتما الدية هنا ) أي في في موجوعيها في بدره اشداء ( قوله فاحداج لها ) أي الدية .

و ما بدو به وودخلة معر له على بدر في دسه قبات على لا كسام مم عبد الإقرار في تركاه و بعده وفيل الدفع كما يفهم حمسع دلك قونه برن لم الح وقد عهم أيت عدم وحوب بية عبد الذبح في للعسة إنداء بالندر وهو كدلك بل لايحم له به أصل إدا على يكني عا ممن ولا عاجة إلى المحديد كَالِ قال لعيده أعتقتك وعلى الأول لو يخها فصوى عن لم يك في وقب وأحمد لم لك محم وفرقه على مسد تحقيه وقع الوقع وقول برافيي إن عابد الوابد النواب أن النعس يعني عن دية . حد. عنه أن ماهنا معروس في لعين مالنا ر وما حر" في التعيين بالحفل و عرم " الم أرش عام يح و إن كانت معدَّه للديح كالمداوكة ومصرفه مصرف الأنس قال فرقة التصولي والعسار السارادة د کا به ده ( و إن وکل ماه عو موی عند إعطاء الوکيل ) ما صحى مه و إن لم عمر كومه أصح له وبحث الرركتني اعتمار إمارته حدا (أو) عدد (دعمه) ولوكافرا كرم ولا عويص م يه لمسم عير وكن في لا يح أو عاره لا كافر ولا نحو محمون وسكر ل لاسفاء أهليهم لها و كرد استثناية كافروصبيّ وديم أحشي ۽ حب خو أصحيه وهدى معلى شد ، أو عمر في مقامة عدر في ولته لايمنعه من وقوعه موضه منسا بأنه مستحل النمرف غيده الجهه من عبر آيه به ( وله ) أي الصحى على فسله إلى م تريدًا (الله كل من أصحية السؤاع) وهديه الإساساء أما الواحلة فيمسع ا كريد منها سواء في دلك معسة الديد ، أو عما في مامة وحرح عما من ما و صحى عن عربه أوارية فلايخور له الأكل منها كالابخور إصفام كالرامها منبقة والؤخاد من بالك مساع إحداد العامر و مهدى إليه منهما شائم للكاه إن أندسه منهما وردق السمامان بالأكل لانهم صدفه الله هم وم بحو لهم عكين عبرهم مسه ليكن في المحموع أن مقدمتي الدهب لحور (و) له (١٩٠٠) الأغنياه) المسلمين كما عرمما من نيئا ومطبوعًا لقوله تعالى ــ وأطعموا القائع ونعر ــ أن الدان ولمتعرض للسؤال (لاتَّعلبكهم) شبثًا من ذلك ليتصرفوا فيه الله وبحوه دن مَّه السامي الإطعام لاعلى التمنيك، نم يرسل لهم ذلك على سبيل المدية و سصرون ٨٠٠ حو أكل و١٠٠٠

( فوله كالماوكة ومصرفه ) أى لأرش فصاهره أنه صرفه دراع ولا شسيرى به لحم ولا شامل ( فوله ف كا يلاقه ) فتيرم القيمة السوى عدمها و مدمه بادر اشترى و بدم و بدم و بدمه و بدمه الدينة السحية و يه م يكنف ستريق النصوى مع أنه حرحت على ميك الدور به برا لا به قول بقرائه الله التي هي حقه (قونه و بحث الزركشي الح) صعيف وقوله يسترامه أى لوكس ( فونه لانسمه مل وقوعه ) أى حيث وى المثلك الزركشي الح) صعيف كامرا ( و به كم لايمور يشعم كار ) بحد في الإطعام مالو صف النشر أو الهدى إليه اللهي كارل فلا يحور به هم و حسر السكاة ولا يجد ما يدفع ضرورته إلا لحم الأصحية فيه بني يدفع به ما بما بدفع ضرورته و بعضه الكار سدله للفقراء ولو كان الدافع له عساك لو أو كل العسر صد معره بعده بسمله الدا ولا سكو المصرورة مسحة به يامه مثال (قوله مطال ) أى فتيرا أو سيد مندو بة أو و حده ( فوله ، يؤه من خارا الله عنها الركاة والفتراء أي يبيوا للراد باللهي هنا وحق م أنه من خرم علمه الركاة والفتر ها من تحل له الركاة اتهى سم على ما يهم (قوله لاء يكهم ) أى كان يقول ملكتكم هذا ستصرفوا فيه عي شائم ،

( دوله يکس بي سنق ) ي اقوله حاسها صحيمة رعوله وعلى الأول يو ديحها صولي) الصواب حدف قــوله على الأول ( قوله و به أحيى) مداد أحدره قولة لاعتمه الخ (قولة معين ابتداد) أي مير الحسل (قوله لکن ی الهموع أ رمقتصي للدهب الحواز) أن وهو تبعيب كم يعابر بای قر مای الشا ح (مو مأى السائل و متمرض نا بؤد ۽ لادس فيه حيشد وعدره العمة فال مالك وأحسن ماسمعت أن الالهامع ال أن والله الرائر ، تشهدور أبه بلاموص للدؤال الهت وصيافه هي أو قمير إلى ساله لهدي إلمه أن تكون كالمصحى ، العم شحه كما محشه الدفيق مسكهم الما أسناه إلىام لهم من صحية بيت النال (و أكل ثبتا) أي سدر اللصحيء في نصبه أليالاربد في لأ كل عدله لا أن الراد لعب أ كل ولك القدار إذ السلة أن لالله كل ملهم إلا لقمه يسمرة يتعرك مهم ودون دنك أكل انست والنصافي بالساقي ودونه أكل ثبت وتسلكن بتبث وإهداء أنت قياما عن هذي المعلوع الوارد فيسه الم حكاوا منها وأطعموا النائس الفقع الما أي الشديد التقر (وفي فول) قدم مأكل ( سه ) أي مدت أن لاتريد عديه و تصدّق با باقي (والأصح وحوب نصفَّى) أي يشك، ولو من عسر لسط بالك كما كادوا أن يصفُّوا عديسه حيث أصفُّوا هما التمدَّق وعبروا في الكامارة "به لابد فيه اس العبث وما في الحموع عن الإمام وعباره أمهما ه ما هذا عليها وأفر هو فالماه في أحدا من كلام الأدراعي أنه ما يه او يعرق بأن القصود من النصحية محرد النواب فيكني فيه محرد الإعطاء لأمه محصيه ومن الكدارة معاراتها لحناية بالإطعام فأشبهاليدن والتديمة بالدايي بم يك البدل فوحت ولو على فقار واحد (للعصلية) مما للطلق عالية الاسم فلحرم عبيه أكل حميمه لأن التسود إرفاق الم كن ولا تحسن داك عجرد إرافه الدم ولا يعني عرزداك الصدية ولا الحد و عوه من كند وكرش وكد ولد بن له " كنه كايه و إن الفصل قبل ديجها ، تعم يتجه عدم الأكتماء بالبسير التاقه جدا و شيد به إصلافهم و محب دفع انفدر الواحب مثا لاقديدا والأوحه عدم الاكتفاء بالشجم إذ لايسمي لخا وللعقير النصرف في الأحود بدلع وعده أي مسر كا علم عما مرا و أتى ولو أ كل الجيم أو أهداه غرم مايتطاق عليه الامم و يأحد غمه شفصا إل أمكن و إلا ١٠٠ وله تأخيره عن الوقت لا الأكل منه ومقابل الأصح لايجب التصدري وككني في السوات إرافة عدم عدية الفرابة ( والأفضل ) تصدّقه ( ككابها ) لأنه أقرب إلى النقوى وأحدد على حد الله من ( إذ مد مد ك ما ١٧٥٠) ١٠ أنه والأحيار ويؤخذ من ذلك أن الأهشل كيدها لحمر السهق «أنه صلى الله علمه وسركان " كل من كمد أصح ته» وحيث صدّق بالمعض وأ كل الماقي أثب على الاصحبة للاستال وعلى ماهله أتي له وله من عم كراهة الآخار مثها ويو رمن علاء واللهلي عن ديث ماسوح و يحورصرف إلى مكاب لا عبد ما لم يكن رسولا لنيره ولو مأت الصحي وعنده شيء من حميا كان حور له أكله فاوارثه أكله و يمنسع نقلها عن ملد الأضعية كالركاة ،

(قروله أكل حميمه ) الطاهر جميعها (قوله إذ لايسمى لحمياً ) أى غالبا و إلا فقد يسهاه كما قدمه ولا مع والمحمول (قسوله والمحمول (قسوله عمارة التحمة مها قوله عمد و ياحدمن داك الخ كا لاخن

و توله وه فا سى ) أى ولا عصر تول قيه سحو السع ( قوله مدكهم ) أى الأعديد و وطاهره أمهم عمر قوله و فله حق بالسع (قوله وما في للحموع) أى وأما مافي المحموع لح بلديل المعاه في قوله فا عنظر الح ( قوله سعتمها ) أى السدو به ( قوله ولا يعي عن دلك الهدية ) أى للاأعدياء ( قوله بالسمر الماله حد ) أى فلا بد أل كول له وقع في الحيد كرفيل (قوله من كند أصحبته ) أى عد الأولى بد بقده أنها واحدة عليه ومنه يؤجد أن يوجد يسقط بالأولى ( قوله أنس على النسخية ) أى ثوب العدقة (قوله و يحور صرفها ) أى النسخية ) أى ثوب العدمة (قوله و يحور صرفها ) أى نقل لا صحيه مطبقا سو ، المدوية و لوحة والمراد من المدوية و عدمة عدها ) أى نقل لا صحية مطبقا سو ، المدوية و لوحة والمراد من النبي حرمة من ما يحدمة من منها وقصية قوية كالركاة أنه يحرم النقل من داخل السور الى حرمة من ما يحده و عكسة

(و بتصدّق بحدها أو بمنفع به) النصه أو يعاره بعلماه و خرم علمه وعلى وارثه اللعه كمالر أحراثها و إحارته و إعضوه أحرة للحرار لحمر لا من باع حلد أصحبته فلا أصحية له يه واروال ملكه عمهما مابحها فلانورث عمه لبكن يتنحه كمامحته السبكي أن وارثه ولاية قسمته والمعقة كهو أما الواحمة وينزمه التصدّق بنحو حدها (ووقد الواحسة) المعصل كما أشعر به البعيد بولد و يدينه كما يعيسد داك قولهم في بأب الوقف إن الحن قبل التصالة لأيسمي ولله ( الدائو ) وحوالا ما ال المفتية البلداء أم عمل في الدمة علقت به قبل البدر أم عدم لتبعيته لهنا فإن مائت أمه عن أصحب ( وله ، كل كرم ) لأنه حرم منهما عربير مستقل بالأصحية فأشبه اللين ولأن الاصائق إبدر حديد للعراصية مهم الأصحية أصاله واوله لنس كدلك ولروم دبحه معها سعالهما كما يحور أكل حبين للمام كة معا وكاأنه ديج معها ولهذا حر اللوقوف عليه "كل أولد حادث ولا لكول وقد فكد الهالدهد وهذا منقود في الروصة عن ترجيم العراي وحرم به الى قرى في وبنه وهو العمدو من مال على القرن بحوير أكريه من أمه خلاف لجم متأخرين وعم بالأولى حلَّ حديثها عدكي عد كاتها ما ولا منافي ما تفرو عدم إحراء الأصحبة تحدين وأن اعمل عبيب تمع الاحراء كم من إد الحامل لم اتم أصحبة و إن تعينت بالندر ولا يازم من دلك وقوعها أضحية كها لو عناب به مه سـة بعيب أحر على أنه لو قبيل يوقوعها أصحية وحمله على حملهما يعد النـَـَـر ووصعها قبل النــم لـ سعــد ( و ) له (شرب فاصل لمنها) أي الواحمة ومثلها بالأولى العروبة على ولدها وهو ما لااصره فقده صررا لابحتمل كماله ركوبها لكن مع الحاحة كاأن مجز عن المثنى و. خد عبدها مأحرة شدر عميهما ولا أثر لقدرته عني لاستعارة ما فيها من انبه والصيان ولو أركبهم الجناج من عسير أحرة صون اقتصها قال حصل الدقص في الدام سعار كان هو الصامل له . و تخره عاسم عو سام عال ويسنُّ له التعسدُق به وله حزَّ صوف شرَّها بقاؤه والانتفاع به ، و .دب به البصــدُق محالما وقلائدها ( ولا نصحيلة لرفيق) ولو منديرا وأم ولدومعاني انعاق نصيعة العدم ملكه وهي

(قوله و يتسدّق محلاها) هل يكي في حصول السنة أن يحمل المدد من الدن الدى سدد و به المهر و بأن يقومه وحسب ليمنه إلى قيمية الأصحية بكالهيا و يضم له من المحم عبسم و عبمة ألك الأصحية أو لاتعمل السنة إلا بالتصدّق بثلث اللحم وأما الحلا فلا سنار إيه في شيء من الأحوال التي طلمت في الأصحية عملو به عمل المناه المهد فلا سنار إيه في شيء من الأحوال التي طلمت في الأصحية على أخر ماد كره من التفصيل هو الأول حيث لم يقيد الثث الذي يتصدّق به سها معموس اللحم لايقال التعمير بالأ كل في تعموس اللحم لايقال التعمير بالأ كل تستمى المحصيص بالمحم لأنه بعول هو م عند الأكل في الأصحية المادي عمل المحمد المادي عمل الأصحية المادم (قوله والمعنه) أي مؤل بالمنه وقوله الم عمل أي عمل المحمد وقوله الم عمل أي عمل المحمد (قوله والمعنه) أي مؤل بالمنه وقوله المعمد (قوله حلاف عمل ووصها) بن يسمى أنه حيث بمن الصحية بها حالا أثم حمات أبه أنكى عمر الحق (قوله بعد المحمد قول المستمد فال تممد عميه (قوله علم علم عمل المحمد فول المستمد فال تممد عميه (قوله علم عمل أنه عمل المحمد فوله المستمد فوله المحمد فوله المحمد فوله أي بالمحمد فوله عمل تعلم من قوله أو بعمت عصوبة ولا شيء عميه (قوله كال هو) أي المركل (قوله والانتماع به) خرج به المبيع فلا يحور به كال هو) أي المركل (قوله والانتماع به) خرج به المبيع فلا يحور به

(قوله أمعما في الدمة) يجب حدف أم لائتفاء شرطها هذا (قولدوعلم الأولىحل حنيتها ) في الأولوية نظر لابخفي وإنما الأونوية في حرمة "كله إد قد عرمة أكلا مسلكي فالمجهة ( دوله ولا ساق م قرر) لأتحدي ما في هدا السكلام وعمارة النحمة فان قلت كيف يلائم هذا مامر أن €ل عيب يمام الأحواء دت لم يقوو، هسد إن الحامل وفعت أصحراة وإعا الدى دل عليه كلامهم إن الحامل إذا عيت شذر تعينت ولا بازم من ذلك وفوعها صحية كالوعيث له مدلمة تعيب آخر على أجم واصرحوا توقوعها أصحية صين العمايا عبي مريد حمت بعد السمر ووصعت قبل الدعوانتهث (قوله ولو أركمها لمحتاح) عدرهاا جعةو إركامها أي وله إركامها المحتماج بلا أحرة لكوريصمو الصحي نقسها الح

(فوله عمه) أي عمي د كر من الأب والحدَّ، وكان الطاهر عنهما (قوله دون عسرها) أي من لأوسع ( قوله و إن للامام) نصله بكسر همزة إن استثبافا و إلا فهدا لم يمر ، والذي يسحيه من بيت المال بديه يدعها في الصلي ، فأن لم يتبسر فشاة ( قدوله إن السع) بيساهد من خمام مائقدم (قوله ولعش أهل البيث لح) والنحمة قبل هدا مائسه ولاثرد عليه هده أي السائل النادث إذ الإشراك في النواب ليس أصحبة عوزالفر ويعض أهن الميت لخ فالمل صدر العمارة ستط من السح الشارح من الكنمة (فوله لأن الأشحية وقعت عنه الح) تميته أنه عوز له الأكل بما ضبيحي يه عن الحيُّ بادنه وانظره مع ماص کی شر ح دول الصنف وله الأكل من أصحبة بطوع.

أنه منعص فيه دلك لأبه تام أسك على مامكه سعصه الحرار فان أدن ) له (سيده) ونو عن عمه (وقعماله) أي مسيد لأنه أن عمه ويعو قوله له عن عمل عدم يكانه وللقاعدة وهي إدا علن الحصوص به العموم إدايديه منصمي ليه وقوعها عمل تصلح له ولا صاح لها عبره فانحصر لوفواع فيه ، والدؤك غير الحواب على قول فيد كيك كيف اللم عليه من غير لبية منه ولا من العمد ب ترغيبه (ولا علجي مكانب بلا إدن) من السند لأنها بيرغ وعوثه وع منه خي سيده فانأدن له فيها وقعت لا كات (ولا نصحية) أي لا بحق ولايتع (عن العلا) أي دهيُّ ( تعبر إديه ) كمائر العبادات بحاف ماإدا أدن له كالركاء وللأب والحدُّ فعل ديث عن ولده محجوزه من مال هسه كما له إحراج فطرابه مرحاته عمله لأن فعيد فأم مدّامة دون عارها لأعلا يستفل غملكة فتصعمناولايمة عنه في هذه التسجيه ، و يتجه حوار إطعام طولي عدله منها ، و عدم حوار إشراك عبره في ثوات أتبحيله وأنه لو صحى و حديثان أهل النب أحرأ علهم من سعا لله ملهم و إن الإمام الديج عن السلمين من بيت للمال إن صم ولاج د ديث علمه لأن لإشراك فيالثوات دس أصحية عن العم و بعض أهل البيث والإمام حملهما الشارع قانص معام الكل وحدث امسحت عرالعبر وقعت عن اللشجي إنكات معينة و إلا قلا (ولا) تحور ولا نام أصحه (عن مرت إن لم وص مهر) المامر و" رق الصدقة شمهم لفداء الدمس فتوقعت على إدن ولا كديك الصدقة ، أما إدا أوصى مم فتصبح لما عن . قال العمال ومن حوراً النصحية عن الدت لا يحور الأكل منها لأحمد أن إتصدي بحميمها لأن لأملحلة وقعث علمه فلوقف حوار الأكل عنىإدله وقا لعدر فوحب التستثق لها علمه

(فهاه أما المعص) أى ولو في تو به المسد ( فوله ولا يصحي مكال ) أى كدية محمحة اله حجيج (فهاه أما المعص) عليه الماء (فوله من وسد محموره) أى وكاله مسكه له ودعه عنه باديه فيقع أو التصحية عن أو المستحدة بالدي ولائل أو المستحدة بالكرى حج وحرا أن يوي لأن في محد المصحية عن مواله وعده عد في أن بلا الماء الح أى ويتجه أن للامام الح أى ويسعد العداد الله عن الأعداد من وحدث في المحدود من سخيم محرد حصول التوال لهم و و يسعى أن مثل الصحية من الأعداد من سخيم التضعية بها الواقف من عال ويسعى أن مثل الصحية من الامام عن سخيم التضعية بها شرط التضعية به الواقف من عال وسمو في من من الموس هو صحية عن أو قد بل هو صدقة محرد كدية عاله بوقد ( قوله وحيث المسعت عن وسمو هو صحية عن أو قد بن الموس هو صحية المؤلف المعمد أي أن أو وحيد المسعت عن عمر المسحى كانت معدة (قوله ومن حقر ، التصحية الح) معدد أى أن أو وحي من (قوله لا يحب عمر المسحى كانت معدة (قوله ومن حقر ، التصحية الح) معدد أى أن أو وحي من (قوله لا يحب عمر المسمى كانت معدة (قوله ومن حقر ، التصحية الح) معدد أى أن أو وي من (قوله لا يحب عده قد قد المدال له الأكل منها عدم و من من المهم أم يون المديد عن المدال له المدال له المدال المديد عن المدال له الأكل منها عدم و من من المهم أم يون المدال المديد عن المدال المد

### ( فصليل )

#### في المقيمة

على اس أبى للدم قال أصح به يستحب سمشم سركة أو در حة و كرد سمامه مقبقة كم يكره سمسة العداء عدمه ، وهي امه الشمو الدى على رأس الود حيل و دده وشرع ما مدائع عدد حق عرد الأرامد الحد يعقى يش في والأسل فيه الأحر ركم العلام مرس العقاقمة الله على يشل و الاسم و يشال رأسه و در مي الرواد الدرماني وفال حسق محدم مرس العقاقمة المنظم والدهمة و شر الماست وهي سنة مؤكده و راء الدرماني وفال حسق محدم للا كلامتهما إراقة دم ما حديه و يحر أي دايد الاوس أحد أل مسلم على الداء فو يمون الوسمي مرس للا مداقمة و إلى المراد الله المنظم في الدراء على الماسم و يحد الماسم على الداء فو يمون الوسمي مرس المداقمة و إلى الماسم و يواد الله المنظم في الديمة المواد الله الماسم و يحد الماسم المنظم في الماسم في الماسم المنظم في الماسم في الماسم المنظم في الماسم المنظم في الماسم المنظم في الماسم المنظم في المنظم المنظم

#### ( 0- ---

#### في السيقة

(قوله و یکره تسمیم) صعیف ( قونه و عدد حق شهره ) أی عدد طلب حلق شعره و یل له یخی و ارده مد نام عدد و با در الله یک مد عده الح ( اوله الله و الله و با در الله یک الله الله ) ای والشعرامة سمی عقد له کاستم (قوله که العلام الله ) ایم الدهند به الا آل بعدی الولدین به آکثر من الا فی فاصد حکیم علی فعن العالمة فی الله الله ) ایم الدهند به الا آل بعدی الله الله و ال

ولايصح جامعا بين المعى المعوى عاىد كره و مين العي الشرعي و عديطهر على العني الدي دكره الن عبد البرأن عن لمة معناه قتنع فنعن هدا لمعنى المفقه الكنبة من ال رح مدرشاته فيه مع اللمى بالدكور وتكون لسارح قمد أشار مي ماسة المبي الشرعي حكل من العليين وأشار لد سائه على فللع بقوله لائل مه خيله يمي الح وم ستهلمي الشمر عوله به لأن الشمر الح ( فوله كالأصحة) أي ال على لأصحية فهو حوب ا ۋال اداستار ( فوله e war lo Valate وعرة انجبة عد أن د کان عار لامام أحمد un Dogwa d'anne ه به لأنه لامدحل للرأي في ذلك فاللائق محلالة أجره و إلى دينه بالسلة أله م در اس سده ا بهد دهل هده او ددة مدكورة في المحقة أستسنها سكسة من اشرح وولالمحرد احاصته الملة لاشتمى أله م له الاعم وقيم كالاعق (دولىسىةمۇكدة) مكرر (قولا و اسق ) أي من

قبل مفتى مدة أكثر الندس ولا أوب بالأحمر والإدارع الاسلى بالطائس العلى على عيره وهه محتر فيه عن صمه وتنفه تنايا الله علمه وسارعن لحسن وأحمه لأمهماكانا ؤ نفقته لإعسار والدمهم أو كان ١٠٠ أسهما ، وولد لر، في ديقة أمه فيادت لحب العلى عينه ولا يترم من دلك إصهاره المصلي علهور العار و عجه كه فيه المنقيق عسدم تلاب العلى من الأصل الحر لولده القن لأنه لاينزمه هقته ولأف رأن من عن ( علام ) أي بذكر والأوجية إلحق الحالي به في دلك حبر عا كما عرم به خوخری به مصرح ما حد الد ن و به آبی بولا رحمه شد الدلی (شاتین) و يبدب تساويهما (و) يسس أن يس عن (حد به) أي أني (شاه) لخبر ما منه أهرها رسول الله صلى الله عليه وسر أل معن على العلام منه إلى مم كاف من و من الجارية بشاة ، رواه الترمدي وقال حسن صحيح م يحوى شاه أو شديد من الو أو مر عن أنه كر لأنه دي الله عليه وسير عق عن كل من الحس و حديل حي الله عهدا شد و بالله و عك ١٠٠ وارد و إلا فالأفصل هذا نظير مامي مو - عن عام الله المراسر عام أنه أنه اله مشرك في بعدد تم الرد وله دعم الرقالو بديد الرقالو بديه على was beach of a the contract me mell that the say and a server also المحمد (ودع ) دول روادي دو هو (در كارواله دق) ولم الدولادمر وقدر ما كول وما ع حوال موقع بها الموماء الأيمام ( كالأصحيم) فشمها ع في ايم وم كتب م معوده د في كافيه الشبيع أنه مايك م مساكها وفي در أي الا يند الصدق حميع جمها عندول توموف وعلى النسي قد مدرتها في أحكام إبرة منها ملك العن ما يهدي البرية من يبث و تصرف في له عناء بالاستام كوبها صدقة بدمة خلاف الأصحية (و ) منه أنه ( سن عاجه ) تول عائبة رضي الله عنها إنه السنة رواه السهق، ثع الألضل إعطاء الله عليه رجمها الله والمحدد أن مراه مها إلى أمان المحدود لأقدان أن كون الدين والرسطة مع مرام عن وحمه العبدق بالمداء أكل من دعائهم اليها وأن يذعها عدد ساوع الشمس و يقول م شويداك بهم سات ،

( قوله قال مصي مالده أكثر النفاس) ظرف الوسرا أي فلا تشرع إلا لمن كان موسرا حيثة و إلافتسقطعنه و إن أسر بعد دلك فقوله ولاتموت بالتأخر أي لمن كرن موسرا في مملّة النفس ( فوله وعو غير فيه مو هــه) ر منعوي ۱۹۰۰ (قوله والأفصل) أي من الافتدار على شاه و ري أجزأت كا سيأتى وإلا مسيأتي أن الأصل سم عياه تم الإبل الح ( قول نظير مامر) هو برعم تظير حبرا (قولهمتها ملك الحي لح ) كي ومنها ماشدمة فمرد عن الله عج

و يك الهم إلى هداد عقاقدة على وصحد خود ولا حاده أحدى بالد و كرد حاصل ولايكسر علم) ما مكن سول الهم إلى ما مكن سول الهم و كلم الأولى و لأفرت كا هاله الشمح أبه لوعن عدمه فلما و أى هدمها ما مركسر دمن حال الأولى و لأفرت كا هاله الشمح أبه لوعن عدمه فلما و أى هدمها ما مركسر دمن المحلم الأولى الكسر بالجميع إدما من جوء إلى ومعة أله فيه حدة (وأل لدن بود الله حد المرك المحلم المولى المهما فإلى ولد أله ألم يحد المولى الله حد المرك المهما فإلى ولد أله ألم يحد المولى الله حد المرك الله و مدال المعها كالحال على من المداعة و المداعة و المداعة و المداعة و المداعة و المداعة و المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة و المداعة و

فائدة ... وقل الأدرى عن دوس حد بر عصره أنه أنى يمع البود و سعارى من سه ه عجمه و عده وأنى كر وعمر والحدى والحساس وجوها وأن بعص سعاء الله فعية سعه شمال أن لأدرى ولا أدرى من أين فيم ذلك وإن كانت النفس ألما الله لمع من لأواى حوف الساس والسحرية وبيه شيء فال من البهود من سمى الله والله الدي يتومى أى وها لهده والمواهد والساحرية وبيه شيء فال من البهود من سمى الله والله وحهاء بعم روى أن عمر مهى ولم يسكر على مراساس وأما ماردلك أى من لأسه، فلا أرى له وحهاء بعم روى أن عمر مهى المارى الشام أن يكتنوا بكي السامين و شوى الله فيها عدم مده وشرها فأنى المعدن و هال من والمارى الشام أن يكتنوا بكي السامين و شوى الله فيها عدم مده وشرها فأنى المعدن و هالي المحدد والدكارم والشيحة وأن يسموا المعظم عاده أى وم عال المعدا الماده مأن لإسمى والله عن المحدد المناب الله أو سنحناف سا منعوا وإن سموا أولادهم فلا للماء العاده مأن لإساس لايسمى والله ومناده المناب الله (قوله أوعد) أى عبد عبى وقوله أو لحدين أى أو عبد المنى مع السكراهة أي عبد عبى وقوله أي عبد المنى مع السكراهة

( فوله دهدي استنجماب رك . كسر داخيد ع) طر هسل الراد تعاقه قدل مسمة أو بعدها فأن كان النساقي فهو ممنوع كا د سرو ل كان الأوَّل م المستولة وبأتى مسمتم فألماه فتسأمل ( دوله و إلى دب دسيه) تباهارد أنه سمى في السادم و إن مات فسايد فتأخر المستمة للسالع و خدم أنه عاله في أصل مدمعة لاشيد كوما في الساسع فير حمع ( قوله و لأوّل عني من أراده ) عن هو شمل لن أراده اللا ساليع

لإنهامه أعدور أعد وحرمة فول يعص النوابدين حمن تفدن أحمير عبي لله ولابأس باللقب خسن إلا مأتوسع فيه الماس حي عوا السعيد سلال به ين و يكوه كراهة ث بده بمحوست البس أوالعرب والقداد أوالعماء لأنه من "تمنح البك بي ، و بحرم البكني اأبي الداسم مطلقا كا من في الجديمة ع، فيه عن أتي محمله هذا ( و ) أن ( محمل رأسه) ولو أسي ناجير السجيم و تكرم لطحه عدم من مد محة لأنه فعل حدية و إنه لم تحرم أروايات صعيبة به قال بها بعيل لحميدين ، و يكره القراع وهو حتى بعمل الرأس من محل أومح لآ ، و سدت لطحه بالخاوق و برعمر ل ، وأن يكول الحتى ( هذا دخها و ) فلسل هذا لحمل للأثني وبدكر أن ( تنصيفون ، له دهنا أوفسة ) لخبر ير أبد صبى الله عليه و مر أمر قاممة أن وال معر الحسين رصي الله علهما وسطدَّق بوريه فصة » وأعلى م الله على ولا ومن م كان أحدى وأو ل كالامه ، مو يدم لا يسجيد لأل القاعدة مي الذي الأعساء فين أو عال يعربن أو بالأسهل فالمجلع الوالد بدات للكل أحد أن يباهل عبا ويكشعل حكل على الانه ورمز تنفوه و دمم إعله و كاني عالمه و خور العكس وأن يقص شاريه عساء الحجه حتى سين صرف أنشقة بناء صحرا ، و لكرد لإجفاء وتأجير هذه لأمور على حاجتها و اما لأرابعين أشدا كواهة وأن يصال التراحم ومعاصما لأدل وصاحها والصل الأمل تيامنا فيالبكل وأل حمت الشد عاعره والدسرة ، وإخرم بالسواد ولاحهاد وحصات الديدين ويرحمين باعيام للرحل و لحشي حرام مرعمر ، و الدب فرق الشعروم حليه وتستر سح اللحلة ، وكره سفها وحلقها وانعيا أنشاب واستعجله بالكحريث والعباجاني العليلة وأفناليهم أطاقة عوقي لدقيلة والبطارافي سوارها و بنجها إعده و يرديه في العدر في والسفل منهم ولايأس بنزك سياليه ، ويبدب لولده وفيه وتخلفاه أن لاستبله بالثقاب

(قوله لإنهامه الحدور) أي مدير من ( توله وحرمة قول بعض العوام الخ ) أي و إن لم يقصل المعنى الساح ل عنه الله لإسهامه إنه ( فوته حتى سمو السابيد اللان ) أي فيكم م (هوله و يكره كراهة شديدة بحو سب الدس أوالعرب) أي ن و إنجي البكراهة بحو عرب و إس وقصاد وعماء ه دول ست (قوله و تحرم اللكي مأيي تاميم منده) أي سواء كال اسجه محمد أملا (قوم لأ به من "قسح البكاما ) أي رأم لم عرم دَعه م . د له معناه الحشيق ( قول و لكره الناجه ) أي الرأس رقوله و يكره الفرع) ومنه الشوشة (قوله و لندب اللجه ، فحنوق) هو بالفتيح صرب من الطيب رحمه و صحب المكل أحد أن يدهن) أي مدهق الشعر الذي حرث العدة العريمة بالدهل ( قوله و تكنحن ليكل على ثدته ) أي ما و لمة (قوله و يحور العكس) أي سف الدية وحلق الإبط (قوله وأن تعمل التراجم) منم بعقد الأصابع ، وعماره الفائر البرحمة بالصم واحده البراجم وهي معاصل لأصاح التي بين الأشاجع والرواحب وهي رءوس اسلاميات من ظهر الكف إذا قبص القالص كعه شرب وارتفعت (قوله و يحرم ماسوال) أي برحل والمرأة كأشمله إطلاقه وقوله بالطهاد اللسلة الرحل فقط (قوله حرام) أي ولو بعد الموت (قوله و بمدت فرق الشعر ) أي عمد خاجة إليه (قوله وتسريح اللحية) قصفيه أن البرحيل عبراللسريح وأنه يكون في الرأس والتسريح في للحية وعليه فالترحيل التحميد و إرسال الشعر. قال في الخيار : قدم حين الشعر تحميده وم حيايه أيما إرساله عشط (قوله وتتف حاتي العتفقة) ومنه إرامة ديك سحوالنص (قوله أن لايسميه باسمه) أي ويوفي مكنوب كالل يقول العبد باسبدي و بولد يواندي أو بالتي والتعديد يا أستاديا أو باشتجيد . (قوله للترتيب) عمارة التحقة للتموادع تهرأته في تسحة كدلك ( فوله man late a gar fater for أي حمد الشبارات من أصبه (فوله التراجم) حمع ترجمة نصم لموحده و باخيم وهي عند الأصارع ومفاضاتها أي عنها وو في عسير الوصوء ( عويه و صاعدها } يعي عجبةً ( قسوله والراماة في العبدارين ) أي من السددعين (عوله أن لأيسمية باسمة ) فتأهره ولومقروم عب يدل على العظم رأل لكى أهراللسل الله كور و لا يت و إلى أم كر لهم ولد ولا لكى كنار وه من و مستدع إلا لحوف و له أو تعربه و لا بأس كليه السعم و يدب ملكية من أولاد بأكر أولاد و لأد أل لا يكلى له له في كتاب أو عبره إلا إلى كالب أشهر من الاسم أولا عرف إلا بها ، و تحرم كليته علي يكره به إلى كال فيه (و) يسل أن ( يؤلال في أذنه البهى ) و يقيم في اليسرى (حين يوله) لحير لا أنه عليه وسم أدر في أدر الحيس حيل ولد » والحكمة في دلك أن الشيتان با ما مع حيث من رع الأدان والإقامة الأبه يدير عند سهاعهما ، وروى السهق خبر لا من ولد له مورد فأدر في أذنه البيني وأقام في أذنه البيني كا هوالظاهر من و إلى أعيدها بك ودر إنها من الشيتان على الصعر ، و يسئ أن يقرأ في أدنه البيني كا هوالظاهر من و إلى أعيدها بك ودر إنها من الشيتان من أن أن موود الإحلام » فسن ذلك أنسا (و) أن ( تعيد عمر ) ماكرا كان أوأنتي أن المستان على عد كان عد حكه حي الله يقسل ذلك أنسا (و) أن ( تعيد عمر ) ماكرا كان أوأنتي أن المستان على عد على عرائم كان لمونود و المونود و المدن المدن المدن والدو عد الله من أهد المدن والدو عد المدن الحر والسلاح بعد الولود و كان عد حكه حي الله و المدن على المدن من أهدان الحرائ الله كان المدن الولود و كان عد من المدن و المدن و المدن و المدن المدن المدن المدن المدن المدن في المدن المدن المدن المدن المدن المدن في المدن أن المدن أحدا عا عام أن في المدن ف

### (كتاب)

سِن ماكن و تحرم من ( الأسعمة)

وهی حمع سعام ومعرفتهما من آکد مهمان نداس لآن معرفة حادل والحود فرض عمل ، فاد ورد انوعید الشدید علی آکل الحرام نفوله صلی الله عاله و ساله آلی خم نف من حرام فالمنار آول به چار ولاصان فلم قوله بعالی بدا و حل الحم الفلسات و محرم عالیم الحداث الدولة با یستانونک مادا أحل لهم قل أحل مكم الطلبات با

(قوله والرياس مكنية الصعر) أى واد كنى اله الأب واحد (قوله ولا كنى كر) أى لا حور ماك (فوله ولا يأس مكنية الصعر) أى وو أن ( فوله بأ كر أولاه ) أى وه أن ( فوله و بال كال فله) أى إلا إذا لم يعرف إلا به ( فوله و يستل أل بؤدل) أى ولومن المرأة لأل هد اللس مالاس الله هو من وظيفة الرحال من الفصود به محرد الله كر المعراث ولا هل إله في الصعف فعل لأمال و يسكل المولود كا ارا وهو قريب لأن الشهود أن أول ما يعراث علمه دكر الله ودهم الشيطال علمه ورا يما يكون دفعه عنه مؤديا سفائه على المعلوة حق يكون دلك سب لمدايته العد الوعه (فوله فلسل دلك) أى ويكون في المحلوث في الوله ) أى دكرا كان أوالله ( فوله وررأت الى ويكون في المحلوث في الوله ) أى دكرا كان أوالله ( فوله وررأت الله ) و يحصل أصل السنة بالدعاء بعير ذلك الموالله أوالوله )

# (كتاب الأطعمة)

( قوله مابحل و يحرم ) أى وماملسع دلك كايطعام المصار (فوله وشى جمع صعام) أى شعبي مصاود ( فوله ومعرفتهما ) أى مابحل و يحرم .

( قدوله و بحرم سكماته ء كره) لعل محله إدا عوف استنبرها أقريبة ماقسله ( قوله و إن كان د کرا) بلبعی حمدف الواو (قدوله ويريدفي الدكر التسمية ) كدا في السنسخ يربد بالراى والدسمية عثدة فوتيسة قبر السال و عثماه محلية بعبداليم وهوتحريف والصواب يريد بالراء بدل اراي من الإرادة والسمة سوں تم سال تم میم تم باء أما مث كا هي عمارة شرح روس عبي أيد لاعاجه رايسه لانه مكور مع دوله فد له على إر دة

إكس لأطعمة

(قـوله أو حيّ اڪه لايشوم) هسمه بميد نقريمة ماصله أنه لاسير هب الجياة المستدرة وسيآتي محتريه في قوله دائنا عائب قول انصنف ومايعيش (فوله ونوحير) شمل دعرة المستقره على ماس وبيه ماديه ( قوله ممالم يكن على صدوره السمك المشهور) لعن المرادعنا يشبيشي السم المسمك و إن كان تد يي صدورته علق يا كي أو ، بعد ومشبه القرش و إلا بهو على صورة السمك کا هوما هد (دو به واله صعاف ) لعن الصنامار فامرش انسه و کون والمناج والمناج والمناج والمناج في ١١١ و كون فوله ولا HE E LABE SI MAN أو من عطف العالة عالي المعون والاقاعول اصعمت باب البرش محالف لات هد ويدل ما د كره ه قو ٨ ق التمساح لآتي تستره

في حياله في البراء.

ای ماستنا سه الدس و شه به مولایحور آن براد احدان لا تهد سأوه عما تحل لهم فک عادور احرال کم الحمل (حدوان الدحر) وهو مالاید ان إلا فیه و ردا حرج منه صار عیشه عش مد بوت أو حی دیکه لا دوم (السمك منه حال کف مات) سمد أم عاره عادیا آم راسه لفوله آخل ساخل کم صد الحر وظفیه له و و السحاله والد بعض مات الحر وظفیه له و و الدخور السحاله والد بعض ما عد طفا حی وجه لماء وضح حد با هوالشهو ماؤه حل میده به بعم بان الشمح الطاق وأصر آخره و رخل أكل السعام به بسامح عدق حوفه و لا نمخس به لدهن و يحل شبه وقسه و بعه ويو حد ولو وحد الحكه في حوف آخری و در الطع و المار حدث و يلاف لا (وكد) عجل كيسه مات ولو وحد الحك في حوف آخری و در الطع و المار حدث و يلاف لا (وكد) عجل كيسه مات ماه به يسمى سمكه في حوف آخری و در الطع و المار حدث و يلاف لا (وكد) عوله لا مده لا بالدر من وهو المجم به مح بالم و خرا معدمه ولا در بالی بعق به به به لا به مده و در به في الدر (وك بالا) عمل عدر السمك المحسيص الحل به في حدر المحراد المحل السمك المحسيص الحل به في حدر المحل لنا ميشان السمك والحراد الدورة مرامي تدامنة كل ماضه المحسيص الحل به في حدر الا أحل لنا ميشان السمك والحراد الله ورد المرامي تدامنة كل ماضه المحسيص الحدود إن آكل مثاره في البراي

فرع استمار دى سوقع السؤال عن الراسية وها ولم يعلم لتعيره سبب ثم فتش فيها فوحد فرم سكة ما قاف فأحال الدمر حيه الهال الم مده و مستحس و واجواب أن الطاهر بل المتعين الله و و لأن هشة السمك ساهره والشعم الماء هو لا منحس ثم إل م يعتمل منها أحراء تعالط الماء و ما فهو الهور إلى كثر المعير بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عديه (دوله حرم) أى سوم من حيث العارر وهو الى من طهار به (قوله و يحل أ كل الصعر) وكدا الكبر إلى م بصرا أن عنى الكبير و شه قل حر المنتصى تعييدهم حل دلك بالصعير حرميه وكدا الكبر إلى م بمهم و بلسي أن الراد بالسعير مايصدق عليه عوفا أنه صعير فيدخل فيه كبار وأهره سمر على منهم و إلى كان قدر أصبعين مثلا (قوله ولا يتبحس نه الدهن) أى فهو باق النسار به العرومة عصر وال كان قدر أصبعين مثلا (قوله ولا يتبحس نه الدهن) أى فهو باق على طهريه والسرائدة العرف بنجس معنوا عمه (قوله و يحرشيه وقيه) قال صحب العباب المحرم قلى المراد وصراح في أصبل بروضة بحوار دبك فياسا عني السمك اله والأقرب عدم الحوار لأن حدثه مستقره حارف السمك في عنشه عش مدنواح فائحي بالمنت .

كالعنم ( حلَّ و إلا ) بأن لم يؤكل من يرفيه ( ولا ) بحن ( ككات و حمر ) ا دول (سم له أيصا (وما يعيش) دائما (في پر" و بحر كمفدع) بكسر أوله وضحه وصمه مع كسر " شه وصحه في الأول وكمره في الثاني وفتحه في الثالث (وسرطان) و يسمعي عقرت لمده و مساس (وحية) وسأر دو ب السموم وسنحتاة وترسة على الأصبح قيل هي الديجة دولس المحاة هي السلحقاة (حرم) وستحدثه وصروه مع صحة النهي عن فال الصدع اللارم سه حرمته كدا في الروصة كالصه وهو المقتمد و إن قال في المحموع إن الصحيح الم حد أن حميم اللي البحر بحر ميشه ولا السمدع ومده مم وما ذكره الأصح من أو عصهم من بحواج الساجعة والحية والمسماس محمول على ساق عبر البحر اله وأما الدنيلس فالمشهد حله كاح ي علسه ممرى ، وأفي به س عدلان وأعة عصره وأفق به والدر حمه لله الدي (وحول الد اللي من منه الأجام وهي لإال والدر والغم (والحين) عربية أو عدها صحة لأحدر الديد، وحد النبي من لحومها وكر ، . سرص محمته یکون منسوحا باحلالها يوم خرير ولا دلانه يي قوله - سرکبوه و را به - علي محر ربها على أن الآية مكية بالاتماق ، والحرلم تحدم إذ برحم عدل عن أنه على عُد ميه وسر م مه من الآية تحريم الحرفكذا الحل ، والردق عمر ماسر ، وأي سكر، ذي (وشروحس و عمره) و إن تأسا لأمهما من المدارولا باصي لله لما يه و مراكل من الدي وأمر به مقاس به الأون (وظنی) بالاح ع (وصع ) به بال ، كثر من رسكام به ابوله صبي الله عديه و . بر ه الصبح صيد في د صاده عمرم فقية حراء كنش منس و أو كان » ولدن الم دعات لار. أي له وحبر الديني عنه م يسنح و مرض محمه فهو نده يه ، ومن محيث أمره أنه سنة باكر وسنة أتي

رقوله کاهم ) أي ماهو على صورته ك به إراج ج لكون به حياة مسمرد (دويه وسردس) فالدة - ذكر ابن معارف أن السرهان يتولد من اللحم الذي في سدس م عمره . وبيس من السرطان المدكور ماوقع السؤال عنه ، وهو أن بيلاد السين توعاً من حنوا ب الـحر يسمونه سرطانا وشأبه أبه مق غرج من البحر انقلب حجرا وحرت عادتهم باستعماله في الأسو به ال هو عما يسمى سمكا لانطباق تعريف السمك الما بي ما يه فهو ما هر إسر" الاسماع مه في الادوالة وعبرها ( قوله وسناس ) نفتح الأوَّل قبل هو صرب من حيو عند البحر وقيل حلس من الحرب يات أحدهم على رحل واحدة اللهى مصدح وصنته في شرح الروض مكسر الدون (قوله حرام) أى مالم يكل له نصير في البرّ مأكول و إلا فيحلّ إن ديم كا صّ ( قوله مع سح أه النهبي عن قبل الصعدع) أي كبيرا كان أو صغيرا (قوله محول على مافي غير ادبير) أي فالحية و لسيس والديد البحرية خلال ، وعلى أن السلحفاة هي القرسة الذي قدمه تبكون الغرسة طعروقة لآن حلالا عني م في المعموع و إن كانت عيش في العرّ عاجمته فانه رقيق (قوله وأما ديديوس فالمعلمد حيد) أي ويرم في مانشيم على أم لطرف في السرطان أنا متوعد من بدياس أنه حارب لأن حيوات التولد من الطاهر عدهم ، وتقدُّم النصر عم محرمه السرعان فالأسل عاجه الله النهمَّ إذ أن أن و كره مي مطرف تموع وفي نصر بحيم عن الدينس وحرمة السر ال الدعي أبكار مهم أصل مستعل وباس أحدهم متولا من لآخر (فوله وجميه وي أن أحد الحر بهاد عاهر ١٠٠٤ موه أنه إذا تأسى صار أهميا فيجرم كسائر خو الأهمية وأند أحدد عامه في السرام، عنهر له وعام لأن الأهلي من المار حلال عرب كان أو حوامس

(قدوله وحية ) أي من حيات الماء كا صرح به عبره (قوله و سحة ) كي بضم السين ولتع اللام (قوله كد ي الروسة) لا التي (قوله و يؤكل ) هو من يدام من حدث من ولعهد فائده عودة هو و يلا فسديد اعرم وديم أو أن هددا همو من عابر احم و الله الله صدورة ما في الحدث فلير احم و

و يحيص (وصت) وهو حيوان للد كو منه ذكر ل وبلاً تي فرحال ، ولا نسقط أسنانه حتى عول لأنه أكل تحصرته صلى الله عالمـــه وسلم و تين حنه و إن تركه نه لعدم إلفه (وأرب) لأنه صلى الله عليه وسر أكل منه وهو قصيم اليدس طو بن الرحلين عكس الرراقة بطأ الأرض عؤجر قدمية (وثعاب) مثلثه أوَّنه و يسمى أا الحصين لأنه من الطينات و لخدان في تحر عه صعيفان (و ير نو ع وهوحنوان قفيتر الردين طوايل الرحلين لوله كلون العرال لأبه طيب أربصا وبالهما صعيف ومثبهما وابرا وأم حللن تهمله مصمومة تتوجدة مصوحة فلحللة لشاسه الصب وهي أشي الحوافي وقلقد (وشك ) تتنع العد، والنون وهو دو سنة يؤجد من حده الدرو لليمه وحدتها وما محاب وفاقم وحوصل ( وسمور ) عشج السين وصمر الله الشائدة أعجمي معرآت وهو حروال يشبه السنور لأل العرب سنتصيمه وما فابدسو ماق ديك الأنتي والدكر ومن زعم أنه طير أو بيت أو من الجنّ فقد عنظ و تحق دفعال و من عرس (و مخرم) وشق و ( حر ) سهیه حسنه کالح ر وم حیم وشوانده مین حلال وحرام فنعب الحرام سواءكان الحرام ذكرا أم أنق و بجرى دلك في كل متولد بين مأكول وعيره ومنه كما قله بعظ يهم بررانة فاونوند بان فرس وحمار وحشى مثلا حل بالا داق (وحمار أهلي) الما ذكر (وكل دي نات) فوي يعدو به (من السناع ومحنب) كسير المج أي صفر (من الطار) للمهي عمهم. فالأوَّل (كأسد) وفهد (وعر وذئب ودب وقيل وقرد و) الناتي نحو (بار وشاهين وصائر ) هو عام نصاد خاص لشموله للازاة والشواهين وعارقه من كل مايصند وهو بابا عل والعاد والراي (والسر) وهو أمنح النول "شهر من صمه وكسرها (وعقاب) اصم أوَّه وحميم حواج التمار ، ودهب خمم إي أن حرمة الدير لاستحداله لا لأن له خال ، و إيما له بدور كمامر اللمعاجة (بكد ان وي) بالدُّرْن الدر منحمته وهو حيوان كريه الربح قيه شبه من النَّاب والتعلب وهو موقه ودون الكات (وهره وحش في الأصح ) لأنها تفدو بنابها . والثاني الحل لأن ناب الأوَّن صعمت و «شاس على الحر الوحشي في النالي ، وفي وحه خن الهرد لأهسة أيصا ، و عورم التمس لأنه يندرس للحاج وأنو مقرص على لأصح (و بحره مابدت فتهه ) إذ بوجار أكراد لم يؤمن القتله (كمة وعقرت وغراب أبقع) أي فيه بياض وسواد (وحداة) بورن عنبة ،

 (قوله ومثهما و بر ) هو بسكان الموحدة دو يبسة أصــــــــــــر من الهر كملاء وبين لادنب لها (قـــوله وبين مقرص ) هو بصم اليم وكسر الراء و بكسر الميم وقتح الراء وهوالدلق عقم اللام .

ر وفارة وكل) باحل ( مدم ) علم الده ( ص ) بالجدم أي در لخبر ا البحل والحميل الماني في الحاس والحابد الدأرة والعراب واحداد والعارات والدكيد الداو به وفي ورداما و « العراب لأ تعرب لحمه للمن العدير ... » وفي واليه مأتي لا وقاواته ما ي ماكر الدام العوالي مع عمس ومن أن ير حصه محوارة و مهمة بعثم ادمى مني أن لأمر اله على واربه عا عو . به ي حله كيون م كول حل فيد أو الدين ، والمر الأشم لوبو د في حد و يكونه . ها سبني خور ، و ولا قاد مود وهو ام ۱۱ ک م ، و ممي الله ي د يه لا کن را عال ح م أنه على الأحديج وأنه العالمي ، وهو او يا بين أ صل وأسود دنو ، مديد في مرابع مع صوله العاهلة ، وحواج الصار حدو الهاد أوظ لم الدعف دله كا من ( وكاد الحديد) لما لم المم وخشم (وهم) للذات توجيدت والعجمة والدمائات على دوال أستردول راحمه و مااماه ل خيرا أم (و صمر حو من د) وهو ود د مد مد د را وه ، ول عمر الدر و حيل لأمه على بي والدر محواد داله مو حس الدر بي ، و المدول الدمم وهو ود و م ي وي أ ، و . . . م م درو دلی دو د د د کال ۱۱ د و ده د ما د ل محمد د د د د د د د د د د ر د د د a region of in some in the a stance and in which and region of a ، بها مختاف والعالب أنه أخضر ( معروب ) ١٠٠ سـ شر، ( ، ٢٠٠ م م ١٠٠ م الاحم م (وکرکی) وکدا الحماری والث تری (وط ) کی میں ہے ہے ! عمر السام إلا اللقلق (ودحد-) معم وم أد يعمر به مكرد الرام ( بحد بهو كار سعب ) أي شرب لم ، الإ مدس ومص عال العموم المراحد . أو العالم مد (وهار) أي فيها ، وهو برجيع لقول فيوه ميرير تريديد كيديك و لاديد درم للأوّل ، ومن نم افتصر في يعمة في موضم على بنّ ، ولف الله به الدوار م المنها ، ودخل في كلامسة القمري والديسي وعماء بالمباحث والمد مالمحن بهجد من فدر المعد كالقطا أحمرالمنقار والرحلير مدم مو دجاج الترابع فكالمداد ) سم أوه أد جومن المنا (وال الم عن و مع كعيدان وهو بر (دماء) م . و اكول عدد

اوله والرق على الملمر الهي محلى (قوله والترمذي دكر السبع) لعلامع عدد دوى (موله المرافق الملمر على الماعل (قوله وهو الدول) هو الالله على المرافق الماعل (قوله وهو الدول) هو الالله على المرافق المرافق

(قوله و بعالة) هي غيير منور به دلسه قد ورسة وه افق بحلهاوالدالشارح فويه الدقر في) مسح المعجمة وكسرها مع كسر الدف و شهدماد الراه و سره مع سكال الثاف و عد مد داه و يسل لما و عد م و في وهو در أ م رم ون على قدرا مو م اسرار) هو مدح

لهمدين ، وهو عصور أحمر برأس (ورررور) نصم أوَّله ونعر ۽ الدن وكدا الحرة لأمها من التعياب (لاحطاف) عصم فحاء والسدامد التاء المسمى لأل يعسمور احسة نامهي عن قديد ى مرسل اعتصد متول صحال ، و صال على الخماش عبد اللعو بان، وهو سارً معار لار بش له يشبه الدأر عند عن للعرب والعشاء فقد حوما ببحر عه هذا . ولا ينافيه حرفهما عراوم القيمة فيه تمال تحريم له فال منك يستبرد حال أكله و تمنع بأنه لا الربر مال داك و ميل أكله بم إد اللموقا ين مأكول وعدر دحرام مع وحوب احراء فيه فلمل الحباش عبده من هد ( وعن وعمان) سعه الدوي من قد يهما ، وحملوه على النمل السلمائي ، وهو السكور لانتفاء أداء بخلاف الصغير وب اقله د کوله مؤدر این وجوفه ری العلق موالت فادفیله کا دس ( ودیات) الصمر اتول ( وحشر ب) وهي صدر دوات دُوص ( كحنف اد ) سند أوَّله مع فتنح ثائمية تُشهر من صفة معلد ، و حكى صمر " مه مع الا علم على حمد العدم (ددود ) ماه رد على مامر في الصيد و لعالم وو الموسياء المهمية وقد دديد شيء يرحل منه حواد وع ووار وأم حيين کا من او سند دل را فوای خاص ما این این این این می فرافته اروی ۱ برادار من فراف في أو السراية كان العالم ما في ما ما والما الما يا الله الله والله والله الله والله على وأي الله وال حدر عن ا و دم ال الم الله المال المعلم على الله عليه وسلم (وكدا) بحرمكل ١٠٠ ) . (س م كون وه- ، ) كسمع مكسر فيكون لتولده بين دائب وضيع ، وخرج تهاله علما منه محمد المحمد والمها على كا وله اللموى كاله صبى لأنه قد لقع الحقة على حلاف د وره أدس و بال كان ورع بركم ، و هال حمم بالي أنه بال الشمه بالحلال حلقة على و إلاولا به اور شرب من فراس ولد بالعلام " ما الأبد من لامن الفحل ، ولوام مع حيوال يحل إلى ما داخل أو لك ما فيل على مافيل السح على مافيلة المصهر عما الأنصل أو ما أعوّل إليه لا يلمن . به ، و قال على على السعوى كل علم و لأوجه اعتبار المسوخ إليه إن بدلت ذاته بذات أحربها وأبراء أناء بالأبراضه فافقط الصراماف إلماح والأفراب المشار لأصل فيالآدفي فمسوح مما كو بدل به به خير الصحريح ولو ف م لوي ، ل معصوب فشب كوامة له ديم الم أعبد إلى صفته

رواه إلى المير أن قد مدول أى أن أن عدام الصدر على أداد فلل فيه و أهدر فله ( فوله الأمور المواه إلى المير أن المأن أصها ما ي تولد له الله في المحقة مالو تشجت شاة كابة فلما المحلس أن ما إلى المير و في مدول المدول على المحقة مالو تشجت شاة كابة فالها تحل الحاء و حصر ما و من هدو الدرجة ، هي دار با بل الصواب فائه حيث علمنا بالزوان الكاب ثم أنت بال حكم شواد مهم فلحره ، وكد أنته الصدالة به قوله ما لو الزي كاب أي ولم نعلم بالروان الما مديما أو در لكن فروف ما منه بالدوان الما مدول مواقب الماليم به أحدها فظاهر اللي مورف ما محقول به أهواد باله المديم ، في حدول هوالدة وقد عهد و من عد أن يا لا مديما و مالي على غير صورتهما الأصلية و مداد عدى عدى ما يدول هوالدة وقد عهد مداد أن دايم ما مدخل و بالمحقول المالية والمالية على غير صورتهما الأصلية مداد أن دايم ما مدخل و بالمحقول عدد عدة

(أوهوسر) المالون وقد مع المعجمة الدور صعبر أحمد وقهاد , Ru ( a) t a) الحدودا درد المير فاحر في الدد تهومياء فال دلاله يعتبر لح) عو وحادات السيهوفية و ٤ مردآيه) الوحه حدف قوله و عثم و إبدال الباء لاء وقهله برطون س مأكول ل) أورق، فلاستدلال فوله وحماؤه عبي الال الدي في الدي عليه فيحتاج إلى دليسل لحرمة أكل السغير (قوله وار) هو ک سمره

أرضعة عير صفيه فالبحة عظم حيد لأله موردون البداء أيكام لكه فيه كالماء في صدام له ع ولا صيان على وي شده إلى العم كم الاصال عليه إذا قبل عاله ( وما د عدل السلم من كناب ولا سنة خاص ولا عام شخلين أو تحريم ولا عنا بدل على أحساهم كالأمل شايد أو النهبي عمه ( إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العوب) الله كسم والدلاد وسرى دول أهل المو دی به بن بأ كاو ن مادت ودر ح (في جان رفاهية حل ) سوء ما سلاد العرب والمحم ال عهر (وإن استحدثوه فد) يحل أنه على أعداهي ما لمب والحرمة بالحدث ، وحمل باده حراع العالم على دلك لاح الاف مد أهوم فاعال أن المراد عصريم والعرب أمال لا يهم لأالف الأعمال سفا و لأكمل عقولاً ، ومن ثم أرسل صلب الله عمله وسر منهم أميرل أا رآن العلمم وكالام أهل - ية مه كا في حد وفي آخر الامن أحيهم و حتى أحيهم ومن أبعضهم فيرمسي أحسهم ال كي حاج في كل عصر إلى أكمل الموجو إلى فيه وهم من حموا م . كر كا خنه ا إ الع م و محل ما ك قائمي مجهول ، أما مسال ويه كلام معرب في يم الفلا صار معود حركم ولا الله الكلاميم و ١٠٠ وبا عشابه الروكشي مني الاكتفاء حابه عدايين منهم وأنه بوحانهم آخران أحمد بالحار لأبه الأحويد مفروص فيهايدا فالصواع الخصوصة والإفليد صرحوا أأنهال الدعمية المعص والالجالة المنعض أخسه بالأكثر ، فان استوو رجح قر ش لأمهم "كن الدرب عماز وقبوه ، فان حالت القرشيون ولا مرجح أو شكوا أو سكاوا أوه لوحلوا ه ولا عارهم من العدب ألحن بالحملون الأكثر به شهره فال حدل شرط عاركو لم المال بهم لاء واستة بولهم حداث ( و رب الال سم حيوال سله ) عنه (وعمل مدسمهم) حد وحرمة (وإل ماكن به اسم مسده م بالأشبه به) من اخيوان صوره أو طبعا من عدو أو صده أو سعما ، و لمحه تقدا بم ااسدم ا و ق دلالة الأحسلاق على المعانى الكامنة فيالتقس فالملم فالمدورة مغان المالوي المالهان أوام المالمات شبها حسل القوله تعالى بــ قل لا أجـــد فيها أوحى إن تح مه بـــ لاَمة ، ولا يساق بــك ، ص على رِرَكَتُنِي مِن الحَرِمَةُ لأَنْ التَعَارِضَ قَالأَخْمَرُ ثَمَ تُونِي مِنهُ هِمَا ﴿ وَ إِ الطَّهُرِ عَمْ عَمْ حَ مَ } حن سير أو ون أو رغ ، ومن اقتصر على لأحدير أوال الديد وعي كا الحديد عاجم أن النحاسة كالعب برة ( حدرم ) ك ثر "حرائها وما توماميم كريسها ولديها .. و الره إطعام - ه ماً كوله خليد (وقيل يكوه) الحلايه (قبت الأصح كره دوانيه أغر) دل اليبي العلا باحد للايقىصى تحريمها كه وش خم لمدكاء أو مصم ،

(قوله فدحی أحمهم) أی بحده ی دهو من إصافة الصدار ,ی معموله ( دوله و محل دائه فی أمر محموله) أی أمن حیوان محمول ( قوله أحد محمول ) أی اعرمة ( دوله أو لم یع حدد و ) أی فی موضع بحد طلب عده منه فیا نظهر ( قوله من عدد و ) وفی نسخة من غدار ( قوله علم حدالة ) وفی شرح الر وض و نقال لهما الحماللة ( قوله وهی آکاة الحمالة ) هی مثلثة الحیم انهان وقصیه انهان ( قوله و نکره رضام شاة ما کونه بحما) المتعدر من البحس بحس انهان وقصیه أنه لا یکره إطعامها المسحس ( قوله کما لو نتی ) مانه سهل وطرف کما فی الخمار .

( قوله فالتحه عدم حدد ) كى نصر مالكه كا لايحق ( مونه الساكسي في الدلاد والقرى) لعله صفة كاشمة مدليل مابعده كا أن قوله الله بن يا كانون الح يعمى أركو يصفة كاشفةأهما لماقبله قتأمل (قوله سواء ما بالدالعرب الخ أى فاله يرجع إلى العرب في جميع اذلك أي حلاظ للن دهب ال المهدار مدم إسهم فيا سلام محم (فوله وه) أى لا كان (موامك تعنه ر في أي حلاقًا من قال إنه لابر حم , لا ش كان فياصدر لأول زعوله أولم وحدة ه ولا عسره) سكب عمرر فندو ووحد عم الحر ( أنو له فان احتلَّ شرىد شادك) كى قى مال (فوالهجلاوحرية) عباران عمى لا مسميم كم لا عق ( فوله كدائر أحرثها ) م عهداللي ق ألم حطره الموس والسعى وكوغيراهم اللحم وين لم تحدل في تمع و نصر م الفرق عمها و مال ولا المد كاه الآلي حيث ويده عبا إذاوحدت فيه الرائعة ( قوله الحلالة عقب قول الصنف وقيس يكره) حبروج عن الطاهر ، والطاهر لحم الجلالة . (قوله إدائمبر لحمها) لعن المراد تعير ما هذا أن شقر لوكان ما ل المه الذي شرعه في مث الدّة عدر ما مثلا صهرفيه النعير ددير ما سسائلي في كلام البعوى و را فالمن لا عليم ما حمركه درجو ف الحلم ( عود حمران دهر بحو راح المحسه في الم الحمد الاكراهة ) قد يدّل لاموقع هذا الأراد المراز على الحلوب الله على من فيه را سهر فيه ديث ( قوله لأن الحلوب الح ) بحد في الله من قوله لأن كر هو كدنت في المحمد ( قوله فهو را مع عديهما ) في شار إن ما فراد كويت له هد لأنه أحد الحرب في مائل بحد في المائل بعني عدم الحرمة الصادق بالكراهة ولهدا احتاج القالم، قوله من عدم كران هو والحرمة والدي يشج له ما كران هوا عشر قول المسلم حل أن مكرم ( الراح ) في مائل المعرب المائل المعرب المائل المائ

وعابر سكام لأعاسب

ه خرمة (دوله وه ځ د يو

من التصيدن مني عبي

حرمة وخديه) عيد أدور

منها أن كونه سنيا على

حرمة لملاته من جماية

ملى الأور حياتا لما

والله كالم المار-

فايه نقل استحال الدلى

عن البنوي ثم قال وهو

منى على حرمة الحلاله

ومنها أن مادكره الغزابي

وابن عبد السيبلام هو

احتى أيصال موى الدى

مافي الاأنوارمتقول عنه

حلاقا عسد الها فيه سد و

الشبرح أيد الناهو

الذي اعماء المعوى

که سیایی عبه ودیو از

قسوله وما في الاأتوار الخ

لاموقعرله بعدما ذكرهعن

المرالي وابن عبد السلام

إد هو مثأت على القول

بالحرمة والقولى كراهد

إذ الطهر أبه لا كرهة في الشق مد كورة أحما بمعني الذي دكره العرابي واس عندالسلام وتعليمه إنه فتصر على في الخرمة الأمها التي كانت تقوهم من غدائها بالخرام وقد سدى أن مادلاه سمقهما بيسه السموى وعمارية في المصاوى إدا رسم شده علم معصوب فإن كان قدرا لو كان بحسا الشهر بعيره فيسه حرم و إلا فلا و بحسس أن يقال يحل أكبه كل حال الأن العلق حائل في الأصل و إعما حرم لحق الدير و سستقراب القيمة في المامة حلاف الرفي لمن الكان فال أنها أشه المهت وقولة فال كان قدرا اج هو التصليل الذي دكر الشارج أنه في الأنوار (قول المتن حرم) أي دائم وهد هو الذي امتار به عن سائر الشحسات وهذا هو الذي تسقيم معه العلة (قوله فيريه) بعن النحس .

. سرلا عسر د و مشاحؤر محيمه و د آرگ له اصور وجور دُعيد ور ساران و حلد د معوم سار أدالة ماسلة عاب دوي ا - الإنسانيمه كجوط ومن و صافي وعرق إلا لفرض كعبالة به ولحم أ من أما ريق لميدرق معدمه فيمعه فيه عدم حرمة لا ٠ م ته رد وو وقعت مسلة ما لا مس ما سايد ولمان الله عند لاسداله ، أوقع على مردول عبد آدى في عليه بغ عليه مدكى م عرد أكل الحريم خلاف العربي في الدية ورد وقع قول في مدة أنه مده ديد المعمل حدم من الأنه . المراك فله ص كالعدم (وماكب عجمره شيل كيمه وكاس مكروم) به وإل كيسه ق للبهني الصحيح على كسب الحجاء براتم الرحاء الراب عالى الله عالى الله عالم وحسر أعملي الحجاء أحاله لل وو حرم لريعاله لا له حال حرم حد حال في ما كالحرد الد أحة إلا علم وره كامله ه هم أوقاص أوشاما حوق منه في ما الأحد الطب المعلم وأماح المسر واكسب الحجم حيث والمؤوّل عي ولا تممود الخنث منه دعول وماد حسه سائر والمحاسة على الأصح وولارة حرفه ومن م أخسوامه كل كر حصل من ما شرتها كر بال ودباغ وقصاب الافصاد على الأصح لقلة مباشرته لها وها بدا حلاق وحرس وعالمك وفاع وصوع واستلة إداء استبد بدحاسية فيها از والسن ا للحر" (أن لاياً كله) مل يكره له أكله على أنه مثال إد - أر وجود فإ ع ف ك من حبي الا حدَّق به كهجاه الأدري والركاشي (و) أن (علعمه صله ونصحه ) أي عدد سي ديق عده خدم « عامه الصحائ وأصعمه وفاتك به وآثر عند أوقدق والأصح مع الصالا بعام الركا الفصاحة و إلا فالمراد أن يمون به ، عِلكه من رقيق وغيره ولدماءة الرقيق لاقى به الكسم الدبي، مخلاف المر و يندب الإنسان التحري فيدؤية نفسه وعونه ماأمكنه فان مجيز فني مؤية نفسه ولا تحرم مع ، ياس أكثر ماله حرام ولا الأكل منه ،

(فوله إلا ال الأيه مره) أي سم مره مه أما الآ الره حرم ما ال (فوله و التحور المحالم و الله حور الله من علم ما كول المهار حج و يهر أل عال دار حك المها وكال حدا الله فوله و يال حوراً له من علم عام أو مراع مراء أكول كه الى العدا ول الما المحكم الكول على الموله الموى قال الله ولا وكاله وحد والله على الداب المحل المراء المول ال

(قوله لم يعارق معدله) يان للواقع إذ هو مادام فيستحارنال لهاراين فادا هرامه اللب له صناقي فقوله أيدريق الخ محسرر قوله m & (i ele Kada سفدره) قد هي عام هدا لأنه مستقدر إلا لمارض محو محبة وهددا لانظر إليه فهو مستقدر أصاف سنة مالي العمام السلمة أد استمسره إما عور بالساة محو الحس من بأثر ده أمل (قوله أسطى الحجام أحسرته) أي حيل حجمه كر في المحيحين وحيشد فهدا الدا راء أبي على القول شيوسة الشاذله صلى الله عنبه وسراء

( قوله وعليمه لو أخرج رأسه الحق) هذا لايتر ب على ما قبسه كم الأخبى فالوحه حذف لعظ عثيه ( دوله لم خدد احده حق يح ج) آي ديدر د د ب عقب خروحه بذكاة أمه و إن صار بحروج رأسه مقدورا عليمه (قوله معوله ولانقباد أعسكم) هدا لا يكن قاروم كل المحرم المذكور للحوف على مادون الممس مح ح لدليل ( قوله والاواط) معطرف تنبي القسمير فى يىيجە (قولە ولأمه ل كان مغلنة الح ) الصواب حدف الواوء

و أنصل منكاس إلى حة تم صناعة الها "تم المحارة (و يحل حمل وحا، ميت في علن مله كاه) و إل أشعر فحراء كاه خاس دكاه أمهن أي به أحاله العالم مام يمعصل وفيه حياة مستقرة وإلا الله صد بدك ته درجر ح و يهجركة مذبوح ومات حالا حل و إن خرج بعد ذبح أمه مية واصطرب فينسها بعد دبحها رماء عوايد تم سكن لم يحل أو سكن عقبه حل كدا ذكره أبومحمل وهو المعلماد وعالمه لو أحرج رأسه وابه حياة مستقرة لم بحب ذبحه حق بخرج وأن أخرج رأسه من تم ديخت أمه عمل صفاله م تحسل كا مدل عليه كلام إمام وعو الأصبح حلاة للمعوى ولابد في حل من أن كون الدكاء مؤثرة فيه داوكن مصفة لم نتسل مها صوره لم نحل وموكان الله كار عصو أن حل (وهل حاف على د عه مولا أومرت محوظ) أو عار محوف أو خوها من كل محدو نصح الدمم ومحد حدلا وعو معسوم عدي في د دره وبحوه (ووجد محرما) عير مسكر كميتة وم معنصة ودم (رمه أكم) لقونه نع ي شمل صدر - لأيه مع قوله - ولا سده أنه حكم - وكد لوحاف العجر على حو المشيراو التحديث عن رافقة إن حد عنه به صرر لاحو وحشه كالحكامة هو واصح ، وكاند وأجهده احوام وعين ف الهم وعد قالصل فيدلك كافيلة بن بواحق السلامة والداهب على السو . حدا " به ساول لمور"م كا حكام لإمام على صر عم كالامهم ، و كشق بالطلق كالإ كراه على أكل ديث فال يشتره في به السفق ولا الإشر ف عني الموت بن بواسهني إلى هذه عدلة م يحل له أكبه إلا لاه تده فيه ولوامتتم مالك طعام من بدله إلا بعد وطلها ربا لم يحزلها تمكيمه ساء على الأصح أن في كر هـ ﴿ لَ لا يُدِيعُهُ وَالْمُواطُّ وَلاُّنَّهُ لَمَا كَانَ مَظَّمَةً فِي الْجِلَّةِ لاحتلاط الأنساب شماد الله أ كثر (وقال جور) كما في لاسد الالرافسيم وفراق الأؤل أن في هسدا إشارا في ولحيم الشهادة على الدك ولو وحد السنة خل مدنوحها وأحرى لايحل أي كا دمي عام محام في سهر حير أو معطة وعبرها بعين عدها دله في عموع و عبر ص الأسموي لهمردود أما مكر الا الرا ساوله خوع ولاحطش كم من وأنا العصى بنا بالوجوه الاحور له بناول المرمجي سوب ومثله كإقاله الملقيق مرتد وحربي حتى يسلما قال وكذا مراق الدم من السلمين،

1

ù

1)

a pila

. 2

.15

البلقيق النقوية عنه في شرح

الروص وكدا مراق الدم من المامين وهو متمكن من يعقط القنل باسو بة كشرك السلاة ومرسل في قطع الطريق انتهت عمر البمكن المدكور ويد لاعه ڪما صمع الشارح (قوالهإن) يتوقع وصوبه خلال) بعن الراد حلال له اق مدد الحلة كالسة لااحلال أصابه تنبر حم ( دوله وفياسه ما باعتبار خدم مؤم) عدره ديجية وقيمه أمهما يو خ بدا سوة لم ياسر للبك أعد وفوله 63 E 30 30 و عصر) كدوق النحمة ومراده كا لاعق س كلامه تسوير النبي الدي ا كل أى ولا قال إن الأبدار قلاما موافلا عاجة لى البحث فصوره اهسى والخضر إذا أكلامن حثة سيمن لأبدء للس مالوا ثم أحال عله باك هدد عبر عناج اليه رد السي لاتاليد رأى عره والشرح فهم عسه أن مرده التصوير نعيسي والخصر إدا أكل أحدها الآحر فأشر لي رده شوله و لمحه حلاقه الح ولايحق أن هداعبر مرد

المحكمة من إسقاد القبل بالو به كسارات العبلاة والعاس في فينع الصرابي ولو وحدد بالمه خلالا مه تديمها على خوام ( فال توقع حلالا ) تعدد (فريد) أي على قرب بأل ما خش محدورا فيل بالموقة على مقابه ( و إلا ) بأن لم يتوقعه ( فو قول شيع ) لاملاق الاية أي تكسرا ورة و بيقة على مقابه ( و إلا ) بأن لم يتوقعه ( فو قول شيع ) لاملاق الاية أي تكسرا ورة حو عوب لايسمى حاله الأل لا يحدد يطعم مداراته ما دا على دنك شرام فطعا وو شيع في حالة المتناعة ثم قيدر على الحل لايه ككل من تتاول عوما التقيؤ إن أط قه بأن لم يحدل له به مشقة لا تحتمل عادة (والأظهر سد برمن) فاعد لايسه الاسلام إلى افتعال على النسع وجو بالم أي يكسر سووة الحوع قطعا ليقاء الروح وعالم التورد بي عالمه أي حلى ما الرمق فيشمع وجو بالمي يكسر سووة الحوع قطعا ليقاء الروح وعالم التورد بي ما وقع على الله ورا ل صرح القدال بالمسلم منه من حمال به أم الحلة و إلى ما بلاح صرورة بي بالك (وله) أي المعلوم من عامه ( كل دمي ما ) عيرم حالم عد منته عده والم ما والعالم مي والوحة كا هو طاهر كلامهم عبدم البطر لأفضلية المناس مع حدم المناس وعصمة قد بي والمناه عالمان القدار المناح النبرات والمان الله والمان المناح والمان الله والمان المناح والمان المناس والمان المناح والمان في عدد منته قد بي على حرم المناس والمحد على المناس والمحد المناس والمحد والمان المناس والمحد المناس والمحد المان المناح المناس والمحد المناس المناس المناس والمحد المناس المناس المناس المناس المناس والمحد المناس الم

(قوله الخبكية من إسقاط القتل بالنوابة) هذا صاهر فالمن أهدر لبرية الصلاة فاية منمكن من سوابه والمصم علاف الراني المصل وفاهع الصرا في فاعهما بعدد جهور عظم للاماء لامه در يواجهما المصمة ويصرح بدلك فول حج و ظهر فنمن لاستطانو به دن كران محدي أنه بأكار لأنه لاؤمر، قتل نصه ، الهم إلا أن عرص كارمه فيمن ، يناع أمره الاسم (قوله برمه تدعمها) أي و إن له سد وهقه ثم ينعاضي من الحرام ماتسدام به الصرا و داولا تال بدمة لقالها كالعدم ويتابون السكل من عرام (قوله وهو ١٠ قم روح على الشهور) والعن وحه النصم سقيم الروح أنه ترن ما تعالمه من الحواع مير به دهاب نعص روحه التي بها حديد فمير عن حدد بدي وص أأيه بدة بة الرباح محارا و إلا فالروح مسجراً (قوله ولو شبع في حالة المساعه ) فصفه أنه حداً المشاع عايه تماوله أو امتمع لكن م يقدر بعد الداول على الحل لايجب عليمه النقيؤ في كل منهما و باق دلك ما قدم له في أول لأشر مه من قوله و مرمه ككل آكل أو "رب حرم ، نؤه إن أطاقه كافي المجموع وغيره ولا نظر إلى عذره و إن لزمه النه ول أن سندميه في الناس لا مدع بها وهو محرم و إن حل ابتداؤه لزوال سنمه فاندفع استبعاد الأدرعي است و تكن أن حب محمل مامر من الوجوب على مالو ساقر في حوقه رمنا أصل معه خاصته بي البدن محنث لا بـ قي في الله في حوفه منع وماهما على خلافه ( قوله امتسع لأكل سهر ) أي لعبر بي ك ذفي فيه ( قوله وين وقدمه) فالهد حج (فوله إد ها حيال فلا صحافياس) فد نقل هد حدف فرص المله إد الكلام فيه لومان أحده، دول الآخر فلا سعر إلى أقصية أحده بن حي : كل من الت و إل كان أفشرمته إلا أن يتال مراده أن السيحي بعد موته فهو كن لدبت تلا عور الحي لأكل من الرب وقياس هذ أن عبر الشهيد و ناص شهد . مع ناص لايحور له لأ كل من شهيد د صح من أن الشهد، أحد، في دورهم

عم فيد دائ الأدري عد عد ير كال محمد والدُّوجة الأحد مصافهم وقيده أيضا معصهم عمد إذا مريد و حريي) وران محصل وباراه صلاة يوجه صله شرع ومن را تحق عديمه القثل و إن لم يأدنه لاسد عصر ورة و يؤخذ من شد أسه لوكانو مد ارس م يره أحدا بدا طعمه للم (الادمي ومسمُّ من العصمتهما (وصيحري) مرأة حريبة حرمة قديم ( وب الأصح حل قدرالصي و ارأه الحر مدى) ومذهما الحائي والحدول ( المركل والله أعر) عدم عد عام وحرمة فديهم وي هو الحو العمين ومن تم لم عد فيم ك رة ومحل دك كه حشمه المشيق رد الميستول عليهم و إلا صارو أرقاء معصومين لاعتور و نهم فيله غلى أأمانين و عنث بن سند السلام حرمة فتل صي حرالي مم وحود حراني منع و شدم على والد فين ولده الله كل وسيدهين قته لذلك قال ابن الرفعية إلا أن مكول الدن دمنا فيكا عرابي و دأه ل حلاله (ويو وحد) مصدر (طعلم عالب) ولم يحد سوده (أكل) م مه حمي مرسه رمقه صط أو ما شاعه دسر مه و ان كان معسرا للصر ورة ولأن الدم تقوم مقام الأجاب (وعرم) عسيد قدريه منه إن كان ، " وقيم له إن كان منتهما حد اللق د الله هان كان ما كه الدئد مصدرة حدم مع أكله إلى كان قراما حوث اللكي من روال الصلوارة به دول ميره وعدية وي المعوركم به ايات و يا ورياكه و خو له سم ميه سالة ها و الا وهن للعم ورة وإن المتاج في عبر ديث (أو) وحب وهو عبر الي ينعم ( عاد ير مصالم م برمه يه ٤) له (إن ع حصل عمه) في هو أوى الحد الاعدأ مسائلها أم الدي و يحد على عدده إثاره سبي نفسه و بن لا نصف ولو كان سه إلسال مسه قاء مها دو المداعلي عاره كم أر المحال خلافا للشاصي فال الصل على سه رمقه شيء رمه بدله كا حاليه الركادي و إن احداج اليه . الما ( وال ك ) وهدد خيه وهو غو يسه على دحاقه على هيد مصط ا (مد مما) معصوما (چار ) س بدي حود العالى و أوتر ول على أنفسهم ولم كان مهم حدد صة . أنه السم حدر للضطر والهدمي والبهيمة ال و سدر وسد فدها م رساره ( أو ) وحدد صام حاصر ( سام دده و برمه ) أي ما تك الا بعام ( رسد م ) أي سد رمن ( مصصر ) أو رث عد شي ماهي معصوم مسل و أو داي ) أو مؤس وإن احدجه سنك ما لا مصر و ذال حره وكذا مهيمة للبره محترمة بحلاف عبو حربي ومرتد وران محسن وكات عقور وعايدته دعوث به لاصعاء كاله الدغم به وله الأكل من خها لأمها داعت الم كل و يحب إعدم خواصاي و مراة جرا اين الدار قسيل الديالاه عامهما و الداء ه ولا يعارضه ماسر من حل فيهمه ، لأنه أم عالم ورد فر حكن ما في الاحترامهم هنا ما وايات

(قوه وحرمة دروم إلى هو حل الدعل ) و مد سطى ديث أنه حور دارس في عدد العساه بيا كله وليس همادا كاسياكي فكال يلبق الاعصار على قوله ، رماروا أرقاه مصومان الع قال يور فرو في المسميم (قوله والأفرت خلافه) أى فلادر على ديد ما (قوله أوما شدمه شرب) أى عالى المخش محدورا قال وجود غيره (قوله وعرب ما قاربه) أى عالى لأكل (قوله و يحوله) أى المربه) أى عالى لأكل (قوله و يحوله) أى المربه المربه

(قوله لا عور قالهم قطه السعين هما حق المائة السعين هما حق المائة بخلافه فيا من قبله فافترقا (قومه وغيمة داك الطعام (قوله وغيبة لا الخ) ومعاوم أبه لانظر لاصطراره وإعما يدر أوم المشعية حلاقه (قومه لأمها دعت اللا كل يوهم المشعية المبرالا كل التحل وظاهر أبه غير مراد .

على عدمة ومين في سبي مُحرة (في مع) لمائي بي وديه ولا سطرار به أو سال منه الدة على عُل مانه "ما لايتمان له (الله ) أي حصير ولا يرمسه و بال أس (قهره ) على أحساد ره ال فتايه ) و كول مه در و رل قال معاله الصطر في الديم على صفيعة برمه الديد على و إلى مسم لد الديمام ألم الباحولة فالأعايان والدخابات فيه فعال مهاكة وقصيله كالامهمائل فلصطواء مي فالسن ". إلا عله إد "كي دعه إي ديك در وهو الشاعل ولا و منحر" من عدد حمار أ كالدمشة رلاد ، و دسار د كورد م م يوجه حرفيه بدائع مع رال له عدم له رسم ، لع مد حروه مًا إلا رضي مدلة له شمل منه و ما و د ما ما من ما در مه دو و من العبيد المرار (ما درمه) ئى اسالك مذل ماذكر الصطر ( موصر حر ) هوشمى ، رسه و كه ( إلى حسر ) معه (٠٠٤ ) ن فر تد بر معه عوص أن ما د م (فر " برمه الحادم ع الماساء عود ( السكة ) " قرمي ودولته دولته مه م . لا يامه الله ما روم ، دُلاَيه دو المعادي معلولة على وعلى المنازع والمعلمة أنا لما بن يدمال أفاء والمعلى وحوب الأخل لانه لاع أرمسار إؤخل إليه أما مع اله سي وقيد عن عدم وص أن أن أن و ه أر ما ل عبر مه ر معه محاولواشتراه بأكثر بن بر م د كم ع بدر موجو د رعى فياه و أحدد منافرمه دلك وكيدًا لو حو على مهر ديات دور أنه من حصر مد مايي ها الديم صاب بات São de aut por a la lada con acada decesta, Straja و وصه ( ۱۰۰ معمه و دلکر عو درضح لامود ) ۲۰۰ ، ده د د د سعاد الاسم في حق م الرا والذي المه المحاصلة من المال ما يا في حج عالمة المصال وقول الدارج كا في حدو على الدا ص عرفة معه عدام مداع على وأن مرحدج في برام عادف مد صرح إحة على و حرم ور موقى و مرفى الله و كداله و عوم ولي ول ق د کر العوض ،

مواله ولا اولا اولا الراب الله و مد الله و مد الله و مد له الله و الله ولا الله والله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله وله الله ولا ال

صدق مد لك عليه إد وم يصدّقه لرعب الدس عن إصعام العنصر وأقصى دلك إلى الصرر (ولووحد مصطرم " ق ) عمد آدمي عدد (صه عدد ) العائد لرمه أكلها على الدهب لإناحمها له بالنصر الذي هو أفوى من الاحتياد الدبح له صل عبره مير إذبه أما الحاضر قال بدله له وبو شمين مشهأو بريادة ٨٠٠ بن ال س مها وهو معه ولو ٨١٠ ل ساء عورته حيث لم يتحف هلاكا ينحو برد أورضي مدملة لم خارله الدية أو لايته س م حت ولا عدله هذه إلى مناع مطلقا (أو ) وحد مضطر (محرم) أو الشرم ( مائة وصدا ) حاد ( فلدها ) أنه يازمه ( أكانها) لعدم طيانها ودعم الصيد حرام و اصلا به ملله أعنا و عرد أكرب و على فيه الحراء الى لأوَّل عوريم و حد فيكات أحف أوميلة ولحم صددته عرم عبر بالهم وليال تحد عرم أوس بالحرم إلا صيدا داعه وأكله وافتدي أومت أ كابها ودعدية أوصدا وطعم العبر فالشه عبل اللي لأمهما وإلى الدكافي الديال فصعم المبر حلال والصد يعام مساقاء عو الحرم ولوعم احرام الأرض جارلة الاستعمال منه يقدر مايس حاجته إنمه دون مسوى دلك وعوريها توقعه معرفة أربانه و إلاصار مالا طائعا فينتقل لبهتالمل ويأخد منه شدر ما بدقه وله ( و لأصح بحراء دوع بعقه ) أي بعض نفسه ( لأ كراه ) بلفظ الصدر توقع الحدك منه (قت فصيم حوارة) ، مدّن رائه أوا الله مه على ماص إذ هو قطع اللف لاسدة مكل وأشبه فطع بد م "كد (و البرصة) ي حل قصع المعض (فند البينة و بحوها ) كطعام المار فني وحد مان كريحرم دنك فعام (وأن) لا يكون ف مه جوف أصلا أو (كون خوف قصعه أمل) منه في بركه فال كال اله أو " كثر أو الجوف في النصر المعاصد حرم مصدة و إنما حاز قطع السلعة في معالة الساوي الخصر من الأمها حمر والداو بروال الشهل القصمها و تحصل به الشفاء وهدا تعيير و إفساد لامدية لأصلمة فسكان أصدق وموالح لكان ماء د فطعه محو بالعة أو يه متأكلة خارهما حيث بجوز قطعها في حدة الاحترار في الأولى ذله الدنمسي ( و تحرم قطعه ) أي البعض من نفسه ( الميره ) وومصطره عالم كن ديث العبر بدا فتحد به ديث (ومن معدوم) لأحر نفسه (والله أعم ) والعصوم هما ماعتم فايه اللا كل أما عيم المدوم كويد وحرابي ويحور قطع النعص منه لأكله ومأذهب إليه الماوردي من عور عه ما فيعمن النقدات ودَّيَّاته أحف الصرو بي وتووجد مريض فعاماله أولفاره تصره ولو بريادة مرضه فيه أكل لمئة ويكره دم الصعاملاصيفته والريادة على الشبيع في ميك هسه ولاصرر عامه ميها والتمار والرزع فيالبحر برعليعمر ماسكها واعل لهكممرها فاوحرب العادة بأكل ما ساقط مها حر إلا إل حوظ عاليه أومنع منه المالك وله الأكل من ظعام عال على ظله رمنا المالك به قان شك حرم ومدت ترك تصط في طعام إلا في حتى الصيف.

( دوله صدّق ۱ دی عسه ) و او مقد علی د کره و احداد فی قدره تحداد ثم احداد ها أو أحدهه أو الله که و بر حع إلى المثل أو القيمة فاو اختلفا فی قدر القيمة بعدد ذلك صدق العارم ( قوله فالد هر عمل لاوّل ) وفی نسخة الثانی لاّنهما و إن اشتركا فی الضیان قطعام الغیر حلال والصید عمره من خوره (قوله و و عد الحرام الح) وهی الطاهرة شا علل به وفی حاشیة شیخنا بر بعدی ما بو وی مای الأول بلا عی شرح المهجة (قوله قدر ماس حده ایه) أی و رن برص إلی حد الصروره ( قوله أو بد مت كان ) أی أو خو بد ( قوله فی حله الاحسار فی لأولی ) عمرة حج الأولی وهی أولی ( قوله و كرد دم الصاد لاصفه ) قد قدل دم صفته مستمرم ده ا ( قوله و بعد بر الله عدم صفحه الله با الله عدم صفحه الله با الله عدم صفحه الده با كر ما بصف

(قومه والرسادة على الشمع في ملك تعسه ) أي أم في ملك غيره طرام ومعاوم أن محله إن لم يظن رضاء

## (كتاب المساقة) على عو خيل

و سعن الرهال وفد أم ما هد عابل صفر خلام فرعرى "بها موسوعة ضمه فعسه العضف لآلى عطف خاص على عام من السبق بسكون الباء وهو الديم وأما بالمحر بك فهو ما له اوسوع بين اسماق ( والمناصبة ) عبى بحو السهام من بندي عمل مالمه والأصل فيه فس لاجماع قوته بعالى موقدوا لهم مااستطعتم من قود وحد الدجميد من أنه صبى الله عسم وسر أخرى ماصمر من فيل من أطياء إلى ثنية الوداع ومالم يصحر من النشبة إلى مسجد في رر في وه ما المال من الشافي رضى الله عنه أحد إلى تصنيقه ( عا ) أى كل منهما ( سنة ) باسماه من المساهبين الرحال حكما باتني لما ذكر دون السناء والحائل لهمام تأهلهما لهما ، و حد مرمة دلك عليهما عمل لا المال من كل فيهم ألى قولت عليهما لهما ، و حد مم الرمي ثم تركه فيهم من أوقت عصى » و لمنصلة أن كم من شقيعه بالآيد وحد الدين الرموا واركبوا ، وأن ترموا خير لمكم من أن تركبوا » ولائه ينفع في الحد في والمعسة ، وم وسيئين لأصله الذي هو العرص و إلى هو حم الدين وحرام كنده من فر من (و حل أحد عوص وحياشة فالمتجه كلامهم مأما بقصد صاح فياحان أوحوام كنده صر من قر من (و حل أحد عوص عليهما ) لأحيار فيه وسيأتي بيابه ،

تخة ... في إعطاء المقس حطها من الشهوات الباحة مذاهب دكرها دوردي أحددها مدمها وقهرهاكي لانطني ، والدائل والدائل على نشاطها و بعثها بروحائلها ، والدائل والرهو الأشبه التواط لأن في إعطاء المكل سلامة وفي منع المكل علاد اله عمره .

#### ( كتاب المايقة )

(قوله أحرى ماضمر) من باب قعمله وقرب مصاح وعبارة منه آمة الفتح الصدر وراس محمد المدالسساق ومنه الخيل التي صدرت وقي روانه "صدرت والتي لا صدر وي الصادرج لم تصديم بالبناء للحبول من الإضار والتضمير أي فياهما بضم الصاد ونشدند ابيم لمكسورة لاعمر وما ي الخدر سال للحرد منه وهمد مزيد قال في الصاح صدرته و"صدرته أعمددته للساقي وهو أن تعدده قوه سد المدن (فوته لما ذكر) أي من الآنه والحمر (فوته أو فقد شعبي) أي حامد وهو محمول على الكرهة لمد كورة (قوله وخمر الساس) أي باروي في الساس اله وفي سحة أس (قوله أما نقصد مناح) محمر مافهمه من قوله الداهد بحماد إد محم سهما شمس منها التقوى على قتال العمدة (قوله فرامان) أو المصورة في مكروهاس قياسا على ماذكر ب

إ كاب الماقة ]

(قوله من خدياه إلى ثدية لودع) قال سعيان إنه حسة أميال أوستة (قوله لأهب) عدارة التحقة ماحد عمر ره وهو الآفي ماح الح الكان عليه أن ماح الحاد الكان أن أن ماح الحاد الكان ال

و عامر في الدوه بديات في عمرف الس وفي مرف الي معي مردوليه وله يحدف العربي في أن و عر وصعه وصع حدر الام على أي مد يع والد سكل الدوق حف أو حدر أو صال (والد يع . صلاعي مهم) عواله أو عمله و لأول أ . إن وا ثاني الذال وعلى حميه أنوع القسي و مسلاد و ﴿ وَ وَ مِرا مِن ) وهي مع قدر وم مع) هو عد عد على حص (ورفي باحدي) مد وما الاع الا على المن معارج بـ الدقامها بأن يرمي بها كل إلى صاحب (ومنحسق) مع مرواطم و الأشهر وهو عدم حص على عم ( وكل نافع في الحرب على السدهب ) لأبه في معني أأسمهم الصوص علمه عثر عوص والوله وعلى حل الرميم إنه كان لعمر حهة الرامي أما لوامي كل لى صحب غواد ١٠ م (د ﴿ يَ كَا مَرَا عَمْ وَكَنْ عَنْدَهَا حَدَقَ بِحَيْثُ يَقْلُكَ عَلَى ظَلْهُمَا بالانتهم والمعاجرة على عطاء لح الم لحرق في فياه ما على والمدالاته ما على وقصدوع، الس و الدويعره كالوحدة بكره المام في ويدفي الدم و تؤجد من كالمه أنها على أنواع على عند همول الدرق مواحدًا عامد على النس مدامسة و حر الدو م على الدواب ودارد حور القاف وله م في الرحد حلا من عصم عروف عد ما هند ( لا ) م الد ال ( سی كره هر از ) ای شخر و شی حثه ما حدة رأس رو حق) أي مي به ١٠٠٠ و قوس (م محد مناجس عدد عامد الاستصابة بدفي الحرب و ١٤ فيماد الأحمر الد الكال الصرر منه الل للوث محارف الساحة وحوم ( وشايد م) كير أو دعم و مد و مدل ( وحد ودوف على رم ) و دد و وحده المحديل (وممرقه مديده) من روح و د وكان ما العام المماكر الله مدي أو أفد ماهماهم عماكل دفائ في الحرب أي عم له والم الله الله أنه ملا يا له من كل ديك ( و العج ١٠٠١ ) موصل (على حري) و ال صحيف و ال م ما ال عامل الوك العيل و الما و عمر في الأمير معود الحصر والحامر كيل برائد و واللها به وتهم لاها مع يمكن والدر ولا سابل عالم م

(قول اس و مادق) مراد مدق العيد فلكي يغُرُكُل و إله له ال الله فالمراد برميه رمنه في خو الرككة الى إسعونها ياعون أما سان الد ص ولتلين وعوها فتستح للدائة عليه لأن له ことして こっちんこれん حیما د کره برسو كبعيره ونقله س فاسم عن و الدالشارح ( دوله ٤ اعتبد الاستديد به في) هدا لقيدرة يشهر أراء ياسمة المهوم لأتى ك إد وقع الأمال

أنا عقدها على دلالله بعد عوص فلمح بح النعا (( بعر وصر ع) كسر وبه وقد يصم (في الاصح ) لأمها مستامل آلات الدين ومشهما عي عوص وتحومه رشة دكة ومدينجه كدس ولو بلاسوس لاته في لأنه سفة ومني فعن قوم لوط والدي بحور بنجاحة اليم في الحرب في الصر ومأن في الصرائع رما، وقوة وقد صارع صبى لله عليه وسو ركالة عن شبه وأحد نسمه لأول بأنه 📜 شعله بيسل ولهذا منا أسل رد عليه علمه وعل الخلاف في يركن على عوص و إلحار قطع ( عمير أن عقدها) الشتمل على إيحاب وقبول أي الساءة و .. ص. عوص مهما أومن حددي أو من عدرها (لارم) كالاجارة لمكن من حهمة بادل العوص اعظ وماني د و ر من أن السحيح هما مصوب رون الفاسد رِدَّاشُ الرحيع وجوب أحرة من في أماسه (لاحارُ ) من جهله خلاف عمره كاغان الآتي أماينيز عوض ځائر حزما وغلي لزومه (فلاس لأحــدهم) عدي هو مامرمه ولا الا'حسي . . . أيما (قبحه) عالم يطهر عيدى دوش معلى وقد البرم كل منهما كا في لأحرد ، عم لا يحد دم مم ه قبل لما يَقَةُ خُطِرِ شُأْمُ عَرْفِ لأخرِم وأنصافتهم عوض سنصة حلا قبرمة فها الاقتاض في الاستيفاء ولاكدلك هنا أما لوانفقا على التسخ حار مصه وعديهم بالم مصروا للحق ف لواعه اللبرمان على المسخ لاته لم ثعث له حي ولا حرام منه (ولاء ١٠ ممن فال شروع و بعده ) سوده كان ما شولا أم ناشلا وأمكن أن يدرك صاحبه والسامة فان ، عكمه دلك كان له البرك لأنه حق اهمه (ولار ياددو قص فله) كي في همل (ولا فيمال) ملح ما تعدد كالاحرة ردال مسجدو سما م عقما (وشرط للما علة) من شمل مثلاً (عم) الماقة بالشاهدة أو بدر عود (الوصم) الماي حرابان ما ال روالعاله) التي بحريان اليها قال لم علما بال وقارط ال بي مان حيث منان م كا صرح م في المجرز وبحل ماذكره المستق حيث لاعرف باب و إلا م شايط شيء وبديات با ١٩ ا مرف، ١٠ الشعاقدان محمل المطاق عاليه كما بأبي في سجم وساومهم فيهم وقع شرط سعم موقف أحسم أو الهناد يم عايمه لم انحر الأن المنصوب معرفة الله وسنه والحودة حرى أناله وهو الدعرف مع الله عدقة لاحيال أن تكون الساق سمل قرب عدقة لاحدق الدراج ولاادر هه جرس ،

مقال بر می به الحل الدی اعداد دیه به ۱۵ ه ( دوله لا به دخت من آلا الدال من کی ده آلو الدال فی قوله الاعلی گرة صوطال و سدی اح و بدل ۱۰ د کر دول شهر حلا کرد و و مر الا الدال و مدافی و عدم اح وقوله و تصبح بدا ما عی حدال می به معرضه بودال لا به من آلا الدال الدال آلوی الآله قدم قعدال عدم السحه فی در کور ب فیهما آلوی الا به عدم سع کل دلک فی در و الحوله و مشهما بقر ) فی مساسه می دار خواه و او الا عوس) کی فی بار به وادر بدا و و الحل المخلاف ) آی فی الصراع و بعد ( فوه و حود خرد بدا بدا و و به آل هذا که آلی می داد و و عمومه شامل به بدر شرط ادال فیهما علی کل الا حراد الدا و و به آل هذا که آلی می در و و المول و المول المول فی مختار الصحاح و یقال المر وال و المل و الح را مرد و الا یعد بدا س در دوله و لیک را مع فاته الحوص و فیل لا ره رای المدح الحس و می الدی داد و المدر و الم

و يحور أن يعيما عاله إن السن سبق عمدها و إلا تعاية أحرى عيماها تعمدها لا أن يتفقا على أنه إن وقع سنق في بحو وسط المدان وقعا على الديه لأن السابق قد بستق ولا أن السال لمن سمق ملا عامة (وتعمير) اثرا كمين كالرامسان ما شارة الاوصف و ( المرسين ) مذلا ما شارة أو وصف سلم لأن انشمد امنحن سيرهما (و معيدن) كا ينعين براكنان والراميان كا يأتي فيمتمع إبدان أحدها فال مات أو عمى أو قطعت بده مثبلا أبدل باوينوف والفسانج في العين عاليم في موت الرا ك نقوم وارثه ولو ساسه معامه فال أتى استباب عليه الحاكم ومعاوم أن محسله حيث كان مورثه لايحورنه النسخ كونه مندما وينرق مان الركب والرامي مأن ألقصد حودة هدا فبريتم عيره مقامه وو مرص أحده ورجى انتصر و رلا حار السمح إلا في الرك فينحه إنداله (و إمكان) قصعهما السافة و (سمى كل واحد) منهما لاعلى بدور وكدافي الراميين فأو بدر الامكان لم يحر لأل السية السناق توقع سنق كل نصمي فيفر أو ينفر منه وقال الإمام لو أخرج البال من يقطع التحلفة حار لأنه كالبادل جعلا وو أحرجاه مما ولا محس وأحدها يتصع سبسقه عالسا ق كالمحس لأنه لايحرم شيئاً وشرف المال من حهته لمو قالاً وهو حدين وعد من هذه شيراط أتحاد الحنس لا النوع و إلى سعد النوعال إن وحمد الامكان لمد كور ، مم لو وقع الساق مين الل وحمم حلر سقار مهما و حد عصهم من ديث اعتمار كون أحد أبوى النس حمارا (والعز بالمال المشروط) حسه وقدرا وصفة ك ثر الأعواص و بحوركونه عب ودنيا حالا أو مؤخلا و نفصه كذا و نفصه كدا الصابق أجرة مثنيه ولا بلآ موز ركو مهمنا لحمه فاو شرطه حر بانهما بأعصبهما فسد العقد واستلحق الدول أحره مثبه ويعتبر احتباب السرويد العسدة كإصعام السبول لأمحاله أو إن سبقه الانسانقة إلى شهر و إسلامهما كما خته الدقمين لأن مسجه عرض الحهاد ( و بحور شرط مدال من عبرهما أن يقول الإمام أو أحد الرعمة من سمس مسكما فله في مت لمال ) كدا وهسد محمص بالإمام أو بائمه (أو) الله ( سبي كدا ) وهذا تام سكل أحسد حتى الإمام لما في دلك من الحص على عبر الفروسسية و بدل مال في فراية او يؤخسه منه بدب دلك ( و ) ايجور اشرعه ( من أحسدهما ميقول إن سنقس فاك على كد وإن سننفثك فلاشيء ) لي (عليك) إد لا قسار ( فان شرط أن من سنن منهمنا فله على الآخر كند لم يصنح ) البردَّد كل بين أن يعلم و يعزم وهو ا

( فوله بأن القصد حودة هذا) أى وف داك النصد حودة الدرس .

نثليث أوَّله أي مساو (لمرسهما) إن سمى أحد عالهما و إن سنق لم يعرم شيث ولهدا سحى عالا حلَّ المال سعبه وحيثه فيصح الحجر الصحيح الا من أدحل قرسا بين فرسان وهو لايأمن ال مستق فليس لقصار، ومن أدحل فرسا لين ارسين وقد أمن أن يسلق فهو السار ، فادا كان شارا عبد الأمرمن سبق فرس اله ن فعيد عدم الحالي أولى وقوله فيه بين فرسين العالب فيحور كونه بحنب أحده إن رضيا و إلا بعين النوسط و تكي محال واحد من كثر من فرسين فاستدة في كلام فصمف فاعرمتنا بق للحبرأما إدا لم يكافئ فرسه فوسيهما فلا يصح علير مامر" ويصعي لعمدال أن يتحري فرسه اين فرسهما فان أحراها انحلب أحدها حار حلث براصا الدلكوا تحدل كسراللام (فان سبقهما أحدُ المالين) سواء أحا آ معا أم صرتبا ﴿ وَ إِن سَمَّا مِعَا مِنَّا مِنْ أَحِدُ ر فلا شيء لأحد و إل حاء مع أحدها ) و دُحر الآحر ( الدل هـد ) لدى حاء معه ( سفسه ) لأنه م يسمق (وم ل الشأخر بلهجون والدي معه) لأجهما سنباد (وقيل بلمجان فلط) ساء على أبد علل دعسه والأصبح أنه علل بنفيه واعتره (و إن حاء أحده ثم اغس ثم لآحر) أو سينقاه وحاكم مرتبين أو ملى أحدها وحاء مع المأخر ( قبال لآخر للأوَّل في الأصح) السبقه للما نعم من كلامه حكم حميم الصور النم ية الي دكرها لأصحاب وهي أن سنتهما وها مه أومرسا و يستقاه وهما معا أو مرتب أو يتوسينهما أو نصاحب وتشما أو تاديهما أو بأبي الثلاثه معا ﴿ وَ إِنَّ ساق ثلاثة فصاعد، وشرعه) من رامع (للساني مان الأوّل فدند) العند لأن كما لاعتهاد في السويونو قهمال سوأوساق وقد سع في دلك الحرر الكن الأصعرى الروضة كالشرحين الصحة وهو المعتمد لأن كلا يحتهد و سمى أن يكون ساعة، أو مصليا ، العم أو شرط الثاني أ كثر من الأول أوكاما تدين فقط وشرعد للنابي مثل الأوّل فسند ( و ) إد شرط للنه في ( دومه ) أي الأوّل ( يحور في الأصح) لأنه يدمي و يحتهد لدهور بالأ كثر وانناني البيع لأنه قد بكسل إدا عسلم أنه يقور داييم ، و عم أن للحس الي كتمع بسياق عشره أسحاء نظمها نعص المصلاء فقال .

مأبق بعدد مصل مسل مم تال فعساطف مرتاح سابع فالمؤمسل() الحطى بليسم لطسيم لعسدوه يرتاح عاشر فسكل و يسمى سكيتا عمدوها كلهما حكته الرياح

(وسنق إمل) وكل دى حمد عند إطلاق العقبد (كتاب) أو بعمه عند الدية ويعبير عنه الكتد يفتح الدوقية أشهر من كبيرها وهو محتمع السكمين مين أصبل العنق والطهر ويسعى

رموله فهو قمار) آخر (فوله فاسندة في كلام للصنف فاعن) صوفه مثال (قوله و يدعى فالمحال لحي هذا عم من قوله فيل وقوله فيه بين فرسين للعاب فللحور الح (فوله أو مصاباً) من أساه الحيل (قوله سابق) أي و يقال له الحيل (قوله فلاطف) أي و يقال له الدرع اله شرح بروض (فوله فالمؤون) الماء و يقال المؤون بالحيد الهوفي الحيار المؤمن فالمؤون بالمؤمن بالمؤمن فلام وذكر جهاد الأسم وفي قصل فلاه من باللام الهائم وأيت أصاد فالاثم (قوله فلكل) كسير الداء والكاف و فقال نصمهما الهاشرح بروض وفي اعتبار إنه يقال له القاشور ه (قوله فلكل) كسير الداء والكاف و فقال نصمهما الهاشرح بروض وفي اعتبار إنه يقال له القاشور ه (قوله ورسمي كيدا) معام كالمكيت ومنقلا أسم الهاشرج بروض ( فوله عدوها كامها ) فال في شرح بروض ومهم من راد حدى عشر سام المقروح والمنها، قد عامة ونها على ركاب الحين اله .

(١) (قول الشارح مع مؤمر الح) هكد في المسيح الو بأيد يسواله والأول عدمسهم ورن طيحور

(توله إنسبق أخدمالمها الح) أي وهما مشروط مع مامر"من شرط أنمن سبق منهما فرد مال الآخر الاىهو عنو علولا الحلل كما على سيق ستنوعلي هد عارل الأحكام الآلية في المتن فتأمل ( قوله في السير وهو لايأمن أن يســق ) هو ساء يأمن للفاعمل وأماه يسمق المعول عكس ماسياتي في توله وقد أمن أن يسبق فانه بساء أمن للمصول وشاء يسبق للقاعسال ليطانق الرواية الأخرى و به يتم الدلين فليتأمل ( قوله فعند عـــدم المس أولي) أي ولاأن معى القمار موجود فيه إد كل منهما يرجو الغم و يحساف النرم (قوله ويسمى للمعلل أن بحرى فرسه الحق تقلم هداقو يبا (قوله فالثومل) هو بالممز ويقال له المرمل بالراء بدل المعره (قوله فسكل) هو بكسر العاء والكاف.

بالكاعل أيصاوا ترا الصمعم لأول لشهريه وإيما اعتبر بدنك لأبها ترفع أعباقها في العدو والسيل لاعس له فتعدر اعتباره (وخيل) وكل ذي حافر ( بعش ) أو بعمه شبد الدايه لأسهب لاترفعه ومن ثم لو رفعته اعتبر فيهما الكنف كا محته المنتدي وهو فاهل ال صرح به حمع متقدمون ولو الحمف صول علقهما فسمق الأصول مقدمه للكثر من قدر الرثد وأما سملق لأقصر فيظهر فيه لا كساء شجوره علقه بعض رسم الأخول لا كلها (وقيل) السني ( بالقوائم فيهمما) أى ﴿ بَانَ وَ لَحْدَلَ لَأَنَّ اللَّهُ وَ مَهَا وَمُحَالَ مَالْذِيرَ عَنْدَ ﴿ لِمَالِقَ قَالَ شَرِطًا في السبق أقد ما معاومة م حد بن عبد دو بها ولو سمى أحدهم في وستد سندان والآخر في آخره فهو السابق فان عام أو ساحب فوائمه في الأرض فتقدم الآخر لم تكن سالت وكرا أنو ولف بعد حريه لمرض وتجوه فين وقف الا شهه کال مستود (و تشدط للماصية) کې دې ( چال آل چامي المادره وهي آل بيلار ) علم للان أي سمق ( أحدم بإصابة ) أو حد أو ( لما هذا الممرولا ) إصاصة من عدد معاود كعدر بن من كل مع سنو تهما في الد ٢ ، رمي أو اليأس من استوائهما في الإصابة فالوشرط أن من - في الحسة من عسر في ورك ا فرمي كل عشر في أو عشرة وتميز أحدهما بإصابة الحسة فهو ١١ صل و إذ ولا على أصاب أحد هم حمد الأمل المسار الل والآخر أر الله من تسعة عشر أعها. لحور أن يصاب في نباقي فلا تكون الدأق بالمثلا و إن أصاب منها ثلاثة لم ثم السباق وصار منشولا (أو محالمة ) عشد بد الند. ( وهي أن بد ، إجاء مهمه ) من عدد بنفاهم كالعشر س مي كل (ور لرح شدك) سيهما من (حان (في رد) مهم باحداو ( العد ك ) كمس (مناصل) للا تحروما ذكره من سيرط مدك معرف عرز وحرى مربه ف حب النمية وأفره عاليه السنف في التصحيح لكن الأصبح في الروسة وأشرح الدمم عدمه وهو للتمدد وعاه الإسلاق خدن على الدسرة و إن جهلاها لأنه أنه ب و يقرق بين هذا ومد أتى مأن خهل مهد مدر حدا فير باتفت إليه (و) يشترط للمناشئة (بيان عدد نوب الرمي) في الحاطة و لمنادرة حميعًا سكون لامم از وهي في انه صيدكاً. بدان في لمناقه ويوب الرميي هي الإر" في كرمي سهم سهم أو خمسة خمسة و عور عافيما على أن براي أحالهم خماع ثر لأحر كديك والاسادق محول على سهم مهم فلا رمي أحدهم أكثر من المنها مستحدة له بديا ساق أو ما الاق المقتد لم خسب بر سامه بن أصاب ولا علمه بن أحصاً فيو عامد على عدد كلم على أن برميد بكره كل يوم ک وسنسه ک ا در ولا سدول کل يوم رلا مد سر کال عدده سم يعرض عدر کرمل ورائح عاصف

(فوله بعض ربه م لأعول لا كها) فده مأنه لا مد من الد صاحد لأقدم سرمن برالد و محوره من الله من علق لا أول الاقتى الله مع من د من الدرد أن حور فدر مانه من علق لا أول الاقتى د حرد من على لأطول على علمة عد ما (فوله فان عاد) ويد على الله و صاحد الرس العار في دنك وقوله أو ساحت أي محت (فوله كان لأصح في روضه والشرح الصعيم علمه) أي عدم شام طام ما من على من عدره أو اعامة رقوله اكول العمل ) العدم الها حج

(قوله فان أصاب أحده حسة من عشرين) لمل الخدسة من إصادب على المر حصلت عدد، مادت من ويو و إلا واو حسب قدر ويو الحال لأنه صدى عدد أنه مع السوائهما في العدد مع السوائهما في العدد و بيان عدد وان الرمي أي شاء على حلاف المعتمد السابق كما نسه عابسه ابن حمو وسيعلم من قول الشارح الآني والأطلاق عول على سوم سهم الم

م برممال على ممسى في رب اليوم أو عبده ، و كور أن يشرط لرمي عول اللهار فيسترمهما نوفاء به وأوقات الضرورة مستثباة كسلاة وطهارة وأكل وصاء حاجة كالإحارة وحروص لحرآ الحقيف ليس يصنفر ، ومتى عربت الشمس قال فراع وضيمه اليومام برميا لنا لا إلا أن يشتربناه عَمْ محد حول إلى مرسات عبد ( الإصابه ) معول تسوء السمر ( و ) من عبد ( الإصابه ) كخمسة من شران لأن الاستحة في بالإصابة ، والهما لد في حباقي برامي وجوا قارميسه ، ولا من كون ديك عكا ، فإن - ركعبعة من عشرة أو عشرة من عشرة ، بصبح ، ولوكان يملعا كالله فالوالة م يدعم أعد أو منسبا كاعابه احالق واحدا من مألة فلأوجه عسده الصحة ا حرم به س مه ي في وصه لا به عدث رو شيرط الخاد حسن ما رمي به لا كسيد مم س م و عم عال شرط و الله مساطلان في الحيدق وبعان أوضه والأما وأدفية (و) الذن عشر وامن والعلم ، و ( ٠٠٠٠ أرى ) عذر ع أو مشاها هال لم ساس لم ساده وقصدا عرصا و ولا ء خرج بالى دلك و يعرف على عاده الرحة العالمه ماتم إلى مرفاها او إد التعرف بالنهام والصاعح" رجوع فوله الذي إلا أن عنَّه الجاليم أصاء وحريده الا اعتراض عليه ، ولو عام الاعبي أن ول السين أد عاملاً رميا وم عد عد عوضا صعر العاعد إلى سنوى السهمال حفية وروامه والمنوس شدة ويداء فال ذكرا عامد لا بالعها السهدم بالعج كالوكات الإجابة فيها بالراء والله ب وقوعها في مأسيل وحمسان دراعا أي سراء البد عديه كا في عنامُ ما ومه جوم أن التحديد بذلك باعتبار مأمضي للسلف و إلا فاو وجد حاذق يرمي من أصرف درئ م سعد المتدر فیه بما پناسته اعتبارا فی کل فوم و رس بای مرفهم ( فدر تعرض ) الری ! به می عو حشب وقرطاس ودائرة (طولاً وعرضاً ) وسمَّن وارب عا من لأرض لاحسارف العرض ما لك ( إلا أن يعقد بموضع فيه عرض معاوم فيحمل) العقد ( العدق) عن اليان الراس ( عالم له ) أي العرض العناد نظير مأخم" في المنافة ۽ ولا بدّ أيضا من حان ڪون العرض هـ عالم عرب منصوبا فيه أم ديرة في الشق أم حديد في العائره بين قلم اللحة شرطة (وللعلمة) عاماً (طفة

( فسوله الم يرمين ) أي يان على مامصى الع ( قروا وه عد حول إلى مستعلول اله ما ما مد يهى أمهما إد شرصه تعبر العمل له حث الدير ما مد الهال الوقة وقد يكرول التنوء القمر ) وهل برمس اللقة في الوم الدي أو استد الراع أو سقصه فيه عشر ، ولا يعد الدائث ( قوله ولا لد من كور دلك عك ) أي يمكان في سيسح الدر عي آوله في بدر الع ( قوله أو عشرة من عشره ) من فيه المد بية لاستعصمة ( قوله م صبح ألما ) أي لمكان عدم السحه في البادر على الأصبح وي الممتبع ما سوع له ( قوله ولا نقصا المرصاصح الع ) وهذا السحه في البادر على الأصبح وي الممتبع ما سوع له ( قوله ولا نقصا المرصاصح الع ) وهذا علاق مد تقد م في الراد كين من أمهما أي شرط ، الله من سمي حدث سنى له يجر ، وهن المرق سهما أن سبق القرن في العده لا يتصبط عالما يحرف هد ( قوله منا بد سنه اعتبارا ) أي بد الموق و قوله وقرط من ودائرة ) أي في العرض (قوله و مكا ) مراد به المنحن لامام في من المناح ، و المراد المطول أطول الاعتدادين في المس وصبه على الاحتب ، و الاحتماد كل شي ، من على الاحتماد على الاحتماد كل شي ، من بي كان وصعه على الانتصاب قالاً وحمل ( فوله بالمراد ) في في في الاحتماد كل شي ، من بي من ساء أو كثيب رمل أو حمل ( فوله بال قدا صحة شرصه ) وما و عول راحح

(قرله قرداك اليوم) متعاقى برميان (قوله وبيان علم الواس) لامسى الحمم بين مروعلم كانتيه عليه ابن قاسم (قوله أم غرضاً) السواب إبدال أم بأو قرها وما بعده.

الرعى) المن و يه تعرض ( من فرع) سكول ره ( وهو إصابة الشق) وهو المتم ولا عجم خدد الله ي ، و ر د هنا ما من العرض ( اللا خددش ) أي يكني فيه ذلك لا أن سعده عمرً وكما في الدي (أو حوق) يقتح فسكون للمحمتين (وهو أن شقبه ولا شت ميه أو حدين ) سبح العجمه صكون المهملة فقاف (وهو أن يثبت) فيه أو في بعض طرفه و إن مقم عد ، و مي ح م وقد يطلق الحسق على المرق كا حريا عديه في موسع (أو مرق) براء (وعوال معد) معجمة سه و كالح من احد الآخر ، والحوالي أن يري على أن - تط دفر - باء من لا مد م م ولا - مان ما مده من ها مطال على كان مني عم ما مده \$ مر عه ع من مه حرق و م مه و غرق مي عمه الحسق وما بعده وهكذا ، والديدة عله من أن أن ( و ل أسم ) الم السن د كر ماحسد من هذه ( التنظيم القرع ) الأنه 1 . ف م م م م أن مر ي و م م ع م المعب كا ص دون الوحوب و إلا لم يصبح مم الدائق (و حد دود مر من حث حو عوس لد ته و شرفه) فيجور من عارف ومن أحمد من كل مركل مروم من كالمناه فيم ، في كا، حر يال و يكل حرب كشخوس ( ولا مناه معلى قوس وسهر ) منه ود مام بأن حاف أموع الشيق والمهام لايصر " هما عه و خو س د ب ا . د د من شيء و يا ف حالعه ( دن عمين ) قوس أو سهم م ٨ ( ام ) حديد ( وحرب م شبله ) من ذلك النوع ، سواء أحبدث فيه خلل أم لا ، شرط متم إيداله فسد العبقد) لأنه شرط غاسد يخالف م عد العند فأصده ( والأعهر اشسارات سال الدين با الله عن ) لاحد رف المراص به يا في م كاه ما المعتد ، والله في لا شهريد و غراع ولا مدأ صدمي عدى راي مسحص كم يشهر تعبين الوكوب في المسابقة ، وأو رمي من غسار , ل أنح له قال من كمع م خسب م ما أن عاصله أو أحمد ، وعداما له مي المقطال ( ويو حضر جم للناصلة فانتصب منهم برضاهم (رعمان ) فلا يكني واحد (حدران ) من العقا · عار ) و يكون كل حزب في الإصابة والحطأ كالشحص الواحد و شريد كما فانه الدمني الحداث أحدق عدعة ، وأن مايد المام معيهد لأكسر ، فان عدر يوا أربه للالة لا عرف أن کوں نسب مد صح مرکب راہے ورب علی ہوا أر عبد أ معد الله صحب كار عبدان ، ولا عو أن عر واحد عمل حريه أود الماحد عد قي و شاص تدوي عدد الحريس كم قاله العر فيون ، و به أحد الدمون ، وفان لأم، لا شاء ماك ( ولا يحور شرط بعد مهمه ) أي لأملال ر برعمة ) لأمها في عمم حداق في حال وصائع في حر فيقو عالصود الماصية ،

( \* و و عوال ) عبارة شرح الهج مالحو في مهم مال عم السهم بين بدي العرص شم أل ممن حا العلى سهى ، ومشايد في حج أي ١٠ ، و ده و عبارة شرح الرّوص مشن عمد من ( فو كدير مناس كور ) ماي شد في كون اعامار الشعص أوالوصف ١ عام من الله بين ما يحص ، فاكان الأولى المعام به ( فدوله و منار الله بين ما يحص ، فاكان الأولى المعام به ( فدوله و منارله ساوي عسدد فر س) عمد من العمد بين كون كلّ منهاما أحدي الح ( فواد و شارط ساوي عسدد فر س) معامد

(قوله صفه ولابوع) كامنا في المسيح وعبارة المعيه نعيته ولا واعه أأتهب والعدهر أن فولەق اث س صدقه خرف عی اوله Digit and the شدد میں کو ) پيسر ۾ وار کا ديه وإل شاعد مسه ي إلأه باقاس عيى واتح Bayloph Jage لا يونم ا مر اوا ال ٻام الي آخين" ۾ ٿ اخرب فالراجع وفوقه ولأ محور أن اعدار واحدادا عمم حرمه وُلا مُ ) و إنا خدار أحد العدمان وحد ولأحرال مقاله واحدا وهكدا إلى لاحر كما أفصح به ابن حجر ء وأحال عليسه فها يأتى وسيأتي أل الشرح سعه ق الإحالة وإلى عدود ك

هر بي صحمَ حدق بي عدد مو كل حدث وأمواء ما أس فيه الوسد ، وهواد عا مالله ما فيدي ، كور ( فإن احدار) أحد ارع مين ( عرب دريه ر مر عدل حاريه ) أي عد حس ، صر ا "مي ( علل العقد فيه وسقط من خرب لاجا واحد ) في ما عاله المحمل العماوي الدياجية والمتمدة المعتبي وعيره هوما احتاره رسيمه فيمع المال من من أن كل رعم يه روحه م لأحرفي مقالمه و، حام هكد و حكى ، ده أنه ج كال كديك م أن فوهم لاقي و در مو ه من تسقط بالله . أما لو بان صعيف الرمى أو قليل الإصابه الد قد مع لأسح به أو دوق مصوره علا المن للحرب الأخر (وق مدارل) العدد ق ( لا في قود ) المراس ( السفية ) وأصحهم السحة فيصح هذا (فان صححتا فيهم جميعا الحيار) بين المسم ، إحره سنع من رها أو و » . رعو فيمن ينقط بدله فينتج العقد) لنعار رمنه له ( ورد صو حرب فننم ، ب ) سوسم عجد الإصابة ) لأموم الم حقوا مها ، فني لا إصابة له لاشيء له ، ومن أصاب أحا عجست إصابه روقس) يقسم عليم ( بالسومة) الأمهم كالمحص والحاكة أن للصواس المرمون بال واله وهد هو الأصبح في الروضية ، والأشه في البرج بين إله إلى الوي ال محسم بأول سبق ا. (ويشترط في الإصابة المشر وطــة أن تحصل بالنصل) الذي في السهد دول فوقه و ١٠٠٠ م مد لأنه للمعارف والغيرين قادني ولمداوا إمله إرائع عاصلة لمرجلت له إن أصاب والإالدا بحرب أحا الفيرة أثيرها ( فالر عندوم أو فوس ) فلسل حربه ح السهيد لا العصارة وسوء رميله ( أو ما طا شيء) كشخص أو مهيمة ( عندم به السيم وأد ب حسر به) بأن لإنسانه مع ١١ كنه بم دنه بدل على حودة رميه وقوله ( و إلا ) أي و إن له سب (له تحدث عاسه ) إسه على الده العارض عطان تلف الوتر أو القوس منوه إمنه وتعديره حدث مريمة ( م و عدت منبا العرب الأصاب موضعه حسب له ) إدلو كان فيه داعاته ( و د ) أن م رو مه (١٠ ع ر ع ٨٠) إحالة على السعب الدرص ، وقول الشرح و عد إلا صدي شرر على د مدل كالصلها عاويو أصاب العرض في لموصيع الدقر إلما له حيث عاله لأله دلا إلما على دوج في له إشارة إلى أن كلامه فيها إذا طرأت الربح بعسد الرمى و نبب الداس عن موسعه ، و 10 و الوالة فيما إذا كات الرَّبح موجودة في الالب ا، وحب عبه مار صه فيم منت ل ، وهم ا هو الذي يعوّل عليمه ، وأما عافهمه الل "بهد له وسيد في شرحه الد عمر وديد في "بهد ،

( قوله قبال حلاقه) أى من الرخى عار ماض به طارقه بالنصر (قوم يكن يا ده أنه له كان مع) معتمد ( قوله و سارعوا قبيس بالقصاصله ) المكن سواح عن البراغ عن لو ضم حلاق الي ما من كل حلات وأفرع ( قوله أحد كست ياصابه ) أى وجوابه ( قوله وقيل أسم بالمها) معتمه القوله أن تحسن بالنميل) بالمهاملة المهاى سميح ( قوله دول اقوقه وعرضه بالمنميل) أى وجواب ( قوله دم إن قارب الشما رميه ) أى أو طوأت بعده ( قوله فلحنت عليه ) يتأمل هليم مع قوله أولا العم إن قارب بشماه رميه وعلى علمه له يحسب له إن أصاب ولا عليه إن أحياب و خواب أن داله في در همت الرابع والمراض عمله ها فعالمه مهموت الرابع وما هما في لو نشت الرابع العمر ( قوله وذيه في شرحه الصمير ) أي على هذا الكتاب .

رقون احر) هدم مه ته مع فيهما لابن حصر وإنالم يقدم ماأحال عديه ( قوله لک برده) کی برد ما وه على مامر فالردود البىلاطىقىعليە كا يقيد دلك مر فراس محر حيث حرم بام بن علمه في في نے کماھہ کہ فالشراح و من ألي الاحتدر و إل كانواحدا في ستروحه لأطرم منه أورد معط و حدا سط من تحمير في حد (قوله فوقه) هو سيم النادة وهو موضع النصل من اليم (قوله إدا کات او ند موجودة) أي وشت الرص قيل الرامي كم في المحمة

(قوله ألفاظ مترادعة) أي في الحلف كأ همو ظاهر (قوله وأصبها) يعني التماني وإل د كوصميرها بي مر (قسوله لأسهم كابو إد حاعوا ولم ) على محدوف أي و إنما سمي دحمه عيما لأسم الح ( ق وله بالنظر لوحوب تكفيرها) أي و إلا فالطلاق مشملا يمين أيضا . وحاصل الراد أنه إنما قيدهنا بقبوله عايأتي الراد به احم الله وصيفته لأن الكلام في هذا الباب واليين أنق يتنون كمرها بافي وصاو المين جو يرد عوال ه في ( او ۱۵ خدتم و ۱۰ ) که إعبا عبر هناكميره بأمر لانه يركامر في العاف في من العلاق الشدما الحث" والمع أيضا إذ هو في الحث فلصد حقيقه باليمين وكدا في سم كر اطرموجه الماره مين ماهنا ومامر في الحلف (قبوله بدانه) متعلق تتصوّر اسى ( قوله مالم يقيد لأحبر } اعتر هلا كال مثله ماقمه وابي حجر لم يقمد عهده القيد لكن شمل إطلاقه الأؤل وفيه نظر لايخي (قوله لعهمها منه بالأولى) تنفر فينه

ودارد سعيم من قصى الحول في سعيمه من رأ على أنه ساق في من المهم على العقوم من المهم على العقوم مناه شباح و يدمية (ووشرط حلق فت) السهد المرص (وثاب) فيه ( ثم ستك أو ق صلاله) و بعده من ثشه ( فسائه حداله على عدره ، و يبدي حصور شهدي عبد المرص بيشه على مراه من المناه من المناه و عدمه و المن عداله أل عدره ، و يبدي حصور شهدي عبد الموص بيشه على مائلة مداله من المناه من المناه المناه على المناه و المناه من المناه و المناه و

## ( ڪن راءِن)

# (قوله وليس لهما) أى لايحوز (قوله وكله حرام) أى نعوض أو بنيره . ( كتاب الأيمال )

(قوله محو الدلاق) أى كاعتس (فوله عام اهيد) أى مصمله المنع من العاوف عليه كتصس الحام الله المنك (فوله ولأصعاب المنه) الحام الله المنك (فوله وتعامل لأموت) أى و إعدت له في العناق حالا (قوله ولأصعاب المنه) أى مام بحرق العامة له فيصعده (فوله بحرف هد ) مقامل لقوله بخلاف لاأموت (قوله ومكره) صعره ولو يحق واهلهم لم يد كرود إما معدد أوعد يتسق م رفوله لاومة لا اعتبول) لا نافية ومدعب عدوف يدل عليه السياق كا لو قبيل هلاكان كدا فيقال في حواله لا أى تم يكن .

ابن قاسم بأن الأولوية لاحتر في المعاريف (فوله أي اسم دال عليها) شمن بحو : (كقوله والمدى نفسي بيده فهو اسم كما اقتصاه كلامه وصرح به العصهم و إن اقتصى كلام عبره أنه قسيم للاسم فلعنهما اصطلاحان .

كشو به والله ورئ العالمين ) أي مالك عدم قال لأن كل محاوى ال مبي و حود حاله ، والعام على الخرم كل العاوقات (واللي الدي لاعوال ومن نصلي سده ) أي در به بصرفه كلف شاء مين قبي الحلة (وكل المهم محافيل به سبحاله وله أي) كالإله ومان عود لدين بأن لأي ب ماهندة من عاهن حرفته ويرمب عدعته ، ويصلاي هذا محافل الله دهاي في سعت عجاوق كوحل الدي الأكعية وحدر بن ، و تكره لحدر به إن الله يهم كان محاوا الاستكام شن كان حالم الله المحافي ؛ وأحشى أن كون احت دم الله معصدة ، عم به احتاد الله سمه كا يعلم الله كفر ، وما صرح به الله عنا من أن الدر الكراعة سم المان هو الصحيح ، وها حرى عليه الصفات فيقول لله برحم ، وقبل هو المم غدال مع حمل الصفات ، فالما قات الله نقد ذكرت جملة صفات الله تعالى ه

(قوله كفوله ولله ورب العالمين) لو قال ورب الدلم وها أردت عاملك من المن و منه مالك. قدر لأن ماقاله محتمل (قوله لأن كل مخاوق دال على وجود حاته) وللي هذا عالماس فاس محسود بالمقلاء وهو ماعليه العرماوي ككثير من ، ودها من مالك إلى احتمامه بالعقلام .

فأبدة \_ وقع السؤال في الدرس عما يقم من قول العواء و لاسم الأعظم هل هو يمين أملا والله بالدرس على مر احدُد العلى ، دكر ( فوله والعالم ) منح اللام كل ١٩٥٥ من أر اله بالكل الكل المتعموعي على حمم علمولات على فوته قدن لأن كل محلوق دان الح ، فلعن أر د كل و حدا من الصاوفات أو كل نواع مديا (فوله ومن فابن الحمه) الصلة الموحد سحة إلمائق وأسماء لما يلمة عالم نعالي و به صرح العصهم وقوله وكل ادم عناص) لدن الرد من دكرد ال الصال ما ي على دامه أعالي من كومة محمدما مه أو عال فسمه أو حبر عالم كا أني م إلا قالد ل" على حما ، هو لاسم المحمص به أو ا مات فيه إلى آخر ما يأتي وعن الشارج إعه فسر المات بلاسم الا الم ما يه وم يحمل الحلف مو مقصورًا على قوم ودات الله لشول صمع كـ وله و لله . ٢ ﴿ (ووله كو حق اللهي ) ووجه لدلاله على المهي على مديد الولد في احد من . شي كان حالها الحرُّ ، ومنه يعلم أن قوله أن تحدموا بآلائكم إيما افتصر عابيته كون دلك كان من عديه لا زح بر عل عرم (قوله والكلفية) أي بحرث كون عساشر عبة موحية بيكتار دورد ديني مان امة الرواد كون شرعية على مايعهم من قوله فيما سنق وهي في الثمر ع المطر لبحوب تنكيبره كد الهامش وميه بظر لأن الحلف بهده المدكورات لاكفارة فيها { فوله و تكره} هذا و ناسمي للحالف أن لا \_ على في الحلف، بالذي صلى الله عليه وسلم لمكونه غير موجب الكفارة سما إ. حص على ية أن لا يعل فان ذلك قد يحر إلى الكفر لعدم تعطيمه لرسول الله صلى الله عليه وسر و لاستحدف ١٠ (قوله أو ليصمت ) بايه نصر ودخل اله مختار وفائدته احتلاف الصادر منات نصر مصدره صما باكون و بات دخل صمونا (قوله اسم للدات) قد يقال الصنف لم يحص الدات النظ خلاله وما معه عدل حمله بين لأسماء عني أنه لم يرد أن هذه أسماء للدات عبر معتبر في مفهومها ألصمة فواسمة النصر عم المستف بأن الله اسم للذات غير معتبر في ممهومها الصفة تطر.

(قـوله د ب على وحود خالقه ) عبارة التحيفة علامة عبى وحود خالقه انتهت مهو تعيينالتسمية الخاوقات بالعالمين ( قوله وما صرح به المُصنَّف من أن الجلالة الكريمة سم للدات) قد يقال هــد لإيماس ماقدّمه في حل للن الذي حاصل أن مراد المستق باسم الذات ما السمل مادل عليها مع صمة (قسول المثن وكل mg) 229 7 cye عميم اه حد ص (قوله أسـ ١١) أن كا لدحل على الصدور الذي هو در در (دولارعه دون) أن فحوظ على متصور ع ز ــ ۱ لادی هو مد اللي مدرة ال هما وعارتها بحين اشه والحصيل أن عص المراح حل عمارہ اس ھا۔ عبی اُن مراء والمرم على مشدور يدكره ليص لله عاب قول انتساب محتص بالا ئم دد في م على عمارة لرودية والشارح هنا " في عباره العبيف هيا على بباهمرها الموافي لعبارة اروصة ود كرفيه ماياتي.

(١) قول اعشى (قوله أيصا) والقولة التي يعدها ليستا موحودتين مسمخ الشرح التي بأيديد اله مصححة .

(قوله ودعوى صو ب حصر دخو لها على القصور ) أي في كالام الصنف هـ، وقوله لأن ممي كلامه أي المراد منه ( قوله وأورد على المساف) أي في قوله لاسعقد إلا بدات الله (فوله عمي أن حمعا متفدّمين دهستوایی بمثاده ) وأشار وافده إلى بصحبح هسيدا في حو شي شرس الروش وذكر مسورا عظهر فيها فائدة الحلاف ثم نقل عن البلقيني أبه لأخلاف في الدمب في اسقادها وأن من قال من الأسحاب إنها بالمعار مناشيدة ع ود ما ف و حسفة إمها لا كما ة ايم او إنه أر د أمها لست معقدة العقاد عكراسه العرا و خنث لابعد بده مستعشة للبعين من عمر إمكان المرو لل الكلام في دلك فامر أجيم (فيون فالمسنة للحمد اللهدور عتق الح) يعيي أن مادكر هم لاياني بطاره في العنق وماسده كامر في واما فاوقال مثلا أستطالق وقال أردب إن دحات الدار لايتس ظاهرا ( عوله ردّ وأن أصل معناه استعماله) عبارة النحفة وبرد بأن أصلمعناه يستعمل فيعبر الله بعابي

وإدخيراه عاسى عصور سايه التحييج إد هو أمة كاحر" في با أره و إن كان الأقصيح دحوضا على المنصور اللذي عجريه هندي الروصانة وبالنوى أداوات الحصر دحوها على التصور فقصالأن معني كلامه لايسمي به غير الله وهو الراد هنا ، وأما كلام الروصة فمصاه يسمى الله به ولا يسمى ١٨٠٠ وليس مزاء مردودة ، وأورد عني العالم التعال العموس وهي أن الحامد على ماص كاده عامده ہ مہا ہیں باللہ ولا سعتہ لاک حدث افترین مہا ہا ہوا و باط اندورڈ باللہ شباتیاہ اللہ میں الوقم آل المحصور لأحد والتصور فيه دُول ، و مس كديك مل قرر أن خصور فيمه هو الحرء الأحد ، فالعشدها هو الصاور والم شاك أو الدعه هو الايسور فيه بالمعدد كل عين متعقدة لا كول إلا ناميم دات أو صفة وهيدا حصر صحيح لأن كل صفو تاسم للد أو صبقته لايكون إلا منعقدا على أن جماء مندّ من دهموا بي العددها (ولا تدر) بالمد ولالد هرا (قوله بر أرد به الجيل) يعلى م أرد يما سائل من لأسماء والصفات الله تعلى لأبه بعن" في معاها لاختمل عبره ما أما لو قال في محو بالله أو و لله لأمه يَنْ أرب مه عمر الهمين كبالله أو والله المستمان أو ونفت أو استعبت بالله ، ثم اشداً. عُولِي لأَقِدِي هُاللهِ عَلَى ساهره الكي ديدية الحاما بالله دول عالى وطلاق و إيلاء فاريقيل ظاهر الملق حق المرية (وما الصرف إليه سنجاله عند إله القل و إلى عيره بالتقليد (كالرحيم و خال والرارق ) و للمستور و لحسر وللشكير والحقّ والقاهر والقادر ( والربّ تتعقد به العين ) لانصراف الإعلاق إلى من وأل صو عكل (إلا أن بريد) مها (عبره) على بأن أراده أو للمن تحلاف ماو أراد بها عبره لأبه فالمستعمل في ذلك كرجيم القب وحاني السكدب وما استشكل به من الرب بأل أنه لانستعمل في عداره بعني فيصحى خافه بالأوَّل ، ردُّ بأن أصل معناه استعماله في عدم معالى فصح فصاء مامه ، وأل فرامة صابعة الانتاذ ها على إلغاء ذلك التصد ( وما استممل فيه وفي عجره) بعنيي (سواء كالثنيء و او حود والعنم) كسيرالد، (والحي) والسميع والنصير والعامر و حبكتم والعلى ارتبس ممين إلا نملة) الأن أراده العللي مها ما تخلاف ماإدا أنواد مها عمره أوأند بي لأمها أما استعملت فيه وفي عمره سواء أشهب كساب الطلاق والاشعرائ إيماء بمعرالحرمة والتعظيم عبد أند والبية ، وكثيره ماشع أحام من العوام بالجناب الرقيع .

(اوره و رحمه ال على المصر ) أى فى قوله بذات الله (قوله حردودة) أى بأنه لغة كا حر ولائل ما كره فى عدرة لحسب من حملها داخيه على المصور عبر محمح لائه لست الذاب مقصورة على لا بعق من المعقد من العماد الله الله الله الله الله وقوله الذاب الله وقوله والمصور عنه الأول وهو الا بعشد (قوله دهمو بلى المسادها) معتمد أى المحمل العموس ، ويسهر فائده دعك فى التعاليس (قوله أنه لو فال فى كو علله) أى من كل حدم عما يدل على داله أو صفعه لأن الراد المحود صبيغ محصوصة بقيا بدل على ذاته دون غيرها و واحترز بدالك عن قوله العمد دول عنى وطلاق اح (قوله لنعاق حق العمد له) مهمومه كشرح المهمج أنه يقس منه العما العمد دول عنى وطلاق اح (قوله لنعاق حق العمد له) مهمومة كشرح المهمج أنه يقس منه العما العمد فوله و إلى عمره النقيميد ) للس هذا مناجه الله لأل داله مفروض عبد الإطلاق وما هما بس مصدق فلم على ما دعر عنه عمره كال أراد معد فيه شيء (قوله فلمح عدم كال أراد المدالي الم ويه عدم كال أراد المدالي الم الدرئ عدى و شحم الحركان أوله الدرئ الدين و شحم عدم كال أراد المدالي الدرئ عدى و شعد المدالي العرادة و كالنواق عدم المدالي المدالي المدالية المدالية الدرئ المدالية الدرئ المدالية الدرئ المدالية الدرئ المدالية المدالية الدرئ المدالية المدالية الدرئ المدالية الدرئ المدالية الدرئ المدالية الدرئ المدالية الدرئ المدالية الدرئ المدالية الدرئة الدرئة المدالية الدرئة المدالية الدرئة المدالية الدرئة المدالية المدرئة المدالية المدرئة المدرئة

وى به الدارى حل المساوي حل وعلا مع استحالة دلك سبه إد حدا الإسان شاه داره فلا يسعد و إلى وى به دائ كا فله أبور عة لأن المنية لانؤر مع الاستحاد (و) الشي و محمد من الصحب يم يشركة فيه وهو (الصعة) الدائمة وهي (كو عصمه فله وخرابه وكدائه وكلامه وسامه وقدراله ومشقله) و إراده (عين) و إن أصلق لأنها صفات م يرل سبحاله ونعلى متعمد مها فاشهت كارها والمحمد له (إلا أن ينوى بالعير المعوم و بالشرة المتسور) و بالمصمة وما بعده مها والسله على معرف الداله المده ولا يكون يميد بالكلام الحروف الداله سبه و إعلاق كلامه عليه حقيقه له المساورة والمحمد في ومقدوره وكائن يريد بالكلام الحروف الداله الدالة و يسعد كلال الله و بالنوراة والإحداد ما برد الأساد كا هو و صح و ، قرآن ما برد به الدالة و يسعد المعرف عرف إلى العد عده مع قول الدال سبحان من بواضع كل شيء عصمه وحتى المصحف وأحد من كون العظمة صفة مع قول الدال سبحان من بواضع كل شيء عصمه و الأن الواضع بسيمة بداده ها و و مسعد مع قول الدال سبحان من بواضع كل شيء عصمه و الأن الواضع بسيمة بداده ها و و مسعد و العسمة ما في أر يد بدئ هسدد مع قول الدال سبحان من بواضع كل شيء عصمه و الأو حد أنه لادع قده ، وعم من في أر يد بدئ هسدد معرف العالمة في أنهائه الحسن الشعة و عد عين سواء شان من حده ، وعم من حدة الدي الدال ورودان وحي الذي هاده ، وهو الله عدد كاسميع أوده كالله ورودان وحي الله ) أو و مراحه لأدوان كد (وموس) و إن الحلق هاده ،

و قوله و لا منبول له السرى" ) و يسعى أن منزه في الحرمة منوفق عند الديُّ فاستى الله عاية وسلم وقوله إن حمات الإنسان فيده داره فلا ينعتما) أي و بحرم إصلافه عليه تعالى سو «قصده أواه في و إل كان عاميا بكنه إذ صدر من يعرف قال عاد إليها عرز ، ومنها في المساع الإسلاق عليمة نعالي مايقع كشيرًا من قول العوام الكات على حانب الله أو الحلة على الله كا تقــدُّم في المدمة (قوله عين ) حدر عن قول شارح واللذي وما منهما عدراص ومع دال فتول العسام عال مرأجاله لاحاجة إيه لاسنه دله مرفوله أولاينعند إلا بان الله نعني أوجاءً له بل فيه فلافه (قوله ملم يرد به بحو عصمة) أي أوالأ حدو لحروف أخذًا بمنا تقدّم في قوله وكائن يربدنا حكام و ين الاتمني قوله وباا ورادو لإخبل مام يرر الألااظ وقوله وبالترآن مالم الح خلافه لدايند في أموراة وعامم القرده في الفرآل ( دوام الأسطاف عرفا إلا لما فيه من الثرآن) وهو استعمل في المي التالديم التأم بدالة تعلى وفي الحروف الديه عالمة ، وقصيلة الحصيص دولة إلا أن يريد بورق الحنث عند الإطلاق أو إرادة الحروف وهو محالف شما اعتبره في فونه وكلام لله فامسل ماد كره هما محر"د عديل (قوله و تؤجيد منه عده الفرق) بدمر وجه مُحب من أين، والهيه أن حق المدجم ينصرف عرفاري عنه ماي صرف فيه ولا كامك الصحف فيه إد النصرف لما فيه من القرآن ( قوله غير الحموع من الداب والدعاب ) عبد قد ع عبما بعدد من جعل الصفة ى مقاله مدت مع تعديد للدت بأم مدل على الدات ورامع الله قد (دود ولد ميدو حكم إطارق) أي في قولهم سنحال من واضع كل شيء لعظمته (فوله السعة ، اسعين) أي وكدا من سيره ، وعمارة السبيع أو من عامر أمياله الحسن أي من كل مائلة أنه من أمياله لعالى

(قوله الذاتية ) أخرج المعدسة كالحس والرق الروق الا تنعقدها كا صرح به الروق وأخرج السدية ككونه ليس بجسم والا حوهر والاعرض الحكن الاجاد من الركاني الاجاد من الركاني الاجاد من الركاني الاجاد الأبها قد يمة ماته قة المالي (قوله المسعة والسامين) أي أوماقي مع الها

(قوله ولأس معماه وحقيقمه الإلهية) عرة الحلال تعليسة سيماله فيها عمى استحقاق الله الإلهبية (دوله و يجوز مد الألف) أي التي هي حرء من الحلالة بعليل قوله بعد ولايضر اللحن الج فهدا غيركومها أأف الإستعهام اللي من وعيركون لأام حاراه الدى بقله ابن حجر و إن وقف الشهاب الل فالمر في هــدا (قوله وسوار في داكالنحوي وغيره عند يتعاد البيسة ) عساره الشجعة ؛ وقيل يفرق على اسحوى وعبره ورد بأبه حدث لم بسو العمين ساوي عبره في احتمال لعظه .

١ تع له فيها ولأن معا دوحتيشه فإلهية ، وقيد نعصهم حالة الإطلاق بمنا إدا حر" حق و إلا كان ك يه و يفرق عنسه و عن مديأتي أنه لافرق من الحر" وعسمره مأن تلك صرائح لم يؤثر فيها الفرق ولاكدنك هذا ( لا أن تر مد ) باخل (العباد ب) فلا كون عبيه قطعًا لأنه يظلق عليها ، وقصية كلامهم الآتي في الدعاوي أن الحالب الدلب الدرك الهابث صرائع في التدين ، واعترض ذلك أن أسهوه عملي توفيضة على الأصح وبربرد شيء منها فلانحور إطلاقها عليه.أحيب عنه بأمهم حروا ي ديث على منه إلاَصح الصالحة فقا بد ساحستوها لما فنها من اخلاله أوالردع للحالف عن العجال العموس (١ حروف المسم) المشهورة (١١) موحدة (بواو و١٠) فوقمة (كبالله ووالله وثالله ) فهاي صريحة سواء أرفع لم نصب أم حاً أم سكن لأن اللحن لاعلم الانفقاد والدأ بالماء لأمم الأصل في القسم لعة والأعم فلخولها على الطهر و مصدر ، ثم بيه او لفر مه مم محد من قس إمها مندته منها ولأتها أعم من النَّاء لأتها و إن احتمال ملسهر عر الحلام وعد برها. ولأنه قبل إن البء معل منها (وتختص الناء) النوقية (ناشُ) أي سعد احلاء وشر بالكعبه وتحياه الله وتالر عن ١٠م إتجه عدم لانعة ديها إلانسة ثمل أسني لانفسد بها وحعيدو ردا على كلامهم فندوهم وكبي فياحتم حه للسية شروده وما له فيشاع ، و لله بالاستعهام و دحل الله على متصور علمه كا من وهو صحبه (ودف شه) مثلاً دُفعش كداو حو مدّ الألف وعدمه إد حكمهما واحد (ورفع أونصب أوجر) أوسكن أوقال أشهد بالله أو همر الله أوعلي عهده الله ومد عه ودمنه وأماسه وكدالته لأفعلن كد (طلس عين إلا سه) باسم لاحليه معره احيال ساهر ، ولايصر المحق فيا د كرعي أنه قيل علمه فا شر تحاف الحرر و . - ، عمله والنصب بنزع الحافض والرفع بحدف الحبر أي الله أحلف به والكوب وعبره لوصل محري أوقت ووسو وفي دئك النحوي وعبره عبد المدولينة وقوله الد تشده اللم وحدف الأنف عين إن بوالد على لأرجح حارف شع دهنوه إلى أنها مو ( ويوقال أقسم أوأدام أوحاعب أواحم ) أوآ بدت أوأولى ( بالله لابعاق) كذا ( فيمين إن أواها ) لاء ال العرف استعمال يمن مع الله كد سامها ( أو أطبق ) للعرف المدكور وأشهد بالله كماية لعدم اشتهارها في البمين و إن كان صريحا في اللعان.

(قوله استعماله ديمها) أى البين (قوله وقدد عدمهم مع) معدمد (قوله و يعرق عده و بال ما ما يقى) أى في قوله وحروف القدم من قوله سو ، أرفع ثم صب لح (قوله أن ظك دمر أيم) أى في الدلاله عن من المور وقوله صر أي في البين ) معتمد (قوله عن من المور وقوله صر أي في البين ) معتمد (قوله مند سنحسوها) وحره المصلحة (قوله ومذابه فالله سده وآله الاستهام) وال حج ويالله مدنية (قوله من شوف الانتخاب اللام وحدف الألف يمين إلى وها) في ماوظل ولله بخدف الألف بعد اللام ها مناول الله المنافل في هدا اللهط بين المدالكم عن شوف الانتخاب الله عن المها علم المنافل المنافل في المدال الله المنافل الله المنافل الله المنافل الله الله الله المنافل المنافلة المنافل المنافل المنافل المنافلة المنافل المنافلة المنافلة

أما مع حدف بالله فلمو و إن أبواها ( و إن قال قسدت ) هـ، ذكر ( حبر ماصياً ) في انحو أفسمت أومعاتة ١٠ ) في خو أقسم (صدَّة مصم) حرما فال مرمة كماره فيما هنه و بان الله تعلي لاحيال . يذعبه (وكدا صفي ) وو \$ عو أصمت بله لاو شبك (على المدعد) لاحمل ما يدعمه ال صهر ره اوالطر الراحاتي السنم الديم وحمل دا كرد هما على الصول بالمداء بعم إلى عرف به عين القة ف إفي تنو أفر من مرم ( وو عل عبره أقسم لد لك مالله أواً أبات مالله لنعمل ) كما ر وأراد عين المسه فالملان) العالجية النظ لهما مع اشهر يدعلي ألسلة حجلة الشبرع وكائله ابتدأ ليحين قويه بالله و ١٠٠٠ علجاصا م ره في عمر معصبة و عجبي مها لمسكروه في أتي كتر الحالف حلاقة وُحمد ( و الا ) أن لم أصد على سنة من الله أو بمين الخاطب أوأطلق (فلا) تشقد أتملل لأنه لم خلب هم ولا عديب وعاهر صفيعه حيث سوى بال حسب وعديرها في مرا لاهنا أن حست عليث الدرب بالصمت والبيت عصف و توجه بأن ها بن فه يستعملان علم الشماعة سرف حامت و لكره ريد السال الله أو يوجهه في عام المكروة والدؤال بديث ( و ) كده (والال ن فعت كاء فأر مهودي) أو صرافي ( أو من من الإسلام) أومن لله أوالدي أومسحل الرأة ره من جمين) لا عدد لاحم والصعة ولا كدره و إلى حث ، عم هو حر ما كاصر حج مه في لأماكار كاماره ولادكفر به إن قصد تنعيد نفيله شن المعاوف عايه أوأساق قال على للكفر على حصوله أواصل برجه به كامر حالا إد ارضا سكمر كامر ورده مكتر بد. به لاستمار ويتول كديث رانه ,لا لله محمد رسول الله ، وحدولهم أشهد هذا لابدل على عدد ، حواله في الإسلام الحصيلي لا به متفر فيه هو بالاحتياط مالاينتفر في غيره أوهو مجمول على الإنسان " بدكا في روانه a "مرب أن أقاتل النَّاس حتى يقولوا لاإله إلاالله » (ومن ساس لساء إلى المنه ) أبي النمان (مد فلمد) كدي، أنه ولا والله في تحو صلة كلام أوغض ( لم تنعقد ) لقوله حالى .. لا فرحد كم ند مهمو في أنه حكم ... الآية وعقدتم فيها تصدتم ـــ ولكن إۋاخدكم بماكسيف قه نكم ــ ومد مسر صلى الله عديه وسلم اموها شول الرحل لاو لله و لي و لله ولاموق في دلك لين حممه لاو لله و الى والله مرة و إمراء أحرى وهو كبدلك حلافا عام وردي لأن الدرص عدم الفصاد ولوقصدالحالف على شيء فسبق لسانه لفيره (قوله أما مع حدف للله) أي من كل ما هشر من أشهد فلط (فوله ولبول لعيره أقسم عليك بالله) أى أو «لله من عمر قديم عديك أوأت أن (فوله أو سأبث لله) منهومه أنه لوها، و لله التعل كدا أولاهم كدا وأعلى كان يمينا وهو ظاهر لأن هلله الداء لا ستعمل عدب الشماعة محلاف أسألت بالله الخ و عدل له ما أتى في توله و د حه أن هـ دي لخ ( قوله حلاد لأحمد ) حيث فال كفرالحاطب اه حيم وما سنه لأحمد نقل رو به عنه و إلا فلسي به عندهم أن اسكم رد على لح سا وعبارة مأن الإقناع و إن قال والله ليفعان علان كدا أوليفعلن ، أو حام على حاصر فنال و له التفعلق **كند**ا أولانعطل كند فر علمه حث الحابف والكندرة ساليه لاعلى من أحشه (قوله أو عمل لخاطب ) أي كان قسد حسث حالم الله (قوله عدلاف حلف) أي ديها سكون عما و إن لم اقصاد مها عیل نفسه بن انسلی (فوله و کره رفز البائل) با هره و إل کان عبر محمام إسه و نوجه أن العرص من إعطائه تعظيم ماسأل به (قوله أو يوحهه) كالسابث موجه الله (قوله ولا كسرة و إن حنث ) أي فعل مامتع نقسه منه ، وصحى حالة الدمه في من برامه وهو فعل ماسع عمله منه (قوله عدت له الاستعفار) أي كاأن يقول أستعفر الله العشيم الذي لا يه إلا موالحي الضوم وأموا إليه وهي أكمل من عمرها (فوله و شول كديث ) أي ١٠٠ ه رياي

(قروبه بعدت كاقسمت و ست عيك ) أى في هدا سنسيل أى بن هو عين و إن لم ينو عدى هسه قرية لتوجيه فليحرار (قسوله أوالت ) أى و إن لم مدكره فيما عمر أى منا (قدوله كدلك) وإثراده أحرى ) لأولى حدف قوله مها وقوله أخرى -

عمو من عوه وما كود صاحب الكلي من أن من ديث ما لود حن على صاحب عأواد أن يتوم له ه ل لا به مد لا بولد بي عام عا على لا به إلى قصد الحامي فو صح أولم التصده على مامرة في فوله لم أرد به الاس ولا " را صاعر الداوى بعواى صارف أو دين أو إبلاء كا من (والصح) الهاس (على ماص ومساهده ) شحو ه بقد مافعات ک اثرفعاشه أبرافعاش كند أو ما هايد لقوله صبى للد عليه وسير (د والله م ع وال عر ش ال وهي) أن عامل (مُروها) قوله لعالى - ولا خعلاه الله عرضه لأيماسكم وأندر عد خواس وها با حاساسه ا فالشامي رضي لله عليه العاجلات لألف دفا ولا كان الصال لا في مراحة ) كويد بمجرة إن يا وجواء أنَّا إلى العرا واحب أم مما وبأم ترك حرام ه مَا وه و و م ح م كوكند كا دخر و لاس الله حتى عاد أو عالم كفوله و والله الو مامول ما ما حامده . . کمک در ۱۱ و (د بدعوی عدا حکود در کرد روال همهم دق (قال - ب على مرا م ح أو هن حريم النال ) حده ما يم يمكن يو حب على الكام يه وم يشمين عديه و أب وقه كا على عقد عبد عن وحمد على كيم كا محله الشي واسمل للناسة ع أسى س لا ير ما ما لا كان م و و مه ما الله و ما خاله وه ما الله و الله م م م) وديده حسد ا في م ودن م عليمه حدد و تع عبه السرق ووكان له مر في عمد الله الم الله من من من عالم من كه أن عالمها من صابقها أو يقوصها أنم مراها ر ، ) و ر المداعد المحافظة (أولام وكرونا) المداعدة العداه من عاد حاجة (سن ح له ه عه ۱ ۱ م) . جو د صلى الله حاله ومن الله من حال كل مال فرأى عبرها حارا منها فلرأت عدى هو حد و يا حرى عديه و يده أو صلى الله عديد مصر الأعراقي على قوله والله لا أر بد على هذا ولا أخص مأن تدميه صدمات عاصه يرجو بدلتال الأص ( أو ) على فعما الصدوب أوثرك ﴾ وهكوه حشه أميني ( إلى ه ، ح أوقعه) كالمحول بالراوأ كل معهد والنس ألوب ( فالأقصل ترك ا ت ) ﴿ ﴿ وَمُعَالِمُ الْمُعَمِمُ مُعْمِمِ إِنْ كَانِ مِنْ شَالِعَ فَعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ا ل لا كل صيب أولا على عمد أقل تح المحدوق أحو بالناس وقصودهم وقراعهم للمسابقة قال الساعة أن الناعب أو الداء العالدة فهو الناه الكرم حلية فيم او إلا للمكروهة بالناب فيها ه ث (وو ) د ر (حت) ه د کس سیکسره و دُه ب ۱ حقه لادر ع را آنه نوکان فی م م حد اللي ومر بال حمد لا محل أولا كل أوم من كال وعو صدية كرهة فالحدث أصرفه ومرأن لأحدهاء

(فولد دالی مین فی دی) ای سد می (دود میه صیل لادع که و بر نی) هدا دا ای لاد سیل ، آما اداعی فیصع میه

ري علم وجوب الهيل معده ، و مترصه الله عج مر الل جحوام الله ما ما يا حمة الا مس وصفع ود علم الدفع عله قال ال ماي أراه وجوام مام على حلمه ألمول على ما و إن أبياح بالإناحية التهني ، وهو صفر لأنه إنانا على محديه ، وهو متمكن من برك الحميا والتعليف ورفع التعالمية وإبن رغم بعصهم أن لأوجه في بأحبر عاصم وجوب إلا أن محمل حيي مام وحوب تعديه ( وله ) أي للحالف عد الهين ( نقديم كم د معر صوء عي حدث حدً أي عمر حرام بعشمل لأف م التالية الدف لة حارا اللك على عدمت أم أب بدي هو حجرا ولأن سف وجوم المين و حام مع دال دانو سي أحد السفلين خار كا من ۽ والأوي أحد ك مهما للحروج من خلاف ، ومن أن من حف غير تدمع التر كد حدر خا فه عني تمكه مان وقت اللكم رد فاله بطاحل المام الأسام، ولم في الله على حالة الله عاده بالديم والما و) على حدث (حرام فات هم أصلح موالله أحرا) فله حات لايان فا أحرام عن ما مرمة که رما أحرى لأن الحصر في المعل بانس من حدث على الحرامة الفاعل عداء قد ي و ما ها ف كلم م عالق به اسلاحه وشرط إخراء العامي فلعجل كالسام عام ما حام ما يال الحمث العا علمه في منحل عني الركاه لا يشعط هؤه إلى حول ، و ارق أن الم حال ترشد كه الا أن و فنصوا حقيم واله يرول بعسهماء ل فأعرأ وإن عاجبو اللول لأجهد عادماه إفي هما ها وأند هذه فالواحد في الدية وعلى لا وأحده إلا و حو قص منحمج و فا عدم تعرين و را ولحلث فلوجب للسائم ره عاده الحقيري عالم وأنها لما الرأاعالة يم السبق بأن حق لم الدان أم الجا وقت وحوب الكفارة ، ولم قدم ولم حد الدرجع كا ١٨٠ أي إن شريع أو عرائم ص أر معجه و إلا ولا

(قوله إلى عدم وحوب البين) أى قال لا سكون البين و حدة (قوله وهو ساس) أى ساء به الشيخ عزاً الدين ، وقوله وهو متمكن من ترك الحالف يتأسل ما إلا ما داده والله إلى ساء والأصل وهو ظاهر في غير رفع البين في المدوس ، وغير ظاهر فيه العاكمة من ما الله كان ها لا يساست قوله إلى الأوجه في الع

(قوله إدا تعست الدعم عمه) بأن عل أوعلت علىظمه أنه الاسكل حلف خصمه كالم و د عد على صله أو نسعه كأب سعى عليه والقش أوالشكم كارسأوعي حسية مالسكاح كما الدفاع المحالي Harage of swe mangel سكلا حاف وأساعد على عسه و صعيداً وعدعلى سم دیک و اصور دلك في المعي كال مدعي الروحة المدويه ويعوص التهرعلي بدح فلكر والكل فيرمها خاستمثا معها من دناونوا مه ( فوله ورن الح الإلاحة) ي حادف العس والشع وع رمالا يح عر لدس وإناعم وعاساتي سمأته كى حدمه بحسب كاديا فأزاه أنه بحب الحلف دفع للعسدة كدب خصمه كإيجد النهى عن الشكر (قولدلانه أعاله على معصية) ح و العدره لأن دفع معساه وفعماعتيه (قوله وهو متمكن من ترك الح من ) - أمن ف له لا يحسن تعليلاللوحوبوا عابحسن تعليلا لعدمه علمي الآني ىكائمه (قوله على عدم وحوب اهيمه ) الوحمه حدث لتت وحوب (قونه الشهدة الدوية) فالراب قاسم كأنه أراد بالخببة الواحب والمدوساو ساجو لمكروه وخلاف الأولىء ومعى الباقية أي بعد الحرام.

> ( فسلم ) ق صدة الاكبرة

وهی محمودا دادهم به بهر کردری آی ( بخت ، مکفر الح . اثناء ولوگافوا (ق گفاره محمد چی بدی ه از ) آی .- فی مین که ربه وهو را د فی اصله اقوایه از بدی سوا باله. والمنکست کا مر مه نخو برای مادی جاید .

(قول قال أو ال م م) أن الله وأي أو تاي ما ما المداو ما مأو ما مه

( 1 . \_ - 25 )

في سعة الكمارة

( الراه عمر منه منه م) أى على أنه لا من المصور لا داه المحر عن الله ثنة ، عال قدر عن البه ثنه على المتقاد أن المحمد منه أو على المدارة التراع منه المحمد منه أو على المتقاد أن المحمد منه التراع منه التراع منه ولا يحوز الجمع على اعتقاد أن المحمد عو وحد ق اللك ره ا تهيى الاوكتب عليه الشتواني قوله ولا يحوز الجمع الح فيه نظر المحمد عو وحد ق اللك ره ا تهيى الاوكتب عليه الشتواني قوله ولا يحوز الجمع الح فيه نظر الموال المحمد على المتقاد أن المحمد والمحمد المحمد المحمد المحمد المحمد والمحمد المحمد المح

[ الصدل ] في صنة الدخارة

أو بالت كما من ، وهو أصلها و إن كان رمن مسلاء حاكا لأي عسد ال لام ( و إعلم عشرة سا کین کل مسکیل مذحب ) أو عسره شد عرى في الده أو قعد (من عال فوت عدم أي المكفر ، فاو أذن الأجمي فيأن بكور عمه اعمات المستدون له أد لأس اله صهر مومات ا أن قياس مافي الفطرة اعتمار الدالكور عمه لأن الان طهرد المدل ه عثمر المدولاك الداعة مك قيال ولأوجه عندر لد الآدن كا : د ، وأبهم كالمه مدم حوار صرف أل من . الكل و حد ولا لدول عشرة وم في عشرة أدم (أوكسومهم على يسمي كدوه) عالم العمه أن عصهم دلك على حية لمسك و إلى قاو سيه في ك وه (كسيس) ولو سركم ( أوعم، و إ قات أحدا من أحر ، منه ل الله ( أو إ يا ) أو مسعه أو رداء أومنديل بحمل في بلد أو كم الهوله تعلي \_ فيك عارته وطعم عشرة من كان \_ الآية (لا) ما لايسمعي كسوة ولاما لايه \_ كالحلاد ، قال اعتبدت أحرأت فمن الأوّل بحو (حماً وفقاز بن) ودرع من نحو حديد ونه ومداس وحورت وقلسوة وفالع وطافية وعرقبة الاوقول الشينج في شراح ملهجه باحرائها شرار عبي شيء آجر إلاهل فوق رأس النساء ، يقال له عرقيسة أو على مايجعل على الدانة تحت السراح وأنحوه (ومنفذة) و سكه وفعادية وعام وسال لانصل بتركية و ساط وهم أن وتو بأنو أناء . للعشيرة قبل بمطيعه بديهم لأبه أنوب واحداء وابه فارق مالو وضعالهم عشيرة أمداد وقال ملمكتمكم هذا بالسوابة أو أطلق لأنها أمداد عشمعة ، وأفهمال حيم استاع استعدس كأن عثم حسة والاسو حبسة (ولا يشترط) كونه مخيطا ولا ساترا للعورة ولا ( صلاحيته للدفوع إليه فنحور مم و ١٠) ونحو قيمن ( صعر ) أي دفعه (لكبير لاهام له وطال مكس وحرار ) ودوف وحدوه (الاصرأة ورس) لوقوع اسم البكسوة على البكل ولوم حسا بكن الرمه ما مهم مداد ماه بيه . وقشيته أن كل من أعطى غيره ملكا أو عارية مثلا ثويا ماد به بحس حق عبر معمق مه والمسلة لاعتقاد الآحد عديه إعلامه به حدرًا من أن يوقعه في بالرد فاسدة ، ما يُم يعاد فوهم ، من رأى مصليا به تجس غير معمو عنه أى عدم أرمه إعلامه به ، وهرق النس السر و بر السه أن النبان لايمنح ولا يعد سابر عورة صعد فطلا على عدده فال فرض أنه فعد سادعوا دافله الهو السراويل الصغير ( ولبيس ) و إن كنر ليسه و ( لم تذهب) عرفا (قوته) باللمس ، حدف مده ت

إلى أن السقيه في معنى العبد ، وكتب أبعد قوله الرئيد عده محمور د مه سن أحدد ، أن (قوله أو بانت كا من) أي بأن أعتقه على ظنّ موته فعان حيا قيحرى عدرا على في سن الأمر وقياسه أنه لو دفع في الكفارة ما لا يطبه ملك عمره فعان ماكه أو دفع علائمة عليا عدم ما احته المكفارة فيان حلاقه أحزأه ذلك (قوله و يصعم عشره درا كبل) ويوكان عده كرب ما عظاء ماوحد فيه العشرة مساكين فيدفع لمكل واحد أمد دا معددها (قوله أي الكفر) أي الملزج للكفاره وإن كان عبر الحاف أحد من قوله لآني ، والأوجه عسار عدد ددن فان لأدن هو المكر عده (قوله أن قلل على كذا وحاده هذه الريادة بحط الواد على هده سحه (قوله في قلل أي كدراع مثلا (قوله أومقعة) أي صرحة (قوله في الاون) أي ماليسمي كود (قوله وتعان) اسم الماس لا يصل ع وعدرة المتدر والتمان بالصم والنشديد سراويل صعير مشدار شدر من أعطى غيره الح) معتمد مشدار شر

(مولد ولا الدول عشرة) موده وعادم حوار صرفها الله الله وعادم حوار صرفها الله ولا أن الله الله الله ولا أن الله ولا

قوله كالهابل النسج لذي لانقوى على لاستعمر ( ولوحه بدا ومرقع ومنسوج من حد مه ق و إنكاب معاد كالاناق (فال محر) عبر والما و فكارة الديهار (عن) كليمن (الثلاثة) الدكورد (لرمه صوء ثلاثه ألم ) للآمه (ولا محت شعها في الأعهر) لإعلاق الدليس ، والذي عد ير مد بن مسعود وأني من كعر مساعد والقراء الثادة كمرالا عادق وحوب الممري وأحاب الأوّل أم يسحب حكما واللود (و إن ما منه عفره ولم يعم) لأنه و حدو إلا أسعم الصوم س ، عد عدف الشمشع إذا أعسر بالدم مِكة فإنه بجزيه الموم لأن القدرة اعتبرت مِكة لأمه عن سكه أو حد ١٠٠ ولا عار إلى غيرها ولا كدلك الكفارات تعتبر فيها مطبقا أي و إن عاب ماله دوق مداعة النصر خلافًا لمعض التأخرين لوجو جا على التراجي أصاله (ولا يكفر عبد) أي رقس (عال) بعدم ما كه (إذا إدا مسكه سنده) أو عبره (معاما أوكسوة) كدر مهما أو مطائلہ (وہ ۱) یہ ( تائٹ ) وہو رأی صرحوح ثم أدن له فی الاکتار فالہ یکھر ، ہم ہو سب تنسيا و الكيمر عنه عمر العنمي من إطعم أوكوه لعدم استدعاء دحوله في ملكه حيث التلاقة على الحالة وروان براق بالموت ولسية الحكال أن كالراعالة بدلك بالدية وله الكفير الدلك على عسه بديه ، وقايق العالم بأن التي تناه أهل للولاء ( بل يكفر ) حتى في الرئمة كالعلمار (بصوم) محاد عن عبرد ، ومدَّد قال عمر به محمور ، مه أوقيس لامتناع البرعهما علم لو والالله قال العلوم ما م م إذ العسار وقت دُد ، لا ، حوب (قال صراء) العلوم في عدمة (وكال حالب وحاث بدان سرده صاء بلد إدن) او د بحور به ما هه منكوبه أربه في سدية ولامار للكومها على العراجي (أو وحدا) أي احم وحث (١٠٥٠ لم علم الأعدل) لعدم إدمه في سنه ، وقرص الماية أنه يصره فال شرع فنه فلا منعه من إيمامه فال و يصره و دانسعه لم يحو له منعه منه مصدة (و ول أدن فأحدهم فالأضح عسار الحمل) لأن إدبه فيه إلى فيإيد من عليه وقد سم فيدالك الفرر ، والرفيدج فيالروضة وعبرها عسار فحلت من قام إلى لأوّل سمق فير لأن اللمين مالعة منه فلا كون إذه فيذلك إداً في النزام السكم وم ، و به فرق مامر من أن الإدن في الصال دون الأسام شعي الرحوع محلاف عكسه ،

(ورله الدى لا تدى على لاستمها ) ئى قد ساسى حب العنس سهى حج (قوله ومرقع) ماهره و إلى كال حديد وحدث فيه مرستى برفيعه (قوله بالعاريق السابق) ئى بأل لم عائث ريده على كسامة العمر العالب على الأصح ، وما وقع في الروصة هنا وتبعه الشارح من اعتبار سنة مبنى على لمرحوح المرث في فسم السموس (قوله لمل لم حد) ئى وأل كال ماله عائب (قوله ولسيد المكالب) في منا عبن ماله عائب (قوله ولسيد المكالب) في منا عبر العبد (قوله ولديد من من لكور لميده أل كالمرابطة ولا أليادي به في الديمة من من المالسيد ومناه في المكتبر به محمور سمه) ولا يكفر على من المكالم في الديمة من المعين أقله أو أحدها ورلا في الورثة محمور عليه أو أم دي المستوت قدمها العاجم . أقول وصفر أل المكالم في إداكال في الورثة محمور عليه أو أم دي معصوم عوله المد مدة قريبة لأل حق السيد قورى ولا إنه عني الرقيق في عدم الصوم بعجره عليه أقوم دي معصوم عوله المد مدة قريبة لأل حق السيد قورى ولا إنه عني الرقيق في عدم الصوم بعجره عليه (قوله لم يحز له منعه منه معتب ) أي سواء حتاجه المحدمة أملاء وقوله فالأصبح اعتبار الحلف صعيف ، وقوله والأصح اعتبار الحلف

( أ .وله كالمهنيل ) الكاف وله للشطير (قوله ومرتع) معطوف على ما من قلسوله مادهات (قوله وأحب الأوّل أمها سيخت الح ) وأجاب لأدرعي ش الشدري كمولكأ علر إدائات قرآنا وم يو حد (دوله ولا كه لك الكعارات) عبارةالقوت فأن مكان الدم مكة فاعتبر إسارهمها ومكال الكدرة معين ادعيم إسار بمطاء (قوله أصالة) أي و إلافقد يحب العور لعارض (قوله أن يكفرهمه بذلك) أي بالإصعام والمكموة

وحرح بالعبد ولأمة الى خل له فلا حور ها بعدر إدبه صوير معينة بقدع، لاستمتاعه لأنه باحر . أمة لأتحل له فكالعبد قما ص، عوما محته الأدر عني من أن لحث و حب كالحث الدأدون فيه ما ذكر لوحوب التكفير فيه على الفور محل بصر و لأقرب الأحد باطلافهم لأن السيد لم سص حمه باديه وتعدّى العبد الايتصله ، عم لو قيل إن إدبه في الحبث محرم كلابه في الحبث لديمه الأنه حيمته المراء للمكفارة لوجوب الحدث المشازم لها فوراء قال بعصهم ولو انتقل من ملك تربد إلى تمره كاأن حاب وحث في ملك ريد فهل لعمرو للنعمن السوم ولوكان زيد أدن قيهما أوفي أحدها و, كان السند عالبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لوكان السيد حاضرا لكان له منعه أولا. ال. هر ها العبر ولو أحر السند عين عبده وكان السوم حن بمنعة السناجر لما فقط فهلله السوم ل الدينة أحر دول إدل السيد فيه الذي و دأورك أنه الس الده مبعه هذا ولم عاقوه في السئلة س كون اخت واحد أوعده ولا بن أن سكون السكم ره عني ألفور أوالتراحي شهيي والراجح ي مسئلة الأولى وفيه لو حامد في ملك شخص وح " في ملك آخر أن لاأون إن أرن به صومه أو الله الحدث لم يكن الشافي منعه من الصوم و إن صراء و إلا فيه منعه منه إن صراد (ومن فضه حراً وله مال يكفر يطعام أوكسوة) لاصوم لأنه واجد و ( لاعنس) لـتنمه عن أهـ بـة اولاء ، عمري علق سيلم عثقه شكتاره بالعثق كان أعتتت على كفريث فيسلي منك حر" قبيد أومعه صعح كا فاله البلقيني بروال عاج مه أمد رد م كن به مال فيكمر بالسوم أي في و سه معد ردن وفي تو يه الده أو حدث لامها بأه اللادن في يعمير

کال

ور ه

( فویه و حرر ح باهد الأمة ) ساهره و إن لم سكن معدّه تامسع ال الحدمة و إن بعد في العاده عامه مها ( فویه فلا بخور ها اسر إدبه صوم مست ) في سواه صرّها السوم أولا ، ولم بعرّص ها للروحة الحرّة هس له معها من العوم أولا ، وعدرته في باب اسفت قد ن قول اصب والأصبح أنه لاسع من عجير مكتو به أول و ت نصوا و كرا يسعها من صوم البكتارة إن م مدس سمية أي كان حمت على أمر ماس أنه م يكن كاد به (قوله بنديما الاستمتاعة) أي لحى سمينا عه ( قوله كاخت الدُدور فيه ) في وهو يقتصى البكتير بلا إدن (قوله فيا دكر ) أي من جواز التكوير بلا إدن من السيد في احدث و إن له يأدن له في الحلم ( قوله التسهر ها بعم ) بن ، وقد قانو في كثيرمن الأحكم إن المدر يرن مراله الدع الحر أس ماسأتي له في قوله وفيه و حلف لح ( فسوله والأقرب أنه ليس بد مده منعه ها ) أي بن يكون حق المستاخر ( فوله في سيئة أدو ي) وقوله بين كون الحدث واحدا ) كان حف أن لا سي العير مند لا ( فوله في سيئة أدو ي) المن في فوله عن الحدث واحدا أو نقيره ( قوله م يكن بنتي منعه ) منه في ديث بأولي مالو حدث بالأولى المه في ديث بالأولى مالو عالم أول الحدث كالى عرب منه ي منه على المنه في ديث بالأولى مالو عالم أن له في المنه في ديث بالأولى مالو حدث بالمن الحدث واحدا كان عالم بنت بنتي بندى قدن السكمر ( فوله بالإدن في علير ) أي حدث ما أدن له في الحدث كالى عرب المدين المدي الحدث الأولى مالو عالم أن له في المدين الحدث كالى عرب المدين الم الحدث كالى عرب المدين الم

## في الحلف على السكني الح (قوله تحمل على حدّ لهها شعسل الحقائق المرمية والشرعية كالعوية فهي مقدمة عنى محاراتها وأس إدائعارضت لك عدائق فمقدر آحر أبي فتسه (قوله إلا أن يكون الحاز متعارفاوع مر) قصيته أن مجرد تعارفه لابكني ولعل عه إن لم تهجر الحقيقة أخسدا عاسيأتي آحر المسن الآتي فيما لوحلم لأياكل موهده شعرة وقصيته أيصال لحرعم التمرف لإنحمل عده و إن أر ددو ما لي ما إخا عه في النسل الأحور فيل قول الصفأو لايسكح حاث بعقدوكم له حدث قال لأن اله ر بارحوح يصير قوايا بالنبية ( قوله فيدخل أيضا) أي مع اخقيقة كباهو ظاهر فاتتمى أنه لابحمل على لحر وحده ويب أرده وحده أيضا وفيسه وقمة وسياتي ماعالفه أيضا في القصل آخر الباب وبالوحلم لايد كمحوأراد الوطء (قوله حالا) لاحجة اليه مع مايا آبي في اللس (قومه م يحتج سية التحوّل

قصعا ) قال الأدرعي وفي

وفي تحميثه باسكث ايسار

نظر إد انظاهر أن قوله لأسكيه لأخده سك سهي

[صـا

# ( قصصيدن ) في الحلف على السكني والساكمة وعجم عدماً في

والأدن في هذه وما هذه أن لأند حكما على حدثها إلاأن كون له رشعارها و برناد دخوله فيد حن أحد فلا نخبه أسر حلف لالدي دره وأدنق إلا سعيه ولا من حف لايخاق رأسه على عدم به تأمره ، إذا (حلف لايكم) أى هذه الدار أو دارا (أو دسم قيها) وهو فيها عند الحلف (فليحرج) منها حالا نفيمة التحقيل في كل من مسئيد لادمة والكي فيد عنهر من كلامهم إن أراد عدا . الحدث وعن الك كا ذبه الأدرى حدث كان منوط في منه قبل حلمه فيه دخله سحو المرح فلف لا كنه لم تحدم نسبة اللحق قديم الحدن ) سديه فقط و إن برك أمناهمه لأنه الحدوف علم ولا يكاف العدو ،

# ( فصــــل)

#### في الخاصا على الكني ولمما كنة وعبرها

( اوله و دُصل في هذا وسعده أن ادُلسد خيل الح ) وعبارة حج رياده على ما كره الصنف وفي أصل الروصية هما لأصل في البروا أنات ساع مسطى اللفط وقيد يسترق اليه الشجه يص والما هالمله عدر به أو باصطلاح حاص أوه المة المهني وهني بايد ماد كرد الشارح أن للعط برد حديل على منظم وديك ما يه الإصرى لأبه الأصل وبارم على محور أعم مسه ودلك إ ا ﴿ رَفِّ أَحْلُ وَأَمْ لَمُ دَحُولُهُ فَيَهُ وَالْرَهُ عَلَى مَاهُو أَحْصَ مَنْسَهُ وَدَلِكَ إِذَا قيد أَو حصص عُر سَيَّةً أدامة أو عرف ومفهوم دنك أنه لوأ إد باللفط غير معتاه الحقيق وحمده محار كالوحات لاعمس كالماء وأراد القسل مدروكان ستد البكتان مستعملا فبالقطئ خرا سدير فبول يرادته ديك صاهرا و دهم الايتنال مشتنعي المام بيند عليه أن يحدث بكل منهما لأما تنول (٢) حاث العلا مصندي الدهب حرث احتماله الافظ على ماهم لكن سيأتي مبد قول الصاف و إن كاسه أو راسره ما يتنصم حلافه حلت قال عريان وي شد عه من حات به يا قصيله أنه لا عام الحقيقة وعليه فيحلث الفسل دول الكبال إلى أند استعمال القص في الكبال محر (قوله متعارة) أي مشهور (فوله فيدحل أصا) أي مع الحصيمة (فوله فلا حيث أمير) أي مثلاً فيتراد له كل من لاء أبي منه ذلك و إن كال حاد أمار أو الفصوع الله مثلاً (قوله ولامن حمد لا تحلق رأسه) أي وألمني أما لوأراد أنه لايخلقه لا مسه ولا بعرد حيث كل مبهم وكما لوحلف أنه لايحلقه ونوى بفيره خاصة بحثث بكل منهما سي و أجهمه دوله في و ر م دحوله الح و يسمى ح يصه ما جر عمل دمه ( فوله و عمل ديك ) أي الأحامج منته (فوته لم حصح لينه التحول فالف) أي و يحراج حالاً في ماه صاد النصارة على عالم المرضانة التحول كن مقتصي قول ع الافي فان أراد لا حدها مسكد فالدجي عام حال الدراج خرر م ها حالاً (دوله لالم له وف عالم) هذا هر سال إطلاق أد رأ راد أنه يأخذ أهار وأسعله المايي الأحاه فور و الحقوم من قول الدس و حال سال من السعة عالمكه من عبره حال كه الما وردى المده وردى السمح على وأسله لأنه المده وردى السمو على وأسله لأنه الله بي المده وردى السمو على وأسله لأنه الله بي السمود عبر آخا في ورث عبر أن المحروطة والمحروطة وال

(قوله ولا الحروج من أقرب البالين) أي بأن مدده من عن أموا عم مدد ب عمد ال مدين الخنث أخيما عاعلوه الديمول بن الديم من أميم ول مديم به مهد عمر حد الح (فولة ما النظم ) أو إن ما لم حدد الدمر المات والموسطة من عه عمول فلا حدث (فولا مع ع که می مه ه) هره میکی مده مده مه ( قوم فی میک الاعتمار) قال ع و فاتصي كلا بهم أن مسكت معاقى المرافية إلى مي هو بالثنو إن أرد لأأمكث فان أراد لا حداه ملك عدمي عدم حدث شلا موسعه اه أقول مرادة مد سحو الماعسة حرى على العالب أو إلا فينبشي أنه لوحلف لايتحذها م كر ومكث مسام الحث فيها عن محل يسكن قيه مع عدم ر ده لاسه ر راسي " مع مك. م نحبه" و إن ١ ب ٪ م على يوم أو ومين وقوله و إن أ. د لح حواج له الله الى فرحت ، حكة و إن قد وقوله فان كه علاعمار ووالحلمة وهو عمراه الروامة الداء وقدن المري كالداولات أأساب مثار المعني بصاد مثاليا هـ ، إذا ثم يكن شربه لعطش لا خسمل من ما هاكم أنهمه دولهم الله ما الردو ، من سائم أي لعار (قوله لله نته) أي كامية حج وقياس ماتقدم عن الشارج أ. من حاف حاواج ثن، مم عن وقمها بواشتعل عدر بدُلك (قوله أو حاف على نفسه) د هره ولو كان احُوف موجود مم الحنب ( اوله او ماله الح ) قال حج و إن فر وقوله ما ح أي سو ، من حدقه ما ما سد مركه به حث لم يتيسر له حم الدعمية أوكان حوف حصر به سواء أحدد أو بركه و بدعي أن حتى بدائ مالو ماف أنه إذا حرح لافاد أعوال السعة مالا الأحرام ول مسلم دائي سعا حروجه في سك موفت و همي أن الراد بالحوف عمه العبل فلا كي عرد الوهم (قوله أو أن مرعد ال) أي حال حلقه أحد من قوله فأن صرأ ح والرحم فيه سد احد وعليه في من كون الحلف حالة العدر و مان صوق العد على حلف لعد من ح أن القسع و لح ف . الأمر سهر عليهما فرق إدالحلف عال المرص ما عمل الحلث وكدا وصرأفا حالال مساوران (فورا أو ما أي ومحد مل حرجه أحد عاماتي فرقوله وكد لوسرأ عليه وظاهره و الكال ساهل احرواج فردنك واصا بأل فيلع بعد ديسره له (١) قوما لحقيم عوه أو كال صرعباو ، أو ما الله الله الله الله الله الله

( قوله كا أفهمه قولهم )
الوحود في اسخ الشارح
د كر هسا اقبيل قول
الصنف حيث مع أن
المواله ذ كره قبيل قوله
الإعذر كاف التحدة (قوله
الكالمكره ) أي في
الكالمكره ) أي في
المادك كا في الروضية
الماد كا في الروضية
و إعما احتاج الله كر هادا
مسائل الحلاف بخلاف
الشارح فكان عديه أن
الإذ كره مع أن في كلامه
أولا و آخرا مداى عده .

من محملة بأحرة مثله ووحدها فترك بيك حيث وقليل الد ل كالثمره كافتصاه إعلاقهم ولوحرح تم عد إيها سحو عبادة أو بابرة الميحنث مادام يطلق عليه رائر وعائدًا عرفا و إلا حيث وقرال لصلف رحمه الله عدم الحث عامه خعيماع ويحوده بإد لماكسكمه الاسدية و إلا حث و به صرح لا وه دي و آث شي و لأوجه أن وجود من لا برصي الأجرة الذن أو برصي مها ولا يقدر علم الأن لمِكُن مقه ما سوله تداخر في الناس كانعا لم فلاخت العدرة ( ولو حف لا سا كسه في هساده الدار خرح أحدهم ) عبه المحوّل علير مامر (في الحال لم عجنث ) لانتفاء الساكمة إد المعاعلة لا تتحقق رد من البين ومن الكث هذا عدر التناسية أند من الخروج كامن ( وكدالو بني بإنهماجدار ) من الله أو عاره ( ولدكا حال مدحل في وأدعج) لا عاله برفع المياكمة وتبع في دلك الهور لكن ستول والشرح و روصة من نصحح عهور اخت وهو معتمده لحدول الساكة إلى عدام ال من ما دروره وعل الحملاف إذا كان الشاء بفصل الحالف أو أمره وحده أو مع الآخر و إلا حدًا و لما و ١٠٠١ لـ ما ما وها من أهر أا ديه ما ما ما كمة على ماقاله الدولي و س مم م و عاد الد من حال إلى عام و خدام ادر وله ما في لكل الما ولامن باركارة إن كان الكل و مع وكران ما راحدها عصرة المردت بحميع مرادم او إن عدب الدار مندر والعبر الولد و بدر على أنها الله كالدول لوى معلم حمل اليملة عاليمة و رد له ١٠ م من الله والي عن الن و العلم لا ما كمه والدين وكانا في موضعين محمث لا يعمدها العاف مذا كالمال لا خال ما أو حام الا ساكن إله وعمرا الرا حروح أحدا ها أوريد ولا عمر م برّ حرمج أحسدهم ( وو حسالا بعجه ) أن يدر ( وهو ابها أو لاحرح)

( عوله من بحماد ) أي أومن بحد بن اد ماي حرث ولي به ( فوله ووجدها ) أي فاصلة عمد يعتبر و النظاء في المهر و حد من فصام عما يبتى للفلس كما يأتى في كلام الشارح والأقرب الأوّل وقوله وقليم المال علم) أي إرا كان سنمولا الأنه الذي يعسد في الفرف مالا ، و يردّد النصر في لحوف سنى الاحتماض والقياس أنه عندُر أيضًا إن كان له وقع عرفًا أه حج ( قوله وعائدًا عره ) والس من دي م قم كثيرا من أن الإنسان يحلف ثم يأتى بقصد الزيارة مع بية أن يقيم رمن الدور أو رمطان أدَّن هذه الرسمي رياره عوف فيحث ( قوله إذا لممكنه الأساماله ) أي حن م عش من لاسد به صرراومته الحوف علىظهور ماله من السراق والسمة (قوله ولايقدر ) أى حد ( دوله و مس مه ) أي لما كمة ( قوله و بي صور و أحد مرفاه) عام أي وحشه يد (دوه ولامل دا كدة م) معردويل كالما كيل مر قس الحلف ومنه ما شم كثيرا ين السكان في عدية من غرصمه فيحمد أحده أبه ماني ساكن صاحبه في ها ما يدر و طاق و يكون لكل من من موج ما كر دار يح " - ما مستدامه الديكي و إن كاب القريمة ه ها ه في المنت ع من أسكن على الوحه الذي كان قبل الحلف وفيه نظر ظاهر حيث من القراسة على و البكر الي عدم موجوده قال (اوله وله حمد لاب كمه و حدي) وكه ا الوجم الإيساكمة ى مدكدا، كان كل مديره وروز منهادا، حدث لأرامه ف لاعداهم مدس كان ودك كله عدد لإطلاق ورع مرق السؤل عن محص دعد لاسيت في لدك الخرج منه قاصدا المبيب في علا أحرى اله وب مدر وحد م شر خاف م و د حر الديد يصر إليه مم صر، فرجع إلى الله المعاوف ( وقوله لامل ۱۰ رکبره ان کان لکل باب وغلق) لم کان لکل باب وغلق) لم اید او اید به ماید. می آبه آب قاله آبوی با شیسید کا قاله الشی ب این قاسم نم تم قل المشید عالی باب و اید انشرح

مها (وهو خارج) قال ابن الصباع أولا - إن هذه العبن وهو مالك و مداد ملكم بر ملاحدة عهداً) لأن حقيقة الدحول العصاله من خارج لداحل والخروج عند به و م يوحد في دست مة ولأسهما لايتقدران بمدة ، ثم لولوى بعدم الدحول الاحتناب فأهد أو عدد الحروج أن لا قل أهره مثلا صقابه حنث (أو) حلف (لاية وج أو لا مد بر أو لا مدس أولاء كدأو ديتود و ديه مد) أو لايت إلى فلا أو لايستقبل القبلة ( فاستدام هذه الأحوال حنث ) لتقديرها برمان تقول لاست بوصور كنت ليله وشاركته شهرا وكذا البقية و إذا حنث ، سدامة شيء أم حدث أن لا معيده مدامه ومه كوارة أحرى لا تحدل بهيد وأدى وحد من الأولى وقعمته أنه ارول كل مست وأده عن مراه على المحارة الدين عدد من الأولى وقعمته أنه ارول كل مست وأده على الكرور الصلاق الكرار الصلاق الدين الاستدامة وحد مي الان عصى الدين المحارة المدامة وحد مي الان عصى الأولى وقعمته أنه ارول كل المستدامة وحد مي الان عصى الأولى وقعمته الدين الدين الاستدامة وحد مي الان عصى المدامة المدامة وحد مي الان عصى المدامة المدامة وحد مي الان عصى الدين المدامة المدامة وحد مي المدامة المدامة المدامة وحد مي الان عصى المدامة وحد مي المدامة وحد مي المدامة وحد مي المدامة وحد مي المدامة المدامة وحد مي المدامة وحد مي

ع يهاو بالتافيها فهن بحث أملاهم عبروالأفراب أن خال إن حال على مسمحوفا شديد والمصرلة ممات في عبر الساعة في عاليه مريح تسما إذا ظن علم الحنث لكون حلقه محولًا فيما إذا لم، عمل سب في عبرهامانغ فللراجع (قوله أو الإعناف هذه المين) ومانية ماو حلف لاشترى هذا ولا درجه وقد الى المقد عليه قبل الحمد فلاتحدث بالاسد مة في دنك لكن لدأرار احسابه عمى أنه لاسامام اللك همها ولم تو فته السائع على ألف مع مثلاً أولم تنسير له السقى على م كه فيها توجف لائد كها وأبر د لايستديم عدى هن يحت بذلك أولا وهل مجزه عمن يشتري بثمن المثل حالا فها لوحلف لابسمدم الملك عذر أملاً ؟ فيه اطر واقسل عن شيخنا العلامة الشويري القول بالخنث فيهما والأقرب عدم الحنث فيما لولم يوافقه البائع على الفسخ فيما لو قال لاأشتري وأراد ودّها على مالسكها كما لو أكره على عدم الفعل والحنث في عداء ( فوته قلا حنث) أي ولا أجل التمين قلو خرج مانها الرعاء حداً بالدخول (قوله ولأنهما لا قدّرال عدّه) ولأن ملك طل مسرة عن تملكه بعدان لميكنوب به فاق لم يكن في معكه أم شتر ه وخو دلك من كل ما كم بالحاما وحنث به أما ماملكه وسر حدر ما كائن مات مورثه عد حدث في محكه عوته فا عامل أنه لا حاث لأنه إعا حلف على فعل مسه وم وحد ( قوله أن لا عن أهيه ) أي وأراد يقدم اللك أن لا تبق في ملكه فاستدام حيث أو راد أم، ست في ملكه حدث وإن أراف عن ملكه حدل ( دو، أولا " رك) دن ، و دي وكل عقا أوفعل بحتاج ليبة فلايكون استدامته كابتدائه وقيا أ عه ق مد عد در ف الدرك رد أل عمر دلك عبى الشركة بفير عقد كالإرث اه حج وكدب عدله مم في د وي الم وعلى م نهة رحم حالب لاك رك أحاه في هده الدار وهي من أسهما تمد ب أو له و معل الإرث لهما وصارا شريكين فهل بحنث الحالف بذلك أم لا وهل استند مة اللك شركه مؤثر أملا. الجواب أما مجرد دحوله في مدكه بالارث فلا تحلث به وأما الاستدامة تمفيض قواعد الأسحاب أبه يحلث مها العاأي والراانية أن يقتسهاها حالا فاو تعاسرت المورية فيه لعدم وجود فامع ما الاع رماد م محال كدي وأمالسركة الق تحصل مقد كأن حسط المل وأدل كل الآخر في الأصرف فهن معطى في عدم حيث إد حلم إنه لايشاركه الفسخ وحده أولاند معه من قسمة الدين فيه نصر والأفراب الأوَّل إد قب إنه يحثث باستدامتها على الراجعج أما إدا قاسا العدم الحلث على ما فتصاء كلام الماوردي برخامج للمداح ولا للقسمة مام رد بعدم المشركة عسم ألم أب وكاله را فها ذاكر مالو حام على عدم لمشاركة في مهمة مشر وهي شركة بيمهما فلا يشخلص إلا ما رالة الشركة فورا إما ببيع حصته أوهمتها لثالث أولشريكه . فرع . . لوحلف لابر افقه في طريق جمعتهما معدية لاحتث فما يظهر لأنها تجمع قوما وتفرق آخرين والله عن شيخه أثر بادي مانوافقه .

(فوله أو لإشارك فلاما) محل لحمث في هدده مرلم يرم المقدد كالفايدس قاسم على الشمارح وأفقى به والده سد لاس الصلاح.

(قوله أبريو سندم السبري الح )كان الأوي بأحدم هداعن استدراكالنزوج الآني في كلام المناف ( توله ف لكح ) اله م أرسيظ كرزاده ال رح مع مستع أم فبالطامرية كالمعال قهله إدالراد في گوام 🗻 وموله فيالتسلالة الاول فالراجم ل الما الدالة الدا (قوله تمسافر تمهد دمه) #كَم وبالطلاق أنه لوعلق بأنه لاقم بكدامة كدا لم يحنث ولا بأقامسة ذلك متواليا قال الشارح لأله التبادر من ذلك عسرة فلتردحج ولنجرز

الرائية الما والمورودي و الكليد الما الكولة ووحد لاس لا میں ری وقت کے موں عمل سے علی ہے۔ تا ہاں اور ان ہوقت محلی سے مامیہ مس ولم حسة أو على المسامعة و " لوات مرحث الا إلى ستمر الأ . ي له الأوجيه الأوَّل كَمَّا يَعْلُ لَهُ قُولُهُمُ الدَّمَلُ لَانِنِي بِمُسَمَّلُةِ السَّكَرَةِ النَّبَيَّةِ فَى إفادة العموم أما لواست، من مرى من حمد لا عدم أي ف عدم كم أي به لو لد رحمه شد م ي لا به حجم الأنة على أيين . س والرافية وراك حصم مع دم مقروب حديد معه دروج والعمر عد لاهول) عمل في الشر حين مرح مرد مرد الله أكر دور أول عروض لعدم عام هر مده كالملحول و خروم والا ال ووجب ولا الرد شي عداد و بالدائد الدود و ما لا خال ميها بي لا و المعدود و لاحد مه جرد (وسد به مد ست مد في حرا بعداد دادد اد and other training or to be for the form of an arm of the series ی ادر در وکداوط ، و عدر و ودود وداد در در سدم فی لاصح ( والله عمر) دفي عوالم الدي الله أعدر كروه مشروا به الدو حكم الديدة أي دعده د د في ووا د ول د و مدهد افي دودود ادمه مها عوا ولد شري ، به برمو ، د ا د ود ي د " في رف حد يد ١ د ١ في التمويد الدا أمح مع هما الله على الله عمل الله عمل الله علامة الله عالله على الله لأول والما معالية والمعادية والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة و خون دو یک پر ادام . ومعالا والمام والمحراك أورأه وأعواك به تومین تم د چراند از وقعد از و د چرا کردی دارجه آن د این که مهده مین بخرا ده سکوف شهر أو مه الله و الأجراب و با و الموامي حصا كهمه الرائل ما وه اليم لحمر لا ماريدري ماري as and granger throughout it has been المرابي في المراب المرا 4 - 8 4 4 4 4 4 4 4 وخدمي ولانا

( قوم ه مر ما ما و الروس من القميص إلى آخر الشهر فكا أنه قال الأوحد للسامًا لهد أى سمنص منه مأن قال الا النس هذا القميص إلى آخر الشهر فكا أنه قال الاأوحد للسامًا لهد مئوب في هذا مير وقد وحد عد منه لأم حرم ( حد قد شرا ( قوم كا أنو مه الوقد ) حدة لمع ( موه لأه حجد الأمه ) أى السرى ( موله في السه به الأول ) هي قوله إد الراد في محو سكح أو وعي قلالة أوغمب كذا ( قوله واستدامة السفر سفر ولو بالعود منه ) أنم إن حلف على الانتماع منه متحث العود منه الشريع ( موله تجد الرائم عد ) أى ولو عد رس صوال على الانتماع منه متحث العود منه الشريع ) أى قد بخص على النابر مناسع الولم يكامه عشرة أباء فوله عدة شم ترك كلامه وهكذا حتى منت ددة قدر الشهر متحد العدم الدولى .

واتدة حلياة - قال الدوى في شرحه الكند على الحامم الصحير عدد قوله صلى الله مديه وسم فاتدة حلياة - قال الدوى في شرحه الكند على الحامم الصحير عدد قوله صلى الله مديه وسم

نعب قارمه (ومن جنم لايدخل دار ) عام أو مدرسه أو إنا كا خله لأدرى ولسحا مالها وحث وجول دعاير) كسر مال ورايعال و فش موله كا مساه رعاد فهم حداد مركدي ( داخل الب أو مين مامن ) حكومة من الدار و لدخمال في سعيد ( لا سحول د في ) معاود (قدام الباب) لانتماء كوله متها عرفا و إن كال صفيه على بريعها إله و حالة لحالط العمود علم باللا كابره فعم لوجعل عديه مردّحت بلخوله ولو عدمتهم كاشماد توله أو على الراء ممشكان الركشي أثاللوف لايعداء منها مطلقا رد عنم دلك مع وحودالمات لأنه يصيره منه مرام مدحل في حدودها بن ولا احتص م ولا كما محول إصمال حرح من حدوده وكما إلى . حمر صورة على قدة بات إليها لا بدحول بدر في التاهيم حرث لم إعلا من مرافيها ( ولا تصعور سرح ) من خارجها (عار مخوَّف ) إنا لا علماً مان عام ولا عرف (وك الخولا) من خواب لأر العلمة عجر أو عاره (في لأصح) شاد كرول في حيث إجاعه حيتيان بدر فان كان من حال م يؤثر فطعا وعلى ملد كره بدرعه وحمه الله حدث له تسلمه فان بالمماك بأبو عصه و الماري أن کال یه عد پسه سم کر هو الد ال حال دُنه حدث له کند ته سم ولا شکل علی و فرر صح الاعتكاف على سبيح الحديث لأندينه شرع وحكالا ساملة وهو شاماته لاه (وو ما ال هم أو رأسه أو ردر.) ومريمسم على ديث وجره (٠٠٠٠) لأنه مرسمي داحر حكم (ف وضع رحلیه فیها معتمدا علیهما). أو رحلا واحدة واشتمد علیها وحدها بأن کاب و رفع فرخری مرح و الى منه خارج (حث) لأنه إليم و خلا خلاف ما إلى ميما كالمك كالياسماد على ١٠ جه و لخرجة معا ولو أدخل حميع بدية كي ما عامد على شيء منهما لما به مجوحتان ح 1 الت و يعاش علك الخروج ولو افعلق العملي "حرة مي له بر أن أخاله به ، ؤهر عال مراعد به حما"

رد إلى يوم و المعة يوم عيد و دكر فار حمال و مدياكم يومصام ال لحماسه مه ما ما إلى مم الله ما ما عرالم محدث لهند الحير و إن كان العرف لا مدارية ك الى شرح ُ حكام في الدار حق الها واولد ولوجات ین وم خمه الح أي وأسل (دوله معدوله) ؤد الله مها دو الدعالية كات مدد على الادة حيث وأن ما حرب بدافعاد فا من محيى، عصل أهل المايد المعلل أبداء حيد الده إله الأنها ال الصنافة للدة كدرأو حميه الايسم إا ما محمد عكم عاه ولوسال ولا عاله والدورات من يقله الطفام صبعه لأن دلك لايسامي صبغه وهد كنه عبد الإسلاق فان " اد "مذ كس مه راو دار عملها ) أي وكمد لو ميعين (فوله أو مان ماين) لو عامر أوجو و إن لح كان أوصح لأن يم ٨ كو يقتصي أن سفدير أو لم كوردا حل بدر لكن كان بان يابان ومه زمأن ها اعترامران امله إد هو ) أي الصلي معمود (فوه ، ألعرف لايعة مدم ، مم) حمل ممر أمار (فوه إلى د ٠٠٠) أى في حدوده (قوله للدكر) هو قوله إد لا عبد مديد الله ولا عرف (توله أن كان عاما بريد منها وله جيف لا حواج منها السفد ستنجها مرحث إلى كال مستد كريا أو متماد سن إليها على - كور و إلا حت ومثل لك فالتصييل للدكور ماودل لأمكنها أومأتم فيهاأو محودا الومك يستحي وصوره المسلهال يكون السبحوف الجماؤ فعدموم غلكن من فروح و الحث مراس أنه برعدل ليات الساميج حيث (قوله حيث) سواء دخل حت البيقة أولا على العيماد شيخية تر بدي خلاف لحج (قوله مضاته) أي سقف أولا (قونه وهو) أي قوله شرعا (فونه معتمدا علمهما)و يدمي أن عالى هـ ا النعصين فيما بو حلق له رحل رائده وكانت عميه بحث أنه عصصه على الثلاثة أرحس في مشيه (قويه بأن أحاط به) أي الشخص وقويه قال ما يعل عليمه أي الشخص على الساء بأن كان

رعوه عيم ) الساهر أنه يه ورد به لأحديل فول المسم لآتي ويو ام دمت كايرغ أبي وله ( فوله و د حل في معهم ) قديقال مدحر هدما في الحبكم و الا بو د الصاق عادي ور م الد الآلي عقبه ( tole day a web and) أي فان ما يعن الشخص تدبى المدادوفي هما شيء مع کول صوره نسلیدا مه حطام الوه وعدرة الاجية أن علا عبه أي ال علا ، ـ ، على المتحص فيواف والراوالر

\_\_ =1

(قويه لم يحث عصماء ما كان را) أي ورب في وسومها وهند ما فنصاه كلام روصة وإلى رده الدغيبي وهو كالدي قد په محترز ان التوله الأن وان هده لدار څر چه تك ماو اقتصر على لإشـــر، أو على دڪر الا ۾ وشي الله كور ب هذا (فراهريه إل عدد م مه ) أي أعلف دارا كر قالرح المهجة وغيره وحمد في الاستساء حراره وقوله ع ف ل) براهي هـدا م الحوال لآتي أنه د قه في و له العليقد عامة و س مرادا كر عرس ال لأى قى قولەلدىس ھاھا عياضه به يا بران في العمارد فلاقة (فوله مع لارماً ) أي من حيب والريادة الدومة ماللمل إازاميه بدل عبى ذلك ماذ کره سد .

و إنه علا (وله عها من) مدر لدوف عام بأل قال هذه لدر ( فدحل وود بني أساس الحيطان) أى شيء بارر مله، و إن فل (حدث) لأم، مل ف كاله دخلها ، والحاصل أن الأمن دائر مع المم الدر وعدمه ولو قال لا أدحل هدم حث بالعرصة أو دارا لم يحث بفيماء ما كان دارا ( و إن ) عطف على حمايه وقد نتي (صارت قضاء) بالمدّ وهو الساحة الخالية من البناء ( أو حعلت مسجدًا أو حمد أو سناه الله) حث إلا إن أحياب مآمها لأولى (ولو حمد لايدخل در ريد) أوجانوته (حـ تـ سحول سكب علك لا بإعارة و إحارة وغصب) ووصية عنفعتها لهووقف عليه لأن الإضافة إلى من منك منص قبوت النك حقاهة ومن ثم يوقال هماده لرية لم يتبل تفسميره بأنه يسكم. وسالف الراسر فعة والمسد سعاحم الحبث تكل مأذكر لأنه العرف الآن قال فالمصرعوف اللافظ لاء ف الماسكا هو مدعم الاتحالة الملائة (إلا أن يريد مبكنه) فيحثث بكل ذلك لأنه مجار قر من ، مم لا تنس إ الله في عدم في حامم طلاق أو عنش ظاهراً ولا مقرض ذلك بأنه مقاله على الله في ما قاس لأله محلف عليها من وحه آخر وهو عسدم الحث عا عالكه ولا يسكنه فيقسس عدهر فيه ديد مد عد عايه دون م فيه خعرم له (و محنث يما يملكه) كله و إن تجدد طرق له يعد حديه (ود كنه) ، لا أن بريد مسكنه علا حديثه تحملا متصدة ولوكانت الإصافة مشتهرة للتعريف كدار لأرقم تكة وسوق يسمى معداد حاث عاجوله المتدة المعدو عمل الإصافة على الملك وفارق المتحدد هما لا أ كلم ولد الدر في عجمل على الموجود دول التحدد لأن العمل معرله على ما للحالف قدرة على "تحصيه ولا سكل قول السكاق وم حيف لاعس" شعر فلان قبقه ثم مس" ما بت منه حاث لأن إحلاف الشامر معهود عادة مطردة في أقرب وقت قبرل منزلة للقدور عليه ( ولو حلف لا ، حر دار ر بد أو د اكام عنده أو ) لا تكام (روحية فناعهما) أي الدار والعبد بيعا لارما أي سفن اللك ولو مم خدر بأن كان للشمري وحده أو لهما وأحمير النبيع و سع مصهما و إن قلَّ كسعهما (أو صافها) بالدا

مسوره به و كان الد ، على مسه حدث و ووله و إلا أى بأن كان المه بي بالعص أعلى من السب و وي كان الده بي بالعد و كان الده بي بالعد و إلى الده بي بالعد و إلى الده بي بالعد و إلى الده بي بالعد و الله بالماس فقط فيها يظهر اله حج وقوله بالمهاحرج ما أو أعد بالله علم عدد بالله بالله الماس فقط فيها يظهر الهجيج وقوله بالمهاحرج مالو أعد بالله حدد بده في عدد عدد بده في عدد عدد بده في المعاج (قوله و عدد بداده بي أي العدار و واله بالله و المالية في ذلك و الحالوت المالية في ذلك و الحالوت بداده بي مع و الله و عدد بدا بالله و بالله بالله و بالله و عدد بدا بالله و بالله بالله

(قوله فيما حرآ نفا) أي ال قسول الصنف وأو الهدمت باعشارماصؤره مه الشارح تم (قوله وعملا الثبك التية ) عطف على قوله نفايسا للاشارة فالأول تعليسل للتن والعطوف تعليل البازاده بقبسوله أو يريد أي دار (قموله ورعاط السع فالعلث همه الشدة 4) من قو ما أن المسمية أقوى من لإدره وهندا منه فال حدجاته إي حو سافعاً عل ( قوله من غرب الإشارة السادقة بالأد يندي أو لاوم) قال اس قامم. أي الساداء ودوام في عرفه قال وكأنه أراد حال ملحكة و يعد رواله ( فوله اللاج ) أي أوخاتمة كإفيالتحقة وهو الذي يظهر فيما عن فيه (+ .وله وأسق) كي أو أراد مأديم مستحقاسمعته كاهو ساهممر علاف ما دوی ماد م شقد إحربه عاقد المستقص مكته فالله خلت الأن إحرثه عقبة لم عرع ولم سقص فال ديث الوبي المبراقي أيسا (قوله أخدا مم قالوه ق لارأيت مسكرا إلا رفعته للقاصي الح) سيأتي في شرح مسئلة القاصي

ذُن الرحمية كالزوحة (فدحل) الدار (وكام) العبد والروحه (، نحمث) تعليما بحقيقة و. ل ايث السيام والروحية با طلاق و و شتري بعد بيعهما عجام فال أطاق أوأراد أي دار أو عبد ملكه حبث ، لذا سية أو المقيمية بالأوَّل فلا (رلا أن يقول داره هذه أو روحته هذه أو عبده هذا) أو م بدأيٌّ ر أوعد حرى عمله ملكه أو أيّ امرأة حرى عمها لكاحه (فيحث) تعلم للاشارة عني الاصافة وعلمة التسمية عليهافيا من " بعا لأمها أفوى لأن المهديسين إسها أكثر وعملا ابك البية وألحق بالتلفط بالإشارة نيتها وإيما بطل البيع قاطتك هده الشاه فدا هي سره بارات الأساد في العقود ما أمكن ولو حلف لاياكل لحم هذه السحلة فكدت وأكبد لم عدد وصرفت بحو دار ر م هده أن الإصافة فيها عارضة فلم ينظر إليها بل بمحرد الإشارة الصادفة ، لاسد ، والدواء وق بيك لارمة الروم الأمم أو الصفة ولأن رواها يتوقف على الدير علاج فاعتبات مع لإشاره و معت عجموعها فاذا زالت إحداها كوتها سخلة في ذلك المكان زال الهاوف عدله و سها العرابه م رال المد العدد تعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا لم يحنث و إن أمر عالم د. توهم السابل مدسا بازدارة أي مع د، ، لامهم (ولا أن يريد) اخلف تتوله عده أوهد ( ٠ د م مكه ) رفع والنصب وار تحدث ، حول أو تكايم بعد رواله بمك أو صلاق دامه براده فراسه و بأتي في فدول هذا في حمله الصلاق أو عالى مامن ، ولوقال مادام في إحارته وأطلق فالمتبادر منسه عرفا كما قاله الولى العراق إنه ماد مرسمه مفعقه فسنحل يمنمه وايخاره دلك معره تمراساشجاره منه لاستدير الدعومة وأقي فنمي حبت لامدخل هذا ما دام فلان فيه الحرج فلان ثم دخل الحالف ثم فلان بأنه لا تحدث بالد مائمة مكنه لأن سند مة الدخول فيست بدخول ، و يحنث بعوده إليه وقلال فيه سقاء التمل إن أربد عدَّة دوانيه فيه ريك الدوام وما نصاء أو أطلق أحسا مجا قالود في لارأيت مسكر، إلا رفعيه بساصي فلان ، وأراد مناد م قاصيا من أنه إذ رآء عد عوله لاتحث ولا نتحل لهمل لأنه قد شوى الله ، فترفعه إليه و نتر" ، فان أراد ما م فيه هذه الرة الحلث خروجه اه والقرق بال ماها، ومد عنه الناصي ماهر ،

عليه و إلى لم سمعه أحدا ، و توله الآتى وكان عنت يسمه و إلى المسمعة ما ممن ( فوله لأن الرحمة كالروحة ) يؤخد منه أنه بوح من لا يق روحه على عصده أو على دشه فده تها دري رحمنا لم الرافعين من المشملة على المسملة المسملة

<sup>(</sup>١) هكد باس بالأصل

الامية في على أن هذا كلام الروصة وليس فيها دكر السيمومة

( قوله توصف مناسب للحاوق عليمه الح ) أي لأن الرفع إلسه مناسب لاتصافه بالنصاء إذ لايرفع إلا للقاصي أو يحوه ، وذلك الوصف لدى هو اللصاء علمرأ (١٨٤) و ترول فكان و لط توقع سهدا لوصف فريمة على رادة الرفع حرة

لأن الدمومة أم مر موجه موضف ما مد المحاوف عليمه يطوأ ويرول فأصط به وهنا بمحل وهو لاسطور ويدديك فاعدمت تحروجه منه وارن عادارته فاعجه في عدم الإطلاقي عدم خديكا عال الأحدة (وو حمد لاسحها من د ال عرارع) ، بها لمعن من حشد أو عمره (وصف في مودع حر مع و يحث مدى) وإلى مد دول (و محث أول في شمع) لأن اسال حشمه في المعد عور في الحشر عان أر ١١٠ من معه و أدى على مصوب فيحث باللق دون الأول والثال عالمهما حمه (أو لا محل سه) ه أ في (حال كان مات من سبن أو حجر أو حرا أو حشب) أو فصال تحكم با قام لم وردى (أو حرمة ) أو مال شعر أوحد و إن كان الحالف حصر با إلى الثاق الراب على حمام ديث حشمة العام كم كنت عمام أنواع عما أو الرعام وإن حتص العاس اللوحي وع و ، كار مه إل لعده د عد ص و ، م حص مد بر ويو أو الم ص أو خواها لد الله بالا لمة العظامة وهي عوا لأكل به و هن العرف د المقولة على ما عد مال في الم (ولا عنت مسجد وجم و کامسة و در حار) و اب رجي لا مي في لمرف سور مع حدوث الله و المحلة على منه المات لا مع على إلى الله الما وما الكره في عار المساور والم ت مديد لايو ه. أو ما عدمه به سكل و حدث به من ما د سك وكا « بداست ي و عث الأدر عي ال مراد ما كالمنية عن لعناهم ما أما تودخل لا ما في العند حيث وقي سي ذلك حيله خاوه في مسجد لاسة منه شرعاء وحث أصاعده خات ساحة خويدرده والرامد وأبوام حلاف مدافها و وعرعت سرر أن البيت غير الدار عومن ثم قالوا لوحلف لايدحل بيت فلان فدخل داره دون بيته

(ن عومة مر وعه وصف مناس للحاوف عليه يطرأ و يزول فأنيط يه وهنا بجحل وهولا يتصور عده مه به به وهنا عدل وعده المحت كالحله الأحدة وم حدم الحرف و عدم الله و هي أو دع عدم الدورة الله المحدد و عالمحه و حاله ولا ملاق ) أى في مسئية القص و حدم الحلالة الأخيرة ) هي موله ها أر د مدم و ه ها ه الرة الحر ( فوته ولو حدم لا بد حر من الله الله المحدد في فيح علم الأول وقصيم ه أنه لا عدل الديد حر من و ما من منه و درس ما فدّ مه و إن نصب في غير علم الأول وقصيم ه أنه لا عدل الديد حر من الديد و الله و الله هذا كارك ( وجه حد الله في المده ) والله و الله عدم المحدول في الله عدم المحدول أر اله الله و الله عدم أراد الله في الله عدم المحدول أو الله و الله في الله و اله الله و اله

من دلالة الإعماء القررة في لأصول هــد و ساى سبأني في مسئية القاصي أبه حيث نوى تديمومة فيهب القصعت بالعبارل و إن عاد إلى القصاء أي ين لم يرد ذلك الدوام وما بعادد كأهسو فناهر ي هما وحيثه فلا فرق یل مسئر دحول الدار ومسئلة ارفع القاسي (قبوله كالحدة لأحدة) أي إدا أر د مادام فالله هده اره (فوله فان أراد الذي حمل عليه) الطر هنان الواداجية علينه وحده أو مع الحقيقــة (قوله والثاني الى المموب الح) في العداره قد وحقها " والتربي تحدث بالثائي حملاعلي انتصوب ( قوله والثالث عليهم حيما) أي حمل عليهم محتمدين فسلا محنث إد بهما للمان معظ عليه هد البات تحلاف مارد الفرد أحدها ( قوله وهو على لأكل م.) قصلته أنه لو علق بهما غير الأكلكان حلفالانحمل رءوسا أوابيصنا إمحانا طبراجم (قوله من اعتاد حكماه) هلا يحنث غير

وحد هندا الرصف فهو

المعتاد أيصا لمنا من ، و يأتى أن العاده إن ثبت عجل عمل حماج على . (قوله و بحث لأدري) على في كلام لأدر ي حرم لابحث إقوله وعيرت بقرار أن الدنت سير غمار) أي ولا عمر إلى أن مرف كشير م محمث أو لايد حل مراره في حل مراسة في حلا (أو لا محل على الد فلاحل من فيه و علا و عدم مثل الوجود صورة الدحول حال كال عدم اله داكر البحل محمارا وحرج الميد دحوله الله في محود حدود الديمة لا تحصل المراج (وثر قول إلى الدى الله حول على عدد دوله لا محت كا يأى في الدالا و علمه و ورق الأول مال الأقوال بعلى لا سنت خاف الأعدال وولى تم صحم المعيم إلا ريدا (فلاحهل حصوره خلاف حث الدال سنل السور (قلت ولو حمد لا ما عليه فله مع وقال لا أشحل عدم ولا حدال حداد والله فله الله والأسح المعاملة كلكروا عدم وقال لا أشحل عدم ولا حداد وكذا في سائر السور (قلت ولو حداد لا ما عليه فله عدل قود هو فيهم) وكان محدث المعه و إلى لا المعه الممل أو كان به جنون يشرط أن يكون عدث بعد الكلاء (و مداد) قليه (في الأخير عليه و في الا معه المال أو كان به جنون يشرط أن يكون عداد بي قليه و إلى لا يقد دال الدالات وحرم له الأول ليكن بارع فيه الدال المال مراكزي و معه المكن الرع فيه المناول ليكن الله المن والمعام المناول ال

### 

فی خصہ علی اکل وشرے مع میں مارتہ ولہ عص ماکولاں ہو ( حصہ لایا کل) رموس الشوی حص مانعہ کا دیا لادریمی اُولاداکل ( بر ہوس) اُو لائشتر یہا مثلا (ولا یہ بہ حث م موس) اِبل اُو رئس ،

(قوله حيث كان عالما به) أما لو دخل السيا أو جاهاد دلا حث و يال السائم كي لا بسال الهي (قوله وحرس به دخوله عابه في بحو مداح الح) ومنه النهوه و بنت برجي و بدعي أل مال دب ما وحدت لا بدخل على ربد و همتهما وليمة في حدث لأل موضع الواحمة لا بختص بالحداد في الماهد في السحد و خود عدد لا القل و دساد أنه لا يدخل مكانا الله و أضلا حث بدا بعد على بدله ووقع السؤل من الحص حدد بالمرق أنه لا خدم مع فلال في محل أم ياه دخل محلا و حاد الحاف على بدله ووقع السؤل من الحص حدد بالمرق أنه لا خدم مع فلال في محل أم ياه دخل محلا وحاد الحاف على بدله و حدد و دخل عالم واحده في المن هن الحدد لا أنه في المن هن الحدد لا أنه الحدم معه في الحداث لا في الهوال أل الله ها عدد المدال أنه إلى حدد على قعل عدد و قوله و حدد (قوله و حرم به المروى) معتمد (قوله قال لاسم بداله لا الله الله الله الله الله الله عنه المدالة عياله عياله عيث باسمه يوف الماهد في الماهدة عياله عياله عياله عيث باسمه و يال الم يسمعه وقد بالمراكم الله المهد عياله المهدة وقد بالمهدة وقد بالمها المهدة المهدة المها المهدة وقد بالمهدة المهدة الم

# ( فصـــل)

#### فی علمہ علی اکل وشر ب

(قوله مع بیال مامساوله) أی وفت رسع دیگ کا به حامت کلم السی شخ (قوله حاص د حمر ) أی صائباً ومعرا وهل شارط فی الحدث بهاکومها مشود آولاً و کنون بعنی راوس م فشوی راوسه أو براوس التی من شامها أن شوی فراه نظر ، والصاهر الذی

من الناس إطلاق البت عملي الله ر ووحهمه أل المرف العام مقدّم على المعرف الخاص ويصبرح سهدا كلام الأدرعي فانه سادكر مشس الإصلاق الذي فيالشدرج هما وقال به الأصح عقبه مقوله وس القاصي أبي الصيب س إلى الحيث أي مها نو حلف لايدحل المات فدحيل دهار الدر أو سحم أوصفها لأن حميع للدر ليت بمهي الإلواء تم قال أنام الأدراعي قلت وهمو عرف كشار من الدعى موجان ستعلان وي دول درد لم فعل من كلامه أن الأصبح بالمصارين دلك والمهما عربية أعث أن قاسم أن عن هذا في غير محومصر قال و إلا بهم يطبقون الدث عملي الله رس د کا وں یہ کروں ادار رلا معط المنت ( قاوته لاسم إدر الله عدله كيث لاسمع) فيه أن شرط الحبث كونه بحيث يسمعه

[ الصال] في خلف على كل وشرب رادوله أو لا شهر يه مثلا) أي تعلاف بحو لا يحملها أو لا يحملها أحدا عما هم آلا عما هم آلا عما هم المعالمة المع

(قوله أي مر أهل الخ) هدا واحب الإصلاح كا ابه عليمه والدالشارح فهاكسه علىشرح سبهح و دبه عده ای قالم لأبه مين عي الصعيف وهنو أن الرووس إدا معما في الله حال الأحكالي: الحالف مواأحل تاك البلا خاصة والعجيج عدم الاختصاص لأن العرف إدا ثبت في موضع عم وهمأذا محصل ماكشه ابن قاسم عدني التحمة نلوافقة لمنا (قسوله بخلاف الناطف) ہے۔و حلاوة أعفيه مباص السيص (قوله ولا حث عله) أي و سر

لا معمله على لأصح إد الراد سفع حمع هذا حدس . تعادف مالو قال رجوسا فلا يحدث إلا بثلاثة (ساع وحدها) أي من شأمها دنك مسواء أو في عرف علا لحالف أملا وهي رءوس الدقر والإبل والعيم إد هواشعارف (دهير) وحيل (وجوب وصيد) بري أو بحرى كالتساء لأمها لا عرد باسيع فلا سهم من للقط عند إعلاق (إذ) إن كان الحدف (الله ) أي من أهن الدعم أنها ( بناع فيه معوده) على أعدام لأمها كر،وس الأنعم في حق عده ، ود هركلامه عدم حدثه الأكله في عد . لك النه والمجمع في بصحيح الرسية المكن أقوى الوجهين في الشرحان والروصة الحبث وقالا إنه الأفرال إي صاهو البصل وهو العثمة والحرو أوله ولا بدله عمد إلى وسمى برأس فلا يحتص عما يه ع وحدها أو يود ميها مرجحت ديره (والديس) رد حيف دياً كريد ولا بية ته (محمل على حرور داوله في حد) کو من شاله أن درفه و و و کل معرد (کدهم و مم و حم) و بعد و, ، و مند بعد لأنه الفهوم عنسد الإطلاق سمواء في ذلك ما كول اللحم وغيره لحل" أكله منا کی مر ، دور ته سات ماه در حرا به او که و کله مع عده وجهر فیه صورته . بندا على الله على ولا حامد الما أن على في كه وقد حلف لايا كل البيض وكان مافي كمه بيض حمل في معاو كل منه ولاحد منه (م) رض (سمك) لأنه إنمايرايه بعد الموت بشق الحوف و إلى العراب الله الله عنفردا لأنه قد تجدُّد له اسم آخر وهو البطارخ ( وحراد ) لأنه لايؤكل مهرد دن نوی شک عمر به رو بنجم) را حمد لایا کرد محمل شد لاطارق علم مامر" (علی) مدكي (مع ) وعلى الإس وأخر والعمر (وحال ووحش وسد ) وقوع اسم اللحم علم، حقَّمتة ،

(دوله لاسعمه على لأصح) حدف معج ردوله ولا تحت رلا شلائه) أي كامها وفي أثداء عمارة شيحه ر بادي فال حميا بالله فرق على حج والحديق ، و إلى حال بالطلاق فلا فرق بديهما فلا يحيث إلا شلات قيهمة و قوية من أهل بدعم أنها ساء فيله مقرده ) عبارة سم على منهج قال مر رد اعتب في سنة سعها معرود حدة وحد ما أكل موادكان في بالدائد أم لا منها أو من عارها كبر لأر اسهي ۽ واصله اللہ ج أي من أهل الح خلافة ( قولة أو نوعا مام الم يحدث نعيره) وه هـ ه أنه يقبل منه داك ظاهرا ، وخرج نقصد نوع منها مالوقصند غيرها وحده فلا يقس على ماتفته ما فونه ممر في أوَّل النف في الله في أنه قال إراده الحار إذا كان متمارقة وأراد دحوله مع الح ألله إلى على على حرار) أي مدرق ، واولا ، اصه أي وو من عبر مأكول اللحم كيص عداد و بحوها (او به مصلم) أي من ما كون بحم وعدرد (قوة حرج بعد لمو) أهد كلامه أن انوب لا ينجس به البيض لتنه من وهو ظاهر ( قوله يحلاف الناطف) هو أوع من الحلاوة يعقد ، على البيص مهى حج وهو المعي لآن بالنفوش (قوله ولا حنث عليه) ولوقال ليأكان هدا الدين ماير" جعه في نامع التهي حج ، والشاهر أن بش هدما السمن مالو قال لنا كان بيصا مدم وحود الأسم كرياتي الديو عل لا آكل حلطه حرث لايحنث طاقيقها وبحوه ( قوله فأن نوى عل عمل به ) وظ هرد أنه د مر منه داك صاهر، (عوله وقوع سم الحد عديم حديدة) كي فيح الد الا كل مله ، وهل كات بدلك و إلى صصر إلى دائا ما أن ، بحد عبره أم لا لأنه مكره شرع على عل مريد معن الدلاة فيه الله م والأقراب الداني

بهر شحه عسر اعساد به لف في حرمة بعصرا به يحدث به ( لاحمك ) محر د لأبه لايسمي في عرف لحل وإن كان سمه فاللمة كا فياسر آن كا لا تعبث تداوسه في شمس من حاف لا عاس في سراج و إن سهاها الله متراحا ومن حاهم لاتحلس على . مد بحاوسه على الأرص و إن سرها الله عامه ، وغير مجانفورغدم حلته عيتة وحبرج ودلب ، هد كرد عبد لإطارق فايل نوى شئه حمل عميه ولافرق في اللحم مين الشوى وانطبو ح والني والمديد (و ) لا ("حم علي) وعين لله عمرما للحم اسها وصفة (وكد كوش وكند وصحال وقت) ومع مأمعاه وراته ( في الأصح) لأنه صح إطلاق عدم صدق سم اللحم عديها والداني الحث لأمها في حكم المحم ولاعثث عديدة لدعجة اللعه ولا علد العم إن رق بحيث يؤكل أخه الحدث له ( و لأصبح للاوله ) أي المحم (الحم رأس و ــ ل) أي ولحم اسال والإصافة بد له أي و لحد هو لسال وحدَّ وأكاع المبدق اسم اللحم على لله كانه . والشابي المع الأن مطابق المحم لأعلم إلا على خبر المدان . وأما في ممرد ف لإصافة كماجير رأس وبحوه (وشجم ظهر وحد ) وهو لأخص بدي لاخطه أحمر لأبه لحم سمين ولهد تحمر عند الهرال . والنافي لا ، لأنه شحم . قال تعالى \_ حرَّمنا عليهم شحومهما إلاما حملت ظهورها \_ فسهم شحم (ه) الأصبح (أن شحم الطهر لايف وه الشحم) د ترر أنه لحم يخلاف شحم العمين والتطن بداوله الشجم ( وأن الأنبة والسدم) عنج أوقمها ( بد اشجم ولاعم ) دخساف لاسم والصفة واشالي ها محمان لنرامهما من المحم السمين ( والألمة ) منك أرد لا حالاف في هذا (لانصاول سدما ولايتماولهما) لاحتلافهما كديث ( والسم ) وهو لودك إذا حمادة كله وأسبق (شاولهممه و) يشتول (شحه ههر) وحب (وساس) وعين (وحمل دهن) حبولي أي ما كون كا هو عدهر أحدا مما مر" أنه لاحث في المحم بعير مدكي الله دي لامم كل دلك ولا شكل و كر شعم اطهر هنا ي، ص أنه عم و بنجي لايد عرا في بناسه مام ها .. الأكامة الرائلجم الذي فيه دائم يلاحل فيه أأما دهن خواء مستدور افلا بدوهما على ما فاله المعوى،

(قدوله وحبرير ودئس) ها درحلان فيالميمة (قوله لأمه يصبح إطلاق عسم صدق امم الحم الح) في الصارة قلاقة لاتحق.

(قوله عم يتجه عسار اعتقاد الحام) إن كان محاه للدهد ( فوله عالم حشه عسه ) أي و إن السمر ( قوله لأنها في حكم اللحم) أي من حهة أنها العداد الملح وحده، فتقوم مقام اللحم ولست الها صة كذلك ( قوله عام إن رق ) أي كان قلقا في الأصل كلم المواح و قوله على شحما ) أي حيث استشاه مسه ( قوله وهو لود از ) أي لدهن و يسار لدسم المورك لابسات ماحرى علمه في قوله لآني أما دهن تحوسمهم الح من المول لدسم لدهن السمسم والهور عال كلا مهما لا يسمى ودكا إد هو كافي اعتبار دسم المحم علمان المسيرة الديث المطرلات المقا ( قوله وكال دهن حيواني ) في الوحام لاياً كل دهنا على الشجم ،

ورع - لوأ كل مرفة مشميه على دهن فقاس ماساً في فيه اوحلف أنه لاياً كل سما فأ كله في عصيدة أنه إن كان الدهن منمارا في ارق حث به من حمد لاياً كل دسما و إلا فلا (قوله على ما قاله النغوى) اعتمده شيخنا الريادي وعميره .

كن مأويا حامة كالفوعاهر كالدسارة أماء وباكل دهن مأكول لادهن حروع كأصراح مه السمى ، وخجه عدم تعاوله اللان لأنه لايسمى دسما في العرف (ولحم البقر يتمون) مست العراب والبقر الوحشى و (حدوم) ك ١٠٠ اسم النفر عني كل دلك و سرق على ساول الإسمى للوحشي هذا دون الربا بأن بدار ع على مدين الساول من عم حدادف أصل أو سم خلابه تم كا عم من كلامهم قال عن و عهد عهر مدم و إله أن للعروم؟ به هما و إن تحد حد تم ذر الممرَّ حد مع لا يشهى عني الآخر علة ولاعرها وإلى شمالهما اللهم القتضى لأكاد حدسهم وأما ارفرق موف أموام فعشمل كل حماودهن حاودي والمص وأرمن اتفك فيتنجه حمله على ذلك ولا ساول منه سمكا ولاحراد ولا دم كند ولا صحلا ( ولونان مشيرا بي حسه لا آ كل هده) وما مه له ( حدث كرور) عن عشها (و شعرها وحده) تعلمه للإشارة ولاعلم خدث فيات فی ارحی و رباء العجل بدق مدرکه أحدا می امر فی اکل خو ها. بر عبف ( وله هال لا آ کل هده مدلة) معرف لاسه مع (شرة (حث م مدوحة) إلى قلب حاتها (والله ق ومديد) وحود لاميم كال كل عدد عجم عمير شواد إلى هرست أوعدت ( الانطحيم) وسو منه ومحسها ه حاره ) بروال الأسم والديو م مافال الله كل حسمه م يحاث بالأر الله ووجعالاً كل صفاعدر و حدو كهم حث (ولا يسال ما عرد ولاسرد) ولا مح ولا سما رود عامد ردم) ومحصره ( ماك الكوم) لاحد اله ا به ودية وأول ليمر م تم حدل سنج نعمه تم نح تم سر مرمه م ، ووه مد لاماً كل و . ولاسرا .

(فوله مای لأبرت حارفه) معلمه وقوله و سه عالم وله أى الديم الدي ع حالاته وعمارية وك م ول أى مسير ديمي الاست (قوله وطعوسا) أى الاعكسة (قوله لصدق العم البقرهي كال ماك ) مؤخذ من ديك خدت ه من حف الأداكان أورا وأكل من الأوز العراق العروف هم حم (قوله و عاقي من مال الإنسى دوه لى) الإسلى لا ، ول لوحشى لا عد ولا في عاره كا هو د هو وجو المعلم أر أنول من الول العم سر مثلا الإسلى جيعا فأهله اللهري سم على حج و عجه باك أن الإسلى و دعى العرب و حواميس علاف الدير فاله شامل الإسلى والوحشى

فائده ... ومع الدين عن رحل حسب بالداري أنه لاياً كل من هذه الروعة مشره إلى عربط من الله عليه الروعة مشره إلى عربط من الشمح معلود و متسع من لا كل مها ثم به بي أرضه في عاد آخرمن قمح تلك الزرعة الما كورة و كل منه فهل يحت أولا واحواب منه أن الدعوعدم الحنث لروان الامم والسورة و تؤالد داك فول الشرح على من ووجاب لنا كان ثد في كما وقد حامل لاياً كل الديمان

فائدة أحرى سروص ( بوله و إن احدا حال من الله عند الا على ودك أو رامت أوسمن الهاى مان دروص ( بوله و إن احدا حال م) أى فشمهما العم ، و المعى أن أنعم الانشمل الصاء لأمه إنما بصق عليها ئنة الدر ( بوله وأما الرفر في عرف العوم ) أى ووكان خالف عبر على يد باس له عرف خاص ( قوله فئات في الرخى ) خرج به ما ينقي من الدقيق حول الرخى ( قوله وسو يقها ) عدمه على ما قبله يشصى أن السوين عبر لدقيق الأن الطحين عمن الملحون ( قوله ولا سرا ) أى أو الا يأكل سرا

(قوله ويفرق بين تناول الإنسى للوحشى هنا)
حق الده بر كات الذهاب برقاسم و معرف الدهاب بن فاسم و معرف منسلا الإسمى والوحث من أى في الطملاق من أى في الطملاق من الدهاب في الرحى الله الدهاب كا نائده من الدهاب كا نائده كا نائ

(قوله و إن لم يعهد سلاه) يحث اس فاسم عدم الحدث إدا أكل شبئا من دلك عيىظن أن خبر لايتماوله أخفذا عاص في الطلاق (قىسولە وشمل مادكر سقمها ، و برفاق ) وكد الكنابة والقطايف المربيعة وأما الستموسك فال حر فهو حر ورن مي سالا و رب کان رفاقه محبورا لأنه وحدله امتم آخراء وكا الرعيف الأسيو بيلأنه يعييوين ال وقه عسورا أولا لأنه لاستني رعيف المالا المدكد بقلاس فاميم عن النباح ودله يؤحد أراء ستمر على المعملك الحمد عدال مه و إن عدد die igage de par d 4 2 4 3 . - 4 كا ساسه سائل اعدور رقافه كان عبد الخيار اسمى رود ود فنی صار پسمی سيوسكا حسلاف الب ماورات التعاور على هبلته كدا فيمنسه مق دها . پيم و مثل وم قدير حمع ( توله معرب حدر تم س حث به ) نظر العرق سه و س مالو دق الحبر وسته الآبي عنزاس لرفعة ر صوله إد القاعسدة أن الاتفعال الح)الصواب ذكر هدا عقب قول المنف و إن حمله في ما وفشر به اللا

حت ، سعمه أو رطبة أو سره لم بحث يم عدمة لأمها لا يسمى رعبة ولا سرة (و و ق ) ولا به له (لا أكل هذا الربل السمر في كرية أو لا أكام ده اللهبية الكامه) بعد أو الدا أو (البعد فلاحث في لا قصح ) لروال لاسم كافي عليظة وكده لا أكل هذا العبد فعلق أو لا آكل لحم هذه السحية فعلم الروال كالدم كافي عليظة وكده لا أكل هذه العبد فعلى أو كنت أو السوره ما تعدر و ري بعدت المسمو فعلم را و الحد المسر فسار رحمه والدي يحدث لأن السوره ما تعدر الله ما العلم ما العلم على الأشهر (و درة) بعدت الله م العصر على الأشهر (و درة) بمعجمة وهو في عنوس على واو أو به (و همل ) كسر فعلم أو كسر و سأد المده وكان سد عدم فطره المرف هما علاقه في خو الرؤوس والسل أنه هما م نظر لاحارته بخد المده المده وكان سد عدم فطره المرف هما علاقه في خو الرؤوس والسلس أنه هما م نظر لاحارته بخد المده المده المده المده و المده ال

(قوله حلث بالمسعة) قديشكل مامل من أنه لم حلم لاياً كل رؤه الدواً كل مص بأس مرح الدول على معلى بأس مرح الدول ال على سم على حج ماحصله إلا أن الذل إن أحراء الراسسة منه وابه الحسن الحسن في صعبي الدول ولا كدلك الرأس .

فائدة قصدة مول التموس القديم كرم والدي وكدت ما أرق ما مره و مدر ويدوها أن رأس عرفها لابي فهم ووجهه مسهم أنه عرد أود كرد يجرأس موس ما ويدوها أولا آكل فيهم هذه السجلة) هذه قد مرت في العصل الساس في وسرد و حدم لا كل لهم هده السجد و كدر الله هود به به بقل ولد العبم من العالى في وسرد على وطعه ذاكره كان أو أبني وجمعه سجل بوزن فلس وسجر سيكسر اله عدر (قوله واحد به ول خبر) أي و إن لم يقتت اختيارا فيا يظهر (قوله على الاشهر) بهذا به سجيم الاثر من العالى خبر) أي و إن لم يقتت اختيارا فيا يظهر (قوله على الاشهر) بهذا به سجيم الاثر من العالى في المائل إلى المائل إلى المائل إلى المائل إلى المائل إلى المائل إلى المائل أو أبني المائل أصلهما إما ذرى أو ذرو فراد بالده أو يو و هده (قوله وأنس ما حير المائل عارة شيحه بريدي على ماحر ثم بين وما في المنازح على حلاله (قوله دول الدسس) وهو بعلى الراد منه أنه حتلطت أحراؤه بعصها بعص عنيث صر كاسمى بالعصيدة أو يحوه عما بسول ولو حلم لا ألم عن يقت ما إذا بق صورة الفتيت الهما يثم عصه عن بعص في السول (قوله ولو حلم لا ألم عن المنازع على حولا كالمسول في السول (قوله على سولة كالمسول في المنازع على عن بعص في السول (قوله ولو حلم لا كالم مو ينا أم كال سوية) أي أو أو دقية والسوين امم لدفين المعمل عن بعص في السول (قوله ولو حلم لا كالم سوية) أي أو دقية والسوين امم لدفين المعمل عن بعص في السول (قوله ولو حلم لا كالم سوية) أي أي أو دقية والسوين امم لدفين المعمل عن بعص في السول (قوله ولو حلم لا كالم سوية) أي أي أو دقية والسوين امم لدفين المعمل عن العطرة .

وبد حامد لا أطعم " ــ ول الأكل والشرب خالف أو لابدوق شك فأدرك طعمه توصيعه في فيه أو مصعه تم محمه وم يبرل إلى حمله حمث أو حام لاياً كل ولا يشرب ولا يدوق ووحر في حلقه حتى وصل إلى حوفه ، حدث أو حلف لايعطر الصرف إلىالاً كل والوقاع وتتحوهما لايردّة وحنون وحنص ودحول بين (أو ) حامب (لايشر به فتاعكس) فيحنث في الثانية { أو ) حامب (الايا كل اس ) حد محميع أنواعه من مأ كول ولو صيدا حتى محو الزبد إن طهر فيه لا يحو حين و عط ومسل ( أو سائما أُحر ف كربه حمر حدث) لأنه كدلك يؤكل (أو شر به فلا ) لعدم الأكل ( أو ) حلم ( لاشر به في مكس) فيحنث في الثانيسة دون الأو لي ولو حلف لاياً كل تحو عنسالم يحنث ا برب عصيره ولا يمصه ورمي ثقله أو لايشرب حموا لم يحنث بالمبيد كمكسه (أو) حلف (لا أكل سمنا فأكله بخبر حامدا) كان (أو ذائبا حنث) لإنبانه بالحاوف عليهور ،دة و مهمرق عدم حث من حلف لاياً كل مما اشتراء زيد فأ كل عا اشتراء ريد وعمرو لأنه لم يا كل مما اشتراء رالد عصة (ورن شرت د ت ولا) يحث لأمه م اكبه (وين أكبه في عميدة حث إن كات عسه سعوة ) أي مرشية معدره في الحس كي قاله الإمام وحود اسعه حيشد محسلاف ما يدا م حكو مصره كديث (ويدخل في فاكهه) حف لاماً كاما ولم يتوشيق ( رملت وعبب و عن وأبرح) علم أوَّه والله مع مشتقيد الحيم ويقال أثر نم وبرنج وبين ومشتمش ( ورعب و - س) من كل مايتماوله سواء استجدَّله اسم كتمر وزبيب أم لا كثبن لصندق اسمها على ا حمر مريث لأم ، ماسمكه أي سعم أ كنه عما يس يقوب وعصب برمان والعب عليها في الآية

(قومه واو حام لا أسم) أى لا أسول (اوله ماول الأكل والسرب حميم) ومشدله مالو قال لا أد اول بعام الالسمى أكلا كا يألى فياتو حيف لا أد اول بعام الحلاف لا آكل بلعام فيه لا عدت شرب إذ لا سمى أكلا كا يألى فياتو حيف لا أد اول بعام أم مد كو قسنته أنه لا يا برط في الصعد أن سبح في عرف الحام فيحث محو الحبر وا عال و حوام مما لا يسمى في العرف علم الحبث المحرف علم الحبث ما ذكر لأل الشام عداد عصوص بالملوح ،

والده وع الدؤ ل عن شخص حاصه الاعتاري أنه لا ما كال الله ثم قال أردت بالله ما يشمل السمل واحل و حوال هل يحدث على دلك أم لا يحدث عبر الله لعدم شمول السمل له والحوال عنه ما الله السمل واحل والحوال شجد من أنها فهو أصل لله لا معدوساتي لا مع على دلك كه عارا وحدث أراده حدث له (الوله من ما كول) أي من الله ما كول أي الله يحل أكله للشمل المراالصاء و لا أراب و الت عرس والله الآدميات لا أن الحميم ما كول وهد إن حص قواله ما كول صعة الما كول حمل قواله من أكول الأدميات لا أن الحميم ما كول لا ما مداها من حميم الم كول صعة الله الأول لا أن الصورة الما والا معمد الإطلاق ولا على المدرة تدحيم عدا الإطلاق ولا على المران والنعرف عدم أن المل الم كول هو من الا أنعام كما تقدم من أن الحد يشمل كل محمور و إن لم يتمار أوا منه يلا يحو المن (فوله ولو حلف لا الأكل محموم) أي وأطلق ومنه الرمان والقدم (قوله لم يحتث بالنميد) وهو الما خوة من غير العند والحر ما الخذ من العنب عصه (قوله عليها أي الم كله وقوله لا السمى قوا في المرف قلا بناق حملهم المر ويحوه في ركاة المعطر من القات وقوله عليها أي الم كله وقوله لا السمى قوا في المرف قلا بناق حملهم المر ويحوه في ركاة المعطر من القات وقوله عليها أي الم كهة وقوله لا السمى المان ي المن له يسمح

(قسوله حنث مجميع أنواعه) هذا المسيع بوهم أن قول المسنف الآتى فأكله مخسبز حنث الح المحرى في المان في مو المان وظاهر أنه ليس كذلك فكان الأولى حلاف هذا السدم .

لاشصى حروحهما عنهم لأنه من عصم خاص عي العدم ورعم أنه يقصله حملات إجماع أهل اللعة كا قاله الأرهري والواحدي والأوحه دحول مور رعب فلهما لايانسوطاهو قوهم رطب وعبب أنه لاحنث غام ينصبح وابطيب فقد صرح في التتمة نعدم دحول للح واحصرم فيهاء أأم هو مقيد صبر ماحلي من بحو بسر ومنزطب بعضه قاله البلتيني (فات : والعول واسن) بمنح فسكون أو كمر مناريج ولتمون طريان كا فيده الفارقي لنحرج الممنح والياسي ومافس إن صوابه لتمو الابون علظ قاله بررکشی (وکد صبح) همدی أو صدر (وب صنی) بصم ثالته وصحه (و سدق وعیرهما) كحور ولور (فىالأصح) أما السبيح فلأن له صحا و دراكا كاندو كدوأم الساقى فالعدّها من يانس انعا کههٔ والنایی طمع إحدة تستلمیح مالحیار (لا فشاءو حدار و باد عال) کاستر العجمهٔ (وحرر ) تمسح أوله وكسره لأمها من لحصراوات لامن الهو كه (ولا يدحس في الله. ) المثنيّة (ياس ،و لله أهم) لأن التمر اسم للرطب ولا تنافيه دخول الراجي فنها وحاوج هد منها لأن السادر من كل مام كر (ويو أعاق) في اخلف ( نصبح وغر ) مسدة (وجور لم يدخر هسدي) في الحيم المحالفة في الصورة والطم و همدي من النظمج هو الأحصر و سعمكل عدم دحوله بأن العرف عد الإطلاق في همده الدمار لاعطى التصبح إلا عليمه وما سواه إد كر مصد ... وحماسه فالأوجه الحاث به اودعوى أنه الاعترة بالعرف الساري؟ ڪالعرف الحسافين تمنوعة ولا المساول الحسار حال الشمار ( والطعام بشماول قوم وفا كهة وأدما وحماري ) لوقوعه على الخماع لا الدواء كما مر" لأبه لايتساوته عرفة و خداو لا مساول ماعسسه خامص كعب و إحص ورمال . و خ اوى خدص بالعمدولة من حداد ( ولو قال لا آ كل من هذا د الديرة تد ول عجهما ) لأمه

(قوله وكسا مطبع هدى) أى أحصر (قوله هو الأحسر) أى سار أواسه حدايت كان أو عده أحمر كان أو عبره حاليه كان أو عبره وقوله فلا أوحه لحث به أى لا حصر (قوله لا عبره مامرف المقارئ) منه يؤخذ اخت فيها و حامه لا بلاحل المحرب فلان فلاحل دها به قال عرف مصر إطارق الميت على حميع دلك سا إد دال الفرائة عليه كل حام الابلاحل بالمتأمر الحاح مللا فاله لا فهم عرفا من ديك بلا ماحرت العادة بلاحوله لا على المناوية المعاوضة فلا المواجه أن لوحمه و بلاحل در مه فاله يحت الموسع (قوله لا المواجه كرامة) وقياسه أنه لا يحت بلاهم بالماء على من الماء على المناوية المناوية لا أسام الماء أن وحمله أن والماء على إلى من من قوله لا أسام ساول الا كل والمشرب عمله على من من قوله لا أسلم في أن المناول المناولة والمناوية وحلاوة ما كلاه من المناولة المناولة والمناولة والمناولة المناولة المناولة والمناولة المناولة والمناولة المناولة والمناولة والمناولة والمناولة والمناولة المناولة والمناولة والمناولة والمناولة والمناولة والمناولة المناولة والمناولة وا

(قوله وليمون) مكرر مع مافي اللِّين (فوله ولا يسافيه دحول الياس الخ) عسرة النحفة واستشكل حروج الباس من هذا ودخوله في الماكهة و محاب بأن الشادر من كل مأذكر (قوله وحيثد فالأوحه خنتُ به) أي وعشر الحنث بسرد کا نقابہ ابن قاسم عن إلتاء والد الشارحثم قال وعليه فهل يعم الحثث بالأخشر غيبير الديار الصراعه والشامية على فياس عافيل فيحمر الأرواوفي الرؤوس فيسمه تعار اله وقصيه القاعدة أنالمرف إذا وجد في بلدعم العموم هما وهوقضيسة إعلاق الشارح (قوله والطعام يت ول قوتا وفاكهة الخ) توقف في ذلك الأدرعي و سطالة ول فيه في قوته فيراحع

عهدم من دائ ( دون ولد واپن ) فار يد ولحمه تخلاف ما واهم محد من في اللحم إلى لا كل مها يشمل حميع ماهو من أحر أنها لأصابة التي تؤكل ( أو ) لاياً كل ( من ها ه الشحرة فشمر ) مها ما كول هو اللدى يحدث به ( دون ورق وطرف عدين ) حملا بي الحد المعارف لمعدر الحميقة عرفا و يدخى به الحد ركه به الده يي وو حامد لا شرب من الدو أو من ماه الديل حدث باشرت منه بياد أو فيه أو في إذ ا أو كرع منه أو لا أشرب ماه الدين أو م م هدا المهر أو المدير لم تحدث شرب بعصه .

### ( فمســـل )

#### في مسائل مشوره اليقاس مها المرعا

يو ( حلف لا يأ كل هنده النمود فا خلص المرافأ كارد إلا أمرة ) أو بعضها وشك هل هي المداف المداف المرافق والهراع أن كامر فان كارد فا الكارد والهراع أن كامر فان كامر فان كل الكل حث بكن من آخا حاء أكم فيعالم في حله فالاف من حامله لا أنه السائل ( أو ) حد ( ما كام في حداد من الكل حث بكن من آخا حاء أكم فيعالم في حداد ( ما كام في حالمت ) ما و الهما ( لما ما را لا ما كام لا حمال كون المروكة في علاق حدم في الصارة أو مم هو الومهاو مارد وقد حدم لا يأ كام لا يحد إلى الماكن حدم من الصارة أو مم هو الومهاو مارد وقد حدم لا يأ كام المرح الماكن عدم الاحتلام وما هو الومها في الماكن في حدم الاحتلام وما هو الومها في الماكن ال

( فوله دون وله ) قاس من أنه لوحمه لا أكل من هذه المستحدة مثلا لم تعتب بيسها و لا عالم منه و مع مالو حسد لا أكل با سحة هن شمل دي لا لك وحث أ كاله لأن الماء في المستحدة الوحد و أم لا ؟ فيه المسر والا فول الدول (قوله و الله) أي وما ولا منه ( قوله و عجل به ) أي الثو وي مستحدة و سحل لا عد إلى الحد أول ولا أوله أول ماه السل ) والرد عماء السل الحاصل في أله مراده في ومده دول علام ( قوله حث بالشهرات منه ) وإنما حدث في دلك الله مع أنه حقيقة في الكرع العلم عدر في علام لذ كافؤ الحار والحقيقة ومدارد حج أما إد لم تتعار الحقيقة ويحمل عليه مع الماد أو حدد المستولة الكرع بالعلم وكثير المعاولة و عدر مشهور الأحد بالمد أو لا ماه فيحث بالكل لأمهم م إنسكان إد في كل فؤه ايست في الآخر السواد و قوح العمل مهد إذ لامر حمج الها

#### 

#### في مسائل ميثورة

( قوله و ورع أن يكمر ) أى في الصورين ( فوله مبر إلا ملم ع ) أى قال أحال العادة أكله عمر الله و ورع أن يكمر ) أى في الصورين ( فوله مبر إلا ملم على الكور في تحر وحلف ليشر بن عمر الله و منعى أن ما إن حصاصا حالا لأنه حاصا على ما تحير فأشنه مالوحاف ليصعدن السماء في من طوأ بعد ره كأن حصاصا بشر بن ماه هم السكور فا صداحد عدد حسد قال كان حصاصا و عدل المحدد المناه المواجعة المناه عدد المناه المناه المناه عدد المناه الله المناه المناه

# [ السال]

في مسائل ميثورة ( فوله لأن الأصل رادة ذمته من الكفارة ) أي وعدم بحوالطلاق ( توله لم يحنث إلا بأكله مما في حال الاختسلام ) أي و يعر لديك فها لوحام ليأ كاله كا هو طاهر عدد مرا خود م حرم ) أن أكر الحرق عبر الكل وه و قا الآكري ورائد مدة لم يحث و را حرا في حدة را مده بدق مد كرد و مل حرا في مد را مده و على من في حدة را مده بدق مد كرد و و عرف أن من أن الحدة أنه لا لله و إراكم علاف وال الحد ومن تم كان الأوجه في علي في على المدا المعلى في على المدا في على المدا في على المدا في على حدة المدا في عدم في المدا في عدم المدا في عدم في عدم في المدا في ا

(قوله وص في التاك حبر ) أي حراق الطلاق (قوله ولهــــدالوحاف الإيابس هد الثوب الح) قديقال الاعاحة إلى هدا مع عاص

عاده وعسكن من دفعه ولم يدفعه حنث حالا لتقويته العر باختياره وإن عب ماهر فعها وم التصرفان عسكن من شربه قبل ولم يعمل حنث أيصا و إلا فلا لعذره ( قوله فاعنا بير خد مه حميم ) أي و بين ما لا الله غير و الله على الله ال الله على ما المعبر وة السر به ما أنه له حلم أكون هده السليحة ، كل م م " كام من حم مريد ، من ومثير وبال عامة العافي أبد هل يشترط أكل حميع معكن عدم من حمي أو حام حام دف حول الناس والأقرب اللي ( قوله وترك حمة ) أي أو بعصها عما يدق مد كه كما أني ( دور عدق م ركم ) أي بدر اكد عما شاهال النقاعه عادة عليد وإن أدركه المصر ( قوله قبال سنة حالماً ) أي والس مما حاط به أن من أصل مصوحه ومثل هذا الثوب هذا الذين أو الرزورة الدين عهر حد من لا أصه وأنا لودل لا أرتدى بهذا الثوب أولا أتعمم مهذه العمامة أو لا ألف هذا الشائل بهل هو مثل للسر فيدر سال حريم منه أومثل ركوب الدام فا مرجمه من والافراب الأول مأن ماد كر من الارتداء واعوم في حكم للس من ملامسته جميع البدن وكتب أيصا لطف الله به قوله فسل مسه حيث أي عدر أصدم مثار صولا لاعرف ثم رأب في حج قرالص السامل علم عمر شراب في الر على الشاشي ( عوله ولوحات لا " ك عدا اخر ) أى أوعلى هذه البردعة في عنهر (اوله يد عد هد الدس) وحره لدد كر من قوله لا أرك إلى هنا ومنه لا أرك هذه الديسة ( قبا رهي موجوده ما ي يسمر ) ومنسان ماذكو في عدم البر شمع حرد منه مال حد دارقد على هؤلاد اعبر ريح أو الدرحة أو الحساير أوالحرام فيحمث للقد عني مثلث وإلى علم عمله أوجوء مسهم عد المقلع وكد يوفوش في مثث ملاءه مثلا لأل العرف يعدُّد وقد عليها لي هـ ا هو الهو الدي النواحة وعله له ولا تعر بما نقسل من خلافه عن نمض أهل المصر ( قوله ولا كدلك اللس ) فسنه المستر ممس حريان ها في عسار الدول من خوار مواه وصدر ومبرو را فواط في اكل منع حرد من محاوف عليه حدث كان من حدر ماحيط به ( دوله دن منه حيف ) أي و إن بن حيث أن يحس ويدرك.

م وقد المؤرى بدس م أو ما د س م هر إحد الاس عم أملا فيه عار والمو مد يه أن الحد دور لانه معر عدد في الرف أوله أولا كان هد وهد ) ول حبح ويتجامها لا "الس ها "به ها م حال" إلى ، مهمة ها وقا دوقف ف له ويعال يادمي م ١ د ل مصد لا عس أحده ، ريس و حديد في عليه أند يني الأحد (قوله عمل متصالة كل من مرساعي ) أي - ق ( اوله د هو مقاصي ، الرقيم) لكي قصيه مامر في أن باحلت بأهام حرمه ولا به د. حه في عامي د بلق أنه لا شهر برانا با فضلا على قدرم بعد حج وقوله فصلا على قدره هو الماسي (قوله أو أعن د الدم) أي وإلى كان "كور عوما عمية (قوله مد عمكمة) ول حدم لريد والمثلكل هد د ع تركر مد كالدور دياسية وواصع أبه حدث حشي من العبر المعاف على مناه مناح المعام من منه على المحشر ديك فالذي المعا أنه لا تكو توهم وحده الدعف عد محد ف المم لأن إنه بدلا برلابد من ظن وجوده بلا مانع محاص في التيمم وأن عني ويركو عد كا عيم أن له كر إنه يعل ينقسه كاهر في الرد يالع م العدم عكم إدا فار ما له وو أحرده، ف د م و كال عديد عن عديد و المع وأن فأند الأعمى و عوم المرأة ، الروكاق مير معلول أمر وال أن العقة وليو رو مالات عدر هم رد عو أكل كايد ته لا أم يه هذا علامه في عود دري دري شوره كا أني و وحد من ها حكم مد ثلة الدؤال عنها وهي شحص حاف ليفحلن الخباء البدي مدا الله أصبح العد وحده مشعولا ب موقعد دخولات می دیگ ا و می آن لیک به رحوق و ما نحو مساحه ماد وهی لحث ح \* سكن من حود • ل عيشهن وتركه بلا عذر وعدمه إن لرشكن لكن لوحرت المادة في ق + م غروف ، م أن الساء لاتدعه في الروم الذي عيمة للدحول فأحر دحوله على يمكان حور مي شه الله على من أن الساء دخاته في داك اليوم على حلاف العادة بعد معني زمن كان تمكنه منحول فيه وأراء هل كول بث المار أملاه بند والأمران الأول أنه لا بعد الأخير أحيره الاسر عله ) أو عال أله والحداد و لا كال الكل الوسعي معدل ما الشاع

(قوله حي سمدد الحيل)
الميل أنه و كيمه برمه
الميل أنه و كيمه برمه
كيمرس دأنه إد فعل أحدها برآ إد الاوحه له
فيراجع (قوله وكالام
المتولى منى على الرجوح المي الدور المال الدور المال دائمة د في الرحم حال الدول أعمد من الرحم حال الدول أعمد من الرحم عالم الدول أعمد من الرحم عالم الدول أعمد من المرام عمرة الدول الدولة بديا كمام من برام الروحة بديا كمامر

لأنه معود لذف أيما و كوس المعدويد مردكال أمكام داء أي بدعه (و) في موته أوسيانه (قاله) أي النمكن من ذلك ( مودل كم من و د به عدره وحد أصدو قولي المبكرة فرادهم الاكراه على الحت فقد أنا إد أكره على الحد شعبه العد (و إن أتنفه ) عامدًا عالم مختارًا ( مأكل وغيره ) كأه أنه مين في السور د التي صفيم ه وه ، و أنه لا وُحر أداءه عن العد (فيردمه) أو عده وقيل ثبك ممه (حيث) بتو شالير باحبر ، دومر أن بتيم ه في ناعه كا تلاقه له تم لأصح أنه إعا بحد العد محي، أنت ومعنى رمى عالمه فيه ديك غاوف عميه فاومات قبل دلك لميحنث (و إن تلف ) الطعاء الحسه ( أو أسمه أحسى) فس العد أو المحاش ولم اغصر فيهما كم من ( فكم كرد) فلاحدا إلى الموق البراء حدره وما شرر من إحاق مسته لأقصيمه حقه أولأسافرنّ بمسئلة الطعام فيها ذكر فيها هو القاس كم توحف با ١٥٪ ١٥٪ الرب وهذا الشهر تمحالم بعدتمكته من المعز عابه يصع عديه الثلاث فس الحج والدين علامه محواله البرآباختياره كما مرّم بسوطا في كتاب الداهري ( و لأفسه ل حقث) با عه سبي ك ١٠٠ فيدعه مم عيبة ربالدين حثث و إن أرسه ، يه حلا نسو يه مد مد م درمه ديث مع مد مه استحل أو إلى زمن قمات بعد تمكنه من قصائه حنث قبيل موله لأن لأن 💎 من لا مين و 🗝 كان 🛪 ج العمر مهلله و رتما وقع الصلاق بعد عشة في أنب طالبي أم الحال أورثي رمن بأنه عاليا من أو ماسمي إمنا وماهدا وعدوهو عبر محص ول ما يم يد به الاسم وأصديته بديرا إرى ها يي بالله أو المعلاق ، أو إلى ألم ،

فرع سد وقع السؤال في السوس عن رجل حنى المدهب قال إن تزوّحت فلامة فهى صو اللائه ثم بروّحها شدهدين حسيبين دين دهنه صحيح أدلا و لحوب عنه عد صورته احمد تداخشه صحيح ولايطر لكون المشهود حمية ولا كون الروح والعاقد له ك نك وله عدد الشاعي في مدم الوقوع إلا أن يكون المنقول عمدهم خد نه و لاحر عد أن برق إلى حكم شدي والدعوى عبد دوو حسه بوقوع العلاق بمقتصى اسعليق وطب الهرقة بيسهم، فيحكم الشاسي عدمه العند و عدم وقوع الطلاق لبرتهم الحلاف (قوله لتفويته ألبر) ومحل ذلك مالم برد أنه لا يؤخره بعد المسعر مساعة به مقصر عرف

رقوله فاو مات قسسل الله لم العدث ) قال الله لم العدث ) قال المرص أمه أم المداور المداور المداور المداور المداور وحيدا، فلسلم على العدرة وحيدا، فلسلم على العدرة وحيدا، فلسلم الحق والله الله من ومن أم ألحق المداورة والله الله من ومن أم ألحق المداورة الله المداورة الله وقد الله المداورة الله وقد الله المداورة الله وقد الله وقد الله المداورة الله وقد المداورة الله المداورة الله وقد الله المداورة المداورة الله المداورة الله المداورة الله المداورة الله المداورة المد

ه من أو (عد ، م أمع في أس مه . ) أو أوّل الديه ( في أصه عامد عروب الشمس آخر ) عارف امرو - لا إصل عسم عور و دولا عاج كوله عداد لا- و مه يد تحر له ي عور صود يالحسكم أما ية علمي على نصفه لأجر والموم الأجعر وآجد ساحة منه ( الشهير ) الدي وقع لحاص فيه أو لذي قال هلل لاقت مسلم ومع النا فاعلم الك الع اللها والسامع والرامومون السهر والراد مأواسة لمكنه دود لاستج له تا به احد الله (ور د مد) العام على د ي ( أو مدى عبد العروب تدر إمكامه) اله ي ود ص (حدث) و ها محدره وعل مك حدث لاسة له قال موي أن لا كى رئس لله . وماه حاج عن حلام حدث مسام ( و ما تاريخ في ) العساد أو الله ع وروت و الشمس و و مر الله من الما الما (حالة من الله من عروب الشمس و وما مراع ا كثرته إلا بعد مدمد خ ١٠) أنه أحد، إذ العدم بالدمية بدو أبوج كا محليه الأبارعي اعتبار يوادل دو الكرد و من الحرب مع يو فريد ما يا يعم يا من حدد الله من العرود ولم ول مده ولا عد محد كفيد تر أحد شكدى عدد (ولا تسكم مسمع) أوهو أو عمد أو ما ته من من الصلاة كالل لايكون عوما ولاء تناه ما من حال عامق عار السي صبي الله علم موسر رأو فرأ وتو حرج الصلاة (قرآما) و إن كار حد (والاحث) حلاف ماسد روك فيه حدد به أي ب أعم سنة وكان حد المع ودده ص كهمو في س سائره لا عمر ف السكلاء عرفا إلى هند ما ما مامان في عربا وماوس أثمالا ما المادم للايك وأنه على من الامهم وداءوي أن محو القبيع يصدق عليمه كلام لعبة وعرفا وهو لم حامد الاعام الاس

(قومة له) أي د - رد د ، و ، ، كل من أصله هد دريه (قويه أو مع رأس الحمل) لوحاف أس ما المحمدة و الرامين الله المن المام الحاليد و فوله فارتشاه عالم عروا اللمس) هل دو أن عالم أو العدوكرسة وقع له موافي في فوله في الدي لاتي و ره حدوا ما و الحديم الماشها كامر في الحام في إن أعمارين لأنا حريثه يدمي . - ١٠ د كنه الله الله على ما له عرفا أنه قضاه حقه وكنب أيصا نطف الله به قوله عدسص لح يوج المواد م المح ما الله على كيد السمر الما أم لا اليم و والأفر ماؤن حال در اللي دنك در ما قو الله من الله در الله الله على المعه) فصاله العلوجات الديم حد أحر السيراء كل الحكم كالك فلاني فا فديه على المراء الأخير منه ال تا تذكون لأما والله عنا ما كاي والمرائه عمر مراد فيحث سيدعه على عروب شمس آخر بود منه (فوله حاث ) ومحيدي النابر عراث النابيس وفضي بعب سرو مها رمن بمكنه فيه القصاء عادة أحددًا مما تقدم في قوله ثم الأصح أنه يه حدث عد عي المدلج (قوله وقد حر جي حاله) کي به ند أو مع ربي لم الح اللوله لم الحدث ) عبدره المهنج معاقوله فايل حالف مع شكمه حيث عنها فيسعى أن عمد من و سرصد دلك نوات فيقضيه فيه وقضائه أنه نوتمكن من إعداد المل قبل نواب محافرف بدنية وم بمعن حاث وفراسه أند يدا عبر أنه لايصل الله حدالحين لاما هال من أون اليوم مال ولم معن حدث عوال الوقت المحاوف على الأداء فيه وان شرع في الدهاب لصاحب الحمل منذ وجود يوقف الدكور (فوله أوهان) أي بأن قال لا إله يلائله ( قوله ول كال حدة ) فصيرة عدم احدث وال مريقصد القرآل بأن قصد لا كر أو ألمنتي و عكن توج په دله وال ادبي عنه كويه قرآن م يا مباكويه . كرا وهو لا يحيث يه (موله دهسد حس اراد)
بعل وحسه الفساد أن
الآخر حرد من الشهر
الاحر الله حق آحر
عبدالمروب الأمل (عبله
يد حر الله هذا يلزم
الح ) قد يقل هذا يلزم
المروب الله يلزم عا المروب المراد ال

ال لا يسكلم بريد أن عرف الشراع مستنده وه العراس الحسر أن هذا الا سمى كلامه عسيد الإماني على أن العادة لمطورة أن حالتين كديك إنماء والدول عالم ما ذكر الم وكني للديث مرحجاً ، وكد أبحو أقص الدور دو لاتحيل ( أو لا تكامه صدر عليه ) ويو من صلاه كا من أو فال له قم مشبد أو دق عديه الداء فيمال له عدم به من (حات) إن سمعه ، وهر المسارط حيطت فيهمه لما سمعه يا و نوحه أو لا كل محمل الوفيد لا شر عبيم سممه لأوَّل ، و أَن ديه أنه له كان بحدث يسمعه لسكن متع متمه عارض كان كان تمعه ، وم عرص له كال حدث حدر عصرته تكلام ليفهمه به أودكر كلاما مي غير أن حامل أحد له احه حرايان ماركر فالدسيان فی فراءه آیه فی دلائ (و إن كانسه أو را به أو أشر إليه سند أو سترها فلا ) حلث عدیه و إن كال أحرس أو أصم (في عديد) لاست، كوم، كلاما عرف و إن كات لعه و مها عام لمرآن والقسديم نعم افوله تعالى بند وما كان لنشر أن يكامه الله إلا وحيا أو من ور ، حجاب أو بر ﴿ رسولا \_ فاستشى براء له من انسكام ، وقوم نعالى بـ أن داكا، الناس انزله أنام إلا رض \_ ه سائلي الرحم من السكلام قدل" على أنهما منه ، البريل لوي شيئة بمناصٌّ حلث يد لأن الجير ينبيل پرطانه بانسیة وحملت بخو پشارة الأحرس فی علاها ا وجود کما به بلصر و ره ( و یا فرأ آن أفهمه م مقدوده وفنند فراءة) ولو مع قصد النفهم ( م محنث ) العدم سكنمه (و ,د ) بأن قصد التقهيم وحده أولم تقصد شنا (حاث) لأنه كله ، ومانو عنه صوره الإندق مردور ، إنحة ١١٪ إذه حيمتُ للحب العالمة على أن مانتهم به تالام لافر أن ، وم حلف به بين عني الله وأحل: ١٠ وأعظمه فينز بني النز" أن يدول ، سنجابك لأحسى بناء عالك " ب كا أنسب على الاستاء وله قى أحمده عجمه الحد أو أحم علم عول الحديثة حما الواق العمة و كافي مرادد أو لأن الل على البيل صي الله عاليه وسر أفضل التساره في عال علما الله وقد في الموقيل به يهم إلدا ألوه فيين والله لا كله الصناب على لأبلاما لم يواليوم ، فإن كان في صرق وقال أرب الدوم و في الحسكم أيصا للقريمة ،

( قوله وكدا محو بعض التوراة ) أى فلا يحث به أى إدا لا تبحق به وإلا محد في وحد وحرج بالبعض عالو فرأه كلهم فيحث بنحس أنه أنى عاهم و مدب المن حج الله وحد من كالرها ككلهما لا يعد ( قوله لكن مام منه عارض) عاهم ولو كان العارض صمم وفسيسة مامر في عمية من أن العبد لا فؤه فنهم ولا فعل عادم احمت ها سكاسمه المأصم والمراجع ، أم رأيت في حج عافسته فعم في النبحار كالحلية أنه لا يحت الكلمه الأصم ، و يا يتحه في صمم عام الدباع من أحري اله وقصله أنه لا فول في دلك من طاق السم مايه عبد الحف يتحه في صمم عام الدباع من أحري الها وقصله أنه لا فول في دلك من طاق السم مايه عبد الحف وكوله كدلك وقعه و إلى علم مه ( قوله لأن المحار يعلى إرادته ) وقصله أنه لا يحت بالكلام بيم وقصية ما تقدّم في أقل قصل حلم لا يكلها من قوله إلى الأله عا تحمل على حقائها إلا أن يكول الحد منار و يد وحوله فيدخل أيضا خلافه عاويق بد الحنث ما قدّمه الشارح من أنه لو حد عده حدث حدد مناه على أروبه أن يقول ) أي عامل أن يقول لح ،

(قوله وقد علم من الحد) أى حبر ما براد إن هده السلاة داد عج فيها شي! من كلام السي عنا هو السد حوال المدروفر مة القرآل (فوله معمور من ماد كر) أى فيدياؤن ،

(قوله إذا كان متموّلا) في بعض النمخ و إن لم تموّل وهو موافق لما في التحقية فالظاهر أن الشارح رحع علبه كما يقم بعلير ذلك له كثيرا . (قولهو أطلى أوعمم)الط هـ أن الراد أصبي قوله لأمان بي بأن إير دعامهاشك أو عمر أن إلاعسه أشاط هي نص في العموم و إلا فقوله لأمال يصيعة عموم (قولة إن أحرد قه) أي وأن كالإمملق فليصفة بعد الوث ومرادة بهدائمو ير To make 1 so fact it is ويه غوت مورثه عثني در وحه للحث مه زفونه وم وهيي) هو بايد ۽ الله عال بدلين قول الحلال كالهراء عقب قوله به أي والبال الذي أوصى هو به لقبره وحيشه فزيادة الشارح لمط له عقب ومي غيم س يادة إذ تقتمي قراءة وصي البناء الدهول (قوله لاحتمال نبر ع آخر الح) هذا فالعسرخاصة كالاعتق ، وكدا توله أو يظهر له بعد الخ (قوله عاله على مكانمه) يعني مال الكتابة بدليل مابعدة (قوله لأنه ليسشبت ق الدمة) يعي بيس مستقراً التبوب إد هو معرض المقوط و إلا فهو ثابت كالابخل (قوله

(أولامان به) وأعدن أو عمم (حلث كل وع) من أنوع الحال له (وإن قل) إذاكان متمة لا كما فيه الدانييي و لأدر على { حلى نوب بديه } الصدق السم المان به . يتم لا يحدث عسكه المنعه لابيد السميتم الاحلة الإصلاق (وم يدير) له لا يورثه إذا أخر عبقه حبادقا البعديهم ( ومعدم علقه نصمه ) وأمَّ بالد ( وما أوضي ) له ( له ) لأن الكل ملكه (ودس حال ) ولو على هذه وحاجد للا نصة أقال الدعميم إلا إن مات لأنه صار في حكم العدم ، وفيه نظر لاحمال ا "م آخر الرفالة عنه أو النهر أو تعد المحواه مج سم والنوص عدمه هو باق له من حث أحده عدله من حسنات السدين فالمتجه إطلاقهم ، وكونه لا يسسمي مالا الآن ممنوع ( وكذا مؤحسل ى الأصح ) الشويه في منعة واسحه لاند إص والإم ، عنيه ولوجوب الركاة فيه ، وأحد البلقيبين من ريك عامد حشه بمديد على مكانية لأنه بيس إنا إن في تعمة بعد بيل معام صحة الاعتياض عمه ، والكاتب متمكن من إسقاطه مني شاه ، ولا يجب فيه زكاة ، وحزم الشيخ به في شرح مشهجه مردود إباله يحاراج من كونه ماذاء ولا أثراها للعراصلة للمقوط ولا العبدم وحوب ركاته وعمامم لاحد على هنا لأنه ، ابع آخر لا لابنه وكون ديك مالاً ، والذي المنع لأن المناصة صمامة موجوء ، ولا موجود عهما (لام كاب ) كتابه صححة (في لأصبح ) لأبه كالخارج عن م كله من لا عرف بالحصة ولا أرش حامه على ما ولذا لم معدَّ هذا مالا و إن عالمتَّوه في العصب وتحوده لا ، و به بعر أبه لا أمر للعجراء بعر بد الهمل . والثاني بحيث لأبه في ما فق عليه درهم ، ولا حال أالما بروحيه واحتماض الروق عال عالب وصاراً ومصوب والقطع حاجره وجهال ال أصحيما حبثه عداك لتبويه في الدِّمة ، ولا يعنز لعبدم عبكمه من أحده ، وقد حرم به ۽ ڏيوس ۽

فرح وقع الدؤل في سرس عما لوحف لنصر بنه عاته فهل العمرة بحل لحالف أوالحاوف حديه أو معوف فيه نظر و خوات عنه أن الصاهر الثالث لأن لأيمان مساها على العرف (قوله سوته في الدامة) أي دمة من هو بحب يده سكن هذا التعدين لانظهر في العائب والمثال لاحمال تعهد في مدا العالم في الدامة عن دخوهما تحت مدا أحد من ولا في لعصوب لاحمال سائه ، والأعمال لا شت في الدامة

ومثل مادكر سسروق (أوليصر سـ فالبر) إعا عصل ( عا سمي صريا) فلا يكل محود وضع اليا ما عليه (ولا يشمترط إبلام) إذ الاسم صادق مدومه ، ولا سائيسه ماق الطلاق من شــــــراطة لا أنه مجمول على كونه بالقوَّه ، وما هنا من نفية محمول على حـــونه بالتسعن { ولا أن يقول) أو نوى ( صر با شــديدا ) أوموجها مثــلا فشيرت حـنــثـد إ لامه عرفا ، ومعــيز م أبه يجاه بارمن وحال المصروب (ولس وصع سوط عليه وعص") وفرض (وحس) كسر اسون ( و هما شعرضر با ) لانتماء سملته بديك عرف (قين ا ولا لتم) بوجه بنا بن ابراً جة ( و وكو ) وهو انصرت باليسد منسقة أو الدام وله نسر البد ورضي ودكم وصام لأم الاستمي في العادة صرياء والأصح في خميع أنها صرب وأنه من مادد، ومديد الرمي بنحو حجر أعايه كا حرم به الخواررمي ( أو فيصر صنه ماله سوط أو حسلة فلمالة ) من السياط في الأولى ومن الخشب في الناصة ، ولا يقوم أحدهم ما م الآخر (وصر به مها صر به أو) صربه (تعشكان) وهو انصت في الآية (عليمه منه تحراج لرّ إن علم إصابة السكل أو) عو ( لا كم عص ) منها ( على نعض فوصله ) بسبب الثراكم ( ألم السكل" ) و ما في الروضة بدله بنس السكل" ، والأعي بعصهم أحسنيتها لما هم" من عدم اشتراط الإيلام ، ورده عص احر أن دكرالع ، در عو قريلة طاهرة على الإيلام فيكون كقوله ضربا شنديدا ، هذا والأوجه الأخذ إدلافهم في عندم اشتراط الإيلام بالفعل و إن ذكر العديدة، وكالامه صريح في إجراء العدُّ كان في قوله سألة سومه ، وهو ماقاله جمع ، وصوَّ به الأستوى لكن المعتمد ما محمعاً في الرَّوصة كانسه. 'س، لا ، كن لاسه يس سياط ولا من جنسها ( قلت : ولو شمكة ) أي تردُّد مستواء أو مع ترحسع إصابه ( في إصابه الحبيع برُّ عني النصُّ ، والله أعسر ) لأن التناهر (صابه ، وفارق مانو مان مه في عشيلته وشك في صدورها منه فانه كتحقق العبدم على مامرٌ فيه في الطارق مأن الصرب ساب ظاهر في الانكباس ، والشيئة لاأمارة عليها ثم والأصل عدمها ، فال ترجح عدم إصابة الكل ٦٠ أيضا حملاه للاستوى في المهمات إحالة على السعب الظاهر مع اعتضاده أن الأصال براءة الله مه من الاكفارة (أو ليصر سنة مائه صرة) أو صرية ( مارة مهد ) أي الشدودد والعشكال

لكن هد إيما يسق قوله لشوله في لدمة دول الحوث له (قوله ومشل ماركر سام وق) أى وإلى كان له مدّة طوياله لاحتمال كوله باويا فستدم المه فلد له دس في لدمة (عوله من اشهر مد) أى الإيلام (قوله ووكر) عبارة مختار وكره صرابه وديعه ، وقبل صهر به محمع بده عني دقاله و سه وعد (قوله ومثلها الرحي) أى فيحث به من حلف لا تسرب (قسوله أو حشلة) ومن الحشد الأقلام ومحوها من أعواد الحصد والحريد ، ويصلاق لحشر عامها أوى من إلاقه عني النهار يخ ( قاوله محوله) أى في هي (قلوله لأنه الساسد للله) أى في هو من حسن الله في من المحلف في من المحدة من الحديث به عبي بو قال ما أد حشلة لوجود الاسم في العديد من الساط في من الرع صبور متحدة من المحدد من الحديد ، وعسرة حج وقوله اله العدكان أحشات باذ على من الرع في إحرائه عن بدئة اخشية أنه لايسمى خشية (قوله كتحقق الفسلم) أى فيحث من قان أساس يرا أن يشاء رايد ولا يحث من قال أساس بالأصل من عدم العادى في أو كان الحكمارة) أى حيث كان الحلف بالله ومع اعتضاده بالأصل من عدم العادى في أو كان الحلف به ،

(فوله لا م محمول على كوبه عالمُونة ) الناهر أن الراد التوم أريكون شديد في نفسه لكن منع من الإالام ماتم ، إذ الصرب الحديف لا يقل إنه مؤلم لارمس ولادائؤة، وفي سارد الثبر جانصعار وشرط العشبهم أريكون فداوالام ولم شرطه الا محكرون، و أكبه و السفة الي توقع سم الإعلام منهت ( أوله فاشترط حيشاه ويلامه عرفا) أي شدّه إلامه كما يدل عليه عباره القوت وهو ألدى عديرفته الاطر للعرف وإلا فالإبلام يف عدير المعر فيسه للواقع لاأمرف كي لايحق (قومه ( Looked band of أى أما في مستهد، لحشمة فبكني ووحهه أن إعلاقها عده عرف أهن الشرق والعرف يدا ثنت في محل عم عمره ،

(قوله س يعير لح) هد. عيمسعه) أي شارف مالدا لم يتدر واعلرهل الحمكم كماك و إن كان عبد الحنف عاب بأبه لأيتمر على منعه كاسالصن أو هومر النعليق بالمناتحس علاة (قوله منك ) عنو هن سقيد په فائده دي يأتى (قوله حتى يحنث وذنه له فىالفارقة و بعدم اتباعه المر) هدا كه مراب على حمل كلائحي سديله (عوله الأوجمه فها سوي مدسه المراء اخ ) يعن أوحه أله كالرأحي مداير إلا أله لاعث عدم أثناعه إذا هرب لماد كره بعد ( توله حث) أي نفس الإبراء و إن فيفارقه كاسرم به في شرح بروس ، واعتر ما المرق بإن ماهنا و بإن مامر فبالوحلف ليأكلق هدا غدامثلا فأتلف قبل العدد حيث لا محنث إلا فالعد وانظر هل الحواله كالإبراء فيأنه بحنث عجرد وتوصه أو لا يحث إلا بالمدرقة كياهو ضاهر التر مع الشارح ۽ وعليه ف المفرق (قوله ولونعوص أو صممه له الح) أي أوأبر أم أو أحاله كي هو ضاهر (قوله کړ نو قان لا مسمی المعرض الح) لا بحق المعرق بأبه فيهد وآثم بالنعايلا

لأبه جعن العدد مقصودا ، و رُفول عدم اشتر ط أوانيم و إعمالت ط كالإيلام في الحسود والمعارار لأن النص منها ترجر والتكول (أولا) أحابث عمل ك حمر على بني عكيمه منه بأن نعم نه و سد عني منعه منه . أولا (أعرفك حتى أستوى) حتى منك (فهرب) يعني قفارقه لمحلاف عابه ولو عمر هبات كا يعو تما ياتي ( وم يمكنه ال عه لم بحث) بحلاف عاإدا أمكنه الباعة فإله عث (وب " السجيح د ح ل إ " مكه ساسه ، والله أعم ) لأنه إعما حالف على فعل للسله قيم محنث معن عريمه و سر ه "مكنه سامه "ملا ولا - فنه مفارقة "حد بد بعين لآحر في لخلس حبث بتنصع به حيارها مع شكته من بنامه لأن الشرق متعافي مهما ثم لاهما وهذا يو فارقه هما بإربه م حاث أنساء ولو أراد بلندرقة لليشمالهم حلث الاوواحاميا لا يللن عراعيه فهل هوا كلا أغرقه أو لاأحلى سديد حييجات ، به له في ما رقه و عدم ، عنه القدور عديه إداهرات الأوجه فها سوى مسئايا لهرب الثاني وفيها ما م الحلث لأن ما الدر لأناشر إعلاقه و بالإس باشره تجارف عدم سعه د هر ا (ور فرقه) عاب (أو وقت حي دهب) لمدون عدم (وكار مشدي) حاث لأن متارقة مسويه إلمه وقد أحدثها في لسورة الذيبة يوفوقه أأما إذ كالم ساكسين فالدأ الحاج لما بي فلا حات كه همر (أو أبرأه) حاث لأبه فؤب البرَّ باحدٌ ره (أو احتال) به (علي عرام) «ربيمه أو أحد به على عرايم ( عرفارقه) أو حام لمعطلمه دامه وم كدا أتم ألحاله به تُو عود 4 عنه حنث لأن حوله السال الدياء، ولا إللياء حتياتة وإلى أشهبه و لعم إلى توي علم مه رفته له ودمته مشعوله حمته لم حدث كي و لوي الإعظاء أو لإنه بالر مقادمته من حقه و يقبل ور في دري ما هرا و سالم ، ويو يعوض أو شمته له ضامن ثم قارق لظنه صحة دلك اتحه عدم حشه لاَمَه خالف (أوأامس قدرقه لموسرحات) الوجود الشارقة منه واين برمله كم توفايالأصلي الفرض

(تموانه و لأفرت عسده اشتراند توالمها ) أي فلكن فيه لو قال أصبر له مائه حشية أو مائه مر"م أن يضربه بشمواخ لصدق امم الحشبة عليه (قوله و إنما اشترط) أي الرواي ( قوله و مدر على منعه) أي وو ، الوحه إيه حيث بلغه أنه ير يد الفعل ولو بعدت ا سافة (فوله حتى أستوفي حتى) وقع السؤال في الدرس عما لو قال لأفارقك حتى تنصلي حتى قدفع له در همقاصاص هل مرابطات أمالا فيه صر ، والحوال عنه أن السهر الذي لأمها دون حسمه النقص فيمانها ومرس من فيمة الحيدة ودريها و با رحب ( فوله درشماهما ) أي فعل اللسه وصحمه ( قوله أو الأحبي سدله ) ئى أوكه أحيى الح (توله حتى بحث يرديه) أي ساء على الناسسة ، وهي قوله أولا أحلى سد به (قویه له حالت یی) أی حث (قویه مدید کا، ساکسین ) کی و فدیل (قوله انتخابه عدم حشه ) أي حاده حج ( قوله لأنه حاهل ) أي بكون دلك غير مامع من الحنث و مشأ منه أن المنا قة الأن عار محاوف على عدمها فهو حشل الحاوف عاية لاناحكم ويؤخذ من علم عاث ت دكر تنجهن عدمه فيها و حدم بالمتداق لا همل كند قبال له المدرة إلا إن "، ه الله ود بل صحابة شائلة لحهد أيما علوف عده ( فوله لوجود عارفة منه ) باهره و إلى كال خال عاما يلل أن يه مالا يوفي منه دامه و سين حلاقه وأنه الافرق بين در و القاس عد حديه و سين أنه كديك قبله وفي حيج ما عيد ديث وأصل فيه فيراجع

رفوله معم بوالرمه الحدكم) هم وسيسكل على مافاته في السلاق مواله وحد لاكمه فأكرهه حدكم عنى تدكيمه حدث لأن الفعل مع لإكراء عن تابيح الراء معم هواج عنى باداته حج من عدم الحنث (قوله كالمكرم) وقياس ماتقدم من أنه لوحلف ليأكان ذا المداد والها على من أكله في العدد لإصرار منه من عدد الحدث باله مكره شرب على عدد لا كل مداد حدثه هذا لوحوب معدرقمه حيث عم إعساره فارحراره ماوى منها ماوى لا ما حج الدؤخ، ماه الدول أن عدمالا كل استدامة والمدرقة إنشاء والاسد عنه أحص من لإشاء فالدارفيها مالا ماران معرها

ورع - سئات عما أو حمد لام قده من مكة إلى مصده المه في عص الطر في الهل الموى وأحس الطاهر أنه يحتث حدد لا يدة به لأن سرا من هب و السمة ما فتداد وصده الموى إذ اللعل في حيز التي كالذ كره في حدد من عاد الرابية في حدد من أخراء الله الرابي والام أن مؤدّاها أمه لانستمرق كام المرحمان بيس في عيد كا هو بالام و عدد الكامه مده عمره، وأحست أنه بو أراد مدّه معاهمة دس الافتدي دبات المرابي الأدار في أن من الهاء حمد إلى موا للي كله في هاد بدرة حدث وأن إدار بعسم أنه بالله إلى مده عراد حدث بالسكادم في أي وقت و إلا لم يحدث إلا بالحميم فليس في محله فاحدره فاته الاحاصل في والد المرابي محملاً والمساف الإيقول عديم الها الحميم فليس في محله فاحدره فاته الإيقبل منه ذلك طاهر وقبله توحده باده أي وحده باده أي حمل الإيليق به اللمط كالمسجد (قبله باعتم الدالم عن أن العالم على فاد في المد والله الله سام باله أنه المرط في المد بالله بالمد في سام الله بالمد والله الله سام به مسكر ( فول علم ما مرا في مسان الموس عد احده في سام الله سام عنه أنه الإيكنيس عد احده الكنه من أنه أنه المرط في احده أن كول من أهل الدالم الله سام عنه منه أنه المرط في احده أن كول من أهل الدالم الله سام عنه مغودة و إن أكل في غيره فيا هنا موادي المراك في مسئد الراموس

(قوله نعم به أرمه الحاكم عدر صه الح) قال شيحما الى ما المه عد قد شكل عي ماقتمه في الشرق مي أبد به حسب أن لا يكامه ورے عه لحاكم على ك مه حث لأن العمل ٠٠ ﴿ كره محمدو كالأحد . قال بعم هينو ت ه على عاقله اس حجر مني عايديوه لحاث ( فوله بأن ديث ) أي الندوب سد كو مصله و إل كان ا برا (قولا به کرا) أي أرسى قبلة را بوله قسل مه ۱۱) همان و إن رال ا روال رنگ أو خدث عده وقت رماله الوقاو ع أأأبر من رفعته وهن الرعبات دق ويو تعد روك saice alg. 3) por لحالف) طاهره و إن فم يكن مسكرا عندالقاص وفيه وفسية إدالافائدة في مرضرية إصاويته تد مر بن اعين على ماس دلك (قوله أي عد خاف لاطد الحامد) في تعمل السلخ عكس هده وهو موافق لما في شرح الروض ( دوله أو نسيره) لعل المرا عبرها عدهواي حكم فاصمهما و إلا فعيسه

( قوله إذرقع فعلالتكر القاضي الح ) الطره مع ماحر" قديل قول الصنف حتى مات (قوله ومعاوم آن إرالته محكمة ) مراده يه صب د البيئلة بأن الناصي فادر على إلى له (قوله سوده أنوي ميمه ) أي حدة و ٤٠ دڪر الفصاء عراضا وأصل دلك فول الأدراي هالما صورتان عدها أن سوي عين ذلك القاضي و يدكر القسناء تعريفا له فسير بالرائم إليه بعد عرله قطعا والثانيسة أن يطش في برآه بهرفع إليه بعد عزله وحهان مقدن المطر إلى التعييين والمستعة اله فالشارح أراد عناد كره التعميم في حكم بن الصورتين .

عالِ بملك في الديد تحد و إن حص كل محدث فلا يتمان فاصلي شق فاعلى بسبكر حلاله لاس الرفعة إد رفع فعمل المسكر للقاصي مموط بالحماره به لايوجوب يحابه فاعله ومعاوم أن إراليه عڪمة منه ولو رآه تحصرة الناصي فالمنحه أنه لابد من إحباره به لأبه فيند يثيقط له بعينه عملته عسله ولوكان فاعن انسكر الناصي فإن كان ثم قاص آخر رفعه إنيه و إلا لم بكلفه كا هو الطاهر نقوله رفعت إدلك علمك لأن هذ الاتراد عوظ من لار أيت مسكرا إلا رفعته إلى القاصي ( أو إلا رفعه إلى فاص ٢٠ تكل فاص ) كل مدكان لصدق الاسم و إن حصلت له الولاية بعد اخلف (أو يي القصى ولان ور م ) أي الحالف النكر (ثم) لم يرصه إليه حتى (عزل فإن نوى مادام قاصيا حمث ) عربه ( ن أمكنه رفعه ) إليه قبله ( فاركه ) الأنه فؤت البر" باحتياره ، والإينافيه مافي برمضة من عدم حيثه أعسكمه من الرفع إليه يعد ولايته ثانيا لأنه عبر في المكتاب هنا بالدعومة وهي خطع نعابه ، ولم يصام في الروصية بها هجره ، ولا يقال إن ألظرف في لارأيت مشكراً إلا وقائمه إلى أد صي قارن مدداء فاصد إلد أهو طرف ببرقع أوالدانومة موجودة في رقعمه إليه عال المعد ، بأن كالمهم في خو لا أ كله ما دام في الله على حال يقلمي أنه لالله من الماء الوصف العالى عبو مه من الحامل إلى عدام ، فني رال بينهسما فلا حيث عملا بالمتبادر من عمارته ( و إلا ) أن م هيكن من ارفع إليه لنحو عنس أومرض أوتجعب القاصي ولم تمكيه مراسلة ولاحت به (فك كره) فلا عنت (وإن لد سو) معام قاصنا (بر" برفع إليه بعسه عزله) سوده أخرى عدله أما لم حو شكل مه ق اليمين يعيشه ولا كر الندء، للنعر عد فأشمه فوله لا أدخل بالر إلى بد هيناده فناعها ثم دخلها فانه حدث لعابينا للعسين مع أن كلا من الوصف والإصافية يطرأ و برون ، و بديث فارق مامن في لا أ كلم هذا الصد فكلمه بصد عتقه لأنّ الرق ليس من شأمه أن نظراً ويرون ، ولوحلف لايسافر بحرا تسامل سائ النهر العظيم كما أفي به الواقد رحمه الله تعالى وقد صراح الجوهري في صحاحه بأنه سمي عجرا ، ول العان حلف بيساون وا تقصير السعر ، والأقرب الأكتعادء

ر قوله فايان مدّد ) أي الدفني وقوله خبر أي و إن كان المحاوف عليه الايقصى عليه من رفعه له في المدة دغوام ولا حود العصمة الدخل الصورية .

فائده وقع السؤل على رحل أشاحر مع زوجه فهذا دله بالشكاية فقال لهما إن اشتكيتني وأنت ما في نعبت عليه رسوس من فعاء الشرع فهل بقع عليه الطلاق أم لا ، و خواب عنه أن السعر أوجوع لأن أد عبال مبياها على العرف وأهل العرف يسمون دلك شكاية فأفهمه ولاتفتر عن عن أها أن العصر من عدم الطلاق معلا دلك عنه لإيجري ( قوله ما دام في العاشر عن عدم فاطره و إلى قال الحروج وم يكن تصاحب بن عن آخر ( قوله أوتحم القاصي ) أي فا شهل أو المنه لا عباكان من الرفع بنه إلا عاراهم بعرمها له أولين يوصل إليه و إن قال ( قوله شهل دك النهر ) أي و إلى شي عصمه في على الأحيال كنجر مصر وسافر في خير الدي استى عطمه فيه كرمي الدياس .

لوصوله محلاً يترحص منه السافر ، و رئ فيا و الك عند لد من فسله سنافر على عدله لأل داك رحصه تحوّرها الحاجة ولا حاجة فيه دول دلك

# 

لو (حلف) الإيشرى عبدا بعشرة فاشرى بصفها بحمدة ثم بصدق عديدة فهن بحث أولا الأوجه الشراء الشرى سواء فان الا أشرى قدا مسلا أو الأشرى هذا لأنه م بصدق عديد عدد شراء كل حرء الشراء بالعشرة وكومها استقامت عديد بعشره الإعدد لأن لمدار في لأعان بالما عدد لإطارى على مايد، في عديد اللفط فلا يقدن النصد عدم دحوله في ملكه بعشرة وقد وحد أو (الانبيع أولايشيرى فعقد لدمية أو عيره) بوكاله أو ولايه عقدا محيحا الفاسدا (حث) بطهوره في الأول وشمون المدالة الدائل عامم تحدث في الحمح بماسده ويو الشداء بأن أحرم بعمره فاصدها ثم أدح عديد بأبه في الشميحة الإمام الحدث كالمحيحة الاساطة ، ولوقال الا أسم فاسدا قبان فاسدا فيه وجهان أوجهما كار حجه الإمام الحدث ومان إليه الأدرى وعسره و إلى كان طاهر كلامهما عدمه وحرم به في الأبوار ( والاعدث بعدد وكيام الله الأبوام وأخذ الرزكشي من بدر عهم بين الصدر وأن والدس في توهم عبث المسمد وكيام الأبه لم يعقد وأخذ الرزكشي من بدر عهم بين الصدر وأن والدس في توهم عبث المسمد من بالمدم وكيام الأبه المسرة أو براع حسان بقعل وكيام ولهية فيل والمدارة المدرة والمدارة والمدرة أو براع حسانهما وكيام ولهية فيلاء أو براع حسانه المدرى والمدرة المدرة والمدرة والمدرة

(قوله بوصوله محلا يترخص منه السافر) أي مع كونه قصد محلا بعد دستاده مساوره في المرف فلا يكن مجرد حروحه من السور على نية أن يعود منه الأن الوصول إلى مثل هذا لا سمى سه ومن م لا يدس فيه على الدانه ولا اعبر السابه ( قوله ولا علمة فيها دون دنك ) أي بل الدار على ما يسمى سفره ، وعرد و خروج من السور سحو درع مثلاً على سنة أن سود منه لا سمى سر فلا بد من فضد محل العد به مساورا و إن ا على عوده بعد حروجه من السور قبل وصوله إلى عن المدكور لوجود مسمى السور ،

# 

(قوله لا بشترى عيما بعشرة) حرج به مانوقال لا أشرى هذه العبل ولم بذكر أمه فلحث إذا اشرى بعصها في مرة و بعصه في مرة أخرى لأنه صدق عليه أنه اشتر ها و بدل به ماساً في فيه لوحف لا يعد دارا اشراها ريد فلاحل مالسكها باشترك على مائلي (قوله الأوجه الشقى) و يسمى أن يأتي مش ذلك فيه لوقال لا أبيعها بعشرة فياع بصفها بحمسة ثم نصبها بحمسه فلا يحث (قوله لا يعيد) أي في اخت (قوله عقد، محمد) ولاعرق في دلك من العالى وعبره (قوله لا سفته) قال حج - وقصية فرقهم بين الباطل والعاسد في العار به والحلع والكمانة إلحاقها بالحج فيا دكر من الحث بعاسدها دول باطاها وقيمه نظر وم يتعرض كالشاراح للعسمرة فيا بو حاف لا يعتمر فاسدا .

( فوله و إلى فيدوا دلاك عدرة المنطقة : و إلى أيسدوا حو التدس عبى الداله عدل أوعدم سياع النداء لا أن دلك رحسه لح . وسال أوعدم عيال لا يسول إلى المنطقة عيال لا يسول أوعدم عيال لا يسول أوعدم عيال لا يسول أوعدم عيال لا يسول إلى المنطقة عيال المن

(قوله لأن الكلام تم ق مدلول دست معلى لح ) الدهو أن هذا وجه النظر وسكت عن وجه علمانم الصحة ولعله أن الصدر هو الانساع ولا فرق ما و اين أن و العن تماه ما الله ها أن المان ما ما الله السلط اللي هو عالزه المله و به النور عقمه ماك الملعة وهي العلى المان على الله و ١٠٤٠ ما مانات علم الراجة في مدال دالك المسلم شرع) أي تخلاف ماها.

فأل الراد مال مدوسه الأصلي إد السارع أبد ق anger an Exter and a فأمل ( دويه لأنه حييم سعى رعالاء) هار حال والشط كالاله والاسم مع أنه من قساله النص على أنه ايس كفعله (قوله عليه) متعنق بمُياز (قوله الرحوح) مادسته كاسته إر هو مرجوح بالدية للحميلة بأصائم وعوبه وفي دنائ ہے ) أي ق ميكم مديدر المه ولأقرب حسب وسده المحلة من شبة في أن النظر فأصر احد أرت ووحه الدائر الدالة تدهد (فوله لم شات الرمام لمحرف ) أي بالاحد كاهوهاهر خلاف م أدمث وقد قال هد سو الحث عن سرأة معاعا عرويم الوي بصر ١٠مر فيالوحلف لاتخلق أسله ال أوى لأن الحدامة متعدرة أصلا والمول العشي إعاسات مدهر ألى حسمة أنه إدانعسرات

الحقيقة وحب برحموع

ال لا عدمج الأن السكام عالى ما بول الشام الهن شرعاً وهو ماد كروه فيهما وهنا في مسدلوا موقع في الله المسامعو في مأعل ألم الولا أشرى وفي حسب أن لأله الى واحد وهومد شرية سر ، عنه (أو) حف (لارؤج أولا سن أبلانعن أبلا عمر ، فوكل مرجعه لاحث) لأن حمد مني فعل عمله وم محمد و ماي ديث أكن لائلة حلف فعيد صف له و حديثه أولا و يواه ا كال عامر مو ال وكل أده م به الحج إله عام وكدم الحساس كالمعالم كالمرافي الجمالي ين أحصين ديد حدا يه سعى مد ، وأوجيد السهيد بي لموكل وحسمه في لمحسل مين للدي لشمني وم رو موكن ـ برف حديم ما حصمه حدثه وهو الموكل عليه ( إلا أن ما مد ال لايمن هو ولا سنة م) \* حات بالوكار ﴿ كُلُّ مَا كُرُ مَالَ اللَّهِ وَكُوحٍ يَسْمُ فَوْ ، بَالْمَلَةُ و نع ن به نه و ارافته العني وسنجاد وان السعدد أكثر الأصوريين ويواحلف لأمام وما برکل ما چاک منتبع و کنچ کند احالت برانه الاستفام برکل و ما اشتراء آخا امنه صدایتی آمه لوحات لا راح مجاله إذا الموكن أن بالعال الأماق الحروب موضع معين فرحت السم مد می د د وی به د د د د ود مجاود به له (د : الله و کله له) ماں چکیے ہی ۔ اس مے ہے ر اعلی و سے انہیں و الدوں یہ کا می وہ حصہ محالا د و حدد مر د د د د د د د د د د د د د د د او د د د ال ی ومانه علامن عالم من المن الحمد لاء المنع العاكل من راجع عامارع عن أيه أنه لا تعال مروات وكم الامل حب داء م وهو خرود الالبوال الميك بأنهم الماد والاي النواي المادية ما لا مده فی در در در در در ( لا عالوه ) هو ( دیره ) به حمل آنه ستایر محلس فر الدي منه " الحرم عراوي أنه يا يعن يا في مد له ولا مرياحات كالمر عامي أنه وين ع کے عسم جات عمر مار در حرمی ان خور دعوی یا به را و لا عاج با و لا فاحر ما الرامد رابعه ) أو را بد دايد الراب على في الراق بدوم ومن م العلاق لا يسحل في الراأن ي خال من بـــ افتحد عالم المام الراد و عن متعدد المدخل مان فالشاهو قدار أر من ها ه العارة فتحيث بمحول أراف مناء رئ النافية عدجن محاة بديا إنجره والبار فحرياته وقاله وقاعه نامله) او ردن بحواوی او حداکہ او بمعرامع عامله کلومه مان رابد الواحاصل اُن يديعه بيعا صحيحا

(فوله من ما علمه) معلم رفوله وهو مد شراه باشراء الملك) أى قال حدث عمل وكديه (فوله وهو موكل عالمه) معلى حمير (فوله فلحث ما واح مال أى معل الوكان لد شيء عن اللوكيل ( قوله لأنه عمده) أى حال ( فوله لله شيء عن اللوكيل ( قوله لأنه عمده) أى حال ( فوله لم حث ما واح مالمراه والدالله وقد موقف فيله وحود إدن قلافرات الحسام بها مع كور ( فوله يحاف مالو روجت الليب) أى أو المكر مال روحها عمر الدال واحد مادم فيحت را فوله وهو حردود) أى فيحت عراجعة الوكيل ( قوله والقول المالك) وماله حج ( فوله ما تحت ) أى و شارمه الله طاهرا (قوله فيحنث به حول دارالحالف) أى و شارمه الله طاهرا (قوله فيحنث به حول دارالحالف)

یلی اعجاز فلیتأمل (فوله ومل نم نعین فی لا ندخل بی دار الح ) حالف فی هذا فتنو یه څغل لی منعنقا سدخو عکس ماهنا وماهنا موافق سا "فی نه والده (فوله فدم عدیها سکوم، کرة ) یعنی لما آر پد إعرابه حالا قدم لأحل تشکیر صاحبه بعد أن کان وصفا فی حال تأخیره .

( ح : ) تصدق الاسم (و إلا) بأن عنه مع د ( وفلا ) ح : ١ صر من أن تعبد عد بد لاصاق محمص بالمصح وكد العديد في العج ( أولا ) عدم وأصابي شمال كل مرع من خوصاف وعدق ووقف و پر ، لابخو رکاه أولا (بهد له) أي بر بد (فأبرحد به) انسقه ( در بشن م محمد ) لمدم عدم الهمة و يحري همذا في كل عقد يحتاج لايحات وقبول ( وكد إن قبس ، المنصرة لأصح) لامحنث لأن مقصود الهية نقس الملك وم لا حمد ، وألماني محمث لأن أهمه الله حمالت والشجاعة الماك (و تحدث) من حف لا يهت ( عمران وراجي وصيدته) مندو به الاواحسة ألما ر وركاه وكاء ره و مهدمه لأمه أو م من له سه (لايب.ه) ,. لاملك له فيها وشيافة ( ووصيه ) لامها حنس معاير اللهمة ( ووقف) لأن اللك فيه له تعنائي ، وما يحثه البنقين من حثثه بعين موجودة حال الوقف علمه عدكها الوقوف عمله كيلوف المهلمة ووء ها وسها لأنه ماك أعبان متر عوف عن أبوقف والأباحة خلافة لأمها وقعل باسلة عم منصودة (أبو لابند من ) حث صاحه فاحد و طَهِ م وَلَوْ عَلَى عَسَرَ دَمَى وَ تَعْنِي وَوَقَفَ الأَنَّهُ سَمِي صَدَّهُ له وَ إِلَى مَقِلَ أَي تَعْرِيه أَبْتُ عَ أوقرض أو قراص و إن ظهر فيه ر بح فيا يظهر فلا ولم (عد) مهدته ولا رسهه في الأصح ، د م لافيسائها التما يك د سمى صدقة وهذا حب له صبى الله عايسه وسر تعترف الصدقه وفارق مكا م بأن الصدقة أخمن فمكل صدقة هية ولاعكس ، يتم إن يوي بالهمة الصدقة حدث والدي د →. كالوحلف لايهاب فتصدق (أولاياً كل طعاما اشتراه رابعدل تحدث منه استراد) رامه ( مع حده) من هووعده معا ومرسكال المدينة عا ولو بعد إفرار حسته كالشماه إطلاقهمالأن كل حرمه به م پخاص را بدائشراله والعين مخوله على مديناد راملها من احتياض و الدا سار له ومن م وحات لأيه حل قار اراية م يحدث بلاحول فالراشركة الله والان عليه وحراح بالأقرار ماو فالمن قد مهاراة كاأن اشتر يا نطبحة ورمانة فتراضيا برد إحدى الحمتين فيحنث لأنهذه القسمة بيب بالمدي أل ر مدا شهراه وحده (وكذا لوقال) في عينه ما كل ( من معام مهر دار داق دُفاح ) .... ( و تتخلف عمد شامراه ) ريد ( سام ) به عا معكه الشراك و به به أن م أنوع من اصاح مام م والعشادها المصافي عادهو ما الهيها من الحصوصيات وال كانت بنويا حاساني الحاص فالدافير إلا على العام فلا يصمع إبراده بالمصالماء عوات العلى براباد فيه على أهمه وصورته في لأشراب أب يشاري بعده الماتي .

بسترى بعده الماى . (قوله و جهدية ) عطم على دوله عمرى في ( دوله لأنها حس ) ومنسه . . ق الصافه ( دوله وله ما المده في المده لأن كلا ميما لاسمى صدفه ( دوله مكل صدفه همة ) ستى من دلك صدفة العرص ، عمر من أن من حف أن لانهما م خت بها لأنها لاسمى هدفة ( قوله ولو بعد إفراز حسته ) أى بعد أن فسم حسم من شركة قسمه إدرار ( قوله قسمة ردّ ) أى أو بعد إفراز ( حسته ) أى بعده القسمة بيم ( دوله بردّ إحدى خد تان ) قسيته وإن لم تختاف قيمتها بل وقسيته أنه لواشترى بطبختين ددنع أحده اللا حر شيد ق مد به قسمة من إحدى المصحتين أنه يكون سعا وكسا أنها لطف الله مه دوله برد إحدى حد بن أى شيئا من المال .

(موه بأن باعه بيعا باطلا) هو سير مراد ( قوله كسوف البيعة الح ) صر نهده الدكورات وليراجع مام في القيام الابها للمهام المقين لانها عليث لاسمى عدمة ) فيه اعتر لاحقى الانها والدول الديمي صدفة الأنها والدول الديمي صدفة .

اقسوله إد التحكير بها يقتصى الحنسية ) انظره مع النو (قوله و يحكم بها السحة المثار ما التقيد (قوله ثم يبيع مالم التقيد (قوله ثم يبيع مالم والمدهر أن ما يبيعه فيا علكه و وبا مدكه دارها (قوله ع الخسر) ظاهسره و إن الخسر) ظاهسره و إن كان الحالف أنى وهو عالى حامع المرتى لكن الحالف أنى وهو عالى حامع المرتى لكن

ردّه ابن الرفعة فليراحم.

و ما آنی می الإتر رهم سامر و سد اشر د لعبر د مو کانه لاعد شداد له و کنه أو عاد إبیسه سحو رد اعید أو باله أو صفح أو قسمة سس فیها لعد بیع لأمها لا سمی بیوعا حاله الإطلاق (ولواحتمط) فیا نو حدم الایا کل طعاما أو می صفح شداه رعد ید السکیر یقیعی الحسمة فلم یشدط أکل اخمع (ما شراه) رعد وحده (عشری عبره) بعی عماد که و بو بعبر شراه (م بحث حق یقیقی) أی یطنق (أگله من ماله) یا آن أکل قدرا صافحا کالکف و نحوه لا به به یعم لحت نخلاف بخو عشر بن حمة ، ولا یسویسه مامل من أبه نو حدم الایا کل عرة واحتمطت تمر فا کله یلا واحدة مر بخت به الو فری هنا أو به عده ما سیت تمرة ولا گذلك هنا ولو لوی هنا أو عامی ذكر تعلق خش به رأو لا بدخل در با شهر ها رید لم بحث بدار أخذها ) أو بعضها (بشفعة) لأن الأخذ بها خشمی شراه عرف ولا شرع ، و بحق رأحد حمیع لد رعها بال یكون شفعة الحوار و بحكم مها لاحر فعدمه اشری گور و أحده الشریك مها دست به نام به منام عالم به و بو حق راحد حمیع الله و با ما به مده وقصمة أو لا بعد حمیعها مها ، وبو حلف لاحد می عبر علی مداد و با ماه من لاحد من عبر به ماه من عاش فرد مداد و مداد و با الله و با ماه من المداد و با ماه من عاش أو أكل له حدرا أو الد باله و با ماه عن أو لاه بدت فأخره مورض أو مقل حدث الاحد من عاش أو أكل له حدرا أو الد بو با ماه عن أو لاه بالد و فلاحث من عاش مها .

(قوله وعاني في الإفرار الح) وفي سبحة أو الهرر حصته إذ لاحلث عالمشاع وقوله أو يقرر الح يتأمل هذا المع قوله قبل ولو أعد إفرار حميه ( قوله لنس فيها لفظ بينغ ). أي فيدخل في ذلك قسمة التعديل حيث م حو فيها النظ صع اللا تحت مها ، من وقصلة عسارته أن فسمة الردُّ لو لم يحر فيها العظ مام لم يحدث مها ، وقصمة قوله قبل فعراصنا ما أرحدي الحصتين خلافه ( قوله لأنها لانسمي الموعة ). تعديل لقوله أو عدد إليه بنجو إلى علم وما عدم (قوله العلق الحنث يه) وقياس ماهم؟ من عدم القبول فيها يه قال أروب بدارة مسكنه حيث حام بالبطلاق عدم فبوله هم (قوله مالم يملكه) وهو حصته لأصلة ( فوله له بحث بلسه في عبر الحمصر ) فصلته أنه لافرق في دلك بين الرحل والرأة وعمارة حج بعم علا على عامع المرفي أبه لاحث بننس لجائم في عير الخنصر لأبه خلاف العادة ، واستدل له المعوى بما لو حلف لالمص القلصوة فلمسها في رحله ، وردَّه ابن الرفعة مأنَّ بدي نصمي فيننه حنث طرأة لادر حلى لأنه العادة فنها ، والنصر له هو وغيره بأنه الموافق منا ص في الوديمة ، ورجم لأدرعي قول الرواباني عن الأصحاف بحث مطلقًا لوحود حقيقة اللبس وصدق الاسم ، تم كث أنه لافرق بين للسه في الأعلة العب وعبرها ، وهذا هو الأقرب نقاعدة الباب ، وليس كا ذكره النعوي لأن داك م بعيّد أصلا وهذا معباد في عرف أقوام و بدال مشهورة ، ومحم يؤيد أنه نبير الخنصر بيس من حصوصيات السناء مامن"من كراهته بنزجن خلافا من رعم حرمته محتجا باأنه من حصوصياتهن ( قوله أو لبس له أو بالم يحنث) أي و إن أراد تبعيد نفسه عنه ، وينبغي أن الراد بالعطش الذي يحت به مايصدق عليه عطش و إن قل" . كا قامه العقال لعدم إطلاق العرف اسم الصلاه عدمها أو بيدرد ت عداده الله تعالى عاما أن مطوف ملبيت منفردا أو يقوم بالإمامة العظمى أو ليعرق مرا فترقح بولى وشاهدى عدل حث لأن الدو يجلابسح بدون ذلك أو لا يكتب بهدا الفلموكان معربا فكسر برايته واست مد به أحرى لم يحنث لأن القلم اسم للبرى لاللقسية ، وكدا لو حلف لا يفعلع مهدد السكس ثم أنطل حدها وحمل الحد من ورائها وقطع بها لم يحنث أو لا يرور قلانا فشيع حدار به فلا حث .

## ( كتاب النذر )

عقد الأعال مه لأن أحد و حديه كفره عين أو النحيد سهه و ين مالنزم به وهو معجمة لمة الوعد عير أو شراء وشرعه لوعد عير عدام فر به على وحه أبى ، فلا مرم باسة وحدها و إن كد فى حقه أيسا ما بواه . والأصل فيه السكسات والسمه ، والأصح أنه فى اللحاح الآبى مكروه ، وعديه يحمل إطلاق الحمواج وعده هما قال صحة النهى عنه وأنه لا بأبى عدر و يمه يستحرج به من النحين وفى التدر عدم السكر هة لأنه قرابه سو ، في دلك المعنى وعده إد هو وسايه لصاعة ، والوسائل بعطى حكم القاصد ، وأركامه بادر ، ومندور وصعه وشرط البادر إسلام ، واحتبار ومود تصرفه في يندره ، فنصح بدر سكران لا كافر وعد مكام ومكوه و عجور سنده أو فلس ومود تصرفه في يندره ، فنصح بدر سكران لا كافر وعد مكام ومكره و عجور سنده أو فلس في قرابه ما ية عيدية و بدر القين مالا في ذمنه كصوبه حلالة لنعص التأخر من ولا مد من ومكان فعله المنظور فلا يصبح ندره هوما الايطيقة ،

# ( ڪتاب انڌر )

(قوله بعة الوعد بحير أو شر ) هد أحد مديه اللمويه و إلا الى شرح الديهج ما الله هو الله شرط أو الله م مانيس اللارم أو الوعد بحير أو شر (قوله و إلى تأكد في حمه) و يسمى ألى مثل الله عيره من سائر القرب فسأكد اليبها (قوله عيدة) كهذا النوب وحرح الى في الذمة فيصح ثم العمور لها كا اعتمده من ألى يؤد السمه والفلس ثم العمر العالمة من ألى يؤد ي السميه على مديج وصعره أنه لاارى المي حجر السمه والفلس ثم العمر العد الصحة من ألى يؤد ي السميه على هو بعد رشده أو تؤدي الوي من مال السمه ماللازمة أوكيف الحال ، ثم رأات في شرح الروس ألى السمية يؤدي بعد رشده و يق مالو مال وم يؤذ ، والطاهر أنه يحرج من الركبة بعد موله لأنه دال المدادي الحياة ، وقياسا على سميد ما وصى به من القرب (قوله كصابه) أي وهو العل إذ كال العبر إذن سيده ، وأما بالا به فصحيح و يؤد به من كسه الدر كا يؤدي الواحد بالمكاح الإدل عم كسه العد المكاح الإدن عم كسه العد المكاح الإدن

(قوله معادة الله ) معن صوابه بعبادة لله يحدف الألف من الحسلالة و إلا فالإشافة تغيد العسموم فيقنصني أمه يتعرد تكل عمادة لله تعالى وهومحال فليراحم (قوله أو لايزور فلانا) عبارة الروضية وغيرها أولايرور فلانا حداولا ميتنا م يحبث مشميع حبارته فلعن حيا ولاميتا سقط من الشارح من الكتبة لأن شبيع حاراته إعما يتنوهم خنث نه فيما لو حلف لايروره اساكا لايحق

ا كس الندر (قوله لأن أحد واجبيه) يعسى لأن واحب أحد قسميه وهو نذر اللجاج وقوله كفارة البين أى على مدهب الرائعي وقوله أو النخيير الخ أي على مدهب النووي كايأتي (قوله عدم الكراهة) أي ال الدب كا يعر من قوله بعد إذ هو وسسيلة عدعة الخ (قبوله فها يندره) هو يضم العجمة وكسرها (فوله كصابه) أى فلا يسلح إلا بادن البيد،

ولا يهيد على مكة حجا هذه السنة ، وسنواه في الصيعة "كانب داء أم كنابه مع بية أم إشاره أحرس بدل أو شعر بالبراء كيفية العثور، و يكني في صبر حميه للدرب لك كند. و إلى لم يقل لله (هو صر بال بدر لخ ج) ماتح الام وهوالحدي في حد ومة ، و سمى بدر و على خاج وعصب وعدل بسلح العجمة واللام ، وهوأل يملع نصله أو عبرها من شيء أو يحث علسله أو يحقي حبرا عصم عبرام مرعة (كان كام) أو إن لم أكله أو إن لم يكن الأمركا قلته (لله على") أو مبلي " (عس أو صوم ) أو عسى وصوم وحج (وقيه) عمد وحود المعنق عليه (كفارة عنن ) لخه مسر ه كاماره ال مركب و يمين » ولاكساره في بعد الناس حرما فتعين خيه على بذر اللحاج (وفي قول ماالرم ) قبر ﴿ مِنْ نَدِرُ وَسَحِي تَعْلَيْهِ مَاسِي ﴾ ﴿ وَفَيْ قُولَ أَيِّهِمَا شَاءٍ ﴾ لأنه يشبه البدر من حنث إنه البراء قر به و عال من حدث إن مقصوره متصور التان ، ولا سنديل للحمم عمهما من حدث موجمهما ولا مه ديهما فعال المحمر (فال الدائد تعهر ، ورجحه العراة وال ، والله أعر) الم عدم ، أن إذ الترم عمر فواله " " كل الخبر فسرمه كداره تمن ، ومنه مايعتاد على أنسسة العوام العمل يبرمني م أو الرمني منس عمدي ١٠٠٠ أو العالي لا لعلى ، أو لأفعلل كالله ، فال بريمو العلمي وموثر بده حد عرب احر على أوعلي لعبن أحراه مستقرأو الكفارة وأزاد درته عمر منه منه منا في العمر كرا منه كرا منه على حرا م العليد على العموع حلافا لل وقع باركسين لأن هذ تحص بعدي حان على الاجرام الحو الليَّ وقوله العتق أو عتق قني فلان مرمني أو والعمل ماهمات كما العوالأنه لاعماني فسنه ولا اللاء والعثق لاخلف به إلا على أحد د سك وهم هم محم مقصودين ( ولو قال إن دحلت فعلى كفارة يمين أو ) إن دحلت فعلى كمارة ( مد ' سه ک ه) ی الصو بین ( بالدحول) تعلیبا لحکم الیمین فی الأولی ولحمر مسم فی الثامیة ،

(قوله و لا به ما عرب که ) ی ما الا در از معه الحج فی المث السنة علی السير المعتاد (قوله مدرت مث که ) ما د شبحه و ردی ولو قال بدر العلال مکدالم ینعقد وظاهر أنه لو نوی به الإقرار از مه اه و عام ه عمول و به و بس ما دکرد الشار ح ش الحظات یدل علی الإنشاء محسب العرف که فی مملت هد خلاف دسم الساهر فایه لا مدر مه لإنشاه (قوله قلت الثاث اظهر) أی و پائ علی ماله مه محسب کان کامت فقد فی من من عبدی هذا مثلا (قوله کلا آکل الحبز) کائن قال بی کان ماله مه محسب کان کامت فقد فی من من عبدی هذا مثلا اقوله ولو بدر فعل مساح بی کان با در از که اح و والتر منه علی السوم ما کور آنه مثل نقوله فقه علی عبتی آلخ (قوله و منه) أی مثر فوله فقه علی الخ (قوله و منه) أی مثر فی فی واله فی مسواه کان بخزی فی الکه و م آنه می مدر دوله و به ای مدر الحد و به ای مدر در وی ایمی الاعابی شاه فی مدر در وی ایمی الاعابی شاه فی مدر در وی ایمی الاعابی شاه فی مدر در وی ایمی می وی وی مدر در وی ایمی وی ایمی در وی در وی در وی در در وی در وی

(قوله تدل أو تشعر ) أي كل من اللفظ والكتابة والإشارة إقوله ويسمى نذر لجاج الخ) في نسحة ويسمى شر وعين لماج وعصب وسدق ( فوله و يحقق خبرا) انظره مع قوله الآتي وقوله العتق أو عتق فني فلان الرمني أو العتق مافعات كذا لمو ونم أر قوله أو يحقق خبرا في كلام عبر، إلا في التحمة وشرح لمهم وعد الروص كالروصة هوش عمع افسية من شيء أو يحمله عنيسته علانق الترام قرابة وكبد عباود الأدرعي (فوله وم ـــه مايعتاد الخ) أي من بدر اللحاج (قوله لأنهلا تمليق فياولا البرام) كأمه لأن كلاممهم إيما يحكول في السنتقبلات حقيقه ولأرماق هد عموادهم التعسق ملحم في اطلاق لأنه تعليق لفطى فليحرر.

أما إذا في فعد الله فعد وأب ما يأرا عامة ما بالأحداث على لاد ترد في الأممة أو فعلي مدر حدر عراقا با من أن يا وكان قامين با وياهد بعين حوّا بدر في كالله لتصف عالما على يمين ومنه رفعه لحد مدرية نعين أرد لد ترجيحاء الشيجيجة ، والم لدما براق على له أنه يو أو له في المرافقة أكان هو المراجعي فعل مدر لرمه فراله من الأيت والتعلق اله فاله الله من و و د ١٠١ سمى له عالم والله تالي الله نعلى ( عن الله مافر له) أوها م الله م فيم م ل حدث عمة ) التنبي محود الاسكو كام شهد ويه بعد عمر مديث (أوده ت مه قلمي ديث ع كد له يديد س وسدو. قامل الأصاب كله رجع قول الرحي مدم ما حق عدث وهو لأوجه كي متمدد في برقمة وعبرت وعمرت به تصلي في له فالساء والحام الي العام عن على عالى عالى عالى الله على سيد أن المنع فلحاح أم الشكر لله حاث به فها الأسام ، الدارم به وقام الله الواج من أن الرق بين بدري للحاج والمجرّ أن الدول في معد في عد خوات خانه يوائد في عرجوات فيه المومق أعادا ها أن علم عام عبد حسولة المنحوري أن الاستامي صود حسمان المداعي و الحاص أماعي المداوك المول مراه لأحو إن وحال معييًّا أن أم الك من مهري وم أن حقوق فهو الدن إلى أنا دن السكار على تربُّحه إلى شقى هم صارفته على أو فعل كند ) أو أراب الله كند أو مبادد لار ماي أو و حب على وجودلك، فيه أنه م ، من هم هم حيم كه مه من سحه إلى حق الله مر عني الله على أحي أو فعلى ألف ، مم بلدكر شد ولا يو مانس تراد يا مه في رم ــ به ــ شش مع دكره محمة بلد أو على الساء في أو السام في شيء و - به أفل معبال ،

(قومه عبر بن قرمة) أى كسم عن أو حازه بكه بن (بوله مح من المنجدة) لم الن في بالي الدر من المسلم ولا عده و فلمل الرد أنه محاص المناجدة أن من في بوله فل الناش أن يار فال الدر من حميد القرب أو أنه محاجه في حص كليه وم الله (بوله باللمسين إله) أى إلى أنه أن الدر من حميد القرب أو أنه محاجه في حص كليه وم الله (بوله باللمسين إله) أى إلى أنه لله على أن أجهرها شدر مهوها حرار فهو بدر حرار فيرمه ديث وأقل الو اللاث حراب راد د لله على مهرها (قوله أو صفيه المله مة) كا مع الدرين المداف والحد به (فداه الدر اللاث حراب راد د أى بالي بالله الله والله والمحاد الله كم) على مهرها (قوله أو صفيه المله مة) كا مع الدرين الدرين الحد به (فداه الدر الوله والمحد على بالله أى باله الله بدرين المداف الله القاصي .

فرع استطرادی سا وقع الدؤل عمله مدر شحص أنه ين رونه الله ولد الله مدر معه مكد هل يمعقد عدره وهل يحرج من عهدة الندر لعد حصول لدلد غوله الله ولدى بكدا مين لم شدهر له الوالد عنمه أن الطاهر أن «ال إن كان عاد كرد من الله الله الله المقد تذره وأنه حبث الده عنه من وين مسهور مث لامم من وين هجه بعد فتا مله فانه يقع كثيرا (قوله ولم يسكر شعة ) أي معارة مديم ديه

(قولهه م يدكرشنا) يعني مد عاكا في عص طمسع و مدل له ماره د (قوله محة لله أو حق المعمد في عني) معتصد من الشرح لفط معني عقد لله ولعله من السرح وها و في المحمة على الحصوال

والدرق أنه ما على في سك مصره ولا مامال عسمه من ذكر مكس أو صدرق أو محو دلك ، فكال الإنهام صيامل سائر وحود ، بخلاف هذه لأن التصدق سعمرف للما كين عالمه ، و تؤجد منه محة بدره التصاميق أنف و على ألنا عنا بريده ما وعلى هذا استصيل بحمل دوقع للأدراي ي بوهم السحة حتى في الأملي و س المرى في هو ظاهر في البطلان حتى في ما والنصا متى أناب فيم سنة عن بعبو تر أصاد ما يورة النظار عن إذا لم يلككر التصدّق والصحة عا إذ ذكر ألد وشبط ف بارقي دكر النصاص وعدمه ، وم كور إن شي لله مريضي فعلي كدا مكرر مالم برد ١١ كند وجامع الول المعسس فيه عليم وله في إنا على أعن للدمة أو أهن المدعه إسال كافر أو مستدير تمسر أماستي لادا شم تدسر والدموسير عالله معج الأسهما ملط يواس واوموراتم يواعين اأمله تُومِكُ المسادقة العلى (قد مه ديث) أن عدماراته ( الحسار عالم حسنة) الخبر والمهارفد أل فصلعالله اله و ارمه عند الدر اكان معين وب ب مدورة فلا و عاجرج بحور إلى شي الله مرافسي عمران مسح كالد أوار المده كان حوالاً موعد عار عن الماتره والعم إن يوي به الالترام م العد العصادة وله " لك الد الله الد القرار أنا صاداته أم صلاة اجتهد كم أفق به الهاء رحمه الله عالى ماه في من العام عام على الله على وأملته بالكلِّ فلا محرج مثلة ه الله م المحمد ها فال حريد الله الله م وأس من ديك فالاهجه وجوال ولكلُّ . لا يمرّ به حره ح ما واحد . إذ عد الكل وما لا يتم الواحد إلا له فهو واحد ( و إن لم عدله الم كالدعاج دوم) أوعل صمم أو عا عد سال وأن أعسيه كذا ولم يرد الهمة ((مه)

إ فوله ماله في أنه ، نعمي ) أي مين فوت إن أبي الله صر عنس لح ، وقوله لله أو عليَّ الاستَّق لح رفويه ، عين ألد عند - م) أن من رهم أو سنره كسمج أو قول (قوله والصحة عنا إذا لذكر ألف وثم ) ود شكل هد عن ديه حج وي وحب أن سم كدا وكرردلك من أن الحضره لاسعدد حث م الله المعالم عام وقد البلارة عدما الإطلاق ال قداد الاستشاف ، مماليعين إماها في مناه إليه إلا ملا ما عمل وقيا عرق منهم أن ماها الدراد - عيق أمن مسالمل فيم ود من لأعيال بديه و إن ما ت على الحامة الديه لايمار والتعليل هذا بالدعي فراية عمر لأولى فلا برائ منا بنا م إلا صارف وهو الروكان (قوله أو ما ١ع) ومثايا ضرابكا كماره (قوله ولا مه بر) وبعد يعلى بدقم للويد وجوا العدول عن الكافر ولمنه ع للسروميين أن المصدّق م يهم فلد أنول سند مقالهما سي الكند والمدعة حدف النصاف على الموسر فاله لايتراب عايه شيء (فوله ومن تم يو على شمة ) كال فال لله على أن أصدَّق مهدا أو أم لدَّق بَاه في مكال؟ وصورة من مالم ول فلم سي وعلى الديد عراء منه و بحث لد له فعل ما تعليد في وشاه و فادر عمر صديق عليه عرف أنه يعن أن يُرود جراله الله الله عند الساوي ما عند ف على الله يدرج عند داك بأحلاف مه كان خهة عمة بالمد و فحر جعروف س مفي كاد و ديره حدقه فلحب الدور ( قوله عمرت مسجد كدا) حوام به دلوقال فعلي عماره مسجد كد فالرمه عمارته ، ويحوم من عهده دالث سمي عمره سال من سنحد عرفا ( قوله اجتهد ) أي قاو تعير احتهاده فان كان ماعله عتقا ، صوم أو صلاء أو خود وقع علوما أو صدقه في عمر الناص أنه عن صفه كد وأنه مين به حارفه رجع علمه و إلا فلا وكان أ فيم تعم الله به قوله احتها ومثال ذلك مالوشف في لمندور له أهبار فاسأمر عمريا

( فوله عمل من صبه ير أصيد في الرام المحلة عمر عمل أراضو الأساء يد كر ادار أن المحد عراد المرام أو المحد عراد المرام أو المحد عراد المرام أو المحد وفيا إذا عين أهل الذمة أو أهل البدعة ) انظر ولير حم علم عرم لم

م الترم حالا أي وحول، موسعه ولايت بعد فيهال الله واله مه مدم آدكم أبي (في دُميد ) محمر شرر وهد من بدر التبرز إدهو قمين معنق وحاره واشترات حواها المطالنصر بحالله صعبعا أو سمي لمع في تصر محارات أصد ولم قال لله على "أصحية أو سند شفائه للد سبي سمي المعمة الشفاء لاحه داك حرما به اللاللة في معربه عدر مالوقومة شكرا في منابه بعمة الشدة وه منة الاناطنات عدم اشراب قول المدورية البدر شميه وهو كديك والعراشيط عدم الدوهو الرادشورا وصه عن القسال في إن شي الله مراضو على أن أعسادق على فلاراهشارة ومنه إلا إداء له قباء شراء بعدم القبول الرد لاعد وغه عم كمد من دهين العم مرجوب هذ يني صبى الله عاسمه وسي والأفران فيه السعه لاشام إماق المدرق مرفهم في صرف الشاما أما محرة الدر عه خلاف فولد مق حصل ي كدا أجيء له تكدا قامه لقو مانم در به المع الجريم أو بدر بالا شه بد مع فه الدار مالدر به قيصح مخمس ما تخرج له من معشرقاله القاصي ككل و ١٠٠٠ م حرح من أمني و ١٠٠٠ هده وكفتني عند إن ملك موسي فناوي ال الله جام الحاصات بنعته الأدابي الوالحاس أنه شيرط في مال العين سعو ماني أو صادقة أن تمكم أو علمه تابكه دم الواجه الا عامالة فهو مادر لحرج ود كر وهودي أنه لا يكا في حد له ور عدره و عدر دو عدم إلى مدر قدل لا مدد ولأفرب صحته للحدين فرسد على الوصائم بن أوى بالله وإلى تدركم في فسول لاحرار والحهامات والمتمس والمحبة بالمفاوم والمفسوم لكاله المجالسها عالدم فالحاط القبلول فالمومل ليم كهت المحبة القل كالوصية والدية له فرأى فيه أحكامهم فلاعبك السن معنى منمة إما سنس الني ولا عبيج لمنت إلا تمير النابيج الفلاق حاث أراد به فواله كالمراج الاسع به أو المرد بارف عجمل السا على دلك و الشارية قلب ولا في منفعة الماري في بدرها ما مرافي وصاة م او ولا في ادارت لك مها مدّه حالا ف أنا كالعمري و الراه قرآن أو عرامله باكل مراجميج ولاحديث حيدلا حورية الله الم والميالة الوالم عدله فالي فالب الله على والله الما الحد والأل حال العمرة الديارة الم سصل بره سمار عوده داله بعدا م به وهو حراب مراد ول حرابه مراد احرى أولا ، نوقب حتى حوال المعمرة فللجمح يتقفد ما مكن كل محامل والذول أفرالم والمحمد الواسد فأمكو رعاء تعدل إليه إن احتمها العله وقد الراء أن علله لا حتمل لمك لأن الإثارة وقعت عجرا حال الدمر لاعبر ، هم إن نوى عم ارته و إن حراب عام رميه ( ولا تسلح ... معصمه ) تحد م ار « لا سر في معصمة الله ولادم لاعاكم ال آمد » وأنهم؟ "ما لمسلم "به أو بدر أن صفي في معسوب

(قوله ازمه داك حرما ) و بخرج عن الدر الأضحية ؟ حرى الله والدر عند حدر إلعس على مسمى عتد و إلى لم بحز في الكفارة قياسا على مامر في الدر المصح من أنه والدر عند حدر بي مسمى عتد و إلى لم بجر في الكفارة (قوله لمصالح الحصرة الشريفية ) أي من شاء أوا مم دول السفراء مام أحر له العادد (عوله أو السر) أو نبته كا يعلم عاص (قوله بل أولى لأنه) أي الندر وقوله و إن شركها أي الوصية (قوله و محمد المعام معلى مصهد منه الدرها بروحها عام سيحدث لها من حقوق الزوحية اله حجم (قوله عامل في الوصية ) أي وهو السحة (قوله و صحيح المعند) أي الواحد (قوله و إن خرب ) بالكسر كا في الخدار .

( فويه فإله العاصي) عمارة الناسي رد قال پنشي لله مريضي ولا عدبي أن أنصدق حمس ماخصل لي من المشرب مثلق عب التمدق به و يعمد إحسراح الخس يحب الم بر في الدق إن كان اصال ولا عشر افي دلك الخشن لأبع ببائراء عيبان ععلي فأمارد في لله عي أن أسد ق تحمس مى عب حراج العشرام ما في تعلم حراج العثمر عرج سه اجس بيت قال لأدرى ويشنه أل يعمل أن الصورة - لأولى فان تقدّم النسائر على اشداد الحد فيكما قال و يال الدر العلم الشمالاه وحب احراح العشر أؤلا من الحيام اللهي ( قوله يحرب) هو نصبح الراء وماصيه الآني تكسرها

مدها و د فال راکان و هم و جه سواول ادام و صلی فی سه در د کرون سده اید و ه ر ٠ / قالم ما ي وفت ال مع وصد ما في ول حس و بالمسلة ما كرود ما به أو لاولم ما كحوم سائر للي السران ولا ساي من بيا حية الداق العن موسر لأنه عائر كامل فياله وقت حاسا من أركا عامل العدة كالدرم الأعلى عن عد الرصة كل يوم كم عدم درية أوشيء مله في يميه فدع عليه على حدة رأية على عد الوجه حاص ليس فراية الى ، وحد ل يدون الماللية ورعد العالمهم وأياله والاراحمة للمنعال الماللة في الماللة في معالم المواصل أو بداع عمة ١٠٠ قال خان هاله يراب لاراء في وجود ومانا سيل للمرض إدار بإده عما الرصة في أن من من الرمية عهو حدد مكافرة حدث قوص الربارة هو لايكون إلا ال مال الديم و عام د و دو حد . و م الدين على قواد في د ره عاد ما مدم . ص في دم سلم أثم ، فه and all all use ( ma) or ( a graphing or ) . The day is a أوعد كاحد الكام دامين منهما مخلاف مالوالبرم أعلاها أو واحب الكنابة على شدفه به معمل وصح بد ما سو و حالج بيا أنا لما يا مريا ومهار مسا أولا كالملاومة إو ودفك منه رم عاد بالمستحال في الراء على لانتزامه ولو بقير هو هين حال عمم مطاسة عزايمه في كان معيد عام در . . . موجب أموم في الأقال سعر سلفته عوجوده في لرمه من حراله فيه حمد المسة دعو مما عن في ما حالا اللي مريم من المطالبة به مالم وكالمام المأكم موام مات والعلم الالمال المها محال المداقها وهو حيانا بالمواجر همها فيطافان الماقية ويراج والمحال ماما

( قوله و مؤ د گون عدد المعقاد بدر دلاه لاست. الله المه مد المعتد الله و دمو ق ما غيرالثوب النحس ( قوله غيرالثوب النحس ( قوله غيرالثوب النحس ( قوله عدد إرفاقه الله ) أي المعتد إرفاقه الله ) أي عدد المواقعة الله ) أي عدد المواقعة الله ) أي عدد المواقعة الله ) أي المواقعة الله ) أي المواقعة الله ) أي المواقعة الله ) أي المواقعة الله المواقعة المو

والمتمع جميع ذلك كا أدي به الوالد رحمه الله تعالى ويرأسك الدول حاسه من المدر ويومدر أن لا المه مده في من منه كان يورثه ما الله كا ديم المن العراق مسيره حام الأسبوي ومی معه (وید، قص مدح أو ك ) كا كل وعد من كر مد وي قصد و كد أه له و ب ر حصو أحد على منة عدد من كلاً كل من تقى على الله من من من عدد و دو الله و المراد الشتي به وحه الله » وفي البحاري الا أص أما إلما الراأن - " ما الدمن د ما د د ما د الما و يُعَا قَالَ صَلَّى الله عليه وسر من مرت إن رأه شامه أن عام على رأمه عاف العام المدينة ﴿ أَوْقَ شَذْرِكُ ﴾ لأنه اقترن بقدومه كال مسرة السلمين و إغاظة الكمار فكال ﴿ نقرية عامة ولا معد في هو وسايده " مديد المه على أن جمعا قالوا سديه للكل عارض مرور لاسي السكاح ومن ثم أمر عاصه في أحدث و منه فلا را كال أحد ( كان راحات مه كفترة عين على 'رجح) في مدهب كوفي الحرر كن امرجح في هموع عام ل ومها تد ر أنا سر في عبر معيية وكلام بروصة كالصه في مفصم بده موهو الدحية (ويو در صوب مداد د. ارمه تلالة أبيد أو الأنام فك الك على الحج فان عين عدر معه ما عساء على كان حال و ما ما له (تعجيله ) مدارعة براه دمته ، براه عرض به م هو شمك ، شيء به صومه د به ن أولى قاله الأدري أو كان علمه صوءك ره . . ما الراب مدير با كات على أم حرو موجد فاله الدسميني (فات فيه درين ومولاة وحل) معدم عملا بديمه أد و دده ع وأما النفر في فلأن الشاع طريله في صوم للمام فان المسادات والأقصاميا ولاداحات (قوله وله بع حميع ديك) أي ومع ديكا الإحد من وأبدأت منه د التي دالله مواه م لأمر حرح وكدنك فووكات فليراجع (قوله ولوأسه ١٠٠٥ و ١٠٠٠) رور ب رار ١ أسقطت ما أستحقه عليك من عدم الطالبة فإنه لايسقط بن الم الم مع مات على أليا وقله يالسكل ملاكري مراله من أنه شاء ما عدم السامة أما شام أما ما مور للهم إلا أن يعلل إن م هنامصل عند و من من مو مار " يا العام منامه ما م وماحمة مصوّر عماراد ورا من أوّل لأحمر ( اواله الله ما له الله ) لان الله الله الله فعل نفسه أخدا مما قبله في مم الروحة (فوله بالاف) أي ال (او الامان و الا المام) أى لكنه مباح أصالة وما كان كحدلك الابتعقد وإن كان وسد و ما كام كان " ... على العبادة ( قوله لومه كمارة يمين ) طعيف ( قوله أنه د ر في نحر بعصه ) موروف - ١٠٠٠ لأن كونه غير معصية لايقتضي عدم الوحوب ( دونه وهو معسم ) وعديه تابع الدرق بن هـ -وماتقدَم في قوله أما إذا النَّرم غير قو به كال آكل الحير فتبرمه كه رد عين وعيد أن ماسس ` كار المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشامه العال العرمات فيه الك اراد حدف ماهم الله ما الماد بصورة القربة بعدت مشابهته بالحين ( فونه بدب عد ته) أي أكسرة عصوم ( فونه و الاجسار أى القور أي بأن كان سبها معصية (قوله وأما الفريق) حسب له حمية ووقعت احمية الدفية عمر مطة إلى ظي إحراءها عن البدر هان عد عدم إحراثها عن البدر فقياس ما يأتي من أبه يربدر صوم يوم نعيمه لم يحر نقدهم وأنه برق مه أما ولم عدم صومه عدم صحابه ها أصا لأن صور دوم الذي من أيامه مثلا عية الندر تقديم أه عن عام

( قوله ولو أسقط منديو ل حقه ) هار شييجما في حواشه وقديشكل دلك ع من دو ته نشارط عدم رد رد قوله أستقطت ما سحه الخرد للمر قال: اللهم إلا أن يقال إن ما هنا مسؤر عاد إذا ما حاقول والسقرة النصو ALM ADOLES BALL DE مدح مصوّر عايد ودّ من أون تأمن ﴿ ( قوله and the company of the قات الح) التار عل مثله بالم الما في دمسه مددة ع المايا ( أوله وهو ANEgona De lan و الرق عن هدما وه سم ی دوله أم إد م مسر ور مه کاد کل حدد مه ڪيوه مر و دور آن ماسس ما كال أم و مده الحث على one and sale is فيرمث فد له الكفرة خارف د هدفانه به حديد عورة القرية سيندت مشامهته بالعص

ع منها حملة (م يا) أن عامد منا من ولاه والد (ح ) كل منهما والولاء أعصل (أو ) ندر صور ( سنة معدنة ) كنية عد ين وسناعين وصفه أنه أو مانة من العسد أو من أوَّل الشهر أو نوم كند ( صامها و الطر العسم ) العدار والأصحى ( والعشم من ) وحول الامساع صومه والراد عالم لله صوم دنك لانه سي مد ، حادث بدال ( وصدره ال سه ) لأنه لانقس عده (ولا قصره) لأمها لا عمل صوف الرابة حال في بدا داراً ، إن أقصاب محاص و عامل وحب القصاء في الأظهرا) نقمون مديم عصوم في ريد موجب السياء كما لو أفصرت بعصال لاحمهما (فات الأصهر لايحب) القصاء ( و له قطع على مروعه أحر) مأل أبيد أحد على ما شيل التاوم وو لعرباس دلك الدام ألم شماي اا (وإن أفتمر عبد) منه ( رعد مح فد وه ) المويته البر باحتياره (ولايح استشاف سة ) و له لاه ما على المام أفعاله لأن المدامع كان للوقت لا لكوته مقصودا في تقمه كا ٢ صدر مدان ومن من أصرها كلها لركب الولاه في قضائها والشجه وحويه من حيث إن ما تعدّي عدره يحب فد الأفامور وحدج الهابد دراء أصاره العالمار كحول وإعماء فلا بحب قصاؤه ، عبر إلى أخرر المستحد معراد مع الشاء أن المراس والأكار فتضاه كلام الصنعيد في الروضة وهو المتملد ويعامه بالدق أداء بالولا عسر الدفه العباس الشامل للسفر وتجوه لأنا نقول لحرج بقوله ابلا م مده و م م م و الماكان كذلك مده وحد القصاء أو مرصا فلا والمفهوم إذا كان كذلك لا در دل شرد ال م ) في اسد ما مه وله في سه كا دله لماوردي (وحب) معصره نوه وله عدر - ومرض أحراك مرافي كرم وال كان فصلة حاق كالرم الصلف فوصه في عدم الله ر المسلم في والى دصيح) بال دكات اللم لل على كوله معسود ، والالي لاحت لأن شرف الت مرمع به بن السنة لفو ( أو غير معيسة وشرد الد مم وحد ) وقاء عد الترمة ( ولاصفعه صوء المصال عن فرصة وفضر العد لد وفيشر في ) الاستشاء دلك شرع واحدر رسوله عن فرصة عمالوه مه من در أولد وأود و ويه لا صح صومة و ماشع به السريع قطع (ورقصه) أي رمت بي ودعيب والعلم عن لاية عرم صوم به وم صميا ( بدع ) أي م والية (منصاديا حو الندية ) عام المستريدة من المستم وقارف المعلمة بأن تعليان في العقد لأسدل أم يترم والمصابي إلى عين الأحمال - يري أن سنم علين لا عال أهال سهر به حلاف ملى ليمه وعن ما يقرر ل فال برى ما مان أنا وما فور سنة ما الله ما يازمه القصاء قطعا و إن تويعدد أيامسنة الرماء النصاء قالمعا و مداني مهم في المدلمة كانون على الصديسية ( ولا قطعه حدص ) وصاس للمدر الأحار عليم (مال أم الأومال) ألد أمال في تعلمه وقصيته برحيح عام النصاء وحرمه عايره (و رب م شر مه ) کی استام ( مُحت ) عدم البرامه و عنوم سنه هلا ينه أو اللهائه وسسين يوما

ر فولة برمه الته من على مولكي في دول المسمد في الفصل الآفي أولا صلاة أوصوما فوقت النصاء حدث أو براسة من على مولكي في دول المسمد في الفصل الآفي أولا را صلاة أوصوما فوقت في هم مرض وحد النصاء فيسأمن و وقى حج هذا بين السفر والمرض في وجوب القصاء فهو مواصل ما أي (قوله وي في سنه) عدا مح عب لما اعتمده في الاعتبكاف من أنه لايحب النتابع مواصل مد قول المسلم في را المراسفة المختصها فان توى النتابع نقليه لم يقرمه كا يوسر أصل الاحتبال كالمحتاد وهو المعتمد (قوله الاستنسف) فاعل وحد (قوله والمطلق مها في المسلمة) ومشهد مد المعيمة (قوله وحرم به عدره) معلمد ،

(أو) تدر صوم (يوم الاثنين أبدا لم يقض أنابي رمصان) الأراحة لعمد متحول مدره لها مسبق وحويها وحدف الصلف نون أثاني هو مامويه في المجموع ووقع له في الروصة وتعره أيص إثباتها وهو لغة قليلة ومن زعم أن حذفها للتبعية لحدمها من الترد للاصافة ردّ كدمه مأن الشعبة الذبك بمقعهد وبأثنأتانين ليسحم مدكر سالمنا ولاسلحقا يعمل حذفها وإنسمها متدتما لعشال والحدف أ كثر استعمالاً ( وكذا ) الاثنين الخامس من رمصان و ( العيد والتسر عن في رُسور ) إن صاحب وم الاسمىن داما على أثاثي ومصان . والثاني يقصي لأن ذبك درينس وقد لايستان فساوها السر سلاف أباي رمسال و محدف ما در صور سه مع در ١ قد لا هو لال وفوعها في السبة لازم ووقوع العبد في لاتبين عبر لازم وحس مامه جدائمات وبدع وماليدر وسيرم کامر ( قاو رمه صوم شهر س د ع که ره ) و بد ( دامره و شور تا به ) زاره دار علی العدية صوم الشهر من ( وفي قول لا تاسي إلى - أب السكند د ) أي موجه أوساس در الشهرين المئة الله ( السد ) الأثاث أن ل مصود الشهر عن أولا أثم بد صود لا الل لأن الأداين أو الله فيه حملت مستشدة قر مالحل كالاقدى أنهى رميان (قب يا الأور أمير وه لله أما ) ما نقرر وكد صححه في راءده الروصة أصاول فالحج الرافعي في الله حلى منا ولا حج في الحرر وحوب التميدة وصويه في الهمات حالت وقال أأنان بي إنه الماسمة في مدهب ورحمه أداً كو والرركشي وقالا إلى الههور عديه والبرق بنه و بين أثابي عدي أن الهم صومه لاد م له منه بمحلاف الكفارة كم قدّمناه وأيضا فأبام الاثنين الواقعة فيالشهو بن واقعه سمى مره حلاف أثرني رمصان (ونقصي رمن حنص ونقاس) معرض وقع في الأنسان (في د ، في ) لأنه م جاني وقوعه فيه فيم بحرج من تدرها أوالدي المركد ييانده وعد الحدلاف حاء أدعاده عالية فان كانت فعيدم القصاء قيما يقع في عادتها أحهر لأمها لا مصد صود أأ وما لذي أنع ف مدمو ساما فالمتنتج الأمراهد والكوقصية كالالزارونية وأصايا واشموع وغدها أنه بالصاء فلهما والممدد حمع متأخرون وهو العلمد وسكوب الدام، هذا على ماي الحرر الما و اصعله الدا فأمه في السلام وعلى ملى الكتاب يمكن الفرق سه و بين ماص أء أن وقوع خلص في بوء د قلبن الهلمة علا متمقي بالنسبة لهم إداقه يترم حنتيها ومن مني مسمه بولم الدين تخارف بحوايدم العبسة فسكان هذا كالسلامي تحلف داك ( أو ) ، ر (يوم عسه ) أي صومه (ل عام د يه) فال تعل أتم وم صح كالتقديم الصلاة على وفيها و بحرم أحدد عسله من عاد مدر فار فان صلح مكان فساء وجادر صوم يوم حميس ومرمين كماه أي ح س كان و المعني حميس أي تكمه صومه أحدا مر مر في الصوم استقر في دمته حتى لومات عدى عنه ( أو ) ما ( يوم من أسنوع ) معني حممه ( تم يسيه صدم آخره وهو الحمة فان لم يكن) المنذور (هو ) أي يوم الجمعة (وقع 🖘 ، ) ر إن كر. فقد وفي بمنا الترمه وهدا صحيح فيصحة العقاد ء

(قوله وبيس مثنها) أى العيد والتشريق فيصبح صومه (دوله ما عدم) أى ق دوله لأن لأماق الواقعة فيها حينشه مستشاة الح (قوله فدى عنه) أى ولا إنَّم عليمه عدد ما ضمياته بالتَّاحير

· Car ( Asia) was ) فبله لفط أوق النسط وهو موجهد في التحقة ولامه ميه إدام رغميان بعالين - إد قول الشارح بأن الاسمية لذلك لم تعهد ود الرأول وهو أن حامله النعبة لح في مود والمراجع ألا يلي الم ، الى وهو أن حدوي الدرقة (قوله معدم) ل ق لإصافة وق عادها رادو داو العمر و الحرر) أي 8 2 2 0 cm - 10 له ( وله تدو حمه ) عي حق ياني قوا الصامعة عدم حود وهو المية

بار صوم الجمعة ولا باقية فولايه لا بعثد أب إلى تكبروه مع كراهة إفراد الجمعية صوم لأن عمل دیث پر صامه الا دن عدره م کای مکروه وعد أمنی ساك له لد رحمه لله تعد لی و يوجه أیت أن لم كرود إغراده بالتناوم لاهس صومه ويه فارق منظم صحه بدر صوم لدهو إد كردوشم من صر عوكلامه أيما أن أوّل الأسوع السعة وهوكدلك ( ومن ) ندر إنام كل مافيد دحل صها امه الدفاء ، الله أبد فو به ومن شمال (شراع في صورت ) بأن يوي ويوفس اروال (فسر ، ع مه ، مه ميد المحيح) دل صومة صحيح المديح المرامة بالسفر و مرقة لإغلام والله في سم لأنه ما صوم حص بوء ( و إن مار بعض بوء لا معدم ) . الا الماء كويه فرايه ( وفي بازمه يوم ) لأن صفيم عصل بولد لانتكن شباب المرمية بولد كامل بالحرى بابك في تقور يعض ركعة ( أو ) الدر ( الدر قدوم ما ) أي صامة فالأسهر العداد لإمكان أوقاء له بأن يعر أنه يقدم غدافيلوي صومة ليا . أن ين ينع ديه لاء معاليهم عداد وم دن الله ت شدرا في دوم المرض و إن لم يكن ه فرد ما م عوالا ر م ( ال فالم علم أو مم علم ) أو شير في ( أوفي رمص ) أوحيص أو حل ( ١٠ على علم له ) لا يه قبيد باليوم ولم يوحد القدوم في رمن قابل بالصوم عالم إلمد في دنور دومجد مه دان در در محد من حرف من نوح به قال برامي أو بور آخر شك الله ر أه ) المدر مهار الله المعلوم (مطوم سر أوه أم الصاء أو الر وحب لوم أحر على هد ) أي مرد مهمة الم مر دوم مدمها الديدم ما يحد الشامي رحي الله عله أبي عدموم لواجب اللدي هيه الدينة بال أنه لديم عام مسايحي الصوم الكولة لوير فدوم رابد ويحرح الصاء وماهدة مرد مه من من من من قدومه فيه أي باحدي الطرق الماشة فيها لوتحدث برؤية رمصان ووى أيد هو يرهر وبات الله الدو صحيح ويرثني و مايه لايد الدعلي أصل صحيح (أو) قده و ماد ال رو . (وه د اد الكدائم) برمه صور احر على صره لا دليان بالو حاعيه مده . ( وقال حديده ) المدكونة على الدر ( وكديه ) عن يدره تماه على أله لايحد عليه إلا من وقد الله وما والأصبح أنه منه ومها و يين وجواله من أوّل النهار التعار المعيضة وابه يطرق لين عد ومدم مرام كاف مود مرمه فال السوال كافي العموج و ١ عن النص والقاق الأصحاب آمه لا رمه رلامل حاق الساء، ولا للزمة ف الدامشين منه لإمكال التعييمة فير شخب عير القرة إيدير فادمه ( عد قال ما قدم ما الله ملي صور الدور الذي قدور الدومة) على ياوله و عليه للعله و كمه ديو صد والله كمد ما ٧٠ الذي مماراد بالتالي هما التامع من غير فاصل ( و إن قدم عمرو الله الي صوم أول حمس بعده) أي وما فسهمه (عالمه) معا أومراتما (في الأرابعاء) للنسك الله، و يد (وجب صود) بوم ( عيس من أول الدرين) بسقه ( و يعضي الآخر ) التعدر الإين ما له في وقاله ، فتم يدح مع لاند صوم حمس عن ثاني النسر بن و الصلي بوما آخر على الندر الأأول ومعل ب ف ما فعلي أن أصوم أمس جد فا ومه لم صبح بدره على مستقب كا في العموع ووهم مصااسه حرى عرود له السحة و إن أبي مَه مرسي العليُّ مدّق هذا ثم قال إن قدم غاثبي فعليًّا ( قوله ، رصوم عمله ) أن يوم عمله (قوله أن يعر أنه عسميدا ) أي سمُّ ل أو يدويه واللهم أه رمه أحجث على معاورت مو مده من على عوم الحدله وحد و إلافلا (قوله عبيت الله قم) عدله على المنوى اللغب منصل على مختل ( قوله الرحب عليم أتبه نوم قدومه ) أي

(قسوله ومن تم" الح ) الطاهر أن هذا البرتب على حصوص العلة و إلا فما في المال لانتمار بر له على مامهده مي دونه وه . . إعلم كل دور لج در مر (قولەقدىسىجاددە دە ، ، ر الح ) العاهر في التعسير فصنح ألتزام إعامه بالتدر عليتأمل (قوله تبعثــه وتركته) هو مده " بي التاو و إلا عالمآخوذ منه ماهنا تاوته عسى تبعته ساسة ( قوله لم يصح مدره عملي الدهب) هلايقال بالسحة إذا عل يوم تدومه بطء مأمن في والر صنوم الوم قدومه أول لسئيه

عتقه خصل الشفاء والقدوم معا فالأرجح اسقاد الندر الذي وعنته عن من من سهما ولاعت الاآخر شيء إذ لايمكن القضاء فيه تخلاف السود مان وقعا معاكر ع سهما ويؤخد من صحة بسع العلق عنقه الدخول مثلا صحة بيعه قبل وجود الصفة .

## (فصـــل)

### في ندر النبث والمدقة والملاة وغيرها

## 

### في در اللسك والد، قة والدلاه وعمره

( الوله أونواه ) أونوى مايختص به كالطواف دي بشهر ه جمع ( اوله و بي بي د ي د ه بعد أل كلاف من ندر التصحية بشدة معينة على أن لايدري سميده من السدر حو و عرف به بعد أل الدر والشرط هذا الضاداي معين واحد من كل وحه د الد الأول حروج على شيء و حد كدب الدر ، والثاني ها ها على مسكه بعد الدر بحلاقهما ثم همهما ما ورد على شيء و حد كدب لأن الاتيان غيير اللسك في مسادد سه دال ها أن الاتيان غيير اللسك في مسادد سه دال ها أن الاتيان عام في بايه لاد أن عمل هذه صادة المعهم ها حج رفوه أواد ع الحديل) و رخص ذلك برمي حمرة العقمة والحلق والطوف مع الدهبي بال م كال معي هذه دوف الده يد ( دوله و بالحديد )

[ العدل ]

وی در الدیث لخ اوره ومن ام کان د کر همه لخ ) و احدة من هد ما دسه أو اوی اب دین به که مسواف می شهرومن ام ح (فوله آو لاها دیا مشلا) ومثل د ف سارد در آن عیس شماه من اشع حرماً و اثن عصر به ماه به مشالا کا عصر به ماه به مشالا کا

(قموته لأن الشي د بة مقصوده في عسم، ) عن لمراد أنه مقس و عبر حث کونه یا نام م مثلا وقوله وعداهو ماتر ه معرفي ( محمد ا مقص والأقاق مسرها معتدري ويجه الدر " And 3 and 1 4, 10/91} کی ہے ۔ میں موں ور عدمين د ) أي في 4 مح جيءَ م المدر ( رقو ره م) يتأمل فجاوده إرار الدخة رفري به إحمي سانا ال رقولة ويو ألسالة aca . Langi Kan مشي دس مدرات فوله فياميّ إلى السدر أو القواب والهبد مفهوم داك وأيما العادكياء pratos) o a caiso os اللسماك ) أي ما ما الم العلم الله المسي اله سرمه العس ... ب من دوده هم (عيد معه) أي أو عمر ١٠

أصار لاباق بالدلال بثال في عربه منتبوده في نسبها وهدا هو المبينز في صحته وأبد النداء وجود أقسل من اللحد فعد إر شرد الداف فالعقد دعوي النساق بان كون الشي منصاودا وكونه مصولا و پائی وجب دسی در دایم کمک به مرتهما حدیان منعم ان فرانخو اُخا فاهم عن الآخر گذاها عن فمه و مكنه و عرق من هم ومد الملاه فاعدا حيث أحزاه القيام مأن القيمام والقعود من أحر الله التراد مع فأحرأ لأعلى عن الألق لوقوعه العدام المهرام لركوب حراحان عور ماهية الخج مسامان ما ما الله متسومان في عبر أحاهم معام لاحا بأيهم فالتبام فعود وزايدة فوحد المدر همما في المولك من في كوب و سف مسلم ولا يشكل على دلك فوهم لو بعر شاه أحراً عدها الله على الداعدة على الداعدة كالأس الساد حي في عجو الداعدة العامدة على أحراً فاحده ويدأي - حديد عراصه وكالمويدة عهداق فتوار كاه في عرائع بدها عن لأحروه أسيد فكه أو فيهم له فيه فشي بي في فت لد إ هو الأهم عر مدره ( قال کاری احد زناده (د د وز که (م) مه نی مو د ایدم) می سفد والسابة وأل عن حريد على الله المسابق الله على الم على الدوليات قال أوشي إلى عث لله على ) و حرر (١) د مه ما الع المسك (من دوره أهود في الأصح) لأن فصيمه أن يخرج من مله ما با و من من عليا إن معدلاً إن بالمناك مثني عرجات جرم (وربه أوجله "ر فرك مدر أحراب) عبد من إنه وصره في الله وسر من غير الأكوب ( وعامه وم ی در علی کا ما مالی عدم به وسر این حب مقد بن سامی آن میک و به ی هده و جماله می محوها والثاتي لاهم عليه كهالواب السام فأسامي بالماه محرم وقرق لأول أن الدام والاشار المال عادف الخلج والدرشاء تحاله في لأنده قاو والا بالعدر أن للحقه مشقة طاع مكمطيره في المحاسىء بري الصلاة والعجز عوضهم رمضان بالمرض وقيد البلقيني وحوب الدم بما إذا رك تم رح مه مطلقا أو قبله و عسد محاوزة البقات مشيا و إلا فلا إد لاحس في المسلك يوحب دما

واحدر څوسي توحه لماي عمي د د حده د کي سدا تو ) ک د د د د د على المنهور) مع مصاله لإ ١٠٠ أصل الحج ولا من إلا فراله اصدر كان ولا الأ الديل م - والمعلى لا حوله ما ما يا عده رمه (وعده دم) من الشهور ألم كدم عام يأه إد وحب مع العدر الع عدمه أو لي ولو بقار الحقاء لم إينه بأن ينس سريد ، بعد حث لأساوي إيمه می شدن فیله کمند دخول مکة روس در حد أو عمره . مه فعمر اسه ) بال اسلام ويه ج عن مرد حج الدورا و معم وا ران و تحور الكل من ال الدور مد عالم من حاث لدر وقال کال معدور، سدد بدي د ل کافي حجه لا اير د کي في سب لاده ، کيد في كمات الحج فيهم من اللغ ال محيثة ٢٠ المنتم عن عني بيون هريج عن من مكه ومن عاسم حجة لإسلام أو خوه وم المعتب أج مدمه لم بعد ساره أو أن جح م إما أو أمان نعقد ( ويستنجب لعجيله في أوّل ستى الإمكان) م برد ماءد دمنه فال حاف خوا سفار أو الم مال لرمته المبادرة (فان تُمكن) لتوم تا وما توجوب لما ته مه فيم عنهر الواخ من أن مريد بالتمكن قلموته على الحج بـ ، و إن . ، م. ه كمسي قوى قاق مرح بين وقاء كا في للموع الاتفاق على أن الشر ولد معاره في لالد برا، و لأ ١ معا وهو لدا ح في لأول (أحـ 1 لـ حص عنه ( من ماله ) الاستقراره عليه بمُلكته منه في حياته علاف ما إذا لم يم كن ( من مد حس) أو العمرة ( عامه ) أو عاما بعده معيمة ( وأمادته إله م) في ماك و مساس لمد له حجه إسام د أو فلم م أو عمرته لأن إمن العداد المعنى بالسمن فالماح " ما لما المام إلى عمل ما إمه أي عم شاه وأما يد عيمه ولا ح كال من وهيم فيه تأثر على من بك الله تعلمة مويكانه فيه بالطاب وو بأن كان علم أ `` مر فرج في مان لا أراهم دف أحدث مر" في حاج ف رعقد مرمول حج على ١٠٠ م. به حجه مرم مع سرم و فال الفكاكي من حج و الني (منجه) مله (مرض) أوحداً من أماد أو الرحاد أو ما منام وجرمان ماج ئی سد عاکم در در این اور این این در دو ده میاه در در در در کار این عرص له مل که در ۱ که مه دل ور داشتی ک امرود در ده (و) معه در الإجرام أو الله و ( م ق ) أو سامان أو ر ال من ولم كان من والله حق ما ير يكون على ال

( فواله من حدث الدس ) أى أم من حدث الدم أو الدران فرحد ( فويه أو أندان المدم ) أى و سد العدمة ( فوله و الدران فرحد ( فوله و القوله و القوله و الدران فرحد الدران الدران الدران القول و القوله و الدران في الدران ال

(قوقه من حث الممر) کی و پر ابراه مام آفران أوالهم وقنوله فينشع ة، كه عليه ) مفرع على فويه ق دلك العام (فولا وقع حمر ) ڪ في لسم<del>ر</del> إفراء عاملا وتعرضواته مرم شدته ولير جمع مامر في كه ب الحجر دوله دن ۽ ان من خيم) فا**ن** الشام ب الى هاديرون يعي هد عن تويد عد الاحرام بالمحي لاي ساشهره ( قوم أي اهــــاد تاكيه Jal april oface إلى كال فيد عمر مية عجر الا داده في هاد الما يرلان فرنس عسائها اعلامين هج كرصرح مه و إلى كان الرحوام فلا فالدبر فيهأيف مبرالبرص الله كور ام أن اللسكن س محر فرحرم لانظهر كه شاق يرحوب فاستأمل هوهم عال بأن العنجير الرحم والل الشرح كالل حنجو مهد السمسير أله لس مراد بالإجرام فعيدان محرد التمكن سه ولام بعض وحود أنتساء عجد عكرس ليحرم برهو لعسرفكل عباده ، حل وقتها وتمكن من فعلها ولم نمعن پجت فصاؤها فتون ابن فامم لاسهركمايته فيالوحوب عبر ظاهر .

{ قوله في المسائل ولا في الأمير) قال محدق حارب عقبه أوصده عبدق أو سنطان بعبد ما أحرم قال الإمام أو مستح عليه الإحرام للمسدق للا قصاء عيى النص وخراج ابن سريج قولا بوحو به بي آخر مد كره والدر یای آن الخلاف فی باتی في إد مده حصر دادي الاق ما رد منعه حصر عام أو ما ع هو للمدوَّ فيس فيه هد الحلاف وفي هص سه الشارحها والددعمين خواب على إمهام في ذالم الملال وهو عبر سم مه فليدسه لاحالك (قوله م د كر هما) يعني دا مر من قول الصنعار حياتات (فوله دمم وعيل هيد ١ مكروه لح ) محرر موله بصحاباته (قوله من عم أو عبره الح ) فسده أنه يو بدر إهماء هذا أشوب مناز بعرمه حمسه ري مكة و إن لم بدكرها في مدره وفي شرح الحلال وشرح المنهيج مائداته فمراحم (قوله غالبا ) يىبغى حدمه ( قوله لأنه عمل الهدى ) هداوظنى مدء سيان على ظاهر المأن لا بالبطر لما حيم نه

الدسة رق ) يعرمه صفيه (في الرصيم ) كرفي د لك إن . ما يو صدّ شايه في أول من لإمكال والثاني سرمه كه و منعمه ارض وفاق برول بحوار التحلق به من عبر شرط بحملاف بحو البرض وقول الذرح فان الإمام أو الشام عدام لإحرام العدة والالتناء على الدعي لا حكور عيه مع ماقسيه إد الحارف في منك علم الحارف الأول أو أنه علم أولا تملعه و، يا بالمسلم وقرق عليهم فال الأولى صادقة عد منعه 1/ صدة لم الأمدواء فيه والله بنة عدادقة عد إذا حاف عاملتم بنفاله أو الأوالي في عد الإحراء والذائمة في قديم (أو) بذر (صدرة أو صوما في وقت) بصحال فيمه ( المعه مرص أو عدوً ) كالله حاف إن م أكل فال وكأن بحكوهه على الناس عافي الصلاه خمله وقبيا (وحدالقصاه) باحوامهم مع العجر حارف خج إرشرصه لا تصاعة و موسا كأسعر تحاف يمدهم م سقيد كله ريح مي من فد وير المعرض الدوم أنه دفيدرة على المنع من عمله والأكل للاكراه عد منظر و عولما وكاأن يكرهه يعيم الحواب من اوله أمديدني كيف أمكن فيالوقت العين تم يحت النظاء لأن دنك عدر عدرك في لواحد باشترع الهابهم لم يسكنوا على لهد إلا يكون العرطي عاد كراءه قال النواهلين مادكره والعاما، مادكر هنا من التعيين خلاد ما وقعرهما في الاعدكاف من عدم النصير في الوحم لمعين بالنذر ، ثم لو عين لها وقتا مكروها لم تنعقد لأنه معصية (أو) ٨٠ (١٥٠ ) من حم وعده عايضم التصدّق به ولو في محو دهن بحس وعيثه في تذره وقول الشيخ ي شرح مهجه أو عدم محل علم لأن النع بين بعد الدين يكون في النطاقي وسيأتي أن عطابي عرف در حرى المحدد العرب العرب معرب العرب مرد ( الزمة عمله ) إن كان مما يحمل ولم يكن بمحسلة أربد ، مه كم إلى (بن مكه ) أي إن حرمها إن إطلاقها عالمسائغ أي إلى ماعياته منه إن عان و زر ه الله مسه دمه محل الحمدي وقد على مالي العديا بالغ الكعبة ــ (والتعسقي به علي من ) عومقه ومسوس ( م ) من النفر مول كال در د كاهافي فسهم الصديقات و عب هجم محصور من أن سهن على قاّحًا عدَّه عجره الأعار فان ما حصروا أحر الأقتمار على الاثة مهم وعمد يدى لهدى ما فيه كوله عوا في الأصحة سامكا بالسرم لك وحد الشراع عاما واؤه حدر ووؤه عن الرفال كوله من ا

أو يد هر في معله إلى أن جوسر ؛ أو به وهو أنه الله عده الدر ما م ه مدرا العده عكده من الدامع فلا أياسر بعد ديك وحد أد فره من حدد و يد عي الصديلة في الدام وعدمه مم آتم عليه ويمة حدد (اوله في أول سي الامكان) أي ويرمه النظاء أجمع على بك السبة التي صدّ عن الحيم ويها وحدد في إلا تلا (ووله مع مافسله) هو قوله أو مدعه (فوله و يقوله و كأن كرهه يعير خواب) في عم حواب من ذلك بعرفاته إدا أكره على المدس عاصيه حدم الوقت يمكمه فعله مع ذلك الدفي ويقدى والهير دنك مالوحس في مكان بحس وقد يجاب بأنه لو أكره في صادبه احد و على السدار المنابه أو بحوه طات صلاته للدرة ذلك فلا يتصوّر حيثت مع الإحكارة العلم مع أن في (الوله هو مقدم) أي إقامة يقطع الدور وهي أر دمية أمم صحاح كما عمره به مد سمه محسستودي أن في إقامة يقطع الدورة المدين المهم في المحتاج الذين المهم في المحتاج الدين المهم في المحتاج المنابة في المحتاء المحتاج الدين المهم في المحتاج الدين المهم في المحتاج المحتاج الدين المهم في المحتاج المحتاج الدين المهم في المحتاج المحتاج الذين المهم في المحتاج المنابة في المحتاج المحتاء المحتاج المحتاج المحتاج المحتاح المحتاج المحتاج المحتاح المحتاح المحتاج المحتاج المحتاج المحتاح المحتاح

بيم عصه لذلك سواء أقال أهدى هذا أم حعيبه هديا ملكعبه أم إد حصل الحدي في الحرم إل كان حيو با يحرى في الأصحية وحد دبحمه و درفه عميهم و باهين دبحمه في خرم أو لابحري عصادهم حيافان دبحه فرقه وعرم مانقص بدبحه ولوابوي سويالبصدق كالصرف استرالكمة أو عيمها تعين صرفه فيها نواه و إطلاق عض الشراح حقيه هياء وفي الرات حقيه في مصالحها محول على ما إذا أصاف المدر رابه و حريح لذك فيها و إلا سع وصرف بمنه لصاحها كما لا حق وقول عدر التصدُّق تعيمه كافرة ما منه وقرق تمنه عليهم ثم إلى ستوب قيمته في بدد والحرم به في مهما شر، وفرق تحسله ولو تلف اللعين في يده الا تقصير ما صميمه والمتوى لبينغ حميام ديك البادر كما عوا ظاهر كلامهم والنس لفاضي مكة برعه منه ، نعم صحة أنه لنس له إمسا كه قبيمته لامهامه في محماد نفيله ولاتحاد الفانص والشف ( أو ) بدر ( النصائق ) أو الأصحبة أو البحر إن د كم النصائق به أو تواه بالدينة لعبر المحرم (على أهل سا) و إلى لم سكن مكه (معين لرمسة) منا كسه وقاء بالمابرم وقياس مامن تعميم المحصور من وحوار الاقتصار على ثلاثة منهم في عبر المحصورين ، نعم لوعجس أهل الديد كمامر لم يمرم لأن المدر لايصرف لأهل الدمة (أو) عدر (صوما) أو بحوه (في بد) ويومكة (لم يتعين) فيارمه الصوم و يفعله في أيّ محل شاء لأبه لافر به فرسه في محل محصوصه ولا نصر برعدة توانه فيهاولنا لم بحره صومالدم فيهاس لم بحر في عصه (وكد صلاه) واعتكاف كه صرّ سد "وه حد لايتعين بدلك ، فعم لو عين السجد للفرض رمه وله فعله في مسجد عبره و إن لم يكس "ك. حمد م فيها يظهر خلاها من قبد به لأبراء، أوجب السجاء لأبه فرابه منصوده في الفرص من حث كو به مسحدًا فليحزكل مسحد لذلك و يتجه إلحاق النوافلاتي يسنُّ فعلها في السجديا عرص (١٠ السحب الحرام) فيتعين بالمذر لعظم فضله وتعلق السلك به والراد به المكعبة والمسجد حوضهم در داله (وفي قول) إلا السجد وعرام (ومسجد عدره والأفدي) لمث كمهم به في ينص خدوص ما لحمر « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد »

(قوله بيرج نعصه الذلك) أفهم أنه الإيصبح الدر سهره من المساحد وقد اللي صلى لله عديه وسالم ولكن يميعي استشاء قبرد صلى لله عديه وسر إكر ما له (اوله أم إلى النوا قدمية) ومن ديك مالو تذر إهداه بهيمة إلى الحرم قان أمكن إهداؤها سقايه إلى الحرم من عبر مشعة في شها ولا نقص فيمة لحد وحد و إلا اعها عديه وش فيمها (توله والماولي لبيح حميع دلك الدرا) أي ولو عبر عدل لأنه في بده ومصمون عليه تولايه له (قوله إلى لا كر التعسيقي به) أي لما محره (قوله الدراكر التعسيقي به) أي لما محره قياسا عبى الكفارة (قوله وقساس محرة) أي في فسم العسدون وفي قوله هد و بحد العمم المصور بن (قوله ولا نظر أو نادة توامه) يؤحدمه أن الصوم بر مدنواله في كمة على توامه في عده وهن يصاعف المسلاة ولا بن المصاعفة المسلاة فيه تصر وقصية كلام الشارح في الاعتكاف أن الصاعفة عاصة بالصلاة .

(قولەسواءالان ھدى الخ) العدهر أنه تعميم في التي وعبارة النحفة سواء أقال أمدى هذا أرحملته هديا أم هندو للبكعة الثهث المن بمصما استقطامن ال رح (فولەومۇشە) ئى الهدى (قوله بالسبة لغير الحرم) أى أمانالسنة إليه فانه يلزمه و إن لم يذكر دلك ولا مواد (قوله أو تحوه) لدله كالقراءة فليراجع (قوله ليم لو تمحض أهل اللدكفارا الخ) كذ في مصالح وقوله فيه د حرمه أي ۾ يعرم صرفه إليهم كذا في هامشهده السمخة أي لأبه بحوز إبدال الكافر بفيره كاس لكن قوله في هذه الأن المدرالج فيهصمو بةلاتحق (قولهولا مريخر مصوم الدم) كسا فيانسم وصو بهكم في الشحفة ولادا لم محمالخ والصمير في يعشبه للدم ومراده به صبوم التمتع وحامله أنه لابجب صوم الدميها على الإطلاق و إن كان أكثر ثوانا بل بعصه لأعرى فيه فسالاعن وحوية وهوالمتعو يوحك في النسخ تحريف الدم بالدهر فينسه له ،

هس النعم له کرار هده ۱ حد (د وه لإملاق الاسم ولأن الحبصه اع علم الأصدر الماتي أي يمد عار أي شيءول فلسان أله سدور وحوب الدسدق مه في مسأله الحسدة و عد اد ح له د الكول اخلاصم خار عالى الصحيح من أن الد دالك له ما يك والحر الشم ع (فوله حمد لا عي داك) اعر مرحه ( take to ago ) in - 2" يعيى دهام كأد ادواولد مع ١١ محت من ١٠٠ هم أى مع ن - جم ده می صدرها کی دیم اخ elle hound were 2 - 13,300 عجى أحجرتس اوله لأده في مدرها اج داي هو در الم ال وقدولة لبكنية أي التمسير الأعدق وحصر ادرد ون ڪري اس ۾ فارعه أن حصف إي عبر مني دلسه مع أل الصاوم بعجب من هدا التمير وعدل عن عمر كري وع في ويال كان أحسن إشاره ود هدا البعض سعمي

أى لاء يا شد ي بد زوت الأدير ما يما كالسحا المرام و لله أعر) و هوم ما حد مكلام مهمنا ومديحد الدينة مسم لدائدي ومالكس فلهمنا أم الصاعفة الدكورة إعبا للكول ، استة للصل حصة د في حمد في سي منه ور أو قصاء بالإجماع ولا يلحق بوما مسحد قبماء خلافا · کنی · را صح حد آل رکمین فیه کمیرد (أو) عدر (صوماً مطلقا) بان لم يقده عدد الله الله ما الله (د وم) الراضوم الشرعي لا كول في أقل منه وسواه في ذلك أوصفه بطول أم كثرة أنه حين أنه على ( م أ م ف عه ) لأم أنهن عمم وصل وحوب التمييت في كل صوم واحد ( أو ) (د مه بيحر ال مق ( ١٠ ) كي در اي وري دن عدا يمون عد يكو عيره و مع وقد سنت أمصت . إذ أمه أ أو به أحدى أو لا إطلاق الاسم ولأن الحلطاء قد يشده كوان فی سی محمد علی حده شر مادس (أو) سر (صدره فرکشن) عور به حمد می دان و شب به پیما ۱۰ مه و حده أو عامد بین وجِب النسایم من كل ركعتین (وفی قون/كمة) خملا علی حارة وعد مسحدد الوق أو الر (فعلى الاول حد المدفعهما مع العدرة) الأمهم أعد و حد الشرع (وعي الدي لا) ، حد حدثره (أو) ، ر (عد ) عدل عن قول أصديد كانه به ردو مم المحمد من المحمد فيد وال في خرام م إسكاره جها في الكنه أحسل لأن في ه مرهارة على لدك دكان أهم من ركان الأحسن (دان الأول) علم (رقمة كمارة) كون مؤسه سامة من ما يا حن مالك يا روحلي ماي رقمة ) و إن لم حر لكوره أو عيمها ح على حارة (قالم أ في هـ أمهر ، و للدأعم) من لأصل وادة للما فا كاتبي عما ينصل عمله الاسم ولأن الشارع معشوف إلى فت العالم من أرق مع أمه عوامة فسومع فيهم وحرج سي فعده المعالدة و معنيه واحد اشرع (أو) مر (عبو كافره معيسه أحرأه كامله) لأم أنصر مع احد الحدين (هال عبال عد م) حو كفر أو عبد و إلى حمل العب وصد العال مد عدد كار وعديد ( ٠٠٠) واد عربه لح سول ادر موديد وإن لا برا ملكه به د ر فر ) در (م دون مد و د ) در ول سالبرمه (عدف عکسه) ش سه ها هميا ديد ما لأم أنه در دم عد عسي وله برم مرد كان قدر ( أو ) بدر ( بلون قردة ال مرد يسائر عدها أو دو ل - و ركوم أن عدف دف أو خو شات وصوه (أو) مدر (مورد مع نه) رواه ال دريه ولو سار ،

ردویه أی ۱ سام آه ) أی و كول الشد مكاوه و معص اهو مس قل الته ل والحو یی أی رحو من والم ما ادود حج في للم أو أن شرد ، سهى في لحدث الكواهة (فوله و إن صح حر) أن ١٠٠٠ صحمه (عوله أو ١٠ صده) أي ولا عرق في الصلاة م كوره عيي الدهل الممل ق و عاد ہ کہ و اللہ والصحی فیجہ اللہ م فی اتحاج (فول أو ما حالی كافرة معامة) مثل المرامها فی دمله (فوا و ن ما برلماکه) وفائدة ديال حوار الله عه يو و بدرآها و سلها وصوفها ( فوله ولا بارمه و بن كان ددر ، ) قل حج و عد ه شاه فعود و . ده كا صرحوا به قوحد الما ور هد تريادة ولا كديث في الركوب لح هـ أمول . ووجه د ك أن القعود هو . عداب مافوق التحدين وهو حاصل با به الدائل بيه التصاب مافوق المجدين ور بادة وهي النصاب المحدين والساقين .

لتحييله النعير اعتم وهده الإاء وأهر مواليعير الأحسى وعدره النجراير قوله (3) أي النصبه من بدر عمل رفية الهوكارم صحيح ود النعاب إلى من أبكره عهيه والكن لو قال إعتاق سكال أحسى انهت

رأو) بدر (الحدعة) في شرع فيه من فوض أوسل (الرمه) ذلك لأبه قرابه مقدورة وتقييدها هذه الثلاثه باعرض من حبث الخلاف لا شبيد الحكم به خلاف من وه صه ، والأوجه صعل النطويل الملترم هما بأدني زيادة على ما يندب لإمام غسر محصور بن الاقتصار عسه وأما الولااللقين إلى محل وحوب التطويل إلى « يكن إمام "وم تترمحدور إلى و إلا م بعيمه لمكراهنه فهو و إن كان يشير لمنا قرار ده إلا أن كراهة أدني را بادة على ما يسندن الإمم عا ابر محسور من الاقتصار عليه مموعة ( والصحيح نعاد الدر كل فرانه لا نحب الله مكميادة ) الرايص بناب عيادته (وتشييع جارة والسلام) ابتداء حيات شرع وجواء مام على . مرا ي درص الكوابه وسواء في ذلك عبره ونصبه عشبه دخول استحل ، لان السارة الله دي والعداد السارات م فهي كالعبادات ، والنابي لمعرفهم النسب عني أوط برافعيا 💎 وفي سعيديه في ما يبعدنس ورابارد عدم و ووحل مؤقفة أوّل وفتها ولم يعرض دلك معارض عمر من الأن الذ، ع عد داي، فسكات كالعددات البديلة وتعدة في على ميت أوقه ما ولم من بلد كه والدا العرف بأن بالحدالة عبراف على أيحو فقراء هماك فأين لم يكن عرف بنذر وحراح للاحد النداء ما وحب حديثه شراب كبيدالاه وصوم وصندفه وعثن وحج فيجب بالذر فقعا أوالعام رابدماق التنبط أيت وهواأل لالتس رحمة الشهرع بيحراج بدر عدم الفطراق السدر من رمدان وبدا الإعام فيه إ ا أن الأصابين الفعار قامه لاينمشد ، ولوقال إن شهرائله صرحتي قمي عجال و كالدماني ما سعامه أو صراعاً كاف صَائِحًا لزماه جزما ۽ أوقراءة التائجة ﴿ ﴿ مَالِسَ العَلَا وَ لَا كُنَّ لَهُ عَالِمُ فَالْعَلَاقِ فَ خو كُو عَ قرأها بعد صلاته أوفي القيام قرأها حالا إذ تسكر برها لايال به أبأن حمد الله عاب شرابه المعد أوأن بحدد الوضوء عند مقتصيه فكدلك .

( قوله فی لمان والسلام ) آشـــر به إلى حسن الحثام .

(قوله أوتدراجهاعة) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من حه به لا بحل حكم علامة على حميمها (قوله وسنده هذه الدنه) أي في عبر عند الموسم (قوله لا حد الله م) أي لا عدد حسم التسماء وسيأى محدره ويه يندهم ما قدية ل منهوء قوله لا حد الله ما صلاه الحسرة إلا تعينت عليه لعسدم وحولها عليه ابتداء وقد مراعده محة بدره (قوله ذر السارع رعد قيه) أي الدكورات (قوله وعد معد به) أي الدر (قوله معرض عامر) أي الدر (قوله معرض عامر)

# (كتاب القضاء)

المدُّ وهوفي اللغة يحكام الشيء و يمصاؤه وأتى معان أحر ، وفي الشرع الولاية الآلية و حكم المرتب عيها أو إراء من له الإلزام يحكم الشرع خرج الإفتاء والأصلافية الكتب والسنة والإجماع وفي لحد و إذا حكم الحاكم ع أى أراد الحكم و وحتهد تم أم ب فله أجران و إذا حكم فأحتهد ثم ُحطأ فه أحر » وفي رو ية صحيحة بدل الأولى « فيه عشرة أحور » وقد أجمع للسعون على أن هدا في حاكم عالم مجتهد . أما عبره فاستم محمسع أحكامه و إن و فقالصو ب وأحكامه كالها مردودة لأن يصانبه النافية . وروى الأر نعبة والحاكم والسهق خبر ﴿ النصاة للالله ، قاص في الحسية ، وقاصيان في المار » وقسر الأوّل بأنه عرف الحق وقصى به والأحبران عن حرف وحبر ومن قصى على حهل و لدى يستمنده بالولاية يعهار حكم الشرع و إمصاؤه فيم ترفع إنيسه بخلاف الممتى فانه مظهر لاغين ومن ثم كان الصام محمه أفصل من الإضاء ( هو ) أي قبوله من متعدَّدين عالجين ( فرص كنايه ) من هو أسى فروض الكنايات حتى دهب العرابي إلى تفصيله على لحياد وديث بلا حماع مع الاصطرار إليه لأن طباع النشر محلولة على التطاع وقلَّ من ينصف من نفسه والإمام الأعظم مشتمن عنا هو أهم منه فوحت من يقوم به عافان امتبع التا لحون له أنحوا وأحبر الإمام أحدهم، أما متنبيدم ففرض عين على الإمام فورا في قماء الإقليم، ويبعل فعس دلك على فاصي الإفليم فيم محمر عمله كما يأتي ولايحور إحلاء مسافة العدوي عن قاصأوحليمة له لأن الإحصار من قوقها مشق و به فارق اعتما رمسافة القصر مين كل معتبين . أما إيقاع القصاء مين للمحاصمين عبرص عين على لإمام أونائمه كما قاته المعقبين و عشم عديه الدفع إد أفضى لتعطيل أوطول/راع ، ومن صريح الدوليسة وليتك أوقلا بك أوقومت إيسك القصاء ، ومن كمايها عوّاب واعتمدت عسك فيه . ولا يعتبر القبول معط ل بكني فيه الشهروع بالفعل كانوكيل كما أفق به الوالد رحمه لله العالى ، فعم يرتاماً بالرد ( فإن تعين ) قه واحد بأن م يصلح عبره ( برمه صنه ) ولو عبال قدر علمه فاصلا عما يفتحر في الفطوة فيما يصهر ، وسواء في دلاك أحاف البيل أم لا عنم أن الإسم عالم له ولم ينفيه منه أم لا إن عليه الصب والقبول والتحرر ما أمكنه ، فإن منبع أحيره إدام .

# (كتاب القضاء)

( قوله و پمساؤه ) عطف معابر ( قوله وأنى ) أى نصة ، وقوله عمال أحر أى كالوجى والحلق ( قوله و پمساؤه ) عطف معابر ( قوله بل هو آسنى ) أى أعلى ( قوله أما تقليده ) أى أوليته لمن شود به ( قوله ولا يحور إحلاه مسافة العسدوى ) والخاطف بذلك الإمام أومن قوض إليسه ، لإمام الاستحلاف كقاصى لإقلم ( قوله فاصلا عمر بعتبر فى الفطرة ) ظاهره و إلى كثر المال ، ولعن العرف بين هذا و بين الواصعائق صرحوا فيه سفوط الوحوب حيث طلب منه مال و إن قال أن النصاء بعرب عليه مصلحة عامة المسلمين فوجب بدله القيام ذلك المسلحة ولا كدلك غيره .

كتاب القساء الحمتهد غيبر العالم بأن محكم باحباده من عسر تقليد وهوام تتوفر فيسه شروط الاجتهاد بدليسل نوله لأن إمايته ، عاقية معر جالقلد شبرهه لآتى ( قسوله وأحكامه كابها مردودة) عود إن ع بوله دُوشُوكَةً كَمَا هُوظَاهُرُ مِمْ بأتى ثم رأيت ابن الرفعة أشار إلى ذلك (قوله أي قبـوله ) قال ابن ححر ففيسه استحدام وتازعه ابن قاسم عما حاصله أن همدا متوانب على ورود القشاء عمى تموله والظهر من هند التداير أن الصمير على حدف مصاف وهيدا عبار الاستحدام (قوله أى تدوله) لعله يمعني النس به و إلا فسيأتي أن قبوله لفظا عير شرط ( قوله أما إيقاع القضاء بين المتحاصمين) أي سد تداعيهـــما كا هو ظاهر (قوله على الإمام) يعلم منه أن الإمام له حكم القاضى في القضاء وما يترتب عبه وهو كدتك (قوله أوبائمه ) أي من القصاة کا ہو ضاہر .

ظاهر العنارة ( قوله ناب الأملح) لايخسق أنه جہ ''تی ہے یہ ایکو ب لا عن دک شرط كرى دام سأى ق الم دو ، په وقسه د کره اس حد قوله فارسكت م من فيل المدان وكان in white Town Kenson 120 Take , " HAS ( e . U = 4 = 4 = 5 } د اجمة أسوع في اداء (فدوله أو أقرب الدرار) مرة النجه \* أو ب إلى عالا ب (قول ال و تاره ما له ) عو 4.462. , 4.5 har Land سرود به ( قوی م دسر به ح) قاران فاسم عو ب سوله الآتي ويلاءانء توجد أحام ع د الاساب الثمثة لم ه د د د مر حد کول عي ما إذا وجد أحد هده لأساب فلنبط مشيشقله عن المقسى و رب كال ما ماليات لا حامه ا احد م ( دوله أي الد حدد عنون ) قال س المراب إلى كال كو النمون حلاف لأوى أومكا وعداد وقرقر فياد بال أن كون هدة فاصلي منه أولا عاب ما فر" على الدشي وين كان مقيد

وييس منسقة لأنه عال يما كول أم بن والأف وحوب الشف و ل صل عدم الإحداد ما ال للأدرعي أحده من فولهم عب الأمر معروف وإن عر عدم اله الله ره رم) أراء تعلا مسه (فال كال عدد أصلح) لذل الأصلح صله وقبوله حاث وألى داله (وكال) لأصلح (شولاد) أى يقديه زد ويه (طلمعصول القبول) ! ا طال له علادت وسعد بالمه كلادمة المجمى (باتد د) محور له التصول فلا سعته موسته ومحوم فحبر النهي واحدكه بن المعمد عاملا عني استامين وهو يعلم أن عيره أفضل منه له وفي روالة لا إخلا سي شاء به وي ليك العد لله من هو أصر الله ماله فقد حان الله ورسوله وعثوماين () وحراج أنوانه أواده عده فكالمدر والاحد الدصل هذا أوخل علاف حات لم يتميز المفصول بكونه أطوع للناس أو قرب، الول أو نوى في السياء في حلى أواً الم لمجلس الحسكم و إلاجاز له القبول من غسيركراهة والعقدت ولا به قسم (و) على الرَّبُل (كَ ه طلبه) لوحود من هوأولي منه (وقبل بحره و إن كان) عده (مانه) و سان الا ساب (فيدات ول) من عير كراهة ولا نزمه لأنه قد تتوم به عده . م عدد له كه قه الداستي رأيه من أهه دو. أناه بلا سؤال فيعان عليه ولوحاف دبي عسه رمه لاه ، ع كافي محار و حمه ركاني (١٠٠٠) له (الطلب) للقصاء والقبول حيث أمن على سنة منه كالاحق ( ب كان حدا ) أي معشهر مِن الناس سم ( يرجو به شرالط ) وتعع الناس به (أو) كان مه فحمل (عدم من ارري) من من امال على الولاية ، وكند أبوت من حاوق الناس وله لا لم أو حشر النام الله أوق ا بداركها (و إلا) أن لم وحد أحا هذه الأسد الدند (صروق ك ) أى اا ك كعمول د فيسه من الخطر من عامر حاجاة ، وهيد هو احدو لأكثر الاستداد لم عن الاستدامة (قت و مكره) له الطاب والشهل ( على الصحيح ، و لله أسر ) يو دد بربي محسوص ديه ، وعدله حملت لأحدر المحدرة منه كالحد العسق لامق وي 11 ــ و د د ديم و به حكمل ال كماية عور شبكاه حباره ، و تجرم الباب على حاهل وعال فيساد النفاد أو ر ١٠٠ و الحداجرمة طسية مناهاة واستعلاء غيب هدين ومحلء ه إعاد للد فاص متول ، أوكان شولي حاثره ، فلوكان ثم مدول صاح حرم على كل أحد السعى في عدله وله مأهدل منه و نصبي العداب ،

(قوله و مس مفسقه) أي الاه أع (قوله فللهندو النبول) مدهره مع مده الكوهة والساس شوتها لحريال الحلاف في حور النبول وقد يستيم قوله لآني به السول مع كراهة أمواته الله على دولا فوله من استعمل عاملا من السامين) دحر فيه كل من ولي أمرا من أبور المنامان و الله كان دلك شر عبا كنص من الأسواق والله ال و خوها (فوه و عن الحدف الح ) أي هذه الحدم ما قصي علمله أو له وهو قراب من الأصوع لأن معي الأمواء أكار عامه مأل كون عامة الناس له أكثر من طاعهم عبره (فوه مختاجا إلى الرق) هو المسح عند، و ماكام معال الناس له أكثر من طاعهم عبره (فوه مختاجا إلى الرق) هو المسح عند، و ماكام معال المراف على بشمع به التهر الحمل الله الأرهري (فو وكد ماصاعت حتوى الدس) صريح في أل القمول حيث مدون ووفين بوجو به ما يعد (قوله أن ما وحد أحد عدد الاسا أند أنه) هي قويه إلى حادث عدد الاسا أند أنه كان ماده أن كان حدد أحد عدد الاسا أند أنه كان ماده أن كان ماده أن عاده أن ماده أن عاده أن عاده أن ماده أن عاده أن ماده أن

بالطال لم حالمه فليحرّثر الله (فوله - ساس) لاجحه إيه مع قوله ما فا والسعادة ، وما ره لد مة وكره أن العلمة والاستعلام، كدا قبل والأوجه أنه حرام بتحمد هذه أيما اسهت ،

﴿ تُولُهُ وَلَا يَؤْثُرُ عُنْ تَعَانُ (Ladwalnut falls أى س بجب عليه ذلك كا مر (قوله إلى داك السالة تعروه الح) مان عليه المناد الدعوى عباء مردوده ( دوله لا لسه للحكم 1 - قص قوله قال حرمه ۱۹۰۹ (کوی و يمقد العزل و إن حرم على العرب من عام مس" ا نصوف إلى الما متعلق بيا دوفيهم شار الماوري برفياه خوالف للكلامهر) ، درو ي at will got by يعاني مه الأدب ルーカル マートロッちょ المصلح بالمراج والعديث وصيصار وج المشكل وحر المصل المرث ge has a go y اشتر به اد ور بالأمه منه وإلا فصرد العاس التكابق دى هو الدير عسار كالمافية مع ال الشارح سيحرمه شعرده الماوودي عاساهوال صاعب كاف حيث مول أن يكون ذابقطة تامة ، وطاهران ماقاله الماوردي بيس فيه ر عدة على هذا استأسل (قويەرھومى جىندى ھى إمامه) مدر والتحقه و إن حفظ مرفضي عامه لعجراه عن إدراء عو مصلله وتقع اله إد محيت

ود نؤم عني عبن سنه أو بدل له بدله مالا على ديث لـكن الأحد عام ، فاو لم يتعين ولم يمناب حرم خمله بلند تداء لادولما لئلا يعول ، وفي الروصة حوار عدله ليولي أنصا ، ودعوى أنه سمق هم حردودة ، يـ د ك بالنسبة لعزوه ما دكر الرواياتي الابالنسبة للحكم . و سندب عربه لعير صالح و بعد العرل و إن حرم على العازل، والتوليمة و إن حرم الطاب والقبول معاقا حشيمة العتمة ( والامد اري النعلي ) الدين ( وعديه بالرحية ) و سحه صاعبه توصيه ودون مسافة العدوي منه الماعي أنه حد افي مسافة كل عبيدوي بعال فاص فتحري في التعيين ، وعبيد ماض من أحكام لعمين مصحمه في البياب والسول في و مه ودون ما قه العاموي منه دون الرائد الأمه م حديد عبه من هج اله بن م كله ، إد عمل القصاء لاتهاية له مخلاف باق فروض الكهايت نحوجه إلى السمركا بهما وأنعم علم ، وه كان ببلد صالحان وولى أحدهاً لم يجب على الآحر ذلك في حر مس به بالح حرة عند للأخرين (وشرط القاضي) أي من تصمح توليته ا سه، (مر) لا منه، أها به النها و بده ، و نسبه مايي مشيد محرّد و باسة لا تشييد حكم وقصاء و بن مر مردود حاكم عنسده ولا يازمهم حكه إلا إن رضوا به ( مكاف ) لنقص غسيره ، م الرام سورين المدار السان الي اصدل الغريزي عالف لكلامهم (حر") كالم ا عن منه د سال افسعه ( د ک ) د وي مراه شعدم ولاحساح الناصي عالطلة الراحال باهيراء أمورم الحباران واحلياف للثاغد أماء ولحيراميح ري وعسارم الداني السلح قوم ولوا ام عد من الله ( مدر ) و ١٠٠ و صدى لعد مر توابع عوله ومشاله باق لإحماع أو حار لأحاد أو الحرر وعجمر الله سنه ( تداع ) فلا وي أسمرٌ لايسمع شب لأنه لايفرق مان إقرار و إ كار و حدف من مع ماك ال ( صر ) لأن الأعمى لا يعرف الطالب من الطاوب ، وق معي دعمي من مي الأشاح ، يا عدف النمور ، لعم لوكات إذا قريت منه عرفها صح ، فاو ال معمر من العط مارت و له أو الافط قال لأدرعي يسمى صعه ( باطق) فلا يصبح من دحس وإلى فهم إذر مد حيد عن تنفيد الأحكام (كاف) أي ناهض للقيام بأمي الله عالمان لكون و " مه تاته ووزه على تنفيد الحق فلا يولى مفقل ومختل طر بكبر أو مهاض ( محم ) في حوى حفي بالأحكام الشرعدية ولامند موهو من حفظ مدهب إمامه ليكمه الدارف الوامنية وقاصر على دارام أدانية لأنفائح بالمنوي فاللقداء أولي ، وماقيلمن أله على بدعي أن يون إما الله ولم أو كونه مسام كاديث لأن الشريد النعني الصالدري الاالشحص سنه رأ يوصوح أن ره سنه الصنع م أعدت به من يوصيه كا هو واصنع ، وأفهم كلامة مدم شتراط كونه كانبا أوعارفا بالحساب المحتاج إليه في تصحيح السائل الحسدبية مكن سحم

مه ولا يوشر) أن في صحة توايه ( عوله إد دك با مسلة بعرمه ماد كر نبر تو يافي ) يعلى أن ون سمل عم حيث سمه مرو دفي فال الرو بافي لم يقيه والكنه صحيح في عمله ، هذا هو مماده و كنه بشكل على قوله فلل فيو م عيس وم الدار دار في الدار دار في الله الدار دار في الله من معارفة توطن الوجه دلك ) أي ما فيه من معارفة توطن (قوله و عليه) أي الفاسلي (قوله فال الأدرى مومن ف عدا عديم (قوله و مثله) أي الفاسلي (قوله فال الأدرى مدى مده ) أي مداره بهم رأ ما يلا فلا اله حج و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يحور مدى و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يحور مدى و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يحور مدى و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يحور مدى و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يحور مدى و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يحور مدى و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يحود مدى و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يحود مدى و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يحود مدى و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يعود و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يعود و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يعود و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يعود و مدح و ايجم الرابدي (قوله فلا يتوي) أي لا يعود و مدح و ايجم و ايج

(قدوله أي عقود ) أي والمراد ماأشفر بادهيد يوصف وهو الأحماد كم عے کہ فائمہ فینہ رد ہو المحال عم أن التحمل عمليه فون منتنب أن بعر ف اللم فاعتى والأحمود معسرقة الشخص من البدات الم (قو الراحمة) ي معطوف م را وكان لاوي ١٠ عه عف قوله وحاصة ( قوله الاق كال من السابه ال الرياد المسرقين) النظرة مع أن ها د شر وط للي عجيرا لمديداتهن فر و سه ای مسئار مو سال ۽ في ٿيل طعي أنه يقسدر على تحسين دے فی استیہ آلی پر عد وأسمو ويوسدون عوردلك ودر ديو إس مارف معموم السائل بهدا العني فلاوحه multhaun V " Dago السكاراء العمهد مي حدث هو ساء على سد فهالاحتهاد في افض سيائي دون اهض فليتأمل ( قوله ما لا يمعد ويه دلك ) يسنى الفارق.

في المحموع الشير صه في لدي فالماضي أولى لأبه منت ول ، قد ولا شير د عمد الله العبة أهل ولا ته أى حيث كان ثم عدل يعرُّفه بلعتهم و يعرفهم طعنه كما هو ظاهر . و• س محرُّ في تعسُّور أن المدار في هذه الأمور على ما في سس لأحر لاعلى ما في صلّ السكام ، يو وي من لاسم وله هذه الشروط فتمان احتاعها فيه صحت توليته ۽ والولي إلى ۾ عبر حبه أن يعمد الله الله أن ي شهادة عمالين عرفين عمادكو ويسلما له احساره الدو دعيه اصلاه (وهو ) أي الديد ( أن يعرف من الثرآن والسنة عاسم في الأحكام ) ولم لا محفظ عند عنوضها. قاب ، ولا يحصر دلك في حمد إله آلة ولا حميهالة حديد ث الرسيدين مأول من العصص والمواسند ويدرها ألم ولأن الشاهيدة قصية سطلاله في الدي ، قابن أراد القائل باحصر في منك بالديمية الأحداث الصحيحة السالمة من الصرفي . ﴿ أُو حَوْمَ أُو لَأَحَكُمْ أَخْهُ لَمَ تَهَامُهُ كُلُّ ﴿ وَ وَ مَا عَلَ أَر قول میں انصوری إمها الاله آلات و عهاہ مراود مأل مار الأخارات لا کا اعظم میں حکم او ادب شرعی او سناسهٔ دامهٔ ، و کی سهامافیم علی ایان مصحیح ، دم حمع تاب احد ث الأحكام كسال أفي داود أي مع معرفه المسائحة ، ما يناس مسه من تد م يا ( وعاصله ) مطقة أو لدى أر لد له الحُصوص (وسمه) راجع ما مناله أو الذي أريد به العموم ومطلقه ومقيده ( ومحمله ومسحه ومصوحه) واست ما عام و تحسكم (ودما را السله و دره) وهو آخادها نعمم التمكن من الترجاح عبد تعارف إله عموقه دلك (و) الحاث را الل ناسين روانه إلى الصحيق فيظ ، و . من أوقوف أو إله صلى لله عاله ومن د و . من لمرقم ، (ويدوسل) وهوماستط فيه السحاي واسمعال الدمامشمان شقاله والعسارات ما رامه اله والمتصل (وحال الرّواة فيزه وجعه ) مأنه سوحل سنك بي سراء الدحكام ، بر سجاء العدمة وأجمع السلف على قبوله بدحث على عديده به ويه لاكساد للعدين يدير عرضاه حجاماتنية في الجرح والتعديل (ولسان العرب مة وحو ) وصره و عنه لأنه لا ما مها ي فهم الـ ١٠ ب والسمة ( وأقول المعام من السحام فمن لعاهم حيات واحداث) لا في كل مساد ل في ستايا الى ير يد النظر فيها بأن يعم أن أوه عنها لأجالف إحماله من عال على سه أنها موقاد ما ما فها الأؤنون ، وكندا تان في معرفه الناسج وللنبواج ( والتاس أبواعيه ) من حلي ، وهو مايقهم فيه سي الفرق كند مي صرب لأصل عني التأفيف أو مسوء وهو ما سعد فيه سد العارق كنقياس إحراق مال البديم على أكه أودون ، وهو ما لا عد ليه ديك كفياس النباح على البرا بحامع الطعم صحة وفسادا وحلاء وحده وطرق استحراح العس والاستديد ولا شتريدام اله

(قوله و يفات له اختباره) أي فإن لم يكن أهلا للاحسار كبي محمار العديين (الوله ويحوه) أي وقول بحوه ( فوله أو للدي أر مد مه ) عصف على قوله وعامه ( فوه وله الاكساء تعديل إمام ) أي راوي حديث (قوله وهو ما يبعد فيه النعاد العارق) الأولى كه عمر مه حج ما يعد فيه المعارق بين إحراق مال الدتيم ، وأكه ليس مسمعد من هو العرب من الواقع فا إلى في كل مهما إلا ماله فيكو من مسبو بين وقيد إحال فأن الم تصود ما يبعد فيه العبلج ما معام المعارق لأحده في مقابلة القياس الحي الموصوف بأنه يقصع فيه منتها، العارق فيكانه قبل الفياس الحلي الحداد في مقابلة القياس الحي الموصوف بأنه يقصع فيه منتها، العارق فيكانه قبل الفياس الحلي

(توله مع الاعتقاد الحرم) معن تول مسعم و نشخط في الناصي مسلم الح أي يشترط فيه مامي مع الاعتقاد الجازم فأمور العديد أو إن لم تحسن فو بين عمر الكاند الدؤد فسس إحسانها شرطا في المفهد أي على الصحيح (قوله تعذب أحكامه) أي ومنها النولية وهو صرح في فيسحة مدسه حيث حر الأهن مع وجود الأعن وسأني وكان الأولى تأجيره عمايعده (قوله ومادكره في القائد ولم يحدم (عباله و يحد الإهام عالم عدم في القائد المسالم على الماحة العدم عدم في القائد المسالم عدم الأهن المسالم عدم الأولى تأجيره عمايعده (قوله ومادكره في القائد

ى كلّ من كل بن كو الدرجة الوسى في مائك مع الاعتبار الحرم وإن لم يحسن قوالين علم الكلاء لمدوَّده لآن واحساع بائ كله إلى هو شرط للحبيد مطلق الدي اعسى في حمع أنواب السه أم مثلا لإعبدو مده إمام حاص فللس مله عسير معرفة قواعد إمامه ، وليرع فيها مر بنه عشدي في فو بين السرع فيدمم الحمهم كالمحمد في تصوص الشرع ، ومن ثمّ لم يكن يه العدول على صلَّ إمامه كما له تحور به الأحله د مع الاصَّ ( قابِ حدور جمع هذه الشهر وط ) وله تعدر کا هو صاعر ک أی و كر العدر بدو ، د عدر (فوی سطر) أو من (4 شوكة) بأن يكون ساحمه مصع موت السندن عنها ولا و جعوا إلا إليه ، وظاهن كلامه عسدم استلزام الساسمة باشتوكه ، فاقر رأت "وكة الساسان للجو أسر وحلمي ولا تتلع تقسلت أحكامه حيث لم عبيه وم وحدد مد على يحم و رلا حد عدم نساه عا ( فادد أو مقلداً ) ولو حاهلا ( نقد قصاؤه ) حو من مدهمة لمعمدُ مه و إن إلا مسته ( مصبر و رة ) الله يتعطل مصالح الناس ، ولو ال سے مدید اصر د تو قل تو عمی فعا جائے ہے۔ اللہ اللہ ورد کا تعق مہ الواللہ . حمد لله على ، وأخل ال عبدالبلاء الصلّ بالمرأة وأنحوها لاكافر ، واعجب عليه رعاية الأمش علاَمنن رعاله على حة السماس . ما ذكر في الله عالم إن كان ثمّ مجتهد و إلا الهذت تولية المقلد وو من عبد من الشدكة ، وكر الدسن ، فإن كان هناك عبدل اشترطت شوكة و إلا فلا . ومعاوم أنه شجرط في نصمه الأهل معرفه طوف من الاحكام والراحث الدائيني والصول من ولاه دو الله كل مول توكيه وال المدعني منو فصائد أبي خلف ماله أو فاسمي مع فقد عمهد والعدن ولا مر بان ولا اله بعد ث العبد ما يوقع على الشوكه كا من الدو الزم فاعلى التعمر ورقد ال مستده في ساءُ أحديث كم أي بعيث به تدرخه بله ، ولا يندن قوله حكت تكدا من عام بدن مدينده و يه وكانه يسعب ولايه وألحق مصهدته الحبكية و حور التحسريين تراحال عاص والنساء بالخراء ولوالعارض فيله فاسق و التي عدل فأم الأوّل عبلة الخمع والذاتي عبله آخرايين. و

هو ماسطع فيه ما من سارق ولماوى ما معد فيه القطع بالانتفاه فيكون الفرق محتملا في عسه دريه حد ما الانفع باشده اده رق صار له ق ق غمه قرامه (قوله حات لم يعملوا) أى الخلع (قوله لا كافر) معلمه على اسراه (قوله ورجب علمه) أى السماس (قوله في سائر أحكامه) أى ولا مد بهية ، وكنت أيمه حسمه لله قوله في سائر أحكامه أى ما م يمه موسيمه عن طلب سال مسلم اله حج على حص معن الشارح مثله تقلاعين والله (قوله وألحق بعضهم به الحكم) معلمه (قوله و بحور كسم الرحل ساس والساء ما حر) و بحث في الرحل فالمرأه إد العاره منها منها منها مهم الها حج وقوله فالمرأه أى إذا كان عن راحل والرأة حصومة ، وكمالك لأهم سهم رحلا

موقع هشاها أوجادن المر د م يتحدين كلامهم أن السلطان ، و رقاصه and and Tome مطلقاسواء أكان هماك أهل للقصاء أم لا و ب ولاه لاماث وكذأو ولاه وسي القساة كذلك فشيرت فيصحة توالماله فينسا أهن للقيم ﴿ ﴿ وَالْ ", S" ( BIDAN ) " سئل عمه که اوسمان دا في السيحمة وسر أتي أرضه وأفراد عستساه ما استبد إليه من بيئة أو نكول و بحو دلك ، وعدرة الحدم فال سأله اعكوم عليه عن السب خبرم صاحب الجنوي وينعه الروياني باأنه عرمه ساله إدا كان قدحكم بكوله و عين الطاب الأنه اقدر

عود دع) هما یک یدی

لو أبتي المآن على ظاهره

لموافق كالامنده وأم

بعد أنحوله إلىمامر فلا

على دفعه بالبينة أوكان بالسنة عليان فالله المدر

على مقاسه عشه در حج سة صحباليد ، قال ولايدم إذا كال قدحكم ولاقرار أو والبيه بحق فى الدمة وحرج من هدا تخصيص فول الأصحاب إن حد كم لايسال أى سؤول اعبراص أماسؤال من يطلب الدفع عن على على الحاكم الإحدام ليحد المحكوم عليه التحص انتهت لحك كلام خدم هذا كم ترى شامل نقاصى الصرورة وعيرة للتعابل التي دكره ،

و عليم كما قاله بعصهم أن فسن المعم إن كان لحقَّ الله بعالي فهو أولى ، أو عنظم ومرَّ شوة فالعمل ولى ويراحع العلماء ( ويسادت للإمام ) أو من ألحنق له ( إذا ولى قاص؛ أن باأدن له في الاستنجلاف) ليكون أمهن له وأفرت عصل الحصومات، والناأ كند بلك عديد الساع الخطة (فاين مهام) عمله (لم يستحلف) استبخلافا عاماً لعلم وصاد عطر عبره ، فإن كان ما توص له أكثر ثما يمكنه القيام به اقتصر على للمكن وترك لاستخلاف ، وم ولاه في شدين ماعديان كعداد والنصرة أحدر الماشرة في إحداثها كراقه سموردي وإن أعترضه الناعلي عافاه أحدر إحداها فهل يكون مقتصيا الانعزاله عن الأحرى أو ساشر كلا مدَّه " وحهال أوجههما عمر وهو الانعرال ، ورجم الزركشي وجمع أن السدر بي عدرسان في اللدي مشاعدين لسركاديث لأن غيلته عن إحداثها لماشرة الأحرى لا كلول عدراء ورحج آحرول خوار والسلب وقعم المحر ابن عداكر باشام والقمدس أما الخاص كتحليف وسماع بدسمة فقطع القدل بحواره الصر ورة إلا أن ينص على اسم منه ومقتصي كلاء الأكثر بن أنه على الحلاف . سم الدو ته والنظر في أمن اليقم عتم حتى عب مد هؤلاء كالعام" ( قال أصل ) الاستخلاف ستحلف مطلع أو التولية فيما لا يقيدر إلا على مصنه ( ستحلف فيما لا نقدر عليه ) لحاجته إليه (الاعميرة في الأصبح ) لأن قريسة الحال انتشبي دلك والذبي يستحم في الكل كالإمام ، حم لو أمكمه القيام بما تولاه كلقصاء طدة صعرة فبيس له الاستحلاف ، ولو سرأ له عدم القسدرة بعد النواسة سحو مربض أو ستر (ستجلف حرما ، وقول الأدرعي مالم ينه عسبه نظر فيه العري سَّنه خر عن الماشرة ، والإسان لا محاو عن ذلك عالما فسكن مسمين من النهي عن السابة . وعكن حمل الأوَّل على مهيه عنها ونو مع العدر . والدني على حالته أن أطس النهني عنه ، ولو فوَّس اولا م لإنسان وهو في غير محل ولايته بمدهب و حكم مها صح السويص كم أبي به الواف رحمه القدمان ودعوى ردّه ساقطة (وشرط استحمت) عنج اللام (كا "اسي) لأبه هص ( إلا أل بستحمت في أمر حاص كماع بيمة ) ومحليف (فيكو علمه يم ينعلونه ) من شرط الدمة والتحديث ولا يشارط فيه رائمة الاحمهاد ومن دلك بائب القاصي في الغرى إذا فترص له سماع البيئة فقط يكذبه العم شبروطها وبوعن نقليداويس لنصوب للحراج والتحديل مثبه فيدنك لأبه عاكم وله استحلاف

الدوات حدف اعظ لیس 
دُن ارکبی إندا بختار 
عدم صحة ولایت علی 
الدرستان کیام عراحمة 
کلامه و یصرح به تعلیله 
وه فاله مه الشار ح (قوله 
إنه طها خلاف) أی حلاقا 
لاتفال (قوله حتی عنسد 
هؤلاه) یعی الفال ومن 
شعه (قوله وهو) أی المولی 
وسائی سط هسا

( قوله ايس كدلك )

(قوله و يطهر كم قاله نعصهم) هو الحسان اله حج (قونه و أكد دنت عبد انساع الحده) قال في المصاح ، الحجمة المكان اعتبط له عمارة ، والمجمع حناه مثل سدره وسدر و ره كسر حده الأنها أخرجت على مصدر افتعل مثل اختطب خطبة وارزة رده واعترى فرية أثم قال : والحطة بالصم الحاله و لحصرة ، وفي القاموس والحطة بالصم أحد الأحشس عكة وموضع الحجر ه وهو عهد المعى أولى عما الكلام فيه صفراً نصم الحاء فقط (قونه المس كديث) يعني أن توسيه لاسفد (قوله ورجم آجرون الحواز) معدمد (قوله وقعيه الفجر س عبا كر بالشام والبدس) وكالمدرس الحقيد إذا ولى الحظف إذا ولى المامة مسجدس ، وكدا كل وطبعتين في وف الحقيد يتعرضان فيه (قوله أما الحاص) محدر قوله عامد (قوله فقطع النمال بحوره) معامد في يتعرضان فيه (قوله أما الحاص) محدر قوله عامد (قوله فقطع النمال بحوره) معامد في عبد يتعرضان فيه (قوله أما الحاص) عمر وقوله عامد (قوله فقطع النمال بحوره) معامد في عبد بنه الحلاف ) أى الآتى في قوله قال أعلى استحدم فيا لابقدور عبيه الح (قوله وهو في عبد بحل ) أي المولى .

أصيد وعرعه كاصرح به الماوردي والنعوي وعبرهاء نعم لو فؤص له الإمام حسار قاص أو تونيته برحل م يحسر له احسارها لأن المهمة هذا أقوى للفرق الطاهر عن القاصي السنقل والدات ف التولسة و إعبام يحر لقاص وحكم بشهادتهما لأنه يتصمن احجكم لهما بالتعديل و وهسدا لو ثبتت عداليهما عبد عسره حازيه الحبكم بشهاديهما ، وعمل حوار استحلاقهما إذ طهر فيه عبد الناس احتاع الشروط النهبي ، والأقرب أنه حيث صحت توليته وحمدت سنعرته خاز له توليتهما إلى كان كدلك (و يحدكم) الحليقة (بالحهادة أو باحتهاد مقلدة) هشيخ اللام (إل كان مقددا) وسنأتي عدم حوار حكم عبير للبنجر بعير معتمد بدهنه والسنجر زدا شرط ديك علبته ولواعرف ( ولا تحور أن شرط علمه حــــلانه ) لأنه يعلمد طلانه ، و لله تعالى إنما أمن ناحـــكم .. لحقّ وقصية كلامهما عدم حوار حكم للقدد بمتر مدهب متنده وهوكدلك ، ودهب الماوردي وعاره إلى حواره ، وحمع الأدر عني وعيره تسهما تحمل الأوّل على من م ينته لرتسـة الاحتهاد في مدهب إمامه ، وهو المقلد الصرف الذي لم يعاهل نبطر ولا ترحيح ﴿ وَالنَّانِي عَنِي مِنْ لَهُ أَهْلِينَا ۚ ذَلْكُ ، ومنع دلك تعصيم من حيث إن العرف خار بأن تولية المقايد مشر وضة بأن يحكم عدهب مقلده سواء الأهل وعبره ، لاسها إن فاله في علم النواء لة على عادة من تقامات الأنه م إمثاً مقلد حكم بمبر مدهب إمامه ، واعلم أن ظاهر الرَّوصة في النصاء على العالب أن منصب سماع الدعوى والسبة و لحسكم مها بحتص بانقاصي دون الإمام لأعطم ، والأصح حملاقه على أن مرادهم بالقاصي ما يشمله بدوسل أمهم لم بينهو، على حالف أحكامهما إلا في تعين المسائل كالعرال القاصي بالمسنى دون الإمام الأعظم على أن صر بح لمان الحوار كما علم من قوله و محكم له ولهؤلاء الإمام أو فاص آخر ﴿ وَلُو حَكُمْ حَصَمَانَ ﴾ أو اثنان من عندر حصومة كني بسكاح أو حكم أكبار من انسبن ( رحلا في عبر حدة ) أو تعزير ( لله تعالى جاز مطلقا ) أي مع وحود قاض أفضل وعدمه ( شرط أهلية التصاء ) الصادة لا في حسوس بن لواقعة فقط لأن دلك وقع لحم من الصحابه ولم يسكر مع اشتهاره فكان جماع . "ما حدّه بعني "و ثعر يره فلا يحور التحكم فيه ، إذ لا طالب له معين ، وهذا الاستشاء من ريدانه على الهرَّر - وأحسد منه أن حقَّ الله طبالي الذي لاط الله معنى لا تحور اللحكيم فيه الوأما مسير الأهل فلا يحور تحكيمه: أي مع وجود الأهـــل و إلا خار ونو في الـــكاح ، تم لايحور تحكيم عــــبر محتهد مع وجود قاص ونو قاصي صرورة . قال المنقبي ، ولا يحور لوكس من عبر إدن موكيه بحكيم ولا لوي" إن أصر" عوب ٨ وكوكيل مأدول له في النحارة وعامل قراص ومنلس إن أصر عرماء ومكاتب إن أصر به (وفي قول لابحور ) النحكيم لما فيه من الاصياب على الإمام ونوَّانه ، وردَّ بأنه بيس له حنس ولا ترسيم ولا استمعاء عقو به لآدمي ثلث موحها عسده لئلا بخرق أمهتهم فلا افلياب . قيسل وقصية كلامهم أن للحكم أن بحكم بعقه وهو صاهر و إن رعم نقش الناَّجر بن أن الراحج حلاقه ، وقول الأدرعي لم أر فيه شئا ،

(قسبوله فرّض له) يمي الشخص ۽ وقسوله لرحل منعنق شوبيته ولنر،حم عمارة المحمة (قوله عيه) أى المتولى (قوله أى مع وجودالأهن) أىشحص أهل للتحكيم .

(قوله و إعما لم يحسر لقاص الحسكم شهادسهما) أى أصله وفرعمه (قوله إدا ظهر فيمه عمد الساس) أى ق القاصى والمولى لأصابه وفرعه (قوله ومنع دلك معسهم) هو احساني كما في حج (قوله مراده مانقاصي مايشمله) أى الإمام (قوله وهذا الاستشاء) هو قوله في عبره الح .

أى صر بح شرط احتهاده وكونه ظاهر الدعوى والورع لمكن المعتمد منع ذلك لايحطاط رتبته عن القاصي ( وقيسل ) إهما يحور ( تشرط عسلم فاص باسلد ) للصر ورد ( وقيل يحتص" ) الحوار ( تما دون فصاص وسكاح ومحسوها ) كلمان وحدُّ قدف ( ولا يستد حكمه إلا على راص ﴾ نفطا فلا أثر للسكوب أحدا من نظائره ، ولا نفأ من رب تروحيين معا في السكاح ، والأوحه الاكتفاء سكوب البكر في استندامها في التحكم ( به ) أي يحكمه الذي يتحكم به من الشيداء الحسكم إلى الانتهاء منه لأنه الثنت للولاية فلا بله من بشيرمه ، يم لو كان أحيد الخصمين عمن له ولاية القصاء لم يشترط رصاح لأن دلك تولية منه ، وقول ابن الرَّفعية القلا عن حمع النحاكم شحص ليس نولمة له مكن حمله عني ماإدا م بحر عسير لرَّصا ، وحمل الأوِّل علي ما إذا أنصم له نفط عبيد النفويص كاحكم عنما مشبلا ، وق كلام الباوردي مابدل عبي داك ( فلا تكور ما قاس في صرب دنه على عاصه ) من لا بدُّ من رض العاقب لأمهم لا يؤ، حدول الإقرار خالي فكيف يؤاجدون ارضاه (و إن رجع أحدها فين الحكم) ولو بعد الشفاء شروط النصبة (امتمع الحبكم) لعدم السمرار الرَّصة (ولا تشبيره مرَّف الصداطبكم في الأظهر) كحكم المولى من جهة الإمام، ولا يدَّمن حكمه إلا من حلت سقص حكم الناصي ، وله أن يشهد على حَكُمه و إثنائه من في محسه حاصه لانفراله باستراق . وإذا نولي القصاء بعد سهاع به حكم مها بعده من عبر إعادمها - والذي شبرند لأن رساها معمر في الحكم فكد في لرومه (وبو نصب) الإمام و ناسه (فاصيان) أو أكبر ( بالدوحص كلا تكان) منه ( أو رمن أو يوع ) كان فؤص لأحده علكم في الأمول والآخر في الدين، أو بين الرحال والسا (حار) المدم المبارعة السهما ، قال كال رحل أو العرأة والسور هماك إلا قاصير رحال أو نساء لم تتكم للنهماء بخلاف ما إذا وحدًّا فان العبرة بالسال على ما منَّ ﴿ وَكَدَّا ۚ إِنَّ لَمْ يَحْصُ ۚ فِي الْأَصْحَ ﴾ كمصب الوصيين والوكريين في شيء وإذا كان في الدفاصيان ، فان كان أحدها أصلا أحب داعيه و إلا فمن سنق داعنه فان حا آ معا أقرع ، فان سارعا في حتيارهما أحيب المدّعيي ، فان كان كل طالباً ومطاوياً كان احدف فيها يقتصي بحالتا فأفر نهما والإ فناتةرعة ، وفسية كلامه حميد على الاستقلال عسند عدم شبراط احتمع أو استثلال ، وفارق بطيره في الوصيين بأن الاحتماع هنا متم فير بحمل عليه تصحيحا بمكلام ما أ مكن ، والاحماع ثم حاثر الحمل عليه لكونه أحوط . والنابي لايحور كالإمامة العطمي ( إلا أن يشترط احترعهما على حكم ) فلا يحور فطعا لأن

( عوله أى صر بحا ) حبر وقوله لكن العثمد الخ من بر وقوله منع دلك أى ولو محتهدا (قوله ولا مد من رصا الروحين ) أى فلا تكنى الرصا من ولى الرأه والروح من الرصا إلما يكون مين لروحين حيث كانت الولاية للقصى وصرح مديث لأنه قد يتوهم من كلام المصنف عدم رصا الزوجة إذا كان فما من يشكلم عنها ( قوله ولا ينقض حكمه إلا من حيث ينقص حكم القاصى ) أى ودلك فعا لو حالف نصا أو قباسا حلما (قوله لا معراقه ما معرق) و يسمى أن لا يكنى فى النعرق هنا عدا كنى مه فى المعرق من لا مد من وصوله بن منه والسوق مثلا (قوله و إذا على أى لحكم (قوله قال المعرق بالصاب على مامر) استر فى أى محلم ولها أحال عى ماقدماه عن حج ( قوله أحد داعمه ) أى سواء كان مدّعما أو مدّعى علمه ( قوله فأفر مهما ) أى على حج ( قوله أحد داعمه ) أى سواء كان مدّعما أو مدّعى علمه ( قوله فأفر مهما ) أى

(قوله محلاف ماإدا وحدا الحُ) انظر العسرق (قوله على مامر) هوتابعق هدا لابن حجر لمكن ذاك تدم هدا عن بحث بعضهم ء عملات الشارح ( قوله أجيدداعيه) أي رسوله ( قوله قان تنازع ) أي المتداعيان أي والمورة أنه لاداعي من حهة القاضي (قوله أجيداللتعي) عوله إنام يطلب المدعى عليه القاضي الأصيل و إلا فهو الهاب إذمن طلب الأصيل منهما أجيب مطلقا كرقاله الإمام والعرالي ، وأفتىبه والدالشراح،

(قوله مع لواطود عرف شعبته لبلاد الخ) عبارة التحمة. أمم إن اطردعوف شعبة بلادلبلاد في توليتها دخلت تبعا لهما فلمن في عبارة الشارح سقطا.

محايقتشي انعرال القامين ( قوله بشفلة أو نسبان ) قال في التحقة عيث إدا به لايتب اه وظاهر سبيعه أنهذالابشترطق عفاة المثهدووجهه ظاهر إذ أمسنل المفاية عمل الاحتهاد كا عرب مر وبه يندفع توقف الشهاب سم ( قوله من في يعسد موليبه طبقه الأصلى أو الرائد) لا يُحنى ماقى همذه العمارة إذ لابتأتي التعميل في النسق الطاريء أوالرائد نعيد التولية بين علم المولى به حال التولية وعدم عامه لمسدم وحوده إذ ذاك فليتأمل ثم رأيت عبارته ما كنسه على شرح الروض نسها ويظهرلي أن يقال إن كان ما طرأ عبينه لوغرابه مستبينه لم يعزله بسببه فهسودق على ولايته و إلا تلا .

احبهادم عنلف عاما فلا سفس الحصومات ، وقصمه أسهما لوكاه مقادين لامام واحد ولا أهليسة لأحدهم في عمر ولا بر حيح أو شرط احتماعهما على اسائل النص عليها صح شرط احتماعهما لأمه لا يؤدى إلى تحامل احتماد ولا بر حيح ووحكم الدين ، شعرط احتماعهما بحلاف ماد كرفي العاصيات لطهور الفرق ، قاله في المطاب ، ولا مدّ من نعيين ما نوى فيه ، نعم إن اطرد عوف تشعيسة بلاد في نو يسهاد حت سفا لحد و تسعيد سوليه القصاء العم سائر اولانات وأمور الماس حي تحور كاة وحسمة لم يعوض أمرها لعسره ، نعم يسحه في قوله حكم بين الناس أنه حص بالحسكم لا يتحدور تعسيره ، ويمرق بينه و بين وبينت النصاء بأنه في هذا المركب على إمضاء الأمن وسائر تصر قات القاصي فيها إمضاء الحكم بخلاف الحكم .

# 

در (حق قاص أواغي علمه) و إلى في الرمن ، أو مرف مرضا عبر مرحو رول وقد عو معه على عبد عبد (أوعي) أوضار كالأعمى كا عرف عالم آفي قوله بسيرا (أو دهست أهلية حتهاده) الملكن أو الفيسد اللحق عقله (و) كرا إلى لم كل محيه اوضحا ولا نته فضراً إدهاب (فسسله المعه أوسيال لا يبعد حكمه) لا تعرائه الدين ، وكذا إلى حرس أوضح ، فعم لوعمى العدد نسوت فسمة عليه ولا يبقى إلا قوله حكمت كذا وم تحلج معله إلى شاره العدد حكمه فهوا (وكدا لوقيس ) أو راد قسق من في يعم موليه المسقم الأصلى أو الرائد حال توسيه كم هو ماهم فلا يبعد حكمه (وكدا أوقيس ) أو راد قسق من في يعم موليه المسقم الأصلى أو الرائد حال توسيه كم هو ماهم فلا يبعد كالإمام الله الركشي : والوحهال إذا قلنا إنه يبعدل المعلق لم المسد فطعه ، دكره الإمام في كناب السكاح ، وهو حسن صحيح ، و به برول محدور التكرير في كلام المصلمة فاله إعباد كره في السكاح ، وهو حسن صحيح ، و به برول محدور التكرير في كلام المسلمة فاله إعباد كره في الوصلة من المراد العسلم أله المود عدم الوطانة من قوله ( فإلى الله هده الالحوال لم تعد ولائسة في الأنسج ) إلا توسية حديدة الولاية من قوله ( فإلى الله قود كالأن إذا حق ثم أهاي أوقسي ثم بال ( ونلامام ) أي يحور له حدوله ، والدى تعود كالأن إذا حق ثم أهاي أوقسي ثم بالد ( ونلامام ) أي يحور له

( فوله ولوحكم شمين ) أى من كل من الخصمين ( قوله لصهور الفرق ) أى وهو أن التويسة المحكم إندا هي من الخصمين ورصاهم معتمرها لحكم من أحدهم دول الآخر حكم سير رصا الخصم

## ( المسلل)

فيا إشصى نعرال القاصي أوعرله وما بدكر معه

( فوله وم يتصبح معه إلى يشرة ) أي بأن كان معروف الاسم والنسب ( فوله ولانظر لفهم الخ ) أي لأن الكرار يعمد فنه خصوص بالتقدّم ولا يكي فيه أنه يفهم من السباق أن لمر دا به مانقدّم ( فوله والذاتي تعود كالأب ) ومثل الأب في هذا الحكم الحدّ والحاصة والدعر شرط أنو فف

(عرد فاص) لم يتعلى ردير مسه حر ) لاصفى العراله ككارة الشكاوي منه أوطن أنه صعيف أورائت هيئته في القاوب ودلك لل فيه من الاحل ما أماضهو المسطى العرالة وثب داك فنعرن به ولم بحدج لعرن و إن ص قرائل فنح من أنه كلأول و يحتمل فيسه نفف عزله و إعاري اس عمد المالام وحوب صرفه عمد كثره الشكلوي منه احسار له (أوم عليم ) منه على (وها ك أفسال مله) وله عرام من عبر قبد كما أنى في للسن عبد الأصاب للسامين ولا يحد و إن قب إن ولا به المصول عبر متعقدة مع وحود العاشل لأن العرض حدوث أراسي عد يولاند في بدح فيم (أو) هماك (مثريه) أودونه (وفي عراه به مصلحة كتسكين فتنة) لماهمه من الصلحة المسمى (و إلا ) أن لم تكن قسم مصاحمة ( فلا ) خور عوله به لأنه عنه و عبرف الامم سان سنه واستعي بدكر المناحة عن قول أصله هذا وليس في عزله فتلة لأنه الانتم له الحة إلا إلى السنة واله المدم قول من رحم أنه لايس عنه فقد يكون النهاء مناحة من وحة وما مدد من حهة أحرى إسكن عد العرل في لأصح) مع إنم لموني و لسوى د د ال منة الداه ل ، والدي لا لأبه د حل في الأول ولا مصحة في عربه أنا رد أعلى بأن يريكي م من عد ح سنده عارد فيه سي به عربه ويو عرله لم يتعول وسكت ه. عن عوائه عول مسه والأصح أن له ديث كالمكري ها د في الأعمر الديم أما لوسائم لخصة كامامة وأدال واصقف وبدريس وصارو وحوها فلا مرل أرسها بالعزل من غير سببكا أفق به جمع متأخرون وهوالمتمد وعمل ذلك حيث ، كن في تدعد و مت مايقتصي خلاف ذلك ( والمدهب أنه لايدور ا قسال الرعاد حار عزله ) حصر أنه ال المصر والماد التصرفات ونعم نوطر خصم أنه معرول لم تنفذ حكمه له لعامه أنه سار حاكم بالداد كرواد وراي قال رصيا محكمه كان كالحكم شرطه هد والأوجه حلاقه إذا بالمصح بمول الدين لاتجرجه عور كوله قاصيا ولم يتفرضوا عب محد به الجاء حبر العرل و سم إلحق واك خبر النهابالة س أو بي حتى يعمر فيسه شهدان و من المدد فية اله والطرابي الثاني حكامه فو بين كهاكله وهم" الهوق في باب الوكاله واور ع لحار السه عبا دول السائب أو بالعكس عول من المعه بالك دون عبره خلافا للملقين ويتحه أن العبرة في جاء حبر العرق بسائر الدهمة لات هم مسام به ( و إذا كنت الامام البيه إذا قرأت كتابي فأت معرول قدر "د عرن ) لوحود المسه وكما لو سامه وقهم ماديسه و إن م معط به (وك إل فرى عايسه في لأصح) لأن المعمد إعلامًا بالعرب لاقراءته سفسه سواء أكان قارنًا أم أمياً عا والثاني لايتعول وهو الممجو

(قوله میحتمل آنه کالا ول) أی وهو قوله وللامام عال قص الح فلحور عاربه ( موله و إعلاق ابن عبد السلام وحول صرفه ) کی عرابه علی ولایه ( قوله و یل قلب یال ولایه السمول عبر معقدة) أی سکما نقول به ال هی معقدة مع وجود لأفصل ( عوله بع یشر ولی ) کی السحال (قوله کا أفق به حمد متأجرول) وهو المعتمد والعدة فی الم الله علی العرف بعدة احاکم ( قوله مایقسی حلاف دیث ) کی تأل کال فیه آن از عبر العرف الا حجم ( فوله لا معرف فیل علی المول فیل المول فیل الله علی المول فیل المول فیل المول فیل المول فیل المول فیل المول فیل الموله کرد اله وردی ) صعرف ( فوله الا می حدال می حدال فیل عدال فیل حداله کی بالرفع های الوق (قوله د کرد اله وردی ) صعرف ( فوله العرف می حداله می حداله ک

(قوله والأصح أن له دلك كالوكيل) عود إن لم يتعين القضاء كأ صرح به ال حجر ( قوله بالمرل ) أي امر ل المحدي (فوله خلافاً إلى الدين ) يدى في صورة العكس و إلاقا سقيي فالن ق صوره المرد عدقاله ات رج وموله لا أن الشده إعلامه على قصمه أله وقر أدرسان فياسه وو ق د . عرس العصي تم Jon at me a sunt وأساوه ي الله وليفهم مه ه حصوله أعميا ہ کہ ناجر نیڈ آو عكسه أنه لاينعرن خي عدم به إسلال فلير جم نم رأيت ولد الشارح صرح بعدم أنفراله في الأولى ،

(قونه لاحميم اليكناب) يعى فاته لانشترط قراءته فني العبارة مساعمة (قوله عارفادی صرورة) دحو في قاصي أصر ۾ ڌ السي والمرأء والقن والأعمى فاقتصي أنه لا عمرل و حد منهم عوب الدائدي د ME gar age & of July & مراد آرايمر غيا لدينا عن بعث البسيق عب وون المستف فان تعذر جسم هدهالشر وطائويي سندس له شو ک. قاست وه مرا دد قصاؤه للصرورة (قوله كامر) مغرفي كالامهوهو تامع في هد لاس حجر الاأن دك د كره قس

في السلاق وقرق الأول أن الرعى أم الاطرابي الصناب وهناري لاعلام والصاهر أنه يكلق هما قراءة محل العول فيط دحمه الكناب ولا يأي فيه خلاف المار في الطلاق فيم إذا اعجى عصه أو تنحق (و تنعرل غونه والعرابة من أذن له في "من معين كسنع مال منت) أوعائب وسماع شهر دة في حدثه معالة كانوكان (والأصح عران بالسبه الطعق إن لم يؤدن به في الاستحلاف) لأن المرض من لام حلاف عولة وقند رالت ولايسه فبطلت العاولة ( أو قيل) له (استحلف عن سات ) سام كر ( أو أصلت ) شهور عرض العاولة و طلامها سطلان ولاائية وفارق م من في هذر من الوكه أن العرض ثم ليس معاونة الوكيل بل النظر في حق الوكل فحمل الاطلاق على إرامه ، م ن مين له حديثة كان دويه عطره فيكون كافي قوله ( فان قيس ) أي قال . موامه ( سحف عن قد ) ينعول خنيفة الأنه إنس باسه ( ولا معرب فاص ) عير قاص صروة ولا فافتي ضرورة إذالم يوجيد محتهد صالح ولامن ولابسه عامة كماطر ستامال ولحمش والحدالة والأردف ( عوا الاما) الأعظم ولانالعراله لعظم الصرار التعطيل اخوادث ومن بمالووده للحكم يبتسه وابين خصمه العزل يقراغه منسه ولأن الامام إنميا يولي القضاء لياله عن المحرى الله عن أوليسة القاضي لتوابه فانه عن نفسه ومن أم كان له عزهم بغير سب كُمْ حَدَفَ الصَّمْ حَرِمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِسَابِ ، وما يُحشَّهُ البَّلْقِينِ مِنْ أَنْ قَاضَى الضرورة حيث عرال سيرد منه مأحده من عثر الأودف وعلى القصاء لا مأتي مع التول عنجة ولايشمه كا من و أبه حه مسلم الله له مع وحود محتهد صالح إلا إلى رحى تونيله و إلا فلا فالعاق في المراله ( ولا ) يمعال ( باعد إلله ع) ومسجد ( ووقف غوت قاص ) صمهم وكدا بالعراله شالا تحش الصالح ، بعم وشرط النمر لحاكم السعين العرل كالحاسة الأدرعي وعاره شولية فاص حديد لصيرورة السر الله شام دو مم ( ولا غم دوله) و إن كان العزالة بالعمى على الأوحة حلافًا للملقمين (بعد العرالة) يردون المحلكم بعد مد وله محلس حكمة (حكت كدا) لأنه لا تاك . شده الحبكم حيث (هال شهد) وحده أو مع ( خر بحكمه لم يقبل على الصحيح) لأنه يشهد عمل نفسه ، والثاني يقبل لأنه لا حراء للمسه بدلك المعا ولم يدفع صرارا والفارق للرصيعة على الأول بأن فعلها عبر مقسود مناب مع أن شهرب ما مدى تركية نفسها بخلاف الحاكم فيهما وخرج بحكمه شهادته باقرار صدر في عاسه فد مل حرم (أو) شهد (بحكم حاكم جائز الحسكم فملت) شهادته (في الأصح) كالو ديدت لمرضعة وصاع محرم ء

ه د هر برق ما كلاماشوردى في فره مع حصد عرن القصى ولم يبلغ القاضى أماعلى ماستوجهه من مد حكم على حصم وله لعدم عرال الشاصى فسيه طر والاعلال ما يسلمى أن الدائد لا يعرل ولاهم مد لا لد لا لد مد و حكم حل مدم عرل الدائد لا عام حدر فلسميات دونه على ماإدا كان استحمله عن حدد ( قوله عدر قصى صر ورة ) دحل في قوله قصى صر ورد الصى و مرأه والمن و لأعمى قلا مرل واحد منهم عوب السدال ول م حكل أم الحالية وقوله في سبق العد قول المسلم قولي أساما ال الحرف في مدر الشد والعاسى مع وحود العدل وعدم محتهد ( عواه و مد في مرصمه على الحرب في حيث في مدر الشد والعاسى مع وحود العدل وعدم محتهد ( عواه و مد في مرصمه على الحرال) أى حيث قدت شهر دمها على قبل عسها بأل قعله عدر مقصود

وم بلا كر فعالها ۽ وائدتي المع لأبه قد تربد ناسه فيجب النبران اء ون باهس ولا أثر لاحيال المنطق على الأون ومن ثم توعير أنه يعني حكمه لم إنديد وإنت فيد تقويه حائر الحسكم الايهدم حبا فه حكم حاكم لابحور حكمه كحاكم الشربية منذ ( و نفس فوله فسيل عزله حصيمت بكدا ) تسمارته على الالله محملت حي لوقال على سدين الحماكم لساء هذه الشرية طوالي من أرواحهن قبل ومحله كما بحشبه الأذرعي في محصورات و رلا فهو كادب عدرف وفي قاص محتمد اولو في مدهب إمامية قال ولا رايب عشيدي في عسلم تقوله من فاسق وجاهل ، ولا حدي دعي السر ورد من بيان مستنده فاو قال حكمت بحجه أو حات الحسكم شرعا و منسع من سال دنك له هس حكمه كا أفق به الوالد برحمله الله نعماني لاحمال أن يصل مالنس له شند مستند وأفي أنصا أنه وحكم علاق المرأة شاهدين فتالا إلى شهداء إسلاق مسد صفة ولا توحيد وقال برأسان الراب قوله إن لم يتهم في ذلك لعصه وأمانتهه (فانكان في سعر عن ولايته) وهو عارج عم بالاعجاس حَكَه ودعوى من أزاد الثاني أزاد به أنّ موليه فيالد ولايالية الديث عباس ( فسكنتم ول ) لأته لايملك إنشاه الحبكم حديد فلاستد إفراره به وأقهم فوله اكمورول سدم بهوا الصرف منه السلماحة بالولاية كاليحار وقف عمره ثاأ هني واسع مان عالماء أمراج فناوط مة وهو كمنك كالدوانم من ليست في ولايته ، نعم لواستحلف وهو في ١٠ عال ولا ١٠ من حكم مم عد وصوبه هـ عد كما أمق به الوالدار حمسه الله عدالي إنه الاست. ف النس حكم حل تا عران عبره إيان ديهو كمجرم وكل من يروحه بعد الانجور أوأندي ومارسة عصيها فنه أنه إدن استاده بالدلانه الحن عصوص فكيف يعددهمه ته فدن وهوله إنه وأن التراس الدكور الس عدر لأن المحرم الس عموع رلامل مناشرة مصه والدري و روموله شروه ۴ م أعد إدل ودحكم وإيد قدسه أن نقيد الصرف الوكرن ، لا فا سن له كه هو تدهر كلامهم مممة السوكرين و إن حور به الواب ميرة وهو في عبرها م دوده عالجة النباس بأن عن له عزير في الديكا - مجاريات الناسة أيالة في رمن الأحرم وصح برمه المكور وكداك تصلي عدّ ع عيه الحكم في ذلك المكان الحارج

س تلقسود ما مرتب عليه من النحر عوموله مع أن شهدتها الحوصه أن اله ود من فرد ع حصول اللبن في حوف العمل فيه ب عيه النحرج وهد لمي يحد و برصع العسقة ( قو ه و ه تدكر فعلها) لعله إيما اقتصر على ماذكر لئم الشابهة بين القيس وللقيس عده و إلا فارصعه شر شهادتها و إن دكرت فعل الفسها على ماص ( قوله لا حتمال أن يظن ماس عد مد مسددا ) أي ملم ينه موسه عن طب مان مستنده أحد عما عدم عن حج عدد قول الصنف السائق فان أي قال لم يقيدها عجلس الحكم العتاد نعذ حكمه في عمل عمله كله و إن كان قيد لم يسد حكمه في عبر محس احمام كسحد مثلا وعل عمله ماس موسه عديه أو عنيه أنه من يو بع الهس الذي ولاه ليحكم فيه (قوله مع لواسنحاف وهو في عبر محل ولايته) ومثله مالو أرس لمن يحكم عدم في محل ولايته إلى أن يحصر القاصي ( قوله بعد وصوله ) الصمير راحع بماضي استحمف لالن

(قوله من بيان مستنده)
قد مر هدا ، ديه (دوله
قد مر هدا ، ديه (دوله
قد مر هدا ، ديه (دوله
ومه كاهو در هر دول
الدري الأديل في عمس
حكمه دهم حارح عمس
خكم فلمني بالمحكمة
كمرويان (در وله بعم
بالمحلف اله ودر مر قوله نعلم
در (دوله نعلم
مدا احدد ر (قوله نعلم
دوله) أي خليمة (قوله
المعره) متعلق بالتوكيل ،

عن محل ولا مه وصح إذنه فيه قيامل من (مو ادعى شخص عني معرول) وهماده بذلك الاخبار فتسمينه دعوي تحر لأمها لايكون إلا بعد حصوره ( أبه أحد ماله تركوة ) أي على سبيل الرشوة كا أصله وهي منشة الراء وعدره الصاهد العدد لأن حراده بالرشوه لارمها أي ماص فالدفع القول أن عماره الأصل أو لي لايهام عماره الكذب أن برشوه سعب معير للاأحدويس كملك (أو شهادة عسدين مثلا) وأعت ما لفائل ومدهمه عدم قبول شهر مهم ( أحصر وقصف حصومهمه ) سعدر إثنات دلك عسير حصوره وله أن يوكل ولا يتحصر فاده حصر وكيال امسؤاهات لاعوى و إما تحد إحساره .. دكر شنه يقبضي المعالية شرعا كالمشال فاوطل إحساره محلس الحسكم ولم يعين شت لم خب اليه إن قد لايكون له حق و إعمه يقصد ابتذاله بالخصومة (و إن عال حكم عندس) أو فاستين أو تحو ما تدون الى ترفعة وهو يعسم ديك وأنه لا يتحوز وأنا أطالبه معرم وقال عدد لاع مع بنيك و رعمه محمت علماء بدعوى مع أمه لديت على قواع لد الدعاوى المترمة إلى له من منسن الحق أن المند منها المستعراج إلى إلى ما الخصيم ( وم يدكر عالا أحصر ) بحيب عن دعواه ( وقيمل لا ) يحضر ( حق نقوم بينسة بدعواه ) لأنه كان أوبن الشرع وال هر من أحكاء قت له وقو مه على وفي الدجة له يحددل عن الصاهر إلا منة حرالة لولاة سامان على البدلة و يرد بأن هذا الدهر و رن در لاشم إحساره سنان اخال (قال حسر ) عد الله له أو من غير بيئة (وأنكر ) مأن من له أحكم عدله أصلا أوم أحكم إلا الدم دة عدلين حراس (صدق للا عن في الأسم) صاحه من لاده ل (قت الأصم) أنه لايدا في إلا ( عمل والله أسر) لعموم حير داو الحين على من " كم ولأن مر" له " له " من وهو كالود ع لاملا من حادله هد كريد و من عرب و أهالته إلى عربه أما من ينهر فسته وجوره وعادت حياله فالطاها أنه الخلف فياما وأم أمدؤه الدس بحور هم أحمد الأحرة إنا حوست الصابهم فلقي عايه شيء فلال أحمدت هد الدان أحره على عملي وصه مم الحرول ما مقعه الصديقه و يستردُّ منه مايز بدعلي أحرة المثل ( ولو ا عي على بدس) ممول ( جور في حكم لم تسمع ) الدعوى عليه لأجل أمه يحلف له وكدا لوادعي على شعد أ به شهد رور وأراد تفريمه لأن كلا منهما أمين الشرع (وتشترط) لسماع الدعوى عبيهما بهيك (منة) كتمرها بين سي ملدي عبده لاجره حي حصره إد وقتم باب كاليفهما لبكل مد هاع لاشد الأمر ورعب الدس عن التساء والشهادة ( و إن) ادعى على متول شيء (لم سعنق يحكمه) كعدب أودس أو . م (حكم بينهما خليفته أوغيره) كواحد من الرعبة يحكمانه قل السكي هذا إد ادعى عليه يم لا نقدح اليه و لا بحل تنصمه و إلا لم سمع الدعوى قصما ولا بحلف والاطرايق للدى حابثة إدالنمه قال الناسي أمها لاتسمع وإلى م قدح فيه حيث لرنطهر الحاكم محة سعوى صيام عن الدله المداوي والتحليف نهاي .

(قوله وأعصاد) عضف على أحد ( فوله وقال ابراتر فعة وهو ) أى وقال في دعواه وهو يعلم الح ( قوله لابصدق إلاجمين ) ومعلوم أن محل ديث حيث لميتم سسة على مادكر المدعى و يلاقصى مها ملاعمين (قوله ماتر بد على أحرة النال) أى ثم إن كان له مالك معلوم دفع له و إلا فلبيت الدان (قوله ولايخل يمنصه ) كان ادعى عليه أنه استأخره لحدمة منزله مثلا .  وفيه مامراً و بفرص صحته يتعين تقييده قاص حسن السعرة طاهل بدنانه والعند ، وحرج عناد كر الدعوى على متول في محل ولايته عبد فاص أنه حكم تكدا فلاتسمع تحلافه في غير محلها و إخلاف المعرول فتسمع عنسيه الدعوى والنبية ولا يحتف كافي الروضية ، وأصفها شا في في العرول محله في عير هذا .

# ( فصلمان ) في آداب القدر ، و معرها

(لسكنت الإمام) أو تائيه كالقاضى السكنير تلبا (لمن يوليه) كتابا بالتولية وما قوصه إليه وما يخسر إليه القاضى و يعظمه فيسه و يعظه و يبالغ فى وصيته بالتقوى ومشاورة العماه والوصة ما النباعا له صبى الله عليسه وسير فى عمروس حرم ما ولام عمل وهو اس سنع عشره ساة ما رواه أصحاب السنى و واقتصر فى معاذ لما يشه يليه عبى الوصة من عمر كما بة (و بشهد ماكند) أصحاب السنى و واقتصر فى معاذ لما يشه يليه عبى الوصة من عمر كما بة (و بشهد ماكند) الشهادة ( يحرحان معه يلى البلد) أى محل البولية و يس كان قر ما ( حمران بالحان) المرم طاعمه على الشهادة ( يحرحان معه يلى البلد) أى محل البولية و يس كان قر ما ( حمران بالحان) المرم طاعمه عبى أهل البلد والاعتباد على مايشها أن ماويه هو لدى فرئ لللا يسرأ عمر مادمه ثم إلى كان فى البلد قاص أدب عمده وأنعت دلك نشروسه و يلاكن فى إحسارها لأهن البلد أى لأهن المن والعن والعتم ماهم المسلم كاهوساهر وحداد يتعلن لا كتماء عدون الشهاده إنما بنائي إلى كان ثم فاص ، واحتار الد منى ما شمهانان به ، فقولهم نفسهات عدون الشهاده إنما بنائي إن كان أم فاص ، واحتار الد منى ما شمهانان به ، فقولهم نفسهات عدون الشهاده إنما بنائي النع لأن التولية عقد والدور لان تنائي من الله عليه وسلم ولا عن الحلفاء الراشدين إشهاد ، والثائي النع لأن التولية عقد والدور لان تنائي بن من الشمارة ولا يكني إخبار القاصى لاتهامه ، المنائي المنائي المنائية النائية ولا يكني إخبار القاصى لاتهامه ، المنائية بالمنائية ولا يكني إخبار القاصى لاتهامه ،

(قوله وفيه مامر) أى من أن محله فيمن لم يظهر فسقه وحوره وعست حسه الح (فوله و درس صحته) أى سحة كلام السبكي ( قوله فلا تسمع ) أى الدعوى لأمه مذال قوله في محل ولا به حكت فالدعوى مع قبول قوله تحل عنصمه وستأنى في كلام الصنف أن الدمة و شهدت أنه حكم كدا لم يعمل به حتى يشدكو فلا فائدة في سماع الدعوى إدابها إدامه مسة ( قوله محاد في عبر هذا) أي الدعوى عديه بأنه حكم بكدا .

# 

(قوله و إدا قرى عصرته) أى حضرة المولى (قوله أدّيا عنده) أى للفظ الشهادة (قوله واحمار الللقيني الاكتفاء تو حد) صعيف (قوله وسكني الاستفاسة) أى في لروم الطاعة .

(قوله وفيه مامر") أي من أن عسله فيمن لم يظهر فسقه وحوره الح حورا (قوله أنه حكم بكذا) أي حورا (قوله بكاده في غير التي المارة كا مر" (قوله فلسمع عليه الدعوى) أي بالجور (قوله فما مر" في المسؤول على في غير أي مراده وذلك الجع هذا) مراده وذلك الجع ين نصحيح السنف هنا في الروسة عدم تعليفه .

في داب التساء وعبرها ( قوله يعني لابد إل أراد الممل بذلك الكتاب (4) أي و إلا فالمدار إنما هو على الشهادة لاعلى الكمات (قوله و إداقري مخضرته) أي الولى بكسر اللام وعدارة الرافع ولنقسرآه عليه أي الشاهدان أو يترأء الإمام عليهما وإن قرأه غير الإمام عليهمه فالأحوط أن يبطـــر الشعدان فيله الثهت فقول الشارح فليعاما أي بالنظر في المكتاب (قوله لئلا بقرأ ) أي القاري .

(قوله بالرقع) قال أين قاسم كأنه احترر عن لحرم بالمعلف على ليكتب لكن ما المانع اه (قوله قبيسل دخوله ) متعلق سحث (قولەوأن يىدى) مطوف على تسمه أي ويعد تسلسه ويعد مناداته لعكن عبارة التجفة بعد أن يتسر فالمعانب فيها ظاهر (قوله لاحيال ظهورعريم آحر له) أي غريم هومحموس له أيصا وإلا فلاوحمه للماداة عملي كل عرمائه و إن لم يكن محموحة للمم كإهو طاهمر وعبارة الروص وعيره ظاهموة في ذلك (قوله حلمه) أي المحوس ( قوله وڪڻ متصرف عن غیره) أي بولاية فيسى السراد مايشمل أمحو الوكيل وعامل القراص كالابخبي (قوله أو صرفت) عمارة التحقة تصرفت

فال صدَّقوه أرمهم عاعدته في أوحه الوحهين (و سحتُ) الرفع (القاصي) بديا (عن حال عاماء الملد) أي محل ولايشمه (وعدوله) إن لم يعرفهم قبل دحوله ، قال نعسر فعقمه ليعملهم عما يبيق مهم (و يدخل) وعليه عمامة سوداه اقتداء به صلى الله عليه وسل ما دخل نوم فتح مكة والأولى دخوله ( يوم الا بين ) صميحته لأنه صبي الله عليه وسير دخل الندينة فيه حين الشبَّد الصحي ، فان أهسر فالحمس ثم السلت ، وورد " اللهم بارك لأمني في تكورها ، وينسي كما فاله الصنعب رحمه الله بحريها اللعل وصائف الدان والدنيا فيها والقصد السحد علف دحوله ليصلي لله ركفتان وأيأس غراءة العهد و سادي من كانت له حاجة فيأحد في العمل ويدتجي لربي ، وقصية دلك عدم ماتحقاقه من وفت الدوليه ، و مه صرح الماوردي (و بدرل) إلى م يكن ثم محل مهن القصاء ( وسط ) بعشح السيل في الأشهر (الله) ليمسوي أهيه في المرب منه (و يسلر أولا) عد ١ عد تسامه ديوال الحكم من لأوَّن ، وهو الأوراق المعلقة بالناس ، وأن ينادي في النها متكررًا إلى القاصي تريد النظر فی المحموسان يوم كند. تش كان له محموس فديحصر (في أهن الحمس). إن لم يكن تم من هو أثمًا منهم هن يستحقونه أولا لأنه عدات و يسبد فرعة فن حصرت له تحصر حصمه وفصل نسهما وهكما ( شي قال حميم تحي أدامه) إلى وقاله أو سوب إعساره و بعد دلك ينادي عليه لاحتمال ظهور عرج آخر له ولا يحدس حال المداه ولا يسال الكميل ال بر ف و إن كال خي حدًّا أقامة علمه وأطعه أو نعر برا ورأى إلماقه فعل (أو) قال حست (صاما فعلى حصمه حجة) إل كال حاصرا فان أقامها أدامه و إلا حامه وأعلقه الاكتمال إلا أن الراء الحسن (قال كان) حسمه (عالما) عن البلد (كتب يبه ليحصر )امص الخصومة للمهما أو لوكل لأن الصد علامه ليلحق محجته لان عز ولم بخصر وم توكل حلف وأصلى للقصر اله أب حملت (ثم ) في (الأوصياء) وكل متصرف عن عيره أمير أسوب ولاسهم عسامه لأن رب المنابث لاعنت الملاسة عباله قباب الله صي عبه لأنه وقسه العام إل كان سدم و إن كان ماله سندة أحرى عن من أن الولاية العامة لحاكم الداد الدالك ( الله ادَّى وصالة سأل) الناس (علم) ألها حة تة ولا كيتية أسومها (وعل حاله) هن أنوفرت فيه الشر وقد (وتصرفه قبل) فان فوقت وصنة أو صرف للوصى عليه لم يتعرض له إن وحده عدلا و إن (وحده فاسف أحد طال) وجو يا (منه) إن كان ياقيا وعرمه بدل مافؤته ومن شك في عداسه لم يتزعه منمه كا رححه الأدرعي فال : وهو الأقرب إلى كلامهما والحهور ، و إن رحم الدلقيني ،

(قوله فان صدّقوه (مهم) أى كلهم و إن صدّقه بعضهم وكديه بعضهم فلكل حكه حتى لو حضر مده عيان وصدّقه أحده دول لآحر لم يعد حكه عديه ( قوله وعديه عمامة سوداه ) فيه إشارة إلى أن هذا الدين لاشعر لأن سائر الأبول بحكن بعيرها بعلاف الدواد (قوله و يسمى كا قاله الصنف تحريها) أى الكور (قوله ثمن كالله محموس فليحصر) بديا عدد احماع الحصوم ، فاو حضروا مترتبين نظر وحو با في حال كل من قدم أولا ولا يعتظر حصور غيره (قوله ولا يطائب بكتين) عاهره و ين حيم هر به ، و يوحه شائم بعم لآن شوب حق عليمه حتى يحسل لأحله (قوله لأن القصد إعلامه ليدحن) أى يقصح بها وقوله حنم أى وحو با (قويه وعرمه مدل مافوته) أى حيث لم مقم بيمة بصرفه في طريقه الشرعي و يلا فلا بعرام .

وعبره حلاقه ، أما إذ المنت عدالله عبد الأوّل فلا يؤثر فيه الشك و إن طال الزمن لاتحاد النصية و به فارق شاهد أركى ثم شهد العد طول الرمن فلا لله من استركاله ( أو ) وحده (صفيفا ) عن قيامه بها مع أمانته (عضده عمين) ولا يمترع منه للنال ثم ينظر عند الأوصياء في أمناه القاصي استصبو بين عن الأطفان ونفرقة لوصاء ، نعم له عرفهم ولو علا سنت وأتولية عيرهم الأنهم مونون من حهته تحلاف الأوصياء وليس به الكشف عن أب وحدّ متصرف إلا بعد شوت قادح عبده فيه ثم ينظر في الأوقاف العامة ومتوليها . قال المناوردي والروياني : وعن الخاصة لأنها تثول لمن لابتمين من العقراء والساكين فيمظرهل آلت إليهم وهل له ولاية على من تعين متهم لصغر وتحوه تم في أمر الاقطة التي لا يحور تمليكها للذقط أو يحور وم يحتر تمليكها بعد الحول ء ثم في الصوال فيحفظ هذه الأموال في بيت المال مفردة عن أمثالها وله خلصها بمثلها حلث قبصت الصحة دلك واذا ظهرالـالك غرمله من بيت المال وله بيعها وحدد تمن لمسلحة مالكها (و يتخذ) ندما (مركيا) بسفيه الآبية وأراد به و عانفده الحنس إدالا كاني يواجد (وكابنا) لاحتياجه إليه كثره أشعاله ولأنه صلى الله عليه وسلم كان له كتاب فوق أر سين ومحلَّ ذلك إذا رزق من بيت للـال و إلا لم يمدب اتحاده إلا إن تعين كالقاسم والمعوم والمرجم والسمع والمركي شاريعانوا في الأجرة والقاسي و إن وجد كفايته أخذ ما يكفيه وعباله نفقة وكسوة وغيرها من بيت المثال إلا إن تعين التضاه ووحدكمايته وكماية عيانه فلا يحوراله أحدشيء سه ومحرحو والأحد للمكروعيره إدالم نوجد منطق ع بانقصاء صلح به و إلا فلا يحور صر ح به الماوردي وعبره ، ولا يحور عقد الإحارة على القصاء، ولا يرزق من خاص مال الإمام أو الآحاد وأحرة الكانب ولو قاضيا وعن ورق المحاضر والسجلات وبحوها من مت المال فان لم يكن فيه شيء أو احتبج لما هو" أهم من ذلك فعلي من شاء الكتابة ، وبالأمام أن يأخد من بيت للبال لنفسه مايليس به من حيل وعدان ودار واسعة ، ولا يلزمه الاقتصاركالسحابة رضي الله عنهم وبرزق منه أيضاكل منكانعمله مصاحة عامة للسلمين كالأمير والممق والمحتسب والمؤدن والإمام للصلاة ومعز القرآن وغيره ء

(قوله عن الأصال) أى للتصرف عليه ولو علر بعلى لكان وصح (فوله وعن الخاصة) كالوقف على اللرية مثلا (قوله وعياله بفقة) هل للواد ميهم من عرمه مؤلتهم أو كل من في فقله و إن كان يسقق عليهم من وه كعمله وحالته مثلا فيه نصر ، وقياس ملاعلماه في قسم الصدقات منسسة من يأحد الركاة الأوّل ، وقد يقال وهو الأفرت إنه يأحد ما محتاج إليه وو من لا مرمه مقته و يعرق أن هذا في مقالية عمل قد يقطعه عن السكست خلاف ركاة فالها لحص الواساة ( فوله وعن حوار الأحد الملكي ) أى حيث لم يتعين (قوله ولا يرق من حاص مال الإمام أوالآحاد) لمل الراد أنه لا يحد عني الإمام أن يعطى من حاص ماله ولا على الآحد أما لو دفع أحدها ما عالم غيم فدوله (قوله و يرق منه أى عيد ق المكن إذا لم يوحد متطوع بالعمل غيره . وكث أيضا لطف الله به قوله و يرق منه أى و إن وحد ما يكفيه قياسا على القاصى لأن عابد ق المكوية السامين .

(قوله إد لا يكتن واحد)

هيه تعليب بالسبة
الكانب شعاه باللسبة
إليه أنه لا يحب (٢) الاقتصار
على واحد (قوله ولا يرزق
من خاص مال الإمام)
المشاكل بأن الرافي
رجاح في الكلام عدلي
الرشوة حواره وأحب
الرشوة حواره وأحب
ماهماك في المتاج وماهنا

(١) قسوله إنه لا يجب
 سحة طؤاف إد لا يحب
 شتل .

(قوله و إن كان شهوده) أى الزنا ﴿ قُولُهُ لَمْ يُظْهُرُ لامتناعه وحه) قد قال إنه قديكتم شيئا مماوحب عليهما (قولهاشتراط لعظ الشهادة) هو ظاهر في نقله كلام الخصيم للقاشي إذ الشودة تكون عنده أما في نقله كلام القاضي للخصم ففيه وقفة لاتخي (قوله يد هي شهادة) بعي يشتسائرط فيها مايشارط في الشهادة حتى ينأتي الاستشاء (قوله وقد علم أنه لايازم من هذا الله ) اطر من أين عرر .

من العلوم الشرعمة (و شعرط كومه) أي الكالب حرا دكرا (مسلما عدلاً) لتؤمل حمايته (عارفا بكتابه محاصر وسحلات) وسيسأني البرق بيهما وقد الراديان اعتمار إطلاقها ما على مطلق المسكتور وسائر الكتب الحكمية إفساد الحاهل بدلك ما يكتبه (و يستحر) فيه (فقه) فما يكسه أي راءدته من النوسع في معرفة الشروط ومواقع النف والتحرر على الموهم والمحتمل بثلا بؤتي من لحهل ومن شعرط فقهه أراد معرفته بمنا لاندَّله من أحكام الكتابه وعقة عن الطمع شلا يسهاريه (ووقور عدر ) اكتباني ليرداد دكاؤه وقطيته فلا عدع (وجوده حط) وإيصاحه مع صدد الحروف ، وم تلمها ، وتصييقها شكل يقع فنها إلحاق وتعيلمها لئلا بشقمه أنحو سنسعة لتسفة ومفرفته محساب المواريث وعمرها لاصطراره إلسه ، وفساحته وعامه ساب الحصوم (و) يتحد بديه أيصا (مترحم) لأبه قد يجهل لسال الحصوم أو الشهود والراد بالحاده كوبه عارفا باللعاب العالب وحودها في داك العمل قال كال الدمني نعرف لعة الخصوم م يتحده (وشرطه عداله وحرية وعدد) أي تمال ولو في رنه ، و إن كان شهوده كهم محميين لأمه سقل إلى الناصي قولا لايمرفه فأشمه علركي والشاهد مخلاف الكاب قابه لائنت شئاءهم يكهرجل وامرأتان فبايثنت مهما وقاس مهما أرابع سوة مما يشت سهن وأسقط من الأصل اشتراط التكليف للمخوله في العدالة وشرط المناوردي اجتماء السهمة فلا تنص برحمة الوالد والولدكا لانتس شهادتهما ، وهو طاهر إن كانت الترجمة على القاصي ولحكم أوعن الحصم عنا سصمن حقا لأبيه أو الله فال كالت فيا يتصمن حقا عليهما لم عظهر لامتماعه وحه ويكني تمانعن الخصمين كشهود العرع وعرمن اشبرط العدد اشتراط لفظ الشهادة وهو كداك (والأصح حوار أعمى) لأن البرجمة بصيرللف فلا تحدح إلى معاينة و إشارة بحلاف الشهاده وعبيه فيكلف القاصيء في حصر السكوب لللا شكام عبرا لخصم والنابي لا كالشاهد وقد علم أنه لايازم من هذا تغليبهم شائبة الرواية إذ هي شهادة إلافي هذا لعدم وحود العني الشترطلة الانصار هذا (و) الأصح (شرط عدد) ولانصر العميهما أيما (ف إسماع قاص به صمم) م ينص محمه كامرجم فامه يدتن عين المعط كا أن دك يدقل معداء ، والتابي لايشبرط لأن السمع لو عير أمكر علمه الحصم والحاصرون بحلاف المرحم وشرصهما مامل في المرحمين وحرج باسماع القاصي الذي هومصدرمصاف متعوله إسماع الخصم مريقوله الناصي أوحصمه فسكوفيه واحد لأبه إحدار محص (و شحد) ندر (درة) تكسر المهمنة (للمأديب) اقداء بعمر رضي الله عنه تع منع الى دقيق العيد يوانه من ضرب السيتورين بها لأنه صار مما يعبر نه در بة المضروب وأقار به ، بتعلاف الأردال وله السأديب بالسوط ( وسحما الأداء حق و تعر بر ) كا فعله عمر رضي الله عنه مدار اشبراها مُكَّةً وحعلها سحنا وإذا هرب الحبوسء

(قوله من العلام الشرعية) أى الى له علق بالشرع فيشمل الفقه والحديث والدسير وما كان آلة لها (قوله لنلا يؤتى من الحين) أى بدحن علمه الحلن من الح (قوله وقصمه) عطف عمير (قوله لأنه إحبار محص ) لم يذكر مثله في النرحمة فافتصى أنه لابد من العدد في بقل معى كلام الدسي للحصم حتى لو نقل النبال كلام الحصم القاصى ونقل واحد كلام القاصى للحصم لا يكو وقد يشوقف

يم يعزم القاصي عالمه فإنا أحصره سأنه عني سند هواله قال لعال باعتسار لا يعروه با وإلا عرزه ، ولو أو د مسلحم نعاس ملازمته بدلا ، مي حليل مكن بدلا ش نشق علي " الطهارة والصلاة مع ملازمته و عدار الحسن فيجمه وأجاه المحل عني سنجول لأم، أجره الكال سي شعه وأحرة السحان على صاحب الحين إلى م يتهم صرف ديث من للت سال (م سنحث كول علمه ) الذي يقضي فيه (فسيحا) مُن مُدي به فصوم ( ر ) أي صفر الله فه كل أحد ویکوه اتحاد حامد لابع حمه توی حود (ما و اس آنای) خو (حراو برا) ور مهاکر به و مدر ودخان (الانقا بالوقت) أي العصل كمهم إلى وموضع مدة الدعم والمكن في النشاء و التسره في الربيع ولم يجعل هذا دسي مصول كا صعه أصاب في عبردك أنه في عاد هي كان الذول للطع انؤذي والثاني لتحصيل التبره ودفع الكذر من الرس ، فالمنع باعبري أن عماره أصابه أحسن ومحلِّ مأتقرر عند أتحاد اعتبي ، في بعدَّد وحسل حم اتحد محالس بعدد لأحدس ، فيو احتمع حين وحيائي و ساء تحدث الاله مي سي قيم في الدفيل (و) لالما بوديمة ( مصر ) التي هي أعظم المناصب وأحلُّ لمراب أن كون عن عالم من احرمة و حلاله و لأموة فله س مستقس الفيار داعيا العيدمة والتوصي والاب يعاميعهما ماطال عالى عورا عال به فراش وما اله بحيث للمبر لديث على علم و لكول أهل و الكال من أهل لرهبه و أا و بنع بلحاجة إلى أثام رهمة ولهمة ، ومن ثم كره حلاسه على عبر هذه لا شه ( لاء ١٠٠٠) أي لا ١٠١٠ محمد فيكره ذلك صوااله عن ارتفاع الأصوات و عده لوادمين حجاس حكم من ، ودد ح سراي إحصاره الهامين والمسقار والحيض والمكفار ، رقعة حدد ديد أما كالعدم مع إلى علت ديد ه أو تشايا وقت حصوره فيه لسلاة أو غيرها لم يكره فدن دوك. إن حاج حلامه ١٩ العار من مصر أو غيره فان حاسرته فنه مم الكراهة أوعدتها منم قد ومامن الحوص فنه المناسة وحوها ويقفلنون طرحه وياصامن فلحل تديه حصمين جسمين وألحى بالسجد في منك المجهمو محول على ماله کال محيث محمدهم وارس وحوله أن عماد مرجه عوشم مدحول عاله لاجها مأمارد أعده وأحلاه من بحو عبانه وطار خباث لاحتشمه أحد من لدخول تدايه الا معي بكار عة حدثناء،

وله أن قداس الأكتماء بو حد هما الأكساء به في البرحمة ديه بحر المحرق بين البرحم النسوية بمنهمة في الأكساء بواحد وعني ما فيصاء كرما الترجم والسمع بأن السمع لو خير مر فول السمى عدم ما بمعه المحمد شمه التاتيق وأسكر ماية عالى المرحم فانه مرقوله أل الشمى بعير بعاله والساسي ديعرف المعه الي المحمد بواقر عامرة عمر والموافق من يمكر عديه ( قويه وراد عراء ) وه يا في الناجر بو عالى سمة المداء لأصل الديموي فامنيم من لحصور ( قويه إراد عراء ) وه يا في الديم بواقات كي علم كور من أحرم المنحل والسحال ( قويه وكرد الاسمال ) أي حدث إلا الهم القاصي من الحاجب أنه الإيمكن من المحول عديم عامة الدياس وإلى عكن عدما هم أو من بديم به ورشوة التمكين وإلا فيحرم ( قوله مع الحصوم ) أي راد ( الويه وأحمل المحدق الك )

(۱ قول همين (دوم موم مكم وحميم ما مدر دم عان و حمصت

( قونه إدام يمهيه صرف دبك ) أى أحرة السحى بالسحال (فوله أل يكول على علا مل خرمة ) السعاد في كاول العاصى به الراماء وحيث في أربالواو (قوله وأغى به حدق داك) أى في السعاد والا فلا السعاد بكراهة ، الراء وقاه معلى باكراهة ، الراء وقاه

(قوله أو سرور ) في هد المطم تساهل (قوله و. قصى حال غمبه ولحود نفد) تقدم هدا (قوله الماوم شص") أي ولو يص إمامه إدا كال مقد، كا همو ظاهر ودر ده ( قبوله وق معى اليع والشراء السير الح) المآء هريدي عن هما في حل<sup>\*</sup> اللِّن (قوله أو أنا \_\_\_ أق حكالم السكي وعده ( قسوله لالا يخسم من الحكم عليه ) هلا قيل عش هسدا مر في . Allema

( بريكود أن يتدي في حال نحب وجوع وشبع مدرهايي وكل حال يسبود خلقه ) فيه كمرص ومدايعه حدث وشده حوف أو حرن أو هم أو سرور الصحة النهيي عنه في العصب وقيس به الناقي ولاحدادل فهمه وفكرم بدبك ومع داك بدد حكمه وفصية دنك عدم الكراهة فيالاعال للاحبهاد وبه وقد أشر ربيه في للطلب وحزم به ابن عبد السلام وقد ينظر فيه بعدم أمن التقصير في ملاسمات حكم ، بمقدي إماري عدف رحمه الله عدم الفرق من النصب لنصبه أو لله تعالى وهوكدلك كم أولى به أنه الله إحمه الله المعا الأدر عني حلافا بستايين ومن العه لأن المحدور الشواش المكر وهو لاحداث مدناك ، مر مدعى الكراهة رداد ما الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتمين الحكم على التهور في صور كشرة ولو قضي حال غصبه وتحوه نفذ قصاؤه (ويندب أن يشاور) عبد تعارص الأ. 4 و حالاف الأراء (العقهام) العدول لقوله تعالى ... وشاورهم في الأمن \_ بخلاف الحكم المعلوم على أو رجم ع أو ف سحي ولا تا و رغير عالم ولا عالما غير أمين قاله ربمها يصله ، و إدا حضروا فية أبد كرون منه دهم إلى ألله ولا بدير ون بالاعمر ص علمه إلا في تخت بقصه كا يأتي ، وشمن ارتك مثابوه مامل هوا دويه الإنه قد تكول المنظ للجمول في مص المندال ماليس عبد القاصل وأتحرم م حدة ل دد م إ اسه و إذ دلا (م ل لايشرى و بد م) أو إعام ل مع و حود من يوكنه (سفسه) في تمريد عبر كرد به اللا يحدي والم المم أن سلمتني إلله من أصوله أوقروعه لاسفاد المعنى إذ لا يلفد حكمه لهم في معى الدام والشراء السرو لإحاره وساء الماملات ونص في الأم على أنه الإينظر في تعقة عياله ولا أمر صدمه و تكل دلك إلى غيره ليتفرع قلمه (ولا يكون له وكين معروف) لثلا يحالى أيضا قال عارف وكمايد السامال به ما درام حام وكانا عقد بنفسه للصرورة و إن وقعت حصومة المامايد أس في صديم (هن أهدي إليه) أو وهنه أو صيعه أو تصدّق عليه قرطا أو نقلا (من له خصومة ) أومن عال على صله أنه م يحاصم ولو العصالة في يصهر لئلا يمتنع من الحكم عليه أو كان يهدى ولمه قبل دولايه (أو) من لاخسومة له و (لم يهد) إليه شيئًا (قبل ولايته) أو له عادة بالإهداء له و له عاميه فدر ا محمل على و لامه عمر مشمير "وصفه في محمولايته (حرم) عليه (قبولها) ولا يملكها لأم يوحب مين إليه في الأولى و تحال سمها على الولاية في الناسة وقد ورد في الأحمار الصحيحة و عداء العمال سحت و إعاد حساله صلى لله عليه وسر الحداد عصمته وقي الحرابه أحلها العداء

( دوله عد فتدؤه ) هذا عرص قود أولا ، مع سك بعد حكمه ( فوده ولا يشدور عبر عام ) أى لا خور (قواه و حرد للدخلة ) أى مع عبر الأمير (قوله إن قصد بها إيناسه) أى إيناس الهاسق وي سحة متحده و سبه فيس ديل رحد لدس ( دوله لا مطر في علمة عبداله ) أى يستحب له سبك (دوله دون وقعد حصومة معاديد) أى من معد معه سمسه النازيتهم تحداثاته ، وقوله أداب أى من معد معه سمسه النازيتهم تحداثاته ، وقوله أداب أى من ردو دو و دونه أملا فيه علم ، والأقرب مد رفوله أو دونه فيه ومعوم أن عن سبك إد فالمد فريسة على رضى الدالك أكل الحاصر بن من صبخته و إلا فلا يحور لأده رغد أحصرها مقدي و يأتى مثل هذا النهصين في سائر العمال ، وسه داح د العاده به من إحصار طعام الله أله الله أو يحوه من المرد أو الكاد

على صبح فهو من حصوصتانه أنصا ، وسواء كان اللهدي من أهل عمله أومن سره وقد حمله إليه لأنه صار في عمله فاوجهرها له مع رسول ولا خصومة له فنيسه وجهان أوجههما اخرمه ، ولا يحرم عليه قبولها في غمير عمله و إن كان الهدى من أهل عمله ماء سمشامر أنها مقدمة حسومة ، ومي مدل له مال سيعكم امير الحق أوامسع من حكم كن فهوار شود لمحرَّمة دارجم ع ، ومثار مانو منبع من الحكم بالحق إلا عنال لكمه أفل إعماء الدوقد عن صابي الله علمه وسم بر شي والرشي في الحكم » وفي روانة : والرائش وهو الماشي بينهما ، ومحله في أش ساهر أند من عمر أحسد ماله ساهل لولا الرشوة فلادم عليه ، وحكم الرائش حكموكة فان نوكل علهما عص مند لما واعر أن محل مامرة من كونه أقل إنما ما إذا لم يكن له رزق من بيت لمال وديث احكم عمايصح لاستحر عليه وطلب أحرة مثل عمله فقط و إلا جاز له طلبها وأخدها عندكثيرين و مسع عمد آحر س قيل والأوّل أقرب والناني أحوط ( و إن كال ) حن عادته أنه (بهدى) إليه قمل ولاسه وتر شحه ها لسجو قرايه أوصد قه ولومم"م واحدة كما أشعرابه كلامهم واعتمده الركشبي وما " هرابه كال في كلام المعشف من الشبكرار عبر مراد (ولاحسومه) له حاصرة ولامترامه (حار) فنول هديته إن كات (إقدر العادة) قيابل كالعارة يعم الوصف أهنا أولى الفا وفعد يختب أن السنار فه يستعمل في الكيف كالكم وذلك لانتفاه التهمة حيث الحدود العرشج أومع الرعدة ويحرم قمول الحبيع إن كات الرعده في لوصف كائل اعدد إهده كميل وهدي حرم و وفي كالما في الشدر ولم تتمير فكدلك و إلاحرم الزائد نقط ، وحن السكى في حسبه فيول السب فه تمن لاحسومة ته ولاعده وحداله في عده ماشدل الدعرف لدعيسائق بأثه القاصي وعكيته ومسمده وقده وهو متجه و إلا لأشكل بما يأتي في الصيافة ، و يحث غيره الغطع يحل أحذه بدركار و "حمه عليمه هما دكر ، وألحن الحسياني بالأعيان النافع القابلة بمال عدد كسكن دار الحدف عدرها كاستعره كلما غيرواكري بلغام عص أعل وباله فاربا كالنول ها بنهلم كم عرفا مل وال لو وقف عبيله مص أهمل عمله فقد وبأد فيه المبكي ولدجه فيه وفي سدر أنه إن عيمه ماعمه وشرطه الشول كان كاهدية له ، وكد الو وقف على تدريس هوشيخه قابل عين بالتهامنشع و إلا فلا و اصح ، الرَّه عن دينه إن م رشارط تبوله وهو الأصح ، وكذا أداؤه عنه بفير إذته بحلاقه باذبه شرط عدم ارجوع و بحث اذاح السكى أن خلع اللهاك التي من أمواله به كما هو قاهر ايست كالهدية اشتره اعتبادها لمثهروأن لاسعيرتها قلمه عن النصميم عن احق وسائر العيان مايد في حوا مهديدا كمه أعنصه ولا نتحي بالشصي فيرد كر لفتي والواعظ ومعرالقرآل والعرلامهم لنس لهم أهابة الإلزام والأولى ف حقهم إن كانت المدية لأحل ما يحصل سهم من الإفتاء والوعط والمعليم عدم التمول

( قوله بأنها مقدمة لخصومة) أى فيحرم قبولهما و إن كان المهدى من عمر عميد ( قوله وبرشحه ) أى تهيئه ( قوله قبل كالعادة ) أى كان الأولى التعبير به و إسقاط قوله القدر ( ولا عمر فلكمالك ) أى يحرم الحميع ( قوله بأنه القاضى وعكسه ) أى بأن لم عرف الفاصى أنه من أهل ولايله (قوله وشرطما القلول ) معدمه في الوقف دول المدر ( قوله و الصح إمرؤه ) أى الماصى ( قوله وسائر الممال) ومديم مشائح الأسواق والملدك ومدشرة الأوقاف وكل من معاطى أمرا يتعاق مساملان .

(قوله واعلمأن محل مامر من كومه أفل" إعدالج) في العمرة حس موعمارة التعمية تسيه محن قولنا لحكنه أقل إنما · إدا كان له ررق من بيث المال و إلا كان دلك الحكم شايستوالاستشجار عليه وطلب أحرة متاس town of me him well وأحده عدكارين ل (قوله وف عال الح) لايخق أن همدا الجواب لايدفع الأولوية إد حاسله (2) هو صحيح السرة ( دوله وحصه في نهسيره انو ) عبارة بمبتره إنء كن المصدّق عارفا أبه العصى ولا القاصي عارفا ميه فلا شك في الحوتر

(قوله و بال كال وصيا عليه قبل الذه ،) أي حلالها لاس الرفعة في هذه العامد، وستأتى لإشارة الفوق بين هذا و بين وقعه هو مطره فيها و بالكولاية وأن هذا ما مراع تحليف دائر ومواته أن هذا مناطق الما المراع تحليف دائر ومواته أن هذا مناطق المراع المنظر المحصوصة فال و باسمة فول لأ برخى اداني ووقف فيلوه به قبل الولاية الها (قوله على مافضله الأدرعي) عدرة الأدراجي الهال تحكم لمحهة وقم كان مصرها حاص قبل الاله ولمدرسة هو مدر سها وما أشهد دائل والطاهر تفقها الانقلا المنع الشاهر عن أسلم فكولي البديم الهنات والطاهر تفقها الانقلا المنع الشاهر فكولي البديم الهنات وحاكم عده وشركة فايال كان مسد عا السلم فكولي البديم الهنات

كون عمريم عمالته على وإن أهم عن أمهم عسد دنويار المشهم وصلاحهم فالأولى القمول وأما إد أحد ما في هاديه الرحيس في العقوى فاإل كان الوحة با ال فهو واحل فاحر بدايتك أحكام سه مانی و ۱۰ ی سر ۱۰ و ۲ و وان کان بوجه صحیح فهو مکروه کراههٔ شدیدة (والأولى) بن حراله صور عالمه (أن " ب علم ) أو تربّع " الكها أو يصعمًا في للت المال وسدّ عاب العمول منا قد أوى حدي نار ب ( ولا عد حكم ) ولاساعه السهر د ( سفسه ) لأنه متهم و إعد حر له اهر از من أما وأدنه مدلمه في حكمه كحكت على بالحور الشبلا للسجمة والسهال له والا سمع حكمه به لحكم للمحوره و ب كن وصير ، به فسال القصد ، كا في بروصة و إل صمى حكمه المدادات الدي الدي الفيكوم به وتصبرته فيلمه لا وكدان أثنات وقب شريد يطره بقاص هو الديمية وإلى فسمن حكم وصع بعدد عاله ولد . إن مال بنات لم ال وإن كان برزق ممه ، وإفتاء لعم ال مني أنه د سنح من أسادي خبكم ، أحره شو أومأدونه من وقت هو باديره يسجه حميد على ما فلم إلى الأدرى حدث فال اللذها ما هما بارسه هو ما راسها ووقف بصراء له قبل الولامة الأمه ولخصم ما م كن م .. يك و كون كالمصلى ، ورب يعظ هم الأوَّل بأن السرى أوى من الوضلي لأن ولا ته على يوفيه جهاله الفيد والربال بالعرابة ولا كالماء يرسي ردا وبي التعبيد في نهمة في حاله تحوى ومان تم باشهاء لله مدال ما إن أو فلت فال ولا الهاله العالم أو توضين م الله يوايه قبل الوصالة مد من (درد م) من و مره فركم و مداه و روه أن حور و مرم عن وي تم مر م وارق والوقب والسالم حاشاتها للاطال مالاه العاراة الدفلة ما فلني وقان وكالديلل ورث و سی عدمه حکم کده ای شدانس به ( دنتر که ) اوشریت مکاسه ( فی الشبرث) بديك أحد ما معر توحكم " هذا و تا له جار لأن الصوص عبد له " له لا شاركه كا "قاره الداملين أصاء واؤجم المن عليه أنه المحد أراهم أندلات ركد وإلا دانهمه موجوده باعسار طبه معي كافية ( مكد أن مرجم ) و، لأحدها على الآخر ( على الصحيح ) لاأتهم أيماصله ه كانواك عدله ومن ثم مسع السؤد هده لد مد الله ما حكه عليهم البجوز عكس العدو وحكمه على سنه إدار لاحكم في أرحه دوجه من ١٠٠ "قيد حكم نعشه والشهادة على الشهادة ماءه المهممة ، ومقان الدجاج سب دأن اعادي أسام السبة أما علهر السه تهمة حلاف الشهادة ( و حكم له وللمؤلاء إلامه "وقاص آخر ) مستقل إد لاتهمة ( وكالما بائمه على

( فوله ، رف، العرافي ) مدحد ( فوله ورث بعضهم الأوّل ) هوما أفق به العملم الدويق الح ( قوله تم حدرت ) أي مدى ( فوله لأنه باس له ) أي لأن السكد ب الحاص فين العشق لارفيق فقوله إد هوالخصم تعليل لمسئلة النظر وقوله وحاكم سسنه وشركه بعيس لمئة التدريس (قوله میکون کالوصی) آی فسفد حکمه و إل کال مدراسه أوباطر قد بي القصاء (قوله وردّ بعصهم الأوّل) أي إنتاء العلم البلقين وعببارة التمعة مد الحل البار" بعنها : وهذا أولى منزرد عطهم لكلام العلم بأن القامى ولا ، واعلم أن هذا الردّ يشبر عمد مع الأدرسي لأعبائك له خبلاقا لما يوهممه كلام الشبارح كالتحمية لابه إي رد رائده العدار في إن أحب النعر للصادي بوسات القصاء بداس فوله لأن ولايته على دوقف حمسة القصاء ترول معرمه فهدا والأمواص للعراعي المم في القياضي عمر عبيه قبل الولاية . واعم أيصا أبه قدايال بالمرق بان مسئلة الأدرعي

ومسئلة العلم بأن القاصى في مسئليم العرب كم اهلال علمه أو اهلال مأدونه وهو لإبحار خلافه في مسئليه الصحيح) الأذرعي ، وقد نقل الأدرعي علمه قدر ما من عاسمه على شرح الرواياتي في مسئليه الوصى العرف بين ما توحكم القاصى الوصى اللعندال مثلاً ما كان لأسه للمعاج و الإسمالوحكم للمدين تعاملته فلا يصح فأمن (قوله فا بهمة في حقه) أى الوصى أقوى أى ومع دلك صححا حكمه فالقاصى المدكور أولى (قوله لمن ورث موصى علمعته للحر أن يحكم المكسب فهومي علمعته الله المن هوومي علمعته لا إلى نقاص ورث علما موصى علمعته لا حر أن يحكم المكسب فهومي علمعته الله والشهادة على شهادته .

<sup>(</sup>١) (فوله شرط بطاق) في سحة دوالك معرد دُمَّي

من تصبر الحكم مهذا أنه إذا حجكم في نفسه فيختلف فيهاريتأثر شتض غابب قال الشهاب برحجر وطاهره أمه يعاد حكم نحالف يقس ادعاؤه دلك احكم لأنه لايعم إلا منحهته ، قال وفيه نظر والدى يتحه أنه إن كان أشهد به قبلحكم الحالف مريعتما بحكم الخالف وإلا اعبدُ به اه فاشياب مو فق لابن عبد السلام ن أبر الحكم النفسائي ي و ديدا لحلاف لأبدري بطو في كالامه من حية تسول قول القاشي حكت في سىيمىن عاد شماد (قوله حكم عديه) أي و إل وحله مهار مه پس لها مستند حدة لأبي حديقه كدا في المحملة ( فوله لم كرو حكم أى الام العالجان ( توله كوتف الان ) هو صيعه العمل الماحي (فوله و يحور سفيا حكم) قال فياللحمة وفالدمه بأكيد حكم الأول (قوله ليس محكم من النقد ) أي ولهذا لم شترط فيه تقدُّ مدعوى (قوله إلا إن وحدت فيه شر وط الحكم ) عي رأن يتقدمه دعوى وطلبامن الحصم وغمير ذلك من المعتبرات (قوله أن الحكم به) أي بالصحة .

الصحيح) كمقية الحكام، والثاني لايحور من بائله يمهمه (ورد ) ١٠عي عدد بدس حال أو مؤحن أو نعين مماؤكة أو وقع أو عبر ديك ثم ﴿ أَفَرَ الدَّعَى عَلَمُهُ أَوْ سَكُلَ حُنْفَ لَمْ عَنِي أَو خلف من عبر مكول أن كانت البيسين في حامة المحو لوث أو إدامة شاهد مع إراده الحلف معه (وسأر) عدَّعي (القاصي أن يشهد على إغراره عنده أو عينه أو) سأل ( حجكم) له سيه (عما اللَّتُ والإشهاد به ارمه) إحالته هـ وكو ، وكه الواحلف بدَّعي عليه وسأل إثنياء أكون حجة له فلا يطالب الحراة أخرى وذلك لأبه قد يشكر بعد فيفوت احق نسحو سدل العاصي أو لعزاله ، ولو أقام سنة بعنصو ، وسأله الإشهاد عاله شبوط الرمة أنف الأنه ستمن بعابدال البلية و إثبات حسقه ، وخرج بقوله سأل ما إذا لم يسأله الامتناع الحسكم للذعبي قسس أن بسأل فسه كامتناعه قيبل دعوي صحيحة إلا في نقيل فيه شهاده الحسية وصيعه احتكم الصحيح الذي هوا الإلزام النفساني المستفاد من حهة الولاية حسكت أو قضيت له به أو أ عدب الحسكم به أو أترمت حسمه الحق ، وعلم ١٤ قرَّر أنه إذا عدلت النمية لم يحر الحسكم , لا نظاب مدَّعي ، فاداسته فال الخصمة أللته دافع في ها ه اسمية أوقادح ، فان فال لا أو بعير ولد شنته حكم عليه وقولة ثبت عبدي كما أو صح باللمة الدله الس حكم و إلكا ل مثل ديث متوقد على لدعوي سواء أكال الثابت الحق أم سمله ، قال صرح بالنموت كان حكما شقدهم وصدعها فالريختاج عاكم آخر إي النفر ميها وأفاد الشيخ أنه لو قال ثلث عسندي وقف هذا بنبي التقو ، لا كن حكمًا ولنكبه في معده فلا يصمح رجوع الشاهد بعده ما خلاف النوت سمله كوامه فلان للوقعة على بصر آخرا ما ومن الم متمع على الحاكم الحبكم به حني بديس في شروطه و حور بالمد الحبكم في البيد قطعا من عامر باعوى ولا حلمنا في بحو عائب ، خلاف تنعبد اللبوت الدُّرد اليها فان فيه خلاف والأفريب حوارة ناه على أنه حكم بقبول البيمة ، والحاصل أن تنفيد الحكم ليس يحكم من العد إلا إن وحد ب فيه شروط الحكم عنديا و إلا كان إنهام فحكم لأوّل فنظ ، وقد فلمث في بات هنة الله في ان الحكم بالوجب والحكم بالصحة فالأول يتدول لآثار لموجوده والماعه فد حلاف الله في فاله بنه يشاول الموجودة نقط ، واعلم أن الحكم به أقوى من حنث به يسترد الحكم عنك الناف مسر ، ومن ثم امته على الحاكم الحكم مهذا إلا عجه الله عدف عدف الحدكم بموجب ، ولو حكم بالصحة ولم يعير هل سنمد لحجة المايك أو لا حمد، حكمه على لاسد . لأنه عدهر . بير سجه أن يكاون محله في قاص موثوق بدسه وعلمه كمكل حكم أحمن وم لعبر سميه ؤد شتروطه ولا تسل إلا ممن دكر (أو) سأله المذعى ، ومثله لمذعبي علمه كا من تصره (أن يكسله) عرط س أحديره من عمده حمث م يكن من ببتالمال (عضرا) بفتح الميم ( عما جرى من غير حكم أو سعلا عما حكم ستحد إحاته) لأمه يدكر و إهمالم بحد السوت الحق مالشهود دول الكتاب ( وقيل يحم) الواقمة لحقه ، عبم إن تعلق الحكومة نصى أو محمون له أو علمه وحمد الصحير حرما ، وألحق مهما ترركشي العالب وبحور وقف بما يحتاط له ، وأشار الصلف إلى أن المحصر مالحكي فيه

والكسب الحاصل للوصى به بالمنفعة (قويه ب ذكر) أي من الإشهاد والحكم (قوله قبل أن يسان ) أي ولا يصبح دلك لو وقع منه ( قوله ولكنه في معناه ) أي اعتكم ( فوله واعبر أن الحسكم مه) أي الثاني (قوله وبحو الوقف) كالوصية و إحارة الطويبة .

واقعة الدعوي والحواب وسماع البنسة بلاحكم ، والسحن ما تصمن بشهاده على المسمه بأنه حكم كدا أو سده (ويسنح نسخس) أي كه سهما (إحداهم) تدفع (له) الاحتم (والأحرى تحفظ في ديوان الحبكم) محمومة ويكتب علمها اسم الخصيمين و إن لم يصب الخصم دلك لأمه طريق السدكر او صاعت دلك (و إذا حكم محتهده) وهو من أهله أو محتهد مقده ( ثم مان) كون محكم به ( حمانت نصُّ السكابُ أو السنة ) المتواترة أو لآحاد ( أو ) بان خمالف ( ﴿ حَمَاعُ ﴾ ومنه ما حنف شرف نوافف ( أو ) حسلاف ( قياس حسلي ) وهو مايم " الأولى والمساوى قال المراقي أو حاف التواعد الكانية قال الحديثة أو كال حكم الادميل علمه: أي قصع فلا علو لما سوه على ديك من النفص في من تن كشره فان م عييرهم ودية عبدهم . فان السكى " أو حالف المدهب الأربعية لأمها كالمعالب للإجماع ( نقصه ) وحو . أي أطهر بطلابه و إلى لم يرفع إليه ( هو وعبره ) سحو قصمه أو فسحمه أو أ طلته ( لا ) ما الل حلاف قيس (حقُّ ) وهو ما لاسعه احمال:هارق فيه كنقياس لدرة على اللهُ تحامع الطعم فلا ينتصه احماله (والقصاء) أي حكم الدي يستميده القاصي «ولانه في نابس لأمر فسيه إحملاف ماهره سعيدا كان أو عبره ( يتعد شاهره لايامية) فالحكم شهاده كاديس صهرهم العدالة لايفيد الحل باطنا لمال ، ولا ليضع لحبر الصحيحين ﴿ لعلَّ بِمِسْكُم أَن يَكُونَ أَلَمْنَ عَجْمَهُ مِنْ مَمْنَ فَأَفْضِي له سجو ماأسم منه و في قصب له من حق حيه بذيء فلا وأحده فاعد أقصع به قطعة من السر » وحد «أمرنا باساع الصو هو ، والله بعني سولي السير أ » سكن قال لنري بكسر اليم لأأعرفه و بدره الحكوم عليها حكاج كلات الهرب بن والدل إن قدرت عليه كالصائل عبي النصع ، ولا عصر لاعتقاده إباحته كما عب دفع الصي عمه و إن كان عمرمكاف أما ماياس لأمن فيه كمدهره ، عال له يكن في محل الحمرف الحميدين كالمسلط على الأحد بالشعمة ، قال ترتب على أصل كاذب كشهوده رور فكالأول أو صادق ء هان لم يكن في محدن احتلاف الفتهدين نقبة باطنا وظاهرا و إل كان محدها فيه كالحكم نشععة الجوار بعد بدهرا قطعا و بابيما على الأصبح ، نعم لو قصى قاص المحة كاح روحة العقول العبد أراح سبين ومدّة العبدّة أولى خيار المعلس والي ليبع العراء ومنع التصاص في سش وصحبة المعائمة أولها وصحة بكاح الشعار ومكاح المتعة وحرمة الرَّصَاع بعد حولين وفيدل مديم بدي ونور ت بين مستمر وكافر أو باستحسان فاستند استبادا لعاده الناس من عبر دسل أو على خلاف الدليل غص قصاؤه كا دهب إليه لا كثرون ، وخرم ( خلاف علمه ) أي طبه المؤكد ( بالإحماع ) كالو شهدت عبده بنية ترق أو سكاح أو ميك من يعم حرَّيته أو سو تها أو عدم ملكه لأنه قاطع بنظلان لحكم به حيشد والحكم بالناطل عرم ، ولا يحور له النصاء في هذه الصورة بعلمه لمعرضته بالبينة مع عدالتها ظاهرا ( و لأطهر أنه)

وله أن يكون ألحن ) أى أقدر (قوله مل والدتل) ومثله من عرفت وقوع الطلاق على زوحها ولم عكم، لحلاص منه (قوله إن قدرت عليه ) أى ولو سمم إن تعبي طريقة (قوله فكالأوّل) أى كالمخاعب للبحن الذي سنصه الحاكم وعبره (قوله معم لو قصيقاص) كان الأولى له أن يقول وعالم المناص فيه الحكم لمخاعبه مامر مالو حكم نصحة بكاح الح.

(قوله فيا باطن الأمر فيه بغلاف ظاهره) أى بأن لم يغلاف ظاهره) أى بأن لم يكن إنشاه بأن كان إمساء لل قامت به الحجة (قوله أما ما مو عم (قوله أما ما ما من يك كان إشاه كان المسليط على الشعفة الآنى (قوله أن يا المجتهدين) لا حاحة إليه المقسم .

كي القاصي لمحمهد وحوياً الطاهرالدموي والورع بديا ( يقصي سلمه) إن شاء أي بطنه المؤكد الذي بحَوْرَ لَهُ الشَّهَادَةُ مُسَلِّمًا إِلَيْهُ وَ إِنَّ اسْتُهُ دَهُ قَالَ وَلَايِتُهُ كَاأَنَ بِلاَّعِيعَامُ عَالَ وقد رآءً أقرضه يهاه أوسحمه بقرائه له و إن احتمل لإبراء وعبره ولوسم دائنا أبرأ مدينه فأحبره بدلك فقال مدإر الله ديمة باق علي عمل، وتعلى دلك هي حلاف العر لأن يقراره المناجر عن الإمراء راهم له ولابلة أن لصراح عسمه فيقول عامت أله عديك مالاناه وقصت أو حكمت عدك بعمي هال ترك أحد اللفظين لمينفد حكمه ومقاس الأطهر علل مأن فيه تهمة ويقصى نعامه فيالحرج والمعديل والتقويم فطعا وكندا على من أقرآ عجسه أي و سنمر" على إقراره لكنه قصاء بالإفرار دون العبر عان ألكر كال فصاء بالعم ولو رأي وحده هلال رمصال قصيبه قصفا ساء على موته بواحد أماقاصي الصرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال قضات بحجة شرعية أوحبت الحسكم بذلك وصاب مسمه سان مسدنده لرمه دلك فأن أمسع رددناه ومنعمل به كا أمي أوالدار حمه الله بعالي بنعلى التأخر مي ( إلا في حدود الله تصالي ) كحد زنا ومحاربة أو سرقة أو شرب وكندا نصر بره لسقوطها بالشمسة. مع بدت سترها في عبد ، الع من ظهر منه في محاس حكمه ما توجب نعر بر عروه و إن كال قنماء بالعبر وفديِّحكم العامة في حدود الله العالى كما قاله حمع متأخرون كرا إدا عبر من مكامب أنه "سم أم أههر الردّة فيقصى علمه عوجب دلك قال المعيمي وكما إذا اعترف فيتحلس اختكم عوجب حدّ ومراجع عمه فيقصى فيه نعامه وكما إذا فنهر منه في محسن الحسكم على راوس الأشهاد أما حسدود الآدميين فيقص فيها سواء سال والقود وحدّ القاف (ولورأي) إنسان (ورقة فيهاحكمه أوشهادته أوشهد) عديمه أو أحده ( شاهد ن أنك حكمت أوشهدت مهدا لم يعمل به ) انقاضي (ولربشهد) به الشاهد أى لا يحور المكل منهما دلك ( حتى يتدكر ) الواقعة مفصية ولا تكتبه بدكره أن هذا حطه فقط لاحيان التروير والمرص عم الشاهد ولمانو حد وحرج يعمل به عمل عاره إدا شهد عسده محكمه ( وفيهما وحه ) إذا كان الحمكم والشهادة مكنو عن ( في ورقة مصوبة عمدها ) ووثن أنه خطبه ولم تقم عبده فيه رايمة أنه يعمل به والأصبح عدم الفرق لاحمال الرياسية ولا يدفي دعث اص الشافعي رحمه الله على حوار عبرده للنعبة فيما لو نسي الحجول الحصيراء الأنه يعتمر في الوصف ما لايصفر في الأصل ، و يؤخذ منه أنه نتحق بالبكول في دلك كل مافي معناد ، وأفاد السكي أنه كان في رس قصائه ،

( قوله بال على على عمريه) يؤحد من هذا حوال خادته وقع السؤال عنهاوهي أن شعصاله دس على آخرها فر الدائل توصول حقه له من الدس عاد حماعة ثم الع الدس دائ فقال حراه لله حمرا عاله فر شخمالا مع بقاء حقه بدمتي و به م صلى الدسه مني شيء وهو أنه يعمل عبول للدس و بحمل قول الدائل و وحمل قول ديث ( قوله رافع له ) لها أقر على رسم القداة مثلا أو إن وصلي عني مهي أنه وعد بالإسال أو يحو ديث ( قوله رافع له ) لهال المراد أنه متصمل للاعتراف من المدس نصدم صحة المرادة أو على أن ديسه ثابت على أي بعمره أن محدد نعد المراده منه و إلا فالمرادة تعدد وقوعها الأرابع ( قوله مرمه ذلك ) أي عامه (قوله قال استعال أي من الديس ( قوم مع من صهر منه الح ) هد عيم من قوله قبل بعد قول بعد حكمه ليسه و إعاجار له بعر بر من أساء أدبه عليه الح ومع دلك الابعد أكرار، لأن ماهم قصد به بيان الحكم وما مقد سيق عود الفرق ( قونه و كا إذا فهر منه الحرال أي موجب الحد كائن شرب حورا في محلس الحسكم ع

( قوله و إن استفاده) أي العلم (قوله أبرأ مديشه) ومثله بالأولىماإذا أقر أنه لادين له عليه كا لايخي وقد أخذه منه شيخنا في حادثة حكاها فيحواشيسه (قوله فأحدره مداك) لعله مثال (قوله رافع له) قال شيحنا في حواشيه بصل المسراد أنه متممن للاعتراف موزالدين تعلم صحة العرمة أوعمي أن ديمة ثابت على أي عليره شتحدد بعد البراءة مثله وإلا فالبراءة بعد وقوعها لاترتمع اهـ (قوله حق لوقال ) يعن مطلق قاص و أي حكم كان كا مر ( توله أبير من طهر منه قى محلس عكمه مايوجب تعسر برا عزره) ظاهر سياقه أن هذا في المجتهد أيشا والظاهرأته غسسير مراد (قوله وكما إذا ظهر) أي موحب الحد (قدوله رلم يرجع عنمه ) لكن الحكم هنا باس بالعمم كاحر بصره قريما ( قوله فيالأن أوشهدت مهمدا) أي أتحمت الشهادة عليه كما لايحق . يكتب على ماظهر مطلامه مأمه برص و إن مهادل مالكه و يأمم أن لايعطى له مل بحسط في ديو ل طلح لمراه كل قاص ( وله الحدم على استجفاق حق أو أدائه اعتبادا على ) إخبار عدل وعلى (حد) سمه على الرحح وعلى بحو حظ مكانمه ومادونه ووكانه وشركه و (مورئه رد و فق بحطه) بحيث التي عمه احبال برو يره ( وأمانته ) بأن علم منه عدم التساهل في شيء من حقوق الناس معتب صمالفر يمة وصاعل داك أنه يو وحد مناه مأن لر مد على كاما سمحت عصه مدامه ولم بحلف على على عليه وهرف ماقالها فأن حصرها عام محلاقها لمعالمه ( والصحيح حوار رو مه لحديث بحط) كسمه هو أو عبره و إلى لم بعد كرفر مة ولا معاه الدائمة اله بالإدن له في الرو يه وعرفه حار لرواية أوسع ولهد عمره الدائمة ولم يتذكر كالشهادة .

## ( far\_\_\_\_\_\_ )

### في النسوية وما يتبعها

( سسق ) وجودا ( بين الحصمين ) و إن وكلا وماحرت به العدد كذيرا من الموكس المحلص من ورسة النسو به سنة و بين حصمة جهل فينج و رد استو يا يحس أرجع وكلاهما في محس أدول أو حاسا مستو بين وفيم وكيلاهما مستو بين جار كابحثه الأذرى ( قى دخول عليه ) بأن يأذن لهما فيه معا لا لأحدهما فنصا ولاقس الآحر ( وقياء لحم ) أو بركه ( وسنهاع ) و كلامهما و عار إبيهما (وصلاقة وحه ) أو عنوسه (وحوات سلام) إن ساسا (وعلس ) أن نتر بهما ربيه على السواد أو يحمل أحدها عن عليه والآولي أيضا أن يكون على الرك لأنه أهيب إلا ابرأه فالأولى في حلها الله بعد لأنه أستار و يبعد الرجل عنها وسائر ألواع في كرم فلا يحور له أن يأثر أحدها شيء من ذلك ولايمازحه و إن شرف بعم أوحرية أووالدية أو عبرها لكسر قب الآحر و يصر ره والأولى ترك القمام شير بعد ووصيع لأنه يعدم أن القياء لأحل الشر يعد وله قتط فلا بأس أن يتول الا حواسر واعتمر هذه التحكير بأحلي ولم يكن قاطعا الرد لذيك أو يدم حتى سم فيحسهما عمله و يعمر بدون النصل الصر و رة وأفهم قوله ويحس عدم تركهما فاتين وهو الأولى ومدل قول المناور دي لاتسم الدعوى وه قائمان (والأصل عدم تركهما فاتين وهو الأولى ومدليه يحمل قول المناور دي لاتسمع الدعوى وه قائمان (والأصل عدم تركهما فاتين وهو الأولى ومدليه يحمل قول المناور دي لاتسمع الدعوى وه قائمان (والأصل عدم تركهما فاتين وهو الأولى ومدليه يحمل قول المناور دي لاتسمع الدعوى وه قائمان (والأصل

( فوله تكنب عبى ماصهر علامه ) أى فيدس لمن ظهر له من القصاء ذلك أن يفعل مثله (قوله وعلى حط مصه ) أى انقصاء والشهاده ( قوله الخلافها ) أى انقصاء والشهاده ( قوله الخلافها ) أى الذكورات من قوله وله الحلف على الح -

### ( فصینیال )

#### في السوية ومايستها

(قوله و طریاً ممه) أی رد علی أنه نظر لأحدها فلسطر للآخر (قوله لأنه بعیر) أی الوصیع (قوله و یعمتر طول النصل) و می مانو عبر من اللهی عدم السلام بالمره هن محمد علیه آن یقون له سر لأحمكا أدلا فنه نظر و لأفرال الأون .

#### فســـل

ف التسوية وما يسعها (قوله أن يقر بهمه إيه على السوه) عسرة التحقة مأن يكون قر بهمه إليه عيده والآحر عن يساره أو سي يديه المهتوم الديه عيده أن يحكونا بسين يديه عميعاو إن كان حلاف الظاهر لسكن صدر عبارة الشرح أبوالم أبواع الإكرام) معطوف على مافي المتن م

رقع مسم علی دی فیه ) أی المحلس وجو ، كا داد با بررسی و عالمه م ركشي كاسر ري و أفقى به الوالدر حمه الله تعدلي ولا يد فيه تعدم من مير ، أوار لأنه عدم ع عد في ديد حد كا هي الله عدة الأكثرية لأن إلى الرم مه ولا بعن عليه وفي محصمة عن كرم بدوحهه يهواي في درع میں بدی بائدہ اللہ جو آباد قارات رابع علی اندی ہو کان حصمی مسام معددات باد بعدات وسکی سمعت رسول لله حتی لله عدیه و سر امول بالات و وها ی لحاس، وصد له کالد از افعی رحمه الله إنثار مسوفي سنة وجوه لإكرام أي حي في السمام بما عوى كي حمله بعد يهم وهو عاه إن قلت الحصوم السامون و إلا فالظ مر حافه سا ترة صرر ماحه مسائل الأصح يسوى عهد لعموم الأمن بالنسو له (و [ ا حالماً ) أو قال لكن لديه (فيه أن سكت) شلايتهم (و ) ، (أن أول لشكام بدعى) مسكما لأمهما ر عا هده قال خوف عين الأمني ول له كام (ود دعي ) عود صحيحة (ص ب) حو ١ ( حدمه بالحو ب) محو حرح من دعواه و ، مرب ، عي يده ر الأمن بينهما وتصية كالمهم هنا عسم ومردلك بهوين الحصر بأمر فبمأن بأكن ف الأدس آخر ولو قال له الخصم طانسه لي بحواب دعواي جالحه وجوله عالم حال وردار ماه متحاصمين و إدا أثم بدفعهما عنه فكدا جدا لأن العلة واحدة (فان أقر") حسبه وحكم ( ، د) ظاهر فيلزمه ما أقر" به لشوت الحق بالإفرار من عير حكم لوصوح دلالته عددف ١٠، هـ ومن تم لوكات صورة الإثرار محتله، فيها احتيج للحكم كما محته البلقين وله الدفع من أحد عد ماس مود النفع لهما وأن شفع له إن ظنّ قبوله لا على حاء أو حوف و الا أبر ( و إن أ ت إ ام أن عول الله عن ألك بيئة ) لحبر مسلم به أو "اهد مع عست بن أن الحق مد من دك ب العمل في ط بالمسائمي كريه أميد أو في صامه أو في قالوج يوجد 4 قال له أحصا (و) 4 ( أن يسكت) وهو لأولى شلا يتوه ميساره للمرّ على ، معم لو حيان اسرّ على أن به ردمه ، عســ قال سكت بل يحد إعلامه مأن له دلك كما أفهميه كانه لهدب وعسره ﴿ وَقُلَ الدُّسَى بِنَ مَا مُعَالِمُهُ لدلك فالسكوب أو بي و إن شك ها يقول أو بي و إن عم حهايا له وحب إعارمه ع وو شار با حجه بدل البيلة ،

رقوله نوكان حسمى مسه ) لعن حكمة فوله دبك بربر شرف لإمام وعددية أعلى على الدرع كون سده لإسلام ندى ون كان كربك رفوه و إلا فلأدور حراله ) أى نبيد مر سين بر سر و إلا أقرع بينهما (قوله وصده كلامهم هم لحرال معدم (قوله عام أروم ميك) ، سره أى ق فو تعم لو حهل المدعى أن له إقامة البيدة الحرب عبر مده هم من طبعت الألى إلا أن عال أن كونه يطلب منه الحوال عا لا يخي على من نصب عسه الحدومه و سدى (قوم و كرام مها ) كونه يطلب منه الحوال الحكم (قوله وله ) أى الغاضى (قوله لعود السم هما ) أى أن مكام أحا أى بعد سؤاله جوال الحكمم (قوله وله ) أى الغاضى (قوله لعود السم هما ) أى أن مكام أحا الحصمين حهلا منه عما يؤدى إلى مطلان الدعوى مثلا أو المتنى هم المراس ما شرعى الاسمى المن أن برد على الحصم ما تكام به و يبين له الحق لاأن فيه عد مكار مهما المحدم الا عوى وقد المحمومة بينهما على وحه الحق (قوله إن ثلث حل مهما ) أى أن كال مد المي الد مو وال

(ق وله كما هي انقاعدة الا كثرية ) لاموقع لهما تعدقعارم الصدق أن فيد حلاف ماراء فالدواب حافه وإيما إعداج ربيه سرلاهم سيدق كشرح الره ص (قوله أو حكما) أي بأن ڪي ۽ حمل المدعى المجهن الردودة كما دكرم إن قامم لبكي هذا كله خلاف ظاهر سه را الحديد م كور عد التكول من تعاريبع لا . دار الآتي الذي حميه عسات سيم الأقرار فليس مهاد المستعب إلا الأرقوار احقيق فتاأمل (قوله من غبر حكم ) قال الشهاب الل فاسم مناي أن اعراه من غيرحاحة لحكمو إلا فالوجه جواز الحسكم ذال لاشل لاوائدة به لأرعبع دلك بل من موالده أله قد بحثلف العاماء في موجب الإقرار في الحكم دفع الحُالَف عن الحسكم بنق طك الموحب الختلف فيه وهداغير الافرار الختلف فيه لاأن لاحمدف ثمق مس لاقرار وكالامناق الأحللاف في مصمواحمه ه وكان يسعى أن بقول ندل دوله و إذ دوحه حوار الحكم و إلا تالوحه ثبوت الحاحة للحكم كما لا تحق(قولة أوله نا قعر)يدي دفع المال .

(قوله عماو كان منصره عن غيره) الضمير في كان للدعم (قوله وورع شه A alma ou Isl of المدعى م م على عد له قدر در د م مري الأصل مشار وصرائه حدر (قوله و رب قال هؤلاء تحرون حيسه و ساديم) فسعة أنه يرم يشل د بيعد ۱۹۰ وقد ية ل هلا قد او ورب رقل دلك دختمل اعهن والسيان سار مامي (قوله وأما الكامر) كالم ره أنه قدم التقليب مدر كالجعة ومرح س حتى أحد ها التحر إله أوأنه فيديه وأستمله الكريةن

كان أو في و إيما مر يسر معليم ما كيسة الدعوى ولا الشاهد كيمة الشهاده لتؤة الإجهم مالك فار بعالى وقع بن فأذى النهاءة عسمه اعبد به ونه العرى ( عال قال لي درة وأر يد تحليمه فه دلك) لأنه ربالورع وأفر سهل الأمر و إلا أفام النعبة عليمه لتشتهر حياسه وكديه ، معم لو كال متصرف على عاره أو سنة وهو محجور عاملة سعو سمه أو فلس بعلت إقامة السابة كا محثه الباقيق الا عماج ما من الدعول من بدي من لايري الدية بعد العلم ويحس الصرار وتورع فيه أن المعالية منه هه مد عي ولا ، فع مرعه إلا من سمع البدية مد الحيف بتقدير أن لا معصل أمره عد لأول ( أو ) عن ( لا سة ي ) و الن أو عل لاحسرة ولا عالمه أو كل سه أقدمها رور ( أم حصرها قد ما في لأصح ) دخي ما مديه أو مدم عامه محملها وقصيته أن من الدعي عليه تقرص ملا وأسكر أدده من أمه م أراد إدمه سه أد ، أو إبراه قبلت كا حرى عليمه الولي العراق عو مد عد الركار كرا كر أحل الراب ع ثم التي تات دلك أو ردَّه قبل المعداد ولو ه در دو ی عدر او در مصل مدد سراه و در دو در داد دو ای مهد تهم و یا دالا ، دان قال هؤلا آخرون عها مهم أو المهم ول و الرام ومد ال لأصحالا الله فصة إلا أن يعكر حکارمه أو او كانس در أو حفد رو إلى رد حد حدوم) في مدعول (قدم) وجويا (الأسبق) فالأسل سير لأبه المدل و لاما مر سمي ماكي دول مدعى عليه وعلى الله يد العين عليه فصل احديد مد و عمد الدسي أبه أو جاد مدّع وحده ثم مدّع مع خصمه ثم حصم الأول قدم من جاء مع حميه والر أن حسير لأول إن حسر فين دعوي الله في قدم لأول سيقه من لمسير مفارض أو ما ها و ددم الله يد على يلا لأن سدم لأول وقد دعوى شافي عبر عكن لا لبطلان حتى دأون وها ما لتساورة بديث مراده بالشيجين كالعواطاهر وأما الكافر فيقلهم عليه المسلم الدسوق كما تحمه أيضًا وسبقه له الفزاري وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيعدُم من شاء كمدرس ومفت في عبر درص فال كان في درص عين أو كفاية وحب نقديم الماني و يلا صاغرعة (قال حول لد مي (أو مدر معا أقرع) د عد لمرجح ومنه أن يكس أسيدهم برفاع مان يديه نم يأحد راهه رفعه فلكل من حرح سمه قدمه والأوى شم بقديم مريض بنصرر بالدُّجارة

(دوبه كان أوى) شموله الدهد و ليمين (قوله فأدى الشاهد بتعليمه) أى أو المذعى باذاك أيضا راوبه عدت إعدة ديده) أى بداء (قوله لئلا يختاج الأمن للدعوى الح) فيعصل الغير و (قوله ويورع وه أن لم به مده به مني) يرد عليه أنه ليس ذلك على إطلاقه بل قديجاب المدعى عربه أن بدست ويرسب فالمناور أو سمى المناب المذعى عامة أو نحو دلك على مامل العسد وي بدست ويرسب فصيح الح من دوله ويركن في بد فعد الح فلا برقع عرضه إلا لمن المنع بنه بعد حدم (قوله عرض عديد) أى فيه يعس (قوله وقد مصب مدة ستبراء) معى سنه (قوله و د ال حصم في مدان) أى فيه يعس (قوله و د ال حصم في مدان) أى في عدد من حدة أولا حدث فيصر حسمه فين دعوى من ويرا والم و د ال حصم في مناب ويد الرحم حصوم الحائي مسلمون في ويد الرحم حصوم الحائي مسلمون أو حدث المناب أكبر المائي أن مول المسلمون و يوا إلى الفير راكم أن أنها المناب أن ال

على المشموا قدَّمه إن كان مطاوما لأمه مجمور (و ﴿ مَا مَا اللَّهُ وَمِنَا أَى صَرَاءَتَ أَا اللَّهُ و إل كانقصيرا (مستوفزون) مدّعون أو مدّعي عليهم مأن يتضر روا بالتأخير عن رفقائهم (واحوم) كدلك على رحال و تبعه إلحاق الحنائي مهن ( و إن دُحروا ) لدام عسر راعهم ( معم يكثر وا ) أي النوعان وعات الله كور شيرفهم قال كالروا أو كان الجمع مسافراتي أو مانوه فالماماء منسي أو القرعة كما من ولو تعارض مسافر والمراد قدم سالها الأن الصرار افسيه أموى وماحاته برركشي مي يخاق العجور بالرجل ممنوع ومن له حريص الاستعها. ديجينه الخاله بالمرابين (ولا يقدم ساني وقارع زلا معوى ) و حمله ثلا تر ما صرر الناس و منام الما ف حمام دعاویه بن خف بحیث بریشر ، برد اصرر به أی لاحدمین باد که هو و صح و رد قىدعوى واحدة وألحق به التراد (و تح - الله سهود معسين لاية ب شدهم ) ما ديه من المند ب وصناع كشير من الحقوق وله أن م بين مين كال الوثاني إن يرع أم ريق من عال المال ورم التجهت الحرمة ك قاله القاطبي لأنه أودى إلى ته ب جين ومه دته في الدخرة و عط به الحدوق أو أصره (و إد شهد شهود) ميں ندی ما كم عن أو تركية (ده ف عد يا أو فت عمل ده مام لا هـ. وه عنج إي تركية و بن صها عصم ، بريوكان الشاه، أمال حاكم أو فرعه لم عمل مما من يزكيهم و إن اعترف الحصم بعد بهم كم أبي دان عن ي ده الله عالي ، عمر إن صاعقهم فهاشهدا به عمل به من حيمة الإقرار لا الشهادة ولو عرف عديه مركى للس ادعا كي يابان والع للروكشي ماجسه وله حكم ، ول لماعي عات أو بالعدلة والاولى قوله ما عي عدم ألك د فع في المنعة أولا و عهال الله ألم ،

في الناحر وتحوه من السوقة كدا نقل عن محد من أول وهو صد بدم كن ثم مره وتمه ما السع السع السع السع السع السع المساه السع المساه ال

(قوله، ريتصرووا، لناجير عن رفقالهم) الطاهر أنه ليس سيدد س محرد الأمسه ركاف (قولهادفع الضرر عنهم) هذا تعليل المدوحة (قوله إلا ن عوی و د سه) ودد لأدرعي في أن المراد بالدعوى صمايه أوعجره الله عم واسمار ما أنه إد كال وارم على السديد المحار كائن يوقف على إحصير مة أو خودنائ سيسمع عبرها فرمده إحسار عجو المدية (قوله وبه أن يعسم س كس) عمل أنه يعلى على الس أن كشبواعمه ه وعمهم من الكدعمد ع- مند ليل ما بعده و ساليل إيراده اهدافول بالسبف و حرم انحماد شهود لخ فهو من محمر رأت المسكن فكائمه قالحرج اشبهود الكارة فلا بحرم الحادهم إلا صده أما أكاد الركان من عبر تعلين فاله ممدول كمامر في الماس أول لنات ( قوله م العمل سه ) أي في التعديل بدليل العلة . أما ، لجرح اليعمل عامه فينه لأنه أبنعكم هو طاهر .

(موله و بحال مدع صد العدبولة) هذا به اكال لمدعى له عبدا لا بي فيها أنه لعالى أما لوكال كذلك كا يد كال المدعى له عشقا أوطلانا فلا من الحبولة بين العديد و بيده مناس البيم بين مصت الاستان الحداث الصلاق وكذا في لعاقى إلى كان لمدعى عشتها أمة عال كان عدد دم بحد الله وألما إلى كان لدعى له دينا قلا مستوفية قبل التركية و إن طلب المدعى هسدا معلى ما في شرح المهمة المستحد الاسلام (٢٥٣) وفي العدل العلى محلمة له فسرا صع ( فوله الو تسرف واحد ممهمة الم

يمه ) كي في الصاهر كما درج مهی البحة (قوله أوحس قس الحمكم) في الروص والمدت ما خات إعلاق هداف حم (فونه فی مائل و ينعث بدهم كر ) عركمة في هذا النعث أن معطوب من العص حدد درکان مامکس لللاعدر عنه (قوله، مهم بمحثول) کی سامر کس لنوافق ماتا لي ( قوله أم as 11( 3) 12 1- 76. فيقول أنظ هما تميث أيه الركي كما "دار النه مهدا لذي هو الاشارة للمرات فادر دبه المعوث لبه وهو عبر لمركى المد كور أولا وصرح مهد لأدرعي والصرح له قول علما العد وقيل سکليک له ومراد الشارح اقوله إل کال شاهد اُس آی اُل كال هو الحدر الحال الشهود صحبة أوجوار أو غيره عنا بائتي وقوله و یلا أى أن لم يقب على

أحول اشهود إلاحتار

ح شديد له عي نسبه ٥ هو ظاهر و يجاب مدع طلب الحياولة بعد البيمة وقبل التركية وله حيثه. ما رمته ما سه أو ما اله و مد حدد و عسرف و حمد مهم م رعد دلك ممه ولاحد كم فعلها الا ان ب إلى رآه ولا على ما الله الله أو حجر أوحيس قبل الحسكم ( مأن) هو بمعنى كان (بكتب ماحمر به الشاهد ) من حجر وضعه وشهرة نشال شقه فالكان مشاور ا أوحمل التماير ببعض هده لأوصف كي رو مهود له و سمم ) كلا يكون قريما أوعدة ( وكد قدر لاس على الصحيح ) وأبا فياد إجلت على الصن صدق الشاهر في القرن دون الكندر ولا عب في كون العدالة بحيامت عنك وإلى كالب مسكه والدائك تردّ مثال المتحيج القائل الله اللك الماعد فأكر الأن العسدالة د - سه د ، لوکته (ورد د ) کی کوب (مرکز) مه ف عله وم ده مامرک ١ ما ن مع كل منهم د حة محملة عن صحبه وتسميته ١٠١٠ لأنه سبب في ١٠٠ كيه علا إله في قول أصل إلى الركى وهؤلاء المعولون فالمول أليم ب المسائل لأمهم للجثول ويسألون ويسالب عَيْمًا سَرًا وَأَنْ فَاعَرُكُلُ الْأَخِرُ وَ فَاعْمُونَ عَنِي أَدِكُمَنَ حَقَيْقَةً وَهُمُ المُرسَلُ النَّهِم (ثم ) تعد السؤال والبح ( شافهه لرك م عده ) فال كن حرصه وقال للدي ردي في شهودك أو بعدياة عمل يمتنشاه ثم هدا المركى إن كان شاهد أصل فواضح و إلا فدل قوله و إلى م بوحد شرط قمور شم دة عيراسم ده كاد به جمع للحاحة ولو ولي صاحب المسلم له كم مخرج والبعد ال كو دونه فيه ذَهُ سَاكَ ﴿ وَفِي مَكُو كُمَّا شَهِ ﴾ أي المزكل إلى القاضي بمنا عدده المشعدة والأصبح أنه لا تر من الشافهة لأن الحط لايعتمد كا ص (وشرطه) أي المزكى سوء أكان عاجب الدائية أم مرسون البه (كثاهد) في كل ما شة بد قبه أنتأس مست ناحكم بالمعد ل والحرج فتارطه كشاص ومحمه . . كن في وقعة حسة و إلا و كيمر في لاستحد ف (مع معرفه) أي المركى الكل من ( خرج والره ان) وأحد مهمه علا تحرج عدلاً و تركز فاحد زملته في دلك دشاها عارشه اله عر أفني لو لله رحمه بند هاي بانه كنه في شهد أنه صاح لديه وديده و بنجه حمله على عرف اصالحهما لذي حديل به مراهد في مدهمة وما المعرض به من أمه سائن في الشهادات عايمم منه أنه لايكشي ، لك الاها ف ولو مو مو الله لا صبى في مدهد له لأن وصيعة الشاهد المصل لا لاحمال يباعر فيه الأصى عام محمح لأن حقيقه الاملاق أن بشهد عنسي برشد . أما مع قويه إنه عالج حامة وقيماء

( قومه حيث صابعه مدى) شهره وجو با (قوله و يحت مدع صف اخيارية ) أى مان المدعى عدله و مان العين التي فهم المراع (قومه و للحاكم فعلها) أى الحياولة (قدله وهو لمرسان) أى المركى ( قومه مأله يكاميه) أى في المشهادة بار شد .

عو حرامهم ولايسق منفرر قول الشارح أي المركى سوء أكان صاحب السناية أم المرسول قاله الله عقب قول المصلف وشرطه لأنه بلاثارة إلى الخلاف في أن الحسكم بتون المركين أوالمسلوبين من الخيران وابحوهم كما أشهر الله عقب قول المصلف وشرح المهج فلمحرر ولمراجع مافي حاشية الميادي وقد قرر الشهاب ابن قامم هذا المقام على عير هذا الوحه و يوفقه عاهر شرح المهج فلمحرر ولمراجع مافي حاشية لريادي (قوله المرسول اليه) صواله المرسن اليه الأن امم المعتول من غير الثلاثي الايكون إلا كذلك].

مع أنه لم يصرح به (قوله ومع معرفته حارة الح الصواب حسدف لفط معرفت فحرة في المتن محرور عطعاعلى معرفته (قوله في المسلى نصحية و حوار أو معاملة ) أي أوشدة علص وهسدا هو الذي يتأتى في المزكين النصو بإزمن حهة الحاكم عالبا (قوله وعير ممانقرر) النطر مامراده عنا تقوو وفي التحمة عقب قول والصنف أوامعامية مانصه م عسبة أثير قال أما عمر التديمة من هسقه الثلاثة كاأن عرفه فيأحدها من عوشه, بن للا يكن (قوله عسدم الاكتفاء معوفة لأرصاف الثدثة) صومه سدم لاكتفاء في هده لأوصاف الثلاثه عما لدة فر ۵۰ (فوله بي مي عن مرة ذلك) في هدمالمبارة تلاقةوالاأو ليحدف لفظ حدة (قوله كاياتي) لدى يألق خلاف هسدا وأبه لإبحد التوقف كاسبأتي النسية علية وق حاشية الشايح أن في بعض السبح هذا إدل ليط عد بيندت وهو اللدي يوافق ماياتني (قسوله أما سب العدية فلابحتاج للدكره) هد مكرر مع قوله فيامي

فاله تفصل لاإطلاق (و ) مع معرفيه ( حاره ) ١ سول اليسه أيت إما محقيعة ( ياص من يعيمته المحبة أو حوار) بكسر أوّاه أفضح من صمه (أو معامدٍ ) بعد شهد بديد عم الدن فشل شم لأعرفكما ولا يصركما ألى لاأعرفكما اثقاداتني يعرفكم فأنها برحل أفتان له عمركنك تعافهماه فان بالصلاح والأمانة غال هسن كمنت حارا لهما العوف صلحهما ومدارها ومدحهما وعداجيهما وتحرجهما غَلَ لا " قَالَ هِن عَامِنْهُمَا مُهِنْدَةُ عَدِراعٌ وَقَامِنْهِ التِي نَعْرِفَ مَهِنِمَا أَمَانِكَ وَحَالَ " هِلْ لأقَلَ هل صاحبتهما في النسفر الذي يسفر عن أحلاق برحل .. دل لا ؛ دل وأنت الانعرابية الله على يعرفكم ويقبسل قولهم في خبرتهم يذلك .. والمعنى قباله أن أسلب الدابي حسيسه عالما ولا لله من معرفة المزكى حال من يزكيه وهـــذاكا في الشهادة بالافلاس وعلم بمــا تقور عـــدم لاكــد ، ععرفته الأوصاف الثلاثه من مسده قرابية كمحو شهراس والعني عريجره ديث السفاصة عدائداته عمده على بحير ياصله وأخلق اس الراهة بدايك مانو باكرر ديك على متمه مراه يعبد أحرى الحدث يحرج عن حد الدو مدق وحرج عن يعديه من يحرحه فلانشره حدة باصفه لاشتره تتسير الحرح (والأصح اشتراعد نفظ شهاده) من الركر كلقيه الشهاد ب والنابي لا ل كني أحر وانحتى وهو شار (وأبه يكي هوعدن) تقوله نقال به و"شهدو دوي عدل مسكم به و" ثاق العد به قداشهد "به عدل عقد أنفت العدامه التي اقتصتها لآمه ( وفيسل بر مد عليّ وي) لحوار أن يُكُون عدلا في شيء دول شيء (و يحت ذكرست اعرج)كرا وسرقة و إن كان فقيها للاحتلاف فيه عطاف سب الاهدين. ولأن كالرح إلىت للعلمة معرفة فيسأنه على كالهو والعلمان كاأنه تقول لاأعرف فرازيناف عيان ولا تحمل مذكر الراء فامعا و إن المرد لأنه المسئول فهو في حسنه فرض كفاية أو عين المجلاف شهود الراء إدا قصوا على الأر اصة ظانهم قدفة لأنهم مندو بول إلى الاجر فهم مقصر ول ولو عر نه محرجات افتصر على واحمد بعالم خاجة لا كثر ماسه ال قال الي عمد السارم لابحور حاجه الأكر لاستعماله عليه بالأصور فال مر مين سامه مر عبل لكن كد المواهد عن الاحتجاج له لهي أن يمحث عن دلك الحرح كالمائي أماسعان العالد له ولا يحتاج لذاكره الكثرة الساميم وأماسر عده، قال جمع من لد حر بن ولا شديله حدور عرك والمحروج ولا الشهود له أو حديه أي دأن كحكم بالحرج والنعد بن حولته على ومن تم كفت انهم شهرده الحسنة باليرلا بدمن سميه البدلة للحصم لبأتي مدافع أمكمه ( و مه مدامه ) أي خرج ( نام به) لنحو ر م أو الدباع للحو مدفة ( أو الاستعاصة ) عمله عن محرحه او يان م يا لغ أا أو تراوع إس دنك اعها. التواتر الالولي ولا بحور عنهاد عدد قليل إلا أن شهد على شهادمهم ووحد شرط الشهاده على الشهادة وفي الدال دكر مايعتماده من معاسة أو تخوها وجهال أحدها وهو لأشهر عم وتاسهما وهم الأقلس لا وهد أوحه (ورقدم) اخرج (على البعدس) لريده عدم الخارج (قال ف المعدل عرفت سلب الحراج وثاب مشه وأصلح قسدم ) از يادة علمه او عاد القوله وأصابح المسدم الاكتفاء بدكر الدوية إد لاعرم منها قنول شهاديه لاشتراط مصي مده الاستبراء تعادها كا ياتي فهو بالسيس لاناً كند سكن صاهر كلامه الاكتفاء عجرد قوله وأصلح ولنس مراء، ( قوله الذي يسمر ) أي كشم (قوله و إسى عن حبرة دلك استناصة عدالته ) هي قوله اصحـة أوحوار أومعاماته (قوله لكن يحب التوقف) وفي سبحة لكن يتوقف عن لخ أي بدر أحدا عاياتي له

بحلاف سد التعديل لايفال إلى معى د شخلاف سب شعدين هذه البس عداله فيه لأنا بقول هذا خلاف أو قع كا لايحق (قوله أو لسماع أندو قدفه) المصدر مضاف نعاعيه (قوله لاشتراط مصى مدة الاستبراد) أي ودكر أسلح يعيد دبك أي باعتبار مقصود المسف.

ال لاست من دكر مصى سن لندة بال م بعر الرح حرج و إلام محتج إلى ذلك وكذا يقتم التعدير حيث أرحت المينمان وكات سة النفدان متأجرة ا قال ابي الصلاح: إن عم العدل حرجة و يلا فيحتمل اعتماده على عله قبل اخراج . قال القاصي ولا شوقت الشهادة به على سؤال الحاكم لأبه السمع فيه شهادة الحسلة.وقصيته ألى البعد بلك دلك سماعها فيه أنصا و لقبل قول الشاهد قبل الحكم بشهادته أنا مجروح أو فاسق و إن لم يبين سلب الحراج حلافا نارو على وغيره ، علم ينجه أن محمد فياً لاينعاد عاده عامه بأسباب الحراج وما في شراح مسار من الوقف الحاكم عن شاهد حرجه عدل ولد سين السمل عمهر حمله على علمت المتوقف إن فو بث الراسة لاحمان الصاح القادح قان لم يتصح حكم منا يأتي من عمدم عتمار رايعة لانستند لله ( والأصبح أنه لا يكني في التعديل قول المدّعي عدية هو عدل وقد عاط) في شهادية على لما من أن لاستهراء حق له تعلى ولهدا متسع خبكم مشهادة فاسق وإن رضي الحصم ، ومفائله الاكتماء بدلك في الحكم عديه لا في التعديل والس بشيء ، وقوله عنظ لنس تشرط و إنما هو بيان الأن إ كاره مع اعترافه المدانية مستبرم لنسته للعلط و إن أم يصرح له ، قال قال عبدل فيما شهد له على كال إقرارا منه . ويسدب للحاكم خرقة الشهود عبد اربيانه منهم و بسأل كلا و سنقصى ثم يسأل الثابي كدلك قبل احتماعه بالأوّل و نجن بما علم على ظمه . والأولى كون دلك قبل التركية ولا يلزمه دلك و إن عدله الخصم ، ولا يلزم الشهود إحديثه من إن أصراء، رمه احجكم شير وبعه ، ولا عبره تريبة عجا ها. وبو. قال الد دافع لي تم أقام بلمة على إفرار للماعي بأن شاهديه شراء الخر مثلا وقت كما ، فال كان بيمه و مين لأداء دون سنة ردًا و إلا فلا ولولم يعينا للشرب وقتا سئن لحصم وحكم عنا تقنصيه بينته ، فان امتمام من النعبين توقف عن خبكم ، ولو الأعلى الحصم أن المندَّعي أفرَّ بنجو فسق بنشه وأقام شاهدا ليجلف معه على على مألو فال عد عدمة شهودي فسقة والأصبح عطلان بيسته لادعواه فلا بحام الحصم مع شهده لأن المرض الععن فيالسة وهو لا يثنت شهد و يمين ولوشهدا بأن هذا ملكه ورئه فشهد آخران وأسهما ذكرا بعد موت الأب أسهمالدنا شاهدس فيهدم الحادثة أو أنهما ابتاعا الدار ردًا وما فيالروسة بما يوخم خلاف ذلك ليس بمراد .

(قوله يظهر حمله) في نسخة بدل هذا يحد حمله .

( قوله ولا سوف الشهادة به ) أى بالحرج ( قوله و علهر حمله على بد الموقف ) يتأمل هذا مع قوله الساس فإن لم يسم سعد لم يقدل لكن يحد التوقف الح مم رأيت في بعض السمع إسقاط قوله السابق يحد ( قوله ولوم يعيم بمشرب وفت ) أى بعيمه ، و به عمر حج ( قوله وما في الرقوصة ) أقول : العباس ملى الروضة كا يقدم الصنع من أنه يو قال لابيمة لى تم أحصرها قدت لأنه راعا لم يعرف له بيمة أو يسى أو تحو دلك فيكديك المبدة هما يحسم أمهما حين قوهما لسمايت هدى في هذه القمية سيا

## (باسب القضاء على الغائب)

عن انسلد أو المحلس لمنوار أو تعسرر مع ما يدكر معه ( هو حائر ) في كل شيء سوى عقو بة الله بعابي كما يأتي و إن كان العائب في عير عمار اللحاحة ولتمكنه من إنظال لحسكم عليه باثنات طاعي فالنملة سعو قسق أوفي الحق سعو أداء وبيس له سؤيل القاصي على كيفية الدعوي لأن تحريرها إيه ، فعم إن سحت فيه القدح بالداء منظل لها كما هو ظاهر ولأنه صلى الله عليه وسم قال فملد مرأة أبي سفيان رضي الله عمهما ما شك له من شحه الا حمدي من ماله ما يكفيت وولدك المعروف » فهو قصاء عليه لا إفتاء و إلا لقال لك أن تأحدي مبلاً ، وردَّه في شرح مسسير أمَّه كان عاصر عكة عبر متوار ولامتعر إلأن وقعة في فتح مكة لما حصرت هند للنابعية ودكر صلى الله عليه وسلم فها أن لايسرقن فدكرت هند ديك ، و عبرضه غسيرد بأنه لم يحتمها ولم يقدر لحكوم به لها ونم بحرر دعوي على ماشرطوه ، و تدبيل الواصح أنه صح عن عمر وعنال رصي الله عمهما القدره على الدائب ولا محدم من الصحابه والعاديم على مناع البيلة عليه فالحكم مشها والقياس على سهاعها على ميث وصعار مع أسهما تحز عن الدفع عن العالب و إعما تسمع الدعوى عليه شروطها الآمية في مها مع ريدة شروط أحرى مها أمها لاسمع عليه إلا (إل كات عميه) حجة إعامها الحدكم وقب الدعوى على مادل عليه كلامهم و إن اعترضه المنقبي وحور مجاعها إدا حدث بعدها عبر الدينة وتحملها ، وهو الأوحه . ثم أنك الحجة إما (سنة ) وبو شاهد و عبما فها يقصي فيه مهما وإما عم القاصي دول ماعسداهم لتعدر الإقرار والبمين الردودة (وادَّعي المدَّعي حجوده) وأنه يازمه تسليمه له الآن وأنه يطالبه بذلك

# (باسب القضاء على الغائب)

( قوله و مقد كمه ) أى لمد عى عيه ( قوله عن كيفية الدعوى ) أى الأولى وقوله لأن بحر برها إليه أى الناصى ( فوله و عنرصه ) أى القول نأنه قصاء ( قوله والقياس على سماعها ) عندما على قوله القصاء (قوله وو شاهد و عيدا ) هن بحد مع هذه اليمين بمين الاستسهار أم كنتي مها الأقرب الأول . ثم رأيت الدميرى صرح بدلك حيث قال ما نصه و ع بحور القصاء على الدئب شهد و عين كالحاضر وهل يكن بمين أم يشترط بمين إحد هم لتكمين لحجة والنائية لمبي لمسقطات معد الميمة الذي المحقطات المعدد أن بحده بعد الميمة قال اقطاع منه أن اللام للمهد وأن طراد الميمة الدينة في قوله هما إن كان عليه مينة وقد شرحها الشرح كا ثرى مقوله ولم شهدا و بميا ظال احم من العمارتين قاد أنه لامد من بمين وقد شرحها الشارح المين الماد من بمين في الشارين قوله هما من الأماد من بمين وزاد الشارح المين قوله و بمين المراد من العمارين فالسي و لمحمون والدائب عليه من العمارتين قاد أنه لامد من بمين وزاد الشارح الميث و بمين المراد من قوله و محريان بقوله أى الوجهان كا قبلهما من الأحكاء ، وهو

[ بات القصاء على المالت ] (قوله ولتمكنه ) أي يعد حضوره ( قوله وليس له سؤال القاصي ) قيسده في النحمة بالقاصي الأهل وأحقطه لثارح لعيدقصد طيراحم (قوله واعترصه) أى الدليسل أيضا (قوله واتعاقهم على سياع البينة عليه ) أي عسد سماع الدعوى عبيه فحصوره كا هو خاهر ( قوله و إن اعارضه ) أي اعترض اشتراط عرالقاضي بأسيئة كاهوصر يحالسيق لنكن الواقع أن البلقيني إما نارع فاشتراط عزالدعي بها الروق وحودها حيثته من أصلها كما يعسل من حواشى والدالشارح (قوله أوتحملها ) هو بالرقع أي أوحدث تحماياونعن صورته أن تسمع إقرار العالب إمد وقوع الدعوى (قولهوهو الأوجه ) انظر هل هو راحم لاعتراض البلقيق أولما قبله فان كان راجعا لاعتراض البقيني فسكان يستى حدّفلعط إن من قولهوان عدرصه الخ (قوله وأنه يازمه تسليمه الخ) صر عدمعقوله فيامر معر يادةشروط أحرى الخ أل دكر لروم النسايم والمطالبة من الرائد على الثبروط الآنيسة وليس . 4-5( قان قال هو مشرة ) وأنا أقم السنة استطهارا محله أن سكر أو ليكتب - به القاصي إلى قاصي ه العائب ( لم تسمع دمته ) و إن قال هو عمله ودفك لأمها لا بقام على مقرًّا ، ولا أثر لعوله محافة أن لـ كو خلافة ناءلشيني ، و يؤخذ منه عدم مباع الدعوى على عائب تو ديمة للدعي في نده لانتماء الحاجة ندلك ليكون النودع مسمك من دعوى الناف أو الردّ . وما يحثه العراقي من ساع الدعوى بأن له بحت يده وديسة وسباع ببيته يها لسكن الايحكم ولا يوفيه من ماله ، إد ليس له في دمية شي ومن تم لو كان ممه عيسة با بلاقه هذا أو تنفه عيد، تنقصير سممها وحكم ووقاه من مانه لأن تعلمه حسنسه من حميه الدنون . قال ، و إنت حويه ديث لاحيال حجود الودع والعسدر البدة فتصطها عبد القصبي بافعتها لديه وإشهاده عي نصه شوب دلك بيسمي بافاسها عسد حجود عودع إذا حصر لأب قد تتعدر حيثه مني على ما عر إليه شيخه الدهيبي من أن محافة إسكاره مسوع لمناع الدعوى عليه . ويستني مارد كان لله تما عمين حاصره في عمل الحاكم الذي وقعت عنده الدعوي ، ولو لم يكن بيلده وأراد إقامة البينة على ديشــــــه ليوفيه فسمع البيلة و إن قال هو مقر" ، وما استثناء الباد بي من "به بوكان عمل لا شبل إقراره صفه أو محسوه في عدم قوله هو مقرًّ من سماعها أوكا ب سنه شاهدة بالإفرار عزبه بقول عبيد إرادة مطابقة دعواه سنه هو مفر" لي نكدا ولي سة عموع في لأحده (و إن أسن ) ولم يتعرض لحجود ولا إفرار ( فالأصبح أنها تسمم ) الأنه فد تم يرجعوده فيعلمه و تختاج إلى إلىب لحق فتحص عيسه كسكونه والذي لا سمم إلا عديد المعرص للحجود ولأن السة إلم محمج إلم عمده (و) الأصبح ( أنه لا يلزم القاصي عنب مسحر ) عنج الحاء اشدده ( يسكر عن العالب ) ومن في مصاء تما يأتي لأنه قد يكون مقرا فيكون إسكار السحر كذباء نعم يستحب دسمه كاصرح مه في الأموار وعسره ، وألك لي مرمه للكون النعبة على إلكار مسكو (ورجم) فيه إدا م كلُّ عدال وكرار خاصر ، سواء أكان لدعوى بدس أم علين أم نصحة عقد أم إبراء كاأن أحال العائب على مدس له حاصر عاد على إيراءه لاحيان دعوى أنه مكره عليه ( أن يحمه بعد الدمة ) والعديلها (أن لحق نات له في دمنه) إلى لآن حديات اللحكوم عابيه لأنه توكان حصر، إلى ما ادعى أداء أو إبراء أو بحسوها ، ولا بد أن عنول مع ديث وأنه يبرمه ساسمه إلى لأبه قد يكون عليه ، ولا مرمه أداؤه لمأحيل أو بحوه وعدهم كما قاله الناقيبي أن هدر لا يدأتي في الدعوي المان بل بحنف فيها على مايسي بها وك ا خيو الإبراء كما بأبي ، و اهتبر أن يمعرض مع النبوت وبروم التساجم إيءأته لانعم أن فيشهوده فادحا في الشهادة مصفا أو بالسمة للعالب كصابي وعداوة وتهمة ماه على لأصح أن لمديمي عليه توكان حديرا وصاب تخليف لدعى على الله أحيب ولاينصل الحق سأحبر هده الهين ۽

صريح في أن الراد بالسنة في لمسائل السلات ما يشمل الشاهد والهيل كالمنتوى عن العالم ، وأله حيث كالت البيئة شاهدا مع يمين فلا بدّ من عين أناسة للاستعابار كا من (قوله فان قال هو مقرآ) أي وهو عن يعبر إفراره كا يأتي (فوله و تؤحسد منه) أي من قول مصف هو مقرآ (فوله من أنه لو كان بسته شرهدة الح (قوله من أنه لو كان) أي العائب (فوله في لأحجره) هي قوله أو كان بسته شرهدة الح (قوله كا صرح في الأنوار) أي و صعى له أن نودي في إسكاره على العائب (فوله من يحمد فيها على ميدي سها) أي كان يقول والعين ناقبة حت عده يبرمه ساسمها إلى الح (قوله ولا مطل اعق تأخير هده) أي عن اللوم داني وقعت فيه ادعوى .

(قوله أو ليكتب بها) الطر هومعطوف على مادا (قوله ف المن وأنه لاينزم القاضى عبى الحزاه مع قطع البطر عبن الشريد واندر هل مشل دنك سائع (قوله نعم مسلدنك سائع (قوله نعم معالدة قبله (قوله وطاهر كا قاله الدقين أن هد) أي ما في المن (قوله مطلقا أي ما في المن المدر أو باللسمة للغائب) ظاهره أنه بكني منه أحد هدير والطاهر أنه كذلك شلارمهما كما يعلم بالتأمل

ولا تربدً داردٌ لأمه لست مكميه للحجة و إند هي شرط بعكم ، ولوثات لحن وحد تر دو إلى حاكم حراحكم به علاوحه عدم وحول إعربها أما إ اكان له وكين عصرها د سرقب البحاب على طلبه كما اقتضاء كالامهما واعتمده ابن الرفعة وما ممذكل به في النوشيح من أنه حيث كان به وكيل حاضر لم يكن قفاء على غائب ولم يجب يمين حرم حكى إله مأل العدة بالحسود ل و خو اليمين بالموكل لا مالوكيل ، و و در ديث مول ال أبن بساصي سباع مدعوي على عالم و إلى حصر وكانه لوحود العيمة عسوعه للحكم عدله و حصره إلا علم عالله وحاح شوله إلى الحق الات في دم له ما لولم يكل كدناك كدعوى في سف أو مراه طانوعي شروم، بالا مة حسة على إفرار مه فلاحساح أتملل إ لاحد حهة الحسلة و به أبني س الله لاح في أنصاق وأ في الداري أأ ازق وخوه من حقوق الله بدي المعاملة شخص معلى خلاف بنا لو " بي با به خو الع و أم الما به به وهاب الحكم الموية فاية الحاية إلى ماك حارة منا وقع في المواهر وحاسد ويج العالم يه جوف الل مصده فارس العمد أو درة مر در به و كي أند كان ما يحلي ١٠ الما روفي ١٠ مر ١٠ بدير ال إمكال المدود إلى كان تم د الع م نعم وعال وكان في عن مع دريد له وي وي وهو ندم والله الحسكم عما ادَّعي به وكيله على حلف بحلاف ما لوكان في محل لايسوغ من مم وي عديه وهو به ولالله لصحة الحبكم من حلفه (و بحريان) أي الوحهان كا قبلهما من لأحكاء ( في د موي مبي صي أو محمول ) لاولي له أوله وي وم عنات إذ اله بين لا وقت على مامه وماث مين له و رث عاص عاصر كاسال أولى ممرغ من المدرث و في أوقده الدب فهم على ١٠٠ مم أما من له وارث خاص حاضر كامل فلابد في تحليف خصمه بعدال ، ف من ٠ مه و عرف ممه و عر هاصَّ في الولي واصح ومن ثم لوكان على الولي دس م تمرق له ومم على مده م مشخصر معدح م القرماء مع سکوتوم ، فقرياکان سکونه على بديه عهيد بالحال عرفه ال کر فان ما نظم فقاي عالمه بدوم، (ولو ساعي وكمل على العات) في مساله حكم عامه فيها وكر. صي أوبح ول أومات و إن لم يكن وارث غير بيث المال فما يظهر ( ولا تحسب ) مر حكم ماسة لا منه ، و ما ما الوكبل على استحقاته ذلك واستحقاق موكله له ولو وقصا الأمن بي حسور الوكل عار دلما . الحقوق بالوكلاء وما أفق به ابن الصلاح فيمن ادّعي على ميت وأقام بينة ،

(قوله ولائر تد بالرد ) أى بأن يردها على العناب و وقت لأس بى حدد ، وقوت لاس و بر . ى حاكم بلده ليحلفه (قوله فانه يشوقف التعليف على دره ) أى حد ، وقوت الدوي على موكر ، وي وقعت على الموكل م يسوقت على درك حج ربعى (قوته حي قرر ه) أفرد الده الكول المصف أو (قوله دم الده ) هو سدر لا حي قول العد عد و بحد أن حلمه الح (قوله را المحلف أو (قوله دم الده ) هو بال ه عمر في ون و صح ) أى وهو أن حن يطاب ) الأولى و إن لم سمد (قوله والعرف منه و بال ه عمر في ون و صح ) أى وهو أن حن في هدم معلق بالركة الي هي نو رث قد كد الديد الهيين إسقاط لحقه محلاف الولى قائد إنما على معرف عن الله ي محدد من المحدد (قوله وهم أماوكان عني أول ) أى ولى المد ومراده در وارث ، وعدر من المحدد على الميت وهي واصحة (قوله المعدد الديد ، لم ول مراده در وارث ، وعدد على الميت وهي واصحة (قوله المعدد الديد ، لم ول م أحدد من المكان المحدد عبره وعني أحداث المي عني المد وعن المد به أحدد من المكان دعود عليه وعن أحداث المي عن الاستهار في بالمره الحوالة أند وكان دعود عليه المحدد على المد وعن أحداث المي عن الاستهار في بالمره الحوالة المد وكان دعود عليه المحدد عليه الميت والمحدد على المد المراد على المد المراد على المد الموالة والمحدد المولة المي عن الاستهار في بالمره الحوالة المد وكان دعود عليه الميد وعنه أحداث المحدد المي عن الاستهار في بالمراد الحوالة المد وكان دعود المحدد المولة والمحدد المي عن الاستهار في بالمراد المحدد المولة والمحدد المحدد المحدد المولة والمحدد المحدد ال

( قوله وشهدت ألبيلة حسة اعاره وحه كومها حبسة مع أن القرص وحود الدعوى وعكن سوره أن تثهد السة ه د فدعوی من عبیر م ب و رب كال الأمر عمر عتاج إلى داك على أن كريرس الصلاح الاى لفيد الأدرعي وفاسعليه سائی سی در کر لاء دوى رجوله أو مالأقوار مه) كدا في بعض النسيع سعا للتحقة كمارها وهو ساقط في بعصبها وذكر الثنيات أن فيم أبه - دشكاه مع ما من من أن د كرالإقرار مائع من محة الدعوى علىالعائب وأمه بخث في ذلك مع الشرح فصرب عليه في ة حه منه أن أشت**نه .** وأقول لارشاكال لاأن ما م من - 64 الدعوى ذَكَرُ أَنَّهُ مَقْرٌ فِي الْحَالِ وهو عاد د كر إقراره المسع حدوا أله أقسر" سيمه أم الآن (قوله م دوقف کی عاد عی به وكيره) أي على عائب وقوله على حلب أي من موكل عي لله لاحاجة إلى ه لأنه عين س لاني ( قوله في متن ولو الأعمى وکان کی کی عاب میں أبه كماك في مش الدي

( فوله ﴿ فرره ) أي وو صه مد (قوله ی ه " ي الأرة إ في من هده و جامع بن السائدين نوحه على على الى ال ورن ك تاهم ال مادعد عديي ديه س لما فعل وفي لمبيئها لا به الاستدام و الاوله و الى 5 ( - · ) BA-> واو ساعي قام سايي آو تحبول و د و عبول والي- ا- (دو ١ أوميت) معهد لاوايت له حاص و أم موراه و <sub>ا</sub>ث حاص فصاعر أن وارية as letter - Toly we pe Taralado om الصبي هم و اول کر شمن كلام المدام) قال ع به فسكان أثار بن أن لايعطمه على ما في كالرم المستنف والمعرم عابة

تم وكل ثم عال فظال وكريد الحكم أصدوه إلواما على على الموكل عبر مسم إلا الموكيل هارعا وقع لإساما الدين عاد وجو مها فر إسائط بحارفة فيهامن" ، ولوار"عني فيم صني أومحسون ديما له على كاما عا "على وجود السفط كا" من أحد هم على من حديل ما إذ عليه المدر درية وكالرأبي مورثة أوه و له من قسل مع أم وكأف ب الكن على بعد الله له كا هو ألوجه لم وُحو الاستيداء لأحل العامل ، وحية على أحد هم عد كان لإفراره فم يرع يخلاف من فامت عليه البيلة في استله الآلية . م. . و ر مرض ، يه . أو على أحدهما أوعائب وقف الأهر إلى الكمال والحصور كما صرّحا به و منه على أدام الم الذا و الله عن هافيا وما من في الوكيل بأنه يترثب على عدم الاستيفاء ثم . م . م . به وهي ندر إسا ماء الحقوق بالوكلاء بحلافه هنا لكن يتحه أخد كعبل وبازم في ذلك حمر مراحر من مدين من من على لا تصار من شياع الحق وهو قوي مدركا لانقلاء و - د أن رَمْر حف ، أن ما المراد به أخد الحاكم من ماله تحت بده ما يو بالمدّعي وعده إلى حاف الله و حامل بالى دال الداعمين في ماثيره إلى على ما يالى ( ولو حامر المدّعي عدله و ال مد عدموي عدمه من وك من عدم له مليه (لوكيل المذهبي) العائب (أبرأتي وت ب ) أود ما مدر فارقم على النا بلي حصوره ، ساعي في ما "عبيته لم خب، و ( أمر والسين بالرواء وجوه بي المحجة في يو وقف الأمر معار الاسديدامانوكالاده مم او على عر وك . الم أو أو حود ورح عد على في علمه بلايك الأن علمه بما حد من حهد وي د معدم سي مد قد تا معط مد وله خرومه معار قد مهد من الوكال والحسومة عجب على الأمانية إلى ما صاب أن المال ثابت في لأمة العائب أو محوم وهميلًا. الأماثي من ام كان و كان ما داده الحصم موكان عن دامواه الوكالة إذ القصد إثبات الحق لا تسامه لأنه و إن . ب . . لا عدم على دممه راد على وحد معرى ولا يعرأ إلا يعد ثبوت الوكالة (وإذا ثبت) عنسه .. ؟ ر . عى .. ) أو مس وحكم به بشرطه (وله مال) حاصر في محل عمله أودين ثانت على ٠٠٠ في عدر دركور توشيد كارم اصب واعده جمع منهم العرفي في واويد ولايعارضه وه م لا عم معنوي مدس على مراير المواجر بدهو محلول على ما إذا كان الفريم حصرا باعاله وما كل ديم بالدعى عراصهم برفيسته سعوى لإثنائه (قضاء الحاسك مثه) معدهات المعلى دأل حد كم وم ده مه ودراله كالله كالله الأصال و والمال و ولا يعصر له عجرات و لأنه على عدكم ، أما إلى كال حراج ولا معاسم أفي ، واستشى من دلك الداة في ماإدا كال . سر عبر على دام م الدامة ال كروحة بداعي لد أقيا حال قبل الوقد، وبائع يدعي بالتمل

ع أو حر ميث شمل من وعد وحد حدمه و وعله أيصا ما لو لم ياتع الوارث عم المنظر مدر ميث شمل من وعد وحد حدمه و وعله أيصا ما لو لم ياتع الوارث عم المنظر و مدر و مدر و بالا العراء أولتحوه الح و بالدوكان أى في درم مد عمل الحدومة ( قوله وحبد الداد مرض ) أى حين إذ كانت المسمر و دالإ قور ( قوله فا عدرض ) به من في هده و ساله الآندية ( قوله أوعى حدث ) أى بال هده و ساله الآندية ( قوله أوعى حدث ) أى به رض في أداد و كم و عدول عدي المدعى ) أى به رض و كم و عدول المدعى المدعى ) أى به رض الداد و كم و عدول عديل المدعى الوكين

(قوله أو لم يحكم) هذا لامد حم معه مصدل الس الآبي لدي من حمد له إساء لحكم أمن (قوله ثبت بها الحق) الأولى حدّفه أى قس أن محكم ١٠٠ كا يعم (509) ب لاشو إلا بعد العديل ويس هو في محمه رغونه وحرح بها معه) .

> من القبض وما إذا همل بالمال الحاضر حق كمالم له لم الله و الله من ١٠ كم حجر على شهري العرف حيث استحقه فيحيمه ولا فوقي الدي ممه ، وك بك وتشم عود ١١ ٪ ١٠ ك . و ٠ على الله ين الذي عاميه وصاب فصاؤه من « له و ، كان تتو مرهول تر بلد قسمته سو بدس و حر طال مدعى إحدر غربهن عنى أحد حدة نظر بنه سور ال صورية من اهر و درع ف س مال د س في دينسه فقدم وأنطل الدين بائدت حوم من اله هد له ما درجه الدر السلم حالها ما والاي (و إلا ) فأن لم يكن له مال في عن ودر به أو م حكم ره ر ما مع سي يرم في من ده ي الغائب) أو إلى كل من ين و مه الدري من و حدد (أحده) حيد و الكان الكوب به وص صرورة مساوعة الرامد دمه عواده ويدوله إلى حله (منهي الدع مام) أما مها الحمل أم ين عدد لم يحتج للكتوب إليه بني مد 4 , , . ح ج إ ٨ (الحكم م أ. سبوق) حق وحرج م -٣٠ فلا يكتب به لأنه شاهدند لآن لاه من على مادكوه في العدم السكالي دهب السرح على إلى حازمه و عالها ها الله قايلي لأن علمه كان ما بال قام يؤريده فول أننا من اداني النا انهام حكمه الله ما والأوحه حورك الله سمع شاهد واحد " مع كوب به شهدا من خدماله (أو) على اله (حكم) إن حكم (مشوق) المي لدي محدون دري دولا دري عد مد ساله كا أني . ولو شهدا علمة على للكتوب إليه أمضاه إد الأعلى حتى الشهدد ، وتم حصر دم . . و العامل اللكاء أن يمين له المدة التي سمع وعدال وم سمع الشاح والإ أحده ويو " يدب منه مدا مر أن الدُّم في فلان الله علم من الكلم وكل فله من أو من حكم للم وذ الجميع بالمام من أو وعق وقولم رد عرب عدامه و سه عرب أنا ع حدث به السري . حكم دناك و حكم قبول النمية ورلام خد السمايتهم وإلى ماكني الأنكر بالإن ماحين الراج الله أنديو الدين و سکال با مدو لم رسل و د نحکه به کون شایل به هند فایل خاکه رفته 🗀 بای فرا که فایل عمل مکتوب رسه بالدی ع فال کال عدد م تسمیل اوال آنه یک اعتمال ای ای حث م کال تحصيلها بعيره والا صال منه الحبكم له الساء دير على له العلى له به الدرات و يا منه من عده وم سعت عدا مهم مده ه وه عدمول على الدعو بمه ودكو أن له عده م كا يه مده قاع بادهم لم أسمع شهادتهم و إل محميد أن مع و يمون لدا هد معيد للاصي بدار و بد مدر ا بیشهدوا عمده (والإنها، آریشها) د کرس (سدس بدیث) کی د حری ده د من و به او که ويعتبر فيه رحلان ولو في مأل أو هلال رمصان (و سنجب كرات به ) البدكر الشاهاجات جار (يعاكر فيه ماغمر مه محكوم) أو لما يهود (سميه) وله من سم ونسب وصعة وحلمه وأسم «السهه» وثار بحه (و محتمه) بديا حفظ به و إكراما للبكنوب إليه وحمر الأبكد ب من حراً هو سنه ما هه وقبل واد محتمه أن يقرأه هو وعبره محصرته على الشعد بيء رمون اشهد كا أيكانف إلى ال (قوله وكبديك بقدّم ممول العائب) أي سنة ممول العائب في ديث السوء الح ( قوم إد حكم ومريكن قد حكم ) علم عرن (قوله وفي الكفانه أنه و تسق) أي العاصي أنكاب (قوله والكماب) حمد

لمك وب إيه في باهمه وعمواته وقبل حتمه بقرؤه هو أو عدد تحصرته الجء فاوله وقبل حمله هو بالناء الوحدة بعد الذف كالايحمي فكال الشارح طيّ أنه بالياء الشاة من تحت وأنه قول معاس لما مر عمر عنه عنا ذكره مع أنه لا يفلُّم ذكر نقابل و إيما سقطت عمارة التحقة برمتها لريادة العابدة .

حديه (قوله و إن محمها) أي على حلاف منصد منه أو وقع سماعه الداد

ى أىي (دويه و ؤ لاه فول است لخ ) وحه النأييد قبول عجراد قوله ( عوله و شوره ! كال در ته فالرعم مداتوت إليه) فد مثل إن ها د صورة 4-2, 400 % , 20 (أوه ليدكر الشمس الحال) الطر ماموقع هدا ہنا سع آن ،لندی یذکر به الشاهـــــد الحال هي الد عدد ال له كا أبي ي الأمه و فوله وه . بل ( a so o do so y ping to set in a الما ما الله حدث هو منافعته وودعي أأني مسر مه مه حمل انحو أحمديه وحماعليه بحائمه دية الحالم الدياك والعرم wine an a get a وعلى ها يحمل ماضعح أنه صلى الله عامله وسيم کان از سال ڪيمه عبر غيوية فيتنع لقصهم س قدوها إلا شدومه فانحد حال واعش عليه محد رساول الله و سن له ذكر نقش حائمه الدى يختم به في السكتاب وأن يثنت الم نفسه والم

ته هنه و د کابی آنه د که آن هد حالی أو آن ماه به حکمی و بدهم لحما بسخه آخری عار محمومة المدكران مها وجاحاد أو التحي أوصاع فالعبرة يقولهما (و) بعد وصوله للكتوف إسه (يشهدان عبه إن أحكم ) عدمه ، وقر من إن إلى اشتراط حسور الحصم و إثبات الكتاب الحكمي في وحيمه أو راد ب معدم عيمة الشرع خدام شهرة عمله وعه صراح عاوردي وأفتي به الديكي و ان على قصله علم الشيخان و هم اس المناج إلى مدير حشار دلك و عشمه ه أكثر مشاحري مهم عن ذال قد عني الممهي إليه منه المد قامت به الحجة عام الأول لامشدي للحكم، وقد قطع ر ديي أن المبدّ لايشارط فيه حضور الحصم والدعوى عليه الدويرد بأن الشفيد إنما يكون ى لأخظم ، وأن الحكم هذا الي من له نسد لأن لأول بن م حكم دواصح ، و إن حكم وم يكن تبحيد مال الحكوم عدسه علمه م نتي ورد ل ميرانه عدم الحكم ، وعلى كل فييس م هذا محص عيدة فاحد حدور اخديم وإل كال ها الحكم احتداما ( فال قال الب لمدي في كداب صور مربه ) في ديم بر يأص و ادبه ( و على الدعى بدلة ) و كاني فيها العدالة العدهم وكذا أحده الركش من كالدائراني ( أن هذا الكنو السمة و سنة ) عمر إن كان معروفًا بهما حكم عبدول ست ( كاره (فل أومه ) ١٠٥ (فل ست لحدكوم عليه لرهه الحكم إن م كن همان مشارك له في الأمم والمسام) أوكان ولم يعاصره لأن الظاهر، أنه الحكوم عليه (و إن كان) هدك من من ركه حراء مني أو ما ما وقد عاصر داو أنكابت معاملته له كما قاله جمع متقلّمون أى أو معدمها مو الله أو يا لاعداء به ومات بعد احكم أما درما وهم الإشكال فيرسله للكالب بمما يأتى و إن م ات ( أحصر قال المعرف باخل مولد و " الد لأول) إن صدق الدُّعي اله " و إلا الهو مقراً شکر و ستی ، به علی الأول (و یال) بال " کر ( مث با از و بارله ( إلى الكاتب) مجما وقع من ﴿ كَالَ رِأَ اللَّهُ وَوَا دَدَّ صَالَةً مِنْ وَكُلُّهُا ﴾ و مهيها إلى قاضي علد العالب (۱۰) على بريرس ما محدال به الله وست الأمرايين بلين الحال ولاياً من حكم ثال بمناكثت به ع محله الديني كني بلا دعوي ولا حمد ( مو حشر قدي له العالم) سواء لمك وب (مه وعره (الد ما كم) ولو مراد مواف حدص حق عيه المراما ألى في أد والله إلاه عاده ( فا به عکمه فعی است م) کی هیده ( . سه یه ) خی ( ولایته خلاف و صاه نصفه ) تصح حواره "در با على و . . . وحرح درو شعه دريع دامة دول الحكم والد لا مدى عها إرا رجع بي محل ولا سه قدم لأنه محرد يحر كاشهاده (ولد باده) كا بان (في رق ولا سهمه ) وقال له بن حکمت که ( أمصاه) أي مه ه ، وكند بنه كان في لد فاصبان وأو مامه ومستس والاجه أحدهم لآخر فيمصنه وإلى المحصر الحصم (وإلى فيصر) الدصي الكائب ( سال ماع منه كنت سمعت ، له على فلان) و يصغه بما يميزه ليحكم عليه السكتوب إليه ،

( عوله أو إنباب عبينه ) مع مد ( عوله بأن هذا الكنوب) هو دبر فع حد أن (قوله وأ مكمت معاملته) أي وو دلمكاتبة ولاعبرة بحوارق العاداتكا لوادهي على غائب بمحل العبيد أنه عامله أمس (قوله وامد الأمر ) أي وحو د ( قوله الماد عالم ) أي وو د ت مدد (قوله ولو عرفيا ) كالمشد مثلا المسرط أن يحصر الخدص في إنهاء إليه (قوله وشاعه أحد ها) أي سواء كال الأصل أوالمائك.

حر ل والمدرد الكور ويحور أن يكون هـ الهمرأن ولمسكتون مساد واسمه خار لمثد والخيا من الاسديو لخبر حبر أن فالإشارة ثائمص مشهود عليه لكن قد يقال إنَّ الأوَّل هــــو المراد هـــ 1. - L عود ع - . A إسكاركونه اعتكوه عاسه والتطبير في أن هناك مله رکا اُولا الدی د که المصملة عد حدثه على إعرب الدي فام م شيدواعلى عبيبه بأبه هو الدي كتب اسمه ونسمه فلا تظار لإكاره كما لأبحمى وفاء افادر المسم في حوشه على لأعرب النانى وقد عامت ماديه فد من ( فوله وف عاسره ( dander in the صريح هدا السياق أن شميري عاصره ومعاملته للذعبي عديه وطاهرأه لامعني له وأن الدار إما هو عبى معاصرة الدّعي ومعامده ليصح ماقاله المذعى عبيه فالمميران للدّعي كاهـ و صر ته عسارة شرح أروص وكا نقال في صدمير يعاصره السابق والقيائر الآنية ( فوله ولو عرف ) هو عاله في فاحتى لد العائب

كا تصرح به عبارة البحقة كن في هذه العاية وقفة مع تعبير نبس بالفاعي إلا أن يض الراد القاصي (و يسميها) بالعماللموي فتأس (قوله في الترحلاف القصاء بعلمه) عبارة المنهج فهوقصاء بعلمه التهت وحيشد فياتي فيه مامراً في القصاء بالعم،

#### 

في علمة الهمكوم به على محلس الحكم سواء أكان عجل ولاية الحاكم أملاً ولهذا أدخيه في ترجمه المناسسة لها ، ولا قوق فيما بأتي ابن حصور المآعبي عليه وعبد به

إذا (ادّعي عينا غالبة عن البلد) و إن كانت في غير محل ولامه كدمر ( نؤمن شدهه كه مر وعد ودرس معرودات) على حاصر وعدد ودرس معرودات) بالشهرة أو حديد الأوّل (سمع) الحدي ( مديه وحكم سو ) على حاصر ويدات (وكانت إلى فاضي لد عدل لدامه الدّعي) كم تسمع المدية و تحكم سواحي العالمات في مرا وعات عدر العاقل على حلاف الدعدة الأكثر به كانوه اله في ما مسلح قد مدى السندوات وم في لأرض بد عدعوى أنه حلاف الصوات ،

(عوله أو عبدا مردودة) في صاوى عرز في القصاء على اله أن مثل عن الإس الردود وفي أساعون على السائل كيف أصور رها ا على العائل كيف أصور رها الله وأحدث الصور في إدا كل لمذاعي سفيه ورد التمان على المامي ثم عال والله أعم . أقول الو تمكن صواره بمنا لو الذعبي على مائل ولم تكن اللذعبي سة الوقاما عند يأتي العد قول الصنف في المصدل الذي إلا دوار له أو العرزة من أنه يجعل العائل كام كل فيحاف المدعي يمين الرد (قوله ولو الما الحق بالإقرار) أي سامه شهدت على إفرار اله أن ا

## ( فصــــــل ) في غيبة الحكوم به عن مجاس الحكم

( قوله ولهدا أدحه في اللاحمة ) وهي قوله كناب القصاء على العالب ( قوله أو تحديد الأوّل ) أي العقار .

(قوله إليها) الطرماموقعه (قوله والحكم بالعلم) اعلم أن هنا سقطا في النسخ وعباره التجعة وعسكم ولعر قال تعصيم الأصح أن له مقله و إن لم يبيئــــه وفيه علزلاجالاف العماء فيه كالذي قبسله انتهت وفيا بطرابه فيالتحقة تظر طاهر لاعرق الواصح بين الحبكم الديقد تم وارتفع یه الحلاف و بین مجسر"**د** النبوت اللهم إلاأن يكون المالف لابراه حجكما معتدا به بحيث بجوزله غمله المراجع (قوله ولا عامة في هذا ) أي فيا إذا كان لإنهاء عجراد سباع auch

[ اسلى ]
ف نحية الحكوم اله
ف نحية الحكوم اله
الترجمة ) أى في بالقضاء
على العائب ، وقد كتب
الشهاب الله فامم عدى
هذا مالهطه يتأمل فأشار
الكلام

(قوله غير صحيح ) كان العاهر عبر معيحة (قوله عاذكر) شممل العقار فيقتصى أنه قد لا يؤمى اشبتباهه وعبارة التحفة كحير العروف من محو العبيد والدواب فتميد أن المقار لا يعكون إلا مآملون الأشتياء أي إنا بالشهرة وإما بالحسدود كا مر (قوله على عيثها ) لأولى حذفه (قوله مجمول على عين حاصرة باسدالة) تسع هما الشهائ التحجو سکن سیاتی له نم و دكرالقيمة والعبن لنقيمه اخاصرة أيصا وميأتيأن العوّل عليه ما ذكره هنا (قوله أو بيد غيره) لعل" الراد أنها بيدغيره وهي لەقتىعلىد (قولەملىئا) توقف ابن قاسم في اشبر اط هدا قال إلا أن تراديه مايتأتي معه السفو .

عير صحيح (و علمد في) معرفة (العثار حدودة) لأرابعة إلى يعرف إلابولو إلا فالعرفة بـ الانتقاب عها فقد يعرف. شهرة النامه فلاعتباح لذكوحة ولاحساء ما وقد لاعتباح لذكر حدوده الأرابعة بل يكتني شلائة وأفق منها فتنول الروصة وأصلها يكني ثلاثه محمول علىء إد عمر مهاولهد فالل س برفعة إن عبر محدكني ويتسترط أسا ذكر سه ومحجته وعهدمها لاقيمته لحسون التهر بدوم ( أولا يؤمن ) اشداهها كعبر نعروف عنا ذكر (فلأعهر سماع المللة ) عني عيبها وهي عائسة ليره باصعة مع دياء الحديد إذمة الحجة عيها كاعتر وأثاق المع كالردالاشد و (ويالم) حما (اللَّذِي قالوصف) للالي عند كن الاستقامة محمل الدير به حاصل عالما داك و شعرفت المائمة هذا دول الدير لأمها مؤاك تم إلى عرد الوجود 1 فيه لفحته (و يدكر القيمة ) حما أيد ف السوم لأنه لا صبر معاوماً بدونها ، واعل أن ذكر القيمة في الثلى وللحامة في وصف المقوم مسدوب كما فالاه هما وقولهما فيالدعاوي بجد وصف الدين بصعة السير دون قيمتها مندية كات أو متقوّمة محمول على مين حاصرة بالناء بمكن إحصارها محنس الحكم وقد أشاروا للناك بتصعرهم هياديدلية في الوصف وتم بوصف السار (و )الأظهر ( "به لانتكم به ) أي عد فامت الدينة عديه لأن الحسكم مع حصر لاشتباه والحهالة بعيد والحاجة تتدفع سهج الندة مها عتهره علىصفاتها واسكامة مهاومة لد لا يعر إلى ديك (س كات إلى فاصي عد الله ب ما شهدت به) الدياسة فان جهر الخصم تم عليا أحرى مشركه لف سده أو مد عبره أشكل الحال العامر في المحكوم عليه و إلى لوات مدافع عمل احكم كأوب إليه مه حات وحد بالدعة التي تصميم. الكانب وحيث ( فيأحده ) على هو عنده (و يبعثه إلى ) القاضي ( الكاتب ليشهدوا على عينه) المحسن اليقين ( و )لكن (الأظهر أنه ) لا ( يسامه للمدَّى) إلا ( تكميل ) و ينجه اعدار كونه لفة مديًّا قادرًا ليطبيق السفرلاحصارة والصدق في هذه ( سدمه ) احسيام علا عي عديه على نوم هينه الشهود صوب برده ، سم الأمة اللي حرم عديه الخاوه مها لاير سها معه الل مع أمين في برقتة معه وطاهره أنه لايختاج هما وي تحو عجرم أو حرأه تقلمة عمم الحجرة ولوقيدي به ما معدارد أن يسال إن اعتمار دلاك يشي فسومم فمه مراعاه العسل لحصومة و سدت أن يخد على العين وأن بعلق قلادة بعني الحيوان بحتم لازم لئلا يسل عادم نامس به ميع وعوه (فال) دهم به إلى الح كم الكاتم و (شهدوا) عسده ( هممه كس مار وقد الكندن) عد عمد الحكم وسائم العبال لدقى ولم يحتج إرسال ثان (و إلا) مأن

( قوله عبر صحيح) أى أمر عبر صحيح (فوله وعليه منها) أى من السكة (فوله نظير مامرى العكوم عليه ) أى فتأتى فيه مامر من طاب رابادة عبير المدعى به ( قوله للحصل اليتين) هوم الدف للعبر وقرق العصيم سنهما فتال النقال حكم الدهن خارم الذي لا سطرق إليه الشك والعم أعمر اللا يقال تيقلت أن الواحد صف الاثناق وعلى هذا فيكان الأسب التعبير بالهم لأن العين العروفة الشهود لايتطرق إلى معرفها شك إلا أن يقال حرى هنا على كلام عسير هذا المعض أو يمنع أن الشهود لايتعلرق لهم شبك في العين الرئية بعبد عبيتها ( قوله والأظهر أنه لايسامه ) راياده لا مع إلا توهم أن مفا م الأظهر التول سامه له بلا كفيل والس حرادا كا يعلم من قوله لآفي ومة ل لأصهر

لم يشهدوا بعيمه ( فعلى الدَّعي مؤلة برد ) كالدهاب عليهور العديه وعليه مع داك أحره الك سَمَّة إِن كَانَ لِهُ مُنْفِعَةً لأَنَّهُ عَظَّمٍ، عَلَى صحبه عَبْرَ حَقَّ ومَقَائِلَ الأَطْهِرِ أَن القاصي سيفيه العدَّعي ثم يقبض منه المُن و صعه عسد عدل أو بكتهد ناللمي فان في استرد المال و بان طلال المينع و إلا قهو صحيح و يسم التمن للمدعى عليه وشدا سع دولاد الدامي للمسلحة كالبيع المول (أو) يرعى عيما (عالمة عن الماس لا الديد) أوقر مه من الديد وسهل إحصرها كما قاله الأدرعي كابن الرفعة في النظف حيث قال العائمة عن النبد تمساعة العدوى كالني باستد لاشتمرا كهما في وحوب الإحصار والقاصي لا يعرف عنمها واست مشهورة للماس ( أمن باحصار ماعكن ) أي بتاسر من عبركم مشقة لاتحتمل عادة كاهو واصح ( إحصاره مشهدوا عيمه ) لمسر دلك أما عمره الذي مهيئتهر كعقار فيحده ويصف مايعسر إحساره ويقيم البينسة بحدوده أوصفاته أو يحضر القاضي مامسه أوبائمه ولايشهدون هنابصقة بعدم عاجة كالافه فياضائية عواسلا فارقال الشهود وعاصرف عمله فقط أعين حسور الترصي أوبالسله شتع الشهاده على عباله فان كان هو المحدود في لدعوي حكم و يلا فلا وفي تسل ومثلث وكل ما نعلم إحصاره تخصر هو أو دئسه كما ذكر وأما مايعرفه القاصي فان عرفه الناس "هنا فله لح كم به من نسلم إحمار وإن احتمن به الناصي فان حكم سلمه بعد أو بالبيلة فلا لألب لانسمع بالصفة كذ قال (ولانسمع شهدة منفة) لعين عائمة عن محس عبكم لعدم الحدحة ، معر بي شهدت سة باقرار الدعي عمله بالمدلالة على كدا ووصفه الشهود سمت وقعا يد م تسمع يؤمن بالعصارها التسمع المعسة على عينها أو يف صفت في العائمة عن المعد للحاجة فيها كما من وعم عما تقرر فنول الشهادة على العين واين عائث عن الشهود بعد السحمن وهو كمانك خلافا على اشتارط ملازمتها لهنا من التحميل إلى الأداء ( و إدا وحب إحصار فقال ) عندي هين بهذه الصغة لكنها غائبة غرم قيمتها للحياوله ، أو (لس سدى على سده السعة صدق بيميمه) على حسب حواله الأس الأصل معه (شم) للما حامم الماعي عليه (للدّعي دعوى القيمة) في المفقوم والمثل للحمال "مهاهاكت (قال سكل) لمشعى عديه (خلف المشعى أوأهم بعلة) مأل المعين الوصوفة كانت بيده و إن قالت لا علم أنها ملك دعى (كف لإحصار) بيشهد الشهود على عيمه كدمر (وحس عليه) لامتناعه من حل ارمه مالم يدين له عدر . فيه (ولايمان إلا الحصار) الوصوف (أو دعوي تلف) له مع احمد عايه وحيلند فأحد منه النيمة أو الش ونقس دعواه و إن اقمل قوله الأوّل الصرورة ، حج وأصاف الناف إلى حهيمة صاهر دطول بديمة عهدا أم يحلف على الناف بها كالمودع كما بحثه الأذرعي (ولو شك تمايي هن معت الدين فيدعي فيمة أم() الأنصح أو ( فيما لتميها فقال : غصب من كدا فان بني لرمه ردَّه و رلا فتيمشه ) في المقوِّم ومثله في مثلي ( مممت دعواء ) و إن كانت معردَدة للحاجبه أنم إن أقو نشيء فسند ك و إلا حاف أمه لا يعرمه ردّ العابي ولاندلف و إن سكل دام المدعى كم رعى كا هومصصى كلامهم (وقير) لاسمع دعو ه للمردّد ( رويدعيها ) أي العين (ويحده ) عليه (أبريدعي القيمية ) إن كان متقوّما و إلا

( قوله والقاصي لا يعرف الخ) ليس هذا من كلام الطلب بل هو من كالام الشارح تقييدا للنن (توله ولايشهدون هنا بصمغة مبثلة اللَّن مع أنه سيأتي في قول الصنف ولا تسمع شهادة بسيفة فاللائق المرب على هذا (قولة فان قال الشمود إنما سرف الخ) راجعاللوله أما عسيره الذي لم يشتهر ( توله وفی ثقیل ومثبت الح) لاحدة إليه لأجعين ماقبله (قوله وأما مأيعرفه القاشي) هدامهوم قوله المنار والقاضي لايعسرف عينها الخرفهو فيأيسهل إحضاره (قــوله وإن عابت عن الشهود) لا يحق أباه ياسجى فكبيلا هأدا نعابر للدبيات أما هي فلا حماء أنيا لاتتأتى الشيادة على عينها إذا احتاج الأمر إليه إلا مسم اللازمة لدكورة إدهى عجرد عبيه عن الشهود تنهم عليهم لعدم شيء يجيزها

( قومه فان حكم بسمه ) أى إن قلنا يحكم سمه " ل كان محمدا ( قوم عرد قديها ) أى وفت طلبها منه لا أقصى القيم فيايظهر .

فالمثل (ويحرنان) أي الوحهان (قيمن دفع أو به لدلال لبدعه لحجده وشك هل باعه فيصد الْمُن أم أَمَاعِه وَإِيطَابُ ﴿ قَيْمَتُهُ أُمْ هُو مَقَ فَيْصِيبُهُ ﴾ فعلى لأوَّل الأُصَّاحِ تسمع دعواه معرد ده بين هذه الثلاثة فيدعى أن عليه ردَّه أو تُمنه إن مع وأحمده أوقيمته إن أمقه و يحلف الحصم عيما واحدة أنه لايفرمه تسليم النوب ولا تمنه ولافيمنه فال ردّ حلف الدّعي كدادّعي و إلا كام الداعي عليه البيان و عدم إن ادعى النام هن رد حم الداعي أنه لا يعلم الناف ثم يعسله ( وحنت أوحما الإحمار فتشت للدعى استورات مؤسه على الداعي عليه ) لأمه الحوج اللك ( و إلا ) من لم شعب له ( فهي ) أي مؤده الإحصار ( ومؤمة الردّ) للعبن إلى علها (على الدّعي) لأبه المحوج للعرم وعلمه أفضي أحرة مثل منافع الشائدة إلىء شاعل البلد الالخالس فقعد والعقتها إي أن تنت في منت أسال تم معراض ثم على المدتعي . واعلم أنه لو غاب شحص وليس له وكيل وله مال وأنهمي إلى الحاكم أنه إن لمرسعه احتل معظمه لرمه سعه إن نعين طريقا لسلامته وفي فتاوي القعال أن يتقاصي سمع مال الد لمستعمله أو قيمه إذا احتاج إلى اللَّهُ ، وكنا إذا حاف فوته أوكان الصلاح في معه ولايأحدله بالشعمة و إدا قدم لا ستص سع الحدكم ولا إبحاره و إدا أحد بعص ماله ولو قبل عينته أو محمد مدمنه وحذي فلمه الله الصب من بلا عيه ولايسترد ودينته وأمي الأدرعي فيمن طالت عملته وله دس حشى بامه بأن الح كإيعست من يستوفيه و يبدق على من عليه مؤسه وقله ساقص كلام الرافعي والمصعب رحمهما الله فيها للماك من دين وعين فصاهره في موضع منع الحاكم من قبصهما وفي آخر حواره فنهسما وفي حر حواره في العبن فقط وهو أقرب لأن لله، الدين في الدمة أحرر ممه في يد الحاكم لممرورية أماله من عبر صرورة ومن في الفلس عن الفارقي أن محله إذا كان مديون لقة ملينًا ، وإلاوحم أحم عاميه والديناً لله مادكرناه عن القدان والحاصران لأوحه أن ماعف على الطن فواته علىماليكه لفاس أو حجد أو فسق يحب أحذه ،

(قوله في بيت المال) أي عما بدليل عطف القرض عليه فليراجع (قوله أو كان الصلاح في بيمه) شمل أمو و العداهر أنه عبر مراد

(قوله إلى أعده) أى أوسف فى يده سنصبر (قوله قال ردّ حلم المدّى كا ادّى) أى وعامه هددا سرمه أى الدّى عليه من الأمور الللائة فيه نظار والأقرب أبد تحلس و يقبل منه ماس به (قوله ثم يحلس) أى المدى علمه (قوله وعليه أقص أحرة مثل) أى فلواحدالمت أحرة مثله كائل كانت مدّة الحصور و لرد شهرا وسعمه فى بعضها عشرة وقى النهص الآخر عشرول هامه يحب عليه ثلاثون ومقتضى قوله أقصى أجرة الح حلاقة فليتأمل (قوله ونققتها) مسدأ حرم في يت المال (قوله قالمات المال ) ظاهره أبه مواماه وقياس ماهده أبه قوس (قوله ونقةتها) مسدأ حرم في يت المال أكون تعرف (قوله وأسهى من لحاكم) أى المقرأن شعصا من أهل عالمة أما حيث ندت في يت المال أكون تعرف (قوله وأسهى من لحاكم) أى المقرأن شعصا من أهل عالمة أحمر الحاكم مذلك م ويمنى وحوب دلك على سبيل الكفاية فى حقى أهل علميه (قوله وفى قالوى القمل أن المقاصى) قصده حوار دنك وقياس مافعله موحوب (قوله ولا يكاره) أى الأنه مأمور عمل دنك شرع قبرل تصرفه معرف وكن طالك (قوله وإدا أحبر) أى القصى (قوله وأقى لأدرعى قسمن ظات عييته) قصيمه أنه لوعب وبرك من تحد عليه بقمة مهم بلام من حد لاعور المقاسى قبض شيء من دسه ليصرفه على عياله و وقيل توجو به رعامه مصبحة من حد لعقهم عليه لم يكن يعيدا .

عمد كان أو ديا وكدا وصد من العين في يعد فديم منه صدر أو بحود وما دكون كديك في العين دون الدين وعن دلك في قاص أدين كاعير شد من في دفعة وقد أطاق والمحد أنه يعرم الحدكم قنص دين حصر ممسع من قنويه الاعدر والعائد مثاير ولودك شخص ودراته محجور وايه الحاكم لرمه طلب وقنص حميع ماله من عين ودين

#### (فصلل)

### في ال من تحكم سيه في عاله وما يدكر معه

(الدنت الذي مد مع) له عوى و (الله ق) عليه (و يحكم عدله من عدلة تعدد) لسهوله إحصار الفراب وقصمة كالمه أنه لو حكم على ماك قد ل كوله حيشه التماعه فراسة مان فلما الحاكم وهو كدلك ودعوى أن بد سر من كالامهم الدحه عموم به و حرى ديث في صي أو محمول أوسميه مال كامه وارقدم ده أن وقل وي ما علية كالساعب أو أعانت قال مع حاكم سان اللال عمرى الم كم كامر ولو ال مرى مهدم العدام حرك ما في الدور وتك ر لى دن صلامة بن كان له بن مؤجل سين تأله لا عالا لأن سين يلرمه وفاؤه حالا النهيي و إندا يسار له ذلك في الحال إذا مان معسر الادالك مم المسع أو يُمك سعره وصي أن الصحة في الع ممع لوظهر له الحال قبل التصرف أخسانا عمامي في "رهن ولم من أن لامن من أن لا ح كا لاحق (وهي) أي الدهاة ( ابن لارجم منم ) معني موله ( مكرين موصفا ( ) أي أو يدهو مديمهاي همه سامر البناس غالب قاله الملقيق وديك لأن في الناب دحمور منها منا قلمة عارفه الأهل والوس بدالا و إيما عشا منها عِبكر لتوقف سعة الراد عليمه مع جعر إلى موضعه درار بهار الصمر أي لا يرجع مكر منها أن الحاكم إنه أوَّل الدار و عدم، فنه مع قور الدسي العدم، عبر مستقيم لأن منها يعود بمعدد وهي است الي لاء جم منه ان الي لا دال و من حرح بكرة من موضعه إلى بلد الحاكم ، فاو قال الني لو خرج منه كره سم حاكم لاء حم إلم ا لوعاد في يومه بعند قراغ الها كمة لوق بالمقسود التهني وظاهر أن العند، في ديث ، النوب عند با ويتحه أن الراد رمن الخاصمة المتدلة من دعوى وحواب و إقامة بينة حصره أو حصومه ب وأن العارة بسير الأثقال لأنه ما صلح (وقيل)هو (مناها منتجم ) لاعساره في الشهر على أما كل ،

(قوله عيناكان أوديما) أي عالمه ما كه عن النصرف وبه و دخور إد في اله وال ه حج

#### 

### فی بران من حکم عالیه فی مستنه

ا اسال] في عال من تحكم عديه في عامله

ی عدیه

( و ویه امیویه , حصه

اا ) کی اللی یی

ولا یه ۱ مرع یالی

( ادیه کدامر ) اللی می

یم شو یا اللی می

د حسو ه حداده

د و دی ( قوله و دو دی

د و دی اخ کی دد د آم

( قوله هذا كيد حث كال قرولاية احاكم في الطاهر أن هذا لاعن له هدوال محرد عدمو مد قول الصنف الاي ومن سر . بة كامرالخ على أيد لاعامة إلى بالراهد أصد ولاي د د د ي د و دی لایه سال دور المصمف لآتي أو عائد في عير مح ولا 4 واسوله رحصاره أناز (فوللاحلان لأه في حكم الحار الم اهد عاص به دواري وسعرر خلاف لحوس الذي راده الشارح (قوله لم بجمه ) الأصور حدقه ( قوله فيعترف للم على عالمه ) لعن المراد باعبر فه ماغيم بمناهي أنّ يه وب كن له على ألف مثلا أو بحو دے ( فولہ أي لرمه) أي الدوم

ورهٔ توصوح الفرق هذا که حرث کان فی ودیه اف کر و را سمع الدعوی عصبه والدملة وحکم وكاسا فاله الرااى وعبره وأفواله لوالدار حمه فتدوست وألما والعلانات الدوات أو المستقاول في بده واحده وحد کل و حد حد قبات من قاص مهم ، لا کر ملي من ليس في حدد قس حصوره حكم وكانب لأرد تاك بالمدلة إليه والأوجه أنه عمرهم لداله وردي ومن البعه خصوصا إلى الم فحش حقة النده (ومن اراسه ) أي منافه فراسنه ولو تعلم الدعوي عليه في حصوره وهو عن يشأتي حدوره ( کے صد ولا سمع ) دموی ولا (مده ) عليه (ولا حكم عدر حدوره ) ل عد إحدره لسبور، ديك الدفع ال ٢٠٠ أو على على الليمة والمسرفية (إلا اتوارية) أو حديه عجللاعكي لوسول إليه أو ها به من تحسل حكم ( أو مر ع) أي به له وقد السامة علمه فتسمع البيلة ه کرد حاورد ایکی عد تین الا م ر دی أرجح الوجهان کی فی به الو له رحمه الله است. المع م أحرامي الدال الد كان الأن الله على الله على الحداق الذي لم يكن العداعي سه حدد فاحر في حكم ال على و بد ما ي على و الراء و العلم الم ي حكم له الكن صروب و د دو چه ځم وځ دول و ، مو ت يم الله م ، نه بل ي حد مر حص ما کلا ور ان و الله ما دام الله على الله في صلى وحدً قدف ) لأنه حلى آدمي فشره ال ( وه ملدن ما و الله عليه ) ما ما الله على مما محمة والدر ما مكن وماد. له لحال كالديرية تحدي ٩٠ مال د عالع ، و الى النواز مصة كثلاً، وال ٩ أندل إلى قاسي الله والم وراسية الأحرار والمراك المع ما ما لخطو الدعاء والحديسين في دفعه ولايوسع بابه وحمد على المكوى لاما صفى عدده وديا مع الدعوى والبيتة على غالب الإسقاط حمل، الأن ول أن له على أنسان إلى أو أثر أي مدم ولي بالمنه بدلك ولا آمن إن حرحت وليه اس و - مدا هم و (۱ - ود احد - الداسة و صعر على و كس ساك إلى حاكم علم مجه لان با عوي تعدي و . قال منه لا عد مسامة بالحق في السلام وما الله في دلك أر مدي يدر كارب لاى تعليه معرف سائلي سله دلاس ار به و د الوال و ماعي أنه أم أه منه أو قدمه دسم له دوى بال و د ق و ال كال رب الل م عاصر الا علا (ولوسم الله عي ما وسم) . . (در مكم مده عد) كي مرمه لودو عديث وحيم ليكمه ق على حجته من ابداء قادح أوراهم ( بل بخسيره ) والحال فيتوقف حكمه عبي إخباره كل في المطاب واعترضه الدلقمي أن لاعراز مرمدير مداء محة الحكيرور أما مها مالعراق أن لأمركداك في مع همد الصورة المورد لدعوي و المه الهو مالكي من ندايع وأماهنا في معرف الترسيعلامة روع کمه من الحرج) تو عود کاندت بحو فسنی

ر عود ورد برصوح الدوق ) مهو اثنة في الخدو هد ( قوله وحقوقه ده بي طابعة ) أي كالر كاه ماكسره ( قوله كال له على أما ) الأعدامدكر وحيث أنث قبؤ وّل بالدراهم أو خوه وعدارة عدار لأعد عدد وهو مدكر ( قوله لم يحده ) هذا يعني عده قوله أوّلا ولا سمع الدعوى مل مدس قل الكلام و يستح هذا حواد و داول على كان قاله الح كان أولى ( قوله بأن الإعدار غيرمعدم ) أي لاحد في عاد الدعوة عدارة ولا مثلا وفي المحدر أي لاحد في عاد الدعوة عدارة والاحدوق المحدر أي عاد الدعواف بدأ ولا مثلا وفي المحدر أي عاد الدعوة عدادة الاعتراف بدأ ولا مثلا وفي المحدر أي عاد الدعوة عدادة الاعتراف بدأ ولا مثلا وفي المحدر أي عاد الدعوة عدادة الدعوة عدادة الدعوة عدادة الاعتراف بدأ ولا مثلا وفي المحدر أي عاد الدعوة عدادة عدادة

و عهيد له يه أنهم مالاند أن يؤاج حاص وقت النبي د أو فا يه وقيين منتها ما د الا نسام الوقيد ست ـ د کر مب تل له مرع هو ـ مال فشال ( وله عوا ) أه ا هول ( عد "د ع عله اندوم ) وه کمل حکم شبولف کا محته الدنتهی (وحیت لاسته د.) ولاعکم منتج لأول دیده سال بالانعزال بحلاف مالو خرج عن على ، لا ته مرعد الله مرفراته ، خاف ما حكر سوله عن له لحسكم بالساع الأوّل ولا أثر لا "م ده على من مناسع لا " كون حكم على ، حج (مرد سعان) ساله تعملون (على محسر ١٠ له ) عن سمع الد يوى و حوات أى صب منه إحد ، د ( حصر د) وإل كالأمادعاء محالا عده كور - فاعلاع على وصلع أنه اك الدلاس ومدري رمه بأحص مندة مدارها كديه كي قاله ما و الي و ده ما أو يكون الله شخوب سنه و مرمو صوره فيسل حلى من أحر قال يعصره حي سف ي أمد إله و كران المكر و دام و فاحد صنيد الدسم الصر الله على معلى إلى ال أحرد وإلى قال فالوحة أخر ما اللوكان وإلى ماكن من دوى الله و محصر المودي بوء سنه واهدره ، إنها ابن عد عنه أن يرس الهر من عامها كا أي وقول الحواهل على السلمري بدين راك - باود ( بدفع حمر الله أو عيره ) ما وب عمر 4 أجِب القاضي فلانا وقد كان ذلك مه . بم هجر والم ﴿ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ أَوْلَ ( أَوْ مرات الدلك) وهو العون للسمى لأن رسون وكالامه دأد بالمحول عي السام خاساسه د القاضي و به صراح في الحرى وله أن يحدم سرم تحسب م لم به ما حمي مه من الد حمد وضعفه وفي الاستقصاء أنه لا ٣٠٠ المول إلى المدم من عني مناهم من أساب فلا تصرر بأحد أحراله مله وطاهل كالامهم أن يأج دعلي ١١٠ . ما ما حاله ما في العول من بالمام بوقاء له مایاتی فی اعوان السنظ ب ایم علی مرح مرا این وهو کرد مرح مرح در ی عدم الحبيس لسكن لاهب الولى معراق بن أن الأحرة على أأ أن ما أن أما مرحد مه من حسور مأمه الد لايصالة على الملقتايي به ود سرامه عدت معه و ٠٠٠ د قد من أهر ١٠٠ كـ ١٠ ك وصال في أحرد للارم طعمها على المديول إن اس م ك ، دوري الروعن المال و على المال و ما عج أن القاضي المطاوب إليه يقصر عده عور برخوه وعمره و بلا الدست مد وأما في عام دم وقد من أنه متى وكل لم ينزمه حد ور سديه (فال مسم) من حصور من عن تحديد م إحد مده (الاعدر) من أعدر الاعة وأمد و للدادول ول ول المكرال الم للوارد (حصره الكوال والماطال) وأخر مهم ما له جديد (ولما م) إلى رأى الله المدلة وأو ماته في مدل الما مشكور سال داره بال أنجمير بي الاله أنداح بالم أو حمد والعات ، عوى عليه وحام مها عال م بحصر العده وسأن الذي أحاهم وأناب أنه أول داره أحاله بالاها أن الدامة رد الدي إر تقص لا إعله إلا في عاول له الرف حم أم يا مع الله و عالم ما له مه عد ما ين قاص كم وه ب قبل الدعوى أو عدها وقبل الحكم عدم عن الأدر مي

(قوله و عهد للانه أيم ) أى وحو ما ( قوله بدس معنى مدّد لا - م ع ) أى وهو سنه ( قوده أو العرل) أى ماسق مدلا ( قوله أى حال مله حد ره ) غال السعد ت لامر على عالل عاعد فى أى مستعد به عيه وأعدى ه عدر ( قوله و إلى قات ) أى كد هم ( قوله فلا وحه أمره بالموكس ) أى من استؤخرت عدله وكال حصور د يعش على استأخر ( قوله وهو أولى ) بعل وحده الأولو به ملى التيمين من القدارة ( قوله وأخره ممرم) ومنه السحن (قوله لكن دهد لوى العراق الح) صعيف (قوله ولو بقول عون ) غاية .

( وروله أي ددب ميه رحه ره) هدا اد مساو مدل على أن باأت فاعلى ستعدى في اللي القاضي لا الحار والهرور (قوله ا كن ده الوي العراق إِي أَن لأحرة) أَي أَجِرة العون ( قوله وقد مر أيدمني وكل اج ) مرعوهده و , ۲۰ م ی سران لأجر يۇم بوكىن (مولە مىن عرار عمة) شمل عو کل کی راج کورته وأأ هر أنه عليه من إن وعاره الرفعي والعدر كا ص وحدس السالم والخوف منه وقيد عمره لمر س الدي يعسر به ال كون محنث سوع عثها شهر، قالفرع (فوله تعدف لحتم) الطاهر أن الرادأيه لايؤدى إلى نقص

(فوله ولا يسمر داره إذا کان ياو جه عد ما ج) قال الأذرعي ويتحه هما بمد الإندار المحم دون الحتم ( نوله ولا يحرج العير ) ئی لیس پلقاسی زخر ح عبرهمتم كاأهان وأولاده كاصرح مالأدري (موله و ادعى على عال اخ) لعن الشارح إعبا قباتر لمط ادعى دون استعدى و إن كان حارف ساهر مامن لأجل فون المصلف الأتي ال سمع مسه · 本月是 4.1 不 1 6 Tel. K ne Margo ولا جيون عمد الاستعد ، ( قوله كا عم ٥٠٠١) أى ق د درم الصام أول العمل ! هدامعهومه لأنه ل د كر همالي مافوق مسافة العالم وي على سنة صطاء بة العدوى ( قوله و - عا عایه ) کی إد اقتصی الحال النه يص كا ق شرح الروض ( فوله وأفهم كلامه أن كويها) أي أمرف

ولا سمر داره إرا کان ياويها عده ولا خرج العرائد ي يو انتهى وعله كا هو طاهر في ساكن بأحرة لاعارانه وليرأحد أبد تنحل بداساه أرسل البه تمسوحا أوعيرا والعسد الطعر بعرره بحسل أوعيره تحسد مابراه لائف بدو العددو برسن البه من يسمع للدعوى المهويين خصمه أويبرمه الموكيل وله حكم عب ماسمة كول كا قال النعوى واعتماده حمع (أو) دعي على (عال في عير ) على (ودوله فليس له وحساره) رد لولايه له عدله بن المع للدعوى والبيلة أم مهاي كامر ( و علم وله عدم ماس ) و متومط مين الاس و إن م تصمح لمصاء ( م محصره ) أي م حر مصورة للسم مع صمر القبل حيثه ( ال سمع سه ) عليه ( و كتب اليه ) بدلك (أو لا رأت به فالاصلح) أنه (حصره) الله بحرام الدعوى وتعدُّ سم عهد (من مساف العدوى فقط وهي التي يرجع مه منكر) بي عله (سام) كا شم عدم فال كال اوقه م عصره وهد هو العلمد و إلى اف على كا عام الراء له كا علها وحسره مسلمة وصر أن أو الل لله ال كاسهار فالراتما في حديثه البي قولة هند عالم وقوية في تروضة داراته أن وسم ت الديث لأن الساسيني بعدي أي نعين من طلب حدمه مها على إحد ره (و) رفيح (أن عدرة لاحصر) صرفا للثمة عنها كالمريض وحدد فير في الناصي هذا لموكل ومن تقليل للنهم والعظ عليم محصور الخامع للتحييف ولا مسره بـ قـ مـل حـاج المد الامع خو المحرم أو صوقا تاب أو مرأة حديات علق لآدمى (وهي من ديکير حروجها لم عاب) ماکاروه کشر دک ن ان لايخر س اُصلا أو تخر ج عدرا سعو عراد أرحم م أو رامره لأبها عمر من لقمها والخروج الوقهم كالأمه أل كومها في مسائم أو عسكاف لا كنول داه من حدورها محس الحبكم ، ويه صرح الصيمري في الإنصاح ، عم ، عدم كالمحدرة ولوكات ، ردام لارس الحدر فكالمسي إد عال فيعتمر مصي سه ولو حدم في كوي، محديد في فات من فود الدال على بالهد الحراص في عدم، وإلا · 4. 2 943

(قوله ولا سمر دره) أى لا عور (قوله م كان أو س عه م) أى عه أهم الأسهم محموسون عمه في عين ( قوله وله أرس البه محموس) أى وجوه (قوله وله هماله بالله) ومنه المشهد صب من الهن ولا أرس البه محموسه) أى محموله من المنظمة بن لمد عمال ما في إحصاره من المشته الدكوره من أم يتوقف خلاص المحق على حموره و بلا وجب عيه بحصاره ( قوله و إلى أم المستح للقد ع) أى كالت دومش مه المرس وادسال ( عوله على كان فوقها لم محصره ) و يسمى أن يعمل من طلب بعد عن من قدد من وحول الأحصار عمد توقف خلاص الحق عمله ( قوله أي يعمل من طلب حصمه ) لعن هذا العمر المعرد و إلا المعنى أعدى أرال العمول كان كالشكوى فالمحرة فيه للسلب ( قوله و به صرح الصيمري ) معتمد .

#### ( باب القسمة )

كسر القاف وهي تحيير الحصص معصها من بعض . والأصل دم قس لاحت عوله معني و إد حصر القسمة الآية وأخبار كحر الصحيحين كان حول لله صلى الله عليه وسريقسم العالم مين أرباعها والحاجة درعيسة إنها فتمند تبعرم أأشهر نائت من الشركة أو قصد لاسدند و التصرف وأدرحها في القصاء لاحتياج القاضي البها ولأن القاسم كالفاضي على ماسيأتي (قد غسم) الشائرك (الشركاء) الكاماون أما عمر الكاماس فلا يسلم لهم وليهم إلا إن كان لهم في ديك عمامه (أو منصوعهم) أي وكناهم إلى منصوب (الام) أو الامام عليه وإن عال أحمده الأنه سوب عسه أو الهلكم الحصول مفسود تكل عن باكر ويجمع على أحد السر تكين أن يأحد قال القسمه حمله إلا بادن شريكه . قال النسان أو منتاجه من لنبيان فقط بنا، على الأصح الآلي أن السمالة إفرار وما قبص من البارام مشارك عم للحصار الإنبراد الحياد الللمة من مبادعي ثلب له ممله حصة فكالمهم حفاق عيلة شريكه علمارا في عكلته ملله كامتاعه ( وشرط منصو به) أى لامام ومثناله المحكم عتهم ماتصمته قوله ( ذكر حرعسدل) نقبل شهرمه ومن لارم ه السكايف و لإسلام وعسيره بما يأتي أول الشهادات من عو سمع و نصر وصبط و على لأم ولاية على وفيها إلزام كالقصاء إذ التسام محتهد مساحة وتتسديرا ثم بيرم بالافراع ( يعسر ) إن نسب للتسمة مطاقة أو فيم يحدّ ح الساحة وحباب ( الساحة ) كدير الميا وهي عسار عرف له بيرق استعلام الجهولات العابدية ومرضية لاتدر وهي قسم من الحساب فعسه عديها من عالم لأعهم (والحساب) لأمهما كالمها كالمقه للنصاء واشترط حمع كونه برها قبسان الالمع وجاح عنصوبه منصوبهم فيعته ك مه فتلط لأنه وكال و تحور كونه فد واصرأه وقاسم ، درير کال امہم محمور عارمہ شہردد مامر ( فال کال دم عوام مح ) حلت محمل ما کا ال الانقوام (قاسمان) أي مقومان لأن السوام لانات الاناشيان فاشرم العدادة من حث

### ( سي القسمة )

(قوله وهي) أى الله وشرعا غير الحصاص لح (قوله الاسداد) أى الاستال ( فوله فليل الديمة حصله ) أى كاملة أو شد الله الأل كل حراء مشترك و حد الشر لكيل لا بيتس التصرف ( قوله أو المتاعه مل المتمال ) عاهره و ولم لكن عبد قاص وهو لا هر (فوله من مدعى) أى له وهو المل فاشى وانتقوم وقصة قوله الآلى وكائمهم حمير عيبة شراكه لامنا مه المتسلمة الملى (قوله ومسلم الحكم علهم) ماتصميه قوله دفع الامار من أل الدكر وما عدم على شرط لأله مم دال ولا كلا على الما الهي فأشر الى ألى الشرط كوله داكرا حراللم (قوله وصلط وللمو) أى وعدم سمة بأل الإيكول هناك عداوة ولا أصلة ولا فرعية ولا سيدية لما يشده في النظاء ( فوله واشرط حم كونه ثرها ) أى الما در قوله ويعدر أن يكون قاصه اللهي فيحور أن يكون قاصه ( قوله ويعدر أن يكون قاصه ( قوله حيث لم محفل حاكا في النقوم ) أى أما اذا حمل حاكا فيعمل فيه بعدلين كا يألى في كلام المسف .

وحب وال لم تكن فيها عبطة لنعر الكاملين كا في المجة (قوله و ال غاب أحدثم الطراهل يرجع هدا الىمسئلة المن (قوله من الميان ) هو راجع ما اس كلام القمال أيصا أي اد عبرالتماش على فيسه ويو باردن الشريث ( فيسوله ود قنص من اشترك) مشرك هذا في عو لارث حاصة كما سهوا عبيه وهولا مختص عدادا كان النبر بك عاتبا بل بحری أصد فیا دا کان عاصرا أنحط لاستدراك الآي أله الداكان الشريك حصرالا تحورته لاستقلال ياتميص خطادا كال عائدة فإن لا استقلال و لا أنا فنص مشترك في المشتش فقيد نقل اشہاب این قاسم عن شرح الروص في مسئلة الليبة في الباب الرابع من أوب الشيادة أن انفائب اذا حضر يشارك الحاشر فباقصه وليراجع مام آحر باب الشركة وما سيالي في الشهادات عنسد قول المنع ولوادعت ورثة مالالورتهم الخ ( قوله له منه حصة ) هو جهرة من مبتدا وحبر

وصف لمدعى وليس قوله حصة فاعلا لثبت ،

( قموله لأنّ قسمته تازم سمسقوله) قالنحمة قبل عدد مانصه لا تهماكم تم قاللائل تسمته الخ فقوله لأن قيمته الخ تعليسل لكوئه حاكما فلعاد سقط من نسخ الشارح (قوله أو منم الا'خدمته) لمن متم مسالمعول وبائك فاعام صمير القسم ( قسوله فيه مال) لاعمي أن دكرهد عقب المحى بميد قصرابلين عبيه فيكون قوله أوكان ثم ماهوأهمالخ قدرا رائدا على مفاد المأن فتعوث الكنة القلائمي حدف المنف هذا القيد فكان سأسب عبيار هذا خل (أوله ولايصب حيث ) أىحين اذلم يكن يتمال كما يصرح بذلك صبيع التحقة ( قوله أما مرتما) مأن ستأجره واحدد در حصته ثم آخر كداك وهكذا كماصؤره الزيادي (قولەعىحسب الحصص مطلقه) كي سواءأ سميكل قدرأم لافالإصلاق فيمث تقصيل الآن ومعاوم عمامي أبهق فسمة التعديل بكون على حسب اخصص الحادثة لاالأصلية ويعلر هذا من التعليل المار أيصا ( قوله لألُّ العيمل في النصرب القابل كهو في الكتبر) لايخومصادمة هداللنعس المار وقد علل الحلالهما

تقوله لأن العمل يقع لمم

جيادا .

التقويم لا الصمة ( وإم ) أن ميكل فيه هو م (فقاسم) واحديكي و إن كان فيها حرص لأن قسمته تارم بنصل قويه ولا يحتاج و إن عد بد الشهادة لأنها سند إي عمس محسوس (وق قول) يشترط (المال) ماه على ارجوج أنه \* هد لاحاكم ، هذا في منصوب الإماء أما منصوبهم فيكن أخاء فننعاء وقارق الخرص القسمة بأنه يعتسمه الاحتهاد وهي تعتسما الإحبار بأن هذا يساوي كما ( و الزباء جعل الدسم حاكم في التقوام ) وحمثند ( فيعمل فيه العديان ) د كر من يشهد ب المدد به لايا قو منهما ( و نقسم ) دعسه ويه العمل فيه يعامه كا علم من كلامه في النصاء ، وعمل من كلامه عدم سيراط معرد له بالقيمة فيرجيع بقول عالدلين حسري ۽ ايم سدي ديٿ بحروج من خلاف ( و نعمل لامم ورقي منصو به من بلت المال من سهم مصالح لأنه من حميه ادر أ العامة ( فان م يكن ) المه مال أو كان ثم ماهو أهم منه أو منع الأحد منه علما ، وهذا العموم لمنتقد من عبارته حدف قول أصله فيه من ( فأحرته على الشركاء } إن استأخروه وليك لأنه عمل لهم مع الترامهم له عوض لا إن عمل ساكت فالرشيء له - أما لو استآخره خصهم فالسكل عليه او إعا حرم على العاصي أحدد أحرة على القصاء مصلة. لأنَّ الحَمَّمَ حَقَ للله تُعَمَّى والقَمَّمَة حَقِ الأَمَّى ولأن نَعَمَمَ عُمَمَلًا يِناشِرِهِ فالأحرة في مقدلاته والحاكم مقصور على لائمن والنهني ، ولا عنات حيث ذمنه معينا بل بدع النبس إلىتأخرون من شاعوا (قال استحروه) كالهم معا ( وسمى كل ) مهدم (قدر ) كاستأخرناك لنقسم هدد علمه فلحمار على قالان ود در من على قال أو و كاو من عقد لهم كدلك ( برمه) أي كادما سهام ولو فوق أخره اللن ساوي حصله أم لا . أما صرب فيحوز عمليد القاصي ، و علمده البصيبي ورد على الأسموي اغتجاده معامير (و إلا) ماري م سج كل ما يهم فدرا ال أطبقوا ( فالأحرة مو رعلة على الحصص ﴾ لأنها من مؤل اللك كمعنة الحموال المشارك ، ومحل دلك في عار قسامة التعديل أما هي فتورع فيها على حسب للأحود قيد وكثره لانحسب احصصالا صلية لاال العمل فياسكذم أكثر منه فيانقدن هذا كله إلكات لإحره العجه و إلاورعت حرة المثل على حسب لحصص مصل كا و أمر اله صلى من يصلم لمان علم مرحد را (وي قول على الرموس) لأن العلمل في النصاب التدين كهو في الكثير ( تم ماعتم التمرار في قسمته كوهرة وتوب بقيسمين وروحي حف ) أي فود منه (إن حد السركاء كالهم قد منه لم يحمهم القاصي) (ل معلمت منفعته له كايه بل يمنعهم من فسمته بأعسبهم لا به سفه و بدير ع به التنقيبي في صورة روجي حقب بالته ليسي في قسمتهما وطال منفعة والتصها برد بأجهما إلكاما بين كنر من الملكاء من هذا القسم أو بين شين كالمن القسم الآتي فلا اعتراض (ولا عنمهم إن قسموا الانسهم إن ل تنصل منفعه ) الكاية ال الصا

(قوله وفارق لحرص الغدمة) أى على هد الذى حيث لم يكنف نواحد علاف الخرص (قوله وإيما حرم على العصى أحد أحرة على الفصاء مطلق) أى سواء استأخره أم لا ، وظاهره ولو فقيرا وعباريه في نقدم (قوله ولا سعب) أى بدن (قوله فان ستأخروه كلهم معه) أى نفاق أحدا من قوله الآنى أما مرسا الح (قوله لأن العمل في المكثير أكثر منه في القييل) قال شيحه الريدى كأرض ينهما نصفين و عدل نشها تشها فالمناقر إليه الثنان يعطى من أحرة القدم ثاني الأحدرة ، ولو استأخروه لمكتابة العسات فلا أحرة أنسا على الحصص كا حرم به الراقي آخر الشفعة ،

(كسيف يكسر) لإمكان لانتفاع عما صار إليه منه على حامه أو بامح ده سكينا مثلا ، ولا يحيمهم إلى دلك عنا فيه من يصاعة المال ، وكان مقتصى دلك منعه لهم عير أنه رحص لهم فعل ما دكر بأعسهم تحص من سوء الشاركة ، بعم بحث حمع أحدا عما من من بطلال بيع حرء معين من همس أن ماهما في سيف حميس و را معهم (وما يسص عمه القصود كمام وطاحوية صعيرين) تحيث لو قسم كل لم ينتصر به بعدل القسمة من انوحه المصود منها قبلها ولو بإحدداث مرافق ، وتعمره صعرين فيه عدمت للدكر على لمؤث لأن الحام مسدكر والصحوبة مؤثثة { لاعاب عال قسمته) إحمار (في لأصح) لما فنه من إصرار لآخر ولا عملهم منها نما منَّ (فاين أمكن حفظ حمامين ) أو طاحوسين (أحيب) وأحار للمشاح لاسفاء الصرر وإن احداج إلى إحداث محو الدومستوقد لمسر البدارك والنابي محاب إن تتمع به بعدالقسمه بوجه تما ورعبا صل ، م مالا عرَّ به و إن أمكن تحصيه عد لأن شرط السيع الاستاع به عالا (ولوكان له عشر دار) أو حمام أو أرض (لا اصلح اللكني) أوكونه حماد أو عنا يتسلد من ديث لأرض ( والدي لآجر) وهو بصابح تدلك (فالأصح إحبار صاحب العشر نطف عدجه) الاسفاعة وصر، صاحب المعشر يهما نشأ من قيد نصيب ، والذان لمنع لصر ر شركه (دون حكسه) لأنه مصيم ماله متعلب به بعم إن منك أو أحد منو صم ً إلى عشره صابح . أحيب وأفاد المتوردي والروباني أبه وكان في أرض مشعركة ساء أو عراس لهما فأراد أحدها قسمة الأرض لم يجدير الأحراء وكادا عكسه لمات العلقة سهما أما برصاها فلحور دلك فاله فرافعي والصنف ، ولوكانوا ثلاثة واقتسم تُمَانِ عَلَى أَنْ مَقَ حَصَةَ التَّاكُ شَائِعَةً مَعَ كُلِّ مَمْهِمَا لَمْ يُصِيعُ ۚ ءَ وَنَقُلُ غُيرِهَا الأَنفاق عَلَيْهِ وَإِنَّكَا أحار المتمع على فسمها مع عراس مهادون رزاع فيها لأن له أمدا النبطرة و إذا سارع الشركاء فيا لاعتكن قسمته فان تهايثوا منفعة دلك مناومة أو عارها حار ولنكل الرحوع ولو افساد الاستيداء مكن يعرم فامل ما ستوفاه و يدكل يد أمانه كالمستأجر ، فان أنوا المهايأة أحسرهم الحاكم على إبحاره أو أحره عديهم سنة وما قار مها وأشهدكا لو عالوا كايهم أو اهصهم عظل بعدد صاب الإحمر أحره وحويا لن بره أماح وهل له إعاره من عصهم بردّد فيه في التوشيح ، ورجح عبره أن له ذلك إن رآء أي

( قوله أن ما هنا في سيف حسس ) و إدلافهم يحده ، و عرق بين ماهنا والم أن داك الدم فنه ماؤذي بين المقص بعقد ، وقد منعه الشرع من السابيم فقلنا الساده ولا كديث هنا فان كسر السبف عجرد التراضي فأشه عالو فعلم دراء من ثوب اعلن لموص السبم وهو حائر كا من (قوله شأ من قبة صنبه ) فاهم ه و إن كان العشر لمحجوز عابه ، وهو صاهر (قوله أو أحيا ما لو صم إلى عشره صلح أحيث ) و إذا أحيث فاذا كان الوات أو اظلف في أحد حوال الدار دون اقلها فهل ينعين إعطاؤه عابلي ملكه الاقرعة ، وكون هذه الصورة مستشاة من كون افسمة أما تكون القيمة أو لا مد من القرعسة حق او أحرجت حسته في عسر جهة مسكه الاتتم العسمة أو يصوّر داك عنا إذا كان الوات أو المعاوك محتفا عصم حوال الدار فنه نظر ، ولا ينعد الأوّل يصوّر داك عنا إذا كان الوات أو المعاوك محتفا عصم حوال الدار فنه نظر ، ولا ينعد الأوّل يعدم حوال الدار فنه نظر ، ولا ينعد الأوّل العدم حدة مع عدم صرار الدار ث حيث كان الأحرد مندو ية ، وسيائي ما يصرح به نعد قول العدم المعدة و يحدر الح من قوله وأحد من دبك أنه لو كان ينهما أرض الح (قوله ولو اعد الاستراء) في يشمل ماذ كر المعض إذا هاراً سيده وهو ظاهر (قوله وهل له إجازه) مشرك

(فوله لا أنّ الحام مدكر) أي كمايؤث أيوقد نظر هنااليجهة ندكره (قوله لأرشرت المسمالانتفاع باستال) و علو لامعرفاص من حور بحو الحجش الصعير ( دوله وكدا عكسه ) أي ف مة الساء والمرس (قوله الكن يعرم بدل مااستوفاه) كان الأولى هذا الإطهار أي يقسرم المستوفي بدل مااستوداد (دوله كما لوعانوه كانهم أو بعضهم) يتأمل ( قوله إن رآه مصلحة ) لفظ مستحة ساقط في بعص النسخ وكدا الباء فرقوله بأن لم يوحد .

بأن بر توحد من هو منسادكا لاكن ، وأنه لو صب كل منهم استنجار حصة عيره ، ١١٠ كان ثم أحسى قدَّم و إذا أفرع سهم . ها إن تعدر إبحاره أي لنحوكساد لا يرول عن قرب عادة كما بحثه مصهم . قال ابنالصلاح ناعه لنعيمه واعتمده الأدرعي . و يؤجد من علته أن الهايأة تعسرت لمنية اهصهم أو امساعه ، فان ثعدر البيع وحصر حميمهم أحداثه على انهاياة إن هلمها بعصهم كا بحثه الركشي و إعماله يعرص عبهم إلى الصلح ولا محسرهم على شي وعما ذكر على قبس مامرًا في العارية لإمكان الفرق تكثره الصرار هنا لأن كلا منهما أم يمكن التفاعة النصيمة بخلافة هما أو بأن الصرار أم إنما هو على المتم فلط وهما الصرار على البكل فم تمكن فيه الإعراض ﴿ وَمَا لَابِعُهُمْ صَرَّمَهُ قَسْمُنَّهُ أَنْوَاعَ ﴾ ثلاثه ، وهي الآسيسة لأن القسوم إن تساوت الأنسياء منه صورة وقيمة عهو الأوّل و إلا هإن لم يحدّ ج إلى ردّ شيء آخر قالتاني و إلا قالناك ( أحده بالأحراء) ويسمى فسمة انشتهات وقسمة الأحر ، (كشبليُّ ) متفق النوع فيم يصهر ، ومن سامه في العجب ، ومنه نقد ولو مفشوشًا الحواز العاملة به . وأما إذا احتلف النواع فيجب عبسد عدم ارِّ ما قسمة كل نوع وحده (ودار متعقة الأسية) بأن يكون مابشرقها من بيت وصفة كي بعرابيها (وأرض مشمه الأجراء) وحوه ككرناس لا ستص بالقطع (فيجار المشبع) عليها استوب الانصباء أمرلا لا يحلص من سوء الشاركة مع عدم القار راء أهم لا إحبار في قسمة ر ع قبل شنداده عندم كان الصناعة ، قايل الشدّ وم بر أو كان إلى الآن بدرا لم تصح قسمية للحهل به ( وتعدّل ) أي ساري ( النهم ) أي عدد عدم الترضي أو حيث كان في الشركاء عجور عليه كي تصر ممنا يأتي (كيمالا ) في المكيل (أو وزنا ) في الموزون (أو ذرعاً) في المدروع أو عامًا في المعدود ( العجدد الأنه الدوان استنوت) قان كانت بين ثلاثة أثلاثنا حداث اللاَّبَةُ أَحَرَاهُ وَ تُؤْجِدُ لَلاَّبُهُ رَدْعَ مُعَمَّاوِ بَهُ ﴿ وَتَكْنَبُ } عَبْدُ وَفِيهَا يَأْتَى مَن يَقْيَسُهُ الأَنواعِ ﴿ فِي كُلَّ رقعة ) إما ( اسم شريك ) أن كنب أمهاه الشركاء ليخرج على السهام ( أو حزء ) مالرافع كر يصرح به عباره الروصية أي هو مع مسيزكي يأتي الكثب السهام لتحرج على أسهاه الشركاء (عمر) عن السه (عد أو حهة) مذ لا (ومدر م) الرقع (في مدق) و مدت كوم في بنادق ( مستوية ) وزنا وشبكلا من تحو طين أو شمم لأمها أو تفاوتت لربح سنقت اليه إلى الكبيرة وفيه ترجيع لصاحبها ، ولا يمحصر فيما ذكر بل يجور شحوأةلام ومح نفك و ، وقر ، ثم أوضع في حسجر من لم يحصر وكونه مصفلاً أولى ( ثم يحرج من م يحصرها ) أي انو فعسة (رقعة) أما (على الجزء الأوّل ال كتب الأس، ) في رافع ( فيعدي من حرح سمه ) ثم يؤمن بإحراج أحرى على الحزء الذي يليمه وتعطى من خرج اسمهو يتمين الآحر الا حر اللا قرعة ،

(قوله أن ثم بوحد من هو مذير) ظهره أنه ادا وحد الله لأحلق يقدم على الشركاء ، و يوافقه قوله الآتى فان كان ثم أجنى قدم ، ولو قيل هذا إنّ الأجنى إنا نقدم حيث كان أصلح لم سعد و يفرق بين هده وما يأتى فأن كلا فيا يأتى طالب فقدم الأحنى قطعا للم ع بحلاف ماهما فيهن الطاب للاستشعار أحدها والآحر لم برد الاستشعار سعسه في كن في بحدر أحد الشر تكين بدو يت شيء غلمه الآحر للمسه (فوله فن بعدر السع) منه ماها كان للسارع فيه موقوه عليهم (فوله أحده على المها أو امتناعه أحده على المها قوله قبل أو امتناعه العين السيع في هذه الصورة لأن منساع البعض صادق المساعة وطاب الآحر (قوله ككر باس) المها لديت الثياب

رکدا میں یک (أو) یحرح ( علی اسم بعد ) مشدہ ( ل کے لُم ر ) ٹی اس ہ ق برقاع فنجر سم رقعة على منه ر الله و حرى على سم سمره وعك الدومن ما أ فا ها مامي قايد من الأخرة أو لا موه وط مصر القدم إله مهمة ولا و و و حدد يأم و ك مده ولمث وسمس ) في أرض أو حوه (حرات لأرض ) أو تحوه (على أف الديد ) كه ية هما الرؤالي الديل والمكاثر عالى من عبر حيث ولا "عقد (وقامه كر مان) لمكن ديون هدك له لأسرولانه لدكر و لأخر و فأخر جي وسوء و مد سي د مد السياسية الملي أو خفس فاترق بمائه من من من من منه (١) خو د عها ١٠ حالم ا ال (حمر عر سر مل حده، حد) ولحمة ول اكتب حرة حد ، على " ، و وهم لا تمريح صحر الديس أور مأل ١١ ر مي ١١ مرو ديد . . . . . عد الدرج عي اسمه کجرء برُول يُود في محمسه وا ساو اي سي اسي ا ا اي حرج الله مه أحرمان فرأعطه ولخطش موافياها السراوأحمام كالمهاكي الماأمي م تو به لا حراء و دُخه الله أ ص م فاد ير ١٠ يم م وأن أن بد م ي جهه أنه أد ا حال لا صرو كرو عال على ديا قوضي ما الصاح أحم على أ عه الصامل و د الحاص By State of the form of the state of a second of the state of the stat وطبيوا من الباتين أن يغيرُوا على - يـ و كون حي ديم مسرة في أير عدد كورة الفارد لم ينتقبر به أحيموا و در أمه في به مركبه في الله علم الله المراكبة المركاء السكامين لوير صوير على حرف درا مه ورهوت مرا الرا مير ر حم عهم الكام عن و إن كان حر فاكر الهرامي إداراتهم فألا في تحكي بالديني أن هذا المما إفرار لا ينم ، والرَّب رعم مصرِّر حديه في العدم من عدم ، ميم عدم أنه أن من معا المتم واف في الرابوي ، إل لا عود لأحد أحد ال مي حده ١٩ ه ر مع الله الي و ١١ و هميم ماس في أسه بر يا في منحدي خليل و تحد و الداد م شود الا ساح في مه الم الراف العاقب الركاة به فين إخر جها أم خواج كال يك ما أل به بالم بالما الما الما على إحراج الاحرة وفي والإسماعي وتحد أعهده في المهاج والمراهم أن الوحة منعه في لإفوار مردر أما والجالماء أو ما علم أنها أو الله ما من أحريا محالمان محوالمر ورفار والعامل وغراجاف حرص الدافي أبرا الراء وهواجا إلماؤاراك (الله في القدمة (د معن ) أن عن الله و علمه ( الله علم الله علم الله الله علم الله الله الله الله الله الله الله فَوْقَ إِنَّا لَا وَقُولِنَا مَمَ } وَمِنْ هُمُ مُ يَعْمُ مُمَّا لُمُ اللَّهِ فِي لَمْ حَالَى إِنَّا لَا يَعْمُ وَاللَّهِ عَلَّا إِنَّانِ فِي لَمْ حَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع سرود ر اهلامها مل حجر و تعلمها من الله ع كم يا الله على به الله الممة د يجم المهم وهاسهم إلى كان مال فال حساب كروه والدواء ال حقال ما حروا المحالات حه فعراته لابد من عوالسمة بند النجرية (وجر) بديره و (دوع) أي فدمه العال في أمهر) إلحاقا للتساوي في ألفيمة له في لأجر ، ، نعير ل مكن قسمه اجر وجدد ، دي، وحدد عه عديد فيهما كالرصين عكن قسمة كل منهما بالأحواء فاربحه الاحداء كاحاده لاتاع من إحار

(قوله لتأدّى القلبل) أي لحصول (قوله ولاء شاه ) عب سدر رمونه ما مرح) داوي س كر مر مها حج (قوله و يحد للمتمع ممها) أي القسمة .

رقوه رالماسم) أي د عدر غر ح (دوله ومي ، نده وأي في د مية رو دند، که دخر ، م حر مع مع إن مه على المواده إلى كال و عال الامرد ه را يو سهه م Probleman and يآريء الشرح روفن راد در ہم ہے دھے و was son o y ديد ياول في له يأحد معدا إيدال ق ود أو يعده راود در اساء أو دوس 1-3 to 1-30 4 ( . يد د ماس مهند العاو ع و دو بر خرم له و إل عال فيلا (جوله وقد نفن لأ دعن لأح بأنهما الم) كأن هذا مسائية ماتكان وفد صيب أرصا

(قوله عرّ كل منهـمه) حق العدره كل مهم وكد قبا تأتى (قوله في التي قصد حمل كل لواحد) أي على الإمهام محسد ماتقدد به انشرعة كا لاخق (٣٧٤) (قوله إن كان ردًا

في مستسم حاجمة إلى شاه طر من وخوها منذ عة بديرم عرا كل ممهما امها إلى ما حرج له إدا م عكن إفواد كل نصر أق ولو أفلت بالتراضي الساءن أو حساد و مستعلى لأحر أوم يتعرَّضا للسطح بني مشتركا عنيماكا هوماهر وكأنه يك لم بنظر بنده العلقة بليهما لأن السطح بابع كانظر إلى م والذي لاء لاه دف لر عر صرح منافع (وله له توب فيمه د ر س أوجانو بين)سو ه أ كانا متلاصقين أُم لا ( قدر حمل كل و حد ١٠ رح ) لأن الأعراض تختلف باختلاف المحل والأبنيــة ، نعم والدركان كن صدر مردقة مدور الترمة وختمل العادها القسمة قطاب أحدها قسمة أد - أحر إلى إلى الشركة ع وفي حلى إلا أن وقص التيمة بسامته وحرج عوله كل واحد سائو م . أحد حصوص من فيحه مع (أو) المنوب فيمة متقوّم كو (عسا أود ما من وع) ود ما وحد الد حيل كل و حد كمانه أعدد منا و له كمان إلى الذله مكا به يساوى من مها ، حد عن الدين ("حم) إن القالة ركة عه مه احد ذف لأعراض فيها (أو) من (بوعين) أوصنعين كهندى وتركى وصائلتين مصريه و "مية سو و ق متهمه أم لا وكما وأوب (فاد) إلا رائاتُه من العرص كل توع وحدا الرصاء هاوب في اسمة عني يرج . ٥٠. الإمام الدامل الحداد عراق عند الدامة بعل على الداوي كل برعه الدسني إد حرى "من مترم وهو السنين بالإدن "ي و كون ار الد عبد العر كالموهوب بالضوص ومستأخري أرض بدو مها وقالممها وغل بلنجها لاحدار وجهال وقصله الاحسار في كواه العقب الإحسار هما إلا أن سرم المدر الأجهاع على كل حرء من أحراء المسافة فيعيث المسمة إدالايتكن استيفاؤها للمفعة يلامها حدويا هنا وعواد هر بالو ماكا شجر دون أرصبه فاسحه أمهما إل استحقا ممعهما على الدوام الحواوف لـ حج الذي تفسمه أحداث حل عن الناوردي والروايلي لأن استحقاق السعة لدنمة كما كم في مقسع الله به يهما وإلى لم مسحة ها كذلك أخبر إلى كانت إفرارا أوهديلا ولا نظار النقاء شركتهما في منفعة الأرض لأم عدد الانتصاء كما لاعلى لشركتهم في بحو الحراما دعك وسامه و أى في فسماره منفعة وحهال النقائمال (الله ث ) السمة (بالردّ) وهي التي عدم ويه ر آمد النبر كين الحرملا أحدد (أن) أي كان (يكون في أحد الحاسين) م عمد له وللس في لآخر مايعالمه إذ عليم شو م من حاراح إلله ومله ( الرأوشجر ) مثلا ( لاعكن مدم معرَّ من يأخسده قسط قبيته ) أي نحو البئر أو الشحر فابدًا كانت قيمة كل جانب ألفه مهيمة الخوالة أمرية من أحذجابها خميانة موما اقتمته عبارة الروطة وأصلها والهوار على م فال من إذ الألف خطأ ومايمكن قسمته ردا وتعلميان يجاب طالب قسمته إحبارا و إلا اشترط . مهمده واحده مه م (ولايحم بده) أى هد اليو برلامه د حيه مالاشركة فيه وهوالمال مردود (معم ) أي هما الله عرهو فسمة و " (سع) لوحود حقيقه وهومة إذ مال باسال فلست أحكامه

(دواله إنه له يعرف العامة) أى حدث قالوا بسحة القسمة مع بقاء الشركة في السطح ولم يقولوا عدد وحود العرك في عص الشرك (قوله وهل يلاخلها الإحبار وحهان) المعتمد لا كا يأتي وند له فاعداس أمهما مد عد الدصياعي شيء أحرها حد كم عمهما قصعا اللم ع

16 K . en bage ( egs الوحم ل المُتقدِّمال) على ا مريده لتقتامان في كراء المعقب أي عارمان أو لمسكون وإن احملات الكيمية في الله الله ع وعمارة لروص همم الم العرمها أم مناءمة ومشاهره ومساعية وعل أن كن أوبر عاها ا 298) who was other ومدحم محد داروحة وأصام ام) عما د التجفة فدان وما فيعشه عسارة أروصية وأصفها واه درو لأما حطأ هوسوله عام مراداتمت سرة البحمة (قدوله وما تكن قسمه c ( + ) 10 } إذا كان بعض الأرض عامرا و نفت ہا جا یا "و grant go ia hi na squian قوايا أوالعص فالمشجر لاماء والعمها فيهاا الاشحر أو عصمها عابي مسيل ماء ۽ عصمها ليس كدلك كما صور بدك لماوردي وهو صريح في أن حميم صور التعدير يمأتى فيه الرد فالراحم (قوله و إ اشارط ساميم لخ) في ديره العمار د حس وعدره حدوردي وعواه

إذا كانت لأرض مما نسخ فسمتها ما عديل و درد قدعي أحده يها اسعد بل و لآخر إلى الرد. قال أحداد على قسمة التعديل أي كما هو المدهب أحيث الداعي إنها و إلا وقف على براصيهما بإحداها .

من تحو حيار وشفعه له عم لا فاتقر بالمناعدات وقالون ال ارد الداعاء المهما وشاء الدابدق على أن من يأحد النفيس بردّ وأن تحكم لقرعة لدرد من حرح له ﴿ وَكُمُ النَّفِ لِ ﴾ أي \* مـ 4 يسع (على المدهد) لأن كل حود مشارك سهم والطراف تناق عرا اللواء في فدمة تأخراه (وقسمة لأحراء) با حدر أودوية ( ش ) الحق أي باس م أن ما حرام للكل هو ساي مسكه كالذي في الدمة لايتعين إلا بالقبص (في الأطر) بدء كالما عدد دحم الرحد وو جَرَ فيها الاعتباد على القرعة . ولا يشكل ذلك بقسمة التعمديل فانها منع ودحله إحمر وحر الاعهاد فيها على الدرعة لأنَّ كلا منهما بدر الدرا النعص الساءك عليم صار كنَّ به بدع ما كار له ما كان الأآخر ولم نقل بالتبين كما قبل به في الإدرار للتوقف هنا على النقويم وهوتحمين فد تمري ومن ثم كانت قسمة الرد بيعا لذلك و إعما وقع الإحبار في قسمة التعماد إلى حدم بمه كراب ع الحاكم مال المدين جيرا ولم يقم في الرد لامه رح رعلي دفع سل عمر مسلحي وهو ميه وا ي أنها بيع لأن مامن جزء موالمال إلا وكان مشرك عمرما ورا المدر كأنه دع كل ممهم مدكان له في حصة صاحبة بمنا له في حصته والمحجه الشبحان في أو الر بربه ورك، في مشرب ، و إخور قسمة الوقف من لدك أو وقف آخر إن كات إفر الا ما سو ما كان العدات الله أم الدمير أم الوقوف عابهم ، و هم ديك ما في الحموع في الأصحة أنه إد " حدث جمع في الحبة أو قرقه بحرالتسمة إن فيد ينها ينع على لدهم و من أرب يوف ما ما ما ذار فيه عامر السريمة . قال الد قبيني " هذا ردا صدر نهافت من و حراعتي با بن واحد ، فإن فسنا رامن السار الشاه حام الماوردي خوار القسمه كم خور قسمة واما على بث والك أرجع من عهله على وأفالك به التهمي وكالامه مشدافع فيها ادًا صدر من واحد على سديان وسكسه و رورت في الرول ع سرير ما قاله الحوار وق النافي عدمه ع اهم دع ع الهند ح " رسوا مها د داما - سار بها وام . ارومها (و مشارط فی) اسمة (ارد رصا) داره (مد حروح رما) لأم ، ع وهود شد ر عالمرعة فاقدمر إلى المرصى مده ( وأوبر صر مدمه ما لازحدر فيه ) كتسمة بعد روافرا (اشترط) فيها إدا كان هدك و عه ( رف عد الترعة في لأصح كـ تولمد رفاسا مها والتا مة) أو مهدا (أو بما أخرجته الترعم) أنا في فالمه النعدس فاأنها النع كالسمة بردا وأم في عام ها فقياسا عديها لأن الرف أمن حق اوحت أن يتاط فأمن ظاهن هذل عليه ولا شه بد عم حو مم وان لم عكم القرعة كان هذ عبى أن بأحد أحدهم أحد حسين و لأحر لآحر ، أو حدهم الحسيس والآحرالنفيس والرد زائد القامة الاعاجة الراص حرا أعاصمة ماتسم إحدرا اللاعام الرصافيها لاصل القرعة ولاء ها، واعترض عبارية أن المه حلا من أوجه إد ما لا حدر الله وقسمة الرد فقند وقدحرم باشتراط برصا فبرماك كواراء لخرم أولا وحكاله الخلاف لاسا وأبه عمر بالاأصح وفي الروصية بالصحيح وأنه عكس ماءت بدياد بالدكر فيه هد خلاف إداق فسامه الإجبار فكأنه في الكتاب أراد أن يكتب ما فيه إحبار ف ما لا إحدر فيه ، ولعس عباريه مالا إجار فيمه طرَّفت و مهمدًا يزول التكرار والتناقض والثعا كس وأنه أصل خلاف. رقوله إن كانت إفر ( ) أي مأن كان مستوية الأحزاء (قوله تضم مدد ) أي فررا أو عا (فوله يع لأغنيع لهاية ) وكالمهاية منوكان اعن صالح سكى أر ، وقف حميهم فتراصواعي أن كان

واحد يسكن في خانب مع نقاء منععة الوقف مشتركة على ماشرطه الواقف.

( eng of ena ) " & الريث الاست كايدا ندميم شر بكاء حد دوما وركا حد مه مع أحدها وداه که صوره سال لاً رسى ( فوله لأن كا**د** A ( por some in suga محت على من كال المرعة ( فوده فايل حاجر من ائسان ) صادق ۽ إدا مستأب استس وعجها کا فا داره مع فدول الله ح د الله ما كالمه ما الله على دلك ( قوله وأنه أندى خلاف) هما سأعدمن السنح وعدره المحدة وأبد أسدو الخلاف وعرد حيث حكموا ومعا ميں بولاء عاكم أو may I by may grant يرضا فصالت وي عسو وكبالا عمهم المقرط وصاهم بعد القوعة عصه وكدا لو السموا أأ دسهم المهت ولم يماكر هو ولا الشارح الخواب عن هداء

(قومه وعدرة خور القسمة التي لايحد عليها ) كدا في نسح الشارح ١٠٠١ لا فان محد والصواب حدثها (قوله عمر أن دعو ه ۱۳۷۳) ده د عرصه شد داد کا علی عدره از هو سی قله الداد أصرحة سارة الأصل)

عدم ما هيرمن عدر د وأحد أن مراه له مرحد عله كالله عالمالق أنه لاإحار فيه لأن باعسار حرباه الرب و سها و محاب أن اراد درن كل أديم لإحد ولد و العرائدمة إلى عدعم إدا حرب د مراضي والردم مدد كرده مأ النواعية الإحتار عاهو أسا وقد عراس حريد ف عدال والعراجة عارداد كسا على الأصر على طرالارو عور وهو أصرح في ارا (وله شد) و در أو در فض أو مين ري أو دسه) در كرين عماين دون عبرهم وبهد لهر (عامد) ي في الحراه وا عر و رب ، راس محمد ( و حمد ) و إن فن أ (في قسمه إحمار شصب) كا يو شت ظم فاص أو مكسك أن هد الله عليه - رح شعه وم على قديم كاس و ستنجى ل رفعه أنه الص ناشيء عد يه ولا مرجم رة أن من الأم الحلال سيعي الصراعة في الشاوع فترجح به قول مانت المنص وحريج عوله رحم ماريا كانت بعد ولا أو رد أرامر معالصمه فيه كالد ور منان قبها برامها المرود أر بمعل و حساطه كالأكر بعين فساه برط صاحب الحقي الرك المستنف الس مراءم ی و د کو الله و دُمه ) کی اُحدہ (واحد) می ادار کاس اُو اللہ رکاہ ہی شر کہ و می ودو ا ع منه (الله حايب شركه) أنه لا غط و در أه معه أو أنه لايستحي عايه ما تناه ولا شكا ماه لأيديعه والشوارية حراصه فان حال منمت و إذا حاقبه الساقعي و الساسان به أفرا ولا المع له عوى على الدميم من حير به والمركزة في المراد المسائم ج ع ق عرز - - - 34.06(1) ي أن يا هم في أدان المديهمة و ف عدالد مة (وف هي سع) أن كال العداد عه ورجيولام د اب أور (دالمسالة لا مناسد الماسام معول وال عقق العن لرصا صاحب الحق شركة franklene w ? ساكية ١٨٠ أن و١٥ ١٨٠ و أم الد الأمية الشيا لاعتقادها أنها قدمة عدل هو لاماد کره به میا تُ رَا مِا يُ الْحَدِقِ \* ﴿ فِي مِنْ وَالْمُ فَالْمُمِّدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِقْوَارَ ﴾ أن فسأمى وسيأناا س كات د م ، ( د س ب ) عدمة من (مرار لا حقق مع التعاوت (و إلا ) أي و إن م JAL DE JULY م ما وه الما شر كه ، و بدأ ما الرماض في فسمه الإحدار ( ولو استحق اهل الما ود أصف عبر ها د مح ش ) حج الرواس و المول الدق حال من والعدامة ) و لأظهر اليه أنه يعدم وق روصه ده ج ور - کل مهم ( و ) - حد ( من الله - ب ) شيء ( مدان ) الان کان المهما ( سيوا، وألحاب عبه في الثجلة ته س) به خاص ال مدم حوال النم كال (ورم) أن وريد المن السواد الل أن بالشاهد ما م حص بأحد الدين أو عيم مه في أحدهم كبر (علت) دان مينية كل باس در المصنف الأاعتياد برا حله ال الحاج أحام الي ترجوع ما الأحرار مود البشامة ولو بال فيا السمه الوفيد ألمتي عليه به لأن بنث والأحاب و روع أو على مناء أحاهم أو الما حرى هذا مامر على إذا من فساد الديم وقد على دلك الكي وهو يتعار ( قواله وحرح لأقب عدم روم كل شرعك هذا رامد سبي ماحص حصله من أرش بحو أقسع الواعيرانه قدعم عوله رحر مرار کات عا قرر المام عالى الترجة شريد بنيجة الشامة وليس مراد كد يتهمه فو الداني فيجار شاع 1. K. f) Kach , LA فنعس لسود جاء عفو علدن إلاعد الإجار ومعهدمه أن الركان لوء فيد المسمة لأناسي في الله عني أن الملك أنك حدر به أبر أن الم منه كم الله على الله عليه الله والم والع قسم المصابهم في عليه ما فلل م أحساقه علم إطلاقه عيرصحيح كرام فله عموا في هم صحب الكن من حين السرير قيه الي كان الويد با من الحاكم شركا، قدمه مراطين الآلي قدأمن( ثوله (فوله ما إلى كالب مهدرة) أي ووقعت بالرصبي (فوله أي حدهم) عابط أو حيف ( فوله وقد فس رحم أن شت حمه ) ۵۰۰) کی فستاه السمع محمد ولا بر جمع علی عه (قونه من أرش) متعلق بر الله (فوله فسكني من حين أمل أمراد شوته بالرارة

لأأنه هوالدي يعرب عدله العرم الالو الله اللمة نتصب السمه فلا عرد و يدل على هذا عطاره عسله الفاضي (فوقه والمرآمة ما يأ يليمهم قد علم مما قررناه سالف أن القرعة، ح) عبارة النجمه قد يتوهم من المتن أن الفرعة شرط لصحة القسمة وليس مرادا.

النقر - ) أن ١٠٠ وقع منه عصرف فيها حصه قد الاعرار كان عطلا

ما أيد مهم مر يحيهم حتى النسو ما كهم و إلى لا كل هم مسارع لأن نصرف الله كل فسية على ما يعد على السية على منه فسلها حكم وهو لا يكون النول دى الحق و تنف الله هما وهي عير شهد و على كما حرم به ان المقرى في روضه مع عدم سبق دعوى للحاجة ولأن الفصد منعهم من الاحتجاج بعد تصرف عند كم و خراج المشقيق من هدد أن الداعى لا يحكم بالوحب تمجر ا اعتراف المتعقدين بالمسع ولا عجرد إفادة المده عليهما بالمصر منهما لأن المعنى الدى عن هذا بأنى هناك مردود الان معنى الملكم بالموجب أنه إذا ثلث الملك صبح فكا ته حكم نصحة السيعة ، والله أعلم

### ( كنب لئم دت )

حمع شهاده وهي إحسر عن شيء للمطاهاص أو لأصل فيها آنات كاآنه أ ولانبكتموا الشهادات وأحبار كخير الصحيحين ( اليس بات إلا "معداك" و عسم » وأركام "شاعد ومشهود له ومشهود به ومشهود عليه وصيعه وكان بعراء أبي إلا التسعة وهي سك أشهد لاعتركم أبي (شرط الشاهد) أوصاف صمام فوله (مسم حر" مكات عدل و مرواه عارام بهم) اناص عام محجوز عالمه و اله مترقط فلا نشل ثم ماه أصداد همَّ لاء كسكاءر ولو على ملله لأمه أحسَّ النساق وأما حبر ﴿ لابه بن شهرة أهل دان على عار دسهم إلا لمسلمون فالهم عدول على أنفسهم وعلى عارهم » فلم عياب وقوله بعاى \_ أو آخر ي من عرجكم ـ أي عبر عشر بكر أو مسوح بقوله بعالى مدور موادوي عدل ملكم لـ ولا من أبيه رق النقشة ومن ثم م تأهن بهلاية مستقد ولا صيُّ ومحلون بالمرجم ع ولا فاسل لهذه الآبة وأتوله سفل ترصون من الشهداء . وهو اسل بقدل ولا مرضي وما احتاره الجمع كالأدرعي والعرى ببعد لمعص بكاكيه أنه إنه بمدت العدالة وعم اللم بي فضي خاكم بشهادة الأملن فالأمان للصراو إذمردودكم فالماس عبدالسائه باأن بصحه هاريتها مسادد فالهود عبيه ولا غير دي مرومة لأنه لاحياه له ومن لاحام له إنداع مائده لجار صحيح له إنه له بند سنح فاصمع مدائلت » وسیالی عسم حرومة ولا ممهم النو به بدائی ــ دبائ آدبی آن لا جانو ... و بر ساة خاص بالمهم ولا أخرس و إن فهم إشربه كل حد إد لايحه عن إحمال ولا محجور سنة لنفصة ومداعه ص به من أنه لاحدجة لل كرم إ. هو إمد . قص على أو فسني قل من بهني عله راة ١٠٠٠ بقص على الايؤدي إلى السميته محنونا لأنه مكامل ولا معفرولا أصدأ في مسموع ولا أعمى في منصر كما أتي ومن التمقيد صنيد أبه ظ الشهود عالمه بحرومها من عام إباده ولا إلى دمن ثم كان للتجه عادم حوار الشهرده بالمعي ولا تاس بالروابه اصليفها ولأن بدار هذا علي عما بناءة الخاكم لا الشاهد

#### ( كتاب الشهرات )

(قوله كما باتى) أى فى كلام الشارح (قوله أى عسر عشيرتكم) أى ومعناه من سير عشر كم والمراد بهم عير الأصول والفروع ليوافق ماياتى من قبيل شهاده ماح لا حده (فوله أو مدسوح) أى أو المراد بهم عير الأصول والفروع ليوافق ماياتى من قبيل بهده ماح لا حده (فوله أو مدسوم) أى عدلا كان أو غير عدل قبا كان أو مدير ، أو معسوح في كانت مولايه وعيرها (فوله الأأمش) أى دينا وفويه الشهود عليه) أى يكن وعيرها إلى تصبحة في تؤدى إلى حين لا حكاده وعيرها على مشهود سنه عبر الإيختمال لا أن المرض عدر العدول (فوله لا أنه مكان) أى وعيرف منه في محر ملايستمرم العين الموق (قوله ومن تم كان ملحه عدم حوارالا بهده بعنى) أى الا كانت عبد المناس عدر العدول الإيد في المناس المناس عبد المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس عدول المناس المن

وله وهي عبر شاهدو يمين) عمارة ابن القرى و يقدل شاهد واحرأمان لا شاهد و عمل لآن الهين شرعت الرق عند التكول ولاحرة الما نتهت

كالبادات (فولە «ھىدخاص) <sup>ئ</sup>ىغىي وحه خاص اآن تكون عند قاض شرطه ( قوله وأما حبر لالقسال شهادة أهلدي لح) س ده سيدا دفع ورودهدا الحبديث ادال عقهومه على تمول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم ( قوله ولا من مه رق") السواب حدف امظ لا في هذا وفيا يعده لأبه من جالة الأصداد القرهي مدحول لاوييس معادلاله (خوله كا ألى) أي ق الأصم والأعمى. ومراده بهدا الأعتدار عن عدم أشبتراط السمع والنصر

همل تجوز له الشهادة بالعوروقصية هدا النعليل ىم قلىراجع ( قبوله و بحرى ذلك) أى عدم التنفيق فأورجع وشهد عاشهديه لآحرقين (قوله فلا كمي) لعل هما فها إدا شهدا على إث. الحكم بالنبوت لاعلى إقراره بدلك حبث يعتبر و إلا فأيّ درق بان هدا وما قبله (قسوله تحلاف مالو شهدا كدلك في العقد) المغار ماصاده به (قىسولە محمول تعليله المدكورعلى ماقورياه الح) أي كا تدل له أمداتـــه (قوله ويوشهد له واحد وَالْفُ لِمُ إِنَّا اللَّهُ عَوْمُ اللَّهُ عَوْمُ اللَّهُ عَوْمُ ألفين لتمسيح الشهيادة بالأاب النباتي فليراجع ( فونه: ولو أخبر الشاهد عدل) لعه عدن رو به إد الدار على مايمات على العلنّ صددقه كا يعر من قوله إن علب على ظبه مدقه بل تياس النظائر أن الفاسيق كدلك فليراجع ( قسوبه لرمه الإخبارية) أنظر مافائدته معآنه مؤاحذ بإقراره ويي حاشية الشيح ما لابشق (قسونه ولايقدح في دلك الخ ) انظر ماوجه عدم

القدح وما في حشية

الشيح يرد عليه أن احد

عقد بحدف أو يعتر مالا وُثر مند نسبه و نؤم عند الحاكم ، نعم نقرب القول بحوار التعمر بأحد المرادفين عن لآخر عند عدم الإيهام كا شهر اللك قولمم . بو قال شاهد وكيه أو قال قال وكذا 4 وقال الآخر فؤص إليه أو أبانه قس أو فان واحد قال وكات وقال الآخر قال فؤصت إليسه لم يقالا لأن كلا أسند إليه لفظا مغايرا الآحر وكان العرض أنهما انعقا على أتحاد اللفظ الصادر منه و إلا فلا ماه أن كلا سمع مادكو في مرة ، و يؤ بد دلك قولهم لوشهد يه واحد بد م وآجر بالإقرار به لم سفت و ورجع أحدهما وشهد بما شهد به لآجر قبل لأبه بحور أن بحصر الأمرين و يحري دلك في قول أحدهم قال الشاصي : ثلث علم على فلاق فلابه والآخر ثلث علمي طارق هذه فلا يكلي ، مخلاف قون واحد ثمت بمنده طلاق فلابه وآخر لنث عبده الملاقي هدم وهي تلك فابه كمي الهافا وقون الشيخ معا معري في طنيق الشهاءة وو شهد واحد اقراره بأنه وكه في كدا والآخر عاقر ره بأنه أدن به في المصرف فيه أو سابعه عليه أو فوصه إليه لدةت الشهادتان لأن البق بالمعي كالدس باللفطء بخلاف مالو شهدا كمديث في العقد أو شهد واحد بأنه قال وكاتبك في ك ا وآخر بأنه قال سلط لك عليه أو فوِّصته إلىك أو شهد واحد باسميد، السين والآحر بالإبراء ما ه فلا يلفقال أشهى مجمول تعا به تلدكور على ماقررتاه من حوار البعيبر عن للسموع عرادقه الساوي له من كل وحه لاعبر ، ولو شهد له واحد وألف وآخر بألدين ثنت الألف وله الحمدمع الشاهد بالأنف الرأند و بد عم صحة قول الصادي ولو شهد و حد با به وكاله مام هذا و حر با به وكبد بليع هذا وهذا لتشا فيه و إن استمر به الهروي ، ولو أخبر الشاهد عدل بما يناقي شهادته جاز له اعتماده إن نفلت على ظمه صدقه و إلا فلا كا ﴿ حد دلك من قول أنو لد رحمه الله نعالى . نو أحمر الح كم يرجوع الشاهد فأن طن هـ؛ في الحجر بوقف عن الحبكم و إلا فلا ، ومن شهد باقرار مع علمه باطب عا إخالفه برمه لإحدار به (وشرط العدالة حداب) كل كميرة من أبواع (الكمائر) إد مرتسكمها فاسق وهم ماميه وعيد شديد نص كتاب أو سنة ، ولا بقدح في ذلك عدهم كبائر ليس فيها ذلك كانطهم وأكل لحم الحدر ، وقيل هي كلُّ حرعة نؤدن ته أكبرات مركمها باللمين ورفة اللهيمة ، واعترض بشموله صمار الحسة ، وقبل هي مايوجب الحدّ ، واعترض بشموله الإصرار على صمرة لآلي (و) احتماب (إصرار على صعرة) أو صعار من يوع واحد أو أبواع بأن لاتعلب طاعاته معاصيه فهو قاستي ويتبحه صبط العلبة بالعذء

(قوله م قد الله على المناه من المدالة وعلى المناه المناه

من جاني الطاعة والمعصية من عبر نظر كثره نوات في الأولى وعقب في الثانية لأن ذلك أمر أحروي لا ملق نه عن تحق فيه ، وهد قر من عمل صبطه بانعرف ، وفي المحتصر صبعه بالأضهر من حال الشخص ء والأوحه أنه لايحرى دلك في الروءة و لهنَّ عها فابن علما الأوَّل مبؤثر و إلا رمَّت شهادته ، على متى وحد حارمها كـ في ردّها و إن له يتـكوّر ، ومعاوم أن كل صنعارة بال منها مرتكمها لامدحل في العدّ لإدهاب النوابة الصحيحة "ثرها رأسا ، وما قبل من قوله والإصرار من بات عظف الخاص على العام شا تقرار من أبه باس الراد معلمه بن مع عملة الصعائر أو مساواتها الصاعات وهذا حينتدكيرة محل نظو لأن الإصرار لايصار الصعارة كبارة حقيقة وإيما يلحقها مها في الحبكم فانعظف صحيح ولاحاحة إلى الذُّو بن ولا عارض ديك قول جمع كابن عباس والأشعري والأساماد أبي إسحق لنس في الدنوب صعيرة لأسهم إشاكرهوا تسمية معصبة الله صعيره إحلالا له مع الداقهم على أن عص الدنوب يتدح في العدالة والعسم، لايقدام فيها و إنه الخلاف في الشمية والإطلاق واعلم أنه رتحه أن تكون برك بعير سيبوقف عديه صحه ماهو قرص عليه كبيرة لسكن من المسائل الصاهرة دول الحفية ، العم مامن في شروط الفسلام في العاميُّ لذي تعلقد أن جميلم أفعالها فرض الح هل يكون ترك تعلمه ذلك كسره أولا بحن مصر ، والأوجه كا قتصاه إنده الشمح أن من فم يعرف أركان أو شروط عنو يوصوء أو الصلاد لانقبل شهادته أن دلك كبيره. ( و يحرم اللعب بالبرد على الصحيح) لحمر مسر لا من بعد بالماد فكا "عنا عمس يده في الم حمر بر ودمه » وق روايه لأي داود « فقد عصى الله ورسونه» وهو صمعه وفارق الشطريم بأن معتمده الحساب السقيق والمسكر الصحيح ففيه تصحيح المسكر ونوع من البدس ، ومعتمد الله د الحرر والتحمل المؤدّى إلى عاية من السفاهة والحملي . قال الرامي ماحاصله : و شاس سهما ماق مصاهما من أنو ع اللهواء فكال ماعتمد الحساب والفكر كالمثلة حفرا أوحصوب بنقل منها وإليها حصي باخساب لايحرم ومحلها في المنقله إلى لم كن حسابها سعادنا تخرجه الطاب الآتي و إلا حرمت وكل مامعتمده التحميل يحرم ومن القسم الثاني كا "هاده السكي و بركشي وعيرها النسب وهو عصي صه ر برمي وينظر الونها ويرثب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه و

(قوله من حابي العاعة و لعصية ) أى أن يقان كل طاعة تعصية في حميع الأيم حتى لو علمت الطاعات على المعاصى في معلى الأمام و حست العاصى في عقيها الحيث لو قو علت حميد المعاصى بحداية الطاعات كانت المعاصى في معلى الأمام و حست العاصى في عقيها الأولى أي العاقصة على مروءة أمثانه الطاعات كانت المعاصى أكثر لم يكن عدلا (قوله على عدد الحرم أن يوحد سنه ولا ثمان المروءة عليه فترة شهاديه و إلى لم بشكرر ديث الحارم فلا يعلى مافته من أنه إذا عست المروءة على ماخيل مها لاترة شهاديه و إلى لم بشكرر ديث المروءة على ماخيل مها لاترة شهاديه و إلى لم بشكرر ديث المحب عدد قول حج بعد قول حج بعد قول حج بعد قول حج بعد وقوله لاتقبل شهاديه و إلى لم يشكرر شرح مراه وقوله لاتقبل شهاديه و إلى لم يشكرر شرح مراه وقوله لاتقبل شهاديه ) أى و إلى كانت صلائه محبحة حيث عنقد أن الكل فرص أوأل بعصها فرص والآخر سنة من عبر بعين (قوله أن ديث كبيره) حلالة حج (قوله و يحرم اللعب عائية) وهو المسمى الآن بالصوله في عرف العاقمة (قوله ومن انتسم الثاني ) أى كل مامعتمده التحمين عاهره ولو علا مان فيحرم و مؤيده النقسد في الحام وما بعدد بالخاو عن العوض ليكن قد يقتضى كلامه في المنا فة حوارد حيث حلا عن العوض ليكن قد يقتضى كلامه في المنا فة حوارد حيث حلا عن العوض

﴿ قَـولُهُ فَأَنْ عُلَبُ الْأُولُ لم يؤثرو إلا ردت شهدته) هذا من مذخول النقي مكأنه قال والأوجه أنه لايحرى ذلك في المروءة والمحلّ بها بحيث أنه إن غلب الأوّل الح ومقاص المنفى إنما هو الإضراب الآتي وهمائيا طاهن و به للدفع مافي حاشية الشيح ( فوله و إن لم يشكر"ر ) هذا بحبب الظاهر قد يىنى سىبأتى لەسىيحاھە من اعتبار الإكثار من خارم المرومة حتى يردّ به الشيادة إلا في أبحو قبهة زوجته على الوجه الآتي إلا أن يقال إن الحارم هو الإكثار والتقي هما هو تكرير الإكثار، فالحاصل حيشد أبه متي وحد الإكثار الخرمت المروءة وردأت الشهادة و إن لم يتحكر"ر داك الإكثار سواء أكان دلك الإكثار معادلا لحصل المروءة أم أقل فيتأمل وليراجع (قوله فالمطف سيح) بيه أن القيل المار لم يدع صاحبه عدم محة العطف وقموله ولا حاحة بيالتأو بريتاً مل مالدراد دلتأويل والدي مر" تقييد لاتا ويل

( قوله الكنجمة ) هي أوراق مروقسة بأنواع المقوش كإفاله لأدرعي وعبارة التحسية وهي أوراق فيها صنبور (فوله كالمتعدد) قصمته أنه يعس باحراج الملاذعن وقتها مرةو حدةكي تقرعن الشينج عمبارة وساره أبه لابد من جڪر دلك و بوقف ابن قامم في صاط التحكرر (قوله في منان فقمار) أي دنك الشرط أو المالكا يعبر عاما تى (قوله فهو محرماس حهده) الطواص وعالسنديوين (قوله عمم الحاء) وكدا كسرها كما دكره الأذرعي،

ومن ديث أيساالكنجفية ، و يجوز اللعب بالخيام والحاتم حيث حايا عن عوص ليكن من كثر الأول ردَّت به الشهادة بما عرف من أهل من حديم حلبات احد ، و اروءة والنعص و يقاس مهم ما كثر واشتهر من أنوع حدثت كاحرى وحمل لأحم ل الثنيلة والنفاح بمحو الكرش وعمار دلك من ورع المهو والسعه ومقابل الصحيح أنه مكروه فقط (ويكره) اللعب ( بشطريم ) مكسر وله وفاحه معجما ومهملا لأنه يهيي عن لدكر والصلاة في وفام، الفاصله لكثير ما يستمرق فيه لاعمه حي محرجها شيوقها وهو حشه فدي مهرمعدور السبابه كما ذكره الأصحاب والخاصل أن العابد منا أن من عاسية العمل له ي من سأنه أن يلهني عن ذلك هكان كالمتعمد التعوايشة و يحرى دائد في كل هو واهب مكروه مشمل بندس ومؤثر فيها تأثيرا يستولي عليها حتى تشبيتس به عن مصالحها الأحروبه ومحل ما درو من الكراهة 1 العلم مع معتقد حيد و إلاحرم كم رجحه إجمع متأجرون لإعاتمه على معصبة حتى في ظنّ الشافعي لأنا عنتقد أنه عرمه العمل، عند د يعده و إعا اعتبر في الحاكم عنقال نصبه لا الحصير لأنه ميرم ويو تصربا لاستناد لخصم بعص النصاء ولأبه يبرمه الإسكار علمه لمامر أن من فعن ما منقد حرميه عدر الإسكار عليه ونوعمي يعتقد إلاحتمام ( قال شرط فيه عال من الح سال فقمار ) محره و إن كال من أحده ليندله إل عد و علكه إن علما فليس نقمار كمه علما مسابقه على عبر آله قمال فهو محرّم من حهشه ، إد بعاطبي العقود القاسدة حرام وهداك فابد فلمبرة الكن أحد لمال كبيره وعبر بقمار محرم حترارا عراعير ص الإمامعي إطلاقهم المحراج بأن المحرم هواما اقترن بالشطريج لاهو فالهلايتنير بدلك وترد الشهادته إن اقترال به أحد عل أوطش أودوام عنيه عال الناوردي أوعده على النار عي أوكان فيه صورة حروال کم قاله عساره ومی تم صرّح نقصهم بآمه بحرم آباهات تکل مافی آ لمه صورة محرمة ( و ر. ح الحديث) نصم الحدة وبالمد (وسمامه) والذي عه ماهد به من إنه بد الدويد والشيط الإس للسير ولأبه صفي الله علمه وسم أفر" فاعلم وهو ماريال حلف لإبل من رجر ومحود وهنا أولي من تصايرها بأله بحمایل الصاوب الشخبی بایشمار الحائر ( و تکره العام) کستر أوّله و بالمد ( بلا آلة وسماعه ) یعنی استهاعه لامحرد سمناعه من عبر فصد بنا صبح عن ابن مسعود ومثلة لايفال من قبل الرشي فيلكون في حكم الرفوع إنه المث المداق في الفل كم إنس ماء المدّن ، وماد كراه في موضع من حرمته مجمول

( فوله و مرداك أحد سكنجه) وهي أور ق فيها صور ه حج ( دوله و تاس مهم ) أي مأهن الحرس الحرم أي في رد الشهاده فقط أم الحرى فقد عاصره إلى براب حابيمه اصرار المدس الا عرب ( قوله غير معدور ) أي الراد من فوله و هاس مهم ما كذالج ( دوله وها) أي بعدي العقود الفاسدة ( قوله صغيرة ) فقل على حج في الرواحر أن العالمي المقود الدال بدة كامرة داير حم ( فوله أولعبه على الطريق ) ظاهره و إن لا يكن الدال عليه و بسعى أن عن دك حيث مكرر ( قوله أولعبه على الطريق ) ظاهره و إن لا يكن الدالم الذي كنا أي الإشارة إله في قوله قال الأدرعي أما ما اعتبيد الح ( قوله أنه يقبت الذه ق ) أي من أنه عنت لح أي كول سما حصول النفاق في قلب من يفعله بل أومن يستمعه الأن فعله واسته بله بورث ما را و شمالا عبد عهم منه النفاق في قلب من يفعله بل أومن يستمعه الأن فعله واسته بله بورث ما را و شمالا عبد عهم منه المناه وعمر داك وهذه فد تورث في الديار ماكات أمور الخمل فا مايا على أن يعلهر حلاف ما منطره

على مالو كالل من أهرد أو أحدية وحف من دوي نصية قار الددري أن ما عديد ما محاوية عمر وحمل النبوكحة ء الأعراب لإسهم وعدء النساء السكين فالعارهم فالاشك فيحواره الراوعة يتلف إذا شط على سيرأو رعب في حير كاحداء في الحج والدر وعلى هذا الحمل محد على عص السحاب ومتى قدر بالعدو به محومة فاعداس كرقله بركراني حرام الآبه فاعد و تماه الصاء على السكواهة و فؤاله معاصر عبن الإمام في أأخار تدمع اللمار وليس عداين الصوت الراءة فرأ في من هذا العسق فان لحن فيه حتى أخرجه إلى حدُّ لايقول به أحد من المراء حربه و إلا ولا و إمه ق الحموركر هة الاسم لأوَّل مراده عمها كر هـ الاحرام و عال العمر ي عند من الشريء بشبك ، أثم المناسمة لأبه عدال به عن مهمه المو مر ( و تحرم - حمل آله من "ه الشر به ك ط ور ) دسم أوله (وعود) ورياب و عليم وحيث وكريعة (وه بح) مع أول وهو صدر بحمر عالمة ويار بصديد مها أوقطهمان من صفر عمرت إحداها بالأخرى وكلاها حرام (وعربه، عراق) وسائر أنواح لأما وارامد (والله عها) لأن يه قد حديد من يدعواني في كريان حر الاسما من فوت عميلة م سها ولأمها شغار النسابة والتشابه مهمجر ما وحرح باساباشها سماعتها من عامر فتنا ما فالا محرم وحكامه وحه عنواللمود مردودة وما سمه م من عمل صوفية وقت ع ايه كه ايه كه اي حرم وأباط بي عن ماهل وكندته الشديع في تحديل لأوبار وبيرها وماسان كويد مدمود الديرة مع أيامره وواليول منه الأُقَّةُ وقد بالم يعديهم في تدبيهه وقد الدسم الأدرى في وسنيه وكل ديث تد حدالا كساء ه و ع ما سبيه ألمَّة المذاهب الأرابعة وغيرهم لام أمر مأوات ، أم مأجبر - ما إن عا لان أن أبر ص لا معه الرصة إلا العود عمل عندها وحل له ستاسه كه اوى حس و ٥ ح دخي ه - ١٠ قول الحليمي يماح استماع آلة اللهو إدا عث من مرس أي لن به سان ارض و ماين الساء في مجاعة وحكاية ابن طاهر عن الشيخ أبي اسحن الشراري أنه كان سمم العود من حمر كان وتهوره دلا يحل الاعهد سنه ( لايراع ) وهي الشياء على بديك خام جواي وال عام ال لافس له رحل يراع فلا عرم (في الأصح) حر فيه (ف الأصح حر عده و لله مر ) لا به مسرب "سهر باه على قبل إمه آله كاماد لحميع النعمات إلا سادا فرمك أر الدماد و تحر درمي في شدنه الرامي مسكر و تقدير صحته فهو دخل النجو برامان بن عمر سدّ دُخه عن سماعه عها ١٠١ له عن البي صي الله عاليه وسرائم استحم من الم هل اسمعها ٥٠٠ ما سناد ١٠٠ ما سعام أحرد لمراد سذها فهو ير أمره لإصد و إلها واليل فوله له أ ، وع ما عليه استمع وعد أصد حد بالله عاوري في أخر بمها و الراير أدلمه و سب من قال خام إلى الديما وأنه على معدود ( من شاهب و سام الصلاح أنها إذا حسمت مع عنف حرم بالإخ ع عن يعد به وقيه مرعني لإماد قال رام مع الكمار وعن الركامي ،

( قوله لا يقول به أحد من المهر ، حرم ) و يدعى أن كون كده كا يؤه من دويه و دال بد وردى لح ( قوله بن قال الد وردى يفسس ) سهدا حرم بن لحورى ق المدر لكن هال حج في المشوى الحديثية المعلمة عدم الله في مع كونه حراما ( فونه و أنه الله مع ) أى رحم الصحرة ( فوله لا له عدا يا به عن مهجه ) أى حريقه المديم و دوله وجو حد و ) أى خاس ( فوله المرب احد ها بالأحرى ) وهو ما يستعمله الدور و شهورود في رسم الدارق الدامة مكاس ( فوله وهي الشدية ) هي المديمة الدورة الدارة الدا

ر فيه فال الأدرعي أما م عتبد لخ) الأدرعي له على أفي العدس وم يدكره من عند النسبة وايختمل أن المراد بأنى العماس فى كلامه الروياني أو القرطبي فاله الله عنهما لك ( قوله مد هر) سوانه صبارهن ( و وله دال ان مو ged Singelda" ر قوله وحل له اسماعه) بظرهن تعز لنحوالطبيب م مما حست المتوقف ما ما المام الراس موقات عديد له شدؤه (قر كان لحسط المعمات) ء ارم الأدرعي والي<mark>لة</mark> sand Lease (eglome أدبيه) أي ورعا و إلا فقد مرأر عود الديع لأبحرم و مه مدفع شكال دةر مر ه سيرع ماع .

قالما منع الله وما حكى من أس سنة السلامو إلى دقيم العند من أموما كانا يسمعان ذلك فكذب ( و عنور دف ) أي صد مه و سمعه (معرس) لأنه صلى الله عليه وسيرأقر حو يريات ضر بن به حين بي عي على قاسمة كراتم الله وحيهما الرفال لمن ما يوويها في يعلم مافي غدي هذا وقولي بالتي كنت بتوانل أي من مدح بعض الشواين بيدر وضح حدر وافضل مانين الحلال والحرام الصرب معدف » وروى الترمذي وعيره خبر ، أعلنوا هذا النكاح واجعاوه فالساحد واضر بوا عليه عاده » وقد أحد المنعوى وعبره من ديث بديه في العرس و تحوه ( وحتان ) لأن عمو رضي الله ع 4 كان مة "دعيه كالسكاح و يذكر ما ي عبرها (وكندا غيرها) من كل سرور ( في الأصح ) لحبر ي أنه على الله عليه ومر 1 رجع إلى المدية من بعض مفارية قالتله جارية سوداء : إلى تدرث إن ربراً الله سام أن أصر ما بين بعدت مدف و فال له الذان كشت فدرت أوف شدوك » . واذرى المعرومين الحدف كاحده مسقيتي إذا لم يصرعه لنحو قدوم عالم أو سنطان و يماح أو يستن عمد من قال مدية (و ال كان الله حد حل) الإدالاتي الخبر ودعوى أنه لمكني تعاشحل محتاج إلى إثماته وهي پر ڪو جي حص احيڪ ف ده. پ اُوليه وڪ عر صوبي ۾ اور عمل من حروق دائر ته کيدف العجم وقدحزم بحل هذه في الحاوي الصمر وغيره وسارعة الأذرعي قمه بأبه أشد اصطرابامورا الاهي لد بن على بحراثهم و الداعل جمع حراما ه مردوده وسواء صراب به رحل أم أي وبحصيص لخليمي حيه منه مردود كل أن و الرسكي (و خوير صر المكونة) علم أوله واسته عه أصر (وهي صل) صول (صبق الدمان) و مم الدروين ومنه أيما الوجود في رممه ماحد صرفيه أوسم من الآحر الذي لاحد عليه الحد ما إن الله حرم الحر والديام م أي العمار الأوالكو للله ولأن في صراحها تشعيره مفرايل إرالا مداه عدهم والمدامرها للمائه هو السجيم وإلى فسرها العصهم اللرد ومقتصى كالامه حل باسو ه من ١٠ ول وهو كا بات و إن أطاق العرافيون أيحر بم الطبول واعتمده لأسوى و دُعى أن الموجود لا عُمَّة المدهب يحرج ماسوى الدف من الطبول ( لاالرقص) علا يحرم ولا كره لأنه محرد حركات على استممه واعوجاج ولإقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة عديه في منجده بوء عند واستنباء عصهد أربات الأحوال فلا يكره لهم و إن كره النيرهم مردود كا أهاده المديسي أدأله إل كان عابر ووالديهر فهم كالعارهم واإلا لمركونوا الاكتمال والخب طرد دلك في سائرا ماحكي عن الصوفية من حديد هر الشرع فلا حبج به ، بع لوكترارقص بحيث أسقط المروءة حرم على ما فأله السائبون

(قوه و ۱۸۱۱ مع ۱۸) أى ها حسمت مع الدف حرمت دونه ( دوله و محور دف ) وهو دسمى الان دار ( دوله حين بن ) أى دخل مها ( قوله وقولى بالق) أى بالكامات الق ( قوله من كال دور ) قد سهم تحر عه الالسبت أصلا عليراجع والابعد فيه الأنه لعب محرد ( قوله النحو قسوم من كال دور ) قد سهم تحر عاد وغم و و و و و و الان المواجع والابعد فيه الأنه لعب من السرور بالعتب شه أن أن و إلا ديو حال على برائع مراسم و قل معسرت له عليف ( دوله ومنه أيضا الموجود في رمس ) أعاد النعبر شه أن الكوية لا للحصر في سا أحد دارفته بالحد دول الآجر عل هي شاميه البلك وه و سد در فاد معا ( دوله حل أمسواد من العسول ) دحر الله ما يصرب له الدهراه و يسمونه داس و أن والله و بالكرد أن الكوية و إلى كرد الحد و الأبير من الوله و إلى كرد الحد و إلى عدا كرد هذه القرام حج بدن قوله و إلى كرد الحد و إلى عدا كرد هذه القرام حدم بدن قوله و إلى كرد الحد و الإيسم المت ها معاهد مع وهي واضحه و أما ماد كرد الشاراح فلا يستم المت ها من من الكورة و إلى كرد الحد كرد الشاراح فلا يستم المت من عدم الله المناه التي حرى عديها حمع وهي واضحه و أما ماد كرد الشاراح فلا يستم المت من المناه التي حرى عديها حمع وهي واضحه و أما ماد كرد الشاراح فلا يستم المت المد و الا كرد و الالا كرد و الا كرد و الالا كرد و الا كرد و الال

(قوله في التردف") علم السال وفتحها (قوله من كل سرور) فديا به أنه لا يحو في غمير السرور فدار حج (فوله و ساح أو يسن الح ) مرده اله الدحول على الد

والأوجه خلافة ( إلا أن تكون فيه مكسر كماهن التحث ) كسر الدول وهذا أشهر ومحم، وهو أقصح فيحرم على الرحان والنساء وهو من إلحلق خاق اللماء حركة وهنئة وعلمه عمل لأحدث لمعمه أما من يفعل دلك حلقة من مير سكام فلا شمر به (و ساح قول) أدرث ، ( معر و . شـ مه) واستهامته لأنه صلى للد عليه وسم كان به شعراء صلى إليهر كحسان وعبيد لله من روحه وكعال من مان رضي الله علهم والد عشد من شعر أميه من أبي اصلت ماله عث أي لان أ كاثر شعره حكم وأمثال وللدكار لا منث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لاكان أن حيرا وروى الدحاري إلى من الشعر فسكلة به و ستحد المناوردي منه ماحد عن معصيسه أو حد على غاعه ( رلا أن مهجو ) فيشعره معلمة فيجرم وإلى صافي أواعراض بدكا فيالشرج الصعم وبريأ بدشهلانه الإيداء مسامد أودميا وتعوه تعلاف عرفي وينحه إماتي أرتا به لاعوار ل عصل وعد سنحفر عاق معرم مع لمدعمته و إنم حاكيه دول إثم مشله رأو محش) فصم أوَّه وكسرة شه أي رعور حدَّ ذال في إمراء فالمدح ولم يملك حمله على مدعة فيحرم أب سكونه حيند ك ، و ، دُنه الشهادة حرث أكثر منه ( أو عراص باحراً معدمة ) بأن يذكر صفائها من خو حسن وسون وعدر ١٠٠٠ و حرماً صا وتردّ به شهادته شما فيه من الإيداء أو هتاك السبر إن وصف لأستناه الدسنة ، سر يوكان ديث من حديثته يما من حكه لإحد وكره ورث به شو رئه أند وم بن براد بي ديك الأصرد وحرح بنه لم عبرها ولا إثم فيه لأن عرض أث عرائس صمه لا عدين الدكور فيه والراريج العص فساته الشعراء نصب قرالی تعل علی اد عمل وهو فی حکم ا عام ( و اروده نج فی حدی آمانه فی ره به ومکامه ) لاحيازف المرف في هذه الأموري ﴿ مِنْ الْعَدْ لَهُ فَامْ مَا كُمَّ رَاسِحَهُ فِي عَسَ لَاسْجَرُ عَوْوض مناف لهب ومواد بدئك بعاله شماني أمانك الداحة عبر البراية فلم الهراقي التاسوانة المتعامو سموهة ( فالأكل في سوق وانشي ) ايه ( مكشوف رُس ) أو الدس عبر العوره أوكشف دي و به و من فريمش وكان عن لا مين به دنت ، له يه حدد د أكل في الدوقي د مده والسي به أن يرم إلا إن صدق حوعه أو عصله ، برله كل حريدو عام ١٠٠٠

( اولا معلم ) التاريخ مالله هجو أهل قرية أو لده معيلة ( فسوله مالك أودلما) وصفال هر ( اوله وغار مسلم ماللها ) دخل فيله ماللها والمبتدع لعير مالها أما هجوه ساعله فلا عجرم فلا عجرم

(قوله والأوسعه خلافه) أى لكن برا به اذا به ردكا أى (موله وهو أصبح) فد توقف في كونه أفضح من في محتله مع عسيره بالمقتله ما الدفاعة الدفاع الكسر و أن يس في حرجيه العلج من عدر معاعل يشبه التاس بالسد و في محتل الكسر و أن يس في حرجيه العلج (فوله واستشد) أى فدات من بالسدة مشبها المساء (فوله وهنئة) و على أو تعلى أو فوله والسيشد) أى فدات من به من الشيخانة أن بدكره (فوله كاد أن الر) أى أمنة (قوله الا أن يهجو في شعره) المس بقيد (فوله لا حوران شخص) أى فلا يلحق بالحرق الحرف (فوله دول اأم معشبه) ولا أن يكون هو لمديع له فيكون إنه أشد العاصح (فوله أى يحور حد في الاصراء) منافعة (قوله كره) و يسمى أن يكون محل الكراهة مالم تتأذ باظهاره و إلا حرم (قوله والمروءة) نفتح الميم وكسره و المعمر وتركيمم إعدلها واو مسكة بالمائة الحالية الحرم (قوله والمروءة أنات عليم عليم منافي الإسان على وقوف عمد محسن الأحلاق وحمير المداس يقل مرة الإسان على وقوف عمد محسن الأحلاق وحمير المداس يقل مرة الإسان على وقوف عمد محسن الأحلاق وحمير المداس يقل مرة الإسان على وهوما والمائية العدة من شرب القهوة والدحل في مومها أوعلى المروءة (قوله وفيس به الشرب) يؤحد منه أن ماحرات به العدة من شرب القهوة والدحل في مومها أوعلى المروءة (قوله وفيس به الشرب) يؤحد منه أن ماحرات به العدة من شرب القهوة والدحل في مومها أوعلى

تحاث بالبنداة ساره وهو على صلى له أوكان صائب وقصد أدادرة للسلة التنظر اتحه عدارة حليثانا (وقياة روحة أوأمة) ي تحواثها (رأسها ووصع يده على بحو صدرها ( عصره الباس) أو حسى مستمها عدف م عكال محصرة حواريد أو روحانه ، والأوجية أن يقبيلها ليلة خلامها محضرة ال سأواد حديث به ما به لدديته من له ماه و بن يوفف فيه المقيلي (و إكثار حكايب مصحكه) بعد صري أوقع بل حد لات كديث محرث يد يد ديث عدد به استعدي خدر هامل سكام بالسكامة يمحث مها حات د مهوى مه في الدر سمين حريد ، و هميده الإحكار مهد الهم عدم عساره مى صير وما عدد ، و دُوحه كه ديد الأدرعي اعسار دلت في الكل إلا في بحو صلا حديثه بحصره الماس في صريبي مشد والا تعاسير سكوره ، واعترض سندل ابن عمر الأمة التي خرحت له عن سنى و حب م له ته جهد الربعة في على علاه بالسالكلاء في الحرمة حق بسدل سكوب دفين سبهم أن في ساوط الروءة وسكوتهم لادخسل له فيه على أنه تعتمن أنه إعبا فعلم على حن المميع مد منه د و الاسته م فهي واقعمة حال فعلية محتملة فلا دليل فها أصلا (والس عشه في د وقييسود ) وهي م سيس على ار أس وحده وباحر أنوب بحو حد ر وتر ب يهما نوب حو هاه و بحو سائ من كل م على (حاث) أي عمل (لماء ٤) منايد فيله ( و إ كباب على العب الت م م) أوقع حو در بن و بان (أو) على (عد مأو) على (التدعه) أي سترعه أوا خد أمه وامراً دالمن الدين ولو من حد ، كتاب (و ، مة رفض) على صلى بد أما عمره فسلقطه مه مرة كابعر من اول وادام إلى حدد وه رحل الحصدة من عاشمه من عارهار (سالمعها) ما وه ديك كه لله و و منه درامي من أن احد لادم ين الم مدوح حرفة لاستقطه إدا لأقي مه راة الركش عن السامي حما الله على ردّ شم به مها وحرى علمه رامحات لأبه حرفة د ملة و مد العرف فاعها عن لاحاء لد ، وعراء - ترار أن يا وافي كلام أما ما حامي أو الواعد أنه فا احدم في بعدي خارد الردوة على أوجه أوجهم خوماته إلى م ا عامها ود شم دة بعاقت به والصد دائل لأبه تحوم عديه الديد في إسديد ما حديد وصار أماية منده بعياره و إلافاد ( والأمن دیه) کی جمع مد کر ( حداد) حلاف ( لا محاص و با موار والاماکر) شدار حمیم ديث على العرف كي مر" إلا قد . ﴿ حَرِينَ الْحِينَ وَفَحَالَ أُومَكُانَ مَا لَا يَدَ تَسْجُ مِنْ عَمَر لَ أُوفيه

مساسه على ماروه و إلى كان المصلى لذك من السوقة الذين الإيحتشمون داك (قوله بحيث الاستاره عليه ف) أى من المرابي . أما تو نظره من دحن الما كان أيشا فيشمى أن الانحل بالمرودة (قوله ووضع بده) عطف على ما فيله (قوله بحصرة الناس) أى ولومن محارم لها أو له (قوله صحت مه) أى فيصد دث سواه فعل دلك لحلب دنيا تحصل له من الحاصرين أوجرد الباسطة (فوله فلا عقير كرابه) في قدر ما مداه على في راها و إن لم المراب من معتبر كرابه على المراب على ما قدم على موقد عدم مافيه (فوله إيما فعده المراب حل الخمع) أى أو يعال عرصه باصة الكمار و إطهار دلهم (فوله ولمس فقيه فيده) أى موقة (فوله وهمي مابلس على أرأس وحده) مال المراب العدة (قوله في كلام المصعم) على من قوله فالاً كل في سوق الح.

(قوله عدم لا عاره عمره) نعل مراد علمر من هو خارج الحاوب ك بحله الشبيع ( قوله لحبر من تحكم بالحكمة إصحال بها جلساده امل) في الاستدلال بهددا بطر عاهر و خداث مجوارعي من كام في العد الماس العساجات أعاداده والوه واوس عد (كرب) . هدهالسه، و لاڪ ونفيه يقد كونان في فعل يعطه الإسان والانجاد لايحسن وصفه بدنك كا لأشحق .

(وحرفة ديئة) بالهمر (كحدمة وكدن ودسع) وحراسة وحد كذوحراره وكدسة حمام (على الأيسق ) عادة (مه سقصها) لأمه شعر سه المالاد (فإن المتاعد) أي الاهتامه (وكانت) مسحة سوده أكات (حرفه "مه) أم م حكل كا رجعه في الرفضة قد كرد هما لأن الساسكون يولد يتسع حرفة أدمه (دم) يستطه ( ق الأصح ) لاتناء بعدد بديث والشاقي بعم ، من أما ذوحرفة محرَّمة كمصوّر ومنجم ولا تس شم الهم مطب الدن ارزكشي . ومم عمب ، الداوي المكسب والمهاده مع أن شركة الأبدال وعيد صدم في العديد لاسم إدا مدما أحد لأحوة على التحمل أوكان أحمد ولا كم إد سوس شركانه لا نتاب به يات ا قان العص المناحرين : وأسار صريق فيه أن يشتري الورق شركة و كالمنا و الناس لكل على قدر الدخصة من على الدرق فإل الشركة لايشترمه فيها الصاوي في العمل الهبي وقله ما والرجعي (والنهمة) الصم فطنح في الشاهد (أن يحر) شهومه ( إله) أو إي من لا شل شهره ١٤ ( معه أو مداه) مها (عمه) أوعمل د كر (صرًا) وحدوثها قال خبكم مصرّ لابعده فاو شهد لأحيه بمال فمات وورثه قبل استيفائه فإن كان أهد الحبكم أحده و إلافيا وكبدا لوشهد عمل فلان لأحيه الذي له أبن تم من وورثه فإن صار و رئه اهدا الحكم لم سقص أوقايد امتام الحكم (فارد شهاديه لعداد) أي الأدول به في البحرة وعاره والدينيد الأصل له بالأوَّل منذل إداما إشهداله كون له وقصمه فنوله له بأن فلايا فدفه وهو كديث كا بحله الملتيني ( ومكاسه ) لأنه م حكه فه علمة عبالد بدلين منعه له من نعص المصر"ة ب ولايه بصابه العود إنيه بعجر أو عجير وشركه في الشبرك حيث قال بنا أو بسبا خلافء الوقال في واريد فتصح باللسلة بريد لا له ، نعم - مرأن لا مود له شيء عن ثب از يد ڪو رثني له رشف فاين مائمت لأحدهم يشاركه فيه صاحبته ( ودر بم له منت ) او إن لم نساسري تركبته الديون أومراث كما تخته العراقي ( أوعدته حجر فاس) لأنه إذ أننت بعرام شنت أنب لنصبه تاط بنية به أما إدا لم يحجر عليمه فالتبن شهاد له و إن كان معسرا لتعلق الحق مدمسه ( و عم ) حرا د در الذي بأصله ( هو وكيل ) أو وصيّ أوقع (فيه) لأنه يثدب لنسه حديثة النصرّ ف ف شهود مه ، ولا فرق إلى أن يشهد به لموكاء أو شيء منع بي به كعقد صندر منه ولانقسال من مودع لمودعه ومراجهن براهنه سهمة نقاه بدهي دهان سرن الوكسان عبيه ولا حص في حسومه فات أو بعددها قلا وإن طال الفصيل أنده عيس وكالا أو رضاء أوقي فيه تبتدين ، در و وحد متصاحبين بعد ذلك قبلت علســه كما أفتى 4 او 10 رحمه لله نعني ، ونو 1 م الوكيل شيئ فأ كر

(قوله وحرفة دبيئة ) أى مباحة لما يأى من فوله أما در حرفه عرامة الح (فوله وك سة) عامر الكاف قاله في المصاح (قوله عن لا إليس) أى سواء كانت حرفة أنه أملا اعدد مثله فعلها أولا (قوله قال عص المناحرين لح) معلما (قوله ثم ست) أى لاس (قوله إد سيشهد به) أى قسبة التعلين (قوله فتصح بالمستة بريد) لعسل وجهه أنه إذا في وريد فقد حقابها شهاديس علاف بينما أولنا فهني شهادة واحدة لا يمكن تبعيضها ، وقريب من هداما وقال في عبيه لا أحس هدين فهني عين واحده محلاف لا ألمس هد ولاهدا فانهما يمينان (قوله نعم لو وحدا) أى من بديما عداوة (قوله قدلت عبيه) و يسمى أن محل ديث حيث مصى قمه على ديث سنة كا يؤحد من قوله الآنى وكذا من العداوة كا رجحه اس الرفعة .

(قوله وكماسة ) هدا إين عسمه ما في الأن ، وعبارة التحفة وألبابة عدام ( قدوله و إلا فلا ) كي و إلا فالربأحد م مهده التسبيدة بل لأمد من إثنائه فطريقيه ( قوله أن فلا ما قداله ) هل مثله أنه صرانه مئسلا إذا لم يوحب مالا (قوله حراده النبا) إقدا فسرة ويسانا لشموله لما إد لم كل الشم دة معس الدل يل شى دسىمىد قى بە (قولە أو دای) معطوفعی به وكان الأولى حذف قوله موكله ( قوله لعم نو وحدا مصاحبين ) تأمل

ويؤيد اعوار مامر ال) هدا إنا دكروه في صحة الشهادة فلا تآييد فيسنه لجوازها الذي هو محــل النراع (قوله نظيره ) هو الله من ما في دوله مامر" أوحال منه أوخرميندأ عدوف وهو على الأول والأخر مرفوع وعملي الثاني منصوب والضمع يرجم للمؤيد بنتسح التحتبية ولايصبح أن كول فاعسن مامن ألمه يوحب أن المار في الحوامة بطير لمؤرد تكسر التحتية لاءميه ولس كدلك (قولەيق بديمة) العلم سقط قبيرية العند لا النافية من الكندة إرلابسح النسوير إلا بهما وسلاقيمه قول الشرح الآتي وسين س له في الأو يوحاص الراد أن الناةييي أحمد من الثهمة بدقع ضررالراحمة أنه لو انتنى ذلك أن كان بيده رهن لايق بالدين ولامال للفلس غيره لاترد شهادته أي لأنه لو ثبت ما ادّعاء ذلك العريم لم ير حم لمرمهـــس في شيء ورده الشمارح وحسمان حبدوث مال تعملس فيراحمه العريم في سكمية ماله منه أما إدا كان برهن يوبالدين فالمقري يقول نقبول شهادتهو إن

المشامري اليمن أو شاتريشات فاد عي حسي المسابع وم العرف وكادمه فإدان يشهد لموكلها أأن له عاليه كدا أو أن هذا ملكه حيث لم ينعرص لكوية وكيلا و بحل له ديث ياطنا لأن فيه أتوصلا اللحن عربق مناح وتوفف لأبرعي فيه أنه محمل خاكم عني حكم لو عرف حقيقته لم يفعله عمردور أنه لا أثر لذيني لأن المرضوصول عن لمد يحته بن صرح حميماً له يجب على وكين طلاق أسكره مُوكَمَ أَن يِشْهِدَ حَسَمَةً مَنْ رَوْحَةُ عَنْ مَطَامَةً وِيوْ لِدَالْحُورِ مَامَنَ فِي الْحُوالَةُ عَبْرِه فريمن له دين محر على إثناته فاصارص من آخر فقاره وأحاله له وشهد له فيحدث معه إن صدّقه فيأنّ له عميه ذلك الدين ونظار ديث شهرده حاكم معرول بحكمه صربة أشهد على حاكم حار حبكم أنه حكم به كا من ﴿ وَ يَمْرُامَتُمْنَ صَمِيهِ ﴾ الشاعد أو أصير أو فرعه أو رصقه الأنه يدفع بها العرم عني عسه أو عمل لا تبل شهادته له واحتمال العبارة شهادة الأصيل ببراءة من ضمته مع أنهما مقبولة لانسفاه مهمتسه فها عمر مرادكا بدل عليه السدقيء بيرقول أصبيه والعامل للأصبيل بالإبراء أو لأداء أصرح (و خودمة مورثه) عير نعتمه عنده (قبل الدياليا ) و رب داعل عدها ندومة قاله لو مات أحد الأرش وكمائه شهد لنصه وشمل سوكان عليه دس يسمرق أرشها وهوكمالك عام على أن الدس لايمنع الإرث ورجل في كونه مورونه عالد شهادته وجره به مالو شهد بدلك أسم الحريج وهو ومرث دہ ثم وہ اللحر نے من فلا علم شہدته وحرج به مانو شہد بدلك والحر بح بن ثممات لاين فتقلل شهادته ثم إل صار واراً، وف حكم نشها. به لم يستص 5 لو طرأ الفسني أوَّلًا فلا محكم مها وحرج الصل الديدمال شهودته عد الاندمال التصولة لاستاء النهمة قال الدقسي ولو كان الحريج عسيد أم أعثته سيده بعد الحرج والأعمى به على الحارج وأنه لمستحق لإرثه لأبه كال ماكه فشهد له وبرث لحر عبر قبات شهر به لعدم العلي مشتعلي للردّ (ولو شهد مورث له مرايض أو حرامج عال قاسل الاندمان قدت في لأصلح) لاستاه النهمة إد شهرية لاحرّ له عما وكونه إذا للت عورته يصقل إنيه المدسات آخر لا يؤثر والثاني قال لا كالحراجة وفرق الأول بأس الحراجة سماله وت الناقل للحق إليه عالاف المان و العد الالد، ل عشر قصع لا عده مادكر (وبرة شهادة عاقبة المسي شهود قتل) بحماوته كاقداده دلك ق دعوى لدم والتسمة وأعدها هما وما قديها معوّلا في حدف قيدها المدكور على ماقدمه فذكره ذلك هنا مثال سهمة فلا كر ر (و ) بردّ شها ه (عرمه معلس) حجر عليه (معسق شهود دس آخر ) عبر عميه دميم مدفعون ۾ صرار من حمله لهم وما أحده الديقيني منه وهو قدون شهادة عرام لهم رهن يني بدينه ولا مال بمعلس عمره أو له مال و يقطعها أن الرهن بوفي لدين المرهون به سجه خلافه لأن فيها مع ذلك سعا تتقدر حروج برهن ستنحقا وهو لامان به فيالأولى ولوشهد مدس عوب دائمه قبل و إن عسمت بقل ماعاله بوارثه لأبه حليعته ونقس من فقير بوصية أو وقف لفقراء حيث م تصرح بحصرهم وللوصيّ إعطاؤه قاله النموي وحاعه النألي العم حيث انحصر و و إن لم يصرح بحصرهم وهو الأفرب لتهمة استحقاقه (ولو شهدالاتمين بوصية) مثلا ( فشهدا) أي الأنمان المشهودلهم (بشعدي بوصية من سك المركة) ولوفيعين واحدة الأعي كل بصفها (قدت الشهاد مان قالأصح) لاعتمال كل شهدة عن الأخرى مع أصل عدم المواطأة المامع مهاعدالتهما وأحد من دلك

( قوله فيحلف معه إلى صدفه ) يتنامل إقدام القرص على الحمم تتحرد التصديق فاله تؤدي إلى 🏻 إنمات الحق لفيره من غير تحقق - (قوله وخرج مذلك ماإذا بق المخصوب منه شيء)

أي ولم يقدر النامب على

أداله وإلا فهمو حمدود

الشهادة لأمن حيث الاتهام

كي عير عد مر" ( قوله ولا

تقيسل من مشبار شراء

أنه توكات بيد الدين عين والآعاها تات فشهدكل للآحرانه اشتراها مواندعي قس إدالاند كل على ما يدَّعي به على عبيره حتى بدفع شهرته الصران على بنيله تخلاف من أدَّعي عبيله الشيء فشهد به لآجر والشائي المع لنهمة عواك أه وتقس شهادة بعص النافيد لنعض عبي المطاع حيث م لقل أحد ماننا أو بحوه وشهادة حاصب فعد الردّ والنوابة بمنا غصبه لأحشى كافي الحواهر وأفهم قوله سد الردّ أنه لالدّ من رد العين و بدل منافعها التوقف محمة تو بته على ذلك عبد قدريه عربية وخرج بذلك ما إذا بتي للعموب منه عليه شيء لاتهامه بدفع الضال له عنه كا تقرر - وطاهر أن المردود العد أن حيى في يدافعاصب حيانة معتمونة كالتنالف فلا نشس شهاديد ولا لتسبس مهار مشعر شراء صحيحا لمامع بالمبيع إن فسح النبيع كأن ردّ عليه نفس أو إذله أو حيار لاستقائه العله سمسه إل كان الشَّعي بدُّ عني اللَّك من بار يم منشدم على السبع ولا تقبل عوب مورله أو موس له (ولا تقبل) الشهدة (لأصل) للشاهد و إلى علا (ولا فرع) له و إلى معل وبو بالرشد أو بتركبته له حلاقا لمنا قايم اس الصلاح أو الشاهده لأنه نعصه فسكانه شهد فنمسه والبركية و إن كانت حد لله العالى فقامها إشاب ولاية للفراع وفيها تهمة وقل أحدها وأكانته وشراكه في الشام لتك لك وقصلة إعلاقه كميره عمدم قبوهه سعص له عبي عص له آجر و به حرم المرالي وحرم ابن عمه السلام وعيره بالقبول لأن نوارع انطبعيقد تعارض فصمت النهمةرة عمعه إذكتبرا مايتماونون في اعمة والمبل فالتهمة موجوده وقد تقس شهاده المعص صمنا كأن الأعي على ريد شراء شيء من عمرو و لمشترى له من رايد صاحب البيد وقبصه وصاسه بالسائم فتقس شهدد النورايد أو عمرو له بذلك لأمهما أحسيان عنه و إن مصمت الشهادة لأنهما باللك وكأن شهد على بنه با فراره مستعهول • قبل مع نصمهما الشهادة خصده ولو ادعى الإمام شبئًا لبيت المال قباتشهادة نعمه به لأن الملك بيس للإمام ومشيل ماظر وقف أو وصيّ دعي شيء جهة لوقف أو للوي عبيمه فشهد به تعص المدعى لانتفاء النهمة بخلافها سفس النصر أو الوصالة ولو شهد لنصه أو على عدوه أو الفاسق ع يعلمه من الحق والحاكم يحهن ديك ذن بن عبد السلام الحتار حواره لأمهم لم بحملوا الحاكم على ناطل أن على إيصنال أخلق مستجفه فر يأثم لحاكم لعدره ولا الحصم لأحده حله ولا الشاهد لإعاسة قال الأدرعني الرصاهر عبارة من حوّر دلئه الوحوب الها و يتجه حمايا بابي تعيسه عرالها لوصول احق لمستحقه (وعمل) منه (عليهما) لاستاء النهمة وعمله حيث لاعداوة و إلا لم تقسيل كا حرم به في الأبور و يؤيده مامر أبه لابني إحدر سكاح الله حيث كان سهما عداوة فالطره (وكما ) قس شهدتهما (على أبيهما بطارق صرة أمهمنا ) صلاد بائنا وأمهما بحله (أو فدفها)

محيحا الح )عمارة التحمة كفيرها ولو اشترئ شيثا فاسدا وقنصه لم يقس ممه لعبر عائمه إلاأل ردّه ولم يس عليسه للدائع شيء أو صحيحا تماسخ فالأعي آحر ملكه رمن وضع المشرى يده عليه لم يقس سهب تعهلاهم المهررعن عبيه واستيعائه العالة للما ( قوله ولا ية للفرع ) أي أو الأمسل وكان الأولى البعض (قوله كاأن ادعى على زيدشراه شيء الخ) عبنارة الروص وشرحه فرع نو قال لر يد وفييده عبد اشتريت هذا العبد الذي الى بدك من عمرو وعمرواشتراه ممكوطالبه بالتسليم وأكر جميع ذلك وشهد له ادالك النا عمرو والبازيد قبلت شهادتهما (قوله لا نتف والتهمة )فيه اظر وتدشم توله أوالولي عليه ما إذا كان المشهود نه من جمالة ما للوصي الولاية عليه وقدمر" أن الوصى لا تقس شهادته مما

(قوله عدد قدر به عدیه) أفهم أنه إدا محر عن ردّ مسلم به صحه و شه و عدا حیث كان في عرمه ارد می فدر (فوله و طاهر أن امردود) أي در قبين امردود الح (قوله دلا نقبل شهادته) أي الموصد (قوله لاستقاله) أي المشترى (قوله كأن الآيمي) أي تكر عداره اروض وشرحه فرع يو قال از يد وفي يده عبد اشتریت هذا العبدالذي في يدك من عمرو و عمرو اشتر د منك و داسه دائديم فأسكر حميع دلك وشهد له الالك الم عمرو أو دسر د فيت شهادتهما الح به سم على حج (فوله وصله) أي تكر (قوله بن عاهر عبارة من حقر دائد وحوب) الامداد بن مادكره هما وما دكره من الشور و إل

هو وصيَّ فيه قال الشارح كعيره فيا مرَّ لا به يثنت لنفسه سلطمة التصرف في المشهود به .

بصدیق سه) فیه ماس ک (قوله نعم لانقس شهادة روحمه ) هسندا الاستدراك حقه عدقوه الآتي ونقس سکل علی لآخر قطم (قوله س مهدما بعدم) قال اس قاسم يرد عليه أنه بذلك القيد قلى أيساإد الخزن والفرح فلبيان وكدا التن كايسل من تمسيره فالوحه أن بحاب مأمهم أرادواما اعداوه هنا النمص للدكور أعم من أن يترتب عليه قعل أولاولا محدور فيدنك اها وفيسه تستيمأن العدوة الانكون إلاءامعل وسيأتى سعه في كلام الشاح (قولهوهدا مساو للعداوة انطاهرة الح ) مطره مع حمه فيما سبق العمداوة الطاهرة هي التي نقاط الناطعة الق لايعامها إلا لله تعالى الصرح عا ادعاء البلقين ( قوله أشد ممه) كان الطاهر أشد سها (قوله شيشه لاإشكال أصلا) فال سم تمنوع كف ومالقه دلك الحر لانوانق قولهم الآثي وتقيل له اهـ .

أى الصرة الودى للعال المصى عراقها ( في الأصير ) الضعف تهمة عم أمهما بدلك إذ له طلاق أمهما مني شاء مع كول دلك حسلة عرمهما الشهرده به ، والثاني للمع لأمها بحر بدي إلى مهما وهو العرادها بالأب أما إذا كان التندق رحما فاقس قطعا همم كراد في شهاده حسمة أو بعد دعوي الصرة فال أدعاء الأب لاسقاف سنة ومحوها لم نقس شهادتهما للترمة وكندا بو دعته أمهما ولو أدعى المرع على حر مدس موكري وأحكو وشهد مه أمو الوكيل قيل و إل كال فيه اصديق مه كا تقبل شهادة الأب والله في واقعة و حدد كا أفي له إلى العالاج وهو ظاهر لأن البهمة صعيبة حمد وقد أفق بولدر حمله الله تعلى بحوار إدات اوكاله شهاده بعض بوكل أو الوكيل ولا سافسه ماقلىمياه من امساع شهدته له توصيعه ما قيمة من إلمات سلصة به لأن سلطة الوصي أقوى وأثم وأوسع من سلطة وكيس وعل مانقرر في بوكانة مام سكن محمس و إلا ردب ( و إدا شهد عرع) أو لأصل له (وأحنى قبلت بلأحنى في الأصهر) وردت في حق الدرع قطع عرية للسنعة وسوء أفدم لأحسى أملا أحد عما من في ب ( فت ا وتسان لا كل من الروحين ) اللا حر لأن الحاصل بعهما ممتناد السرأ ويرون فيرعمع قبول الشهرده كما وشهد الأحير المستأخر وعكسه بعم لانقس شهادية بريا روحية هاو مع تلاته لأن الشهاده عديم بدلك بدل على كنان العداوه المهما ولأنه سبها بي حيالة في حيه ولا سهادته لهما بأن ولايا فدفها كما رحجه البلة بي ويقبل من كل على الآخر قصعا ( ولأج وصد من ، والله أعسر ) الصعف التهمة الأجمد لا تهمان تهمة اسعف (ولاتقس من عدرًا) على عدرًه عمداوة دجو بة ظاهرة إذ الباطبة لايمعها إلا لله لأبه قد ينتقم منه السهادة باعد علم ومن دائ أن شهدا على منت محق فيقهم الوارث بيئة بأأنهما عدوّان له فلا مقبلان عابسه في تُوجه الوجهين لأنه الحصم حقيقة لا ينال التركة عليكه حلافا ل مختبه الاح الدر ري وأدي به النسخ محمدا ، ل اشهود عاله في الحسالة البت ( وهو من ينعسه عجيث على روال تعمله و محرن سير وره و سو ح تصديه) شي دة العرف ١٠ للث وما معبرص به المنقيق من أن النعص دون العبيد وما لأنه بالقال وهي بالعمل فاكتم يعدير الأعلط بالأحم، ربّ عثم تقسيرها بالمعض فتط في به بقيد جابعه م وه قدا مبناو للعداوة الظاهرة بل أشد منسه وقول لأدرعي إمه إذا المهت إلى ديث قسق م الأنه حديث حسد والحديد فسق والعاسق مردود الشيادة حق على صديقه ولهذا صربع الراقع بأن باراد العلموة اخابة عن الفس يردّ بأن ببراد وصول الأمن لبدم الحيلية باعتراد لا عفل وحيشه فإرتوحه مديم حقيقة الحسد المستقة بل حقيقة العدوة عبر المسمة فسنح كونه عدؤا عبر حاسد وحصر السقيي العدوه في الفعل ممنوع و إنما الفعل قد يكون دليلا علم على أنه على عن الأسحاب أن امر د مها المصقة غيشد الإشكال أصلا والعداوه فد "كول من الم مين وقد حكول من أحدهم ويخص برد شهادته على الآخر فلوعادي من بريد شهادته عليه و نائع في حصومته فلر محمه ف ب شهردته عليه والقادف قبل اشم دة عساق للقدوف وإلى لم تصلبه باحدٌ وكما دعوى قطع الطريق بصار المدعى الدوّ الن رعم أنه فالعها و إن ما طهر اليمهما فاص عليه وف يؤجم الماله (دوله من ادعاه) أي الطلاق (دوله وك أو دعمه) أي الطلاق ( توله عا كر ) أي سدى ( قوله ولا شهادته للما بأن فلاما قدعها ) والمرق بين هذا وما سكم من أنه لوشهد تعمده مأن تلاء عدفه فيلت أنَّ شهاديه هم عصلها فيمة القادف إلى حديه في حق الرواح بأنه ينعين بنسبة روحته إلى ف د عادف السيد بالدسة عنه (قوله بأنهما عدوان ٢) أي الوارث

أن كل من ري عبره لكمرة في عبر شهاده صار عدو له وهو سير عيد ( وصال له ) حدث ما عدال إلى حسد مفسق لانتفاء أأتهمة (وكدا) تقبل (عبيه في عبد وددس كركوم ) تهد عبد مدر ( ومساع ) شهد علمه - في لأل عدد لا تُمع قولم وجوح الله لم وي المدرث وجود كالدي نصيحة لاتمعها (وعدل شهرة) كل (مدمع) وهو من حاما في العد تُد ما تلسله أهر الدلمة عماكان عليه الني صلى الله عمه وسع وأصحبه ومن عدهم والراد عهد في الأرماسة سأحره بدياها أبو لحسن الأشعري وأبواء صوراء باترايدي وأساعهما وفديشي تابي كالمستدع أمره شهدالسرع عصمه وليس مر دا هما (لا حكوم) مه عمه و إن سر " الديجية رمن الله عمهم أو استبحر" أمو لد ودماء، لأنه برعم أمه بحق وشمر كلامه لدعي إلى مدمه وهوك، نك , لا لحسابية وهم السو نون لأبى خطاب الأحدى الكوفي كان يقول بالوهيئة جعمر المنادق ثم ادعاها منه الا عند شهادمهم لموافقتهم من عير مان الدعم لأمسادها علم الكلاب كوية كفوا عاسده أمامي إن السلب كالاقرار وزمن التحمل ومكاته بحيث رالت الهمة بديك دية بر مسه ، لا يه ي م در ، د ي مستحل مامر عدم قول الكتاب حكه وشهدته شهر في المدة لامكان حمل داك على أن مام تنفياه الخصوص منهم احتقارا لهم وردنا عن سهم الوثنا من كه ما بندعيه كمن بنات باليم للرانا أو في صحة أيها أو أتكر حدوث العالم أوحشر الأجساد أو عمه عدلي بمعدوم و ، حرابات ولا قبل شهادته لكفره (الامعس لا مسط ) أصلا أوعال الداء الله عولاء امر إلى الدسا كاقرار ورمانه ومكانه قبلت مديه حيث بحلاف من لا صبط بادرا إدقل من يسلم منه و يندب السمعمال شاهدرات الحاكم فيه أمر كالكر العواء ولو عدولا فال لميفصل لزمه البحث عن حاله حلافا للامام في دعوى وجو به ( ولا مد در ) شهادته قسين الدعوى أو بعدها و د.ن أن بسب منه في عامر شهادة الحسنة لتهمنه حينة ولها، دمه صبى الله عاسمه وسر فان أدده في الدس العد صابها مدله قدلت وماضع من أنه حير الشهود محمول على م قبل قد له شهاره احساة كمن شهد ليتيم أو محمول أو بركاة أو كفارة أو على من حده شهارة بلي لا يعمها المدب له إعاريه لينديها منه بل ارفيل توجو به عمد التحصير لأمر فيه مراعد واقدي إطادق الصاعب وحماله الله عسدم الترق مين ما يحتاج ويه خوات له دوي وعبره والبصد من الحاكم بعره من لايسرعن نفسه كمجمور وعائب وأحرس لاإشارة له متهمة في حجبه ولهم بلية م الحه اصد من يدهي لهم دلك و يسأل البيئة الأداء ولا بحور لهم الأد ، بدون دلك و إن ، بحالج إلى حدور الخصم ولا يقدح في الشاهد حهد عروص نحو صلاة وودوه يؤديهم ولا يتصر في ادعر ولا توقفه في الشهودية إن عاد وحزم به فيعيد الشهادة ولا قوله الاشهاده لي في هذا إل فال ــات أو أمكن حمدوث الشهود يه بعمد قوله وهو ما بهر معتمة والصبانة ( و تس شم ة

(قوله لأن هسده) أي عداوة الدان وفي هذا التعليل مسادر لأكو ( توله لاعتقادهم عبدم الكس) أي في موافقتهم فدا يدول لهواعيدا على دعوه لاعتقاره أسهم بركدبون (قوله ورماله ومكانه) ها بالنصب عممه سبى الساب ولايصح الحو كالأحق ( اوله حلاف مر لا عد ادرا) أي - ال من علم صمطه مدر بائن کان العا**ب** ء إله الصبط وسكت عما ير ثمادل مسطة وغلطة قال الادرعي لو تعادل مسعه وعاطه م أرافيه شال و عده أنه أمي عدب عليه حدا وشبهاعا رمعل شول من كار عمله اه pay ( see I doe ) هد معالدارت عي الشهرة معدمجه كالأف ماإذا كأن المطاوب فيها الستر (أوله و يسال) أي المصوب (قوله ولم يقصر عي أتعر) مها، قارقي ماص نه في شرح فول الصلف ولاصر على صعره .

( قوله أن كل من رمى عبره كبيره) أى ولوق عائمة ( فوله وهو كديث) حاله لحج ( قول فاله للم يفصل ) أى الشاهد وقوله رما أى الحاك ( فوله حلاه الامم) ما عال الوله و بدي السبت بالح

(قوله من لاحتساب وهوالأحر) عسره التحقة من احتسب كدا أحرا عبدالله انجده يموى به وحهالله (قوله وو للادعوى) قصية الدية أمهاقد للع بعد له عوى و حكول شهرده حسة وللسرك لك فنه صرح الأدراعي وعلاه أمها العد الدعوى الاحكول حسة (قوله وركاة وكفارة) صريح هذا السياق أمهما محص حقه بعالى ، وستأتى احرائهما أن فيهما حق الآامى فليحرر (قوله ال التسمم) أي الدعوى (قوله (ع) على القرارة مالحه ) كاخلافه العده فاله تصدر محص حدّ الله نامي وقوله وحسله

عسمة ) مأحود من الاحتساب ، وهو الأحر قبل الاستشهاد ولو بلا دعوى بن لا تسمع ق محمل حمدود الله تعالى ، وحينئذ نتسمع في السرقة قبسل ردَّ عالهما ( في حقوق الله تعالى ) ك . د و كاة وكنه ، ة وصوء وحج عن مب أن شهد بركها وحق لنحو مسجد ( وقيم له وم حين مؤكد ) وهو مالاسار برصا لاين أن يقول حال لادعوى أم أشهد أو عمدى شهده على و ال كد وهو سكر و حسره لأنهد ماله ، وعل ساعه عله الحاجة لها حالا ، وه الهذار أن والداحو والمدمن الرصاع اعتبار فيه أن يقولا وهو برالد أن يشكعها ، أو أنه أعتقه الما ياهو يا يد أن - قه ، ود عارة المولماء شهد لللا يسكحم (كلللاق) بائل أورحمي ولو حمد كن محمد المفاجر في دون شاق (وعلم) عن شهد له أو بالتعليق دون وجود الدعة أو مع مو مو أو ع سمره كالعدد ، ولا سمع في شراء قريب لأمها شهادة مالك والعنق سرت ما له ، وقارق مامر" في الحال أن الما ال فيه النظم العالق وهنا العالق منع للسال ، ولو لذي ق رعبي مركهم أبه أسمى أحسدهم وعمل به بليه سمعت و إل كانت اللاعوى الاستلاق ، إد له أنال أن بشعق عن تقلم دعوى ، و يتجه فرصه قيما لوحضر السيد أو غاب غيبة شرعية إذا عار مدّ من حصوره و وُحدُ منه ترجيح القول بأن كل ما قبات فيه شهادة الحسبة ينفذ الح كم قدم مو وإل م ل على دعوى فدده (وعدو على قصاص) الأم شهادة عجيده المس م وهو حملٌ لله على ( و عاد عاشة والقصائم ) لما يرتب على الأوَّل من صيالة الفرج عن الله حته مليار حمه ود في الذي من العابية والتعمف بالسكاح ، ومن دلك بحريم لرَّضاع و مد هره و . مع والرحد، والسعمام، أوقب و بوصاء العامة لا إل كانا عهة حاصة ( وحد له) مالي كان والشرب وصع الطرابي سكن السرافي الحالموء أفضل ، و حدر ر الصلف عن حق" ١١٠ عاد من عام كقماص وحد قدف و بيع و إقرار (وكندا النسب على الصحيح) الأن فيه حة لله أمال إلى الشرع أكد لا سال ومنع أعلمها فله هي الملاق والعباق واسالي لاماتعالى حق لا مي ديد (ومي حكم شهدي دسه كاهرين أو حاس أو صدين) أو دن أحدها كدنك عبد لاً ، أو عاكم والحاكم لا ي صولهم (غصه) وجود أي أصهر تصاله و إن م يصاف علا ( توله أو أنه أد تمه مر مر ) أي أن موله وهو ما ما لح (قوله لناذ يمكحها ) أي و إن كاما مريدين سر وحث أن يسكحها فيتميينهما (قوله لكن محمد ) أي ق الحام ( قوله وفامت به نيسة سممت ) . و يرجع إلله قدمه ، ولا أن مين حدس حتى منه (فوله والاستسلام) أي بأن اقول طمستهمه إ مروال له ( توله و مر المصل ) اى توه ى حتوق الله الح ( قوله إذ الشرع أكد )

والج أولى من قول الشهرات حيج إلاإل على بها حق آدمى كسرقه قبل رد ماهم إد لاستشاء فيه صوري (قوله أوس مدرى معروحود الصه أو عد الرعم تو م) في حص هدين من صور المردة بالمنق وسنته عديه فوله أواع استارمه إشروبي رأسانه لأد عي من أن محل عدم دول الشهاده عام واده مر الحروس في حياد لميه ٢ وقمل و ود الد به ند م الموسووجودات عديدكي الشهادة بها عربي (قوله وفارق م مرفي حمر 1 ( ) to a ( ) to a d لهيدا الترويد من أن شهاده حساله لأ أثر الديا 2 - 13 - 13 أصلا والمرق يوغم تأثيرها عيه فتأمل ( قيسوله من الصيابة ) أمره من وعده روج ديراحع وعار هدا فهو عدص در دي (قوله والاستسلام) سر مامعاد ومثري في الدماري

وفي حشية الشبح أن مع مد ب الإسلام ثم لإسام مده ولا العامة) وصف الوقف و لوصد عسار أفراد الوصايا (قوله واحدر العسف ولا نحق أنه حيشريعي عمد مد به إدلاد حل الصد (قوله العامة) وصف الوقف و لوصد عسار أفراد الوصايا (قوله واحدر العسف على حل لادى الح) الأولى تأخيره على قول الصنف وكد النسب على العنجمج ( قوله والثاني لاسطن حل الأداء أو لحمكم كداك ، الحدل والثاني هو حق آران وهي الصوال (قوله عمد الأراء أو لحمكم كداك ، ومعاوم أنه في الثاني لايمتمور إلا ساس الكفر فا طرف للس متعدد سال قائمل

( هو وعبره ) كانو حسكم باحماد فتيان وقوعه محت باص ( وكرا فيسان في مار ر) لم دكر ، يد عسفانه الشاهد منصوص عابها في عبر آند ا والدي لا ، قص لأن الساس به احرف سمه يقوم عليه وعداله تلك السنة إعا تدرك الأحم وهو لاسقص عثيه ولا أثر لشهاده عداس بالفسق من عامر الرائم لاحمال حدوله بعد الحكم ، ولا يناه به مامرا في السكام من أنه و بال فمنق الشاهد عبد العلمام يصبح ، إذ المؤثر ثم بينونه ذلك عند التحمل فقط وهدا عباد الأد م أو قبله بدون مضى مدّة الاستبراء أو عند الحكم فلا تكوار ولاتخالف في حكاية الح ب (ونه سهد كاور ) أعلى كمره ( أو عدم ) أي رقيق ( أوصى ثم أعادها بعد كاله ) . إلم ١ م و حر ١ والسوع (قبلت) لانتفاء المهمة على مر مه , م (أو) شهد (فاسق) ولو معا أوكافر أحق كمره أو عدة أو عدير ذي حرومة فرقة ثم (تاب) تم أعادها (فلا) أن شهرته مأل إذه أظهر بحو فسقه الذي كان يحديه أو راد في عسره عنه أعلى به فهو م يهم بسعيه في و؟ داك العار ومن ثم لو لم يصغ الحاسكم اشهادته قلب عدد النوالة و عد المعين الحصري أنه لو "بهاد ما الإيطابق اللحقوى أثم أعادها تدانا هها قال ، ولا نقد من هذه عشهه إر عصابه أعرف منه الحداد سنق لسان أو لسيان ( و سن "بهدته عسدها ) أي عبر سك التهام الين يــ" في إد د مهمة ، ومثله كما احتمره فيشرح مسم بالب من البلاب في برءانه ( شهرت احد ره الد الدواله مأه عالى مها صدق تو شه) لأنَّ النو به من مُحمَانِ أنه عن وهومتهم بالمهاره بين و يع شهرته وعود ولا به فاعتبر مشارع دلك للنوى ما دُناه (وفائره ما كثرون سنة ) دأن بندول دار عمة ماند . في تهييج النفوس لشهوام ، قادا مست وهو على حاله أسلم الثالث تحسن سرايا به وقد أعام ها الشارع في محو العامة ومنَّة الأمر من في ارب ، والأصليح أم الله ما كا خديد ، و مدر أنه و من کے خارم ادروہ ہوں اوس عالم کی استعاد ، و ابق به ابو بدار حملہ اللہ دم بی ، و کار می العداوة كما رجمه من برافعة حلافا بمانسي ، وقد لا حرج ها كند هد م، حدُّ لدنس النصاب فتقبل عقب دلك وكمحق فسي أقراره لساوي سه صمل حالا أساء به له يهر المونه عم كان مستورا إلاعن صلاح وكماظر وقف بشرط الواقفات فتعود ودمه حذكون أماكاح وكممات غير الهمن كا قاله الإمام ، واعتمده النلقيني للكرف ، عده عديد مكرف إبد ، و إلا ١٠ ٪ من السنة لكن الأصح أنه لابد فيسه من الاستراء ( و شرط في تو به معمية توليه اسول) قباسها على النبو به من الردَّة كامتي شهادة ووجو سهم و إن كانت بردَّة فعلا كسحود لصنَّم كون القوية هي لأصل أودندمن راك حكم يت الشهرع - وفسية كالهمادشار لنا التول في السينة وحوها و به صرح العرالي فيها و بص الأم يتنصه في السكل وهو صفر و بن كان صفركازم الأكثر بن الحنصاصة باعدف والفراص محته إمرق للمه والل عامره بأن صراره أشذالا باكست عارا ويام يثلث فاحتبط باظهار نفيص باحص منه وهو الادبرف بالكدال حبرات المدوف رصوبات

(قوله ولو شهد كافر أعلن كمهره ) عدرة حج معمن كمره (قونه ثم أعدها محد نقها قس) ظاهره ولو لم يبد عذرا حملا له عليه ، و شعر مه قوله ولا مدّ من الح (قوله لأصح وأب عدر يس) أى فيعدر مش خمسة أيام لامازاد عليه (قوله لمكول التولية) أى الردة الفولمة .

(قوله ولا بر في به مامر في المكام) حارة المحمة والمحرف المكام أنه لو بال ومرى في فيكام أنه لو بال المقد لم المقد لم المقد لم المواه بال عمد المؤلم أنم همو به باك عمد المحرف المن في في حكايد المحرف حارف من في في حكايد المواه وعود وقريته) الهال أدوله و ولاية وللها المحرف المواه المحرف المواه المحرف المواه المحرف المح

دعالي) في سحة من الشرح لمحص القون ولعميت الصواب (قوله و إن كان قدمه بصدورة الشهادة) انظر هده العابة فها إذا كان صادقا في نفس الأمر ومافالدة ذكر ذلك عند الحاكم مع أن الحدّ لامدّ من إقامته والنو بةمدارها على مافي مس أمر وكالاء الصنف إعما هو فها إدا أتى عمسية (توله القدف باطل ) لعل سيقط قيل لقصا قلوله ( فسوله و ع مساويه المرد "صدية) يتأس (قوله كالقولبـــة أيشا) أي حلاها لما قلم وهمه مال (فواه لاسحة له) أى شيدا لحيثية (قوله ردً) الغامر ردّت (قوله بأن فيه تسلما الاحداج الله عرث الله الله الله الإحمالص والإحمارس مرادف للحيثية المدكوره (قوله و صحم سكران) أي إن تأتشمه الشروط الق منها النسدم كا لاعق (قوله في المن إن تعلقت) أي الظلامة إعنى العصية ويصحرحوع الصنمير للتو به يمعي موحبيالكن عبارة الشرح سهرة في الأوّل ( قويه سية انقرص وعرم بديه ) هما فيارُإدا

الهكه من عرصه وما سعرمه عمم منفذ ون من اشتراط الاستغفار في العصية القولية أيصا محمول على المدم وحواج ولقومة المعلية فلا يعتبر فيها القول للمعض الحق فيها له تعالى فأدير الأص في دلك على الصدق باصا خلاف القدف لما شرَّر فيه ﴿ فيقول القادف } و إن كان قدفه نصوره الشهاده لعدم عدم العدد ( فدفي مص وأما مدم عليه ولا أعود إليه ) أو ما كمت صادق في قدفي وتد سد منه أوبحو ذلك ، ولا يتعين عليه النعر في لكديه الأنه قد يكون صادقا ، لا يقال حصل عراصه به سوله قدى بادر ، ولذا عمر أصير تمع بالأ كثر القدد ف باص . لأبا يقول الحدور إلرامه المصراح كدية لا بالمعريض به ، وهذه فيه تعريض لا تصريح ، ألاري أبث بقول لمي قال الك شمة هذ باطل ولاخسل له مه كمار مشاقة ولوقت الاكدات حصل به عالة الحسق وقد عهر أن السطلان فعا تحصل لاحدادل بعص المتدَّم ب والم في مصلى العبدق الحاف الكلاب و عهدا عرائل الاعتراس على عدره الك ب وأمها مدوية له ردّ أصاله الوجر أنه إن وصدي بالك لعلم القاصي بالقرار أو سنة اشتارط أن نقول بائت تخصيرته و إلا فلا فيما عليهو ، بعيم لابدّ أن يقول ديك محصرة من د كرد محصريه أولا ولنس كالمدف في د كركا انحله المصلى ، ولوقال لمرد باحبرير أو ياملغون مثلا لم لله منا وعد في المواله في أول الاسفاء بوهم صافي فاله حق سطيه خلاف القدف (وكدا شهادة ارور ) مشرص في صحة لمو مدم ، فول بحو مد كركشم دني ما رة وأما مادم عممها ولا أعود يلمها و کو کدس دیا دس ولا عود ,لی م یه (دس) حدا می بر دمی فی الشرح (و) العصية (عير الدوارة) الرشاط مم عول كامر وزه (يشرط) في صحة الدولة مم كالقولية أيصا (إداع) مم حالاً إن كان مد ما مها أومصراً على معاودتها (و مم) من حيث المصية لالحوف عقو بة بوعلم ع به أودو ب مال أوتحودلك ، ودعوىأنه لاحاجة له لأن النو بة عبادة وهي منحيث هي شرطها الإحلاص رباً أن قبله ما ينها لا حسوله (وغيم أن لا هود) إنهاماعش إن صوّر منه و إلا كمحموب المداردة ما شبرت منه العوم شبي عدمالعود له بالاعاق ، و يشترط أيصاعهم وصوله لحالة العرغرة وعدم عاد ع النا مس من معرامها ، وعدم من سكران حاله سكره كالإسلامة ، وعن كان في عن معسة ، ثم صرّح علمهم فالاع بلاعتمانه فال (ورد صلامة آدي) بعن الخروج مها أي وحه قدر علمه مالا كاب أو عرف محو قود وحدّ قاف (بل نعلف به) سوء أتمحص له أم كال فتع مع دیث حق لله تعلی مؤكد كفاره فور به وركاه ( والله أعمر) بانولات بلي لله عدم وسير . من كاب لأحبه عبده متنعة في عرض أومان فنستجه اليوم قبل أن لا يكول دينار ولا درهم على كان له عمل مؤخد منه أند مصامله و إلا أحد من سئات صاحبه شمل عليه a فان أونس وحب عليه التكسب كا مراء فإن محر عن المنك ووبرله دفقه خاكم ثقة ، فإن تعدر صرفه فيم شاء من السالح عند انقطاع خبره بفية القرض وغرم بدله إذا وجده،

(قوله ردّ) أى هذا الدول (قونه لحاله معرعرة) لعله لأنّ من وصل إلى تنك الحاله أيس من لحياة عتو بنه بنه هي علمه مستجه حوده إلى شل ماهم (قوله مؤكد كمارة) أى ككفارة (قوله فأل تعدر صرفه في شاء من للصالح) المتبادر أن الراد منه مع السلمين لكن قوله هية القرص يقيضي أن الراد ماشاء من مصالحه ولكنه غير عماد و إنما احتيج لنية القرص حي لا يصبع على ملكه إذا طهر لكوته تائبا عنه في الصرف .

كات الطلامة عيما كما لابحق و إلا شما في الدمة لايتعين إلا نقبص صحيح ، فاد صرفه في المصالح شم طهر المالك يتمين أن الدمة المشعولة كما هو طاهر وقوله بنية القرص لم أراه في عهارة عبره أو يسمى حذفه . فإن أعسر عزم على الأداء عنه قدرته ، فإن مان هنيا فلا معدلة عليه في الآخرة إن م بعض ما مرامه والرحو من فصله تعالى أن يعقوض المستحق ، و إ السعت العينة المتنب اشبرط ستحلاله ، فإن تعدر لموته أوتمسر لصنته الطويه استعراله ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل لمتاب عناجل منه ، أما يدا لم سنعه فيكني فيها السم والاستعمار له ، وكذا يكني المدم والإفلاع عن لحسد ، وسي بمه حدّ وحي أمره بدب له السفرعلي نقيمه ، فإن ظهراتي للإمام تنيمه عليه ، ولايكون استيفاؤه مربلا العصية من لابد معه من النوية إد هومسقط طني الآدي ، وأما حي الله بعلى فيتوقف على التو به كا عم مما من أوال كتاب خراج ، وتصح النوية من دب و إن أصر على عسره وعما النوية إلى منه ثم عد إليه ومن مات وله دس لم يستوقه وارثه كان ططاب به في الآخرة هودون لوارث على الأصح .

#### 

ق مان قدر العمال في الشهود المخدم وحتلاف المشهود به ومستند الشهادة وما يعدم ذلك (لا يحكم ساهد) و حد ( إلا) استشاء منقطع عامر أول السوم كده فيل من أنه لا يتصوّر الحكم فيه من الشبوت فقط يد لحكم استدعى محكوما عليه معينا و بردّ عنا فدّمته أوّل العنوم عن المحموع من أن الحاكم لوحكم بعدل وحب الصوم علاحلاف ولا يدقص حكمه إحماعا ، وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به ( في هلال رمصان وتواجعه ) ،

(قوله فإن أعسر عرم على الأد ،) هدده ظاهر في لمان ومناية عاره من سائر الحقوق كالسلاة والصوم الذي هاته المعر عدر فطر قه أن العرم على أنه من قدر على الحروج منه قعهم (قوله فإن العدر لموته ) ولدس من البعدر مالو عنات صوره عبرا و لمنه قلا تكن لاستعبار له لأن لاصلى أمد ينظر و العرص موت المنات عكى استعلال وارث است من المنات العد الوجه (قويه السعير له) أي فيان يقول اللهسم المعرا الهلان ( قوله أثم عاد إليه ) أي ولو كرو منه دي حمال .

### ( فصــــــل ) في سان قامر النصاب في الشيود

( قوله لما من أوّل العوم ) أي من أن ثبوته بالواحد من الاكتماء بالإخبار دول التوقف على لحكم حتياط ناصوم ، وكتب أيضا لطف الله به فوله بد من أوّل الصوم كدا في سنح وفي سحة العد ماذ كر ما به أكدا قبل من أنه لا تتسوّر الحكم قبه من الشبوب قتط إذ الحكم بسندعي عكوما عليه معيد و يرد عما قدّمته أوّل الصوم عن المحموع من أن لحاكم لوحكم بعدل وحب العموم بلاحلاف ولا يمقص حكمه إحماعا وقد أشار إلى حقيقه ، لحكم به الشارح ها شوله فيحكم به الهوم الأوّل به الهوم الأوّل وحديد و عليها فيكون الاستشاء متصلا (قوته و بواقعه ) كتعميل ركاد الفطر في البوم الأوّل ودخول شوّال وصلاة القراويح ،

(قوله ولا كون استيدؤه مزيلا الخ) عبارة الشحمة ولبس استيماء محو القود مزيلا للعصية الخ

و سان قدر النصاب في بيان قدر النصاب (قوله كذا قيل) سوابه د كره قدل قوله و يرد لبو عن سال التحقة (قوله أي الأن المسوم من التحقة العالى فتقدل فيه شهادة الحسبة من غير

تقدّم دعوي .

(قـــوله ولودا الحجة) لاوحه لأخذ هذا غاية في الشبهر الدي بدر صومه ولعله سقط قبسله لفظ العلاف عبر دلك أي عبر رمسيان والتسهر سي بدر صبومه فابه لايثنت بواحمد ولود الحجة أي حلافا للوحمه القائل بأبه پشت به کرمسان (قوله نائبوقت عہ ہی دعوی محيحة ) الصواب حدقه و إلا فهلال رممان لايتونب على دعري صحيحة وقسوله حراده مه الحسكم الحقيق كاف في الحسوات على أله قدديقال إله لايرد شيء من دلك عملي عممارة المستقد وإعبا يتجه وروده عملي من عمر باشهوت لابالحسكم إقسوله ولأبه أفسح المواحش } هدا بالسبة للريا والأواط حاصة (قوله و شت مدون الأر بعبة سقوط خصابة والمدية) انظر صورة الشهادة بدلك في النحمة

ومثبه شهر بدر صومه ولو د .خجة ( في لأصهر ) كاحمرٌ في الصوم وأعاده عند للحصر وأورد على الحصر أشاء كدي مات وشبهد عدل أبه أسر قسل موله م بحكم بها باللسمة للإرث والحرمان و كبي بالنسبة للصلاة عليه وتوالعها ، وكاللوث يثلث بواحد وكارجيار العول اللقة بامساع الخصم المتعرر فيعرزه أقوله ، ومن الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الحرص بواحد ، و تكن أن يجاب عن الحصر من مراده به الحكم الحقيق لنوفف على سنق دعوى صحيحة فلا إيراد (و يشترف المرما ) واللواط و إنهال البئة والبهيمة ( أر بعة رجال ) فلايثبت الحدُّ أوالتعزير في ذلك بدومهم لقوله تعالى ــــ ثم لم يأموا بأراعة شهداء ـــ ولأمه أقسح الفو حشي و إن كان القس أعبط منه على لأصح تعانيت الشهادة فيمه سمرا من الله نعني على عباده ، ولا لله من تفسيرهم له كرأيناه أدحن مكاها محمارا حشفته أوقدرها من فاقدها في فرح هذه أوتلابة ويدكر بسنها بارنا أومحوه والأوحة عدم اشترامه د كو مكان الريا ورمامه حيث م بدكره أحدهم و إلا وحب سؤل باقيهم لاحتمال وقوع ساقين سقط شهادتهم ۽ ولائشترط قولهم كيل في مكحها ۽ نير سدتونوفالوا تعمدنا النظر لا لأحل الشهادة قبلت شهادتهم لأن ديث ممارة لانتشها ، و شت تدون الأرابعة ستويد الحصابة والعدالة شبوب دلك ترجمين وكرا مقدمال وومده شبهة فعادية النب أوشهديه حسبة يثبت ترجمين أو مال ثلث مهما و برحل وامرأيين و نشاهد و عين ولا تتماح فيه لمامر" في الربا من رأينا حشفته إلى آخره (و) يشترط (الا فو را مه شان ) كامره (وفي قول أر نعة) لأمه يترتب عليه الحد" وفرق الأوَّل بأن حدَّ ما لا بنجم (ومنان) عنن أودس أومنهمة والمكل ماقسد ١١٨، ل (وعقد) أوفسح (ماليَّ) ماعدًا الشركة والقراص والكفانة (كبيح و إقله وحو له) هيمن عضف الحاص على العام يدالأصح أمها بيم وأما الإفامة فنسخ على الأصبح لا سع (وصبان) ورهن وصلح وشفعة ومسابقة وعوص حمع ( وحق مايي كحيار وأحل ) وحماله توجب مالا ( رحلان أو رجل وامرأتان ) للموم الأشخاص ،

( فوله ومشابه شهر سر صومه ) حرح به شق ل ودوا بحجة فلا يثنت واحد منهما شاهد واحد لا الاساسة المحقوق النعبقة به ولادعسة أميرها على ما أنهمه نقبيده بالصوم الكن في حاشية شيحه الريادي ما نصبه القولة فيكي بصوم كاحم ومشيل رمصان الحجة بالسنة الوقوف كا قال تعصيم وكديث شؤال بالسنة الإحرام باحج كما قاله أبو ثور وكديث الشهر المسدور صومه إذا شبهد برؤ به هلاله وحد حلاق الشارح حث قال ويو بصوم والعقيمة حلاقة فيثنت بواحد (قونه و ينت بلون لأرابعة سقوط الحصابة والعدالة) وقد يشكل عليه مامر في بال حد القدف أن شهادة دون أرابعة بريا تصدقهم وتوجب حدهم فكم يتدور هد ، وقد يحد بأن صورته أن يقولا بشهد برناه فاصد سقوط أو وقوع عاد كراء فقولهما نقصد لخ يبي عليهما احد والعسق الأنهما صراحا عما يعني أنه قد تكون قصدها إلحاق العاراب الذي هو موجب حد القدف كما من نم مع ماله تعلق عما هذا الهاجمة ومنا المناز بها قد كراه فقولهما بالله تعلق عما بعد القدف كما من نم مع حواله تعلق عما هذا الهاجمة أو يقال إلما يحد الحد تناهد ما دون الأرابعة إذا لم يكن قصور ما هما بدلك ( قوله ووقده شمهة قصد ) أي الممكنة من أي الشاهدة ( قوله أو المال ) قدم قوله العلي ( فوله بأن حدة الايتحتم ) أي الممكنة من إستاه ما الإمراد و على الإمراد .

الستيرم المموم الأحول إلا ماحص" يدليس في قوله تعالى - فال لم تكولا رحلين فرحل والمرأ الناب مع عموم الباوى بالمعاملات ونحوها فوسع في طرق إنسانها والنجيع مراد من الآية بإجماع دول الترتب الذي هو ظاهرها والحدي كالآي أما النبركة والقراص والكنانة فيعمد فيها رحلال إلا أل يربد في الأولين إنسات حصته من الربح كي يحته من الرفعة (ونمسر دلك ) أى ماليس عمل ولا يقصد منه امال (من عقو بة بقد بعي ) كقطع طريق وحد شرب (أو لآدى) كد قفف وقود (وما يعدم عليه رحال مال كسكاح وطلاق ورحعة) وعنق (وإسلام ورآة وحرح ومعديل ومول وإعسار ووكالة) ووديعة الأعي مالكه عصد دى البد لها ودو البد أمها وديعة لأن لقسود وشهادة على شهادة رحلال) اقول الرهرى نمصت السنة من رسول الله صلى لله عليه وسلم أنه بالخبود ولا في المكاح ولا في الملاق ، وهذا حجة عند ألى حسفة وهو اعدالت ولأنه تعالى بعن في الملاق والرجعة والوصاية على لرحاين وصح به خير في المكاحوقس اعدالت ولأنه تعالى بعن في الملاق والرجعة والوصاية على لرحاين وصح به خير في المكاحوقس بها مافي معاهمي كل مامس عالي ولاهو القصودسة ولا يطرار حوع الوصاية وكانة المال يراقط وسلم مهم وانها ما التصرف لا المال ويقلا عن العرابي وأقراه أنه لو ذعت طلافها فين الوط، وسسمه مهم وانها التصرف لا المال ويقلا عن العرابي وأقراه أنه لو ذعت طلافها فين الوط، وسسمة بشطر صداقها أو بعد وطالبته بالحيط أو أن هد البدر وحها وصنت رئه منه قدس بحو شهد مشطر صداقها أو بعد وطالبته بالحيط أو أن هد البدر وحها وصنت رئه منه قدس بحو شهد

(قوله إثنات حصته من الراعم) أي فيننت مهما والراحل واحرأ مين والرحل و عبى (قوله كسكاح) مما يعال عمه في الشهادة بالنكاح أنه لابد من بيان أبر بحه كم صرح به الع العمار في توقيف الحسكاء فقال مانصه " فرع بحب على شهود السكاح صبط النار يج بالساعات ومحصات ولا يكو الصبط بيوم العقدملا يكوأن انسكاح عقد يوم الحمة مثلاس لاترأن يريدوا على دبك مد الشمس مثلا للحطة أو خطتين أو قبل العصر أو العرب كدلك لأن السكاح حلى مه لحاق لولد سنة أشهر ولحطتين من حين المقد فعليه صلط الدر تع لذلك على السب هاسم على حج و يؤخذمن قوله لأن السكاح يتعلق به لحاق الولد الح أن دلك لا بحرى في عبره من الدصرفات فلا يشترط القبول الشهادة مهما دكر الناريم ويدل له فولهم في تعارض السنتين إدا أطلقت يحداها وأرحت الأحرى أو أعلقنا ساقطتنا لاحتمال أرماشهد مه فرتار يم و حد وم يقونو مقمول لمؤر حقو نظلان مطالمة (قوله وطلاق) هل من دلك مانو أفر" نظلاق روحته سيكح أحمها مثلا وأكرته الروحة فلا مدّ من إقامة رحلين أم يقس قوله عجرده فيه نظر والا فرب الا ول بالنسبة لنجر عها عليه فلا سكح أحتها ولا أر بعب سواها إلا با قامة رحدين عني ما الاعام و يؤاحد باقراره ا طلاق فيمرق منهما (قوله ووصانه) وفراص وكفالة اله شرح منهج أقول ا قاو عاب المكتول بنديه وعمر محيد فتلب من الكفيل إحصاره وأداء لال لامتماعه من الإحصار فأكر الكفالة فأقام المكفول له رحلا وامرأسي لهل بقبل ذلك منه لطب المال أو لا فيه نصر ولاسعد لا كنفاء بدلك أحد من قوله وألحى به فنول شاهد و على سب على ميت فيشت الإرث لا السب وكتب أيضا علم الله به قوله ووصابة هي اسم للنفو بص من يتصرف في أمر أطعاله بعد موته أو ينعد وصاياه مثلا.

(قوله في قوله تعالى ـ قان لم يكونا رجاين) أي لأنه نكوة في سياقي الشرط (قوله فيعتبر فيها رحلان) أي لا تعالى عيهامن الولاية (قوله ووديعة الآعي مالكها ع) من الوديع أخسدا من الوديع أخسدا من التعديل أما المالك فيكفيه عض المال (قوله والحال رحل وامرأتان لأنه يتعي رحل وامرأتان إذا كان المين باقية ) هلا قبل رحل وامرأتان إذا كان المين مامر في تحوالشركة.

(توله دون النصب والطلاق) أي والسرقة (قوله وألحق به قبول شاهد و بمين بالنسب) لعل الصورة أن الدعوى «ذلك يم هو سياق ماقبله (قوله لأن حسن (٢٩٦) ديث يطلع عليه لرحان) هو تعامل من حالب النعوي كم يعم من الدماري

وفي بعض نسح الشارح لايطلع بريادة لاقبل يطلع والصواب حديها عاعمت (قـوله ويو في حرح على الفرج) هذه الناية بالنسبة لقول الصلف نثلت عاسق ( قوله فاندفع قول بعض الحنمية الح) قال الشهاب ابن قاسم فيه بحث لأن مجرد روايته عن العماد المدكور برلاعقق بواتره لما استقرّ أنه يعشر فيسه وحود عمدد النوارافي سائر الطباق فليتآمل اه ولكأن تقول ماذكره الشارح كالشهاب الرححو ئيس هو عُام الدليل على وجـــود التواتر بل هو مثوقف على مقبدمات أحرى تركاها لأسهامعاومة وهي أن من المساوم أن ذلك الحنق منازعته إله هي مع صاحب اللذهب الإمام الشائمي رضي الله عنه وهومن تابعالته بعين وينعسد عادة أل يروى مادكر عدد قليس عن همدا العدد من الصحابة بن الطاهر أن الراوي له عن الصحابة المدكورين عدد أكثر منهم من التابعسين لمساعرف بالاستقراء أن الحبير الواحدير ويدعن الصحابي

كا فيمسئلق السرقة وامليع الصلاق بالعمب فانه يثبت نشاهد وايمان دون العصب والطلاق ءوأخل له قبول شاهد و على بالمسلة إلى ميت فيثلث الإرثالا النب (وما محلص عمرفته العداء أو لاير ما رحال عاب كمكاره) وشو بة وقرل وريق وولادة وحيص لنعسر اطلاع الرحال عبيمه لأل الدم و إن شوهد يحتمل أنه استحاصة وهذا مرادها نقوضت في العلاق لتعدر دلك إذ كشيرا مايطلق النعدر والراد به التصمر (ورصاع) دكر هما للمشيل وما مرًا فياله لمرقة حكمه فلا تبكرار وعلم إذا كانءمن الثندي أما شرب للن من إما فلايقندن فيه ما نتم تقدس في أن هما بان فلانة (وعيوب بحت النياب) التي للمساء من برص و يحوه ولو في حرح على المرج حرة كالب أو أمة حلافا للموى لأن حس ديك يطلع عليه الرحال عال (بنت يمسس) أي برحايي ورحن وامرأيي (و الرسع صوم) وحدهل محاحة إليهن هما ولا رثبت برحن و عين وحرج شحت الثياب وعراد ما لايشهر منوا عامد عيب نوحه والبدس من اخرة علا الدفي تمونه إن لم الصديه عال من رحلين وكذا فها يمدو عمدمهمة الأمة إذا قصد به فسمح النكاح مثلا أما إذا فصديه بردا بالعيب فيثنت برحن وامراكين ورجل و يمين إد القصد منه حيطه الدل ولو أفامت شاهدا لإقرار روحها بالدحول فلها الحلف مله و يثنت مهرها فان أفامه هو على إقرارها م لكف الحلف معه لأن قصده ثنوت الرحمة والعدّة وهي البيد عال وما فرزياه في وحه الحرة و يدهه وما يندو في مهنة الأمة هو العثمد والقول اأنه إعا يأتي على الرحوج القال بحل تطره أما على الأصبح من حرمته فيلب بالساء مردود محالف لصر يج كلامهم سبا مايندو في الأمة فان تحصيصه لاماني على فون لصنعب رحمه الله إمها كالحرة ولا على قول الرافعي بحل ماعدا ماس سرتها وركمها فعمم بذلك أنهم أعرضو عما ذكر وحيئسه فوحه كالامهم أسهم م يعتبروا هما خل نمس ولا خرمته إد بتشاهد المطر الشهادة ولو للفرج كا مر" و إنما بطروا لما من شأبه اللاع الرحل علمه عالما أو لا وما ذكر يسهل اطلاعهم عليه كادات لعدم تحفظ الساه في ستره عاما في تقبلن فيه مطبقة (وما لاشت برحل وادرأ على لايشت برحل و يمين) لأنه إذا لم ينبت بالأقوى فما دونه أولى (وما ثبت بهم) أي برحلوامر "س وعده لشرفه (يندت برحل و عير) لأمه صلى الله عليه وسم فصى مهما في الحقوق و لأموال ثم الأنمة من بعده ورواه السهقي عن بيف وعشرين صحابيا فالدفع قول المص الحلمية أنه حار و حد قلا يسلح القرآل على أن السلح للحكم وهو ضي فليثف يمثله ولو الأعلى مفكا تصمن وقفية كأن فال هذه الداركات لأبي وقعهما على و أنت عاصب وأفام شاهدا وحلف معه حكم له بانت ثم تصدر وقعه با فراره و إن كان الوقف لابتعت بشاهد و بمين قاله في البحر ( إلا عيوب الساء وعوها ) ،

(قونه كا في مستنى السرقة) تميته أن النات بانشاهد واغين في دعوى العملاق قبل لوط ، أو المده المهر دون الطلاق وهو طاهر (قونه خلافا للمعوى) حيث سنشاه وعليه عا دكر من قوله لأن الخ (قونه إن لم يقصد يه) أي الشهادة (قونه ثم الأثمة من بعده) فصار إحماعا (قوله ثم تصمير وقاما بإفراره) أي ثم إن دكر مصرف بعده صرف له و إلا فها منقطع لآخر فيعمرف الأقرب رحم لواقف .

الواحد عدد من النامين لتوفرهم على تدي الأحاديث وحديثها من الصحابة فانظاهر حيند أن خبر المدكور فلا وصل إلى الشافي من عدد كثير من النامين أو عبرهم من الصدر الأول بن الصاهر أن ماينام بحو البيهتي عن هذا العدد من المحابة مع تراخي رمنة عنهم ينبع الثافي عن عدد أكثر منهم لفر نه من رمنهم وخلالته القررة في هذا العم كابره فتأمن-

وار تالت مهمنا لحطرها ، مع هملان في علم فيهن ية شبي مان كا حراً (ولا شات شيء عاصراً مين وعين) المعقهما (و إعما يحنف اللذعي بعد شهادة تا ها د و دعد بد) دُل حامه إما تاموي حالت والأصبح أن القضاء بهمنا فاوارجع الشاهد غرم تمغ الشهود به ويرت م يشب و المدد شهاء، ِ حَنْ عَنْ الرَّاسِ نَفِياً مِهِمَا مَقْمَ بَرَحَلِ قَبْلُعَا ﴿ وَقِدْ كُرُ فِي حَلَقُهُ ﴾ على استحقاقه للشهود به (صد ق شاهد) وحولة في أم عده فسول و لله يل شاهدي الدادق و إلى الستحل لكد الأمهما محتمه خس فاعسام ارتباطهم ليد مرا كالنوع وحمد (قال مراه احمم) مع الهدد (وقال عمل حصمه فله ديث) لأنه فد ينورغ عن اليمين قان حلف خصمه مستقطت الدعوي وايس له الحب عددتك مع شاهد فالله الن الصناع لأن اللهن قد المدال على حالله إلى حالب حديمة إلا أن يعود في محلس آخر فيسداً منا لدعوي و يشم الشاهد وحدث الخات معه كيا تابه از دي في حو ادا ب اسكن كلام الشامي عهم أل له عوى ديسمع منه عجاس آخر (فال بكل) مدّى عليه (١٠٠) أى مدعى (أن خلف يمين ود في الأطهر) الأم عام الني المسم عنها دل سا عود جهله بالشاهد و يتمي سم في المال فقط وها ه دوة حم" له حكول أد عي عامه و على م في كل حق والنابي لا لأمه يمكنه الخلف مع الله هد (ولو كان إده أمه وولدها) المبرجهما وقفال الحل هذه استولدي عمالت مهذا ) من (في مسكي وحلف مع شاهه ) أوجه (نب الأسميلاد) عني مادم من مدينة وأما نفس الاستزلاد الطقه بي العققيم بالموال هاله اللمث بإقراره فسترع على هي في بدء و سندر له لان أم يوقد مال صندها وما محته الناسن من ريادته في دعواه وهي دفية على مسكي على حكم لاسد الرد عوا بدع استولادة في صور رد مأنه حث حر معم أمي لاستبلاد فلا يصدق معه قوله مستولدي (لا سب بوقه وحريه) فلا يشتال مهم كر عبر مما مر" (ق الأصهر) قلا يُنزع من ذي البيد وفي النوب بسنة من اللذي بالإقرار مامل في بانه والنابي المناث سعا فيتزع عمن هو في يلاه و يكون حرا ساما القرارالمدي (وبه كان بنده علام) سارقه وذكر دمثان (اعال،رحل كاثالي وأعتقته وحلف مع شاهد فالمدهب التراعه ومصاره حرا) القراره و إن نصمن السحانة الولاء لا به بادم بدعو ملك حة حجة لإثباته والعتق إلما أتراب ءايه الرفر رفواته فارق مافده ومنهمم حواسم فولا فيمسلره فلاستدنا من ذلك خفل في المسترير قو بان ومنهم من قطع الأول وهو الراحم في أصل الروصة والدرق مامرًا

(قوله فلا شنت مهمه ) أى عارجل والتهر ولهوالأصح أن الذه ، مهما ) أى الشاهد والهان (قوله لقيامها مقام ارحن قطعا) أى تحذف الذه وراعين وله والله فالدول مهما حرف (قوله صدق الده وحوا اقدله) أى قدل دكر حق ماى مدعمه (دوله لأمهما عند الحسن) أى انشاعد وادين (دوله فالله حصمه سقطت) أى فال استحلم حصمه فر بحده فلا بحده على حمله الحالمة لا بعدد طلبه عمين حصمه قال شرحه لربدى سلاعي حج لكن لدى رحده مطلاله فلا يعود للحلف مع شاهده ولو في عجلس آخر لأنه أسلط حمه من التمان المسه بما حسمه كما تسقط بردها على خسمه بخلاف البيئة الكاملة لايسقط حقه منه حرد صله بما حسمه اله حج (قوله وليس له الحلف بعد ذلك) أى بعد حلف خصمه ( فور وحدث حد ما معه) مع مد (قوله مامرة في نامه) وهو آنه إن كان صعيرا اذا ثارة عليه على حق ولادة الوال كان العام وصدقه ثمت في نامه ) وهو آنه إن كان صعيرا اذا ثارة عليه على حق ولادة الوال كان العام وصدقه ثمت في نامه ) وهو آنه إن كان صعيرا اذا ثارة عليه على حق ولادة الوال كان العام وصدقه ثمت في الأصح .

(قولدلانه عكنه الحلف) الطراءق يمكنه وعسارة الجلال لأبه ترك الحنف ه الله ود إليه ( قوله يعني ماليها من الماليسية ) قال اس قامم قد ستمي عي هـ، آيوين خوار أن م مد مسمل أن الأسميلاد عدى عجنوع مافيها من غالبة ونفس الإيلاد ثبت لجموع الحجة والإقرار المال مما يه صاحة الدلك ه و خسور أن يكون ا کا وی با کور أحا مراكر مان عن د كرالآحر عاده ديمة (قولة وفي مو ب منه من لبدئ لج) عدهرم أنه من تطقمات الأبراء هرأته ليس كداك ( قوله و به دارق ماذ ،) أي سنعدم حرية الدور أي لا ته إلما قامت خيجة ليه على ميك الأم وقدر ما علقها عسه رد عددوقته بإفراره أطبعان ماهشا وأما الولد فقصية الدعوى والحجة كويهجرا سينا وها لايتبتان مهده اعجة ومن ثم لو ادعى في صوره لاستبلاد أمه المتولدهافي ملك ذي اليد تم شعر عا معراولد فيع في الولد حمه وأثام عايمه حيطة بالصة لنبث وعامي لأن العتق ولآن يترتب عي لمايك الذي فامت مه

حجه الدقصة .

( قوله بعد إثبانهم لمرته وإرثهم منه واعصاره فيهم) أي بالبيئة الكاملة أوالإقراروأشار عمادكره منهده الثلاثة إلى شروط دعوى الوارث الإرث لكن يشأمن قاءوك واخساره فيهم مع قوله فس و همهم (فوله الكي الحسكم لا عسائى بعبر الحاصر ) -: ألى القاو ال - 11gsgc-11 - 25 عقد الوال معد هـ أو مدم ماليا كديسع أوهمة كامي الإملاق في وأديج ما سه . كن لاحكم أي اله سي إلاسد ولا مرادل 1 10 go ) was now a so إدامة معدان الح)، د عر أنه النت حشيمتل بيت ولا يحدو وقي مرسالي حلف إلى كونوا علوا وقصية التعنيس مدرأس عملت قول المسم ولا يشارك فيه أنَّ من أخد حيند شيئا شورك فيه وانظر هل يحرى داك اليمن أحد عينه أولا ، وتردد الشهاب اسمم فيا لوأكراندعي عليه ورم العين عي سص اور به دي عمب ، في قل عر هر شستحصته فاط والحرح لأساليس اردودة كاعرار الدعى عايما

( وو دعت و رئة ) أو بعضهم ( مالا ) عيما أو دينا أو منعمة ( لمورثهم ) اللمي مات قسل كونه ( وأعدوا شاهدا ) بالمال بعد إثباتهم لموته منه و إرثهم واعتصاره فيهم ( وحلف معمه عصهم ) على استحالق مورثه الخميع ولا يسصر على قدر حصله ، ومثله ما رد حلف حميمهم لأنه إنما ثلب تحلم المشامورية (أحمد تصله ولا شارك لله) من جهة شبهم لأن الحلجة الت في حام فاعال وأما عم دالم للكن ما يا بالخصاء ولأنَّ الشخص لايستجي شات حيي عسيره ، و مود من هارق ما يا عما درا إله ف دق الدُّعي عاره أحدها في نصمه وكادب الآخر أمهمه، رشيركان فيه ، وكدا و أبر الدس لايت فأحد علمي ورشه في حسته ولو بعير دعوي ولا إدن من حاكة قد تميه بشارك فيه ، ومواحد أحد شركاه في دار أو سفعتها قدر حصله من أحرثها بم يشاركه و به الدلمة ، وله الدلمي سراح من عرماه ميت مديون على وارثه انوضع يده من تركشه على ما في محاله فأسكر وحلمنا له أنه لم يسلع يعدد على شيء منها لم تكفه هذه العين للمقية الركل من دعي عديه ما به بعدها بوصع البد حيه أصا ، كدر أبي به السقيي ، ورد داك بقولهم لو أي حد الى عم فردو سه النهن أو أدم له هد حام معه كمه عين و حدة ، وقوهم لو للب يستارها من وطف عرساؤه محاسه أحسوا واسكتمه تمين واحدة ، وقوهم لوثيث إعساره عميمه والهرالة عوام آخر ماكراته حليمة . وأحلب أن مصوى لأحدة قد لايرد عليه لوقوع الدعوى سهم أو عميهم فوقعت أتنس أتيمهم يخلافه في مسئلة البلقيني . وأما الأحيرة فالإعسارخصلة واحدة وقد "منا ، والشاهر دوامه فلم يجب الثاني لتحليقه يخسلاف وضع البيد فانه إذا التي . سمين الأولى النس الطاهر دومه فوحيت التمين على عبه « كيل مدَّني به من العرماء ، و يكن في شوب دين على منت حصور بعين ورثبه لكن الحبكم لا سعدًى لعبر الحاصر ، ووأقو عدين البيت تم الأعنى آداءه إليه وأنه نسي دلك حاله إفراره سمعت دعواه الحايف الوارث كما في الإقرار ، وعمل يمته بالأد ، لاحيال سيامه ( و مثل حق من م يحلف) من سمين ( مكوله إل حصر ) في المله وكان قد شرع في الحصومة أو شعر مها (وهو كامل) قاد مات م يحلف وارثه وتو مع شاهد يقيمه لأنه خليفة للورث وقد يطل حقه بتكوله ، وخرج نقولنا مناليين البينة فلاحص حته منها فه إقامة شاهد تال مصموما إلى الأوَّل ولا يحتاج إلى إعادة شهادته كالدعوى لتصعر بيسته كاملة كما لو

(قوم الدى مات قال كوم) أى للس (قوله على السحة قى مورثه) ولا مدافة إين ماهدة وم يأى فى قوله و التناسخ هو أصالح لأن لدعوى هذا وقمت محميع المال محلاف ما يأتى (قوله الله وأقام كل من ادعى عديه منهم) عرماء أو ورثة (قوم كدا أفق به الله فني) معتمد (قسوله وأقام شده) أى أو لم يتم وحلف على المردوده فاله يكنى على واحدة (قوله وقوهم بو ثبت الح) ويمكن أن إمرة المعين أن مسئلة السنين حصل فها طالب الحديث فى دعوى متعددة احدد في المرد ما وما شنا أسان طلوحهة فى دعوى واحدد في كامي مها لاحاد الاعوى وصلب التعدد في المحدد الدعوى فيرائمان أم رأيت قوله وأجيب الحرام وما ذكرناه أوضح (قوله سوى الأحدة) هى فواد و المتاره المبيد (قوله وقوع لدعوى عيهم) أى في الناسة م وقوله أو عيم أى في الناسة م وقوله أو عيم أى في الناسة م وقوله أو عيم أى في الناسة م وقوله المنابق مات قبل بكوله (قوله فلا يبطل) أى والناسة م وقوله المنابق مات قبل بكوله (قوله فلا يبطل) أى وال عال راس

ألمام ماآع شاهد أنم مان فالدارثه إقامة آخر ، وحراج أنوله سكوله نوضه عن التا بي ١٠٠ الر يه حله منها ، فاو ما فين السكول محه حام واله كا أفهمه كلام الرامي أم حصر لم الراع أو لم يشعر فكتهي أو مجلون ( فان كان ) من لم يحلف (عائمة أو صبر أو محلوما ، هاسدها أه لايقيص بصيبه ) أن يوقف الأهم إلى علمه أو حضوره أو كاله ( قال إلى عدره ) أنَّ عمر أو قدم أو أهاق (حلف وأحد) حصته (علير إعادة شهادة) ما دام الشاهد باقد تعالم و - : ب دعوى لوحودها أوّلا من الكامل خلافة عن الميت ، ومن ثم لوكان دلك في غمر إن كاشر س أن وأحرر وهو عائب مشملا أو أوصى لنا تكذا وحيت إعادتهما . أما إذا تعسير حال آن هند ال تحام كما رجعه الأذرعي وغيره لأن الحكم لم يتصل بشهادته إلا في حتى الم من أولا دول ١٠٠٠. و بحث هو أيضًا أنَّ محل عسلم الإسادة في لـ كر إذا كان الأول فقد النمي الخسع ، فإن النمي القدار حصته فلا بلة من لإعدة حرما ( ولا حوار شهاده على فعل كبرا وحص ) و رصاء ( و إنلاف وولاده إلا بالإنسار ) هذه و عالها وصول الدين به ، قال بع لي إله من شهد باعتي وهم يعامون \_ وفي خبر : على مثل هسدا أي الشمس فاشهد بم نعم يأتي أن مايـ م ر فيه البقين كابي فيه النمال كاماك والعداله والإسار ، وقد عمل من لأعمى بنعل كا أنى ، ود ينافي مأتقر "ر في الولادة دعوى من ادّعي ثبوتها بالسماع لإمكان عمله على إراده إنه ب سمه من أمه (ونقبل) الشهادة (من أديم") المعمون العبير بنا" هده ، وحير من كلامه عسمم "، و الشهادة لقيمة عالين بلا عن رأها وعرف حملع أرصافها (والدفوال كمند) وقالح (١٠٠٠-مجمعها و إبسار قائلها ) حال مندورها منه فلا يكني سياعه من وراء حجاب و إن علم دو به لال ما كان إدراكه ممكما بإحدى الحواس" عِتْمُع العمل فيه بقاية النش حور شبه لأصواب، وف يحاكي الإنسان صوب عبره فششه به ما يهر لو كان ست وحده وعد مداك حراله عمام صوبه و إن لم يره ۽ وڳذا لو عسل اٿنين سات لانا ٿا هما وضعهما ريعاق ان وعسر الوحب منهم من القابل تعمه بمثلك السيم وبحو ذلك فله النارد، عناسمهه ما يعد ( وما ماس أعمى ) الأساماد طريق المعرفة مع وثاته و الأصواب و يمكل المصبع فيها ، ومثناء من يعارك الدشخاص ولا عارها و إنما جاز له وطء روحته اعتبادا على صوتها لسكونه أخف " ، ولذا نص ّ الشاص على حلّ و اله اعتمادا على لمس علامة يعرفها فيها و إن لم يسمع صوتها ، وعلى أن من راساته ، وحته أن يعلم قول مرأة هذه روحنك ويلؤها بن ظاهر كلامهم حوار اعتداء سلى قراسته فواله أمها بدحاله و إن لم يخبره أحد بدلك ( إلا أن بقرأ ) إسان لمعروف لاسم والناس ( في أنه ) العلواء ل أو صلاق أولاً في أذنه بأن تكون يده بيده وهو بصبر حال الإقرار (فيتعلم له حتى شهد سد

(قولهواقسل من أصم) أى على العس المذكور أولا على العس المذكور أولا فيه دم دمن كلامه) مستة سد قه أنه لا يخور مستة سد قه أنه لا يخور الشهر دمه سادق إلا للهمرونة بالامم والنسب وطاهر أنه بس ك لك وقوله أولا في ما يحور مأن ما يحور كان والدور مأن ما يحور كان والدور مأن

(قوله أو لم بشعر ) الأولى حدف الأنف (بوله أو استشاف دعوى ) أى و مسار استدف الح (قوله ومن ثم ) أى من أحل أن كلا مسهما صدر من السكامن خلافة عن البت (بوله عمى مش هذا ) أى السكوك (قوله إلا عمن رآها ) أى و إن طال الزمن حيث كانت عما لا يعد عمره عالمك السقة وتسمع دعوى من عصبها مثلاه أب تعبرت صناحها عن وقت رؤية الا هد وسمع بدلك (قوله و إن علم ) عاية (قوله نعم لو كان ) أى ختر شلا (قوله و إن غ بره ) أى سوده كان علم الرؤية لطلمة أو وحود حائل بينهما .

(قوله كالموت )كان ينبني (قدوله أو مع وضع نده الح) التلز هذا ومابعده معطوفان عسلي ماذا (قوله فيمسكهما ) أي الشيحسين كا هو يدهر ( قدوله إدا عرف خاوة به ) قال أعلى الأذرعي و يعرف كو ته حاليا به باعتراف الشهود عليه عاومه في الوقت الذي نسب إليمه الإقرار فيه ( قوله على ذكر اسمه ) اعلم سقط احساده لحد واسم أبيه ، وهو كذلك في التحمه وعدم ( دوله الله موله) سناره البحمة ولو تعدمونه (خوله مع ماعرهم) قيد في الشهادة عبلي عثقاء البلطان ( فوله نعم لو لم يعرفهما ولا صد التحلل) لاوحه لهدا الحصر (قوله إلا أن رسمعهم )في نعص الدسم ما لم يسمعهما الخ وهنو عبر صوب ( دوله و إذ فهدا تواتر ) قال ابن قادم قديممذلك الحواز ستباد الألف للدياع من يحو واحد والنواتر لا بدّ فيه من اتع الخصوص في سائر الصاق اله وهو إنمنا ينظهر نوكانوا نافلين لعرفة السب عن غيرهم و إلا فالوجه ماقاله الشارح

كابن حجر (قوله فانهم

قاص به عني الصحيح ) لحصول العم بأنه الشهود عليه و إن لم يكن في حلوة وتقبل شهادته أيما بالسباطة كالنوث ومعرد عما أبي إدائم محتج إلى الهبيل و إشره ، وكدا في البرحمة أو مع وضع له ه على دكر عرج قسمكهما حي شهد عامهما بدلك عبد قاص لأبه أبلغ من لرؤية وفيه إ كال حاسه ٤ ش ميره فيماني به حتى يسها مبيه والثاني منع حسم للمات (ولوحم يا) أى الذيادة ( دسر تم عمى ديد إل كال الشيود له و ) الشهود ( عليه معروف لامم واللس ه ل أشهد أن فازن من فان فعل كما أو أفراً به لأبه في هذا كالنصير ، بحيلاف مارد، م يعرف المنت ، وما بحثه الأدر عني من فدون شهادته على زوجته في حال حاوته بها وعلي بعمه إذا عرف حَوْهُ لِهُ لِلسَّاحِ اللَّهُ مُراكِدُ مَحْلُ لُوقِفَ ، والفرق اللَّهُ وَ لِينَ مَافِرَ فِي قُولُنا لعم لوعامه ببيت إلى آخرد داهرف النصر بعر له ديس تم من رساله به ، علاف الأعمى و إن الدلي به (ومن سمع دو شحص أو رأى تمله ، فان عرف عينه واسمه وصبه ) أي أباه وجدَّه ( شهد عليه في حضوره إشاره) السه ولا يكن محرار دكر الاسم واللسب ( و ) شهد عليه ( عداد عيلته ) العقوره للدعوى عايه ( ومويد د معه واسه ) معا لحينون الخيير بهما دون حدها أما يولم اهرف اسم حدّه فيحرثه الاقتصار على ذكر اسمه إن عرفه السصى للذلك و إلا فلا كما أقاده في المطلب جامعة به على كلامهم التناهر الم على ، و كاني دلك حاص" كسلمان مصر قال العد موله ، قال عاره و به برول الإشكال في الشهام، على عائد، الناسان والأمراء وعبرهم فان الشهود لانعرف أسامهم مع م عارهم من أوه الهم ، وعديه العمل عنه الحسكاء ، و راساء المنقدي وعبره - قال العص الشراع وقد اعتمام شهريه من "بهد على قائل الناجر بلاكان كندا في سوق كر إلى وقت وقابه وعم أنه لم يسكمه في ديك الوقت سلام وحكما عهد و سر أنه عد تم كابر المهاد الشهود في الاسم والنسب على قول للشهود عليمه، ثم يشهد بهما في عينته ودلك لايحوز الماقا كا فاته الل ألى مدم وصر عبد كالم مد حد الذي في قوله لا ملامهم والنسب مالم شده داك عديسه ، و سرمه مثلا أن كان أهر ما الا من الدكر أن اسمه و الله كند ، ولا محور قابل الن فلان ، تسم لوام تعرفهما إلا تفسد البحمل عدا به حرير مهما أومن تدرق معرفيهما أن نقام مهما به . يه حسمة عاص من تمويه مو إلا أن يدجهما من عديل في الانعال من لو سمعه من أيم رجل لم يحر حي سيكور و ستقيص عبد دوكانه أراد بدلك محرد منالعة و ياد فهاما بوابر عيد العرافصروري وقد تساهلت جهزة الشهود في ذلك حتى عظمت به البلية وأكات به الأموال فالمهم متمدون من الأرداد عسهم والتحجال ديكاره

( قوم عُسَنَ نُوفِ ) معتمد (قوله وارتضاه البلقيني ) معتمد ( قوله وحكمت بها ) أي وهو مؤيد لمد د كره الدنمييي (قونه و بيرمه ) أي الناهد (قونه أن تنام مهما بيمة حسمة) ومعن" صورته أن يشهد أشان حبية على رحيل لرمه حق ولم يعرف له اسم ولا سب فيشهد أثبان عن حرفه مأن فلان بن فلان يريد أن يقل كدا فاحضره لتشهد على صورته فيحصره و يشهدان أن هدا دلان مي دلال فيتبت اسمه ونسبه عند القاصي و إن لم يثنت الشهود به عليه ( قوله إلا أن يسمعهما ) أي الاسم والنسبة .

يعتمدون الح ) قال في التحفة عامهم يجيئون ويحدي يمن واطنوه فيقر عند قاص بما يرومونه و يدكر اسم وسب من ير يدون أحد ماله فيسجن الشهود بهما و يحكم به القاضي اه. و محكم مهم القصة (فان حهمهما) أي الاسم والداب أو أحدها (ميا بهد عند موته وعندته) و مداء العالما قدة الخلاف ما و حصر و أشار إيه فال مات ولا بدق أحصر لشهد على عبيه إلى لا يدائب عي ذلك بقل محرم ولانمار له أما بعد رفيه فار تحصر و إن أمل بعياره و شندت الحاجة خصوره حلاقا للعرابي كامن في خيار (ولااستح محمل شهرياه عني مستملة) سون ثم ناء من التقليق اللاد ، عمها (اعتباد على صومها ) كما لابتحمل نصار في الله عنها حاجه لانساء الأصواب ولا أثر لحالل فين وأقهم قوله اعتباد أبه لوسمعها فبعلق بها إلى فاص وشهد علمها حار كالأعمى شريال كشف عاجه ليعرف القاصي صورم قال حمع ولاسعاف كاح مساسة بلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا و صورة أما لو تحملا على منتقبة بوقب كما عميس كه وشهد آخران أن هذه الموصوفة فلالقبت الان حار والمت الحق بالميسين ونو شهد على امرأه باسميا وسنها فألحم حاكم أنعرفون عينها ا أم اعتمدم صوتها لم سرمهم إحاسم ومحله كما علم عم مرتى مشهوري لديابة والتسط قاله لأدرعي و برركشي وعسدها (فالعرفم نعمه أو يمم ونسب خار ) محميد علمه ولايصر النقاب بولايحور كشف الوحه حيشة (و يشهد عند الأداء بما يعر) مماس من اسم وسندان لم عرف داك كشب وجهها وصنط حبيثها وكدا كشفه عند الأداء (ولايحور التحمل سلما) أي شتشة (اتعريف عدل أو عدلين على الأشهر) لدى عليه الأكثرون لـ دعلى عدهاأن النسامع لاملة من حمع يؤمن بواسؤهم على الكناب ، نعم إن قالا شهد أن هذه فلاية الله فلان كانا : هذي أصبل فيحور الشهارة على أعِادتُهِما تشرعه ( والعمل ) من الشهو د لامن الأصحاب كما أفده النبقيبي ( على حلافه ) وهو لا كنف بالنجريف من عدل وحرى عليه حمم حتى بالع بمصهم وحور اعماد قول ولدها السمار رهي باين سنوة هذه أمي (ويوقامت سنة على عسم يحق ) أوثنت نعم الحاكم مثلا ( فطنب للـ"على المساحل) فالله (سحل) له (السي) حو ( ( ما يه لا لاسم والد) قدمتم سحديد مهما ( 10 م شدا) عمده بالنفسة ولوعلى وجه الحسمة أو نقامة مقدر القديد برعى المتر فيكس حصر رحل دكر أنه فلان بن فلان ومن حدثه كد و يدكر أوصافه الطاهرة حصوصا باقبتها ومر أنه لاتكامي فيهما قول مدع ولا قول مداعي عليه فان نسبه لايتنت بإقراره (وله الشهرة وانسامع) حيث لـ عارضه أقوى منه كا إسكار عنسوب إليه أوقعين أحد في الانتساب إليبية ، تير ينجه أنه الاباد من طعل لم الله قريمة على كناب فاله (على الله ) لله كو أوأنق كال ( من أب وه به )كهذا ولا الارن

(قوله و يحكم بهما القصاة ) أى خسكهم فى هسده الحدة ناص بحسب الدهر فاوتدى مطابقة ما دكره الشهود للواقع كائن حصر الشهود عليه بعد وعم أن اسمه وسنة مادكره الشهود سين صحة الحسكم (قوله خلافا للعربي) بدى فى المنهج عن العرالي أنه بدس ولا نعرم من نشه إحساره فلعل الشارح أراد بالاحسار مايشتمل البيش (قوله ولا أثر لحائن رفيق ) أى في فيول الشهادة عليها لأن وحوده كعدمه حيث لم عنع معرفة صورتها من تحشه بالبستين (قوله فان عرفها نعيمها أو باسم واست حار ) كائن طلقها روحها والشهود يعرفون أن روحته فلانة نمت فلان فتحملوا الشهادة على أن فلانه المت فلان مصقة من روحها أوروح شخص سه مثلا بحصورها فادا اذعى الروج سكاحها بعد وأسكرت شهد عليها بأنها نعته (قوله والعمل من الشهود الح)صعيف .

(قوله فتعلق مها) لمن الراد بالتعاق بها هنا ملارمتها (قوله شرط أن يكثف نقابها الح ) هـــــدُا شرط للعمل بالشهادة كنا لايخي (تولەو تىتالىق بالبينتين) هن يحري هدا في مطائر م كاشباءة على من بجهل سمه ونسيمه اديار (قوله ف ألم)أي يترمه السؤال كم فىالسجه لم (قوله ساء على لمدهب أن التسمع لاملة عيه لح) قصيته أنهم لو سوالعدد ندى يستوع الشهادة بالمسامع يكفى معريفهم وسيأني أن الراد سهم حمم كشريقع العبر أو الظن القوى بحبرهم فانطر هذا مع ماحي عن القفال فيين قول الصندات فان حهديهما الخ (قوله حتى اللغ تعصوم الح ) حدًا النعص نقبل فون وقادها المعير كجاريتها ولايقبل العدس ويحتج بأن قول بحو ولدها يفيدالطن أكثر من المدلين قال الأدرعي وهو بطيع قبول الديث الهسراب في الوقت دون التؤدن

(قوله و إن تبقن مشاهدة الولادة ) عبارة التحمة عشاهمدة الولادة انتهت ولعمل الباء سقطت من مسخ الشارح وإلا فلابد منها إد بائب فاعن تيقن صمير النسب كايعرهمامر وتعليل ثبوث السناس الأب أو القميسانة ( فوله لأنه تمكن فيه العايمة) هدا تعنيل لوحمه الدنع لالحريان الوحهين فكان الصواب أن يقول نعمد د كر الوجهيل وحه المع أنه تمكن فيسه العاينة كما صنع الحلال (قوله وخرج بأصل الوقف شرطه الخ ) قال الدقيسي عهد عندي في إدا أصبب إلى مايمنج الوقف عليه فأما مصوالوقف فلالحواران يكون مالكه وفقه على مفنيه واستفاضأته وقف وهو وقعب طن قال وهدا مما لانوقف فيه اهـ (فوله و بحصر الطل القوى) الظاهر أن قال ها إله أرادته بيان مرادالصبم ماقاله وأنهابس الراد سه مايفيد العر خاصة كما هو ظاهره وإيما السبراد مايعيده أو الطس القوى وحينئسة فلا ينسني قول الشارح فسقط الخ تأمل ( قوله إذا سحكر) في السحة إد يسكن ولعلها الصواب دبيتآمل (قوله في

أومن قمليدكدا لنعدر البقعي فيهما إدمشاهدة الولادبلاعيم إلاالص فسومحقدالثاق الرركشي أو على كونه من عدكمه الستحق من رايع الوقف على أهلها وبحو دلك ( وكما أم ) فلقس بالتسامع على نسب منها ( قالأصح ) كالأب و إن بيقن أشعدة الولادة .. وأشافي المنع لإمكان رؤ به الولادة خلاف العاوق ( وموت على الدهب )كاللسب وقبل صه وحهان كالولاء ومافي معماه لأنه يمكن فيه العديمة ( لاعمق وولاء ووقف ) أي أصد ( وكاح وملك في لأصح) لأن شهاد م متنسرة وأسبامها عمرمتعدرة ( قات:الأصح عبد لحقيين والأكثر بن فيالحميع لحوار ، والله أعم) لأمها أمور مؤيدة فاد طالب عبسر رئبات اندائها فمست الحاجة إلى ثنامها فلسمعوصورة ستفاصه علك أن يستعلمن أنه ملك فلان من غير إماقة لسبب فان استفاض سبنه كالسيع لميثاث ماسامع إلا الإرث لنكونه يشأ حن النباب والوب وكل منهما يثبت بالتنامع وحرج عأص لوقعباشروطه و عاصله فلا شبان به و بحث الناشي شوت شرط ستعيش عاما ككونه على حرم مكة قان وعن لخلاف في عبر حدود العقار فهني لا تنت بدلك كه قاله أن عبدالسيلام و إن اقتضى كلام أتي حامد خلافه ومماء يثمث مديث ولاية قاص واستحقاق ركاه ورضاع وحرح وتعدين و إعسار ورشد وأن هذا وارث فلان أولاوارث له عده (وشرط المسامع) تسميد له في الشهادة عمد دكر (سماعه) أي الشهود به فهو مصدر مصاف المفعول (من حمع يؤس بواطؤهم على المكدب) و يحص الص النوى تعدفهم وهدا لارم سافيل فستطالةول أبدلات من ذكره ولايشبرط فيهم حرية ولادكوره ولا عداله ، وقعسة تشبيههم هم عالنوام عدم الثبراط إسلامهم لكن أفق لوالدار حمماللهما تبراطه فيهم وفرق نسه والين الدوائر انصمصحت لإهارته الطن القوى فقط محلاف الدوائر فيفيدالمرالصر ورى (وقيل يكني) المدامع (من عدلين) إذا سكن القلب لخبرها وعلى لأوَّل لاباد من تكرره وطول مدته عرفاكم يعترعما يأتي وشرط من أي الدم الايصراح مان مستندم الإفاصة ومثابها الاستصحاب و لأوجه أمه بن د كره على وجه الرايــة والعردّد التلب أولــقو لة كالـم أوحكايه حال قلمبــوكيمية أدائها أشهد أن هذا ولد فلان أووقفه أوعسيقه تومكه توهده روحته مثلا لابحو أعتقه أو وفقه أو رؤحها لأمها صورة كناب لافتصائه أنه رأى ديك وشهده لمناص فيالشهادة بالقول والفعل (ولا كور الشهادة على من عجرد بد) لأمها لاستعرمه ، العراله الشهادة مها ( ولابيسد وتصرف في مدَّة قصيره) لاحمال كونه وكيلا عن عيره (وحور ) الشهادة مملك إدا رآه شصرف فيه و سخق كي إحراء الله على سطحه أو رصه أو طرح الللج في ملكه إذا رآه الشاهد (في) مدة (طو الله) عرة (قالأصح) لأرامند دالأندي والتصرف معطول الرمن من عبر منارع يعلب على الطن الدي والذبي المع لأن العاصب والمكتري ويوكيل أسحاب بد وتصرف فإد الصم إلى اليب والتصرف الاستقاصة وتسنة الناس اللك إلسه حرث الشهادة قطعا وإن قصرت للدَّة ولا يكني قول الشهد رأينا دلك سنين ويستثني من دلك الرقيق فلا محور الشهادة فيسه محرد اليسد والمصرف الله الطويلة .

( قوله يؤس نواطؤهم ) أى نشرط أن يكونوه مكاندى (قونه وهدد لازم ) امم الإشارة راجع لقوله و بحصل النظن ( قوله وفرق سه و بين التواتر ) أى هامه حيث أطلق شهمل الجمع المسامين والحكفار.

'n

إلا أن يسعم إلى دلك السباع من الناس أنه له الاحتياط في الحوية وكثرة سبحد مالأحور (وشرصه) أى المصرف الفيد لما ذكر (تصرف علاك من سكنى وهدم و ساء و سبع) وفسح و إحرة (ورهس) لأمها أندل على اللك و لواو في كلامه على أو ولا يكني الشصرف مرة واحده فاله لا شبر النظل قال الأدرى على ومرايين ومرارا في عنس واحده أو أنام قلسانه ( وللي شهادة الإعسار على قراش وعدين المصر) وهو سوء الحال ( والإصافة ) مصدر ساق أي دهد ماله لتعدر البتين فيسه فا كني عما يحل عليه من قراش أحواله في حاواته تصاره على الصبي والصرر ، وهدا شرط لاعمد افشاهد وقدم في العس اشراط حربه الماصة وهو شرط نقدول شهادته أوأن ماهما طور في الحارة الشاهد وقدم في العس اشراط حربه الماصة وهو شرط نقدول شهادته أوأن ماهما طور في الحارة الشاهدة أوان ماهما طور في الحارة الشاهدة أوان ماهما طور في الحارة الشاهدة أوان ماهما طور في الحارة الشاهدة الماسان الماسا

### 

#### في محمل الشهادة وأدائها وكتابه الصك

وهى أعلى الشهادة الطاق على الله على المن كدية في السكاح) لتوقف المقاده عليه ولو المسع المحل الشهادة ) مصدر على المعمول ( فرص كدية في السكاح) لتوقف المقاده عليه ولو المسع المحل والشهادة راد الأدرعي وطن إحابه الدم أعوا ولو علم من النبي لم يتقيد إلى وحد عمرها بصفة الشهادة راد الأدرعي وطن إحابه الدم كفاية إلا الحدود ( وكذابة) بالرقع عطما على عمل (الصك) في الحبه وهو الكناب فرص كفاية أيضا (في لأصح) للحاحة إليه لمهيد إثنات الحقوق عبد السارع وكنابة الصك لها أثر ماهر كفاية أيضا (في لأصح) للحاحة إليه لمهيد إثنات الحقوق عبد السارع وكنابة الصك لها أثر ماهر في الديم القصى أن يكتب للحصم مائت عبده أو حكم به و سدب للشاهد تبحيل الحل كر وار بادة في أنها بالحق و يكوه الدعاء به سحواسل الله عادك ولا يبرمه الدهاب بالمحمل إلا إلى كان ممن نقس في القال بالحق و يكوه الدعاء به سحواسل الله عادك ولا يبرمه الدهاب بالمحمل إلا إلى كان ممن نقس شهادته والمشهود عليه معدور سحوحس أو من من أن الدامن عدد بشاع من دى البد من عدير سحواس الناس ولا عكم الدام و عدد كالبد من عدير سحواس الناس علم على الدام وعدد كالبد من عدير سحواس الداس عليه الدام المناع من دى البد من عدير سحواس الداس ولا عكم الدام وكولة وعوير الصر ) عطم تصر.

#### 

#### فيتحمل الشهادة وأدائها وكتابة السك

(قوله و دائه) إما قدمه على كتابه الصك في الذكر شاساته للتحمل وقدم المسعم الكتابة على الأد ، في بيان الحكم لأنه يطلب العسد التحمل النوئيس به ( قوله وعلى المشهود به ) أي إصلاقا عاد بالمد بأتى من قوله مصدر على الح ( قوله إلا الحدود ) أي قايس اللحمل فيها فرص كساله ليدكر حكمها هن هو حائز أومستحب و لأقرب الأول لطاب الستر في أسابها ( قوله ماثنت عده أو حكم به ) و يطهر أن ا شهود له أوعليه وطلب من الشهدين كبانه ماحرى تعين عليهما سكن بأحره المثل كالأداء و إلا م يمن كون كرامه الصك فرص كفامه أثر و عرق بيمهما و بين القصى بأن الشهادة عليه تغني عن كتابته ولا كذلك هنا اله حج

(قوله للاحتياط الحرية)
الح يؤحد منه أن صورة
المسئلة أن النزاع مع
ارقبق ق الرق والحرية
أمالوكان بين السيدو بين
آخر بدعى الملك فطاهر أنه
عوز الشهادة فيه بمجرد
البدوالتصرف مذة طو بلة
هكدا ظهر فليراجع

اسل في تحمل الشهادة وأدامها ( قوله وهو المبراد نقوله تحميسل الشهادة ( قال في النحمة فالمراد الإحاطة عبا ستطلب الشهادة مته مه فيه قال وكمواعي ثلاث الإحاطة بالتحمل إشارة إلىأن الشهادة من أعلى الأمانات القرعتاج حملها أى الدخول تحت ورطتها إلى مشقة وكلفسة ففيه عاران لأستعمال التحمل والشهادة في غير معناهما الحنيق اه ، وأعلم أن الشيخ عميرة ذهب إلى أن لفراد عالشهادة في سائن الأد ء قال تاميكم ابي فاستمومعى بحملها لأبر مهاه وقد يستمع د ماذكره الشيح عميرة في السكاح فتأمل ( قوله إلا إن كان عن تقبسل شهادته) عبارة التجفة ولايدميه النهاب التحمل إن كان عبر مقبول الشهادة معنقا وكذامقبولها إلا إن عذر والشهود عليه معذور الخ

أى و إن لم يكن الشهود عليهمعدوراكما هوقصية السياق ونعل وحسه نعين الدهاب عليمه مع تيسر حصور الشهود عليه سي إداكال حسور وأيسرمن دهاب الشاهد الأستباد إلى قموله تعالى م ولا بأبالشهداءإد مادعوا \_ شاء على حملها على التحمل تمرأيت الأذرعي فالبشغي حمسله على ماإدا الأعاه الشهودله والشهودعليه يأفي الحصور قال أما إذا أجابه للحشور ولاعتقر لو حدمهما ولامهى لالرم الشهودالسعي التحمل اه ( قوله لأنه فرص عليه ) فيه أن التحميل أيضا فرص عليه ڪما مر (قولهوفارق التحمل الح) ماقبل هدافارق أيصافكان حق التعبير ولأن الآحذ للاُده يورث تهمــة لم (قوله والمتحمه امتماعه) انطو ممجع الصبمير والطاهرأ بهالقبول فكاأن الأسوى يقيد كون المشي خارما بمامر من أنه لابد من التكرار أمراده بأنه شأبه أنه تبكرر مسله ويحتمل رجوع الضمير للحرمأي امتناع كونه خارما 

أودع الروح أراضة إلى الشهادة بريار وحته محادف دون أرابعة ويحلاف دعاء عير ابرواج فان البلقيني علا عن حمع أولم يكي ثم عمل بشل عبره وفله هده فيانسبر إحمالا وله طلب أحرة الكسب وحسن التمك وأحد أحرة النحمن وإن بعضميه حيث كان عدله فيه كلفة مشي أوبحوه للا ال و إلى لم يتمين عليه لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أحرة للنه وعارق التحمل الآن الأحد للأداء بورث تهمة فواله مع أن رمنه يسار لا عوت له منفعة منفؤمة اعلاف رمن التحمل ، نيم إن دعى من مساعة عدوى فأكثر فلد نفقة الطريق وأحرة الركوب و إلى . مِكَ وَكَاتَ عَطِلَ عَنْهُ فِي حَدَّ قَدْرَهُ لَا لَمْنَ تُؤَدِّي فِي النِّذِ إِلَا إِن احتَاجَهُ فَلِهُ أَحَدَهُ وَلِهُ صَرَفَ العطي إلى عبره وله أن يتول لا أدهب معك إلى فوق مسافه الله وي إلا مصفد و إن كثر واعر أمه دركون مشي الشاهد من عد إلى عدامع فدرته على مركوب حرمه بامروءةو لتجه متماعه فيس هذا شأنه هله الأستوى قان الأدر عني بل لايشتيد ديث باسمان فتد يأتي في النمالوا حد و إها،" دلات حرما فامروءة إلا أن ساعو خاحة إنيه أو شعله مو صما ( و إذا لم تكن في القصمة إلا ١٠١٠) كاأن لمشجمل عمرها أو ما النافول أو حنوا أو فدتوا أو بانوا ( برمهما الأد م) القوله الله ي ـ ود ياثب الشهداء إدا مادعوه \_ أي إلا داء وقبل لهوالمنحمل وقوله \_ ومن كشمها فاله آثم فلمه \_ ومن وحب لأداء كان فورياً ، أنم له التأخير لمراغ حمام وأكل وتحوها ويؤخذ منه أن أعدر الشععة أعذار هنا ( فلو أدَّى واحد وامتنع الآخر ) بلا عذر (وقال ) للعدَّعي ( احلب مه > عصى ) و إن كان الحدكم برى لحكم "اهد و عان لأن مفاصد الإشهاد اسورع عن الحس وكندا لو المسع شاهد. محو وديمسة وقالا احتم على الردّ ( و إن كان ) في الواقعسة ( شهور فالأداء فرص كفانه). عانهم لحصول الفرض المعظم فان شبهد منهم اثنان قد لشاو إلا أنجوا كامِم سواءاد عاهم محممت أمممتر قاس والمسلع أولا أكارهم إنسالاً بالمشوع كأل الحبيب ولاأكارهم أحرا العلك (فلاط ب) الأداء (من المين) بأعيامهما (رمهما)وكديث اوصف من واحدمتهم ليحتصامه ( في لأصلح) بثلا يقصي إلى النواكل. والنابي لاكالمحمل وفرق الأول بأنه همائ صنها شحمن أمانه وهما الأراثيا ومحل الخلاف الماردا عم المدعول أن في الشهود من يرعب في لأداء أولم للهر من حاضيتي، أما إذا عم آ،وهم لرمهما فطعا (و إن م يكن) في القصية ( إلا و حد لرمه) الأد ، إدادعي له ( إن كان فيما يُنبت شاهد و عين ) والقاصي لمدعو للأداء عبده يعتقد دلك ( و إلا فلا ) معدم حصول القصود به (وقيسل لاينزم الأد ، إلا من محمل قمسك لا عدف ) لأنه لم يوحد منه اللزام وردٌ بأنها أمانة حصات عمده فبرمه أداؤها و إلىام يابرمها كما لوسيرت ابر مجلو بافي داره و يتبحه

(قوله أودعا اروح أر بعسة) أى وعلى هسدا يستنى هده من عدم وحوب التحمل في اخدود (قوله وأحد أحره التحمل) وهي أحرة مثل دلك اشي وبيس له طلب بر بادة ولافرق في دلك بين الحبيل والحقير (قوله وأحرة الركوب) أى روكان حديا لأنه في مقاله عمل (قوله وله صرف المعلى) أى فهو تتحرد أحدد عدكه ملسكا مطاقة ولايتحب عليه صرفه فيما محترج إليسه من عفة وكسوة (قوله و تؤحد مسه أن أعدار الشععة) أى وهي أوسع من أعدار المحمة (قوله فالأداء وص كفامه) أى سواء محموا قصدا أو اساله مدليل قوله الآلى وقيل لايلام الأداء الخ

إلخاتي اللساء في يقال شهادتهن فسله بالرحال في دنك و إن كان معهن في النَّمَا له رحال والأوحلة عدم تحالف فحدرة الحروج بل برسر البهر من شهد عامه ولو دسي لشهار من في وفت وحد . ة سم أحوفهما فونا و إلا محد (ومحوب لأداء شروط) أحبادهم (أن بدعني من مسافة العبدوي ) فأقل ومن بيامها يتحجة إلى الاذاب وتعبدره باشهاده على الشهرد لعباء فوهب « منسد فان دعى لما فوقها لم يجب الضرورة واستشى الماوردي من الوحوب مرده لم يعمد الدي ولا مركوب له أو أحضر له مركوب وهو عن يستنكر الركوب في حقبه فلا يلزم لأداء وحرح بيدعي مريالم نصد فلامرمه لأدام إلى ثهدد حدية ويرمه فورا يه المسكر (وقي) أن الدعى من ( دول مسافة قصر ) لأمه في حكم الحاصر أن إ دعى من مسافة البدير فلا عجب لاعله حرما ، سم محت لأدر على وجو له إذا دعاء الحاكم وهو في عمايا أو الاماء لأعظم مساءلا حل عمر رضي الله عنبه واستدلاله إنما يتم من الامام دون عدم، والدرق المهما ساهر (و) سام ا (أن يكون عدد لا فان ادعى مو قسم محم عده ) صفر أو حي لم شحب عالم الأراء لأبه عدل بن يحرم عبه و إن حق فسقه لأمه عمل لحدكم على حكم اس كن حر عن اس عندالسلام أو أن أأناب حواره وهو طاهر إن انتحصر احلاص الحين فاسله وأمني به الواندر حمله الله تعالى وصرح الماوردي عوافية في عبد السائم في لحق لأن في قوله خلاف (قيس أو عربي فيه) كشرب ما لا يكر من النبيذ (لم يحب) الأداء لأنه يعرض نفه بر القادي به عد مده ه الشاهد تمير قادح والأصح أنه مرمه و بن اعتبدهوأنه مصلى لأن الحاكم قد تدير سواء " كان عن ع ي النهسيق و يدّ الشهر دة به أم لا فقد مد سعة حدياره و ع ي قبوها وقدرة الرهاس عبادم الاروم إذا كان القاضي مقلها لمن مستق مدلك وهو ما هر وقد يمنع أنه شور أن أنه سير وقده وأحبب بأن الدخار مال هده تعيد ولوكان مع الحمع من فسقه عال ما مرمه الأداء إلا في شات شاهد و عين إد لافائدة له فيه عسداه و خور للعدل الذودة ، لهم أن الناصي برات عديد له ما لايفة قده هو كبيع عاسد من بري إلمات الشعمة ناجار وإن كان هو لام الد أو شهر المروجيم صمرة بولي عير عبر عسده من براد والشاهد لابري ديك و بي ، شد و يحور له بحدل ديك ولو قصدًا ؛ مم الايحور له أن شهد صحة أو ساحاتي ما همد فينده ولا أن بسبب في وقو عمه

(قوله ونو دعى الشهدين) أى معا داو ترتب دا مد لاولى (دوله والدرق عديدا) أى الامدوالي كوقوله طاهر أى وهو شدة لاحلال علاية الادم دول عدره (دوله وهو صاهر) بين الخصر خلاص على فيه أى وإن لم يكن نفسا ولا بصعا ولا عرصا وإن قيد الأذرعى ظهوره بهذه الذلالة وأديم أنه لولم يتحصر خلاص الحق عله بركرله الشهده وي هال عدد عدر بريدة على عدم الحق الدكان متحهه ومع دائ لو سمين للحاكة عالم عدد الحكم ساس سئلاله وق حاشه شبحا الريادي ماصه قال الأذرعي في تحويم الأداء مع المسق في صر داره شهاد حي وإعاد عده ي مسالاً من ولا إنم على الدامي إدا م بقصر ال سحة الوحوات عليه إدا كان في الأداء إداد مص أو عصو و السم قال و به صرح الداوردي وهي سيد الحواد إذا لا سحسر الحق فيه والوحوات إلى حصر (قوله هو كسم عدد من حاى إنبات الشمعة ) قصله هذا أن الشهاد ما ديا لارد عدو عيث المحمول الشععة التي لابراها إذ لوكانت سنها لحرمت لما يأتي من أن الشهد في لابراد عمواع حيث لا مصد قد المناس .

j

إلا إن قد النائل بديك ( و ) بائها (أن لاتكون مع بدور الترص والخوم ) من كل عدر الحرجين ى بروم خداسة كا مر ، معم مر أن اعدرة بعدر دون عيرها (فان كان ) معسدورا بدلك (أمم على شهرد له أو عث الدامي من يسمعهم) دفعا للشفة عسمه وأقهم اقتصاره على هذه الثعاثة عدار شاء ط رياد المديا فيلزمه الأداء عالم محو أسر وقاض فاسق لم تصلح توليته إن تعين وه ال حلى المدينة، هر يق به أو عبد ديس مرعبت أو خائر أي لم يحش مسلم على بهسه كما هو و ماج ولو الذن لي عديد فلان شهداه وهو ممانع من أنائها من عدير عدر الد محملة الاعترافة الدالة علاف ماردا له تلل من دار عددر لاحتهاه و داهين داي الؤدي للحا أشهد فلا يكني مرادقه كاحر لأنه أنع في الشهور ومن أو تن الناب حكم عني، الشهد عرادف سماعه ولو عرف الشاهد الناب كالأدرار فهدريه أن يشيد بالاستحقاق أو الملك قيسه وجهان أحدها لا عال س أبي الدم إنه الأشهر وهو ظاهر نص المنتصر وإن كان فتيها موافقا لأنه قمد يظن مانيس سنب سد ولأن ود منه على ما سمعه أو رآء ثم يعظو الحاكم فيه ليرتب عليه حكمه لاترتيب الأحكام على أسبامها . وأديهما بعروبه صرح اس الدرع وعاره وهو مشتبي كالامهما وهو الأوحمه ولو شهد وأحمد شهاده صحيحة على الأحر أشهد عاء أو عشل ماشهم به م كلف حتى تقول مشل ما قال و يستوضيها مط كالأول لأنه موضع أن ، لاحكامه وقد عمت المالوي مختذفه لحهل أكثر الحسكام قال حمم ولا كني أشهد عما وصعب بد حتني ولا تتممونه وخو ديك تما فيه إحمال وإنهام ولو من عام ويوافقه قول این عبد ال الم و عدم ده دلادرعی و سره و لاکن قول انقاضی اشها و علی عد وصفت به حيلي بكن في قد وي البعوي مايستين الأكتاء عديث فيه قدل الأحيرة ردعرف الشاهد والقاصي ما صميه الكتاب و يقس مه الأحره بن ول جمع إن عمل كتبر على الا كتماء مال في عميم ولابعم على قال أشهد عبيث عاصب اللك في هذا المكتاب إلا إن قبل له دلك هذا قراءته عليمه مهم سمعه وكدا القرم مران دل أعل عافيه وأنامقر به كني وأفق ابن عبد السلام بجوار الشهادة على الكس أي من عبر أحد عني، منه إذا قصديه ضبط الحقوق لترد لأر بابها إن وقع عدل ويكني هون شاهد المركاح أشهد أفي حصر بالعبد أو حصرته وأشهد به ولوفالا لاشهادة لنا في كبد تمشهدا ق رمني خسمل وقوع استحمل فيه م يؤمر و إلا أثر وقو قال لاسهاده بي على فلان ثم قال كمنت نبيت أتجه قبولها حيث شتهر عادمته اء

( قور، لم بحب ) أى الفاصى لصاب الشاهد ( قوله وهم" أوائل الباب حكم محى الشاهد ) أى وهو الفنول ديا هو صبر نح في معنى همادعه (قوله لكن في تناوى المعوى الح) صعيف (قوله في قبل الأحمر، ) هي قوله ولا يكن قول القاصى ( قوله ، يؤثر ) أى قولهما أولا لاشهادة شا ( قوله حيث اشتهرت ديانته ) معهومه أنه لولم يقل ذلك أو تجوه لم تقبل شهادنه .

( قوله من كل عسدار مرخس في ترك الجاعة) دخل هيه أكل دى ربح كريه ونحوه وقد قدمت النوقف قيسه في أوائل كدا الله على الاخترة) هيه كلام في العصل الآخيرة) يعلى بما تصمنه خطى رقوله فيا قبل الاخترة) يعلى بما تصمنه خطى رقوله ولوقالا لاشهادةلنافي يعدها .

#### ( فعســـل )

#### في الشهادة على الشهادة

واهس الشهدة على الشهادة في غمر عقو به لله) بعلى من حنوق الأدمى وحتوق الله تعلى كركاء وهلان عورمصال للحاجة إلى دلك علاف عنوية الله نعني كحدر، وشرب وسرفه وكد إحدال من أسباراه ومايتوفف عليه الإحتمال ، ليكن حثالدصني فنوفف فيه إرانف زاء با قراره لإمكان رحوعه وردٌ ،أجهم لم ياطروا لذلك إلى وحجال كه لك لأحاروها في دريا مثرٌ به لإمكال الرجوع وليس كدلك وكدا الإحص وديث أن مسها على الدر منا أمكن (وفي عنو به دّدى) كمود وحدّ وقدف (على الدهب) لبناء حقه على الشايقة وخرج قول في ذلك من عقو مه مي . . على أن علتمه أن العقو بة لايوسم بابها ودفع التحر بم أن العبر أن حق لله مسي على مساهم. تخلاف حق لادي فعالت عمر الصاف فيه المدهد ، وهد الخلاف والدحيج والبحر عود كرد الرامي في الشرح في النساء على الدال والكندري وصي مدد المي عدم وأحر ها عليه حكم الشرارة على الشهادة والله رعلي صحيح السول في الشل لأول والمع في الدي والماه في الاد سار في الروسة وعمر بالمنفب خلاف تعمره في لميها في الشياء بالأصهر ( وعدمه ) العبد به عمل شلائد أمور وما ( بأن يسترعيه ) الأسن أي يسمني منه صف شم دنه الوَّ بهوا عنه لأم النابه ه بالبر فيها إلى للنوب عنه أومايقوم مقامه ممايأتي ء لم لوسمه استرعي سره حارته أن اشهد على شهدته و إن لم يسترعه هو بحصوصه ( فيقول أنا شاهد بكدا ) ولا يكني أنا عالم وتعوه ( و تديدك ) أو أشهد لك ( أواشهد على شهودي ) أو إد استشه ب على شهولي الله أداب الله أن تشها وأنحو دائ ( أو ) ل ( نسمعه إليهذ ) عدم يد أن حديد ( عدد فاص ) أو محكم عن الدة ي أو يحو أسر أي تعور الشهادة عمده لما من الله قال إد لا في ي عبد عفرلاه إلا عد السخفي فأعده ديك على إلى الأصل له فيه (أو) أن مين السب كأن صعمه (عول) ولوعيد عمره كم ( "مُهِد أن علان على فلان أنفا من عُن مسيم أوعده) لأن رساد السب منع احيال الله عن فر حسج لإدنه أرب اردي هذا ) الأحد ( وحه ) أنه لا قد من إدام لأنه قد يتوسع في العبارة و عجم مند سب المرده منه

### (فســل)

#### في الشهادة على الشهادة

(قوله في الشهادة على الشمهادة) أي وما يتعلق به كفرول البركية من العرع (فوله خلاف عقومة) أي موحد عقومه (قوله وما تتوقف عليه الإحصال) أي كانكاح الصحيح (قوله وفي عقومة لآدى) أي و فيل في عقومة لآدى الح (قوله في الشن الأوّل) وهو قوله في التساء على العائد (قوله وللمع في الثاني) وهو قوله والسكند إلى قاصي سده (قوله و بحمها) مسدأ حرم يحصل شلائه الح (قوله و بحوه) أي كا عرف أواعم أو حمير (قوله بحور الشهادة عده) أي يحصل شلائه الح (قوله و بحوه) أي كا عرف أواهم أو حمير (قوله بحور الشهادة عده) أي أن تعميل وصول الحق لمستحقه طريقا (قوله لأن إسماد السمد) أي إليه (قوله و بحجم) أي عتمع .

ا الشهادة على الشهادة (قدوله مخدلاف عقوبة لله تعدالي) كان يسفى أحرد عن قون الصنف الآتي وفي عقوبة لآدمي

على الدهب

و يتمان تر حجه في لودات الترائل الشاهمة من حال الشاهمة على تساهله وعدم تحويره العمارة ( رلا یکن سماع قوله املان علی فلان که "و "شهد مکدا أوعندی شهادة مکدا ) و إن قال شهادة حرمة لا أو ذه فها لاحمال عدم الأبه ما الوبيد والبحق كشيرا ( ولسين الموع عبد لأداء جهه النحمل ) كاشهد أن دنا شهد يكدا وأشهدني أوجمته يشهد به عند قاض أو بين سبه ليتحقن الناصي صحة "بهومه إلى "كنه الله يود لاتحسهم هما ( قال له يمين ) حهة محمله (ووثق أأماضي العامة فلا أس ) لانده والحدور والتجه الدار موافقتيه له في طلق للبشية أفضاء فع يدسدت له استقصاله (ولايصح النحمل على شهادة مردودانشهادد) قبلم مانع به مطبقة أو بالنسبة لتبك بواقعه لأن عملال الأصل - برير عملان السرع (ولا) يصبح محمل ( فحمثي) مدّة إشكاله ( و ) لا خمل (الدينوه) وتوعلي مندهن في محو رضاع لأن الذيارة على الشهارة ممه يتذبع عامه الرحال عاصه وشهاده الدرع إلى الساب شود الأص لا مسهد له الأصل ومن لم لم يصح تحمل الرع و حدعن أصال واحد فيم ينسب اثناهه و تدين و إن أراد الدعي الحنب مع الفراع (فإن مات الأصل أوعات أومرض م منم شهده المترع) لأن ديث ليس منص بن هو أونحود السمت في قبون شمهدة الدوع كا السند كرم و إيما فدَّمه موحلة لفوله ( و إن حدث ) بأصل ( ردَّة أوفسق أوعداوة ) بينه و بين المشهود عليه أوكر له لأصل كأن ذل الله النجول ولا أندامه فيل الحكم ونو يعد أداء الدرع (منعت) شم باه الفرع دُن ١٥ من عمر لأجاره لانهجم دفعة فيورث راينة في مفني إلى التجمل ولو إلك هده الأمور شعرط خدن حديد أما حدوث ديك بعد الحبكم فصير مؤثر ، فعم لوكان عفو به ولم بسبوف أحرب أحد عم يأي في برجوع فاله البالة إلى ( وحلوله ) المطلبق (كمولة على مصحبح) الدر وارايا لاتوقع راينه في للناصي وأطنقوا الحنون هنا وإن قيد في الحصابة وحيثك فتؤدَّى عنه حال الحَمون منه و يفرق بينه و بين الإعماء برجاء زواله غالبا يحلاف الحنون و بين معها والحصالة أن الحي ثم ثالث له فرايد من عله إلا للحلق صدع الخصول وحلول لوم في سلةً لانصبعه ومثابه خرس ، عمي وكدا إعم ، إن عاب و إلا استنز رواله نقرعه أي باعتسار هامن شأبه ولاينافيه مامر" في ولي النكاح من التقميل لإمكان البرق علاف عو الرص لايسمر رو له مدم منافاته للشهادة . والثاني كافساتة فرمنع شهاده الرع ( وبو بحمل فرع فاسق أوعد بد ) أو دسي ( فأدى وهوكاس قدب) شهادته كالإصل إدا محمل بالصا وأدَّى بعد كاله(وليكي شهادة اثمان على) كل من (الشاهدين) كم يد مهد على عرار كل من رحاين فلاد كني شهادة و حد على هذا وواحد على هذا ولاواحد على و حد في هارل رمصان (وفيقون بشيرط بكل رجن واصرأته أنان ) لأجهما إد شهد على أصل كاما كشطر الممة فلا بحو رقيمهما ما شالر النابي (وشرفد قبوله) أي شهادة الدرع عبي الأص ( العدر أو نفسر الأدس عوت أوعمي ) فيما لايقس فيه إلا عمي ( ومرض ) عبر إعماء

(قسوله لقيام مائع نه) متعلق بقلول المساغب مردود (قسوله كاأن قال نسبت) لعله نطير ( قوله وأصقو الجنونهما وإن قيد في المصابة ) أي علا بطرهد النقييد ولراجح لأحيد بارتلاقهم هنا سېرىقولەر خىشدىدۇدى الخ وحيشد فيحب حدف قوله المطمق الذي ذكره فی حلال المتن ثم رأیت. محدوقا في بعض الدخ (قسوله إن غاب) أي الأمان عن البياية وقوله و إلا أي أن كان بطعمرا بالبهاكافهم هادين الأنور خلافه تنا وقدتي حائية الشمح ( قوله قلا تكني شهادة واحد الح أي و إن أوهمه الآس لولا قول الشارح كل

( قوله مده إشكاله ) بعن الراد أنه إدا بحمل في حال إشكاله وأدّى وهوكملك لايشل بحلاف من محمل مشكلا ثم أرّى بعد الساحة فاله يقس فياسا على الله سق وانعسد إدا بحمل باقصين ثم دُدّيا بعد كاهما كالماني (قوله شيرطانحمل) أي بعد مصى مدة الاستبراء التي هي سيةليتحقى رواها (قوله و إلى فيد بالحسامة ) أي حيث فيد نقصر الرمن وقوله مطلقة أي فصر رميه أوطال (قوله ومثهه) أي الحسون (قوله ولايمافيه مامر) يتأمل فإن ماهما فرق فيه على ما قررة مين مايطول زميه وغيره

. مر" فنه (نشق) معه (حصوره) مشقة بناهرة بأن يحوز ترك الحلعة كأ قاله الإمام و إن اعترض ومن ثم كانت أعدار الجمعة أعد راهما لأن حمدهها يتنتضى تعذرالحضور . قالا وكذاسائر الأعذار خاصة بالأصل فالعمت الفرع أنصا كالمصر والوحل لم يتمل كرالا أوحه كر ثله الأساوي وعمره خلافه فقدنلجمل الشقة للحوصداقة دون الأصل وللسيمي الأعدار الاعكاف كهاقصاء كالامهم ر أو عيمة المنافة عدوى) يعني لفوقها كما في الروضة كالصلها لا أن عادوته في حكم البعد مسين حيث، الفراع شافي سكالمف الأصل المحمور من لنشابة (وقال) منا فة (فصر ) لالك وردَّ عنعه في هذا الداب و بما أعلم وها فاعيمة الوبي عرالدكاح لأنه تكنه النوكل للامشقة بخلاف لأصل هنا ومرأ فيالبركية قبول شهادة أمحاب سائل مها عن آخر من في الداء و إن فشا إمهاشهاده على شهاده في المعد مر عد الحاجة لفائك ولو حصر الالصل قبل خبكم تعديب شهاديه وابس مادكو تبكوارا مع مامر عا من أن بحو موت الأصل وحلوله وعماد لاعلم شهادة العراع لأن دلك في بال طر يال١١١٠ ر وهما في مسوع الشهادة على الشهادة و إن عم دلك من هد كي حرب الإشارة إليه (وأن يسمى) الفرع ( لا تُعلول) - يعرف الفرضي عبدالهم أو صبيَّها و تُمكن الحصم من الحرح إن عرفه ، والراداسمية بحسن مهانفرقة وسؤت لأدرى وجوب نسمنة الفاصي الشهود عايه فيهده الأرماء ب عدب على الفضاة من الحهن والنسق (ولا بشترط أن تركيهم الدروع). ولا أن تتعرضوا لنبدههم الها شهاس مه ال لهم إطاري الشهرة والعاصي سحث عن عدالهم (عال ركوهم قال) ديث مهم بن وأهلوه للمعديل لا ماء مهمتهم في مدينهم و إنما ثم نشن تركبة أحد شاهدين في واقعة للا مو لأمه قام بأحدشطري الشهاده فلا يتوم بالآجر وبركبة اندرع الأحارسيعة شهدهالفرع والدا شرطب على وحه و مان هما حمم الأصول واعتروع ماره وأفراد كل أخرى (ولو شهدوا على شهاده حمايين أزُّ عمول ولم يسموهم لم تحر) لأنه نسدَّ بان الحراج على الحصم وو حتمع لا هذا فرع و " هذا ص قدَّمت شهردة الأصل قبل شهاده الفرع كا إ كال معه عص ماه لا يكمنه يستعمله ثم علمم

عهما مستویان علی آن قوله قبل آی باعتبار عامی الخ إنما یتم بو سوی ها می اسو بر وانفسر نام إلا أن قال أر د باعول ها ما عراد صحالیق و یا ما ما ناد به المراف بین الطویل وعیره عامه تعمر فالطویل وید من العرق بین الطویل وعیره (قوله وسل من العرق بین الطویل وعیره (قوله وسل من الاعد را ما عکاف) عام و با مرحه و این فرق ان آل الله سقاه العدر هما لائم خسكم كذلك و عده القاص كا و بری من مرحه و این فرق ان آل الله سقاه العدر هما لائم مسئلة استطرادیة (قوله وشاهد أمل) و مورة ذلك أن سحمل المال علی شاهه أصل و حصرا عمد القاص و عمل شان علی شاه أصل و حصرا عمد القاص و عمل شان علی شاه قدر المال شاهدان علی شاه هده المال آخر ان مهما عدر صحمل علی شهاد هدی سحکم فهدان شاهدان علی شاه هده المال آخر ان منحکم شهادة المن الشهادة علی شهادة عدی سحکم ما قاله عالم داده المال الم

(قويەومى ئىم بوكات أعدار الحمة الخ ) تقدّم التوقف ق مش هــده العبارة في موضعين ۽ تم رأيت الأدرعي سبق إلى التوقف ي ذلك بسحو ماقدمه من شمول محو أكل ذي الريح السكريهة . ممال ولا أحسب الأصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما أوله من إطلاق الإمام ومن تبعسه اه وتوقف فيسبه فيشرح الروض أيسا ، واعبر أن فكلامالشارح هما أمورا منها أن قصية سياقه أن أسوله ومن ثم الح ليس B كالام لإمام ، ومهدأن قوله وكدا سأتر الاعدار الخاصة يغيد أنها غسير أعدر الحمة ، ومهاعير دلك تما يعلم من سوق عبارة الرافي ونصها و أحل حوف العسر أم وسائر مانترك به الحمة بالرضحكدا أطلق الإمام والعنزالي لمكن ذلك فى الاعدار الحاصة دون مايعم الاأصول والفروع كالمطر والوحل الشديد انتهت ( قدوله و إنما اعتبر وها فيعيبة الولى) أى في تتقال الولاية عنه للحاكم (قوله لا به عكمه النوكيل) أي إذا كان دوثها (تولهوالراد تسمية

#### 

## في الرَّحوع عن الشهادة

إدا (رحمور) أي الشهود (عن الشهادة) بعد الأداء و (قبل الحكم امتمع) الحكم به بروال سميه كالوصرة ما يمنع فمول الشهادة قسيه للجو فللق أو عماوة أو التقال السال الشهود له للشاهد الإرب من الشهود له لا يحو موله أو حلوله أو إعماله كا فاله الأدرعي ولأله لايدري أصدفو فیالاً قِی آم فی اللہ فی و بعدةوں و معررون بن قالوا معمدہ، و حدّوں للقدف إن كات بريا و إن الأعوا العامل ، وشمل كالامه رجوعهم عد الشوب ساء على لأصح الساق أنه لدس يحكم ملاها وسواء أصرح الشهد بارجوع أم فال تهاد في باعبد أم لاشهادة لي على فلان أم هي منقوصة أم متسوحة لأنه إحبار بأمها لم يقع محيسحة من أسابها ، وفي أنظلتها أو فسحلها أو رددتها وحهان أرجعهما أنه رجوع ، ولو قال بنجاكم نوقف عن الحكم وحب لوقفه ، فأيل قال له اقص قصيم لعدم بحقق رحوعه ، بيم إن كان عاميا وحب سؤاله عن سبب توقفه كاعلم عب من ولوقاءت مه نفد لحكم بهدت ترجوعهما فبايدعمل بها ونبان اشلابه وإناك باها كالتقبل الصقهم وقته أو قبيد برمن لاعكن فيه الاستجاء ، والأوجه عدم قبوطننا بعدم برجوعهما من عبر بعرض لبكوته قدرہ أو بعدہ كا دل عبي ربك كالزم العراق في قدار به (أو) رجعوا ( ١٩٨١ ) أي بعد الحك ( وصل استبعاء مال الموى ) لأن الفصاء قد بم والس هو ١٠ سقط بالشهة حتى يتأثر بالرجوع و إن كات الشهارة في شيء من العدةود أمضي كالميناء الدل (أو) قبل استيناء (عقومه) لآدى كاتماض وحدد فدف أو لله نه ي كحد رنا وسرفة (فلا) يستوفي لأمها ساقط ماشتهه والرحوع شمهة بحلاف المال (أو العدة) أي نقد لاستبعاء (لريمة على) سأكد الأمر وحوا كندمهم فيالرجوع فقط ، ولدس عكان هذا أولى منه ، والثابت لا ينقص بأمر محتمل و الثلث سقط الفول بأن نف علم علم سد حلاف لإحماع و تتسع على الحاكم الرجوع عن حكمه كا فاله السبكي أي علمه أو عمة كا وله عبره لأن حكمه إن كان ناطق الأمر فيه كطاهره عد ظاهر ويات و إلا بأن لم يدين الحال عد منظرة فع بحدله الرجوع بلأن سين مستنده فيه كا عرف من في القصاء، وأعاد الأدر على قدول قوله حكت تكدا كرها أوبان لي فسويالشاهد لأنه أمين لاكمت هاسقا أوعدة للحكوم عانه أو عو ديث لانهامه ، وطاهرمادكر عدم احتياحه فيدعوي الإكراء لقريبة وبماوحه حروحه عي بتناثره عامة منصب لحاكم و تنعين قرصه فيمشهور بالعروالصنابة ومحن دلك فيالحكم بالصحة عجلاف النسوب والحكم بالموحب لأن كلامهمالا يقنصي صحةالنات ولااعكوميه

### ( نصيــل )

## في الرجوع عن الشهادة

(قوله إنه رحوع) من "صلها أي عنه من أصلها (قوله و لا وحه عدم قنولها) أي النسة الثانية (قوله و بس عكس هذا) أي صدقهم في الرحوع (قوله "ي تعلمه أو سنة) أي إذا كان سد الرحوع علمه سطلان حكمه فلسله أن يرجع عن الحكم لا حن النسة (قوله عربة) أي ولالنيان من أكرهه (قوله وعن ذلك) "في امتناع رحوع الحاكم الح ( قوله والحكم بالموحب) انظر هذا مع مانتكم في الحية .

في الرحوع عن الشهادة ( قوله من الشهود ) لعله أخرجبه مارذا التقرإليه بالإرث منعبر لشهودته كان باعه للشهود له للورث الشاهدانات وورثه الشاهد ( قوله ليس بحكم مطلقا) أي ليس يحكم فيحالمن الاحوال (قوله ومحل دلك ) سى حوار الرحوع عن الحسكم إد بين مستنده كا يعلر من التحمة (قوله لأن كلا سرما لايقتصي محةالتابث ولا محکوم 4) کی ام ېكن هماك شيء يتوجه إليه الرجوع ،

(قویه وعامداً أنه يقتل شهادت ) لنس هو نقيد بل مثله مايد، سكنو الله و إن قالوا لم نعم ذلك يلا إن قرب عهدهم بالإسلام أو شئوا العسدة على العاماء كما يعم من قوله الآتى ولا اثر لفولهم الح و إن كان العسرة فيم يأتى عمر مناسب كم سيأتى التنسية عدم (قوله مالم نصائرف الفامل ) العلى من قس و ستوفيها مثابة القصاص ( ٣٩٩) وطاهر أن مشاله للفتول

> فالالشيء قديثات عبده ثم يبطر فيصحته ولأنالحكم بالصحة يتوقف علي ثنوب استيفاء شروصها عبده .. ومها ثنوت ملك العاقد أو ولايته شبئد حاز له على رمه الرحوع عن حكمه مها إلى ثبت عاده مايقتصي راحوعه عنه كعمم شوت منك العاقد الان كان المسوق قصاصا ) في نفس أو هرف (أو قتل ردّة أو رحم ره أو حلده) أي الره، ومثله حدّ القيدف ( ومات) من النود أو لحدث ثم رحموا (وقالوا) كلهم ( نصمدن) وعاصا أنه يقش شهادتما كا ص ديث مسوطا و أن الحراج (فعليهم قصاص) شرطه ، ومن دلك مالو كال حلد الربا فقتل عال الإقامته في رمن خو حرّ ومدهب الحاكم يقنصي اسبيفاءه فور او إن أهلك عالما وعلما دلك و مهمدا يرد للصر ان الرفعية والمنقيق فيه ، ومحل مانقرر مالم يعسدف الناءل بحقيقة ماشهدا به عنبه ، وأقهم قوله قساص وحوب رعاية المماثلة فيه فيحدّون في شهاده الرباحدّ النَّدف ثم برحمول ( أو ديه ) عسد ستوصه (معلطة) من مالهم مورعة على عدد رموسهم . , د هلا كه منسوب قم ، و عير يم أهر "ر أن أو في كالامه للتمويع لا بضحير الما ص أن موجب العمد القود واسعه بدل عنه لا أحدهم ، وحراح لتعمدنا أحصأه فعليهم دنة محمعة في مالهم لاعلى عافايا كدنت مام صادفهم الدفايا ومي طسو خليفهم حلفوا على في أنعم خلاف لما حرى عليه الل أماري في روضه هنا . أما لو قال كل حملت وأحطأ صاحبي فلا قصاص وعمليهما دنة معلطة أو فال أحدهما بعمدت وأخطأ صاحبي أوبعمدت ولا أدرى أتعسمه صاحبي أم لا وهو ميت أو عالب لاعتكن مراحعتمه أو اقتصر على تعملت وقال صاحبه أحصَّات فلا تصاص ، وعلى طنعمد قسط من دنة معاطة ، وعلى التمطيُّ قسط من محتفة أو هال تعمدت وتعسمد صاحبي وهو عائب أو ميت أو قال كل منهسما بعمدت ولا أعلم حال صاحق والعمدت وتعسمه صاحبي أوا قتصر على تعمدت اقتص مهسما وإن اعترف أحسرها تعمدها والآخر تعمده وخطأ صاحبه أو تحطئه وخا م أو بخطئهما اقتص من الأوّل أو رجع أحدها وحدم وقالا تعمده لاين قال صمدت قتص منه ، ولا أثر تقولهم بعد رجوعهم معسلم أنه يقش بقولنا إلا لقرب عهده بالاسلام أو نشأ بنادته العيدة عن العاماد فيكون شبه مجمد في مالهم مؤجلا ثلاث سبين مالم تصدُّفهم العاقبير، وعمر عند صرفي اخراج أن محل ما يقرر مام يعل الوي عامت تعمدهم و إلا فالقود عليه وحده ( وعلى القاصي فصاص إن ) رجم وحده و ( قال تعبد ) لاعبر فه عوجمه ، فا إن آن الأمن للذيه كانت كلها معمطة في ماله لأنه فديستقل مشاشرة فيه إدا فصي نمامه خلاف ما إذا رجمع هو والشهود فامه يشاركهم كايآتي و محت الرافعي الشواءهما ( و إن رجمع هو وهم فعلى الحتيم قصَّاص إن قالوا تعمدناً ) وعامناً إلى آخره لنسبة الهلاك إليهم كالهم ( قاب فانوه أحطأه فعليه بصعب دية) محممة (وعديهم نسم) كذلك توريعا على الماشرة والسب (واو رجع مراك ) وحده أو مع من مر ،

> ( فوله ومنها ) أى الشروط (فوله بشرطه) وهو انسكافاة (فوله ومتى بعد محلمهم) أى العقيم ( فوله ومنها ) أى الأسكلا برعم أنه شريك محطى وشركه لاقصاص عديه (قوله و محت الرافعي استوادهه ) أى رجوعه وحده أو والشهود ( فوله وعلمم ) أى الشهود .

وطاهر أن منايد المقتول ردّة أو رجما مشلا فكال الأوى إبدال نتحا القاتل سقنبول (قوله أو بحطئه وحده) أى مع اعتراف الأول اسمدها (قوله ولا أثر القولهم نعد رجوعهم لم سرالخ) عبرة شرح المهج العداأن قيد عثل ما قيماد به الشاراح فيا حراسها وحراج التولهم وعملاأته يقتر شهادتنا الخ ما إد قالوا لم نعم الح فأشار إلى أن المدهوم فيه معميل فكال الصواب في عبارة الشار ح مثل دلك كما لايخى ( قسوله و عثث الرافعي استوامها) أي السئلتين أى في وجوب النصف وقط (قوله وعدما الح) فيه مامن وأعلم أنه تسع في قــــوله الح الشهاب ابن حجر لكن داك إعا قال الح لأنه عطف على ما إدا قالوا عسمما -دإدا قالو حهلنا شعصيه الذي دكره الشرح

في قوله بعد ولا أثر الح

فعما كان فى عمارية الى فدّمها طول استعنى عن إعادتها بقولة الح ( قولة نوازيعا على المناشرة والسنب ) يعسلم منه أنّ محسل قولهم إن انماشراء مصدّمة على السبب بالنسسة للقصاص حاصة لكن ينسى التأمل فى فسولة أنوازيعا على لمباشرة والسبب . (قوله بانقود أو الدية ) هذا كالصر يم في أن الثود أو الدية على المركى وحده و تصرح به قوله في الفرق لآتى فكان الملحى! هو العركية وقوله آخر النسبو ده لأن الملحنى؛ كالمركى الكن في الأنوار أنه نشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع ( توله لمعاومهم) هو عله للمان ( ٣١٣) (قوله دم الدرق) أي في الصاهر إن م تكن دعن لأمر فيه كديا ،

كإهو واصمح فايراحع (قولەوما محتەالىلقىيى الخ) لايحق أن حاصدل بحث البلقيني أبه لالد من توجه حكم عاص من القاصي ولى غموص البحر م ولا يكفي عمه الحكم بالتدريق أي ولو بصيعة الحكم لأأبه الإبارم مسمه الحبكم بالنحرج بدليل السكاح الفاسد فأنه يحكم فيه علتهر على ولا يحصل معه حکم بنجر نم أي لأن التحريم حاصل قدر وحيتند خواب التارح كابل حجرعيرملاق الحث البلقين والجسبوابعته عم من قولنا أي لأل التحريم حاصل قسابل أي إن سباب عدم ثراب النسجر م على اختكم بالتورس و النكاح الفاسسد أن التحريم حصس قسل ولامعىلتحصين اخاصل حق لو فرض أنه ليس فيه يحريم كال كمسئلسا فيتدم الحكم بالنفريق فتأمل (قوله ذالراد دومه

الح ) هداهو الذي يتفرع

(فالأصبح أنه صمن) بانقود أو الله لإلحاء لمركى لحاكم للحكم مقصى للفس و عرق بيمه و ال ما يأتي في شاهد الإحصال بأن الربامع قطع البطر عن الإحصال صالح للإخماء و إن احملت الحدُّ والشهادة مع قصع النصر عن البركية عبر صالحة أصلا فيكان لملحي مو التركية والشابي لا أمه لم يتعرض الشهود عليمه و إيما أني على الشاهد والحسكم يقع بشهادة الشاهد فسكال كالمسك ما اللاس وتو رجع الأصل وفرعه احتص العرم بالعرع لأنه المحي كالمركي (أو) رجع (ول وحده) دون الشهود ( فعصه تصاص أو ديه ) لأنه الما شر للمتسل و بحث البلقيني أنه لا أر الرجوعه في قطع الطريق لأن الاستيقاء لايتوفف عنيه بن لايستنظ بعهوه كا من (أو ) رحم الولى (مع الشهود) أو مع الناسي والشهود (فكدث) لأنه الناشر فهم كالمست مع النائر ﴿ وقيل هو وهم شركاه) لكن علمه نصف الديه إن وحدت بمعاومهم على القش (وبو شهد نطلان باش) بخلع أو ثلاث ونو لرحصة كما بحثه الديقيني ( أو رضاع ) محرم ( أو لدس وفرق القاصي ) بن الشهود عليه وروحته (فرحفا دام الدراق) لأن فولدما في الرجوع مختصل فلا يرب القصاء له ولا عثه النقيل من عدم الا كتماء بالنفر إلى إن لابدّ من النصاء بالنجريم و يعرف عليمه الثمرين لأبه قد يقصي به من عبر حكم بنجر بم كافي النكاح القاسد رد ش تصرف الحاكم في أمر رام إليه وصف منه فقايد حكم منه كقسمة مال للفنود على مامن ثم والدفر بي هنا مثنها فلا حاجة ما ذكره وقول الصلف رحمه الله دام البراق صحيح فرعم أنه عير المستقم في الناش فانه لايشوم فيه عبر صحيح إلى الزاد دوامه مالم توجد سباب يرفعه والبائل كذلك (وعبيهم) عبد عدم الصنديق الزوج لهم (مهر مثل) ساوي المسمى أملا لاأنه بدل النصع الذي فوتاء عديه فال كان محموما أو عال عالب وليه أو وكيه و إعامة صمير الحمع على الالسين لله لع و تؤخذ نما تقرر أن السكلام في حيًّا فلا عرم في شهود بائل على مبث إد لانفو بت فقول الدنميين لم أر من تعرض به أي صر بحا (وفي قول) علمهم ( نصفه ) فقط (إل كان ) الفراق (قبل وطء) لا نه الذي قوياه وردَّ بأن النظر في الإعلاف البيادل المنعبا لاعبيا قامانه على المنتجل ولهدا أو أتراثه عبينه رجيع لكله وحراج بالسياش الرجعي فلا عزم فيه إن راحم لاسف، النفويث وإلا وحب كالنائل وتمكنه من الرحصة لإيسالط حقه الا برى أن من قسدر على دفع مناها فير يدفعه لايستقط حقه من عاريمه ندله و مهد يردّ ما قاله النفقيبي هنب ( ولو شهاء، علاق وفرق ) بينهما (فرحما فةمت بندة) أو ثمت بحجة أحرى ( أنه ) لاسكاح بشهما كالرانث أنه ( كان بسهما رضاع محرم) أو أمها باب من قبر ( فلا غرم ) عنهما إدامٌ يقوَّنا عليه شك فان غرماً قبل النمية استرد ولو شهده أنه تروَّحها اللَّفَامَ

(فرله فالأصح أنه صمن) أى دول الأص ( قوله و بحث الدقيبي الح) معتمد (قوله والدهرين هما منها) أى القسمة (قوله مالم يوحد سبب يرفعه) أى كتجديد المقد (قوله أى صريحا) حبر عن قوله فقول.

عليه عدم صحة الرعم الدكور شه فكان نسمي نقدعه عنيه و إلا شحرد دعوى صحة كلام الصنف و دحل لا يتفرع عنيه عدم صحة لرعم كما لا بحتى (قوله فقامت سنة أنه كان ناتهما رضاع) النظر لو رحف ها ه أيضا هل يكون الدرم عنيها أو على الأولى أو عليهما

ورحل مهم ثم رحما معد الحبكم عرم ما قص على مهر مشهباً على الأصح أو أنه صفقها أو أعتنى أنته بألف ومهرها أو فيمنها أنفال عرما أنما لها وكل القيمة في لأمة والترف عممه أن ترقيق اؤدي من كسنة وهو السنيد تحلاف الروحة أو بعنق برقيين ونو أمروله الم رجعا بعد الحسكم شرما انشمة كاحل بطيره والعبرة لوقب الشهادة إلى أنصل سها لحلكم وعاهرأن فيمة أم الوقد والدبراه يُرْجِهُ مَهُمُ اللحِياوَلَةُ حَتَى يَسْتِرِدَاهَا تَعْبَدُ مُوبُ السِّيدِ وَشُرِطُ أَنَّ الرَّفِقَةُ لاستردادها في انسدير أن تحرج من الثبث فان حرج منه بعصه الدابرة فدر ماحرج أو شهدا بإيلاد أو تداير ثم رجعا عرما بعد النوب أو تتعليق صلاق أو علق نصلة تم رجعا بعد الحكم فعلد وجود الصلة أو كحاليه لم رحما عرما حمسع القيمة في أوجه الوحهان لا نقص النجود علها (ولو رجع شهود مال) عين أو دس و إن قالو عنظما (عرمو) للحكوم عنيه قيمه ثدثتهم ومس تشلي (في الأعهر) إحاسهم مله و بين ماله ومن تم أو عرمود سنله كمنع نمن تعادن السيخ لم حرموا كالاله للتوردي واعتمده المقبي وماقله بن عبدالملام من أن من سي برحل إن المصار بعرمه شك رجم به علىالسعي كشاهدرجع وكهانو غال هدا برابدس بعمروا شاد لوصواح المرق إد لاؤخاه من الساعي شرحا والنافي سم لا الصيان باليد أو الإ الاف ولم يوحد و حديثهمنا و إن أبوا تما تقبضي العواب كن حدس المالك عن ماشيته حتى صاعت له (ومتى رحمو كايه وراء عليهم العرم) بالسوالة للمهم حيث الحد بوعهم سواه أبر بب رجوعهم أم ر دوه على النصاب أم لا (أو ) ترجع (عنديم و بقي نصاب) كا حد الانه في عمر بخو رِم (فلا عرم) لمقاء لحجة (وقيل يعرم قسطه) لأن الحسكم مستند لجميعهم (و إن تقص النصاب وم برد الشهود عليه) كالل رجيع أحد الدين (فقسط) من النصاب وهو النصف بعرمة الرحم (و إن و د) عدد الشهود على النصاب كالين من للالة (القسم من النصاب) فعليهما تصف لدتناء صف الحجة (وقيل من العدد) فسنهما تبشن لاستو ثهم في الإلاف ( و إن شمه رحل وامرأبان) فيه شنت مهم ثم رحموا (فعليه فصف وهما فصف) حلي كل واحتفاق رابع لأمهما كرجن وأخدامنه أمهم بنورعون الأجراء كباث وفيسه وفنة والفرق لأم إدامدار الأجرة عبي التعب وهو محتم باحتلاف الأشحاص ومدار حكم على الإلحاء وللس هركدلك والحبثي كالأبق ( أو ) شهد رحل (و أرابع في رضاع) وبحوه عاينت للحصين ثم رحمو (فعليه الث وهلّ الشار) له تفرر أن كل تدنين كرحل وم كانت من الشهادة مما لهن الامر د مهما لم ينعين الشملو (قال رجع هو أو تسان) فقط (٧٠ عرم قالأصح) لث، النصاب واساي عليه أو عيهما التشاشقيم (و إن شهد هو وأرابع) من النساء (١٤) برجع(عقيل كوت ع) تعليه الناث أوهو وحددتعسه النصف كي عير من قوله أولا فقسط و يدل له أبصه قوله (و لأصح) أنه (هو ) عليه ( صعب وهن ) عنهن

(قوله عرما ما نص) أى للروحة (قوله كرم) أى ق قوله وكل الشيمة (قوله والدير تؤخذ مهمه) أى الشاهدين (قوله حتى يديرة على عد موت السند) أى من يركنه (قوله لا شص الجوم عنها) أى الشاهدين (قوله ومن ثم يو عرموه) أى عرم الشهود المشهود به دله وق يسحة فويوه (قوله وقيه وقفة) معتمد بن المعتمد أن كلا منهم يستحل أجرة مش عزه (قوله يد مدار لا حرة على النعد) ويؤلد مامرة في قسمه التعديل من أن الأحرم على الحصص المحودة دون الاصلية .

الواوللحال والعني ولوشهدا أمه تروّحها بألف فترتب علىشيادتهما أتعدخلها ووحه عرمهما مانقصهمن مهرمثلها أته بالدخول بها تقرر أما مهرمثانها إذ هو وطء شهة نقدأتلها عليها شودتهما منعمة بشعها فكال القياس المريه حميسع انهر إلا أسهما أثلثنا لها أثما بشوادتهما فبق أما ماغم مهرالش هكذا ظهر فليراجع وعاياته لم يلحل بها وحياه عليهما الالف القغرميا لها (قوله أوأنه المشها أوأعتن أمته مألف) أي تم رجع بعد لحكم (فوله عربا أك له )عسرة المد أو بطلاق عال ع شهدايه أمرجعا فانشهدا عني الروج والمالي قدر مهر اسل م يعرما أو أقل عرمه وقيسه وإن شهدا على الروحية عرما ماغرمت انتوت (قوله إن الصل مه الحكم) أي فان لم يتصل مها فالعمرة موقته لأثه وقت مود العتق (قوله حق يسترزآه بعسند موت السد) و مات هي قبل فقال المعوى لا استرداد لأمهم أشفسو الرق على السميد وقال أبو عيى لاعرق في الدهب الله موت السيد قبل أو يعد ( قوله

(سمه) الأنه نصف وهن و إن كثر ن نصف لعدم فنولحن منفرد بن المنان (سواه رحس معه أو) منذم أنه لغة والأفضح أمر ( وحدهن) بحلاف ارضاع بثبت بمحصول ( و إن رحيع ثنيان فالأضح) أنه (لاعرم ) عليهما ليقه النصاب ويو شهد رحالان و مهاة ثم رحعوا برمها شمس (و) لأصح (أن شهود إحسان) معشهود بره (أو) شهود (صفة معشهود نعيين طلاق وعنق لايعر دون) إذا رحمو اعد الرحم ووقوع الطلاق أو العنق و إن تأخرت شهادتهم عن تره والتعييق أسهود الإحسان قلائمهم لم يشهدوا عوجت عقوات و إن وصفوه، نصفة كان وأما شهود السفة معشهود من أو عنق قلائمهم لم يشهدوا بواحد منهما و إند شهدوا با شات صفة والثاني بعر مول لأن الرحم بدون على شوت الزنا والإحدان همينة فرح و وحد مهم عن مائة وآخر عن مائيين والناش عن الذات فالراح عن حيم عيما وتعرم أيضا الثلاثة نصب والراح عن حيم عيما وتعرم أيضا الثلاثة نصب المائة دسم المحدة فيها شهادة الأول وأما لمائيان الدفيتان فلا عرم فيهما المذاء حجة مهما م

(كتاب الدعوى والبينات)

لدائية وشرى جمه دروى عالج الو و وكبرها وهي لعة الندروسة قولة بعالى وهم مايد عون و ألفه للدائية وشرى إحدر عو وحول حل على عبره عدد كم والدية الشهود سمو سها لأن مهم يسين الحل و لأصل في دلك أحدر كم البحاري وسير الله و يعلني الساس بدعواهم لادعى الساد ما والمين على من أكرى ووه في الكناء عليه الله وفي البهق الإسلام حسن الا الدينة على المذعى والمين على من أكرى ووه في الكناء عبر هذه مسم والمي فيه أن حال المذعى صلعم ودعواه حلاف لأصل فكام الحمه التو يه وحال المكر قوى فلاكن منه بالحجمة الصليمة ولما كان مدار المعمومة على حمسة الدعوى والحوال والبحة دكرها ولما كان مدار المعمومة على حمسة الدعوى والحوال والمحمة الآدى (كقصاص ولما كان مدار المعمومة على حمسة الدعوى والموال والمحمة الكناح والطلاق وحدث قدف ) فلا فيستقل مستحقها المستعيمة المعم حسوما كا في السكاح والطلاق وحدث قدف ) فلا فيستقل مستحقها المستعيمة المعم حسوما كا في السكاح والطلاق والوالد وتعرماً من النائلة المعالمة على المائلة الموالدة الموادة الموادة الموادة الموادة المحمة المائلة والمدائلة المحمة المائلة المعم حسوما كا في السكاح والطلاق الموادة والموادة الموادة المائلة المائلة المعم حسوما كا في السكاح والطلاق المائلة الموادة الموادة المهائلة المعمل المائلة المائلة الموادة الأول إلى المائلة المائلة

(دوله وتعرم أسد الثلاثة) بعد الأول. إصاحه أن الذي رجع عنى لدنه شهادته ويقالسنة غلاماته والمسلم والذي رجع عن ثلاث شهادته وقية والسنه والذي رجع عن ثلاث شهادته وقية والسنه عليه والذي رجع عن الأربع لم سي شهادته في شيء فقد الفق الشهود الأراعة على الرجوع عن مائة فيقسم عليهم بعدد الرؤوس والرجوع عن الذنه وعن ادتين شهادتهما وقية والسنة المائين الماقيتين فلا غرم لبقاء النصاب والمائة الباقية شهادة الأول باقية والمسة ها والثلاثة قد رحموا عن الشهادة بها فيق صف الأنه متعرم الثلاثة صف الأمة المائين الشهادة بها في سف المأنة ) أي راواة على طائة الى فسمت عمم .

(كتاب الدعوى والبينات)

(موله ولهم مد عول) أى طسون (قوله وألعها التأتيث) أى الأنها يوزن فعلى ( قوله إخبار عن وحوب حق ملح مله عند على المسلمان ا

(قوله فىالمتن لايسرمون) أىبر إنما يعرم شهود الزما والتعميق .

[ ڪياب لاءوي والساب (قدوله عن وجوب حق على غيره) أي له لتحرج الشهادة (قوله عمد كم) ای علی وحه محصوص وعبر عن هدافي التحفة تقوله ببازمه به وقد يقال إلى مادكرته أوبي لإدعاله جيع شروط الدعموي (قوله كافي السكام الح) أى فان هذه يشترط مها الدعوى عبد مردكر وطابط ماتشارط فيسسه الدعوى عند من ذكر كل ما لاتقبل فيه شهادة لحمسة والمس عال كما الهم ى سيأتى في كلامه .

والرحقة وعبرها من سائر العقود والتسوح ، أم فأن الساوردي من وحد له بعرانز أو حدُّ قدف وكان في بادية بعيدة عن السطال فله سقيماؤه وقال الى عسد السلام في أواحر قواعده لو تفرد تحت لابري ينسعي أن لايمنع من الفود ولاسها إذ محر عن إنسانه أما عمو به الله تعالى فهمي ، إن يوقعت على القاصي أيما بكن لايسمع الدعوى فيها لاشفاء حل للذي فيها ، بع شارف أريد حدَّه الدعوي على القدوف وطلب حلقه على أنه لم يزن كمَّا مرَّ في كناك اللعان ليسقط عنها عد إن سكل ومايوحب تعرير الحق لله نعالى سمع فيه الدعوى إن نعاق عصلحة عمه كظر ح حجيرة يصورون وهمر" أنه يحب الأداء عبد بحو أمير توقف وصول الحق إي رابه عليه وقصفه محة ال عوى عبده أي إل توقف بيك عليه وفيه بنير وحبشد فلأداء للمده الصرورة لايتشك بوقفه على دعوى وأفهم قوله تشترط عسمالاعسال له باستيمائه للدول قاص وأنه لايشع الموقع وهوكمالك ى حد القدف الالقود وكل ما نقبل فيه شي ده الحسمة الابتوقف على دعوى وحرج ماهتو به وسمعها المال لأن المالك ولتحوم أخده ظفرا من عار دعوى كاقال (و إن استحق) شخص (عسا) عند أحر مملك أو إجارة أو وقف أو وصية بمنعة كما محشه خمع أو ولانه كاأن عصمت عين موليه وقدر على أخدها ( فله أخذها ) مستقلا به ( إن لم يخف فتنة ) سواء أ كات بده عاديه أملا كاأن اشترى منصوبا جاهلا بحاله ، نع من اتَّقنه المالك كمودع بتسع عديه أحد ما تحت بده من ع بر عمه لأن فيه إرعانا نص صياعها وفي نحو الإحارة اشتعمة بالعبن بأحد العبن لدسوق منفعته مها. وفي الذمة يأحد قيمة اسمعة التي استحقها من مانه ، والأوحة أخذًا مما يأتي في شراء غسير الحنس وتنقيمه أنه يستأخر مها و بنجه لروم افتصاره على مانيقي أنه قدمة تنبث المفعة أو سؤال عديين يعرفهما والممن تقوهما (و إلا) عال حاف فسه أي مفسده عصي إلى محرَّم كا حد ماله نو اطلع عليمه بأن علم على صله دلك أواستو يا كما كته حماعة ( وحد الرفع ) مادم مريدا للاحما ( الى قاص ) أو بحوه ليمكنه من الحلاص به (أودسا) حالًا ( عني عد تمسع من الأد ، طالبه ) البؤدي ماعلمه ( ولا خل أحد شي وله ) لأن له لديم من أيّ ماله شاه هان أحد شك برمه إذما و بدله إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص ( أوعلي منكر )

لموقع الح (دوله البيدة عن السنطان) أى أوفر بنة منهو حف من ترفع إنه عدم العكس من إلد تحقه أو عرم دراهم دايد سبيفاء حقه خيث البيسة عديه من شفت نوله و من الفسة (دوله دايد السبيفاؤة) أى ومع دلك إذا ناع الإمام داك داية تعريره الاقسيمة عديمة ( قوله يابعي أن الاعلام من القود ) أى ومع دلك الا مام والقصى أى شرعا فيحور دلك له باطله (فوله توقف وصول الحق إلى ربه) أى ومع دلك الا مام والقصى الكبير سعمه من دلك عدم ولايشه ( فوله وهو كدلك) الهيد في عمرالعبو به كالسكاح والرحمة بالكبير سعمه من دلك عدم ولايشه ( فوله وهو كدلك) الهيد في عمرالعبو به كالسكاح والرحمة و باين الله تعلى إذ كان صادفا فسراحع أه سم على حج (قوله في حد الفدف) أى إذ كان فرينا من السبيفان الم يكن فرينا من السبيفان المام حج أي وإلى لم يكن لا تعجور أه وله كودع يقتم عديه ) أى على السبيف ( فوله من عبر عامه ) أى الوديم (فوله اله مه علي عالم أي والأحد في عو الح (قوله الناس أي يحصر شحد الح ( قوله التلك وفي حو الإحرة ) أى والأحد في عو الح (قوله الناس) أى يحصر شحد الح ( قوله التلك وقي عو الحرة ) أى والأحد في عو الح (قوله الله بالم يكن المسبيف ( فوله من عبر عامه ) أى الوديم ( فوله الله الله علية ) أى وقت أخذ ماظهر به .

(قوله لكن لانسمع الدعوى فيهاالخ) فالطريق في إثباتها شهادة الحسمة (قسوله إن توقف دلك عليه) أي على ذلك النير حق بتأتي السنلير فيه ولا يازم على ماذكرناه تكرار هذا مع ماميٌّ قبله لأن العسيرق عليه النار" قبله راجع إلى الأداء (قوله عدم الاعتداد باستيماله) أي في غير ما مرَّ عن مناوردى وأسعبدالسلام ( قوله فيالمّن عبما ) أي ولو باعتبار منفعتها كأيطر عاذكر الشبارح بعمد (قوله سواء أكانت بده) ماله) أي المؤحر ( قسوله أوسؤال) هو بالحر" عطما على اقتصاره .

( قدوله أومنقوما ) أي كان وجب له في ذمتـــه أوب أوحيوان موصوف نوحــــه شرعی . أما لو غصب منه مثقوما وأتلفه أو ثلف في يده مشالا فالواجب قيمته فهو من ال الثبي كما هوسهر ، كذر قاله الشهادابن قاسم ( قسوله إذا كان الغريم مسدقاً) لعل عمى معتقدا (قوله أوميث) أي عليه دس كما في النحمة (فوله وعرصه عديه ) أي اليمين والصورة أنه لا يمة (فوله وعلى هدا إلى قوله وجب إحضاره) أي أما على المحيح فله الأخلف استقلالا (قوله فليس لهم الأحمد وإن انحصروا لتوقمها على البية ) قد يؤحد من هــد كالذي بعده أن الكلام في الزكاة مادامت متعلقية بعيين مليان ، أما لوائتق تعلقها للدمسة بأن أنلف المال الذي تعنقت بعينه بعامر أنها تصمير كسائر الديون فيحرى فيهاحكم الطرف هكد ظهر فليراجع -

أوس لايقس إثراره كاحثه المقدي وما ورع به من فول تجلي أن من له مال على صعير لا يأحد حديد من ماله انعاقا محمول ستدر محمته على ما إذا كات له بينة يسهل بها خلاص حقه ( ولابينة ) له عليه أوله سنة واستعوا أوصلوه منه ما لا يرمه أوكال حاكم محليه حائره لابحكم إلاترشوة في عنهر في الصورتين الأحدين ( أحد حس حقه من ماله) صفر المحرة عن حقه إلا بدلك ، قال كان منىيا أومتفوَّما أحد ممانها من حسه لامن عبره (وكند عبر حسه) ولو أمة (إن فقده) أي حس حقه (على الله عن ) الصرورة وعن ديث حيث لم عجد قدا فإن وحده المتبع عدوله إلى عبره كا سه في انظل عن لدولي و ريسه ، أم قال ومحله أنصا إذا كان العرام مصدَّق أنه ملك عاد كان مسكر كونه له لم بحر به أحده وحها واحد صر"ح به الإمام في بوكاله وقال به متعوع به وم كان الدين على محجور فنس أومث لم أحد إلا قدر حصبه بالمصر بة إن عامها و إلا احباط وقيل فولان وجه اسع أنه لاغكان من تلكه وللس له أن لسع مال عامره للفسة ( أوعلي مارًا عميم أومسكر وله سنة فيكدنك) له الاستثلال بأحد حنه بدا في درفع من الشقة وطؤيه (وقدن يجب الرفع إلى قاض ) لإمكانه وعلى هذا لوكان للستحق يرجو ردراره يو حصره عسد القاصير وعرضه عليه وحد إحدره، هم اكبياني حق الآدي أنه بركاة بو المشيع له عث من أدام وحفر السنحقول عنسها فنس للمم الأحا وال محصرو الوقتها على النبة ، وقصيله أنه لوعزل قدرها ونوي وعامو ديك خار للحصور إن أحدها بالمام حسيد ، والأقرب خلافه إد لاشمين شا إ بما دكر بدليل أن له الإخراج من غيره ،

(فوله لاية س إفراره) كسي رفوله لا عكم إلام "وة) أي و إل فت (قوله أحد مس حمله) وقع السؤال في الدرس عما يقع كشعرا في فوي مصر من إكراه الشادّ مثلاً أهن فرايته على عمل للبرم السنوي على القرابة هو السيان على الثمار أوعلى الراء أوعامهما الوالحوات عمة أن الطاهر أنه على الشارا لأن الماهرم لم تكرهه على إكر ههم ما فإن فرض من مصرم إكراه للشاذ فكل من الشاذ والدارم طریں فی الصیاں وقرارہ علی استرہ ( قولہ أمه ) أي المال ساكه لج ( فوله فادكال مسكر ) أي و إن كان متصرَّفا فيه نصر في الله الله على على الموار أنه مصوب وتعدّى بالنصر في أو أنه وكين عن عبره ( قوله وحها واحد ) معتمد ( قوله و إذ احتاط ) أي قد حد ماتيق أن أحسده لايريد على ما يحصه ( قوله للوقيها على اللمة ) حق م ما من رميه الركاه م يحر الأحد من تركته لقيام وار ته مقامه حاصا كان أوعاما (الوله والأقراب حلاقه) المدّم في هاءش فصل بجب الركاة على الدور عن فتوى شبحنا الشهاب الرملي "به لونوى ركاه مع الإفرار فأحدها صي" أوكافر ودفعها المشحقها أو حدها الستحق نبصه ثم عبر المائك الدائ أحراء والرائث دمته منها لوحود السيبة من المحاطب عامركاة مقاربة نصعليه و تملكها استنحق ، كن إد لم يعير المانك تعالمك وحب إحراحها. أها وهو حلاف ما ستوجهه الشارح وقد قدَّم في ذلك النصل نقل ما أفق به شيخنا عن تعضهم وردَّه بم أشرياق هو مشه إلى البحث فيه اله المراتبي حج القول؛ وقيد بقال مادكره الشاراح هنا لايمافي مادكره سم عن إفده والدالشارج لحوار أن ماهسا في محرّد عدم حوار أحد المستحق لما علل به من أن المالك له إبدان ماميره لأركاه وهذا لايمنع من ملك الستحق حيث أحده بعد تميعر المالك وبيته و إن أثم الأحد .

وبو ده على من أحد من ماله على التنافر أنه أحد من مايه كد فقال مأحدت فأرار استجازفه كان له أن يحلف أنه ماأخسة من ماله شيئ ووكان متر حكنه العدعي أحساباكم، وبالحلف لحلف فللمستحق الأخذمن عاله مما يظفر به أوكان مقرا لكنه ادسي الاحدار وأبد سنة أو صدق مسه ورب الدين يعلم له مالا كشمه فان لم يقدر على سة في لأحد منه ول حجد قرابه من عرمه الله أو ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى المصدر حي فر ع كنه إعما أ حدور نوم يوم عما يظفر به (و إذا حار الأخذ) طفرا ( قاك. ١٠٠ و عنا حاصر ) العرب ما ينعس به حق كرهن و إجارة وحجرفلس ووصية كا من (لايصل ١٠٠١) أن من استحي شك استحي الوصول اليه ولا صمان عليمه كدهم المائل من مكل سبك أحد لم بحر عن معن صمن و ٠٠٠٠ النشب وأنحوه في تمر متعد لنحو صقر قال الأدرعي مال بالله على والي حار الأحساواتين الم الصمع رحمه الله تعلى ماء كال ماى يا تاهه اسمة أو احساسا كا حمه لأد حي ( ثم مأحود من حلسه) أي حدس حقه (يتملكه) بدلا علمه قال لأسبوي وتسمه أنه لاه كه عجر أحده واس كماك ووجهه أل هذا الفعل إنما بجور لل يتاجد أحد حدة براجت وهنا فال الرواءي وحاده وأحده لكون رهما حشه لم خرم إد وحاد التصديم الأحاكي ولا محه إلى شامه العداديك ولهما قال الاسم قال فضد أحسد على حاله ما كه وقال النعوى قال أحسد حنس جمه ملكه النهبي ووافقه الأدرامي ثم قال ثلعبي همكه عازم و السرف مه مام أوحه خمل مأول على ماإذا كان صفية أوضهة أدون ، والدأن على عبر الحسن أو عبر بصلة أن كان المعارفيم ( هو كمير الحس فما يأتي فيه ،

(قوله ولوادعي من أخذ منءاله) قد شوعت مه دنه حلى أحدك مرحم عنده و برت ق ملكه بالطريق لآني عد فك ما سام به الله أم ما أم الله من الله أن رمال قال في المراد أنه بنوي أنه لم يأحد من ماله المدي لا ساجل الأحد منه عمر أساد شدج روض السامر يح ساك وعدارته في قصل من نعيد عين في أنه، كرم ما سه فيم في م له أن عاص أنه م مأت شیئا من ماله سیر إدبه و سوی سیر استحدق ولا مان بث ( بول می د ۱ مید) آن مین د ر المسكنوم أوعيره (فواء لكنه إم مأحد فوت اوم مدم) هـ ع مح حد ل هه مده والأحد في النوم الثاني و إلا فيصل أن يأحد من المعدة عن الماء منهوله لأحدد به (قوله استحق الوصول الميه) ومن لارمه حو السب في وصل لمه وه. عد حدث وحد مال تحده فلل لم يحد شدًا فهل نصمي مناعبه السالم ملي من سعل حالمُه علا مانه مأدول في أمال اللمن فيه بطر والأقرب الأول لأنه رغه حورته بمناموص له الى المرماء الرحاث م محمل له الك تبين حطؤه في فعريه وعدم العم حقيقه خال ميدي الصرب ( قوله وكل مديك ) أي ، كارم والبقب وحراج يه مانو وكانه في مناواته به من عمر كبير ولا بتب الراداب عليه في الجهر الرادوة وال فعل صمل ) أي رب وكل أحسب صمن لأحسى لأن .. شره مصمه عني الديد (قوله سحو صعر) أي حدول (فوله ماته العيمة) أي وو أقل منمون كم يتعاد من حوار ماك دُخد الاحتصاص بالأولى ( فوله ملكه ) أي محرد الأحد ( توله و لأوجه عمل الأول ) ص دومالا ول الشول ما له لايحماج أتملك و بالثاني القول با له لايملكه بنفس الا حذ وعمارة حج ي إدده همد ملعي أوصح مما دكره الشارح .

(قوله کان له أن محلف أنه ماأحد من ماله شيئا) أى ويتوى أنه لم يأخذ من ماله بعير استحقاق كا في شرح الروض ( قوله كامر) انظرأين من (قوله هاں فعل يعني الوكيل (قوله كا عدته الأدرعي) ظاهر البياق أن التثبيه الذي الادته الكاف باسلة سمول كلام الصئف ال كر والعظر أبه عير مراد وأنه بالنسبة للحكم مكان عليه أن يقول وهو كدلك عتب قوله أواختصاصا (قولهووجهه) من موجه مأعم من قوله مس كدلك من أله يمكه عجرد لأحسوا علر منجي قبله من شاك وما ب کی دیا ( فوله قال يرويالي وتميره لوأحسده ليكون رهنا عقه لم يجر) ع فان أحده كداك لم علكه أخساس قوله بعد وإدا وحد القصد مقرنا للاُحدكني (قوله وقال السوى قاد أحمد حس حقه ملكه ) أي إردو وحد دبك القسد فهو م بد کلام لامام قبله .

(قوله لامتساع تولى الطرفين) أى هما لأن المال فيأحد الطرفين لأحسى (قوله ولاحاحة إلى اشتراطه) معى التملك (قوله والأوحه خمل الأول) بعن ماذكره الأسنوى والأدرعي وقوله والثاني يمني مافي المن وكان الأصوب أن يعمر اللأول الهال الثاني و يالعكس على أن الصواب حدف قوله على غير الحدس والشهاب الن حجر لم يذكره في هذا حجم الذي نقله عن عيره واعلم أنه يارم على هذا الحم اتحاد هذا القسم مع القسم الذي (٣١٨) الالى وصدع عصيل الدي والمكوت عن حكم ما إذا كان يصفحه

أو بصعة أدون فالوجمه مأأفاده العلامة الأذرعي رحمه الله تعالى ولايخني أنه غير حاصل ماأفاده هدا لخع الدى استوحهه الشارح وإن ادعى الشهاب الي قامم أنه معاده وحاصله فليتأمل ( قوله مصلقا ) أي عن التقييد شسر عامسه وعيره والصوحود النمة وعدمه (قوله الأصفة أرفع ونملكه ) اعدر هل التمالك هنا على صغره أوالرادأته يدحن فيملكه يمحرد الشراء وبناهرقوله الآئي بعدالتن إن ت م بعد البيع. وقيل شراء الحس الخ إرادة الثاني قو بەر تىلىكھە) يەن عولمى كامر ( قوله من الحسن وعيره) نظر فيه النقاسم بالنسبة للجنس لما مي من ملكه عجرد الأحد فلا يتصوّرفيه الناف قدل الحالك قال إلا أن برد مالطك مامسة اليد به التمول كامرفهو دفعالوهم أبه لواتف قبل التصرف

(و) الدَّحود (من عده) أي الحدس أومنه وهو صفه أرفع كا نقرر (سيفه) سفسه أونالته لأحسى لالنفسه أنفاقا أي ولالمحجوره كاهو طاهر لامتماع بولي الطرفين وللنهمة ومحن ذلك حدث لم يتيسر عر القاصي به العدد علمه ولا سه أومع أحدهم لكمه بحتاج لمؤله ومشقة و إلا شفرط إدبه ( وقبل بحب دفعه ري قاص بديعه ) مطلقه كما تو مكنه بحبيص حقيمه بالمطاسة والنقاص ولا يميعه إلا ينقد البلد ثم إن كان حنس حنه علكه و إلا اشترى حنس حقه لا نصفة أرفع وعسكه وقد عم عا تقرر أنه لوكان حقه دراهم صحاحا فطنر تكسره فلم أحدها وتملكها أو مكسرة قطفر اصحاح حاز أحدها لاعدد الحنس ولا يملكها ولا يشعري مها مكسره لامتعاصلا للرما ولامصاو يا لأمه بحجف ولمأجود مسله الكن نلسع صحاح الدراهم بدنامبر و إشترى مها دراهم مكسرة و جملكها (والدَّحود) من الحس وعدة ( مصمول عليه) أي لآحد لأنه أحيده خط عسه ( في الأصح فيصمنه إن الف قس أعليكه ) أي لحنس (و ) قبل ( سعه ) أي عبر الحنس بن و يصمن أسمه أيص إن تنف بعيد السبع وقسس شراء الحمس به فيهادر الحسب الامكان فان أحر فيقفيت قيمته صمن النقص ولو التصب وارتمعت والف صمن الأكثر فسال التلك المالكة ، والذي لايصمله من غير هر يعد لأبه مأحود التوأمي والتوصل به إلى الحق فأشبه الرهي وإردن السرع فيالأحد يقوم مقام إدن المالك (ولا يأحد) المستحل (فوق حقه إن أمكن الافتصار ) على قدر حصه لحصول القصود به هال واد مع عكمه من عدم أحد الرياده صممها و إلا كاأن كان له مائه فرأى أبويا بمبالتين لم يُسمن الرياده تعدره والقشصر فيا شجرأ على سع قدر حقسه وكادا في عبره إن أمكن و إلا باع السكل تم يرد الرائد لمانكه محو هذة إلى أمكنه و إلاأمكه إلى الامكان (وله أحد مال عراجه عراجه) كالريكون ير يد مثلا على عمرو دين ولعمرو على لكر مثلاطر بدأن بأحد من مال لكر ماله على عمرو ولايتم من دلك ردعمرو و إفرار كر به ولاحجود كر السحفاق ربد على عمروكدا في الروصة وكالصلهاو إلوحد منه عمر العربيس الأحد ومنز مل مال الذي منزلة مال الأول كندا فانه الشارح بنكن بإثبات انو و الثابية تعبيد قوله ردًّ عمرو بنعاب في تسبح الروصة المعتمدة ووقع في عيرها حدقها وهو أوضع من إشامها وعلى الانساب يستى المعنى ولايمنع من الأحد ردّ عمرو والحالـأن ككرا أقر له فلو ردّ عمرو

(قوله والما حود من عبره) ومنه الأمة لمنقدمة في قوله بعد قول المصنف وكذا عبر حسه ولو أمة فنحرم عليه ستحدامها والنظر النها وإن حاف من صلاع مالكها عليه إدا أرد بيعها لأنه يمكن سعها في عبر محنته نحيث لابطنع عليها و هرص تعدر دائ فهو بادر (قوله ثم إن كان حس حقه عالكه) يسمى أن باتى فيه مامر عن الأسوى وعبره من قوله قال الأسبوى وقصيمه لخ (قوله لائه أحده لحد عسه) كالمسام اله محلى قال شيحا الريادي فيصمه باقصى قيمه كالمعمود لا القيمة برم التلف فالشهية بالنسبة لا من الصان اله عباب .

فيه يبقي حقه قال ولا بعيده نصو بره عنه رد كان صفة أرفع لأنه من القسم الذاتي أي وهو المعنى ( قوله ولعمرو على الا لدمن بيعه كما من قلا بهم عوله الآتي مع التن صل تمكه أي الحسن وقس بيعه أي عبر الحدس اله بالمعنى ( قوله ولعمرو على مكر مثنه) هل المراد الثنية في أصل الديمية لافي الحسن والصفة أوحقيقة الثلية نحيث بحور تملكه لوظفر له من مال غريمه و إدا قدا بالذا في في مدله مال الاأول ) أي قدا بالذا في في الشرح أردد فيه الاأدرعي (قوله ولد بن مال الثاني معرفه مال الاأول ) أي في الشرح .

( قوله من رعم أن له ) أي لهمرو ( قوله ووافق كرا الح ) وكذا إذا كان الراد كرا فقط ( قوله أنه لم إن كان ردّ عمرو الح ) عو محرد تكرير عن قبله فالأصوب حدقه إلى قوله "ن عمرا عم «لأحد ( قوله وأفهم قوله ) أى فيالروصة ( قوله إد قد يعم الأحد يس أحده ) م أفهم هذا معى فليتأمل (فوله إلى أراداً له يؤجد الح ) ليس في سبح الشرح لهذا الشرط جو ب (فوله وأيصا يؤجد منه بيرين مال عريم العريم الخ) أي حسب مادكره الشرح الحلال فياص ( قوله و لأحسد من مال العريم) انظر معناه وماهو معلوف عليه (فوله وأن الأحد منه مشروط تكوله حاجدًا أو محاجلًا) التلزم مع قول الروصة المار ولاعبع من ذلك ودعمرو إقرار في كلامه د كولروم ثم قوله مكرته (قوله على أنه عكن أن قال الح) هذا كلام لامعي له هذا د لمستدم (P17)

> قون من رغم أناله دينا على نكر ووافقه نكر على ردٌّ عمرو له بحر الأحد من مال بكر شيئا العمام التقصي وقوله و يؤجد منه علم العربين بالأحد في الأحد سكلف وكالله لما فال لاتسع من الأحد رة عمرو إقرار نكر فهم بالإشارة أنه لم إن كان ردّ عمرو إفرار نكر لا سع عمرأن محمرا عبر الأحد وأههم قوله ولاحجود تكر دين ر عد أن تكرا يعم بأحد ر بد حتى محجد دينه وأن به لأحد ولا يجمي عامله إد قد يعم الآحد قس أحده كلا من الأمران و اللَّم على الآحد قبل عمهما ، بعم إن أراد أنه يؤحد من قياسهم أحد عرام المرام على أحد المرام وأن من شرط القياس المسواة فقياس أحد على أحد إي، هو من حيث بساوي الأحدان فالذي يساوي أحد من حاجد ولانتبة أو مقر يمسم إلى آخره فاد كان في أحد مال عرام العرام صرر على و بدلم يحو لأحد ودلك فيها إذا أحد مرماله من عير عم الموايم وعوالم الموالم لأنه يؤدي إلى أن بدفع المال مراس تعدم عامه بأحدار بلد وكمالك إدا لم يعيرعموو بالأحد من بكر فانعمره يطالب بكرا طبة منه أنه باق فيدمنه فلايساني الدفاع الصرر الانفسهما بالأحد وحيث علما به يساوي أحد مان العراج انحامع أن كلا من الأحدين موصل للحق من عبر صرر وأيضا يؤخذ منه در ين مال عراج العراج أقوله مال المراج والأحسد من مال العريم وأن حواره مشروط كونه حاجدا أومماعلا فابكن المقيس مثله فأيدا أحد باطلاقه حوار أحد مال عربم العربم لم مرن مأله معرله مال الحريم على أنه يحكن أن يقال إن البصريح مذلك اللروم را يادة إيساح و إلا فالنصو ير المدكور يعم منه علم العر يمين أما عم العرام فني قولهم و إن ردّ عمرو إقرار تكرله وأما علم عرائم عزائمه شو عالهم أوجحد تكرالح فالدفع سيص العرائم قد لايعم الأحد فيأحد من مان غريته فيؤدي إلى الأحدم تين وعرعه فدلايعم بديث فيأحدمه العرجم فيؤلكي إلى دلك أيصا ووحه الدفاعة أن لمسئايه مصوّرة بالعلم فلايرد دلك ( والأصهر أن لمذعى ) ويعتمر فيه كونه معيثا معصوما مكلف أوسكران وتوعجورا عنسه تسفه فيقول وولني بسسحق نسامه

> ( فوله ولا يحتي مافيه) أي لأحد (قوله وحث علما مه ساوي أحد مان عرام المرام(١٠) ( قومه وليكن المقيس مثله ) و يؤخذ منه أناله كسر بال عرايم العرام و تقديداره (قوله معصوما) حرجانه الحريي والمراه

# (١) قول الحشي قوله وحيث عاما الخ كدا في النسخ الني أيديما

ى بأحدد مسه ثم قال تم التصريح المالك اللروم أي في فوله رمنه في يظهر إعلامنه هو الماد كره شارح وهوار الذة إيصاح و إلا فالتصواير المدكور يعل مسه علم العر عين أماعيم العريم إلى آخر مادكره الشارح هما فاعم دلك (قوله و عشر فيه كونه معمم) العلم يحرج نه ماإداقال خاعة أو واحد منهم مثلا بداعي عني هد أنه صرب أحديا أو قدفه مثلا وقوله مفصوما الصاهر أبه بحرج به عير العصوم على الإطلاق أي الذي بيسانه حية عصمة أصلا وهوالحر في لاعتركا قد يؤحد من حواشي ابقاسم أي بحلاف من له عصمة ونو بالسمة لشه كالمرتد والرافي المصن وتارك السلاء وأما قول الشمح حرج به اخرابي والمرابد فيقال عليمه أي قرق بين المرتد وبحو الرافي الحصن بالنسبة للعصمة وعدمها

وإلا فالتصوير المدكور يعلم منسنة الخ هو عين ماقدمه عى الشارح الحلال وتعقبه عناس وعذرهأته الما نقل الكلام التقدم عمن شله عمه د کر بعده كلام الشهاب اس ححر برمته من عبرتأمل دوقع له مادڪر ، وحاصـن ماقرره الشهاب اس ححر أنه ما دكر التصوير المدرأول السوادة فاقول الشرح كائل يكوربريد على عمرو الخ قال عقبه مانصه وشرط الثولي أن لايطفر عال العريم وأن يكون عسريم العريم عجما عثبه أإصد إي أن قال ومن نم لوخشي أن العراج وأحسدمته ظمها رمه في يقتهر إعلامه ليطاعر من مال العسريم

(قوله وهو يرانة الدية) ( قبوله التصف عاص ) أي الذي من جلتـــه التكلف وامل مرده المدعى عبيه الدي تعرى فيسه جميع الأحكام التي من جملتها الحسواب والحلف و إلافنحو الصي ماعي عدوبكي لإذمة البينة كما من ( قوله وهده القاعدة) سي كون البينة عبى المداعي و عين على المدعى عليه ( فوله وبودره ) هو عاية في قوله أومعشوش وأشار به إلى أن الدئد طعة وشي ١٠٠ في الذمة ( قويه إن حا عب بهما يعس بالسعة والحكمر (قوله مع وحوب دكر القيملة فيه) لاعل أن هندا في الجقيقة تصعيب لإطلاق المُن عدم وحوب دكر القسمة فلا مسحم مع قوله وقيس يحب معها د كر القيمسة فكال الأصوب حلاف هذا الصبيع على أبدياقص ما فدمة في باب القصاء على المائب مسة للعال الحاصرة وطاهرأل العول عليه محالات من المرححات ذكر الشيء في نابه وهو هناك تاسع لابن حجر وأيضا فقد حزم به هناجزم المدهب بخلافه تم وأبصا الدن المرجحات

(من محاصاً فولم مطاهر ) وهو تراء، الذمة (والله على عديه) الأصف عما من (من يوافقه) ولذلك حمث المسة على سدعي لأمها أفوي من التمين الي حدث على السكر ليتحارضه حال الدّعي تؤة عجمه وصعف حجة سكر تقود حا له كاهرت إشاره إلمه وهده القاعدة تحوج إلى معرفة للماعي والمدامي ما يه ليطاب كل مهما التحقه إل الحاصر وقبل للما الي من لوحكت حي ولم يضاب شيء والشامي عدله من لاحلي و لا كفيه السكوب فالا صالب إلله عمر، يحق فأحكر فو يد يحالف فوله الصفو من م ده عميه ويمكب ترث وعمرو تو في قوله الصفر ولوسكت لم يتزله فهو المدعى عليه ور به مناع ماين الموامي ولا تحداث مو حميمه به . وقد يحدث كالم كور شوله ( فإذا أسم روحان قين وطره نفت) روج (أسام معاله سكاح ياق ودات) الروجة بن أساهمنا (مرتبا) فلانسكاح (وبومدع) لأن وقوع الإسلامين من حلاف الظاهر وهي مدعى عليها . والثاني هي مدعية لأمها وسكت وكت معوامد على عايسه لأله لا الرام . كان يرعم الصباح السكاح فعلى الأوّل تحاف الراحة و مع المكاح ، وعن المال حام روح ، السمر الكاح ورحمه الصنعا فالروصة في حکاج شرك وهو هما د سدده تناه حال روح كول دفيل شاء الصمة و إل قال ها أسلمت فدارع فلا كاح منه بالأمل من وقال الم أسام ، معا صدة ق في الدرقة الا يمين وفي الهر ع معلى الأصح لأن الظاهر معه وصيفاقت جينها على الثاني لأنها لانترث باسكوب لأن بروج ير عم مقوط المهر فأرا حكت والاسة حمات ماكات وحاف هو وسنقط انهر والأمين في دعوى الرائمة مراكم براعم إلى من هو حاف ١١٠١ه اللكه المسلم في المسلم الأله أثلث المعامرين مايك وقد المم له الا تحسن كالمه المام أن أنه على النول الذي الهو ملة على عليه لأن المالك هو المالي لدسكات " يا الدائم كل من الحديث مداع ومداعي عليمه الاستوائهما ( ومتى ٨٠ بي عد ) عالمه أو معشواتا ولو د ما ( " ترط ) صه صحه الدعوى و إن كان المقدعات نقدالمه ( سن حسن ونوع وقدر وصحة و ) هي عدني أو ( كسنر ) وعسدها من سائر الصفات ( إد الحداث مهما قلمه ) كا ما دره فلمة حاصة أومعشوشة أم سه مها إد شرط الدعوى أن مكون معلومة وماكان وربه معلوماكله بناء لاشلاط التعرص لوربه ولا يشترط دكر القيمة في العشوش اله على الأصح أنه مثلي ، ١٠ الماتين وحواله فيه مناث عبر صحيح أمايدا لمكتمه مهما قيمة فلاعب د كرها إلاق من السركا وله الموردي وروياني ولانسمع دعوى رب دين على مفس اثث فسه أنه وحديه مالا ما يهي سنه كارث واكتساب وقدره ومن له عريم عائب اعتبر أن يقولى عرام عالب عسة شرعمة ولى منة بشهد بديات (أو ) ادّعي (عيد) حاصرة با الديمكن وحصارها عاس الحكم أو مانية كا عرى من ( سيسط ) ماصفات منسة أومنقومة ( كبوان ) وحموت ( وصفه نصبه السلم ) وجو .. في المثلي ولذه في السنتيم مع وجوب . د كر الشيمة فيه لعدم تأتي التميار الكاس مدوم، (وقدر يحم معها ذكر القيمة) احتياطاً و يحم ذكر الحنس فيقول عبدقيمته مالة

(قويه والتابي هي مدعمة ) أي على الدول الذبي في معر عمد مدمي ( فوله و لأميين ) كالمودع ( قونه وهي بمعيي أو ) کي الواو في قوله وڪسر ( هوله اعد بر أن يقول ) کي في سماع دعواه على عراعه العاب -

تأخر أحد القولين (قوله و يحب ذكر الحمس ) يعني في استهم ريمة التمنس و إلا فالمثلى يجب فيه أوصاف السلم ومن جملتها الجنس ﴿ قوله فيسوسُ عند فسمه من عني ما دسمه من محالمة المن الم (قوله و بى لم تنه ) أى كه كه حكم التاف لما دكره الدين به لكن هذا لاموقع به مع مااعده الشرح من دكر القيمة من من المنتقق هد منى على ظهر المتن من أن الموجود لا يحد فيه دكر القيمة فلسنتي سه هذه الصورة و يحمها في حكم الديف كا يدن الطلق سياقهم لكلام المنتيني فكان الأوى بشارح حدف هده للحولها في تدميم و إبهام إير دها اعده يحد له وأما قول الشهاب ابن حجر في هده المسوره كني دكرها أي السمة وحدها عهو عبر كلام سنسي فليستمن (قوله وحرج معسط عبره كالحواهر فلعتبر دكر السمة في للتقوم مصقة (قوله والدعوي في استثار على المتنوء مع ماياً في من أن الذعبي عليه إذا أقرا لمن تمكن محاصمته المصرف عنه الحصومة ولعن هد مصد الداك فيكون محل دا في إذا لم كان لمن الدين في بدد حق لارم فيها الم تخلاف محو الأحد و بعن وجهه أنه لو حعدا الدعوى على المودي في الدعوى على المتحد في الأحد و بعن وجهه أنه لو حعدا الدعوى على الود لم عكنه استحداص العدن من المستأخر الأنه يقول له الدعوى على المؤمن العدن من المستأخر الأنه يقول له الدعوى على المؤمن العدن من المستأخر الأنه يقول له الدعوى على المتحد في المتحدد المستحدة المستحدين العدن ال

وله عسب منه عبره عين في ند تم لقيه في حر وهي نافية ولنقيها مؤلة ، في اللقني دكر قيمتها وين ثم تتنف لأمه الستحقة في هذه الحاله فادا رد العين رد القيمة كا بو دفع القيمة سعسه ولا ند أل يصرح في مدبوحة وحاملا كند ، وص في القساء سلى الله ألله عند دكره في المعار و لدعوى في مستأخر عبى الأحبر و رب كان لا تتنجم لأنه بيده الآن دون مؤجره بالدسة أرفع بده أما بالله أرفع بده مدى المأجر و رب كان لا تتنجم لأنه بيده الآن دون منصلط عبره كالحواهم في معار دكر القيمة فيقول حوهر فيه له كادا و شوم العسلة سنف محلى بدهم كلكسه و بأحده بإن حبى مهما (قال) بالله اللهي (وهي متقومة) كنام الواو (وحب بدهم المحسر كاص كامن كميد قيمته كدا ، وقد قسم الدعوى باللهول في صور كثارة كوسية و رقيار ودية وعرة و كرا و مجرى ماه عاب اللهر ، بل بكمي محرد محديده إلى لم بتحصر حقه في حهة مسه على القاعي كدرص حقم و متناه في الدعوى أيد كومها ملزمة كا عبر ما من بكول مهر و منعة و حكومة ورضح ، و يعتبر في الدعوى أيد كومها ملزمة كا عبر ما من بكر بكول مهر و منعة و حكومة ورضح ، و يعتبر في الدعوى أيد كومها ملزمة كا عبر ما من أو همة أو إفرار حي مهر و قدمته بادن بو هد أو قدميه و يرم المائع أو اعتراللسيم إلى و يرمد المشرى إلى لم سند باش وهدهود، أو والتمن مؤحل ، ولا برهن بأن قال ، وهدا ملكي رهنه منه مسه حكدا إلا أن فال وأحصرته ،

(قوله ردّ القيمة) أى لأن أحدها كان الحداوله (قوله أو حاملا كدا) أى و يصدق في دنك وبو فاسق حيث دكر قدرا لائقا (قوله و لدعوى) أى من ثاث ، وقوله على الأحر أي الستأجر .

ديس اك أحد العين حتى مقصى مد الإحارة و إل كنت عبر مالك لها ولا سلاطة لك عليها وحملد فيكون مثله بحوامرتهن عدراجع (قوله و بأحدها یں حلی مہمت ) أی للصرورة و محث الأدرعي أبه وعل أحدها القؤم بالآحر . وقال الروياني : و محمل عمدي أريقال يستى أن يقسسل بينهما في الدعوى ويقوّم بسير حس قال الأدرعي . و شبيه أن كلامهم فه رده حهال حقيقة مقداركل مبه ما أما يو عمه فالوحه ماقابه ين بأتي الهام بدل أله

معسبهم مصرورة (فويه مع الحس كامن) يعنى في السومة عبر الدائمة ماء على احسيره ، فالمقوّم حريث حكمة واحد ما أو تامه الحصرا باسلد أو عاما يتصبط أو لاستبط (قوله من تكنى محرّد تحديده) أى ميث العبر ، وعاره روضة الحكام شريح الروياني لو الذي حقا لايمبر مثل مسين الماء على سصح حرد من داره أو من وره في دار عبره محترا فلا بدّ من تحديده وحدى الدر بن إن كاما متصفيل فيدعي أن له دارا في موضع كما و بدكر الحدّ الذي ينتهي إلى دار حصمه تم يقون وأما أستحق بحراء مله من سعنج دارى هده على سطح دار فلان الدكورة في حدّه الأول أو الذي مثلا إلى النظر بن العلامية و إن كامت الدران متمرقتين فلا بدّ من دكر حدود الدارس انتها وما صور مه هو من احق لمحصر في حهة فلائك ، حدّر وعده الشارح موله بن لم سحصر الح فادا لم يتحصر في حهة يكمي تحديد الله الدي فيه المرور أو الاحراء وهو مماد الشارح ،

(قوله فيهرمه تسليمه إلى" إذا قنصه) ، عبر هلا قال مثل ذلك في السئية قبلها (قوله ود بأنه قد تريد التصرف الخ) هذ لا لاتي كلام العرى لأن فرص كلامه كما هو واصح في الدعوي الطلاب فيها تحسسيل الحق وهي التي بشتره فيها الإلزام ، وأما الدعوي يشرط فيها الإثراء كا صرحوه به وهي لست من قرص كالاء المران القصود منها دفع البراع فلا

فتأمل وأن لإينائهمها عبارمه نسليمه إلى إذا قنصه وأحد العرى من دلك عدم سماع دعوى للؤخر على المستأجر بالعين دعوی خری أی مسه قس مصيّ مدّد لأنه لايمكنه أن يقول : ويلزمه أسلم إلى" ردّ بأنه قد يريد التصرّف في الرقسة أومن أصله كايأتي صمنعه الستأجر يدعوى لللك فيتجه صحة دعواه وأنه منعه من بيعها بغير حق ويقيم بينسة مذلك وأن لاساقتم، دعوي أحرى ، و من من ذلك من أثلث إعساره وأنه لامال له صفرا ولا باصل . ثم تدَّعي على آخر شال له الأنه إن أصفه فو بسج لاحيال حدوثه او إن أرحه لرمن فسين ثنوت إعسار فلأن المال لمنمي فيه ماعت الأداء منه وهد النس كدلك لأن الفرض أن اللَّمي عليه مسكر ومسمع دعوى د أن ميت على من تحت يده مال لليت معحضورالوارث فان غاب أوكان ه صبر والأحسى متراعه الحاكم أن نوفيه منه وعلى هذا شعبين قول السبكي للوصي و لدش الطالبة الحذوق أي بارقع عاصي لموقعهما تما للما له ولو ادَّعي ولم نقل سل حواب دعو ي أو بحوه حد القاسي سؤله وله السحالة عن وصف أصلته لاعن شرط أعمله بن يبرمه الإعراض عله حق يصحح دعواه كا مرا وليس له سماع الدلوي بعائد أحمع الملي فساده إلا للجوارد البمن وله سجاعها بمجلف فيه المحكم فيه عناء الدخلاف الشفعة لا سمع دعواها إلا فيا يراه لأمها محرد دعوي فتبطل بريَّاه له حلاف العتمد الساسد لأنه مسمكن من احكم بالمانه و اعت العرى سهاعها فيها إن قال الشتري إلى سالها إلمرضي في الناتريته بلا حق فالمنعة من معارضي وحيثك ليس له الدعوى بها عند من براها ( أو ) الآعلى رحل أو امرأه (كاحا ) في الإسلام (لم يكف الإسلاق على الأصلح على يقول كحم ) كان الحيحا (بولي مرائد) أو سبد الى بكاحها أو مهما في ممعصة (وشاهدي عدل ورصاهه بال کال بشده ) لکومها عير محمرة و ادن و ليان کان سفيها أو سيدي بال کال عمد لأن المكام فيه حل الله نعلي وحل الآدمي فاحتيظ له كالتتل بحامع أنه لايمكن استدراكهما لمد وقوعيما ويتما لم شعرط ذكر انتماء الوالع كرصاع لأن الأصل عدمها ، أما إذا لم شعرط رصاها كمجدة فلا معرض لها من موقعها من أن أو حدّ أو معديه مه إن الدّعي عميها ﴿ وَالنَّافِي لِكُمِي لإطلاق و تكون النعرض لديك مستحد كم اكتفى به في دعوى استحقاق لمال هابه لايشترط فيه ذكر السب ٦٠ خلاف ولأنه مصرف إلى النكاح الشرعي وهو ماوجلت فيه الشروط ، وممالا لمبيت بالموشد العدل و إيما آثره لأبه الواقع في عصر « لا يكاح إلا يولي عمرشد » وما محمه الاستهيامين به لايختاج إلى وصعب الشاها بي العداله لاستقاده المستورين والتميد القاصي لماشهدا له

(فوله ، الأحسى مقرَّ به) وقصيته أنه لو كأن مبكره م سمع لدعوى عمه والقياس سماعها سوفيه ١ ساسي حقّه عمد بحث ما الأحسى حيث ألمية (قوله حار اللهاصي سؤاله) أي وحار له بركه ولا يمدد. حَكَه , لا إذا سأنه بايه كما تقدّم (قوله وبحث النزى) أي الشرف صاحب مبيـدان الفرسان (عوله وحسته مس له) أي الطالب للأحد (قوله عند من رها) أي كالحمي

(قوله وعيهدا إنحمل كلام السکی ام ) و۔ اُنی الشرع أيمد حمل كالام السكي على العابل وأنه بحور الدعوى م على عواج العسراج ويرباط يوكري الهارث خارف الدى ودحكر المهاك اس قاسم أنه عنت ما م اشرح فی هست. این لآني مايع على إحكاره وقال لا 🖟 من الرف ع للحاكم يوضه من المين كالدس بدا كالدار بسان ولاتمنح الدعوي بوحد منهما (قوله لأ ٨ منمكن س الحكم ، ساله) عدره التحسيعة تجلاف العقد به سند لابدا مي ، لحكم بانطاله ( فيسوله وحيائد نس له ۱۰۱۹وی بها عبد من تراها ) فصيله أن له الدعوى م اعتب من براها في السيئلة قبلها وحيائد فسنتبر مامعي قسبوله فندعل بردأه ها (قوله أواصر أذ) كان علمه حيئد أن يدكر صوره

دعواها و إلا فالذي في المنن إس هو صوره دعوى الرحل (فوله محامع أنه لا يمكن ستدرا كهما الح ) عمارة الأدرعي النسمة مسكاح نصها لأن السكاح يتم بي به حق الرب وحق لآدي و إد وقعوط، لاعكن،استدراكم (قوله و إيما لم مشترط دكر النهاع الواح ) أي عصلا و إلا فقد اتسميه قوله بكاط صحيحا (قوله بللمروحها) أي إن الآعي عليه نقر سة ماجده إد المحترة تصح تدعوي عبيها أوعلي محبرها وانظر حيث مامعي بعرضه له ونفل في العيارة مسامحة فليراجع ..

(قوله ردّ بأن دلك إنما هو في مكاح على مشارع فيمه الح ) صريح همده أن الراد العدالة في قولهم ، وشاهمدى عدل العدالة الماطمة وأنه لابد من دلك ، لكن في حواشي اس فاسم عمد قول لمسلب و الهمدى عدل ماسه هو شامل مستورى العدالة الماطمة وأنه ويسام أنه ويان صحب السموى باشك لا بحجكم به إلا أن الشب العدالة فيراجيع به وقسيمه أن لمراد بالعدالة الماسسة (قوله بيم يمكن حمل الدي الحج المعالمة المعدية المطاهرة ، وعدم فلا يرد المحالة السمح ، ولعن قوله الثاني عرف عن الأول وهو كلام الديسي بدى هو أول بالمسة لكلام القموى أي فيكون المواد بدعيد القدمي الدي دكر السمسي أنه لا تشرط فيدالهذا له الدية السميد الذي م تتقدمه مسومة فيأس (قوله وأنه بلس محته من تصلح للاسميناء) ، مشر سالد على إليه (٣٣٣) عد دكر حوف العبت مسومة فيأس (قوله وأنه بلس محته من تصلح للاسميناء) ، مشر سالد على إليه (٣٣٣) عد دكر حوف العبت

مالم يدع شيئًا من حقوق الروحية فلا لله من الله كية ردُّ بأن ديث إلما هو في مكاح لعد متسارع ويه ، أما انتسار ع فيه فلا يثمت إلا بعدلين فتعلى مافالوه ، وقول القمولي ولا شعرط تعمل الشهود إلا إن روّح الوليّ بالإحبار عمر صحيح ، تع عكن حمل الثاني على حاله عدم السنرع ، أما مكاح السكمار فيكني فيه إرعلاقي مالم بدكر استمراره بعد الإسلام فتدكر شروط بقر برماء ولوياذعت روحسة رحل فأحكر شعت اسمين عردودة اثمت روحتها ووحب مؤمها وحل به يصمه لأن إمكار المكاح لس طلاق قاله لد وردي ، ومحل حل إند مها باعتمار الساهر لاالماس إن صدق في الإسكار (فارن كاس) بروحة ( أمة) أي مها رق (فالأصلح وجوب ذكر) ماسرًا مع ذكر إسلامها إلى كان مساما ، و (العجر عن بنول) أي مهر الحراة (وجوف عنب) وأنه ليس خنه من تصمح للاستثماع - والثاني لإيجابكا لاعب النعرص لعدم الموابع ، وو أحاث دعو مالمكاح ءُمها روحته من منه سدنة فأمم آخر عمة أمها روحته من شهو حكم مها للأوّل لأنه ثبت بإمر رها كاحه تمام يثنت العلاق لاحكم ممكاح الذي ( أو ) ودَّعي ( عند ماليه كسم ) ولو سيمه (وهمة) وبولاَمة (كو الإملاق في الأصح) لأنه دول السكاح في الاحساد ، فتم تعدم لإنبات صحة كلُّ عماله حكاج أو عيره مع ماصُّ وصله بالصحة ﴿ وَالدَّقِي سُلْسَارِيدَ كَالْسَكَاحِ فَإِمْوِلَ بعاقدتُهُ تمن معاوم وعلى حائرًا النصر"ف ومراقبه عني بر ص ﴿ وَعَدَادٍ أَنَّهُ عَلَىٰ الأَبْرِعَي أَنَّ الْأَعْوِي صحوارا ينع الوقف على الدسرا دون الستحق واإن جفاس في وللما على معسلان مشد ولما لكل ملهم النظر على حسته ء

(قوله شعو ربع الوقف على الدظر ) أي الصب شعدص ربع الوقف على الدير فهو الدّعي ، ويس على استحق صب .

( توله ولو لأمه ) كي أمه وهمه پيد أي ولا يقال إنه يُحداد فيها كاسكام بحامع حندر الوطء (فوله عىالىظر دول المتحق) قال الشهاب اس قامم: لم أفهيم معي دلك مم د کر آمه بحث ور به مع ان رح فيوقب فيه ثم فال بعد دلاك قد أبديث امد على عدد من اه وتول لاحد، في فهم ماد كر لأن من حمد الة مايستر به أن 🗝ون نفض المشحسن يستويي على لريع دون اهص عهده الذي لم يسل إميه است محتاقه لايتاعي به إلا على الناظب دون المستحق المستوى وأما الميار على عن فيارم عليه تسير موصوع كلام الأدرعي وأن ينسب إليه

ما منفه ثم إنه يشتى أنه لأسمع الدعوى من السبحى إدام مكن دصرا ويس كدلك لأن السبحى إن كان موقوفا عليه كأحد لأولاد فقدنقل الشارح نصبه في حو شي شرح الروض عن النوشيج سماع دعوده و إن كان عبر موقوف عليه كال كان مستحق في ربيع سحو مسجد لعمله فيه فقد صرح ابرقاسم نفسه في ناب الجواله من حو شي شرح المهاجنة بأنه تسمع دعوده على الساكن إذا سؤعه المناظر عبيه على أنه عكن تصوير الدعوى على الناصر من عبر المستحق بأن يدعى عليه باظر سحو مسجد المناظر عبيه على أنه عكن تصوير الدعوى على الناصر من عبر المستحق بأن يدعى عليه باظر سحو مسجد بمع المناظرة عبي حمل كلام الأدر على على عبر ظاهره حيث قال آوله سحو ربيع الوقف على المناصر أي الصب شخليص ربيع الوقف على المناصر فهو المذعى وليس على المستحق على المنافر فهو المذعى وليس على المستحق على المنافر فه المنافرة على المستحق على المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة

(قوله بعتبر حصورهم) ، ظر هل المراد حصورهم والدعوى علمهم أو محرّد الحصور وعلى الثانى شما المعرق بسهم و بين ماإدا كان الدامر القاصى المدكور العد وكدا سال في قوله على دامن الهرثة مع حصور باقسهم ( قوله لسكن الأوحه كما ظاله العرى سماعه المهي المعمن ) أي ولو مع عيمة الدامين كا دل له ما بعده أي حلاه للأدر عنى (قوله العم لا تحكم إلا لعد إعلام الحميع) تقدّمت له هده المسئلة في قصل في مدن قدر ( ٤٣٤) الرساس في الشهود لسكن عماراته هداك وكلى في شوت دبن على الميت حسور

العصالور للدلكن الحكم

لايتعسدى لغير الحاضر

انتهت وبين العبارتين

منابعة تتأثمل ( قوله بل

لامد أن مصب من

يدعى ) أى فها إدا كات

الدعوى لمن دكر وقوله

ومن سعى عليه أي فيا

ردا كأنوا مدّعي عديهم

( د ـــونه معم له خلم

المدين الح ) أى و يهن م يدع هو يساره و سهسدا

فارفت هده والق بمدها

ماسياً تى ستثناؤه فى قول المصنف فاو ادّاعتى أد ،

أو إبر منخ فلا يقار كان

من حق الشارح باأحير

استئده هایی عمد سائداه

العسم (قسوله لشوب

الحق على حصمه) حن النجام أن نقول الشوب

الحق عليه وعدره أبه

تديع شرح الروص في عده

العبارة نكن عبارة

شرح روص لم بحلف

للدُّعي شيوب الحق على

حصمه فدكر لحشم فيها ظاهر ويمكن أن يكون

السبير السنترا في يحلبه

نعسر حسورهم وإن كان الناصر عديهم الساصي المدعى تسدد فالدعوى عليهم قال ومن هذا أأفسل الدعوى على نعص الورثة مع حصور ناصهم له لمبكن الأوجه كما قاله الفرى سمعها على النمص في المسانين ، عم لا يحكم إذ عد إعلام الجميع بالحال ، وأصال السكي فيم إدا كات الدعوى لمب أو عات أو محجور عبه بحث نظر الحاكم أو لنت لمان أو على أحد هؤلاء ثم سنتقرُّ رأيه على أن الناصي لايموجه عليه دعوي أصلا ولا على دليه ابن لابية أن يمصد من يدعي ومن يدعي عليه عبده أو عبد ما عبره فيم يتعلق توقف أو مال بحويتيم أو بنت مال ، وبحصيصة السب دلك باللَّاصي الشَّافعي إيماً هو باعتبار ماكان في اللُّرامية من احتصاصه بالنظر في هذه الأمور دول عده من الثلاثه ، وأما الآن فالنسر في ديث منعني، لحنى دون عبره فليحتص دلك به (ومن قامت عميه بعة ) محل (الس له محلف المدعى) على استحقاقه مدعاء لأمه عكيف حجة بعد قيام حجة ولأنه كالتلفن في الشهود ولفناعر قوله تعلى ـ واستشهدوا شهيدس ـ بعم له تجليف المدين معرف م المنمة بإعساره خوار أن به ملا ناصا كا مر" في نابه ، وكذا أو شهدت له نابية بعين وقالوا لا هامه انع ولاوهب فللحصمة تحسمه أنها ماحوجت عن ما كه نوجه ، ولو أقام لمدّعي رسة ثم قال لاحكم حتى تحلقه فلحث الرافعي الملان سنية لاعترفه أنهم عنا لايحل وحكم مها وردّد الصلف أنه ه إتصديمهور إقدامه عي يمين فاحره مثلا فيدسي أن لاسطن وما السرابه فيكا لامه عبر معوّن عدله (قال تأعلي) علمه (أداء) له (أو إداء) منه أو أبد سنوفاه (أو شراء عين) منه (أو هذم و إصاصبها) أي أنه وهمه يدها وأد صها له (حامه) أي مذعى خوالأداء (على عيه) وهو أنه مانأذًى منه الحي ولا أثر أه منه ولا ناعه له ولا وهنه إناه ما تعم إن يا عني ذلك تعد الحبكم لم يحدمه لتموت عتى على حصمه بالحكم كدا محجه في لروضة والرافعي في الشراح الصفار ، والله في الكمار على النعويء وأحذر لأمرعي أنه كلمه لأبه لواقرآ معجسمه وهومقتصي متي الكتماكيأصها وضجعه الناهبيني إلا أن شرَّا أنه لاد فع له ولامتلجن فيؤاحد باقراره ونو ذكر بأو الا من سبدان و تقوه فله النحليف كافي بتناء دمن طرائحة وعبرها ويستثني مبه ما يو حص للدعي قبل ديك أما معشاها ه أو غين لاستشهر قلا محلف هذه الدعوي ولادسمع دعوي براء من الدعوي لأبه باطل (وكب لو الأعي) حصمه (عمه نفسني شاهده) أو يحوه من كل مابيطل الشهادة (أوكدمه) قامه يحمماعي عبه (فالأصح) لأنه وأثر به نظلت شهدته له وسيعر مماياً في أن كلما يو أفر به لنفع حصمه لخصمه

(فوله والعمد حلاقه (١٠) أي خلاف ماقاله الموردي .

(١) عول المحشيء والصمد خلاله، السي في لسح الشارح التي أأيدينا

تحصیه الحاکم المفهوم من الحکم فالنصیر تحصیه فی محبه الاستدراك أنه لادرق فی دعو ه قبل الحکم مین آن یشتنی وقوعه قس شهاده السند أو بعدها أی و بعد مصی رس بمکن فیه دلك كا قسد به فی التحقة (قوله ولو دكر تا و یلا) أی فیم إدا أقر آنه لادافع له ولامطمل (قوله و پستنی منه) بعنی من المان (قوله فلا بحلف بعد هده الدعوی) بسمی آن يحلف إن أسند المدّعی عليه ذلك إلى ما بعد حلفه و هو ظاهر فلیراحم (قوله حصمه) كان الطاهر أن يقول بدله من دكر أو تحوه .

- 1 del es 2 (O) es 1 de 1 es

عبيمه على هبيه ، نعم لايدوحه حنف على شاهد أو قاص الأعبي كندنه قطعا و إن كان لوأقر نفعه لأنه يؤدِّي إلى قساد عام ، ولو شكل عن هذه البين حلف المآعي عليه و لطلب الشهاده ، ومنَّ في الإفرار أن للقرِّ تحليف المترِّ له إدا الأعلى أنه إنما تُشهد على رسم القباتة ، ولو أحمد السمعي عمله بعين علا أمنعك سها لم تكن به المع وم اقس بيئته إلا إذا حدم أنها حلن قوله دلك لم بكن بيده (وردُ استمهل) من قامت عليه البية أي صف الإمهال (المأني فدافع أمهر ) وجواه لكن تكميل و إلا رسم عليه إن حيف هر به ودلك بما تتسعره الدافع ، فإن با تسترد وحب ستصاره حيث كان عامب الأمه قد معتقد مالدس مدافع رفعا ( تسلانة أيام ) لأسها مدّد قريسة لا يعظم الصرار فيها ، فإن احساح في إثمامه إلى سنر مكن ما لم يرد على الشبلات ، وو أحصر بعد الإمهال المذكور شهود الدامع أو شاهدا أو أحدا أمهل ثلاثا أحرى للتمدس أو النكمين ولو عين جهة وم يأت سينة ثم الآعي أحرى عبد التصاد مدّه الهلد و ستمهل له لم يجهل أو أثناءها أمهل لقبلها فقط ( ولو الأعلى رقُّ سَاحَ ) حافل مجهول العنب ولو كران ( فعال أما حسرً ) بالأصاله وهو رشيد ولم يسمى إقراره باطان كا من قيس لحمالة (فالقول قوله عيسه) و إن تداولته الأبدى بالسِيع وعيره هو فقيه اللاُّصل وهو الحرابه ، ومن ثمَّ قدَّمت عنية الرَّقَّ على بينة الحرابه الأن مع الأوالي رابادة عدر سقلها عن الأصل كدا أهلفه النعوى وعديره ، وحرم به في الأبوارا ، وحكى الهروي عن الأصحاب أن نسبة الحرابة أولى خلاله للشبيح أبي حامد وكدا قال شرايح في روضته . أما بو اعترف بالراق والأعلى رو له كاعتشى هو أو عسره فلا بداس بلسه ، و يد أشك حريثه الأصلية بقوله رجمع مشتريه على ما مه مالتمن و إن أفر له ما الك سماله على طاهر السد ( أو ) الأعلى ( رق صمر ) أو محمول كمر ( لنس في بده ) وكديه صحب البيد (م يفس إلا سنية ) أو بحوها كعم قاص و عين مردودة لأن لأصل عدم اللك ( أو في بلده ) أو بد عمره وصدقه (حكم له به إن) حلف لعصم حطر الحرية د و ( م سرف استنادها ) فيهما ( إلى النقاص ) ولا "تر لإسكاره بعد باوعه لأن البد حجة تحملات استبدة الاستاط لأن المقبط محكوم عريته داهرا كا من بيامه ، ودكر دنك هما تقيما لأحوال السئلة فلا تكوار (ولو أثكر الصغير وهو محيز) كونه قمله ( فلإسكاره لعو) الإماد عبارته ( وقبل كنام) الأنه نعرف نتسه وكند لا تُجر إنكاره بعد كاله لأنه حكم برقه فلا براعم دلك إلا محجة ( ولا تسمع دعوى مدس مؤجل في لأصح ) إد لايتعلق بها يردم ومطاملة في الحال ، فع إن كان أفضه خالاً وأدَّعي تحميقه ليطالبه تما حلَّ و إن قلّ و یکون المؤحمل بنعا سحت کا قاله الموردي ، والنابي تسمع لشمسه ي الحال و بطانسه به في لاستقبال ، و محث البلقيبي سحة الدعوى نقبل حطاً أو شبه عمد على القدس و إن استنزمت الدية مؤحرة لاأنَّ القصد ثموت الفتل ، ومن ثم صحت دعوى عقد عوَّ من قصد مها تصحيح العقد قاله ال وردي ، وهو طاهر لاأن القصود منها مستحق في خال ، وتو ادّعي دينا على مفسر وقصدإلناته ليطاسه إدا أيسر فطاهر كلامهم أنها لاتسمع مطلقا ، واعتمده المرى وهو المعمد وأفي به الوالد

(قوله قطاهر كلامهم أنها لاتسمع مطلقه ) من هذا يؤخذ حوال حادثة وقع السؤل عنها ، وهي أن شخصا نقرار في نصارة على وقف من أوذف المستمين قوحده حرانا ثم إنه عمره على الوحه اللائق به ثم سأل القاصي تعسد العمارة في ترول كشف على الحل وتحسديد العمارة وكتابة حجة مدلك

(قوله لم تكن بيده) لعل الرادلم تكن في ملكه وتصرفه ( إن خيـف هبرية) الظاهر أنه رحم لأصل الاستدراك (قبوله حيث كان عاميا) هو قيد في قوله ودلك بعد تسيره الح كا يعير من كلام غيره و إن أوهم سياقه خلاف ذلك مغير العامي عمل و إن لم يعسر ( قوله و إن أقرله ) أي المشترى للمائع (قوله و محث اللقى لخ ) فيه أن هدا الحبكم وهوصحةالدعوي بتتل خطأ أو شبه عمد مذكور في كلامهم حتى فالسون فلا وحه لإسناده المحت البلقيني ويما الدى سالباقيى السيه على أن هذا الذي د كروه مستئني من عدم العام الدعوى بالمؤحل ،

رحمه الله بعالى و إلى اقتصى ماقرر باه عنى الماوردى سماعها الأن القصد إثانه ظاهرا مع كوبه مستحق فيمه حالا بمقدير بساره القراب عادة ، ومن أن من شروط المعوى أن الإسافيها دعوى أخرى . ومنه أن لا تكدب أصابه ، فعو ثنت إقرار رحن بأنه عناسي فالماعي فرعته أنه حسى م تسمع عواه ولا بسته كا أفق به ابن الصلاح واعم أن هسده الشروط الثلاثة العلومة عما سبق ، وهي الم والإرام وعدم استقمة معتبرة في كل دعوى ، ويربد على دلك في الدعوى بعين بنحو بينع أو همة على من هي يستده و شتر بها أو الهمتها من قلال وكان عملها أو وسعيها لأن الظاهر أنه إعاريت من هي علكه وفي الدعوى على الوارث بدين ومات الدين وحامت الكل أن بالدين أو تكد منه وهو بيد هذا وهو يعلم الدين أي أولى به يشة .

## (فصـــل)

## في حواب الدعوى وما يتعلق به

إدا ( أصر الدّعي عدة على السكوب على حواب الدعوى) الصحيحة وهو عارف أو حاهل فسه ولم ناسه كا أفاد دلك كرد قوله أصر وعاف بديك بالأوى أن متناعه عسه كسكوته ( حدل كسكر باكل) في يأتي قباده ، وهو أن يحكم القاسي سكوله أو يقول للدّعي لحمل شيئه بخلف ولا عكل الساكل من الحلف تو أراده ، ويسدل به أن تكرر أحمه ثلاثا ، بهم إن عساعي ظلمة أن سكوته سنحو دهشة أو حهل وحد إعلامه فإن أصر قباكل وسكوت أحرس عن إشارة منهمة أو كتابه أحسما كدنك ، ومثله أصم لايسمع وهو عهم الإشارة و إلا فهو كمحدول عي عامل في خجر ( قال ادّعي ) عدم ( عشرة ) مشلا ( فقال لا ترمي العشرة لم يكف )

واحده الدلك وعين معه كذافا وشهودا ومهدسين فقدموا قيمة العماره لمدكورة الى عشر ألف عصد وأحدروا العاصى بدلك مكتب به بدلك حدجة ليقمع على المنحقين معاجهم ويقع من المحة المعتب وأحدروا العاصى بدلك مكتب به بدلك حدجة ليقمع على المنحقين معاجهم ويقع من المحة المدكورة وأن انقاصى لا تحده النبث لأنه م يتعالى بشيء إداد له ولا وقعت عليمه دعوى ، والمكتابة إنما مكون المع ماطلب مده والأعلى به عليه وليس دلك موجودا هذا ، وطر نقسه في إثنات العمارة المدكورة أن نقيم بيئة تشهد له بما صرفه بوما فيوما مثلا ويكون ذاك حواما بدعوى معرمة ثم بن لم تكن له عدة يصدق فيا صرفه عينه حيث الأعلى قدرا لائق وساع له صرفه الله على الله عدا المناسى عبا يتوقف على إدن كالقسرس على الوقف من مان عديرة أو من ماله أوكان في شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما المحترج إليه الحال من العمارة من غير استدان .

### (فصـــل)

#### في حوات الدعوى وما يتمش به

( قوله وما يتعلق مه ) أى مالحواب (قوله لو أراده ) أى إلا برضا الدّعي كما بأتى (قوله على مامر) أى وهو أن الدّعوى على وليه . (قوده أن القصد إثباته لخ)
هو تعليل الماقتصاء كلام
الساور دى وكان الأولى أن
يعول ووجهه أن القصد الخ
(قولة لأن الظاهر أنه إعا يتصرف الخ) تعليل الا كتفاء نقوله وسلمنيها عن قوله وكان علكه.

(فوله فسه وم يتسه) لعن لمراد لم بحب معرو ل بحو حهله ، وسيأتي في كلامه ماقد يدل عليه

ق الحواب (حتى يقول ولا نعصها وكدا تخلف) إن توجهت النمين عليمه لأن مدّعي العشرة مدّع لسكل حرء منها علا مدّ أن يطابق الإسكار والعِسين دعواه و إعا نطاغاتها إن بي كل حرء منها ( قاب حلف على بني العشرة و قبصر عليه ف كل ) عما دون العشرة ( فيحلف المدَّعيي على سبحقاق دون عشرة محرم) و إن قل لل أتحديد دعوى ( و يأحده ) لما مأتى أن العمل مع النكول كالإقرار ، بعم إن مكل الدعى عليه عن العشرة وقد اقتصراك صي في تحليف الدعي عديه على عرص اليمين عايها وم يش ولا شيء منها فليس للدعى أن يحم على استحقاق مأدونها إلا بعد تجديد دعوي وتكول للدعي عليه لأنه إعنا مكل من عشرة والدكل عنها الايكون ، كلا عن بعصها ، هذا إن لم يستدها إلى عقد تحلاف ما إذ أستدها إليه كأن وأت له سكحتي أو بعتى دارك مشرة فحلف مانكحتك أوما بعتمك بعشرة كل لأن المدعى للمكاح أو السبع مشرة عير مدع له بما دومها ، فان حكل عن اليمين له يكن لها أن محمم على الأقل إلا للمعوى محددة ، ولو الآعي عليه مالا فأسكر وصب منه اليمين فقال لا أحلف وأعطى المال لم نترمه فنوله من عبر إقرار وله محدمه لأمه لاءأمن أن تدعي عليه بما دفعه العداء وكدا الواسكل عن التمين وأراد مدعى أن يحمل عين الردّ فقال حصمه أنه أمدل المال ملا يمسين فيمرمه الحاكم عأن يقرُّ و إلا حلف المدعى (و إذا ادّعي مالا مضافا إلى سبب كالترضتك كدا كماه في حوال الاستحق) أنت (على شيئا) أو لايرمني نسام شيء إليك (أو) دّعي عليه (شنعة كعاه) في الحواب (الاتستحق على" شيئا أو الاتستحق ) على" (اتسليم الشقص و محمم على حسب حواله هسدا ) ولا يشترط التعرض لنبي تلك الحهة لأن المدعى قد يصدق فيها ولكن عرص ماأسقطها من بحو أداء أو إبراء أو إعسار أرعفو في الثانية و إن أقرَّ بها لم يحد عمة فانتعث الصرورة قبول ,طلاقه ومر" في باله كيمية دعو ها وحواب دعوي الودامة لم تودعي أولا تستحق علي" شنا أو هسكت أو دفعتها دول قوله لم يترمني دفع ولا تسلم شيء إليست لأنه لايترمه دلك بل النحلية ، وحواب دسوى ألعب صداقا لايلرمي دفع شيء إليها إلى لم أثرًا بالروحية و إلا لم يكفه وقصي عليه تهر الثال إلا إن ثبت خلافه ، وقد شمعوا على حياة القصاة عبادرتهم إلى قرص مهر الش تحرد تحرها عن حجة ، والصوات سؤاله ، فان ذكر قدرا عبر ماادّعته كالعا ، فان جلها أو سكاد وجب مهر لشن أو حلف أحدها فقط قصى له عنا ادعاه ، و يكني في حواب دعوى الطلاق أنت روحي ، والسكاح لبست روحي ولا يكون طلاقاء فلا صدقها ساءت له ﴿ وَلُو "سَكُرُ وَحَلْفَ حَنَّ بَحُو أَحْتُهَا ، وَلَسَ له تروُّج عيره حتى يطلقها أو يموت وتسمعني عدتها ﴿ وَاللَّهِ للَّحَاكُمُ أَنَّ مَرْفِي بِهُ سَقُولَ : إن كنت سكحتها فهي طانق ( فإن أحاب سي السعب المبدكور ) بأن قال ماأقرصي أو ما عشي

(قوله و إن فل ) شامل لما لا يُمُوّل ، وهو ساهم إن الأعلى نقاء العبن ، فإن كانت بالفة فلا لأنه لامطاسة عما لا يُمُوّل (قوله لم يلزمه قبوله ) معهومه حواز القبول ، و يعلل عليه قوله وله تحليمه لأنه لا يأمن الح (قوله من عبر إفرار) أى من المدعى عليه (قبوله وله تحليمه) أى الله معلى (فوله في الدنية) أى الشعمة ، وقوله ومن في سه أى الإقرار (قوله و إلا لم يكمه) أى لأن من اعترف سمت بوحد شيد لا تكفيه في في ما يوحمه دنك السعد حوال مصلى مثل لا يستحق على شيئا من لا مدة من إثمان عدم ما وحمه السعد عطريقه .

(قوله لم يكن لها أن تحنف على الأقر") قالوا لأنه يناقض ما ادعته أوّلا اه وظاهره أن حلمها المنفى أله ترؤحها بحمسة مثلا وحبشد فقولهم إلاستوى حديدة مشكل لأنها لأغرج مهاعن الناقضة ء والظاهر أن المراد بالذي أنحب عليسه مدعوى حديدة استحقاقها للحمسة مثلا لأنه كحياه لخسة وعبارة الراقعي أما إذا أسده أيإلى عقد كاإدا فالت المسرأة كحتبي بحمسان وصالبته به و يكل الروج فلاعكتها خاف على أته تكحيا ببعض الحسان لأنه إناقض مالدعته أولا وإن استأحث وادعت عليه بيمض الذي جري الكاح عليه فيما رعمت وحد أن يتعوز لحاد لحلف عليه انتيث نقوله ببعض الدي جرى النكاح عليه صر مے فیاد کرته فعلم أنه ليس أما أن الدعى بعد بأنها نكحها بأقل (قوله و لا حلف المدعى ) لعل علته ماص قداد (قوله و قصى عليه عبرالان) الطرسع ما بعده (قوله عبادر تهم إي ورصمهر لمثل لح)لعلدهما إذا أجاب بأنه لم ينكحها جدد القدر حق يفارق ماقبلهو إلافادا كانحوامه

لايبرمني دفعشيء إسها كيف يستل عن الفدر فليراجع (قوله حل بحواجهة) أي عاهرا وكدا باطبا إل صدق كاهوظاهومن بظائره .

(قوله وبوبعرض اعىالسف حار ) لاحاحة إلى هذا مع مافيله وحل الصارة ولو تعرض لنعى السف وأقام للمعي به بسة الخ على أله تقدّم له خلاف هذا وأنه تسمع (٣٢٨) من الدعى عيه النمة حيث عباد كرفير حع (قويه فلا يكهي خلفه الخ) أي س

بحائب لاأعر أن هده ولا

شیئا می کان موجوده

فالست إذراك كافي النحعة

(قوله أولابي الطدن) أي

علاف عوالعمل الملابي

وله ولي عدد كاسياني،

وحبشالعي قوطملاعكن

محاصمته كي ويو بوليه ثمق

أمكنت محاصمته مصمه أو

يوليه انصرفت الحمومة

على ماسيآتى ( قوله وهو

باطرعليه) أي الوقف فان

كال باظره عبره الصرفت

الحصومة إليه كادكره والد

الشارح ( توله وما صدر

لبس بمزيل) ومن ثم لو

ادعاها لنفسه بعسدامهم

( قوله والسدل للحياولة

قالنقية) هوتاسع فيهدا

كالشهاب ابن حجر ما

ىشرحالمهج وقد قال فيه الشهات البرلسي إنه وهم

وانتقال نظر اه والدى

في شرح الروض أنه إذا

حلف الدعى عين الردّ

فهده الصورثنت العين

له نبهعليه ابن قاسم (قوله

إل كاللادعي بية) عي

ولم يقمه (قوله رفيه نعصيل

للبعوى) حاصل التعصيل أنه إذا كان الإقرار بعد

إقامة البيمة وقبل الحكم

مها للمدعى حكم له مهامن

أو ماعصفت (حنف عليه ) كدلك ليطاس الهين الإسكار ، ونو تعرض لمني السف حار لمكن لو أقام المدعى به ينمة م تسمع بلية الدعى عليه الأداء أو إبراء الأنه كدمها بنفيه السعب من أعال ( وقبل له الحلف بانهي المطلق) كاله أن يحسد به في الانتداء ، وعم مم قرار باه أنه لو ادعى ديد وهو مؤحل ولم يذكر الأحركماء في حواله لا سرمني تسديمه الآن و تحلف عليه ، ولو ادَّعي على من حلف لا ينزمن السلم شيء إنيك بأن حلقك إنما كان لإعسار والآن أيسرت سمعت دعواه ، و يحلف له ما ثم تشكور دعواه محيث يطن به النعبت . و يستنبي من الاكتفاء علا تستحق على شيئًا مسائل كما إدا أقرًّا مأن جميع مافي داره ملك زوجته ثم مات فأقامت بيشة بدلك فقال الوارث همنده الأعيان لم كن إد داك علا يكي جلعه على أنها لا ستحقها ﴿ ولو كان بسنده هم هول أو مكري وادَّعاه ما كه كفاه ) في الحواب ( لا ينزوي تسفيمه ) لأنه حواب مقيمه ، ولا يلزمنه التعرُّص لللك ( فاو اعترف ) له ( مثلك وادُّعي الرهن والإحارة ) وكدنه الدُّعي (فانسجيج أنه لايقبل إلا سيمة ﴾ في دعوى ترهن والإحارد لأن الأصل عدمهما ، والنابي نقس لأن البد عمدقه في دلك ( فان محر عنها وحاف أوّلا إن اعترف باعلى حجده ) مععول حاف ( الرهن أو الإحارة الحدثه أن يقول ) في الحوال ( إن الأعيث مسكما مطلقاً فلا يعرمني تسايم) بدّعك (و إن الدَّعيت مرهوما) أو مؤخرا عبدي (فادكره لأحيب) وعلى عكسه لوادَّعي الرتهل وحاف الراهل حجود الرهن لو اعسترف بالدين يتصل فيقول إن الاعيث ألفا بي عسندك لهاكدا رهما فلدكره لأحيب أو أنفا مصلقاً ديلرمي (و إد الدّعي عليه عيماً) عقارًا أو منقولًا (فقال بيس هيءي أو) أصافها لمن لا تُحسكن محاصصة كفولة (هي ترجل لا أعرفة أو لانين الطفل). أو الصون أوالسفية . سواء أراد على دلك أنها ملكه أم وقف علمه أمرًا كم هو ناهل ( أو وقف على الفقر ، أومسجد كذا) وهو باظر علمه ( فالأصح أنه لا تنصرف) عنه ( الخصومة ولا تبرع ) العين ( منه ) لأن الطاهر ملكة شا بيده أو مستحقه ، وما صدر منه لنس تتريل ولم يظهر نعيره استحقاق ولا ينافيه قولهما نقبلا عن اخو بي لو قال للقاصي بيندي مال لا أعرف مايكه هالوحبه القطع بأن القاصي يتولى حفظه لحمل هسما على ماإدا فاله لا في حواب دعوى ، وحيط ف فيفرق بأن ماهما قريبة قويه بؤيد اليد ، وهو مهور قصد الصرف بدلك عن لحاصمة فم يقو هــدا الإقرار على التراعيم من يده بحلاقه ثم قانه لا قريبة تؤيده فعمل بإقراره ( بل يحتفه للدعي) لا على أمها تنجو أنبه بل على (أنه لا بنرمه النسلم) للعبي رجاء أن يقرُّ أو ينسكل فيحمب المدَّعي وتشتُّ له العبن في الأوليين والمدل الحماولة فيالمشة وله تحميعه ك لك ( إن) كان اللدعي بسة أو ( لم تكن) له ( مننة) وفيما إدا كان نه علمة وأهمها يقصى مها وفيه نتصيل للمعوى ، والوحه الثاني أمها بتصرف عمه لأنه لانترأ من الدعوي ولا سديل إلى تحليف لولي ولا طعهم ولا تعيي إلا البدية و مرع الحاكم العلى من يده فال أفام لذَّ عني سِنةً عني الاستحقاق أحدها و إلاحه طها إلى أن يطهر

(قوله ولو تعرص لمو السعب) منصل تقول العسف كناه في الحواب الإسلحق على الح ولوقد مه لكان أوضح (قوله وهو مؤحل) أى في مسرالاً من (قوله فأقامت علية بدلك) أى في حميمالج (قوله لم تكن إوصح (قوله أومستحقه) أى ستحقاقه إذ داك) أى فكتمى منه بدلك (قوله حجده) مسكون لحاء اله محيى (قوله أومستحقه) أى ستحقاقه (قوله والدل للحدولة) أى وحيث كان البدل للحياولة كان القيمة وان كانت العين مثلية .

عير إعدة البيمة في وجه (قوله والمدل للحدولة) أي وحيث كان البدل للحياولة كان القيمة وان كانت العين مثلية . المقر له إن عم أن المقر مساحقه على المول مثلية . منعت في قراره و إلافلا علم مراعدتها سكن فرص مصيل المعوى فيهاد أقرامها من عمل المعلم عكن عمل المعلم عكن عمل المعلم عكن عمل عمل المعلم عمل عمل عمل عمل عمل عمل المعلم عمل عمل المعلم المعلم المعلم عمل المعلم ا

مالكها ( و إن أقرانه ) أي لندكور (معين حصر نمكن محاصمه وتخليفة) خمعه بين معين وحاصر ولا إصاح رد أحدها معن على لآخر و قسده بعكان محاصمته لاس معياه أنه إد أقر به سالاعكن عصمته وهو الهجور لاسطرف الخدومة عنه بن مصرف عليه لوليه وإيما ذكر اذلك لبرب عليه قوله ( سنل هال صدفه صارت الخصومة معه) لصح وره النم له (و إل كدمه برك في يد القر ) لمناسم في لإقوار ( وقبل يسسلم إلى سَدَّعي ) إذ لاشائه له سواء أور عنه الإمام بأن العصاء له عجره الدعوى محال ( وقيل بحديثه الحاكم عارور ماكه ) كام " في إدرار (و إن أفراته لفات فالأصح انصراف الجمومة عنه و يوقف الأمر حتى يقدم العائب ) لأن ا. ل لعيره نصمر إقراره بدليس أن العالب لو قدم وصدّقه أخذه . والثاني لا مصرف وهو سخر بص المحصر الأن المال في بده ، والطاهر أنه له قلا عكن من صرف الخصومة عنه بالإصافة لعال قد يرجع وقد لايرجع ( فان كان للمدّعي سنة ) ووحدت شروط العصاء على العدار (قصي) له ( مها ) وسعب له العين لايصل هد مهاات لأن الواف صافية م فرعه عالمه و عماره أصله سامة منه ، لأنا بتنول لاتهافت في به لأبه بان مهد التقريع أن قبه مقه رًا حبث لاسة ومثل هذا فأهر لا معرض مثبه إلاستسه لارد من العدرة بأدبي تأمل (وهو ) همه (فصاء على عائب فيحلمه ) الدّ عي (معها) يمين الاستصهار كامر لأن المال صار له محكم الإقرار ( وفيل ) من قصاء ( على حاصر ) فلا عنام معها ثم الصراف الحصومة علمه في الصور المتقدَّمة والوقف إلى قدوم العائب إعد هو بالسنة بعين أدماه أم بالنسبة لتجايفه فلا إذ للدُّ عي طاب حلقه أنه لا يرمه النسجم إليه هال بركل حلف الدَّعي وأحدد عدل العين لمدعاه داء على الأظهر أسار أواحر الإفرار أنه لو أقرله به عرمته بدله للحياولة بنهما باقراره الأوّل ويوأفام الملاعي بيمة فلعواه والملاعي عليه تأمها للعائب عمل ملسه إلى ثمث وكائله و إلاء اسمع العسمة لشوت ملك العائب، والحاصل أن عقر مق عم مهوكال المات احتاج في سوب اعلث للعائد إلى إشاب وكالمه وأن العين ملك للمائب فالرأفامي باللث فتطالا تسمع إلالدتم المهمة عماولواذعبي لنصه حتا فيهاكرهن مقموص و إحارة محمت بنصبه أنها منك الان العائب لأن حقمه لا تبت إلا إن تبت ملك الدائب فيثلث ملكه سهده النمسة ولايدفيه مامر من أنه بنس له إثناب مال امريته حتى بأحد ديمه منه لأن محل ذلك في أصر العسين الذي لاعاقة له فلها وهنا في حق النولني أو استعة بلغ العلق حقه مها وقول الشارح وصححه في الروصية كأصها إنما حكاه تحسب سيدق علره إد ما محجه فيها

(قولهمعين وحاصر الإيصاح) يتأمن فانه منصرح عمهوم خاصر في أوله و بن أفرانه امائك و سدّم عمر معين في قوله أوهي لرحل لا أعرفه الح فالجمع الديما سيان الأقساء واله يرها وعمارة الحمح عميميا في قوله أوهو ظاهر في عود الصمع لقوله ألم على الاقساء وعامة وعامة والهار والم المائل ولوله و يوقف الأمن ) حيث لا لله كا يأتي (قوله لأن لوقف) أي وقف الأمر لي حصور العائل وقوله عملها أي على العمارة (قوله عمل ميده) أي سة الدعى حديد (قوله وان أهم المائل فقط) أي لهلان العائل ولا العيد محر من أنه ماس له البات مال القرام .

کا عم (فواتم آمه و أفر مه) أى عدد أن أقر به لاحر كا بعد من فوته إم قراره لأوّل (فوته من أنه بيس له بأنب عال لمريته ) يعني ماهم، كا عم (فواتم آمه و أفر مه) أى عدد أن أقر به لاحر كا بعد من فوته إمرائه إنسان العين كما هنا وهم مافيه كا عم الماية المحتاج من المنافق كلامه و يلا فقد عمر له منه إنسان العين كما هنا وهم مافيه

عقب قبول الصبيف و علىقه حمد سهما "ى س محاصمته وتحليمه إيصاط اسهب فطق الشارح أن الصماير للمين وخاصر المحرعة عاد كوه (قوله ىىس معداد خ) كى تامەق هد أيضا تنصرف عنه الجناسومة نوى للمحور كرعبره النحلة ليس الأفادة أنه إدا أقربه الج وهي أصوب ( قوله وهو اهجور) نترموجه هدا الحصرمع أن الوقف الذي باصره عيره كماك كا مر (قوله لايعترض مثله) عبارة التحقة الا يعترض بشباء إلا لتسيه الر د الشادر من أنعبارة الدنى تأملل ( قوله في العور) بعله في الصورة ر يادة تاء بعد الراء أي إدا أدر مها لحاصر (قوله إد الد عي طب حلمه الخ) وحيشت فلريسي فرق بين قولنا لاسصرف عثه الخصومية فياس وبين فالوثناهما تنصرف إلا أنه هناك ياحد منه العال إدا ألسها طيمامرفيه وهمه بأحيد ساميا معلق و إلاقي كل من الموصعين

(قوله على مقاط الأصح) أيعمم نصراب الخصوم إد مراب عليسه أد حلاف هن ألقصاء عليه فيسه قصاء على عائب أو عاسر فحم مهما في لروحة ح أصروا الله و إلا فالدى في الروضية كأصاب ساء على الأسم من بصراف څمومة، ي هو صحيم الأول ( فوله وديث سع في اللب ، ق " 4) هو هلمل اهدم صول إفراره وعدره استرى فاتهاأي الدعموي مكون عبي العمد ولا قمل إفراره مه لأن و. أسم واتعلق لعبه برقبية المند شهت فع وله لأن الولى يقسم تعامل سمع الدعوى عسه أى لأنا يالما صعبا كانتم الدعوى عبية قاعارها ه المستورة إدا أمان لد ل ىر قىدىيە لأن من ئاسر ب معاع الدعبوي تحديث للأعى علبه وهوايف بمحلف فنها وتنسال إدراره فيه وهنا لما لم يكور الحنف عمية سمعت عليه أبا عوى

ا صر ا في كيفية لحلف ( صوله ويو في در هـ ) أي لأن المصود من الوكانة إن هو الولامة

لانتعام المحدور

من دائل عما هو عربيع على معال الأصح ولو قال مدعى عبيه هى ى وقى يدى قافه المدّى مد قو وحكم به احداكم بها ثمان كوبها في مير بد الدعى عسه قالا قرب عدم عوده إل كال دوالله حصر و سد إل كال باله ومورب شروط السفاء على العالب وعم عامل أل من يدّعى حقا احده ولم يكن وكيلا ولاوليا لاتسمع دعواه وعله إلى كال يدّعى حقا احيره عسر مشعل إليسه محال ما رفا كان منتقلا منه إليه (وما قبل إقرار عبد) أى قن ( به كعقو به ) لآدى من قوا أو حسد ولا في أو بدره ولا عوى عليه وعاليه طواب ) براب حكم على قوله اقصور أثره عليه بالده أن على ولا المتعلق بالمسموى بها مشقة كامر (ومالا) على أفسل إفراره به ( كاأرس ) لعسر وحيان مدعم ( فعني السامد ) بسعوى به والحواب إد متعقه برفسة وهى حق السامد دول الدي بلا سمع به عالم ولا محمد كالمتعلق بعدسه لأبه في معي المؤسل . بعم قطع المعوى به عالم بالمنافق المنافقة البيشية عالم الدي بها المنافق المنافقة المنا

## (فمـــل)

### في كنفيه لحلف وصابط الحاص وما ينفرع عليه

( سبد ) بدر و إن لم سبه حصم بن وإن أسطه كا قاله القادى ( عين مدّع ) سو • في داك باردودة ومع الشاهد ( و ) عين ( مدعى عبيه ) وعن دلك مام سبق من أحدها حامد بنحو عدو أن لا يحده عدامة و إلا قلا تعليط والأوحة بصديفة في دلك الا يمين لأنه يترم من حدمة علاقة عده و فساوى الناس عاليسة ( فيه الس عدل ولا يصد به من ) كسكاح وصلاق وبعان وقود وعين وولا ، ووكاه ولوق درهم وسائر مامن عن لاشت برحن و من أبين ودلك لأن اليمين موسوعة عرض وعن البعدي فعلط ساله في ولا كنده ناردع فيه هو من كد في عمر الشرع وهو مد كو وما ق قوه ( وفي مال ) أوحته كالجل وخيار حيث ( يبلغ ) المال ( نصاف ز كاة ) وهو عشرون د بار أوه نها درهم وما سد ها أن سع قيمته أحدها ، والأصدن في دلك مارواه الشامعي والسهق عن سد الرحم من عواب : أنه رأى قوما يحتون بين يقدم واسف فقال أسلى دم افعالو لا

( فوله و بوارب شرود الفصاء ) أي بأن كان الدال ملكر أوملوار يا أوملمروا أوقوق مسافة العدوي على مامر ( فوله وقد كولان عليهما ) أي السيد والقن

#### ( فصـــــــــل )

#### في كيمية احمد وصاعد الحاهب

( عوله سود، في ديث لخ ) وصاهره ولو كان دلك في دعوى لوث ( قوله و يلا فلا تعليظ ) أي الا يحور العاسمي منك ( قوله و لأوجه صد قه) أي في أنه حلف أن لا يحلف الح

فتان فعلى عظيم من ديان ؟ فانو لا قال حشات أن يتهاون عهدا القد ، خرج باء ل دحنصاص و بالتعال محوية كالل احتلف متنابعان فأس فقال الدائع عشرون والتساري عشره الأن السارع إيما هو فيعشرة وذلك الأنه حقير في عبر النبرع وهداء عجب فيه مواسد ، عم له رآم لحاكم عواءه في عالف فعها و بحث المنفني أن له فعيم بالأسماء والصناب مطلة ( وسنق بنان النصيت في) كتاب ( اللعال ) بالزمال والممكال كعارهم ، نعم المصنف محصور حمع أفايم أر بعما و تكوم للفظ لاأثر له هماو يدمان تربادة الأسماءوالدعات أصاوهي معروفة وايسق أن تأرأ علمه الديان تابعين شعرون تعليد الله وأع النهم عُما فديلاً . وأن توضع الشجمة في حجوه و حجب الله في مما تعدمه مما براه تحق لاهو ولايخور البحاهب سحو عشي أوعلاي بل سرم لحاكم سول من فعله أي حرث كار الهنقده كما لايحو وقد تجتميل النما على أحد الحاسين كماء بأعي في على سيده عند أوك به وأمكره السيند فتملط عليه إن العث فيمنه الله فان ربَّا الاس على الفيَّ ما عام مكات الأن دعواه ليست بمبال (و يحلف على البت) وهو الجزم فيا ليس معه ولا فعن مه م كابٍ لمعتالشمس أوكان هدعرانا فأنب صاف ماهم اولاع البودع البلف ورفائتان عي الماعي فاله تحصيحي والمم مع أن الثلف ليس من قعل أحدو (في نعله ) نقيا أو ١٠٠٠ ( مسه سعن سمه أي من شأمه ديث و إن صدر منه ذلك العمل حلة حنونه كما اقتضاء إهدامهم (ركر عمر عبر عبر مان كان إلى م) كر ع و الاف وعصب نبستر وقوف علمه (و إن ب ) عبر محتور ( فعن بي العر) كلا أمامه فلل كندا لعسر الوقوم على العسر له والدرق بيته و بين عدم جواز الشهادة بالنبي حيث كال غير عصور أنه ڪتي في جمين أدني من تحدالات الله ده لانڌ فيها من اليلن اليوي القراب من العمالم كاحرائما لحصور فنحم فله على النتاكا هو فينمة محواره الشهدم به وقول الدقيين وقد يكلف الحلف على البت في معن غبره النق كملف البائع أن عبده لمها مي مثار وكحم مدسم النسب اليمين الردودة أنه ابتسه مثلا وحلف مدين أنه معسر وأحسد الروحين الهبن باردوده أن ب حدة به عيب رد أوله أبه حدم على فعل عدده والحلف فيه على السدوء غيا وبايه أبه برجع إلى أنه ولد على فراشه وهو إثرار واخام فيه على للت و إن لمكن فعيد، وأناثه في الملك علمه على شيء محصوص ، ورابعه أنه فعلد عالى وهو حنف على فين النبر إثناه قال واعتا بدأته أحدث

( قوله و بالتصاب مادونه ) أى و إن كان ليتيم أو وعد ( عوله عم نو رآه الح كم ) أى فيه دول النصاب ( قوله مطلقا ) أى في المال وغيره بلغ فساما أهلا وأمل ديث الاحصاص فصيبته أن له تعييظ الهين فيه ( قوله وأن يوضع المصحف في حجره ) أى وه محمد سده لأن المصود عو سه يحلقه بحصرة الصحف ( قوله ولا يجوز التحليف ) أى من الشاصى دو حاسه وصل المعدب عده حيث لا إكراه منه ( قوله فتعلظ عليه ) أى السميد ( قوله لأن دعواه ليست عال ) أى وياكان حلمه معود المال على السيد ( قوله لأن دعواه ليست عال ) أى في باركان حلمه معود المال على السيد ( قوله كلا عمه معل كدم ) أى عبرى ( قوله كحمد الدائج أن عدم المراقب أن العبد يأ بق و يأس كدم الداء وصمها ( قوله رد أوله ) قصمة الرد عاد كر أن البائع يكف الحلف بأن العبد ما أن عدده إذا الناعى المائع كال أنقاء في بد الدائع

( قولاو محث المطلبي أن تعميم) هداء لتعمير بقنصي أته عثتم عليله التمليظ سير لأحماء والصفاحان هل هو كدلك وماوحهه ( فوله كان صعت الشهس طالق) أي ثماد عتعليه اروحه أمهاط لعت الشمس أو أن الطائر كان غرابا فأنكر فيحلف على المت أسها لرتصع أو أمه م يكن عراباً ( قوله والفرق بيشه وال عدم حوارال بادة سه می الح ) الدیقال لاعدامة ساسيسحق حدج لامد رق فكم لأعور الشهدة المسابي للدكور لايحف عليسه و إعما يحلف على نفي العلم والذى في شرح الروص التسوية بيتهما فال قلت مراد الشارح أن النفي عبر لمحتمور تناف فسله على من العسمار ولا يحور الشهادة عيسه على نقى العلم قلت همدا مع أنه لاتقىله العبارة إلانتأوين لأيلامه اسعسل (قوله أبه الله مثلا) الطرأي

عی ای هادا

مَمَا فِي قَالِ عَلَى رِفْعِي سَعِلُونِ مَوَا إِنْ قَبَالِمُسَمِّةِ وَكَمَا الْعَاقِيسَاءُ عَلَى أَر موجوب لاقي الشامل ، وأورد عديه مسائل مرآب في الهركيل في القساء على العائب وفي يوكانه فيه لو الشبعري حارية العشرين وأن اللشائري لوصف من البائع أن صامه المسلع فادَّعي مجوم الآن عنه فأسكر الشعري فإنه إيجلف على اللي عامه لعجزه ( ولو ادّعي دينا لمورثه فقال أبرأني) منه أو السوفاد أو أحال به مثلا (حلف على) الست إن شاه أو على ( بي العبر بالتراءة ) لأمه حلف على بهي فعل العبر و يشتره هما وقيكل ما يحمل السكر فيه على بعي العبر النعرض في السعوى بكونه يعسر دلك قال الديقيني وعمله إلى عبر الدا عي أن المآعي عليه يعمه و إلا مسع له أن بدعي أنه علمه أي محر له دلك في بنيه و بين الله تعالى إلا أن يوجه إدار فهم بأنه قه سوط بل نه إلى جنه إذا بكل الداعي عليه فتحمه هو. فسومج له قبه ( ولو قال حي عبدك ) أي قائل ( على عب بوحب كد فالأصح حامه على البت ) إن أسكر لأن قمه ماله وقاريم كمعل عمم ولد سمعت الدعوى عامِه . وأشابي على لهي العالم سعنقه عمل العامر أما فعل في محمول أو يعمد وحوب صاعة الآمر فيحلف فإله علىانات قدما لأمه كالمهيم لة (قات ٠ ونو قال حلت مهممات ) على يرعى مشالا ( حلم على اللث قطعاء والله أعر ) الأنه إيما صمل للفصرة في حفيتها فسكان من فعير ومن أم يوكات بمد من يسمن فعلها كسيد حرومستعبر فالدعوي واحام علمه فقط كم بحثه الأدر ي و معرد وسلم إلمه الل السلام في الأحمر (و يحور الله بعال مؤكد يعتمد ) فيه (حطه أوخط أبيه ) 'ومورثه اوثوق به خبث بترجع عنده بسمه وقو ع مافیه بخلاف مانو استنوی الأمران وصاعفه أن یکون شخات بو وحد فایه مکتبو با أن علی ا ملان كدالمرتحمة على ديه بن الصب حدردلافعة ومن لأعر في القورد للحف ألصا بنكول حصمة أى نفى لايتورع مثله على عبن وهو محل كما "شار إسه الديمسي وصاهر إطلاقه حوار دلك وإن لميناء كروهو ماق الشرحين والروصة هنا وقان لأدرعني إنه المشهور وهو المعتمد و إن نقاد فيالشرحين والروصة فيأو تر النصاء عو الشمل اشبرط الندكر (و عمير) في اليمين موالامها وطاب الحصم هما من الحاكم وسداء كم لهما ممن توحهت عدله ،

وقدية ماد كروه في نرو ماهس أنه تكسه أن آون ما يعرمي فدوله أو لاستنحن على الرد أو نحو دلك فلعل المراد عا دكره السعين أنه إدا دكر السد عمد الحامد على السافله لا كسفاء سحو لا يعرمي فدوله فليراجع ( قوله ساه على أن الوجوب لاقي القاس) أي على مراجع ( قوله سعو لا يعرمي فدوله فليراجع ( قوله الما على أن الوجوب لاقي القاس) أي وعليه فاولم يقل أت تعلمه وصمه على عدم النول مقتصر على فوله أبر أي مورثك هن سعين على المدعى عليه الحامد على الله أو علم الآول على على المدعى على المدعى على المدعى عليه فيه في وقفية أن وقه إلى المعامدة العم إليه فيه فعر وقصية أي العافل الذي لا يعتقد وحود عاعة الأمركا يعير من قوله بعد أما فعل الح ( قوله على مؤكد) أي المدعى على المدعى على المداع على عليه من عادته أنه إد أي قول وقول لاعتسع من أعين ورد الهين على المدعى كان الرد مسوعا خالم المدعى على المدعى كان محتا في يقول لا عنسه الموصوف عما دكر يعيد المدعى كان الرد مسوعا خالم المن على المدعى على الموافق و يعام في الهين موالامها ) أي عرف و يطهر أن المراد عرفهم فيها مين الإيجاب والقبول كدا مثلا

( قوله فها ينفيه ) أي من فعلااوراث ( قوله وكدا العادية) أي علب (قومه ماء على أن الوحوب لاقي القائل) الظر مفهومـــه (قوله ومعتقب وحوب طاعة الآمر ) أي والآمر السيدك هو ظاهر أما إذا كال الآم غسيره فطاهر أن الأمر متوط به (قوله في الأجمر) أي السادقة بمعدارة الأدرعي ( قوله فيه) في هدا تفيير موضوع الش إد يصاير شبير يشبد الشحص بعدآن كالبلاطئ وعبارة التحفسة الغلن بدل قوله

ر ( بية القاصي ) أو نائبه أو المحسكم أو المصوب للصالم وعسيرهم من كل من له ولايه التحليف ر سشحلم ) واعتقاده محتهدا كان أو مقلدا لاسة الحاف واعتقاده محتهدا كان أو مقلد أصالئلا " معلى فائدة الأيمال وتصيم الحقوق و تحر مسم « الحين على سة المتحلف » و حمل عبي العاصي لأنه الذيله ولاية الاستحلاف أما توحلهه بحو عراعه عن لا ولايه به فالتحليف أو حلف هو شداه ه عبرة سيته و إلى أثم بها حيث أبطنت حي عده وعسله يحمل حدر لا يمينك مالصدّات علسه صحبك» (فافروز"ي) الحالف بالله ولم يظامه حصمه كم تخله السلمسي (أو تأوّل حلاميه) أي تنمس ( أو استشى ) أو وص ماعط شرص ( عبيد الابسمع الشدى المدفع ) عسه ( إنم العمل المحرة ) و إلا لنطلت فالدة اللهي من أنه مهاب إقدام عديها حوف من الله نعماني أما من حمد سجو ملاقي فسقعه التورية والناويل وأمامن صعه حصمه فيعس لأمركال ادعى عليه وهو معسر خام لا سنحق على "شاتا أي مسليمه الأن كذلك أيضا ، تع إن كان المحلف يرى دلك مدهما اعتبرت يُبته حبشه والنورية قسد عدر هجردها دول حقيقته كاله عندي دوه أي قبيلة أو قيس أي غشاه القاب أوأنوب أي رجوع وهوهما اعتقاد خلاف ماه ملشهة عبدهواستشكيان الاستنباء بأبهلا يمكن فالناصي إدلاية ل أنست كدر إن شاء الله أحب عمه بأن المراد حوعه لعتمالهي وحرح بحيث لايسمع مالو سحفه فيعدره وايعمد التجان ولوا وصلامها كلاما لم يتهمه القاصي منفه وأعادها وصابطمون برمه اليمين في حواب الدعوى أوالكول أمه كل (من يو حهب عابه يمين) ي دعوي محبحة كافي لهرر أو ارادهالتمنه على ولومن عبردعوي كطاب قادف الأعبى عايه عين ، تدوف أووارثه أنعمار في وحسلت المدارقة أحسن من عبارةأصه او عمالها سبق قو عبرصحتم و ( لو أور التماو مها) أي العبن أو المعوى

(قوله نم إن كان الهنف الح ) محل هذا قبل قوله وأما من طامه حصمه الخ فهومؤخر عن محله (قوله خلاف ظاهره) أي العظ

(قوله و بية القاصى استحدم الح) قال الناقيق محله ما راء كن المحاف عقا عما بواه و إلا هاهمرة استه لاسية الفاصى فإد اذاعى أنه أحد من ماله كده بصحر ,دنه وسأن رده وكان إلا أحده من دل له عليه و فأله م بالحدة قال محلمه القاطي حلمه أنه لم يأخذ شاه من مالى شيئا يغير ادفى وكان القاصى برى إحابته فعال فالمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شاه من ماله معم بريه و يموى احبر لاستحدق ولا يأم فعال فارمان واله لاساق مايلى في مستقد محابم احبمى الشامى على شفعة الحوار فتأمن اله شرح روض وهو مستقد من قول الشارح ولم يقلمه حصمه كما عشه البلقيتي (قوله من كل من له ولاية) أى أمامن لاولايه له كعف العصم، أو العامه فسمه كما عشه البلقيتي (قوله من كل من له ولاية) أى أمامن لاولايه له كعف العصم، أو العامه فسمه كما عشه ولا من المورية عسده سوء كان الحمد بالصلاق أو باقد (قوله هاهم شها أي العام ولا منه المورة و ياكم العامي ولا منه من ولك كماهم و ياكم العامي ولا منه من ولك كماهم و ياكم العامي في يرى دلك و يقي دلك و عمر دلك حج و بارع فيه وفقة كلامه بميد اعمد المارعة عمر وأمن فوله مي يرى دلك و يقي دلك و عمر و الموله المها المناق على الحديقة ولم يذكر القسيم وهو الأسب هما (قوله كدا قاله شارح و الذي في القاموس إطلاقه على الحديقة ولم يذكر القسيم وهو الأسب هما (قوله واستشكال الاستشاء) أى المدكور في قول المستف أو استنى

(قوله ولوقال أبر أني على هده الدعوى) قسيده بهدا استئناء هدءالسائل من الصابط الدكور مع أن المسورة لأولى من مدخول السابط لأنه لو أقرَّ عطاو بهما لم يازمه شي. كما مر" ( قسوله و يۇ سە) أى يۇ يدالىظر (قسوله بحقوق اليت) شمل الدين والمين لكن الشارح حمله على العسين سلين قوله وصراح عثله أيعش ماقاله اسالملاح وهو ليس إلا في السين لايخاص ذلك للفرق بين العين والدين (قوله ومرّ أن قولمسم ليس الدائن الح) لم يمر ذلك بن الذي مر" له فيشروند اله عوى أنه ليس له أن يدّعي شيء العرام ديد أوعينا وعمسل كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثانسا ف يرفع الأمرين الحاكم ليوفيه منه ومركىهامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحس الذي دكرهها فبالعبى إسكاره (قوله وهدا مستنى أيصا) أي من المعهوم بحملاف مامر قاله من المطوق

لأن مؤدَّاهم و حد ( لرمه ) وحيشه هدا الآعي عايه شيء كمالك ( فأسكره حلف ) للحدر السر" ، ولوفال أثر أبي عن هــده الدعوى لم محسه على شنه لأنَّ الإبراء منها لامعين له ، ولو علق طلاقها عملها فادَّعمه وأسكر لم خدم على من المير موقوعه على إن ادَّعت قرقة حلف على نفيها على مامر" في العدوق أنه لايمنان قوهما في: لك و إدفاز ، ووارعي عليه شفعه فتان إغا الاعرابت لاس لم إخلم ولومهر عرام سا قسمة مال الملس مي مرمانه فادعى أنهم يعمون دسه م يحموا ، أوادعت أمة الوط، وأمية ولد فأحكر السند أصل الوط، لم محلف ، ومن في الركاه أنه لا تحد على لمالك فيم عِينَ أَصَلاً ، ولوادَّعي فل أبيه أنه بلغ رشيدًا وأنه يعلم ذلك وطلب يمينه لم يحلمه مع أنه لو أور ... العبول و إلى لم الله وشد الاس ما قواراً به أو على قاص أنه رؤامه محموله فأسكر لم محلف مع أند بوأورٌ صن أوالإمام على الساعي أنه قبص ركاه فأحكر لم يحلف أصاء ولوثلث لر عد دين على عمر، فارعى على حالد أن هذا الذي بيدك لعمرو فقال من لي لا تنسب لاحتمال ردَّه الجمين على را بد فيحام فينصى لمحدور وهو إثبات ملك شخص عملن عيره ، ولو قصد إقامة لينة عديه لم تسمع والطرافية الشبح ، و يؤيد، قول ابن الصلاح يو فر" مدلك أن النوب لعدرو بياح في الدين ، ولو كان له حق على ميك فأنده وحكم له نه تم حد تحصر تصمن مدكا للبت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه ولم يوكله الوارث في إثباته هلأحدى الدول بحوار دنت سهبي ، وصرح عشبله السكي فقال للوارث والوصي والله أن المسالسية الحدوق أبيت النهني ، وامن أن فوهمتم للس للمد أن أن للدُّ تلي على من ع به دين معر مه الله تب أواميت و إن قلب إن عمر مم العرام عرايم لا حاصه دلك للمرق بين العين والدين وحرج أو أفر إلى آخره مات الماك كونتي ووكيدل فلا محلف لأنه لايقدل إقراره ، المر لوحرى عقد بين وكماني خالم كم من وهدد مستني أيب وكالوصي في دكرياه باطر الوقف هلاعوي على عؤلاء وعوهم إعاهي لإقامة البعبة إد إقر رهملايتس ولاتحلمون إن أكروا ولوعلي ي العبر إلا أن يكون الوسني و رئا ، وم أوست غمر روحها فادّعي آخر أنه ابن عمها ولايسة له لم تسمع دعواه على الوصي والرواج لأمها إعمالتمم عالما على من لوأقرآ بالمدّعي به قبل وهما بوصدّته أحدها لم يقسس مأل السب لايشت بقوله ، بعر إن كان الرواح معنقا أواس عم وآحدياه با قراره منسبة للدن و إن أسكر خصم وكالد مدّع لم خلفه على بي العرالأن له صف إنسامها و إن أقرأ سها (ولاعب قص على ترك المر في حكه ولاشهد أبه م كدب) ،

( موله م بحلمه ) ثى م علم لذ عى عليه المذعى ، وقوله لأن الإلا ملها ثى الدعوى ( قوله م بحلمه ) ثى و يؤجد الشقص من الاس بما المسلال له لا ( فوله لم بحموا ) أى س بطلب مله إلياب الدين فإن أثله راحمهم و إلا فلا (فوله فأسكر السيد أصل الود ، لم بحلم ) لعال وحهه أنه لافائدة فى إلى تأمية اولد سفدار إفراره الأنها عند بعثو بالموب ، بعم لو أراد بيعها فار عند ذلك فيسمى تعليمه لأن بيعها قد يدوب عنقها إذا مات السند (قوله و يؤلده ) أى سطير الشيخ وهدا الناسد معتمد ، وقوله ثم حاء محصر أى حجة ( قوله للموق بان العان والدين ) أى أن العاب العين العان والدين ) أى أن العين العين والدين ) أى أن الإقرار ( قوله و يحوم ) كاباد مع والقير ( فوله و و وصت ) أى ومات (قوله فار عى) أى شخص الإقرار ( قوله و حوم ) كاباد مع والقير ( فوله و و وصت ) أى ومات ( قوله فار عى) أى شخص الإقرار ( فوله و حوم ) أى ليرث منها ( قوله و ها وصدة فاحده ) أى لوصى أو الروح ( قوله لأن السنال ) بما شت يقوله أى للدعي للسنال لأمه الوارث فى رعمه و إقراره على نفسه بانفسال لا أثراه السنال ) من شت يقوله أى للقاعي للسنالا الموارث فى رعمه و إقراره على نفسه بانفسالا المراه الهاد الوارث فى رعمه و إقراره على نفسه بانفسالا أثراه

(قوله و إن كان لوأقرال) عدرة التحمة وين كانا لوأقرا انتفع السدعييه ( قوله ومن أم ادعى أن هدامن استنبات) أي والواقع أتها ليست مثها الأن الاقرار بانباوع ليس مقسود الدعوى لأتها ليست بادبوع س بشيء آحرو إن توقف القصود على الباوغ (قوله مالم كرله سنة ويريد وفامتها) يتأمل (قوله عمد فاص آحر ) أي أو أطلق كما حر (قوله لاملك المقر الله ) لعن الوجه لاملكك لأن الاقرار إخبار عن الحق المابق وعبارة الأذرعي لوأثر رحسل مدار في يده لانسان فجاء رحل وادعى بها على المقراله فأحامه باأباك حلفت الذي أقر لي بها تسمع دعواه وله عديمه قال ولوأقام مله أتسمع وإن نكل طاعقر له أن يحف أثه حلمه هذا إذا ادعى مصبرا بأن همذه الدار ملكي منه ذكذا ولم بكن ملكا عن تلقيت مثه فأما إذا ادعى مطلقا فلايقس فول الدعىعلية بالمك حلفت من تلقيت المُلِكِمِنَهُ لا أنه يدِّعي ملك الدار من المدعى عليه لاعن علق الملك منه أه

لا بدع منصهما عن ذلك و إن كانا وأقرا سي المدعى به لاسعع لمدعى وعدل عن تصر يم أصله مهدا لاستشاء لأمه عمر صحيح لخروج هسدا من فوته توجهت علسه دعوى ساحر أن عدين لاسمع علیهما الدعوي بدلك وحرح شوله في حكمه عبره فهو فيه كاميره (ولو قال مدعي عديمه أ. صيى) و يوفت بحدمل دلك (لم محمل ) لأن ميمه نشت صده والصبي لأتحلف ( ووقف ) الأص , حي يسم ) ثم يدعي عسه و إن كان يو أفر بالماء ع في وقت احتمله قبل ومن تم ادعي أن هذه من السشياب من العما مع ، بعم لوسي كافر في من فادعى استعجال الاساب بدوا، حلف فإن تسكل قتل (واعمين عيد قطع الخصومة في لحال لاء درة) من لحق لأنه صلى الله عليه وسلم أمر حاله بالخروج من حق صاحبه أي كأنه عم كسه كا رواه أحمم ( فيه جنعه تم أقام نسبة ) عدعاه أو تنهدا حصه معمه (حكم مها) وكدا نوردت الهين على المد على فسكل تم ألهم علمية والحصر في حد "شمداك أو تبينه لنس لك إلايك، إنما هو حدير لحمه في النوعين اي لانات همه ، وأما منع حمهما فلا دلالة النصر عليه وقد لا عبده النمة كا وأحب مدعى عمه بودهمة من الاستحقاق وحلف عليه فلا تقيد للدعى إقامة الدمة أنه أودعه لأنها لاعملف ماحس عليه من في الاستحدق فاله الناقيبي ولو اشتمال الدعوى على حقوق داه التحليم على بعصها دون احص لاعلى كل مها عيما مستقلة مانم يفرقها في دعاوي كا قانه المماوردي ولا يكامم حميها في دعوى واحدة وو أقام بالله ثم قال هي منصيه أو كادمه سقط تمسكه بها لاأصل الدعوى ( ولو قال ) من توحهت له بمين أبر أيث عنها سقط حقه منها بالصبح لتنك الدعوى فقط فيه استشاف دعوى وتحسمه ووإن فال (الدعي عليه) الذي عند تعليمه ( الد حلقي مرة) على هذه الدعوى عبد قاص آخر أوأعدى (البيعدات ا أنه لم يحامي) عديها (مكن) من دلك مالم كن له نسبة و ير بد إقامتها فسمهن له نلاته أمام ر في الأصح ) لأن ماقاله محتمل ولا يحال لمدى لوقال قد جمعي أني لم أحلمه فسيحلف على دلك ثلا ينسس الأمر قان سكل حلف الدعى عليه عين الرد والدفعة الحسومة عنه ، والثاني للم لأنه لايؤمن أن يدعى المدعى أنه حدمه على أنه ماحدته وهكدا فيدور الأمر هــدا كزه إد قال قد حلمي عبدقاص آخر فان فان عسدك أبه القاضي قان حفظ الفاضي دائ لم محتفه ومنع المدعي على طلبه و إن لم يحفظه حققه ولا ينفعه إقامة النبية عليه في الأصح لأن القاصي متى بدكر حكمه أمضاه وإلا فلايعتمد البيمة ولوقال الدعي قد حلفت أبي أو باشي على هذا مكن من تحليمه على ابع. ذلك أيضًا فان نسكل حلف هو وكذا لوادعي على مقر له بعالر فيهد المقر فعال هي مسكي لامنك عامر لك فقال قد حلفته فاحلف أنك لم تحلفه فيمكن من تحدثه ( و إذ أسكر ) مدعى عليه فأص ، علم فامتنع (وكل) عن أيمين (حلف المدعى) بعد أمرالقاصي له اليمين لمردود، إن كان مدعما على بصله المحوّل اليمين اليه (وقصى له) الدعى به أي مكن منه فقد صرح في بروصة بأنه لا محاج بعد

رفوله لارهاع منصبهما عن دلاته ) بؤحد منه أن المحسكم و بحود بمن تصدم في النور به بحدم وهو ظاهر للعبة بلد كورة (قوله سهم الاستشد،) هو قوله ولا بحدم فاص الح وهو سنتماء معنى من قوله ومن أو حهث عليه على الح ( قوله سفط أنسكه سها) أى ولا نعر ير عامهم ولا عليه ( قوله ولا سفعه رقامة الدنة عديه) أى التحديث ( قوله فات) أى الشخص ( قوله إن كان مد عبا عن نفسه ) قيد مه أحدا من قول الصنف الآلى ويو دعى وي صنى ديد له على آخر الح ،

(قوله لم بحدكم اعتمده) أي بعد عرض أعين عليه ثلاثا كم دول مما أفي واعلم أن الشهاب ابن حجر قال عقب هذا مانده وسيعلم مما يأتي في مسئلة الهرب أن محل فولهما هما م بحد ما إذا وحه التساصي أعين على اللقاعي وأو وإقباله عليمه ليحلفه فقول شيختا كيوره هنا فانه و إن م (٣٣٣) بحكم به مراده و إن لم يصرح والحكم به إلى آخر عاد كرد مد

حصله التسوية بين ماهنا والسكون لآنى في أنه لابد من حكم القاضي حقيقة أو تعريلا والشارح أسقط ماد كره الن حجر وعوّل عليمه تبعاله فها بأتى في قوله بعد امتناع الدعى عليسه وفي أوله وبما تقرر عيرالخ والظاهم أن الشارح أسقط هددًا قسدا هنا لاعتباده إطلاق الشيحين بدلين أنه تمرأ من الحكم في قوله الآبي وبوهرب الحصيمين محلس الحبكم بعد بكوله قبل عرض الحاكم الخحبث قال على ماقاله الرامي الح لكنه تبع ابن حجر في قوله الآئي بصيد امتناع الدعى عليه وق قبوله وبما تقرر عبرالخ فتأمل ( قوله وهو ظاهر ) انظر هل الحلف شير الوحمن من الأسماء والصفات مثله (قوله وهو في الساكت آكد) ظاهر هدا أنه يعرش عليه بعسد بصريحه بالنكول ( قوله عد امتياع المدعى عليه) الأصوب حدقه لم مر أن أن لامتماع صريح مكول

اليمين إلى النشاء له مه (ولا نقصي) له (مكوله) أي الخصم وحد دوما دهد إمه أمو حسيفة وأحمد مل القنباء به وحده ردّ بشل مالك رضي الله عنهم في موطئه الإحماع قبلهما علىحلاف قولهما وصحأبه صلى الله عديه وسام ردَّ العمل علىصاحب؛ في (والسكول) يحصل مُمور منها (أن يقول) بعد عرص الهمين عابيه (أما لا كل أو يمول له القاصي احلف فيفول لا أحلم) لصر حمهما فيه ومن ثم لود. اللمود إلى الحاب ولم برص الدّعي وبحب كل عدمده وإن بارع فيه حمع ورجع الملقيي اعتسر الحكم لكونه محمدا فيه ومن البكول"بسا أن نقون له قلالله فيقول،الرحم كما أطلقوه ، لع يتجه نقييد، أحدا عد أتى فيمن توسم فيه لحهل بإصراره على دنك عد عامه توجوب امتثال أمن لحا كم وكلامهم هما صبر بح فی الا کستاء بالحلف بنابر حملی و هو عناهن حسلاها لما لمقینی ولو قال له قل باللہ فقال و للہ أو «لله ففيه وحهان أرجعهما أنه عبر باكل كفك لوجود الاسم والنفاوت ، ٤ هو في محرد السه هم دؤتر ولو المسمع من المعدمة في شيء عما مر" كان باكلا حلاقا للملقيبي (قال سكت) بعد عرص اعمين عليه لانتجو دهشة (حكم القالسي سكوله) بأن يقول له حفلتك باكلا أو كاتلك بالمشدمد لامتاعه ولا يصير هب نا كـلا من عبر حكم لأن ماصدر مسه بلس صر نتج سكول و يسـدب أل بعرضها الحباكم عديه ثلاثا وهو في الب كن آكد ولو توسم منه حهل حكم البكول وحب عليه تعريفه بأن يقول له إن كولك بوحب جلف الذعي وأنه لانسمع بيسك لقدما براء أو محوه اللا حكم عدمه ولم يعرفه بند إد هو القصر بعدم بعامه حكم البكول (وقوله) أي القاص (للدّعي) عد امتمناع المدَّعيي عليه أو حكونه ( حلف ) و إقباله عنيه للحلفة و إن لم يقل حلف ( حكم ) منه (سکوله) أي مبرل مبريه حکمه به فليس للذعبي عليه أن محلف إلا إن رضي بلذعبي و يما نقرر هنا وفيا من علم أن للحصم عد كوله العود إلى الحنف و إن كان قد هرب وعاد مالم يحكم سكوله حقيقة أو مريلا و إلا ميعد له إلا برصا لمذعى فان لم محص لميكن للشعى الحمم في عين مرودة شقصاره وصاءمحاهه واوهرت لحصم مرعبس الحكم الديكوله وقس عرص خاكم اليمين على الدعي المشعرين

(قوله الإحماع قديهما ) أى الإحماع الكائل قداهما على تقدم عايهما والإحماع حجة لانحور محاهته (قوله ردّ العيل على صاحب الحق ) أى وقصى له مه ووجه الدلاله منه أنه لم يكتف باسكول (قوله ومن ثم يو طاب ) أى للدّعى عديه (قوله العود إلى الحلف ) ثى بعد حكم الحد كم بالدكول كي يعم من قوله الآنى و عا تقرر هنا وقيا من عم أن للحصم بعد بكوله الح (قوله من توسم قيه) أى ظهر قيه (قوله حلافا لمنشبي ) سنه به على محاهة المنشبي قيسه و إلا فهو معلام صاهر من الأعدان (قوله من عبر حكم ) أى أو ماى معده من طاب تحليف لمدّعي كي بأنى (قوله وهو في الساكث ) ثى العرض من القاضى على الساكث آكد (قوله قاو حكم عليه ولم افرقه بعد) ثى وأثم بعدم بعليمه .

فلا يحتاج إلى حكم حلافا الدلقين وقد مراً أنه سع في هذا اس حجر (قوله وعا نقر عراج) المداعي المداعي قدمنا أنه تسع في هذا الله على عدد الله وعادة أيما الله حجر ولم يتدم هو مايعم منه هذا (قوله فال لم تحلف) أي عد رضا الداعي (قوله الحلف في يمين مردودة ) عمارة النجعة لم يكن لعد على حلف المردودة .

( دوله على ما قاله الرافي ) أي و ولا ف فدّمه في صدر مسئية البكول خلافه وهذا النعري بدل على أنه أسقط ما قدّمناه عن س حجر قصدا لعدم المهادم بده و إلى تبعه في سهد عسه ( قوله وحائله فلا سععه يلا البينة ) أي و مس له الحلص مع الشاهد (دوله عله تحديمه) سناره الأدوار فره أل تحت سهت فالسمع في فله للوكل ( ٣٣٧) وعدرة الأدوار أصوب ( قوله

> الدّعي حلف الردودة على ما قاله الرافعي عن البغوى وله طلب حلف غر عه عد رقمة شاهد واحد وحيشة فلا تنفعه إلا البينة الكاملة لنتصره راوكل في حواب وكين المدّعي ثم حصر الوكل فله بحليمه من عير تحديد دعوي (والعمان سردودة) من مذَّعي شليسه أومن الحاكم عني اللَّم عي ( في قول ) أموا (كدمة ) تشيمها لمدَّعي ( وفي الأظهر كا قرار المدَّعي عديه ) لأمه مكوله يتوصو إلى الحق قأت مه أقراره وعليمة بحب احق عواع لمدَّ عني سها ، إن م يحكم به حاكم ( وله أقام الدَّعي عليه ) بعدها (بيئة) أوحجة أحرى ( فأداء أو إبراء ) أو نتوهم من السقطاب ( لم تسمع ) لتكديمه لهما با قراره ، ولا قرق في ذلك من أن تكون لذعى مه دس وعسا و إن نقل الدميري عن عله م عصره أمهم أصوا سي مها في إذا كان للسي به عما ذل وأشار إمه المسلم، شوله بأداه أو إبراه عـ وما ذكراه بعد همذا في "ثناه اركل الدمس من سماسها ومحجه المثنيي وصة به الرركشي مفرع على أنها كالبيئسة والأصح حلاقه ( فان لم تحت الدّعي و، رتع ل شي. -"ط حاله من البمين ﴾ لإعواضه قايس له العود إليها ولو في مجلس آخر إد بدلم شن بدلك لأصره ولرفعه كل بوم إلى قاص ( وسس به من مة الحصم ) عالم تم منه كا وحنف المدَّعي عليه ، ومحن دلك حيث أوقف شو ، اخلي على على المدّ على و إلا لم تخليج التهلمة كو لوار على ألها من عُمل منسلع فقال الشيري أقيم لك إيام فأصكراك لع فاله صدق عمله فإن حكل وحلف الشيري الصعت الخصومة وإن كل أيما ألم لأنف لا للحكم ممكول ل لإفرا ، مرمم لمان مشر ، الساد ، ومأسه مانو ولدت و مدمه أم قال ودات قبل السارق فاعتدى فلا أث ال تعدد فيت أن عربيه ، فإن سكل وحلفت فلا عامة ورن عكات أيما اعسات لام كول بل الأصل مع السكام وأثاره فمعمل يه ما تم يطهر دافع (و إن نعس) المدَّعي ( نا إقامة الله أوصراحا له حساب ) أو الساها، أو أو (أمهل) حتما كما أفتى به الوالد وحمه الله على (اللائة أبوه) فالط لللا يصدّ بالدّ عي علمه قد مط حقه من النمين بعد مصنها من عبر عدر (وقت أبد) لأن العبن حيه فيه بأخبرها كالبديه (م بن استمهن المدُّ على عديلة حال ستحاف سنظر حسامة ) أوصاب الإمهال وأصلق كما فهم بالأولى (م عهل ﴾ إلا برصا المدُّعي لأنه محمور على الإفرار أواء بن خلاف المدُّعي قامه محمار في طلب حقه وله تأجيره (وفي بن) عهل (ثلاثه) من لأمم نبحاحة وحرج بسطر حسانه ما والسمهل لإقامة حجة صحو أداء قامه عمل ثلاثة أدم كما من (وو مشمول في اسداء لحواب) سطر حساب أومراحمية علم (أمهل على آخر لحس) إن شاء الدوي كما حرى عليه اس مقرى معد لما افيد و كلامهم. والقول بأن البراد إن شاء ساعي كما حرى مسمه الشارح مردود كا أفاده الرجي بأن هم ا عبر محتاج له يد نامدً عي برك الدعوى من أصاب و محيي على دُوَل حمل دنك على م يدا لم يصر

> (قوله و إن سكل) أى الشعرى (قوله لا يُسكول) أى ليس عدم العداد يسكول (قوله و إن معلل المدادع على المعلل المدادي و المداعي ما إقامة عدة ) أقول . فيه أنه صلق والطارق موحد المداد ولا بأب بدافع لهذا عدة إلى أن يأتي في وجو مها ما في الرجمة من النمصيل فراجعه

امهاله و إلا لم يمهل قال و إنما الذي يردّه أن هذه مدة قر سه حدا وصه مصلحه للدعى عده من على مصره على الدّعى در محلح لرصاه اه للكن درعه اس دسم فعا دكره فلك و الدار و المراد إن شد ، الدّعى أنه وكان كاماك م يعتكن النقييد المحلف وحه إداله برك الحق بالكلية .

ق ا آل ولس له معالية لحصم) أي إل كات أشعوى تتسمن الطالبة ه ر کات تصمن دمم الحصم كا في انسلتين لأستين لم رسدهم عمه و سها يعديم ما في قول الثرج وعل دلك الح كا سيأتي التنبيه عب (قوله كه بوادعي عليمه ألها من أي مدع الح ) لاستحق أن هنا دعو بن الأولى من البائع وهي علا مة الأس والناسة من المشمري وهي دعوي الإفناض فأبرام المشترى بالألف إنما هو باعتمار الحكولة عن العِسان الردودة المسلة باعوام في بدفع بسلة حصمة إد مانسود دعواد داسع مصالسة الدائع فهوعلى فياس ما في كلام الصاف فلا عاصة للول الشارح وعيد الحوكد قال في المشه بعدهافتأمل (فوله مردودك أفاده النقبق أن هذا عير ع"ج له

ك) قال الشهاب الرجعر

وفيه نعر لأن مراد دلائ

القول إن شاء الدّعي

الإمهال باللاعي لكون عليه على حياج مسر والأوجه أن الراد باعلس محلس الفاصي وكالنكول ما لوأقام شاهدا ليحلف معه فير محمل ، فإن علل امتباعه نصدر أمهل ثلالة أيام و إلا فلا ـ واعر أبه لو داعي عليمه ولم يحلمه وصف ممه كميلا حق بأتى سلمة لم بارمه ، وما اعتلاه القصاة مين حلاف ذلك محمول كا قامه إلامم على حوف هر مه أما صد إقامة شاهد و إن لم برك قيطال كا يل فإن مشع حسن على مساعه لاعلى الحق لعدم ثنوته (ومن طوات بركاه ١٥عي دامها إلى سام آخر أو عبط حارض) أومسقط حرسق تحديمه قال سكل م يطاب شيء (و) أما يدا (أارم ه لحبر) على رأى (فيكل وتعدر ردّ الهبين) لعدم الامر الستحل (فالأصح) على هذا الصويف ( أمها تؤخذ منه ) لا يمحكم بالبكول ال لأن ديث هومقنصي ميثاليجيات و خول أوطو ب يخر ية بعد إسلامه وكان قد ما العنان أسلمت قبل تمام السنة وقال العامل بن تعدها حاف السيراء فان كل أحالد منه العدر اردَّه فإن أدَّني ذلك وهو خاشر لم يقبل وأخذت منه ، ولو ادَّعي ولد مربرق به عه باحد لام فرار ب سمه حمد في يحكل لم يعط لا للحكم سكوله بل لأن اوحد لإلساب سمه وهو الحلف ، يوجه ويو كل مدَّعي عليه ؛ إن منت الاوارث أو يحو وقف عام أوعلي مسجد حدس إلى أن بخاف أو نفر" ، وكدا لو ا"على وضي" منت على وارث أنه أوضى شك ماله للتقراء مثلا فأسكر و كل عن الهل فيحسل إلى أن يتر" أو عدم ( ووادَّعي وما عن " وعدون وو ، صد أوقيم ( د ـ له ) على حر ( فأسكر و بكل م خلف الوي ) كا لا يحف مع أله هد لأن إنهاب العلى لإسال بمين عسيره مدسيد فيوقف لداؤع والإطاقية ( وفيس يحامه ) الأنه استوق له (وقس إل التاعي مناشر داسد له ) أي شويه بسب باشرد منه الحام) لأن العهدة تتعلق به و إلا فلا ولا ينافيه ما شَدَّم في الصداق لأنه إعما بحاساتم على أن العمقد حرى على كما وهوفعل نقسه و إن ترتب عليه استحقاق الوفي عليه ذلك خلاف ماهما فاله بحانب على أن موليه يستحق كدا وهو تمديع ، ومراحكم ماء وحد لوي عديه على مشهدين ويواراعي لوليه ديما وأثده ه أعلى الحصير بحو أداد أحد منه حالاً وأحرب التمان على بن الدر إلى كاله كا من .

> ( فصـــل) ق تعارض البنتي*ن*

ودا (التمية) أي الدرأي كليميه (عبيا في بديات ) منسبها دوالنديلي أحدها قين السية ولاحدها

( موله الذاته أمام ) أى من وقت الدعوى ( قوله عجلس القاضى ) أى عنس همذين الخصمين الإجور منه لمره إلا حر الدم ر ( فوته لم يعرمه ) أى لذاعى عليه ( قوله على رأى ) أى صعبت ( فوته ولا يمامه مانصد ) أى من أمه حدم ( فوته فاذاعى الحصم بحو أدام ) أى كما لو اذاعى الوسى داما لستحفه الدمم بالإرث من أبيه وأثبته فاذاعى الحصم أنه دفع المال لأنى اليتيم قبل موته فرحد عمال منه حالا ولا يؤجر لدم ع الدى ليحمد أنه لايعلم أن مورثه أبرأه م

ي مارض الديس

( قوله في عارض النسين ) أي وما تعلق له كما وداكر ملكا مصفة والالمة سلم .

(قونه وكالمكول) يعني المساح الماعي من عالى المارة في التفصيل المارة على ما عالى المارة على المارة (قا واله أي المساولة بسبب باشره) أي يحلاف حلفه على السبب فالله حائر كا يعم مما يأتي المساولة المارة المارة

( قوله في المتن نقس كي كات) قال البنقيني هدا يقتضى أن الحكم بالبد الق كات قبل قبام البيتين وليس كدلك وإنما تسق بالبينة القائمة قال والفرق سهمالاحتياح إى الحم في الأول دون الثاني اله وعايسه فلا سأتى قول الثارح كنبره وعلى التساقط (قوله نعم يحتاج الأول إلى إعادة بينته الح ) هد لادأتي على القول بانساقط كم لاحق وإعد مآتي على مأقاله الدنقسي فأعل (فوله م ماليدفيه) السواب حدف الهند ما كي في التجنة لأنها وقعة على الشىء لمدّعى فلا يصعح الاحدار به عن قوله وهو للدي هوراجع عي دارجح ( قوله إد أصل الحڪم لاتر ديم به فاولي حكم ميه ر باده الح) قال الشهاب من قاسم يوهم أن هدا في عارض حكين أحدها بالصحةو لآحر باعو حداث معي مقابلته عد سده اه أي مع أن فرض المسئاة أن خكم فيأحد الحاسين اقطاقال كان مرادالدرح كالشهاب ابن حجر أن أصل عكم لاترحيح له قلا تطر لكونه بالصحة أو سلوحت فلا مسلم

(و فام كل منهما) مها ( سة سقط) بنعارضهما ولا مرجح فأشه بدليس ( العارضا ١٠ ترجيح وحينتُد فيحلف لكل منهما عِينا فان أفر" دو البدلاُحد، قبل النمية أو نقدها رححب بنمية زوفي قول تستعملان ) صيانة لهما عن الإلعاء حدد الإمكان فسرع من دي اليد وعديمه ( في قور لقسم ) أي العيل بيهما ، سوية څر أني د ود بديك و حميه الأول على أن معيل كات مده (وق وون يقرع ) يمهم ممن حرحت له الفرعه رجم لحبر فيه حرسل وله شاهد وأجاب الأوّل خمله على أنه كان في عش أو قسمة (وفي فول يوقف) الأمر (حي مدين ) خال ( أو إصطلح ) لأن حداها صادفه والأحرى كادية فيوقف كالو رؤج لمرأه وجان وسي الساق وم ترجح واحد من الأقوال لعدم اعتنائه بها لتقريعها علىالصعم وأصحهما الأحد (و ) على النسافط (لو كات) المين ( في مدهما و أقاما مستمن ) قشها ت منة الأول له مالـكل ثم سة النابى له له ( نفيت ) ما هم ( كاكاس) لانته ، أولو به أحدهم على لآجر ، بع محتاج الأول إي إعدة سنه بمعمم الذي سده للقع عد علة الخرج بالسنة تديئه النصف وير شهدت بديه كل متهما به بالمصف الدي بيد صاحبه حكم له به و نقب سدهم لا خهه ستوه ولا ترجيح بد أما يد لد يكن مد أحد و انهد ، ما مة كل به بالبكل فتجعل بسهما ومحل المناقط إنا وقع عارض حيث ما تمير أحدهم عرجم و إلا قدم وهو سار الله الدي على ما أتى ثم ما الله فيه للمذَّعي أو لمن أقرَّ له به أو انتقل به منه ثم شاهد ب على شاهد و عين ثم سنق مار يح ماك أحد دها به بلدكر رمان أو بدن أبه ولد في ملكه مشلا ثم لل كوسب طلك ، وتقدم أ ما بافرة عي مستصحبه للأصل ومن تعرضت بكون البائع عاليكا عالد المبريع ومن قات وصد عن أو هو م يك لآن على من لم بدكر ديك ولا ترجيح عوقب ولا عالمة الصم إليها حكم بالثالث مني منة منك الاحكم كه فاله لأسنوي والعراق وعدها حلافا منعوى ولا عرق بين الحكم بالتمحة و حدكم بالموجد كه هو عدهر يد أصال الحكم لاتر حمح به وأوى حكم فيه و يادة على لآج هال "م رس حكمان كان أثبت كل أنهمه حكما للكن أحدهما بالمنحة والآحر بالموجب أنحه غدم لأول لام برامه أموت الله خلاف السالي . واعر أن عاكم مني أحمس

الأولويه إد لا يرم من عدم الترحيح بالأعم عدم الترحيح الأحص الذي فيهر بادة معاً به لا يناسب قوله بعد على الآحر فتأمل .

اشتراها منه إلا أن يقال ما ألى إن اراد الثالبة لللة العاجبال لتككول الاولى علمة الحارج ورعا دل عليه ماعقبه به (توله ولترجح بينته ) أي بيده (قىولەرلا يكفى قولمايد الداخر غاصة) وحهه كا في التحمة محرد وفء (قوله فان قات منه منه ) أي عصمها ( فوله والقصر من فالت شير ه مور الد وهو ملکه) أي و إلكات هي سه ١٠ رج وسله کا سيأتي مالوظات ببعده وله فتراها من رالد ساد سمين وفالت بملة الداحل إنهاشيراهمن رايد سنة فأمها نفدم بنببة الحارس لأأمها أثمنتأن يدائدا حل عادية عشرائها من راحد بعد مار المسكه كامــ أبي في شرح قون الصنصوانية لوكان لصاحب المتأحرة يدقدمت. والحاسل أن عول تولهم يقدم ذو اليد ما لم بعلم حدوث بده كم سه عنيه الشهاب أبي حجر فها یاگی ( قوله نار حبح الوقف باليسم) أي بد الواقف حين لوقف التي حكمها مستمركها يعلم مما يأتى (قولهر إعايتحه هدا) أي عدم إفادة مادكر (توله أما إذا قلماإن حكم الحاكم لارحم الخ ) قد

حكما عال لم شت استساءه وشر سه التبرعية حمل على الصحة حيث كان موثوقا بعمه ودينه وقد دكر المتسف هذه الرحجات للذكر مثنها فقال (ولوكانث) العين ( بيساءه) التصرفا أو إمساكا ( فأقلم عبره بهما ) أي شكها من عبر رباسة (سنة و ) أعام (هو ) بها (بيمه ) منت سب ملكه ثم لا أو قالت كل المدر ها أو عصبها من الآحر (قدم) من نحير يمين (صاحب اليد) و يسمى الداحل لأنه صلى الله عليه وسم قصى يعنك كارواه أمر دود وعيره وللرحج بيسه وإل كانت شاهدا وعيد على الأخرى و إن كات شاهدين ومن نم لو شهدت عمة الدَّعي دُنه اشتراه ممه أو من بالعه مثلا أو أن "حدها سميم، فلم ل على البد حيثة ولا كمي ولهما بد الداحل عصرة كا ذكره جمع قان عات بدئه عصها ما مواك الله اشراها سه فذمت لأبها است القلا محيحا وكذا لو قالت يده يحق لأمهاء مقارض القصب فبنتي أصل البند ولو أقام عليه بأن للدخل أفرا له بالملك قدمت ولم يتفعه عليه عطائ إلا إن ذكرت المعالا من عنوا له وعقدم من فالت اشتراء من رياد وهو مالكه على من قات وهوفي بده و سامه منه ، بعير الحه أن دانباللذ أرجع من قابة واسامه منه ومن المرع شفا محجة صار ١٠ مد دلسه بالنسبة لعبر ألأول فاو ادّعى عليه آخر وأقام بينة مطلقة أعاد مباته ورححت سهده وفو أحاب رو البد باشير بنها من رايد وأثب المدعى إفرار أرا بدله بنها قبن الشيراء وأثبت المدعى علمه وقرار الدعى مها برالد قبل السراء وجهل الدرايج أفرت إلدالله عيءاته إداراتم لم يعارضها معارض ولو فامت عن العم وعم محكوم به نسه أنه ملكها إناه و فنصه لها فيل وقعه علمكا لارمام عداد شدة للرحم الوقف بالدر قبل وحكم الحاكم و إنه الحاهد إل كال البرجيح من عموع الأمران أما رد ف إلى حكم الى كم لام حج فالأوجه مدم مله ولاعده ما يد لأن مدة التاديث سعتها و عللتها ورفعت يد الوقف صر بحا ولو ادعيا لدعاء لد أحدهم وأدم كل سة استو بالأنهلا فاحل خب الميه (ولا سمع ملته إلاهم) مدع (سه المدعى) و إلى مراث إلى الحجة إلى الام على حصم وأفهم كالمه عدم سم عها بعد الدعوى وقيل دينية لأن الأصل في حديثه اللمن فلا عبال عبر عبد المت كافية، عم الحه كما بحثه السلقبيي سماعها ندفع سهمه بحو سرقة ومع دلك لأندمي إعدامها نعد نسه الخرجونو احتلف الروحان في أمتعة دار ونو عد الدرقة تمني أدم عمله على شيء فيدو إلا قال كان في علمها حلف كل مبهمالصاحبه وهوا عديها البواله وارباحات أحدهها وبالآجر الصيالاحامد واحتلاف وراثمهما وورثاه أحدهم والاحر كدلك وسواه ماإصلح مروح كسف ومسقه أوللروحه كحلي وعرب أولهما كدرهم (قوله وقد ركر الصنف هذه لرحما) أي في احمه الله لم يستوعبها كا يعيم من تتبع كلامه (قوله ونو أهامت من واقم) أي أو عبرها حيث كانت العين في يده ( قوله بأنه ملكها إياه ) أي وأقبضه لها وقوله لم عدها شنا صعبع (قوله إن كان الترجيح من محموع الاسرين) أي أن قمه إلى كلا من الله وحكم الحاكم مرجح (قوم قالا وجه تقايم بنها) معمد (قولاو أقام كل منة) أي أنه ملكه (قولهومع دلك لابد من عدم) أي يه كالساهي الأولى نعيمها (فولدون حتصار وحال ى أمتعة د ر ) ولنس من المرحجات كون الدار لا حدهم فيم يصهر (قوله ولم نعسد العرقة ) في سبحة فمن أقام بنمه على شيءفيه و إلا قال كان يدهي حلف كل منهما بصاحبه وهو بسهما بالسو بة م إن حلف أحدهم فيط الخ (قوله ولا احتصاص لأحدهم (١١) ككوبه في حريقه أوصيدوق مفتاحه بياده (١) قول المحشى (هو، ولا احتصاص لأحده) بيسموجودا بسيخ الشرح الي بأبدت اه مصححه

> يقال من و إن قلما إنه يرجع نعم الآمه (دوله إد الحجة إنه تعام على خصم) فيه أن المدعى خصم ولو قبل إقامته البيمة .

ود ما أو لايصلح لهما كصحف وهي أميال وسل وسح ماك وهاعاميال ( ولو أر ملت بده سيمه ) حسا بأن سلم المال خصمه أوحكما بأن حكم عليه به فقط ( ثم أفي سه تملكه ممشد، إلى ماقيل يراله يلده و عقيمر علية شهوده) مثلا (محمت وقدمت) لأن عده أر لت لعدم الحجة فدا صهرت حكم بها وغض الأوّل (وقس لا) سمع ولاسقص الحكم بها لأن مث البد قصى بروالف الاصود حكمهما وراهمه القاصي أنو الطيب بأبه خلاف الاحماع وننس هما شفس احتهاد بالا إلالأن الحسكم إيما وقع تتقدير عدم المعارض فأذا ظهر عمل به وكاأنه استشى من الحسكم وخرج بمستدا على أحره شهادتها علك من غير استباده التسم (وماعان الحراج هو ملكي اشتريته منك فقال) ١٨٠ حل ( ر) هو (ملكي و قام مسين) ٤ فاله ( فسعد الحر ح) از نادة عام سنته بالانتقال واتدا مدمت اللسه توشهدت أعها ملكه أوايمنا أودعسه أو أجرد أو أعلزه لمداحل أوأبه أو بالعة للصله منه وأطنقت بينة الداخل ولو ادعى كل أء اشتراه من صاحبه وأقام بنية ولا بار عج قيدم د. حب اليد ولو نداعيا حيو نا أو دارا أو أرصا ولأحمدها متاع عديه أو فمها أو الهقا على الحل والزرع أو قامت به نصية فصمت على البينة الشاهدة بالقاك الطلق لا عراده بالا عام قالسند به و به فا ق مالو كان لأحدها على العبد ثوال لأن السنعة في للسه للعبد دون مداكمة ولا يدله عان احتص لمتاع معت كالب البدلة صله حاصة ولوأحد ثويا من دار وادعى ممكه فتان ربها عل هو تو يي أمن الآحسة برد الثوب حيث لانشة لأن البد ساحب الدار كا وقال فنصب منه ألعا لي ع سه أو عنده فأ كر ظامه يؤمل برده له ولوقال أسكنيه ديري تم أحرجته منها جاليد بالساكل لاقرير لأوَّل له بها فيحلف أنها له وليس قوله زرع لي لبرعا أو «حدة إدرار؛ له سند ولو سارع مكتر ومكو في متمل بالدار كرفية أو سلم مسمر حلف الثاني أو منتسل كمدع فالأول بدرف وما الددر . و ـ ه يكون بينهما إن تحالفا لامتد ، لرحج (ومن أقر لعبره شيء) حسمة أو حكمًا (تم دعاه مرحع) دعواه (إلا أن يذكر انتقالا ) عكنا من القرله البه لأن إقرار الكاف مؤاح، مه حالا وما لا و إلا لم يكن له كسر فائدة و يتجه وحوب سن سف لاسقال في هـــــــا و سائر مكا مان الــــه في المطلب المعا للقمال وعساء للاحمدي في سعب الاسقال وما تخشيه المرد من الموري الموالم الوافق القاصي وعبره أحدا ممادكروه في الإحدار المحس الناء رد أنه عناط هما فوق ما محتاط له ثم سن لاحامع عديهما , د وظيعة الشاهد المعيين بيسلو العادي في عميات ويراب عليها مقتصاها وادعي الرركشي أن اص الأم على عبدم اشتراط مال الساب وأن الحهور حايسه

(فوله واعتدر سینه شهوده) مههومه أنه لو م یعندر عدد کر م ترجح سنه وصرح به فی شرح المهج حیث قال محلاف ما پدالم یعندر عاد کر قلا ترجیح وکسد شخا الر بادی علی قوله واعتدر لیس یقید اه وعمارة سم علیه وتقیید التهاج و معره بالاعتدار عنس مر اه ( قوله أو منعصل کماع) شمل ما نو نوقف علیه کال الاستاع بالدار کا لوت رعاف سر صعد منه إلی مکال فی الدار وهو مما ینقل وقصیه نصدیق المکاری وقیاس ماصر حواله من أنه و ام دارا دخل فی الدار وهو مما ینقل وقصیه نصدیق المکاری وقیاس عاصر حواله من أنه و ام دارا دخل منها ما کان متصلا به أو منعصلا نوقف علیه عم متعمل کسیلوق الطاحون أن الصدق ها المکوی وقید بقال المتنادر من قوله کمناع أن المراد من شمع نه صاحب الدار فیها کال و المرش فیجر ح مثل هذا فلا عدی فیه المکوی ( قوله حدیقه أو حکما ) کال ت بالین المردودة

(قوله مثلا) أشار به إلى أن قول المنف واعتذر سينة شهوده الس نقيم وإعا حوالهرد التثين والنصوار كاصرح بمقيره فالاعتدار لس لقيسما فلسمع يبشه والإث لمعتمر رقوته أوأسأو بالفه عصبه سه الح) هذه كالتي سدها قدمه ( أوله ولو بداعيا حبو بااح) عبره التحمة ووالداعيا دابة أوأرصا أو دارا لأحسدها متاع علمها أوقمها أو الحل أو أأورع بالنافهما أولصة فستعنى البسة الشاهدة الح ( فوله على احتص ع ع عدرة النحمة في ح صالتع ست(فونهزد وظمة الشاهدالخ) لايخن أن البكلام هذا في سماع الدعوى وعدمه لاق مماع الشهادة وعدمه ولابلارم سهمه فيالسحة وعلمهاء

ولوادعي علمية عينا فأبكر فأقم المدعى سه أنه أفر له مها فأقم صاحب اليما مسة أمها ماكه فدمت بنية الافرار على لك لعبدم وكرها سبب لانتقال فاحتمل عمادها طاهو اليد ويقدم في الاقرار أنه لوأقر مأمه وهيسه كدا وملسكه لم يكن إقرار، ماشمين لاحمال اعتقاده حصوله تتحرر العقد وحيثة فتقبل دعواء بعد ذلك وإلى لم يذكر انتقالا ، فم يظهر نقييده أحدا من المعدن عد إدا كان عن نشبه عليه الحال ( ومن أحد منه مال بينة ثم ادعاه لم يشترط دكر الانتقال ى الاصح) لأن النمة م تشهد إلا على النفي حلا فع مسلط أثرها على السقس ومه فارق مامر في التمر وقصدته أنها الواصادت سنب يتعلق متأجود مسنه كانت كالاقوار وهوا مامحشته الناقبين والنَّاتي بشة ط كالافوار (وللدهب أن راياده عبدد ) أوانحو عدالة ( شهود أحبده الاتراجح ) من المحرصان لكمان الحجة من الدروفين ولأن ماقت مرة الشرع الايحالف بالرائدة والمقص كديه الحر والقديم البركالزوالة وفرق الأول عناص و بأن منبدار الشهادة على أفوى الطبيين ومنه يؤجد أنه نو للعت أنث الزيادة عسدد الدوانر أرحجت وهو واصح لافادتها حيثته العسم الصروري وهو الايعارض (وكنه بوكال لأحددها برحان وبلا أحرار حدق واحرأتان) أو أرابع سوة فيم يثمت شهادمهن لكمال الحجة من الصرفين مفافأ وفيدل فولان ووجه البرجيح رابدة الوكوق التولهما والناك شاب مهما ما لاشف ترجل وامرأتين ( فان كان للر أجر "اهد و يمين رجم الشاهد ل ) والشاهد والرأبان والأراسع الموة فيما نقبلن فيسه ( في الأطهر ) للاحماع على قبول من دكر دول الشاهد و سمل ، مم لوكان معهما مد فسدم الاعتصارها مها و بحث الشيام أمهما تومعارت العصب هذا الما في بلده والشاهدان العالكه قدم الشاهد و اللمان لأن معهما أو يؤدة علم قال ويختمل العكس لأن الناسـة حجة سافا مع فوه دلاية البــد ، يهي . والنابي أوجــه ، ومقا في الأطهر يمعدلان لأن كلا منهما حجة كافية في اندل ( ويو شهدت ) النامة ( لأحدها ) أي متسرعين في على بنده وأويد ثاث أولاسد أحد (عبث من سنة و) شهدت بلية أحرى (بلا حر) بماكه لهما (من أكثر ) من سنة وتسد شهدت كل منهما باللك حالا أو قالت لانعار مزيلا له لما يالتي من أن الشوادة من حال لاتسمع للدول الك (عالمُتهم وحسع لأكثر) لأمها أثبت ملكا في وقتم العرصه ويمه الأحرى أما شهادتها في وقت تعارضها فيمله فيتساقطان في محل التعارض ويحمل صحة الأكثر فيما لانعارض فيه والأصل في كل ثابت دوامه . والثاني لاترجيح ويتعارضان لأن المقصود إنمات الهث في لحال ولا تأثير بنسس لأمه عير متمازع فيسه ولوكانت بيد متقدمة النهر بح قدم قطعا أومنا حربه فسيه كي وقد ترجع ساحر النار بح وحده كما يوادعي شراء عين بيد عمره وأقام ممة وقد من منشحقا أو معيما وأراد رده واسترجاع النمن وأقام صاحب اليد بسة بأمه وهمه من المدعى ولم يؤرج معرضنا فال أرجم حكم بالأحيرة أفتى به القفال (ولصاحبها) أي المتقدمة ( الأحرة والر ادة الحادثة من يومند) ،

رقونه فنقس دعواه) أى المسكنة (فوله والأرسع بسوة) فسمنه إمكان التعارض بين الشاهد والهن و بين أرسع من الدوة وهو مشكل لأن الشاهد والهن إعما يقبلان في الدل أو مايقصد به المال والعموة إعما شرن في الرصاع والسكارة والحوه عما لانطلع عليه الرحان و يؤيد لاشكال

( قوله والقسديم نعم ) الحاصل أن في السثاة سراقين أحددها المطم نعدم الترحيح وهي اشار اليها في المستن والثانية قولان حديد يوافق طريعه التطع والثابي التدم عاي دكره الشاح (قوله عم لوكان معهما يدقدما) أي كامر ( فوله كالوادعي شراء عيل يد عده الح) هلنده القارق مامن من حيث إن حكلا من المتداعيين موافق على أن العين ملك المدعى و إعد خلافهما في سنب المايث لکن تم يطهر لي وحمه العمل بالمتاحرة هما فسيتأمل (قوله وقد بان) أى العين عنى السيع -

(قوله فعم لوكات العين بيد الروج أو الدائع ) لعل صورتهما أن العين بيد الروج فادّعت الروحة أنه أصدقها إباها وأقامت بيمة مؤرخة وأقام آخر بينة كدلك أنه باعها منه فالملك لمن شدم نار يح جده (٣٤٣) ولاأحرة له لاأن كلا من الدائع

> أي من تومملكه باشهادة لا لها تمرة ملكه ، يعم لوكات العين بيد الروج أو الدلع قبل القبص م بلزمه أحرة كم عمر مح مرفي ديهما (ولو أطلقت بينه) بأن م ينعرص رمن باك (وارحت بية ) ولا بد لا حدم واستويا في أن ليكل شاهدين مثلا ولم تدين الثانية سف بالك ( همدهب تهما سواء) فيتسرصان ومجرد التاريخ عبر مرجع لاحتمال أن للطبقة لو فسرت فسرت عدهو أَكَثَرُ مِنْ الأَوَّلُ ، لَعَمِلُو شهدت إحداها بِدَينِ والأحرى بالمن من قدره وحجت هذه لأبه إلى يكون بعد الوجوب ، والأصل عدم تعدُّد الدين محلاف ماو "ثبت على بد إقرارا بدس فأثبت رايد إقرار المُدَّعي تعدم استحقاقه عاسه شك فانه لايؤثر كما عمر في لإفرار لاحيان حدوث الدين نعد ولأن الثبوت الايرتفع بالنبي المحتمل ، ومن ثم صرح في البحر بأنه لو أثب أنه أقراً له بدار فالآسي أن النفر" له قال لاشيء لي فيها احتمل تقديم الأوّل و إن كانت السند لمثاني برحوع ﴿ فِينَ رَاكُ فِي إِي النبي اهمين ۽ أما إذا كان لأحده إلد وشاهدان والا آخر شاهد و عين فيثم اليد والله هدان ۽ وكد الدمة المتعرَّضة سنب الله كمتج أو أعر أو نسح أو حب من محكه أو ورثه من أبيه ء ولا أثر اللوظما الله دالله من غير تعرض للسكها . وقيل كا في الروضة الله الوراحة لأجاللنطلي الملك فيل الحال ، محلاف النصاقة قال الأوّل الكنه لا ينصه ( و) المدهب ( أنه لوكان لصاحب مناحرة التبريخ يدقد من لا بهم منساو شان في ثبات الله في الحال فيساقف فسه وسق البيد فيه مقاءلة الملك السدى ، وهي أفوى من الشهادة على الملك الساس بدنين أنها لابر ل نها ، وقبل العكس ، وقبل يتساو مال لاأن لسكل حيه برحبيج ثلا له أوجه في بروصه كالصلها . أما نو كالتسائقة التاريخ شهدة لوقف والمأحرة اليمايا لدائناهما علث أواوقف فلامث صاحبةاليد قال الملقيني وعديه حرى العلمل مام يظهر أن المد عاديه باعتمار برابتها شي سبع صمار من أهل الوقف أو تعصبهم المير ساب شرعني فهناك يقدم العنمل بالوقف ، وهو ظاهر وقد اعتمده عبرت وفي الاأتوار عن فتنوي القمال مايؤ يلده، و به يعم أنه لو الأعي عينا في بالمعترة. وأنه اشتر له من ر يما مند سنتين فأقام الدخل بينة أنه اشتراه من را بدسند سنة قدّمت سة الخاراح كرادل عميه كلام البلقين كجمع من المقدِّمين لا عها أثنات أن لد الداحر عادية شرائه من را لد عدروال

> حوله الآتى لأن كلا منهما حجة كافية الح ، و عكن نصو بره عالو حصل التسرع نمهمه في عيب عدد الثيب في أمة تؤذى إلى المال أو في حراه تنصص الهر منسلا (فسوله من نوم مسكه ماشهادة) أي وهو لوفت الدي أرحت نه السنة لامن وقت احسكم فقط (قوله فا نه لا يؤثر) أي يقوار المناعى (فوله من عسر نعراض ملكها) أي مت دائسه (قوله لائه أوجه) أي فعيه ثلاثه أوجه (قوله قد مت صحبة اليد) منه يؤجد حوال حادله وقع السؤال عنها ، وهي أن جماعة بأيديهم أماكن بلاكرون أنها موقوقة عليهم و بأيديهم تمكال شهد لهم ندلك فسرعهم آخرون والأعو أن هده لائماكن موقوقة عليهم و بأيديهم تمكال شهد لهم ندلك يشرعهم آخرون والأعو أن هده لائماكن موقوقة على راويه وأطهرو مدت تسكاء وهو أنه يشدم دو اليد حيث لم يشت تنقال عنى وقف على من يده الأماكن ين عدره و إلى كان تاريخ عير وضع اليد متقدما (قوله قدامت سنة الحراج) معتمد ،

وعبارة التحقة وسواء أى فيه دكره النصب أشهدت كل نوفت أم منك كم أنى به أن الصلاح و قنصاء قول الروصة بينتا الملك والوقف تتعارضان كبينتي الملك ، قال البلقيتي وعلى الك حرى العمل ما لم نظهر أن البد عدمه باعسار تراتبها على بيخ صدر من أهل الوقف الخ (قوله كالروضة وأصلها) أى كالمتهاج .

وازوج لاتبرمه أحبرة في استعماله قسل القيص (قوله ولايد لاحدها) أي يه الرحج أن اهود عاليد قد حلى دلك ماإدا كات اليد لهما أو لا حدها أو لثالث(قوله وكذا التعرضة البيد) أي والمورة أن المدعى تعرصلەق، عواھ كمايعلم مممايأتي آخرالقصل ( دوله لكنها لا سفيه ) فأل الحيلال عقب هذا ماشه وق الشرح حكايه طريتسين طارد للقولين في المستاية الساعقة وقاطع بالنسوية وكيف فرض فالظاهرالتسو يةانتهيياه (قوله شالمتن وأنه لوكان اساحب سأحرة الناو يحيد ندم) عدد كا يعلم عباياتي عاددا لم يذكر كل من البيدين لانتقال من شهد له من معين مشحد كريد وأماقول الشهاب اسححر سواء أدكرتا أو إحداها لانتقال لمن تشهد له من معن ملا و إن أتحد دلك المعين فقد باقصه مدكره عقبه عاسيأتي فيالشارح مرفوله ومهيعيرأته والآعي

الخ ( قولهوأما لو كات )

الح لاوحه للتعيير بأماهما

( قوله لأن هذا خلاف الا صل والظاهر ) قال في النحمة أم يؤجد مما بأتى في مسئلة تعويض الزوجة أنه لابد أن يثبت الخارج هنائها كاتبيد زيد حالشرائهمنه وإلا هَيْتُ يَادَ مَنْ فِي نَيْدَهُ اللهُ وكاأن الشارح لايشعرط هذا لاأنه حدقه من هنا ومن مسئية عوايص الروحةالآبية لاأمهاشرط دلك في مواصيع تا تي دايراجم معتمده ( قدوله فيقيد له إللاق الروصة) أى كاقيداابه كلام المنهاج (قوله وقد تسمم الشهادة و إن لم تتعرض للملك حالا كىيائى لخ) ھدەأمئاية ل زاده على المن فيامر يقوله أوتمان سعمه (قوله فالآءت روحته ) أي روحة ر لد (قولهوالأوحه بقدم بيسها مطلق ) ظاهره و إن لم تتعرض لكونها بيدالروج عبد النعو يض وقدقتمنا مافيه ( قوله قال المرى وأكثر من يشهد الح) هدا من كلام الأذرعي أيضا لامن كلام الغري وعبارته واعرأته إعباتهم له الشهادة للو أرثوا شتري والمتهب ونحوهم إداكان عن بجوزله أن يشهد المنتقل مه إليه بالملك ولا يكبي الاستماد إلى عورد الشراء وعبيره مع جهزي عابك المائع والواهب

ملكه منه ، ولا عبر لاحسال أن را عدا استردعا تماعها بلا حر لأن هابدا خلاف الأصل والعددر، وصاهر كلام بن المقرى كالروصة وأصابها للمرم علمة دى البد الصور له هما و إن تأخر بار نج بدء ، والمعتمد الأوَّل ، وحيث فيقيد به إطلاق الرَّوصة ، ولهذا لو ابناع ثبتًا من وكال البات الحال وأفام كل" منه العسم صحيح قدام الأسلق لسمق التاراعا مع الالعاق على أن الملك صف المال ، ولا عمرة تكون المم للثاني (و) المدهب (أمها لوشهدت عملكه أمس ولم تتعرض اللحال لم سمع حسى المولوا ولا يرل مسكه أو لا بعالم حريلا له ) أو تدين سفيه لأن دعوى ساك السابق لاتسمع فكما النمة ولأمها شهدت له عنا لم يدعه ، و بس في قول الشاهد لم يرل سكه شهاده سفى محص لأن النوء قد سقوى مانصيامه لفتره كشهادة الإعسار ، وفي قون تسمع من عبر هذا التول و شعب بها الذك أمس و يستصحب ، ومهم من قدم بالأوّل وقد سمع الشهاده و إن أم سعرص للمن حالا كا مأتي في مدان الإفرار كالوشهد، أب أربسه وراعها أو دا ته نحت في منكه أو أترب هذا شعرته في منكه وهذا العزل من قطبه أو الطار من يصته أمس أو أن هذا ملكة أمس السيراه من الدِّعي عليه به أو أثرٌ له به أو ورثه أمس وكأن شهاب بأنه اشعري همنده من فلان وهو يمكيا أو بحوه فنتس و إن م بقن ينها الآن منك المدعى أو مَّن مورثه تركد له معرال أو بأن فلانا حكم له به فيتنين ودلك لأن الملك ثبت غمامه فيستصحب إلى أن عبر رواله بحلافها بأصه لا بد أن ينصم إليها إشائه حالاً وكان الآعي رق شحص سينده فادعي آخر أنه كان له أمس وأنه أعتمه فتقبل بيمه مدائ ، رد القصد به إثبات العنق ودكر الدي الساسي ومع سعا ، ونو قال مو تنه كانت سِدك أمس لم يكن إفرار، له بالمند فعملا عن الملك لأن المدعد حكون عادية تحلاف كانت ملكك أمس لأبه صريح في الإقرار له به أمس فيؤاحد به ، وو اداعي من سباده على شراءها من ر بد من شهر فلاعت روحته أمها تفوّصتها منه من شهر من وأقام كل عاسمة ، قال أندت أنها كانت بيسد الزوج حالة التمريض حكم له جها و إلا هُنت بند من هي ميده الآن ۽ که قبل ۽ و لأوجه بقديم سنتها مطاقاً لابقاقهما علي أن أصب الاحقال من ريد فعسمل أستقهما باريجا (وبحور الشهاده) بن تسبحه وجوبها إن انحصر لأمر فيه على أن الحائر عبيدق بالواحد ( عبكه الآن استصحاباً لما سبق من إرث وشراء وعبرها ) إعتبادًا على الاستصحاب لأن الحاجبة بدعو إنباء ، إذ لا عكن استمرار الشاهسد مع صحبه دائم لا عبرقه لحظة لأبه مني فارقه لحصة أمكن روال ملكه عنه فتتعدر عليه الشهادة ، نعم شيرط أن لا تصرح في شهاديه أن مستده الاستصحاب ، عان صرح به لم نقبل عديد الأكثرين مكن سحه حميد على ماإد دكره على وحه الرسة والتردّد ، فان ذكره لحكاية حال أو عَوْ بِهُ فَامْتُ مِعَهُ مَا وَسَهُ لأَدْرَعَيْ عَلَى أَنَّهُ لا يحور الشهدة تبك يحو وارث أو منهما أومشتر مام بعر دلك المسقل عمه قال العرى \* وأكثر من يشهد يعتمد دلك حيلا ( ولم شهدت ) بيمة ( اقر ره ) أي المذعى عليه (أمس الله له ) أي الذعي (سنا يم) حكم الإقرار وإن م يصرح بالماث حالا لأمة أسنده إلى تحقيق ولو لا دلك لبطلت قائدة الأقارير م وفارق الشهادة بطلك المتقدم

<sup>(</sup> فوله هله ) أشار له بن فوله و له يعم أنه والأئل عينا الح (قوله والمعتمد الأوّل) هو فوله وقدمت للله الحدرج ( فوله فتقبل ليسه ) أى الدى ( فوله والأوجه غديم للسها ) أى الروحة ( فوله لله نعر ) أى الشاهد

( قوله من عمر تعرض الله سابق) صفره و إن قامت فرائي قبيعية على نفت مالك وكان تراك ذكر الملك السابق لمنحو عباوة لمكن بحث الأدرجي أن ديث من التعرض يديث السابق ، قال ويتسه حمل إبلاقهم عليه ( قوله لاشت الملك) قال الدميري و إن اثنت قلب لا نشئه (قوله ندى لا صدقه) أي لم يصدقه المشتري (قوله و إن كان مقتصي الأصل السابق) يعيماعلم مماقدمه وهو أنه لا يحكم نصدعي بالمك إلاقسل الشهادة كريعم محاسد كره عقد هذا ( ٣٤٥) . (قوله من لاحجة إليه) يعلى

قول الصنب مطابقة لأس متنصى كلام الأصحاب حلاها فقاصي صاحب لوحه لآتى أمهير حع مطلقاسواء أسندت لم قبل العقد أم لما بعيده أمل تستد فلا عاجة لنقسد المستف الموهم قصرارحوع على المحميح على الأحسير لكن فعا دكره مرعدم لاحتياج یی ماد کر عارظاهر س هو محماح إلسه الأحل اخلاف کی عمر (قوله و أقر رقه) أي أقر المشترى ، وقدوله ثم الآعي حرية الأصل أي ادّعي العبد ( قوله ولو أقر" مشار لح) هذا هو عين مأ قدمه في عوله مالو أحد ممه باقر ر لے عبر نہ ادھیا عمم سهعاقه عوى لقيام البيلة (قوله حق تميم عسة مه ) حتى هذا تعليلية لا عامة قر سة مانعمده (قوله ه نصار العقبى اخ) عطر ماوحه هدا ألتغر يعوهوفي عض السنح بالواو بدن الفاء (قوله قبل القاصي) أي

أن داك شهادة بأمر يقيي فاستصحب وهذه بأمر صي ، فإدا لم تصم له عوم حلا لم يؤثر . قال الإمام ٢ وكدا أخبكم تو شهدت أنه اشتراها أمس من دى الينــد لأن الشراء من الحصم والإقرار منه عنا رمزف يعينا ، و يس كا تو شهدت باشتراء أمس من عسار دي اليد لأن بعس الشراء من الغير لا يكون حجة على ذي البيد ( ولو أقامها ) أي الحجة ( علك دامة أو شـ جرة ) من عبر تعرُّص علام، ق ( م سبحق تمره موجودة ) بعني مؤامرة ( ولا ولد مسعملا ) شبد الشهادة لأنهما ليسا من أجزاء الدابة والشحرة ولذا لا بدمهما والسبع طسي ولأن اسمية لا ننت الملك بل تظهره فكني تقبدُّمه عامها المحظة (ويستحنُّ حملًا) وتمرَّة لم يؤثر عبد الشهاده رق أصح) تمعه للأم و لأصل كا لو اشتراها ولا اعتمار ماحتمال كول دلك لعبر مالك الأم والشجره معو وصية لأمه حلاف الأصل ، ومة به احمل دلا مام لاحمال كوبه بعبره بوصة "مارده تعرضت طلك سانق على حسدوث مادكر فدستجةه فعمر أن حكم الحاكم لاينعطف على مامضي لحوار أن مكون ممكه له حدث قبل الشهادة (ولو شعرى شت) وأصص نميه (فأحد منه بحجه) أي سة (معديَّة) أن لم تصرح مريم اللك (رجع على بالعه) الذي لم تصدُّعه (بالأس) المنس الحاجة و إن كان مقتصى الأصل السابق عدم الرجوع لاحيال الدا ل اللك من لمشرى للدعني وسكون لما نعة صحيحة ، وحرج محجة التي هي النهسية هنا كا يقرِّر منو أحد منه بإقرار أو محمل للذَّي بعد مكونه لأنه المقصر ، و عطيقة مالو أسابات الاستحداق إلى عاله العقد فترجيع قطعا إلى لاجحة إليه كا قاله الدنايي ، يو لو أسامات هـ عـ هـ العند راجع أحد على مذاهيي كلام الأسحاب حلاها القاصي لأن السنتندة لدلك الرمن حكمها بالنسمة لما فليه حكم الطلعة و با أمه بالع بالعه فلا وجوع نه عديه لأنه ثم يناهب منه أو يم يُصدِّقه مالو صدَّفه على أنه معلكه فلا يرجيع عالمه دشيء لاعسار فه بأن العدلم عسره ، بعم ثو كان تصديقه له عنادا على ماهر بده أو كان دلك في حال الحصومة لم یمنغ رخوعه حنث لذَّی دائے تعدرہ حیلت ، ومن انم انو شہری فیا واقع او ما ہے ۔"علی حرالیہ الأصل وحكم له مها رجع ثمنه وم عمم دلك اعداقه ء قه الاعتباده فيه على طاهر البعد ، ولو أفرّ مشار عدائع مدك المديع لم ير جع دائل على دائمه ولم السمع دعو د عدم كوله مدكا ماعر لد حي يقيم مدة به و ترجيع عاليه بالنمل ، نعم له عديهه أنه لنس ما كا تعطر" له قال أفو" أحديم به (وفيق لا) يرجع الشتري على العلى (رلا إدا وعي المليكا ساعا على الشراء) ليسي احمل الانتقال من الشارى إليه وانتصار السقسي له و إن لم يقله أحد قس الساسي وأن الأول يعرمه محال عظيم (فوله فأحد منه ) أي الشرى وقوله لمنفس أي شؤة (قوله وانتصار المنتيين) وفي حاشية شيحما

الرودي قل هذا على العرال

الحسيل الهو الدى أمدى هذا أوجه وحمل إصلاق لأضحاب مديه (اوله وأن الأول) النظر هومقطوف على مأد و عم أن العربي سنق السقيق إلى مقاله حبث قال تحرب أن الرك ويدوساح حصل قدن السند و بعد الشراء تم هو يرجع على الدائع ها في الدائم الدائم و يعام الدائم الاضافة والاحزاء من الأصل مع حدال تنظف إليه هاى فعدد احداث من العدم الآمانة الحتاج كومها حراء من الدائم الحتال الاسقال .

وهو آل الشرى بأحد النتاج و عمرة والروائد التصادكالها وهوفصية صحة السبح ويرجع على الدائم وهو قصية ف داد السبح رد عما من عمل الخلاف حيث قسص الشيرى المسيح و الا رجيع بالنمس قطعا أولا أن حكها عمر حكم روائدها وعن الحلاف حيث قسص الشيرى المسيح و الا رجيع بالنمس قطعا مر ملا فاديك منزيه هلاك لمسيح قبل القسص ( ولو اداعي مدكا ) لعين بيد عيره (معلمه ) بأل لم مدكر له سدا (فشهدوانه) به (مع ) دكر (سبه لم يصر ) مارادوه في شهادتهم لأن سبه تامع به وهو المصود وقد و فقت المنعة فيه لدعوى ، نم لا يكول دكرهم فلسف مرجحا بدكرهم فه من الدعوى به فان حدد الداعي دعوى ابث وسعه فشهدوا له بدلك رجحت حيث (و إن ذكر سبا وهم سيا حراصر ) في شهادتهم لمنافسها للذعوى ، وانهرق بين هد وما لو قال له فلي أنف من غين عبد في المنافقة عملاف الشهادة في عدد من معاشمه المدعوى .

# 

إذا حتلف في وسر ماه كبرى من دار أو حربه أو مه كائن (فال حربك الديت) سنة كد (عشرة) مثلا (فتال من) أحرتني (حميع الدار) المشتمية عديه (معشرة وأفاها بيمتين تعارضتا) سواء أطلقة أم إحداها أم انحد الرابحهما أم حملف مع الفاقهما على أنه لم يحر سنوى عقد فقط فتسقمان المنافسهما في كيمية العقد الواحد فتحاسل ثم يصبح العقد كا عم مما م ويفارق مالو شهدت سنة فأنف وأحرى ما معين حيث ثات ألمان با مهاجم الانساقيان لأن الشهادة بالأنف الأملى الأهين الأهين وهما المقد واحد (وفي قول بقدم المستاكم) الاشتمال سنة على رايادة عم وهي اكبره حميع الدرام أما إذا حلف تاراحهما وم يسقا على دعث فتقدم الساغة ثم إن كانت هي الشهدة بالكل امت الديمة أو بالدف أو بالدف أو بالدف مثل الراقعي ولك أن تقول محل النعارض في المدين وفي المرابع المائمة أو بالدف عرائمة و يمكن رده مال محرد حمال الاحتلاف لايمند و إلا لم يحكم بالنعارض في أكثر باسميه مرائدة و يمكن رده مال محرد حمال الاحتلاف لايمند و إلا لم يحكم بالنعارض في أكثر باسميه مرائدة و يمكن رده مال محرد حمال الاحتلاف لايمند و إلا لم يحكم بالنعارض في أكثر باسميه مرائدة و يمكن رده مال محرد حمال

# ( قصىل ) فى اختلاف للتداعيين فى تحو عقد أو إسلام

(فوله أو أحرثه) أى القدر (فوله ثم يضمخ المقد) أى ويرجع المشأجر بالأحره إن كان دفعها له وترجع الدار للمؤجر (فوله ولم يتعقاعلى دلك) أى على أنه لم يحر إلا عقد وحد (فوله أفادت الثانية عنه الإجارة في الباق) وظاهره أن مالك العين لايسمن على المستأجر سوى العشرة ، وعلى هد الد معى الممل سابقة الدر يج مع أنه على هذا الوحه إن عمل عناجرة الثار يج بع أن يقل :

و اختلاف المتداعيين ( قوله في قدر ما اكترى من دار أو أجرته أو ها) آی و إن لم يذكر هــو ولا المسمد إلا الأوَّلُ في التصوير (توله سنة كدا) إعا قيدبكدا لأنه لايسح بالتوية أيا هوطاهن وأخراد سنة متصنبلة بالعقد أو عدّة ماسية كما لابحمى (قوله أو بالنعض) أفادت الثابية صحة الإحرة في الباقي أي بالقسيط من العشرة الثانيسة كما هو ظاهي

(قوله متعدَّد ثم يقيما ). أي عقتضي السنسين لأن العقد الصادر من أحد المدَّعيين غير السادر من الآخر يقينا ، يخلاف ماهنا هال العاقد واحد خار أتحاد العند وتعدده ، و مهدا ينديع ما مرع به الشهال ابن قاسم في الحواب المدكور ، ولعله نظر إلى مافي عس الأمن مع أنه بيس الكلام فنه وبو علرنا إليه لاحتمل الند، العقد بالكامة فتاأمل (قوله و إن اأعنا شئا على ثاث) [14 عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ماقاله عشمن ماإدا لم تكن في مد السائع كما سسائلي الإشار، إليه (دوله وهو يملكه أو وسامه إسه ) هذا إعال تشرط في محمة الدعوى إذا كان المداعي به ليد عبر من يدعى عليه الليلع أما إذا كان في يده فلالطحة إلى ولك كا صرحوا به و إن أوهم صبيع الشارح اشتراطه مطلف على أنه تمديله في الفصل بدر ما تسطى أنه لايشترط دلك مطبق كما في سناة الدهة من أن محلها نهما عليه أم فليراجع (فوله في المتن حكم الأسمو) أي ولاياتي هما مالدُّمه -(43A)

> وقد بدَّعي بأييده بقول الصنف الآني. وكدا إن أعاشه أو إحداثها إلا أن بحب بأن العبد الموجب الثمن متعداد ثم يقينا فساعد احمال اختلاف الزمن فعماوا به لتؤذ مساعده ، وأما هما فننس فيه ذلك فلر يؤثر فيه مجرد حوار الاحتلاف (ولو الآعيا) أي كل من انسب (شبئا في مد نانث) عان أخرًا به لأحدها أسر له أوالا حر تخليفه إذ لو أفراً به له أيسه عزم له فعله و إلى أمكر ماذا لمباد ولا سة حام للكل منهما عيما وترك في ٨٠ (و ) إن الأعيا شك على ثاث و (أقام كل منهما هنة أنه اشتراه) عمله وهو يملكه أو وسامه إاله (وورن له أنمله قال احدمت اللز عبر حكم للاأسبين) معهما تار بحما لأن معها رايادة عام ولأن النافي اشتراء من النائث عدارو ل محكه عمه ، ولا نظر لاحجال عوده إليه لأنه حلاف الأصل ، بن والتاء هي ويسائي كا فاله التنفيي مانو باعي صدور البينغ الثاني في رمين الحيار وشهدت مدة به فتقدم ، والأوّل النمن وما لو تعرّصت التأخرة لكونه ملك النائم وقت الندم وشهدت الأولى تنجرات الندم فاقدام الماأجرة أنصا ، وجراج بقوله وورق له أيمه مالو في تذكره قال ذكرته إحد ها فدمت ولو مناحره لأمه نعرضت موجب النسلم (و إلا) باأن لم خملف تار يحهما بأن أطلقاً! أو إحد هم أو أرحا، سار نج متحد (تعارضتا) فلتسافظ ل ثم إن أفراً لأحدهم فد لئه و إلا حلف للكل يميرا و برحمان عامله بالتمن للمونة بالنملة ، وسقوطهما إيم، هو فيها وقع فمه التعارض وهو العقد فقط وعله حرث م شرصا لتمص السيع وإلا فدمث عبة دي البد ولارجوع لواحد ملهمانا عُن لأن العقد قد استقر با قلص م وعربما عوار في هذه وما قللها أن حكمها واحد في التعارض وتقدمالأسموركال الصنف إعلاجات أسلو مهمه الوهم للحالف أحكامها لأحل اخلاف و بحرى دلك في قول واحد اشمار يتها من ريد ، و حر اشترشها من عمرو على اوجه المدكور

> إن فلزاد من العمل مها نفي التعارض ثم إن كانت شاهده بالسكل فانعمل مها على باهره لم ماه الثانية و إلا فني الحقسة عمل تحموع البيشين ، وعاية الأمر أن ماشهدت به الأولى وافتتها عليه الثانية (قوله وقد يد عي تأييده) أي اردّ (قوله في رمن الحيار ) أي للبالع أو لهما (قوله ومحله) أى التعرض ( قوله وعم مما نقرَّر في هذه ). هي قول المسلم ولو الآعيا الخ وما فينها هي قول المنف قال أجرتك البيت الخ .

مكون العال فيد أحدها

إلى م يشدقه على أمه لم بحو

سوى عقد واحد إد

الصورة أليالم قد عتاهم

فلا سألى أتحاد العقد

أسا وقع للشهاب ابن قاسم

هما سهو ( قسوله مانو لم

الدكرة) سكت عن حكمه

وصاهرتم العده أن الحكم

عدم محة هدره الشهادة

إد لايرام فيها (قولهو إلا

فدَّمت سة دي اليد ولا

رحوع اح) كان الأصوب

وإلا فلارجوع نواحد

منهــما ثم إن كان في بد

أحدها قدمت إيداله

واعم أن اشاوردي حفل

في حاله التعارض أر مع

حالات لأن العين إمد أن

مختكون في بداناتم أو

يدأحد الشتريين أوفى

يدها أو في يد أحنى إلى

أن قال: الحالة الثانية أن

تم ذكر فيها وجهين منبين على لوجهين في الترجيح بيد النائع إذ حدق أحدها ، قال قابِن رحماه بيده و بيته أي وهو الأصح كما أشار إليمه الشارح لقوله و إن أقر لأحده فداك رجع الآخر بالتمن الدي شهدت ليمه الي آخر مادكره فما دكره الشارح حاله من تلك لأحوال الأرائعة ويكول محل قول الماوردي فنها رجع الآحر باليمن ماإد بم تعرض بيعته بتمص المبيع وظاهم أن مشها في دلك عيرها من قية الحالات سكن قول الشارح و إلا من قوله و إلا قدمت سة دي البد شامل لمايده بعرض كل من السينتين تقبض المسيع وما إدا تعرضت له إحدها فقط مع أن قوله ولا رجوع تواحد منهما ،التمن حاص بمنا إدا تعرض كل منهمه لذلك و إلا الحبص عدم الرجوع بمن تعرصت بيعته لذلك كمنا هو ظاهر مما مر" ومر" في كالام المناوردي أن من العين في يده لارجوع له مطلق .

( موله فقالت أحرى كأن محمور دلك الوقت) قال ابن قامم إن أريد وقت الإفرار كان بحو مامر" عن القدال كما فال سكن لايحتاج إلى شييد المعوى المدكور وإن أريد بالوقت يوم الإقرار عليس محو مامر عن القدال بل الوافق له حيث تقديم لأَوْل دنيت من اهـ (قوله وكدر لوقيدت سنه) هوكذا في سبخ الشارح مهاء الصمير للكن عسرة الروصة بيمة للاه موهبي الأصوب ( قوله والأوحه عدم لا كتماء هما) اهي ي أ ول المصلم و إن قبدت أن آخر كالامه لح (ف بوله اقت فالوالح) عبارة البحنة ثم رأشهتم قالوا يشتسرند في ١٠٠٠ التصرابية أن تفسركله التنصر وفي وحوب اسح سة السركلة الإسالام وحهان ، والله بن ارفعة والأدرعي عدم أبوحوب عل جمع تمرحم الوحو سيم من شاهساد جاهن أو محالف للقاصي اسهت ( قوله وأقام كل ممهما ) أي من النصرابي والسر كاهوظهرالسيقورصر مامسورة ابن بصراني وأب لايعرف دينه.

وأعمد مناتين كو بك فلتعارض و إصابق من العين في إداه فلح هما دكل منها له أو اثر" (ويو قال كل مهمه) أي المند سين و شيع في يد المدعى عليه (مشكه بكدا) وهو مديكي قال م شرداك م سمع دعواه فأسكر (وأوماه) أي الديس عاقلاد وصادر مالتي ( عال احد تار عهم بعارضه ) ويسافظنا لام ع كويه ملكا في رمن و حد لكل منهما وحده فتحلف لكل منهم كرا و م يكن بكل واحد منهما سنة و إن كان لأحدهم سنة قصي له وحدم الآحر (و إن احتلف) تبر بحهما (برمه الله بر) لأن الله في عبر معاوم و لجمع تمكن ليكن يشترط أن يكوب للمهما رمال يمكن فيه العقد الأوِّل ثم الاستقال من المشعري إلى العائم اذا لي ثم العقد الثاني ، فلو على الشهود منا لإبتاني فيه ذلك لم يرد الحدال وعيف حيثه لكل (وكدا) يترمه العيل (إلى أصفت أو) أهنقت (بعد هـ) وأرحت الأحرى (في الأصح) لاحيان احتلاف لرمن وحيث أمكن الاستعمال م يحكم ولإسقاط - والدبي أمهما كمنحذبي الناريج لأن الأصل م ووق الشتري فلا يؤخذ إلا وبيتين وفارفت هذه ماقديها عال الدين تصلق على حالهما معا فالعارف والنصد هذا الأنسان والدمة لا صلم عمهما فوجب وشهاده النصة على إفوار كهبي على السعين في ذكر ، واتن في الأبوار عن فتاوي الفدال أنه و "بهذا تأنه باغ عافلا وآخران أنه محمون دلك السنوم عمل بالأولى أو أنه باغ محمون قدّماً ، وفي صاوى الناصبي بحوه وهو لو دات الله إنه أفر تكد يوم كـد الصالت أحرىكال محمو . دبك لوقت فدمت لأن معها رايده شراء وفيده السنوى عن م نفرف أنه محل وفتا و يقيلي وقرا و را العارضة (ويا مات) شخص (على دستن مسر و صراتي فال كل مسهما مات على دري) وأرقه ولاسة (فال عرف أنه كان بصرات صدق النصران) عميه لأن الأصل المكورة (و إن أفاه سمين مطاشين) عا فالأه (فكم لمار) لاحتصافيها عريد عريدًا من النصر مة إلى لإسلام والأحرى مستصحبة لها وكاد كل مستصحبة وتافيه ومانه بقدام سنة الحراج على سنة البعدس على ماملً (و إن فيدت) إحد هم (أن آخر ١٥٥ه إسلام) أي كه فه وهني الشهردة (وعكسته الأخرى) عقيدت أن آخر كلامه النصرانية كشاك ثلاثه ( به رضا ) وتندفظتا لنناقصهما لأمه يستجل موته علمهم فيحمد النصر في موك اليو فيدت للصة فاتط موقيد النطسي التعارض ممديدا قات كلُّ بحوكلة بدكام مها ومكذا عسنده إلى أن مات الها وأما إ الاقتصرت على آخر كلة تسكام مها فلا تعارض فيه لأحيال أن كناز اعتمات ماهماته منه قبل وهابها عبينه أثم استسحب طله بعدها اء ولو قالت بسه يسملام علمما يتصره ثم يسلامه فأمث قطعا ، والأوجه عدم لأكنفاء هما نمصاق الإسلام والسصر إلا من فتبه موافي الحاكم كا صَّ في تظهره ، فقد قالوا يشترط في بينة النصراني أن المسركلة السطير وفي وحوب عسار سنة السركلة الإسلام وجهان أصحهم المرالاسيا إدا م يكن الشاهد من أهل العلم أوكان عالها متاصي فيريسم به الكافر (و إن لم بعرف دسة وأغام كل) منهما ﴿ بِينَةَ أَنَّهُ مَانَ عَلِي دِينَهُ تَعَارِضَتَا ﴾ "طُنقَنا أم قبدت عمله عبد اوت لاستحاله أعمالهما فال قيدت

(قوله وفارقت هذه) هي قول الصدم ولو ذال كل مهم لخ وما قدانها هي قول الصنف ولو ادّعيه عيب في بداناك الخ (قوله وفاتم السم) أي بيئته (فوله فلا تعارض فيه) أي وتقدّم سة المسلم (قوله وإلى لم يعرف) قد شل هدد لايتأتى مع قوله أوّلا مسم ولصرائي لأنه يعرم من لصر لية الحدها لصرائية الأب وقد يصوّر ذلك أن يدّعي كل من شين عني شخص أنه ألوها ويصدّقهما فيذلك .

رقوله تقامهاه نصمین) قال الربادی و إن كال أحدها دكر والآخرائی ه أي مع أند الد مداعي الأبني لم تأخذ سوى النصف مهد صدما دكروه فيها بو دعي رحل عبد و حريصها وعي في يدهي و قام الندس حدث عتى لهما سلس ( قوله فالقول قوله ) أي في أنه للمسلم ولا حده كدا في حاشة الشمح وقد قلده في الأبوار أنه بدأ عبه المعرادية فلمراح ع (قوله تحلاف محوالهلاة) في أنه للمسلم ولا حديد كدا في حاشة الشمح وقال قلده ما في الأبوار أنه بدأ عبد المعراد (قوله ووقالت بنه ما في شول الح ) لا يصهر لوضع هذا هذا على مل هو عين قول المصلم الالى وتقد أم بنية الدم الله المسلم على بنية على الأمر أن احسم في صورة حاصة ( ١٩٤٩) على أن قوله هنا مام تقل الأولى

رأيته حبا الخ باقصمه في شرح المتن الذي أشرنا يه كا سأتي التسيه عليه (قوله لأسها باقلة)علة للاُوحه ( قوله للفهم أنه لافرق(الخ) الله أن تقول حيث كان ذلك مفهوما من إطلاق التن فهو من مشجولاته ومن أفراده دهوه مرقورق المن بحيث ئەلود كرە ئاس <del>ككان</del> بكرير فلايسعي همدا المسيع الموخ خلاف دلك فنأمن (قوله عم إن قالت رأيــه حياق شؤال عرص االح) تقدم له اعتماد متدم الشيادة بالموت في شؤل حشمكا ، بها سلسه ولا يحق أن الذي حديدمة اعياده الشارح ماهنا إدمن المرجحات ذَكُرُ الذيء في محله ولأنه حعل ماهثا أمساذ وقاس عليه ماستوحهمه قريم رداً عياناسي فيشرح التن الذي قبس هيدا ولقاعدة العمل الحرقولي اعتمدو إن دكرفي الأوّل مابشعر باعتباده كما من

واحدة وأطبقت الأحرى ابحه مارضهما ، وإذا بعرضا ولاسة لأحدها وحمل كل للرَّ حريب والمال بيدها أو بيد أحدها تقامهاه تصفين إذ لامرحج أو سد عبرها فالقول قوله، تهانسرص إلى هو بالنسبة بنجو الإرث محلاف بحو البائرة عديه وحهيره كمبيم ودفيه في مشير المبيمين ويقون لمستى عليه في اللية والدعاء بن كان مبلغا وطاهر كلامهم وحوب هذا القول و بوجه مأن البعارض هما صبره مشکوکا فی د سه فصار کالاحتلاط السامی فی الحبائر ولوی ب بنیه مان فی شؤال و حری في النصال قائمت لأمها بافيه مالم بطرالأولى رأرته حما في شوال و إلافائمات على المسهد أو بريء من مرضه الذي الرَّع فيه وأحرى ما يا منه فدَّمت الأولى على الأوجه خلافا لأس الصلاح حدث دهب إلى التعرض لأمها باقله ( وبو مات بصراي عن اسين مسلم ويصراني فقال السيم أسآمت هد موته فاعتراث علمنا فقال النصراني من ) أسامت (قبله) فلا إرث لك ( صدّق اسم عميمه ) لأن لأصل ستمراره على ديمه فنجاهم والرب ومثله كما في أهوار وحدفه للمرابه عمد لاكر المعهم أبه لافرق في عمديني غميم بان العاقهما على وقت موت الأب وعدمه بالوابدة على موت الأب في رمصان وقال المسيم أساهت في شوال والمصراي في شعبان (و إن أقامه) أي الدينين عنا فالاه (وثم النصرافي) لأن مشه علايه والأحرى مستصحمة للدمه تمع لأوّل رعده علم وعميد المدتني دلك بما إذا لم نقل الملة المسير علامنا المصره حاله موت أنبه والعدوم الالمسحب فان قالب دلك ودبث وارد لرم المكيم بردّته عبد موت أبيه والأصل عدماتراته محراطر والأوجه فيسا على مائلي فيرأساه حبافي شوال التعارض فتجلف المنهم ( فاق عف ) أي لانتان ( على إدلام الاص في رمضان وقال السم مات الأب في شعبان وقال النصراني ) مات ( في شوال صائق النصر بي ) عملية لأن الأصل شاه الح به (و تَكُم بِينَةُ المُسرِعلي سَنَّه) إن أَفَامَ سَنْين بِديثُ لأجاره إلى خَدَه إلى لوب في شعبان والأحرى مستصحبة الحياة إلى شؤال ، ام إن قالت رآساه حيا في شؤال تعارضت كا فالاه فاجاب النصر في كا من .. أما إذا م سفقا على وقب الإسلام فيصا أق دسر كا من كأصل بدله على دسه و مستد سه التصرافي لأمها باقير مام على علمة تسلم عالما الأب منذ قبل إسلامه فيتعرضان ولو مات عن أولاه وأحداهم على وللمصفير فوصعوا أيدمهم على النال فاما كملل ادعبي للمال أسه والاياب أليه مل حدَّه فقالوا ماتأنوك في حياة أبيه قال كان تم نملة عمل بها و إلا فالناص هو وهم على وقت مو بأحماها واحتلف في أن لأحر مات قميه أو نعده حلمت من قال نعده لأن لأصل دوام الحدد و إلا صداق في مال أبيه وهم في مال أسهم فلابر شالحداً من الله وعكسه فاذا حلقا أو يكلا حمل مان أسه له ومال الحد ر قوله فالفول قوله) كى فى أنه لأحد مدعميين (فوله بن أسامت قبله) و مسى أن اللعمة كالعدمة ( قوله تعارضة ) «نظرهد، مع فوله فيا من ولو قالب سنة مات في شؤس وأحرى في شفيان حيث لأكر ثم في نظيرها أنه تقدُّم المؤرجة بشؤال حيث ذات عداء حيث حيا

بيان ذلك في الكلام على الحطبة حلافا م وقع نشارح هماك على أرما عدمه فيهمر المعهرية مسلمان عاصل ماق هذه المسئلة أن إمام خرمين عقرص الأصحاب في إطلاق عدم سنة السير أن سنة النصرائي شت حياة في شعبال لأمها تشهد على لموسى شق والموت على والموت عناجية والحياة صفة ثاشة يشهد عيها كالموت قال فليحكم تتعارضهما فالدار في واسعه المسف والوحه أن تراعى كيفية الشهادة فان احتلفت اللهمة فترجع التي تنقل وال شهدت بيئة النصراني بأنهم عايسوه حيا في شارصت الماعتمده الشارح فيام الإواق إطلاق الأصحاب ولا تفصيل الشيخين و يؤخد عنا دكراه مرجع آخر التعارض وهو موافقة الشيحين فتأمل .

( قبوله عملا بالقلاهر) أى في الاأوبى ، وقدوله والأصل أيق النابسة والتعليس أما (قوله ولم عض بينهما ماعكن فيه الالتشام) كان الظاهرأن يقول وقندمضي بيهما ماعكن فيه الانتثام لاثه إداغ عصادات فالتاهدة بالإفصاء كادية ولايد إد الصورة كاهو عاهر من كلامهأتها الآنغيرمفساة نتأمل ( قوله و إن بحث بعضهم) هو الشبهاب ابن حجر . واعز أن الشهاب ابن قاسم نقل إفتاء والع الشارح هذا في حواشيه تمقان عقمه أقول ولاخق مافيه (قوله كامرً) أي فيما ادا لم كن بيمة (قوله وق الساق حلاف تنميس الشهادة) قال في شرح البهجةفان بعمسه عثني تسقياسالم الذي لم يثعثه له بدلا وكل غائم والجموع قدرالناث وإنء نبعضها وهواص الشالعي في هذه استه عن المدان الأوّل مالا حمديين والشدي بافرار الوارثين الذي أضسمته شهادتهماله إنكاناحاتزين و إلاعتى منه قدر حصتهما اله قال ابن قاسم وقوله و إن لم تبعصها الح عو المعتمسد قال وأقول قوله والمحموع قدرالثث لعمله

لهم ( ولومات عن أنو س كافرين واسين ما له ين ) بالعين (قد ل كل) من النمر يقلن (مات على ديد، صيدَق الأبوال بالتمل ) لأن الولد محكوم تكمره في الانداء تمعا لهم، فيستصحب حتى يعلم حلاقه ( وفي قول بوقف حتى بتمين أو صصحوا ) لدوي الحالين عد باوعه و إسلامه وكدره لأنه إيم عَكُم السمية في صعره العُما إذا بلغ فلا . قال في ريادة الروضة وهذا أرجع دليلا لكن الأصح عبد الأصحاب الأوَّل أَمَا عَكُس دَيْثُ أَنْ سرف للأَمُو سَكُمْرِ سَا فَي وَفَلا أَسْمِمَا قَسَل الرعه أوأسر هو أو مع معد إسلامه وأكر الاسان ولم يتفقوه على وقت الإسلام في الثالثة فامه يصاء ق الاسان لأن الأصل عاء الكفر، و إن لم عرف للأنواين كاءر والفقوا على وقت لإسلام في الثالثة صدَق لأبوان عملا بالتناهر والأصل بقاء الصا ولوشيدت أن هذا لحمدكاة أولحم خلان وعكست أحرى قدامت الأولى أحدا من قولهم غلل قول السبر فما لوحاء السبر إليه للحم نصفات السلر وقال هومدكي وقال السير هذا لحم ميتة فلا يرمني قبوله لأن اللحم في الحياة محرتم الأكل فيستصحب حتى العواد كالله فعوا أن الأولى بافارة عن الأصل فقد من وابتحه كم فتي به الوالد رحمه الله تعالى المتعارض في نمية شهدت بالإفضاء وأحرى تعدمه ولم عض نميهما مايكل فيه الالتثام و إن يحث تعصيهم تقديم الأولى فرياده علمها بالنقل عن الأصل لأن الشاهدة بقدمه معارضة لمثمله فانعممل نعد الشارص على الأصل وهو عدم الإفصاء (ولوشيدت بنية أنه أعنو في حرصه) أي الذي مات قبه ( ساما وأحرى) أنه أعلق فيه (عدما وكل واحد ثاث ماله) ولم خر الورثه (قان احتمف مرعم) للمبتين (قدام الأسبق) لأن المراعب المعزة في مرض الموت يقدام منها الأسبق فالأسبق كا مرا ولأن معها را عادة عم (و إلى انحد) النار عم ( أفرع ) منهما لعدم الراية لا حدمها ، يم إن اتحد عقبصي نعا في وسحر كابن أعنقت سالما فعام حراتم أعنى سالما فيعنق غانم معه بناء على تقارن الشرط و الشروط وهو الأصح بعين السابق بلا إفراع لأنه الأفوى وانقدَّم فيالرتمة كما من (وان أصفقنا) أو إحداهم (فين نقرع) نسهما لاحيال العبة والتربيب (وفيل في قول يعنق من كل نصفه قلت : اذا هذا به في من كل نسمه ، والله أعمر ) لاستوائهما والقرعة ممتنعة إذ بو أقرعنا لم نأمن لخروج الرقَّ على السابق مع أن له حق الحريه فيلزمه إرفاق حرَّ وبحرير رقيق فوجب الحم بينهما لاُّنه العدل ولا فظر الروم دلك في النصف لأنه أسهل منه في السكل (ولوشهد أجنبيان أنه أوصى بعثق سام وهوائشه) أي لك مأله (ووارتال حارال) أوعبر حاربي و إيما قيد مهما لم بعده ( أنه رحم عن ذلك ووضى هذي بالم وهو تبته لنبت ) الوصية الثانية (بعالم) لا مهما أثبتا للرجوع عنه بدلا مساويه فلامهمة وكون الثاني أهدي لجع المال بدي يراثونه بلولاء نعيد فر يقدح تهمة . أما إذا كان دون ثبته فلانقبلان فيا لم اثب له بدلا ينهمة وفي الناقي خلاف لتغيض الشهادة وقد من" (قال: كان الوارثان) خائر ان (عاسقين لم يثنت الرحوع) لعدم قبول شهاده العاسق ( فيعتق سالم )

(فواه وقادول بوقف) أى الاأس (قواه قالثانية) هي قوله أو بلع بعد إسلامها (فواه ولوشهدت) أى الديمة (دوله والله عند مصهم) مراده ابن حجر ( قوله لاأن الشاهدة ) علة نقوله و يتحه الح ( دوله تعين السابق ) و يتما فلم ودعا معا على ما فلاتمه من أنحاد العام والمعاول لما أشار البه نقوة الملحر في الرامة وحراج تما د كرد المسلمة نقوله وكل و حسد ثمث ماله مالو حراما من اللمث فيعتقان أحساها بالتنجيز والآخر بالتعليق.

شهاده الأحسيين لأن الثلث بختماه ولم يثلب الرحوع فيه (و) يعنق ( من عام) قدر ما يحمله رالث) الدق من ( ماله بعد سالم) وهو تلثاه بإقرار الوارثين الذي تصميته شهادتهما له وكان ساف هدك أوعصت من العركة مؤاحدة للورثه بالإقرارهم . أما عسير الحائرين فيعنق من عام قدر ثلث حصتهما .

## (فصــــل)

في القائف الملحق النب عند الاشتياء عنا خصه الله تعالى به

وهو الله تنسع الأثر والشنه . والأصرفيه حبر الصحيحين لا أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عادثة دات يوم وهو مسرور القال أم ترى أن محررا اللمالحي دحال على فرأى أسامة بن رايد أورابدا عليهما قطيفة قسد غطيا رموسهما و بدت أقدامهما فقال إن هسدّه الأقدام مصها من مص » قال أبوداودكان أسامة أسود وريد أبيص . قال الشاهي رضي الله عنه فاوم يعتبر قوله لمنعه من المحارفة لأمه صلى الله عاليه وسلم لايتر" على حنفًا ولا يسر" إلا « لحق (شرط العالم) مانصمته دوله (مسلم عدر) أي إسلام وعداله وعبرهم من شروط الشاهد الساعة كمكونه باطقا نصير عبرمحمور عليه وعير عدو لن يس عنه ولا عض لن يلحق نه لا به شاهد أوجاكم ، والا وحه كا ونه البلقيق عدم اعتمار سمعه حلاما من قاله في المطاب عن الأصحاب (محرَّب) لحمر « لاحكيم الادوبحرية » وكما شترط عم الاحتمادي العاصي وقسر أغرر البحرية أن يعرض عليه ولدي بسوة ليس فيهنّ أمه اللاث مرات لم في نسوة هي فيهن فاده أصاب في كل فهو عراب النهبي وهوصر عرفي اشراط الثلاث واعتمده في الروصة كأصها لكن قال الإمام العبرة بسنة الصي وقد بحسل بدون ثلاث وكومه مع الأمليس تشرط باللاولوية فيكهالاك معرحال وكدا سائر العصبة والاقارب واستشكل البارري حلق أحد أبو يه من الثلاثه الأول أنه قد يعم دلك للا نسى فيهن فالده وقد يصب في الرائعة العالد فالأولى أن يعرض مع كل صف وقد لواحد منهم أوقى بعض الأصناف ولا يحص به برابعة فادا أصاب قالكل عمت تحر ته حيشد اللهي وكون دلك أولى صاهر فهو عمر مناف فيكلامهم ( والأصح اشتراط ﴾ وصفين آخر إن علمه من العدالة الطلقة واعنا صرّح مهما بتخلاف فيهسما وهما الحرّية والذكورة فلايسح الإلحاق إلامن ( حرَّدكر )كالقاضي والنابي لاكالمفتى (لاعدد) فيكفي قول واحد والثاني لامد من شين كالمركى (ولا كونه مدعما) أي من سي مدلح لأن انضافة نوع عبر تمن علمه

## ( فصليل ) في القائم

(قوله لملحق) صفة كاشمة بحسب الاصطلاح (قوله إنّ بحرا) أى بحيم ورايين معجمس اله حج (قوله فاولم يعتبرقوله لملمه ) أى وعلى هذا فيجب العسمل بقوله و يثاب عبى دلك وهل بحدله الأحره على ذلك أملا فيه حر والأفراد الأوّل (قوله ولدى نسوه) و يحور له نظرهن المصرورة (قوله لكن قال الإمام لح) معتمد (قوله من اللسلانة الأول) أى الثلاث مراد الأول الح.

[مسل] في القائف

(قــوله متتبع الأثر والشبه) يقال قاف أثر. من بات قال إذا تلبمه مثسل قني أثره وبجمع القالف على قافة ( قوله قال أبوداود وكان أسامة أسودالح) وعكسه الشيح براهيم الرورودي وقال عيره كانر يدأحصر الاون وأسامة أسوداللون (قوله المدرولا حكيم إلاذو يحرية الاستثدلان قدد يعيدم قراءة محرّت في السّان تكسراله، فانطر هن هو كذلك (قدوله عاما من المدالة الطبقة) أي الصبقة ى كلام المسق حيث لم يقيدها نقيم والشيء ادا أطلق يتصرف للقبرد الكامل .

(قوله غير متعد) و إن لم بسرص لأمه كاستحى و يصح انت به (قوله دكره الماوردي) عمارة لماوردي العصل برابع شوت الحكم بلحوق السب قول (٣٥٢) المادة وهو معمر باسلحاق السب واستحاده على صر باس أحدها أن يكور

لاشتراكهما في فراش فلا عمل به فيحور كونه من سائر الفرب بل والعجم . والثاني تشميرط لرحوع الصحابة سي مدلج دون يسح إلحاقبه بالقافة إلا عبرهم وقد بحص الله جماعة سوع من العماش والمناص كا حص قريشا بالإمامة ( فاد. ماعد محكم لحاكم لأن الفراش عهولا) بقبطا أو عبره (عرص عليه) أي على الة تع مع للته اعبين بن كان صعيرا إد الكبير لالدّ قد أوجب لمماحقا وأوحب من تصديقه كامر في الإنوار (شمر أحقه به لحقه ) كامر في اللقيط والمجتون كالصعير وأخق به البلقين عليهما حقافي إلحاقسه معمى عليه ونائف وسكوان عبر منعد وما دكره في النائم تعيد حدّ (وكدا بو اشتركا فيومنه) بأحسدها ونقيسه عن لامراه أو استدخلت ماهم أي الحرم كا قاله المقيين (فولدت تمكما منهما وتسرعاه أن وفك نشبه) الآحروألحق عليهما للوفد كالن صهاكل أمها روحته أو أمته ولاسحصر الشهة فيدلك فقد ذكر بعص صورها عضما للحاص وبالعكس ولذلك وجب عىالهام فنال (أو ) وعنه ( مشاركة لهما ) في مهر واحد و إلا فهو بنالي كما تؤجد من كلامه الآتي إلحاقه بأحسدها وإن لم قاسا لنعدر عوده إلى هذا لأن يسهماصورا لايتكل،عوده إنيها (أو وطيء روحته وطارفو النهاآخر بشازغاه ولم يجر لأحدها شمية أوكام فاسد) كال كحم فالقدَّم حاهلاً بالحال (أو ) وطيء (أمنه وناعم فوطمُها المشرى أن يسمه للا خو كان ولم سندري واحد منهما) فيعرض عنيه ولومكلنا ثمن أخفانه منهما فقه قانم يكن قائف و بحد اعتباد أعنظ من اللعان الذي المساب الولد المدكمانه قال الدقيمي وكان الاشماد للاشر ك في القراش، عشر وحق الداهم إلا أن يحكم لايصح إلا بحكم الحاكم حاكم دكره لدوردي وحكادى المان عن ماحص كلام الأسحاب (وكدا نووسي) شهة (مسكوحة) وقال قبل ذلك ماسمه لعيره سكاما صحيحاك في المحرر واسمى عنه اللوله الآتي في سكاح صحيح (في لأصح) ولايمان الثالث أن يثبت عراش الروح للالحاق لأنه موضع الاشتباء . والداني محق الروح لقوة الفراش ولا يكني اتفاق الروحسين كل منهما وثبوته معتبر على الوطء إلى لابد من بدلة به لأن الولد حله في الديب والصديقهما اليس محجة عاليه فان قامت به يحاهمه فال كال أحدم بينة عرض على القائف وهندا ماد كره الصنف في الروضة هنا وهو المعتمد و إن لم يد كره في زوجا والآحر ذا شمميهة اللمان وعتمد الناقيتي لا كتفاء سلك الافاقء مج محن باسسة فصديق الوله للكاف ما ثبت فراش دى الشبهة بقرر أن له حقا ( فاذا وللف لف بين سنة أشهر وأر عُ سنين من ونشهما وادعياه ) أوفريدعياء لتصديق الزوج ولم يعتسبر ( عرض عليم ) أي العالف لإمكانه منهما ( قال كتل بين وسلمهما حصية ٤)الولاد ( الثاني ) هيه تصديق الموطوءة إلا و إن ادعاء الأوَّل طهورًا تطاع نعقه به ( إلا أن يكون لأوَّن روحًا في أكاح صحيمج) أي والثاني ين كالتحلية و إلى ليكن شمهة أوسكاح فاسمد فلاسقطع تعلق الأوّل لأن إمكان الوطء مع العراش فاثم مقام عس الوطء فيهما روج اعتبرتصدين والإمكان حاصل عسند الحنصة واحترز بالصحيح عما وكان الأؤل روحاني كاح فاسد فانه ينقطم الموضوءة لكل مبهما إن تعلقه ويكون لمثاني على الأطهر لأن المرآه فيالدكاج الناسد لانصبر فراث علم توجد حقيقة انوماء كانت خلية وإلا فالزوج (وسواه فيهما) أي مسارعين ( المة إسلاما وحريه أمملاً) كمامن في الله بط لأن الدسب لايختلف صار داحسلا معهما في مع صحة استلجاق العبد هسما إن ألحق سفسه و إلاكان تداعيا أحوَّه مجهول فيقدم الحر لمامي التبارع اله القمسود أن شرط الملحق بمده أن كمون وارنا حائرًا و يحكم بحر بته و إن ألحقه بالصد لاحتمال أنه والدمن منه لحكن سسيأتي حرة ولو َّلحمه قائف نشبه طاهر وقائمت نشبه حليٌّ فدم لأن معه ر يادد عام بحدقه و صايرته وفيما إدا فالشارح أن فراش الشهة ( قوله وماد كره في النائم تعيد ) أي بل وفي لمعمى علب والسكر ن حيث كان انقائم مهما قريب لايثنت هول الروحسين

( فوله وماد كره في الدائم بعيد ) أي بل وفي لمعمى عليسه والسكر ب حيث كان انقائم مهما قريب روان ( فوله سعدر عوده ) أي انقيد الآتي في كلامه وهو فول مصاف قال محمل بين الح ( قوله إلا أن تحكم حاكم ) أي مالحاق القائف ( فوله وهو المعتمد) أي شيث لابيسة سحق بالروح (قوله هما إل ألحق سفسه ) امام الإشارة راجع إلى فوله وسو ، فيهما الح

عرص هلى القائف ) أى المنحقة «بروح ولا يكو صدى الروسين على وط. أى على وط، الشهة أو تصاحب الشهة ثم عكم الحاكم بالحاقة عن ألحقة به كر من عن الدشيي

ال لايد من بيسة به أو

تعسديق الولد المكاف

(قوله فال قامت به سسة

لآغاه مسم ودمی اللكم دو اللحمه السما وديما افال لم كان وألحشه الثانف عادى سعه في سبسه فقط ولا حصالة له .

## ( كتاب المتق )

أى الإعتبق الحص له وهو إراله برق عن الآدى لاإن مائت ال نقرة إلى الله تصالى وهو من الإعتبق الحص له وهو إراله برق عن الآدى لاإن مائت رفيه ما وقوم ما والأتقول للذي أته الله عليه وسيم قال عليه ما أى بالهاق وحارالمحججين أنه صلى الله عليه وسيم قال بالما رحن أعلق الهرأ مسلما استنقذ الله تكل عشو منه مدوا منه من المارحين الرح بالرحية وله ثلاثه أركان معتق وعمين وصله في و بدأ بالاول لأنه لأصل فقل (منا يصح من ) حركه عتار (مصلى النصرف) وله كافرا حرسكا أر استسرف المالي فلا صحور مكاسا ومعص ومكره وعمور وو على ما بعم وأوصى به السفية أو أمان سرعيره بادية وأعلى المترى المسع فيا فيصة والإمام فق مت المال على ما يأتي والولى عن السبي في كفارد فتل أورمهن موسم المدون أو ورث وسريقن المتركة صح .

(قوله ولاحماله له) أي فلا يكون له حق في بر سنسه وحمسه ولاعكم كيره سع له وأما الدمقة فيصالت مها عة صفي دعو مأمه سه

## ( كتب المنق )

وباس من حصائص هذه الأمة لورود آثار بدن سبي ديث الله حلم (فوند أي الاعترق) أشربه إلى أن العلق عار من بات إطلاق السبب و إرادة السبب وهذا مبنى على أن المثق لار، معنوع لأعتق إديقان أعتقت العسد فعنق وحؤر الصهير استعماله متعديا فيذل سنت العسم وأعاصه وعليه فلاحجة إلى التجور ( قوله وهو ) أي شرعا وقوله لاإن مائ هوفيد لمبين بو فعالملاحة ر وقد يقال دفع به أوجم أن يراد به إزاله ملكه عشمه ولو إلى عمره فبصدق باسدم والهسنة وعوهما ( قوله وهو من السير مرانه) عدهره و إن عدى انحث أومنع أو محمول حدر وحس مرار سا بأتي من أن تعليقه إنما يكون فر نه إذا مينعنق نه حد أو مام لح ( قوله حو الداح بالفرج) نص على دائ لأن داسته أفيح وأعش ( فوه ومنعص ) لاينال لمعص منا في البصرف فيه ملكه معصه اخر في تحريج حوله مصافي التصرف الأنا سول سراد مديك هو الدي لاعتب بصرفه تحال والنعص يمتنع عليه الاصرف في عبر نو بنه إن كال بنهما مها أدوق كثير من لامور المند عدم المها أة على أنه خارج نقوله حراكه (قوله ومكره) أي نعبر حق أنه إذ شعري عبدا شرف العثق وامتنع صه قاكره على ذلك قانه يعاتي لأنه إكراه بحتى راد شبحنا الربادي أيمنا ويتدؤر في الولي عن الصي في كفاره القال ( قوله نع لوأوضي به البقية ) أي أو النعص عدى منسكة بعصه لحر أوديره أوعلني عبده بصفة بعد يوب لأنه بللوب يرول عبه الرق فاصير أهلا للولاية (قوله والإمام لقون) اللام رائدة لوقوعها معترضة بين العمل منحدي ومنعوله ( دوله على ما الى ) والعثمدامية عدم الصحة

(قوله ودينا) ومعلوم أن محل إلحاقه حيمئد بالدمى فى الدين إن لم تمكن أمه مسامة

كتاب العثق ( قوله أى الإعتاق الهمس له ) عل مرَّ عن تحوير المنتف أن العثق مصدر ألينا فعلن يعبني أعثق (قوله لا إي مالك)لاحاحة إلىه في هذا التعريف و (عا عتاج اليه من عجر بارالة الملك سدل إزالة الرق يحرج انوفف لأن الملك صه له نعمالي ( قوله على م الله الله يال له أحرم نعدم أنسحة لأعبر وقد تسع هئا ابن ححر وذاك ذكر كلاما هناك سق ع له هذه التعيير ..

(قوله علم أن شرط العتين) قال ابن قاسم وقديقال هذا السابط عير موجود في الرهق إداكان براهن موسرا (قوله بحلاف محو إحاره) كي فانه و إن كان لازما إلا أنه لاعمع البيمع (قوله و سندلاد) هومثان لما تعاق به حتى العس ( قوله وشوشتر در ۵) ی النعسى (فولهو ولافقر له) أى من الساركة من ( فوله أفسده) أي أفسد الشرط العوص ( قاوله ويمسم الرحساوع عن التعلق طول بل بنحسو بينع ) لايخي مافي همالد العبارة وعمارة التعالمة ولمس لمعلقمه رحوع قول ل سحو سمع الح ( قوله ولاينطس عنيقه بدءة بعــــــد الموت الح ) قال الشهاب اين قاسم حسدا مصؤركا هو صريح اللط بما إذا كان الماق عامه بعد لموب مجلاف مالو أطلقه كان دخلت الدار فأنت حبر" فإن التعمي يبطل بالموت ،

و عاد مترار عبران شرط العتمل أن لا بسعال له حلى لارم عسار على يدم بيعا كرهن والراهن معسر شلاف عنو إحارة و سيلاد الولو ناع قدا فاسد و قال للشعر به أعتقه فأعنقه عتلى عن الدائع حلافا الداؤردي بد العالى لا يتدح فيه الحيل والعبرة فيه وسائر العدود عن في عس الأمن لا عاواه أن المكاف ومن ثم صرحوا أنه لوفال عاصب عبد لمالسكة أعنى عبدى هذا فأعنقه حاهلاً عالى المكاف (ويعام نعاسه) علمة محققة ومحتملة بعوض وغيره كينون السيد لما فيه من التواحمة المحسورالذرية وهو عبرة و نه إن فعند به حث أو مع أو تحليق حبر و إلا فقر بة ويحرى في الله ق عدم ما والطائري من كون العلى معلم مسال أولا ولا شتره الصحة المعدق إماري المنصرف بدري عدم من حوار هن معسر ومباس ومريد ولا ود على الله عن أن وقف المسحد عراج ولا مندي فعيله من الوقف المسحد عراج ولا مناه به أنه لايدائر شرط هما كرام حدار أو نافس في أن ارجح فيه محته مع التعليق كامن ا وألوم في الده و حدم المدار عمل عدار أو نافس في مرحوع عن التعليق عول إن بمحو بسع ولا بعود عوده و لا منطن بعد عدا و معند مرحوع عن التعليق عول إن بمحو بسع ولا بعود عوده و لا منطن بعد عدا و معند مود عن التعليق عول إن بمحو بسع ولا بعود عوده و لا منطن بعد عدا و مدا و معند في بعد الوارث تصرف فيسه الوارث تصرف فيسه

( دوله و عد شرر در أن شوط العدي ) عميه عرامن عسم صود العدي من الفلس ومن الراهن مصر معنى حتى العرب، و أربهن بالعسن ( قوله خارف خو إحارة ) أي قلا عنع إعناقه و إن أسمه على تنوص مؤخل والدرق سه و بين السكر له حلث لانسلح من المؤخر أن السكانسالاية في رلا بأداء المحود و قرحر عاجز عن التمرع لتحصيلها والعتق بحصل حالا و إن تأخر أداء ماعاق عديه فأشبه مالو باع معسر شمل في دم له (فوله و و باع ف فسد ) أي مقا فاسد (فوله لأيقد ح فيه الحهل) أي كونه بافيا على مسكه أوجرج عنه فهو باعتدار نفس الأمر وكيل عوبالمائث طلتمس للاعتاق (قويه كمون السد) أي فاوقال السند نعيده إن حدث وأنت حرعتق العبد الحمون السيد وهد قد حالته من في من أن العبره في عود العلى توقت الصفة دون وقت التعديق إلا أن السؤر مدأتي الصفة بحامل وقوعها فيارمني الجحر وفي حلافه وماها لصفة الاعكن وقوعها في عير الحجر فاعتبر وفت التعليق هبدئلا تلمو الفتله من أصلها نو عنبروقت وجود العاهة وهداالفرق ساه على ساياتي هما من أن العدمرة في عود العدني بحاله وجود الصفة كن سيأتي له في آخر كثاب التدامرأن الأصح أن المعرة بوقت التميق وعاله فلا إشكال فيمكن صوير ماهما على هس الصفة و يوجه بأن النمسين على بدس الصفة يصبر الصفه كانهم وقمة في وقت النمليق فلايحالف ماسيأتي (موله وهو ) أي التعاليق تمير قرية مفهومه أن العنق للترتب عليه يكون قرية ويقتضي ذلك قول حج وهو فر به احمالته ( فوله و إلا فسر بة ) أي حيث كان من مسلم كماس (قوله بدليل صحته ) أى المعسق (قوله ومريد) أي لأن العبرة في اشعابي بوقت وجود الصفة (قوله على أن المرجع فيه ) أي لوقف (قوله وأعهم صحة تدييم ) أي العسي (قوله و يجسع الرحوع) أي لايعتبية به (فوله ل محو سع) أي على صبح ترجوع سحو سع فهني مقالية (قوله ولا يعود ) أي التعليق وقوله نعوده أي الرقيق إلى من البائع (قوله ولا يستل سنيقه نصفة) هد مصور كم هوصر مجاللف عاردًا كان العلم عليه بعد يوب مجلاف ما أو أم ته كان دخلت .

ولاین کان العلق علیه اعداد واست منه العد درصه علیه و یو قال بن حاطث علی الدلاد ا آت حرا فالدی ا فق به العسم آنه یعشق بن حافظ عمیها آی الحسن و یان م یسل سارها که هو طاهن و یقدر دالت است حکاستار و الدسن (و) العسنج (یسافته یالی حرو) من الرقبق معین کداله آو شائع کسمه الله (فیعشق که ) الفتی له من موسر ومعسر والأوحمه السسه عنام آقی الصلاق مداید کام آفی تظیره فی الطلاق وقد لایعشق که بال وکل وکیلا فی عشق شده فاعمی المد عمل الدر می المسلم والما فاد حکم المسری له بالد او وحکل شریکه فی عشق تصایمه فاعمقه الشر مث سری المسلم قال فاد حکم المسریة یالی ملک المسر ها دمی ملکه آوی رد آش الذی سری یابسه العمل عدام ملک الماشر فیا شو

الدس فألت حرًّا قال التعليق بنش بالموكك هو ظاهر و إن كان يتوخم خبالاقه من هذه العمارة و إنه لم مصل في الأول لأنه منا قيد للعني عليه عند هذا للوب صار وصية وهي لاد بس لالوث اله متم فلي حج وسيأتي مزيصر ج بديك وهو أنه إذا علق بسنته وأندني اشترمد وحويرها فيحيده السيما وقول سيم(١) وهي لانتظل علوب مايو وكاره في رعندي حرء منهم فأعاقه فهن يستري أولا فيه نظر والأفراب الأول لأبه من باب النصح بالجراء عن اسكل صبابه حديم ماكلف عن إلغاء (فويه إلا إن كان معدق علمه فعهم ) أي العبد (قوله أي الحسن) أي ١٥ مركها إلا لصر ورة كموم أو حمول والطاهر أن المراد أنه لايتران فعلها أداء حتى يو أحراح صلاه على وفيها للا عبادر فانت اعتافظة تم رأيته في حج ( قوله و متدر بات ) أي قوله إن حالم (قوله مرابه). أي من أنه نصح البعدين بأيُّ حرَّءَ لنس فصلة كالبِّد وحوها (قوله في عابق نصيبه) في سبحة في برين عابشه فأعشق الحَّم وهي الصحيحة سوافية بدر أبي عن شرح دروص وحصه أنه لو وكيري إلم الركل العبد أو بعصه غالف الموكل وأعشق دول موكن في إعامه وهو عامد العبد أو راهه مشد لم سنر (فوله فأعالى نصفه). أي تصف التصيب التوكل في إلى فيه دار كان له نصب ووكنه فإلى فه على سنب النصب عد العتن فيه وهو الربيع قال حيج ولو وكله في إعتاق حممه مأسس مصه عسى نقط و حي مالو. وكبهري إعماقي بلدم مثلا فاأعاثقها مهن بمواأو يصبح والديري إلى الجيبع فسنه علو وقد سهيرمن قوله في عمل نصمه الج الثاني حيث اضضر في نصو أم عدم السرامة على أجراء الشائع وهو الأدال صوب بعدارة السكام عن الإلهاء ما أمكن وقد قال عد فينصر على الشائع لأن السر به فيه عكمة لخصوها من عنق نافد وأما اليد تلا بصؤر إعنافها وجدها فنصعف النول بالسر به منها والؤالصا مالو وكله في إعتاق حزه ممهم فاتعتقه فهل يسرى أولا قبه نظر والأقرب الأول لأمه مزيات النعمر باخره عن البكل صدية بعساره دليكاهم عن الإنتاء ( قوله سرى لتمنيه ) أي لتمنت توكين مسبه (قوله فاد حكم بانسرية إلى منك المسر) أي وهو الموكل وقوله هب راجع لفوله لو و کله

(1) قوله وقول اس قاسم الح هكدا السنح التي اليديد وهو عسد عاهر مع أن قوله الو وكله الح سيأتي نعيمه في الصحيفة الآلية بأمل .

( قوله والأوحه صطه) أى لحره كان وكل وكيلا في عتق عده اعتر هرمثله ما إدا وكه في عش التعص فقط فان كان مشهله أسا وحه التحسيس في التصوير ويربام يكن مثهد أثنا وحه الفوق مع أن المتبادر أنه آو ليبالحكم مماهما (قوله سرانه ) راحم لقبول حسمت فيعشق كمايه أي لأعمارا بالحود عواياه ككل وهو وحه اتان في السئالة والحبلاف عراث في المطؤلات ( قوله و ما ثم ٥٤٠٠ي سري (سِه) عمارة التجمة فالدي يسري إلبه لفط لمدرعوهي للباسية بتحكم وهو عدم السراية

و المناه المنتقات ) لاوحه المه المنتقات ) لاوحه المه المنتقات وحمك المنتقات وحمل المنتقات ا

تصرفه تصفقه على السرانة إلـ لأصح فيهمت أن العنق يتم على ما أعلقه ثم عني الساق بها و إن رجح الدميري مبديله أنه أشع على الخميع دفعة واحده أما إد كان لميرد فسيأتي ولا لله في الصلمه من لفظ نشفر به أو إشاره أحرس أو كمانة مع بسنة (وصر يحه) ونو مع هزل أو نعب ( نحر بر وإعماق) أي ما اشتق منهما لورودها في الكماب والسنبة مشكور مي أمّا بفسهما كاألت بحرار • كما به كا نت ملاق أما أعتقك الله أوالله أعتقت فصر عبر فيهمم كطيفت الله أو أمرأك الله ويفارق بحو باعث الله أو أهنث الله حاث كالت كساية صعفها لعد ماستقلالها بالمتصود بحلاف تلك ولوكال سمها قس بدائب حرد عثقت بتونه لها باحراء مالم يقصد بداءها بديث لاسم تحلاف مالو كان اسم به حال بدائها فان فصد بداءها بدلك أو أصلى لم تعتلى و إلا عبيت ، ولو راحميه أميه فقال لها بآخري بإخرة وهو عاهل مها لم تعلق ولا شكل عديه ما مها في نظيره من الطلاق بوجود المعرض القوى" هنا وهو عنية استعمال حر"ة في مثل ديث العبي للعميعة عن الرباء ألا ري أمه و فين له أملك رابيه فقال بل حرَّة وأراد عميمة قس س و إن أعدى في يصهر للقريمة القوامة هذا ولو قال لمكاس خوفا منه على قنه هذا حرّ عتق ظاهرا لابطنا و عنمد الأسبوي حلامه كا اقتصادكا لامهم في "ت بعالم من عنها من وعاق تخامع وحودالتر مة الصارفة فيهما وصوّب لدماري الأول وهو العشمة افتاءًا على منو قد أن له أعامت روحتك فيال لغ قاصا ا البكلاب و إن ردّ بأن الاستقهام معرل فنه الحوات على السؤال كا صرحوا به فراسطر فيه لقصده والقريس الساواة لبس هما قراسة على النصاء بحلاف مستدينا وقوله لصارب فيه عبد عبر ك حرًّا مثلك لاعلق به كا لو قال لتمه باحواجا ولو قال للساءه أت عم أنه حر" كان إفرار انحراشه تحسلاف أنت علق أو فان ألفته افراع من العمل قبل العبّاء وأنب حرًّا وفان أرف حرًّا من العمالل دبي أو أنب حرًّا مثل الهذا العبد عدق الشبه أو مشاعدا عبقا الأول الإنشاء والتابي بالإقرار ومن ثم وكدب بريعتق بإطما ( وكد عنه رفية ) أي ما شبق سه قاله صد ته ( في الأصح ) لوروده في الكتاب وترجمة التسريخ صريحة و إشاره الأحرس كهاي في الطلاق الوائدي أنه كا الله تعماله في العثق وعاره (ولا يحتاج) الصريح (إلى نبة) بل يعتق به وإن لم يقسد إيتاعه وهو معجم من عمائره و إنه ذَّكُره تُوطئة ثقوله (وتحتاج إلهاكتابته) وإن المضم إليهـا تر سة لاحتاه عبر العنبي و سجه أن يأتي هذا في مقاربة البية أماء

(قو به أما رد كان معره فسيأى) أى أما رد كان مى المعد لما الوكل فسسأى في قوله ولو كان عبد لرحل لصعه ولآخر شدمه (قوله كناية لصعفها) أى الصيغة وقوله بعدم ستلامه منه يعم أن ما يستقل له العالم عا لا محتاج إلى قنول إد أسنده له العالى كان صريحه وما لاستقل له كالسبع إد أسنده لله العالى كان صريحه وما لاستقل له كالسبع إد أسنده لله كان كدنه وكان أيف حفظه الله قوله العالم استقلاله أى فاله لا مد معها من الفنول (قوله قال قصد عالمه) أى أو أساق للحالف عاقبه (قوله واعتمد الأسنوي حلافه) أى فتال لا يعلى ظاهرا ولا باصا (قوله محلاف مستند) حدث قصد عالمه أنه لا تسنط المصارب على عند عاره كا أنه لا سلط له على لحراً وأصلق كي هو صاهر (قوله ولو قال) أى السيد (قوله قبل العشاء) لعن نقيد (قوله كال إفرارا عريته) أى قال كان مادقا عني باطنا و إلا عنق ظاهرا الاناطنا (قوله وقال أردت حرا من العمل دين) أى فيعتق عاهر الاناصا (قوله كهى في الطلاق) أى قال فهمها كل أحد قصر بحة أو العص دون غيره فكنه و إلا قلمو ،

مامر الطبره في الطلاق (وهي) أي الكنابة كشره وصابحها كل ما أساً عن فرقة أو روان ملك شهب (الامنك) أو لابد أولا من أولا مِرة أو لاحكم أو لافدره (ي عدمك لاسلص) ي عليك (الاسبل) ي عدث (الاحدمة) ي عديث الراملكي عدث (أت ) ستح الده وكسره و إن كان بصدَّ ماحاطيه مه إد لا أثر للحن هنا (سائية أنت مولاي) أنت سيدي أن قد لأنها نشعر بإيزالة اللك مع احتمالها لعده ووجهه في مولايأنه مشترك بين للعنبي والعمين وك. . سيدي كا رجعه في الشرح الصعر وهو الأصح و إن رجح بركشي مقا به وقوله أن ابن و سي أوافي أو أي إعناق إن أمكن من حث السن وإن عرف كدنه ونسبه من عبره أو بابيّ كنابه (وكدا كل) عط (صريح أوكساء المطارق) أو تلصهار وهو كساية هذا كا من معما استشق مسه كاعتد واستبرى رحمك للعسيد فاله للمو وإن وي العلل لاستثجالته ومن ثم لو قال لتنه أعنق للسك فثال أعتمتك كان لعو أبيد عطرف علمره من الصلاق وعم عنا تقرر أن الطهار كمناية هنا دونه همك (وقوله لعبد أنت حرَّه ولأمنية أب حرَّ صبر يح) العليسيا النزشارة (وبو قال) له (عثقك إليك) وعبر في الفور عنه حدث عنقك إليك وكأنه حدثه عدم الاحتيام إليه (أو حسرتك) من النجيير وقول لهرر في نعص يسجه حرر الله عبر صحيح لأنه صر عم سجاد كا من ( ويوى تعويض العتق إليه فأعتق نفسه في الهلس) أي عباس التحاطب أي بأن لا يؤجر بقدر ما يمقطم به الإعجاب عن القبول على ماقيل والأقرب صنعته عنا حراً في لحلم لأن ماهما أفرب إنيه من السم فهو كتمو يص ملاقها لها وحيداد فهو على قوله في تروضة في الحال مثل المحنس ( عشق ) كا في الطلاق بدأ في هذا مامر" في النفو عن ثم وجعت حبريث إليك صراعه في النفو نص الانجناج إلى سيسة وكدا عتقك إبيث فقوله ونوى فندفي حسر بك فقط ولو هال وهديث عست ونوي ألعنق عتمي ولم يحتج لقبول أو التميث عني إن قبل قور كه في ممكنت عبيث ولو أوضى له رقبته اشبرط الفسول بعد باوت ( أو قال أعتقال على ألف أو أنت حرّ على ألف فقيل ) في الحالكي في تروصة كالصابه ( أو قال نه العسيد "عبدتي على ألف فأجابه عشق في الحال ولرمه الألف) في الصدور النلاث كالخلع مل أولى تشدؤف الشارع للعتق وهوامن حانب السالك معاوضة أيبهم

(قسوله وقسوله أنت بين أو المتى أو ألى أو أمى إعتاق) أى صبر عم (قوله و سبر في الحرر عمله اللخ) عمارة الشحفة لصبها عبارة أصه حداث الخ (قوله ل أولى) هذا بالقسبة الأصل العتق .

( قدوله عملة على كور السنف ذكره عقب ذلك) أي ذكر قوله في الحال في السئلة الآئية عقب هده أي ود كره دلك في أهنان التعاقبان يتعد كونه صادرا عين انتقال تظر وجهدا يتدفع قول ابنقاسم كاله قيفير هدا الكتاب ثم قوله ثم إل کونه د کره عقب دلك لايناق اشقال المطر لأن الحم مين المستشيخ لاساق انتقال النظر من حكم إحداه إلى حكم لأحرى كا هو أل غاية الطهور فدعوى النفلة نمنو عة ل لعلها عفلة اه ويحشمل أرضا أن غولة هـــدا المعترض من حاث كويه حص لاعتراض بالسثاير التقدمة مع توجهه على السثالة الق دحكرها الممثف عقبها والشهاب ابن قاسم عهم أن المسمير في ذكره راحع إلى سئلة إلىشهر وسس كداك كما عامت (قوله عايمند به الخلم) أي عوضه .

شوب بعليق ومن حاب السندعي مفاوضة برعمه إلى حماله كاعمير من باب الطلاق و بأبي في المعليق بالاعطاء وبحوم هما مامراق حلع الأمسة وقوله في احال له فائده طاهره وهي دفع يوهم الوقف العالى على قبض الألف فسفط الفول بأنه علوا وابدت وكراه في أعاتمتك على كنا فقبل فانه يعتني حالاً والعوص مؤجل فنعام استنل نظره إلى هسده على أن توحيسه مادكر عماية عن كون المصمعة دكره عقب دلك وحلث فلمد عنا الصاد له الحلع كأن قال أعتقتك على حمر أو على أن تحدمي أو راد أبد أو إي محي مثلا عتني وحبيمة قيمته أو تحدمي عشر سبين عتني ورمه دلك فاو خدمه بتنف الدياء أترانب فلسيده في تركأته اصعب فيمنه ولا يشترط البص على كون السدة بني العثق خلاف الأدرعي لانصرافها إلى ذلك ولا تفليل الحدمة عملا بالعرف كما مر عليره في الأحرة ( وبو قال نصل عدل بألف) في دمثك حالاً أو مؤجلاً تؤديه العدد العدي ( فقال اشتر من ظلدهم صحمة المسم ) كا يك مد من أولى لأن هذا ألم وأسرع ودكر برسم قولا أنه الانسخ البيع لأن السيد الإيابع عسده في الأصحاب من أثبته وضعه ومنهم من قصم عاد كره العسم فان وهادا من بحر يح در ديج ( و حتى في الحال وعديه ألف ) عملا تقمصي العقد ولا حيبر فيسه لأبه عقد عدفة لاسِّم واحتر إ نقوله بألمن عمل بوقان له بهذا فلا يصبح لأبد لاعلىكه ( والولاء لسيده ) كما وكانسية وو ناع وكبل من أنا ل عبده من بمسية لم يضبح كما قاله الأصفهافي شارح المحصول عمار شوتهم إن لاماد في مان ، ث حال كالولئ في مان البيتيم والولى عتبع عليمة النبرع كما بعم مم باتي في أأكم به كها بدا أسياع ولو بأصعف قيمته لأن ما يكسمه قسل العش ملك لبات مان و نصد العمل د ندري حله ولو قبا ل لمالك قل مل هماد المال عقال لهـــه ا السلام وأشار له م بعدي و إندا كان قوله لميره بعني هـــدا إقرارا له بالملك لاأن يصافة الهلك من عرف رفيله حؤر تمع كشما علاف البسع قاله لا تكون يلا من مالك حقيقة (ولو قال لحامل) محلاكة له مى وحملها (أعدمناك) وأصلى (أو أساقيات دون حملك عدقه) فللحولة في سعها في الأولى ولأنه كالحرم منها في التاسة هائشه مالو قال أعتقبت إلا بدئ و محاص مالو قال

(فوله بار مة) أى مازر (فونه تم مال) أى العدد وقوله وسيده فى تركمه سعب قدمته تى لائه ما العوس تقل إلى عدم وهو المشمه لا حرة مدار بفيه بدة ( فونه ولا يشترط النص ) أى والا يص على باحرات ته ته من العقد فيد العوس ووحت القيمة كما بقيم ه قوله بعد لانصرافها إلى ذلك (فونه عملا بالعرف) أى وعليه فاو غرا مسيد مايوحت الاحتياج في حدمته إلى رابادة تما كان عدم حال السيد وقت العسقد فيل بكامه العد أو بعسد العوس فيه في و عب قسطه من القيمه فيه بعر والا قوب أنه يكم حدمة ماكان متعارف لهما حابة العقد (قونه ودكر اثر سع) من القيمه فيه بعر والا قوب أنه يكم حدمة ماكان متعارف لهما حابة العقد (قونه ودكر اثر سع) في درادى لا نه امراد عبد إطلاق الراسع كما ذكره الأسوى في الطبقات (فوله وعليه ألف) أى فادمته (قوله لأنه لا عكم) أى ومع دنك يعني وقت فيمته كما لوقال له أعتقتك على حمر ( قوله والولاء لسيده ) أى ولوكان كافره و إن لم ير ته اله حطيب وقائد به أنه قد يسم السيد فير ته وعكسه في مكسة ( فوله قد يسم السيد فير ته وعكسه في مكسة ( فوله أو أعتقتك دون قد مكون حقيقة كائن ملكه سيده أو عيره وقتنا بصحته على الصعيف ( فوله أو أعتقتك دون قوله ولو أعتقه عتى طبورة مها ومن قوله ولو أعتقه عتى حيث ببحث فيه الروح

نست الحارية دون حملها قانه لايصح البيع لأن العنني لايبطل بالاستشاء لقومه ( ولو أعلقه عسى) حيث نفحت فيسه الروح و إلا لغا على الأصلح ( دونها ) وهارق عكسه مأنه لكونه فرعها يصور تبعينه لها ولا عكس ولو قال مصعة هده الأملة حرة كان إثرارا العشاد الواد حرا فان راد عنقت مها من في ملكي كان إفرارا للأمة بأميسه بولد ( ولوكات لرحمل والحل لآحر ) سحو وصيــه (لم يعتن أحــده؛ نعتن لآحر ) لأنه لااستشاع مع احلاف الماسكان (ويدا كان سهما عسم) أو أمة (فأعنق أحده كير أوصمه) كنصبي منك حر أو نصفك حر وهو الله نصفه ( عشق نصفه ) موسرا كان أم معسرا وأما نصف شريكه ( فال كان معسرا بق ) عسد، لاعتناقي ( الناقي لشر يكه ) ولا سرامه لمعهوم الحديث لآني ( و يلا) عن كان موسرا وهو من منك فاصلا عن جميم ماينزك للناس تم إلى قيمته (منزي اليمه ) أي إلى صحب شريكه مالم يشب له الا الد بأن السواده؛ مالكه معسرا لحبر الصحيحين المن أعتق شركا به في عمد وكان له مال يناع أي العبد فؤم عليه العبد قبمة عدل وأعتني شركاءه حصصهم وعنق عليه العبد وإلا فقد عاتي عليه ماعتني» وقس عنه فيه عجره تم أحر وفي روانه للدارفطي «و أن منه ما ف» قال الخافظ ورواية السفاية مدرجة فسه و عرص ورودها حملت عمد بان الأحادث على أنه سنسمى سیده الذی لم نعش یعنی محدمه خسدر نصمه لئلا طن أنه یحرم علیسه استحدامه ولو باع شقصه نشرط الخيار له ثم أعلى العيسه والحدر بافي سرى وإلى أعسر بحصله الشبري كمه بالسبرية يقع الصبح حدثم فلا شركة فلا ترد (أو إلى ما أسبر له) من فيمته لنفوت عاله من الحرية ووكان السلالة فأعلق الناق ملهما فصلهما معا وأحسدهم موسر فقط فوم حجسم ملم يعدَّق عليه وحده ﴿ وَعَلَيْهُ قَلِمَةً دَلَكُ نُومُ الْأَعْنَاقُ ﴾ أي وقته لأنه وقت لانلاف كحدية على قي سرت عصه العتار قدمته وفها الاوقت موته (وتقع السراية بنقس الاعتاق) الطاهر الحديد المدكور ، بعم يستشي مالوكاتب الشراكان ثم أساق أحسم أصيبه عانه يحكم بالسرابة بعسه

(قوله حيث دحت بيسه بروح) الطهر أن الراد بعده أو أن عدم الروح بشي دل عبيه كلام المشارع وهو ماله وعشرون بوما (قوله فان راد عادت بها مي ق مسكي) أي فان لم برد دلك لاتصار مستولدة وطاهره عسم لاسلاد وإن أفر بوطنها وقي شرح لمهج ماصه وقال اللووى بيدعي أن لابصار أي مستولاة حق يقر بوطنها لاحال أنه حر من وظ أحلى بنبهة به فلمراجع وقد يوحه كلام مر بأن محرد الافرار بوطنها لابستدمي كون لولد منه خوار كونه متأجرا عن الحل به من عبره أو متقدما عليه برس لايكل كونه سه (قوله عبد الاغتاق) معلى عفسرا ولو وصهر به وأخر قوله بق كان أوصح (قوله بأن استولدها ماسكه) أي البيما (قوله سلم عن العبد) أي أي البيما (قوله سلم الحيار له) أي أو لهما (قوله مام بعني عليه وحده) أي دون المسر (قوله أي وقسه) وسبأتي أن رائلاد أحد الشر يكيل دف مع السار و عليه فاوكان معسر وقب الاحال أو العاوى أن أسر بعد فهن يؤثر ذلك فيحكم بنفوذ الاعتاق والعاوق من وقتهما أولا و يعرق بين الاعناق أسر بعد فهن يؤثر ذلك فيحكم بنفوذ الاعتاق والعاوق من وقتهما أولا و يعرق بين الاعناق قول الشارح في حر أمهات الأولاد والعاردي المسار و عدمه بوقت الاحال الحال الحوال السار عدمة وقت الاحال الحال الحال الموالية العمد في حر أمهات الأولاد والعاردي المسار وعدمه بوقت الاحال الحال الحال طو الإسار والعاردي المسار وعدمه بوقت الاحال الحال الحال الموال السار عدم المار وعدمه بوقت الاحال الحال الحا

(قوله وأماصت شريكه) كان ينبع أن يقول عقب هذا بعيه أقسيل نظير ما في التحمة (قوله عبد الأعتاق ) صواب ذكر هذا قس قوله بقي كافيالتحمة إفولهورواية الدماية) لعط الرواية وقال لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل أم استسبي اماحیه فی قیمته عیر مندقوق عديه » (قوله يعني غسه الخ) لاغي علم بأتى هذا الحواب معقوله قوم عديه ومم قوله في قيمته (قسولة ليكنه السراية يقع الفسخ الخ فال ابن قاسم من قديقال لاشركة حقيقة حسين الاعتاق أيضا لأنه إذا كال الخيارلة فمنك السيم له فليتأمل أهـ -

(قوله قيمة عدل) عدمه ه ولا وكس ولا شطط نم يعتق و ( قوله الامن والد الشريك ) صورة المبثلة أن أحد الشريكان الذي هو والدالشريك الآخر استولدها ، وعمارة كتب الأستاذ وبوكان الشربك المشوقة أصلا بشركه سری و إن كان معسرا كما لواستولد الحارية الق كلهــا له اه ابن قاسم ( قسوله قال البنقيلي ولا حاجة لمستمرق في جريان الخلاف) قال في النحمة فلا أوحنت المتراية عاله وهيعتده وعليه حسون لم يسر على المعيف إلا في ا آسان ،

المحر عن أداء نصب الشريك فإن في التعميل صراره بالسند لموب الولاء و بالمكات لانقطاع الكسب عمه (وق قول) لا يعم إعشق إلا (ماداء القيمة) أو لاعساص عنها خبر « إن كان موسرا ويتوم عديه قدمة عدل » وأحاموا بأنه إيما بدل على أن العنبي بالتقويم لا بالديم وحييتد فيدل للأوَّل لأنه إنَّا قَوْم لأنه صار متعا و إنما منعا بالسراية ( وفي قول ) يوقف الأمن رعاية للحاسين فعليه (رن دفعها) أى القيمة (بال أمها) أى السراية حصت (بالإعتاق) و إلاه ل مه يعتني ( واستبلاد أحد الشريكين الوسر يسري ) إلى حصة شريكه كالعبي ال أوى لأبه فيس وهو أقوى ولهذه بقد من مريض من رأس المال محلاف إعماقيه فيه من الذات أما من العمر فلا يسري كالعس إلا من والد الشريك لأنه سند منه إيلاد كلها (وعليه) أي الموسر (قيمة) ما أيسر به من (بصب شركه) لأنه أسعه درته مليكه عنه (وحصته من مهرمثل) لاستمتاعه علك غيره حث بأحرالإبرال عن معنب الحشقة كما هوا مات وإلا برعزمه حسة مهرلأن لوحب له تصف اخشقة في ميك عبرد وعومست لدياني أن السراية سم حسابقةوق و مباد حمع وجو بها مطاقة مدي على مرجوح كما يعرامن النفاسل لآفي أوقوع العاوق فيامدكه والدثك يندفع الفرق بان هدا وماطراً في الأب بأنه إعما فشر الملك فيه لحرمته و تحت مع ديك في لكر حصله من أرش السكارة (وخرى لأقوال) المار"ة ( في وقت حسول السراية ) إر العلوق هنا كالعلوق ثم (تعلى الأوّل) وهو عصول سفس العبوق (والذلا) وهوالسين (لانحب صمة حسبه من بولد) لانعقاده حرا على الأوّل لتعسول المعوق في معلكه ولنسجرل استحقاق السهر به معرنه حصول اللك على الشمالك وعلى النسائي تحب ( ولايسري تُدير ) لسبق القل من منك كل أو يقص لأبه ليس إندفا لحوير بينع المدير فيعاق عوب السيد مادير م فقط لإعسار عنث وحصوته في الحق ليس سرامه في تبعا كعصو مها (ولايمم السر به دين) حال (م معرق) بدون حجر (ق الأصهر) لأبه مانك لماق بده باعد النصرف فيه ولذا عداعتاقه والثاني جمعالأته معسر على له أحدار كاء فالالتقيي ولاحدمة لما مرق في حريال الخلاف

لا أنه له وقدس ماقى الرهى من أنه وأحديه وهومعسر صبحت في لدين ثم مديكها بعد الإيلاد أنه ها كذلك إذا مليكها (قوله عن أداء نصيب الشريك) أى لامن عنى أحدها (قوله لا يقصع الكسب عنه) فعن المراد بالقطاعة عدد حصول ما كديه قبل العبق به الأنا لوقيد بالسراية طات الكتابة و خطلامها يسين أن ما كسبه بسيد (قوله إلى حصلة شريكة) أى حدث كان موسرة بالدكل و إلا فعم أيسر به فقط كي يأتى (قوله قلا سرى كاله بق) أى ويكون لولد حرا فيوم لسريكة قيمة بشاه عناب ها سم على منهج و وسيائي في كلام الشارح في أمهات الأولاد حكاية حلاف فيه وطاهره أن المعتمد منه أنه منعض (قوله إلامن والله الشريك كأن كانت بينه و بين وسه (قوله و إلا أي بيرمة) ولواسات فرغم الواطئ تقدم الإنزال والشريك تأخره صداق الواطئ في يظهر عملا بالأصل من عدم وحوب هر و إن كان الظاهر تأخر الإنزال ، ويختمل تعسيدين في يظهر عملا بالأصل قيمن بعدى سلى من عمره العنان حتى بوحد مسقط ولم بتحقه وهذا أوب أشر يك لأرالأ عن عمره العنان حتى بوحد مسقط ولم بتحقه وهذا أوب و كنت أيف علم ذات في كر حصه من أرش الدكارة) عدم أرش و عله ما بده تدمه عدمة العاوق من الإيزال قدن روس الدكارة و من المناه عن يرائبها و يكان الماكرة .

ولو كان بالدين اخال رهن لارم الس له عبره ولا يقصل منه شيء لا نسر قطعا ولو عاق وهو مستقل ثم وحدت الصفة وهو محجوز عليه لم يسر يناء على الأصح أن العاره في صود العدي عملة وحود الصنعة (ولو قال لشر مكه لموسر أعلقت تصلك قع يك فيملة تصلى فأكر) ودسه (صدَّق المكر عبيم) إذ الأصل عدم العدق ( فلايعتني نصفه ) إن حدث و إلا حدث ا أعلى واستحل قيمة عسيبه ولايعال بمات المكر لأل الدعوي إعا التعث عابه الأحس الديمة فقط و إلا فهمي لانسمع على َّحر أنكُ أعتبُ حق يُعلف ، لعم بن كان مع الشر لك \* هد َّحر قبلاً حسه أي إل كان قال دمو ه القدمة كل خشمه الركادي مهمته حيثت ( و نصلي تصف الماحي بالقرارة إن فلما يستري بالإعماق ) مؤدخده له ما فرارة بمأفهم أنه لايعمل على القواس لأحبر س بالقرارة وهو كمنك ، بعم تو حكل الدّعي عليه وحمل تدّعي التمين الردوده على حرما حكل با قرار المدعى عاسه لأن العبن البردودة كالإد ر (ولا سيرى بي الديد الكر) وإن أسير المدعى لأنه لم ينش عتقا فهوكما لوقال شريك لآخر السمرين بسنى وأختمه فأسكر عامامه بي السام الماعي ولايسري (ويوقال سيريكه) حوسر أوالعبير (إن أعاقت عاملك فلماي حراً) فقط أو زاد ( إمساد تصبيك فأعلى الشريك ) ستول به صنبه ( وهو موسر سرى إي صاب الأوَّلُ إِن قَنْنَا السَّرَايَةِ بَالْإَعْنَاقِ } وهو الأصح ﴿ وعَدِيهِ قَدْمَنَّهُ ﴾ أَي قُرِمَةً نصف المعلق ولا م ق بالتعليق لأته أجتمع على النصف تعليق وسراية والسرايه أفوى لأبها فهراءات مسة المسي فصمه لامدفع لهما والتعليق قابللدفع بالبيع وتحوه ، فإن قلنا باسبين ه غمكم ك لك ١٠١ "دّ سالتيمة خلافا أنه يوهمه كلامه و إن فسا الأداء فعمن يعلن نسب المعلق وحهان في الروصة رحج البلة مي السراية عبسه الأداء ويعتني عن للبحر لاعن المعلى والحدر المصاف تتوله وهو موسر عما لوكان معسرا فيعثق على كل واحد منهما تصفيه تبجير في الأول ومسطى النعسق في الثاني (١١٠ من) اشريكه إن عنقت اصدك ( صحبي حر عدله ) أومعه أو حال عنقه ( فأعتق الشريك ) المفاطب بصبيمة ( فأي كان العالى معسرا عنق نصب كل عديه و تولاء لهما ، وكدا إن كان

(قوله لم يسر قطعه) أى لأنه معسر ولا تذكل هدد عامرا من أن قدين لا بمع البراية لأن ملك معروص فيمن له عال يدفع منه حصة شركه خلاف هذا (قوله لا سر ساء على لأصح الح) يتأمن هذا قال الأصح فيا يأى آخر كتاب البدار أن المسترد بوقت البطاق حتى لوع في مستلا ووحد اللهدة بعد الحجر على عبرا حالة البعدي ، وقد تدل الله هد منى على مدّ بل الأسهر في يأتى (قوله واستحق قيمة نصيبه) أى وعدق يذلك صيد المكر لاأن الدين المردود كالإقرار لكن سياتى عن شرح المنهج ما يحاله (قوله لتهمته حيثته) أى أن أنه إن كان بعدد مواد القرمة فلا لتهمته فهو تعليل لمقدّر (قوله وإن قلنا يسرى) معتمد (قوله على حرما) أى اعدته نقط على عايقتصيه قوله المنابي ولايعتن صيد الكرال لها توله هنا لكن و قوارا الداعى عليه الحق قد يحالهه وهو الموادق لقوله م عبين المردودة كالإقرار إذ مقتصاء أن منى حيمه لكه عبر مراد كما يصرّح به قول المست ولايسرى إلى صيد المكراء وعداره شرح المهم فإن سكل مراد كما يصرّح به قول المست ولايسرى إلى صيد المكراء وعداره شرح المهم فإن سكل عن اليمين علم المدعى إلى سيد المكراء وهو من عرائي الدعوى إلى العمل عن المعمن الم المعمن ولا يسرى المناب المكراء وهو من عرائي الدعوى إلى معراد المناب المناب المورد على المدعى إلى المعمن الأق وهو من عرائي المعمن الأق وهو من عرائية

(قوله لم سم قطعه ) أي ولاية ليدموسر بالرهن (قوله ما على الأصح أن العبرد في منه الشيعة في احشبة على أن الشارح معص هداق حرالتدس (دوله ال حف اح ) فيه أل عدم العلق على إسلاقه و اس مقبدا بالجنف فكان المساسب أم إن لدمت فلأفسيحي عليسه الشمى القيمة و إلاحاف بدأتني واستحقها (افوله و إذ اله ي لا سعم على آحر أنك أعتقت حتى حاب) أي إد الدعوى يما ذكر عبير مسموعة فلا إثراث عليها حلف أي والمس كالماسيم إعما عود حل القيمة كا قراره (دوله على حرماً ) فيمه عطر لأنه لود عرض أن الماعي عبيه أقرا بالعثق صرائعا لأرملق لصباب الدُّع حث قسسا إل السرابة أعنا بقع بالأداء أو أمها موقوفة كما هو عدهر محد من

( قدوله وأنطلنا الدور ) أى في مسئية قبيه ( قوله ققِم عاليمه ) أي كم مر" (قوله ولو شبيم) كان المستحملات هسد الصندم لأن هذا حوات لأن عن عمد الدم مالازمة النفر بع الآبي في سين لعوله إعتافه والحوال عمة من وحهمان الأول إلفًا الراء: في عي حديثه وتقدير شيء يتمرآل سيه التفريعو يكونالتفريع دليل التقدار وهمدا هو الذي أشار إيسه نقسوله أو عُلِكَهِ اللهِ ، والنَّمَاني ستعمال الإعساق في يشمن القسب فياله وهوا المشار إليك تموله ولو ىسىنە ئېد ئىگىنى

موسرا وأنصف لدور) تنطي الآتي بيانه لأن اعتبار لعية و لحالية يمنعهما وانقدية ملعة لاستحاله الدور المشترم هذا سدّ باب عنق الشر يك فيه مر التعدق معها كهو مع للعنة والحالية (و ١٤) ش م سطل الدور في صوره القسية ( فلا نعنق شيء ) على واحد منهم، لأنه نوهم إعماق التول له في سمه لتني نسب الدائل قبم وو عنق لسري ولو منزي بنطل علقه فيلزم من هوده عدم وده وهذا بوحد الحجر على لم مث الصلى العبرات في رعماق صلمة نفسه ثم صعفه الأصحاب الماء 4 من احجر على العار في ملكه ، هذا كله إن لم ينجز الملق عنق اصبيه و إلاعتقعليه قطعا وسرى اشراعه (ومكان) أي وحد ( عبد لرحل نصفه ولآجر ثلثه ولآجر سدسه فأعتق الآخران) بكبير عه ، كَا خينه يوان ماق المرر لا متقسد إد لوأعاق النان ممهمأي النين كانا فالحسكم كدلك ، عَالَهِ فِي الرَّبِّسَةِ ( الصَّمَهِم ) بالشُّمَّةِ (معا) بأن لم يَفرغ أحدهما منه قبل قراغ الآخر أو وكل وكيلا وأعدقه عصر واحد (ديقيمة) للنعم الذي سرى إليه العتق ( عبهما تصفان على المدهب ) لأن منان شام ب وي فيه القبل والكثيركا لومان من حر حاتهما العمامة . والباريق الثاني حكامه فولين أحداثه هذا والذي خد على قدر اسكين كتطابره من الشقعة وقرق الأوّل أن الأحد بالشاعة من فو أبد المائ ومرافقه كالتجرة وهذا سبيله سدين صال لمناف ومحل الحلاف ما إذا كأنا موسر من ، عان كان أحدهم موسرا فقط فوّم عليه نصف الثالث فقيعا (وشرط السرامة) أمران "حدهما الله ﴿ كَا عَمْرُ مُمَا مُنَّ تُدْسِمُ ﴿ إِعْدُوهُ ﴾ أي عاكمه بدلسل التدريق الآتي ﴿ باحتباره ﴾ ولو بصيمه فيه كال اتهال مص فراسه أو فيل توصية له به وحرج بديث طلوعتتي عليه الصير احتم ره الايمال حراج به عمل المكرم الأن داك شرط لأمسل العمل وما هما شرط للسرابة مع وقوع المشي تم عنقه عاسم مسر حبياره به صور كشرة منه الارث ( فاو ورث بعض ولده ) مثلاً (م سنر ) ماء "في منه إلى باقبه لأبه لاستيل إلى السرابة من غير عوص لمافية من الاحجاف بالشريك ولا بعوض لأن المرام سفل سبين عرامة شاعب ولم توجد منه صنع وقصد إتلاف ، ومنها اردّ بالعبيب ، فاتو باغ شنقصا ممل يفتق على وارثه كاأن باغ بعمل إن أحبيبه شوب ومات وو رته أحوم ثم اطلع مشمدي الشقص على علما فيه وردّه افلا سنري ڪالارث اء فايس وحد الوارث بالنوب عيما ورد و سبرد الشائص على علمه وسرى على الأصح لاحتياره فيه ، وقد تقع السراية من غسير احتسر كاأن وهم التن يعص قر بند سيده فقسله فيعتق و تسري على مايأتي وعلى سيده قبمة باقيه ، وأحب عسه أن صل عسه د كعمه كا من في لدعوي عليه

( قوبه أو وكل وكيلا ) العرق بين هذه و بين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عمد فاعدن الوكيل صف الصعب حشد لا سرى الإعتاق إلى باقيه أنه ثم لما خالف الوكيل موكيه فيا شرب به في عنافه كان القياس إلماء إعناقه سكن عداء فيا باشر إعتاقه لنشؤف الشارع للعتق ولم سراساقيه لصعب بصرفه الحالفة لموكيه وها لما "في من أمره به برل عمله مبرلة فعل موكيه وها و شر لإعناق سعسه سرى إلى الهيه فكدا وكنه مه على ذلك في شرح الروص (فوله مشياره) وليس من دائ ما و المدن عاده المحرد بعد حروجه وحمت منه فلامريه ( فوله و بسرى على ما يأتي من الحلاف والمشهد منسه عدم السرامه .

(والريض) حرص غوب في عنى السبرع (معسر إلا في غنث الله) فارأ منى في حرص موقه السبه ولم يحرج من الثلث عسره فلا سرية وكدا إذ حرج نصيبه و العش السب شركه فلا سراية في الدرائة في الدرائة في الدرائة في الدرائة في الدرائة في الدرائة أن ردّ الرائد والدرق يبه و الما من على العلى حق العرائة أماعا الدرائة أماعا الدرائة من المنائث المن المن رفيقه من كسرة حرائة البه الكه إدائة على المنائل ولا يقتل من المنائل والدرائة على الدائل والدرائة المنازل والمنت المعسر) معاش ولا منائل الا الدائل الدائل الدائل الما كور ومن أم وأولى المنافق المعلى الدائل الدائل الدائل الما كور ومن أم وأولى المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة الم

### 

### في العلق بالتعسية

إذا ( منك ) ولوفهر ( أهن سرع أصبر ) من انسب و إن علا الدكور و لإمث ( أوفرعه ) و إن سفل كمالك ( عتق ) عليه بإلاخ عالا راود الله هاى ولاحجة له ق حد مدير الا لن خوى وله والده إلا أن يجدم عاوكا فيشد به فيه ته به أثن السمار راجع باشراء المفهود من المدانه لروانة فيه أن عليه والولد كالو بد خدمع الدمارة ومن أم قل صبى الله عدم وسم الدافعة السعة من له

(قولدفلاسریه فالدق) معتمد (قوله لکی قال روکشی النحقیق خ) هو عبدالتا مولا الحدیم الله الحدیم الله قرره فیه من آنه بد حرب عص حصة شریکه من النت مع حصه عبق ماحرت و بق رائد ومقهومه آنه بد حرج کله من النت عی همیمه (قوله دن شوسری) آی بان کان موسرا (قوله عن که رة مراته) فسته عدم السرانه فی عدت و بوجه با به لماء به ساحسوس العش با بالسرانشين محصله عبر العشق محاصل فی کل من خص کان احساره خصوص العشق کالدرع و علیه قبحت علیه حصله عبر العشق بان معصار قبله بحض برائد کان معمد علیه حصله عبر العشق بان معمد العمد المحمد علیه کامید فرد مطلق آن کی دارد که (قوله الله کور) آنی فی قوله الاستال می که (قوله و المحمد علیه کامید و علیه مطلق) آنی خلف ترکی آم الا (قوله الانتقال الله کور) آنی فی قوله الاستال می که (قوله و المحمد علیه کامید و قوله مطلق) آنی علی دست (قوله الانتقال الله کور) آنی فی قوله الاستال می که (قوله الاستال می می داد الله الله کور)

### 

#### في المتق بالمضية

( قوله والولد كالواك بجامع المعضية )

ورع \_\_\_ وملك روحته لحامل منه الصهر أن الحل يعنق عاو صبع على عبيد امتبع الرد فيه يطهر ووحب له الأرش (قوله بصعة ) الفتنج الباء .

(فوله مکر قال الرکنی الخ) هذا الاموقع له نعد شدد فها مر المسرص عرص الموت فیکال عمی حدقه فها من حق م فی مدین رزگشی ( قوله عم لو أوصی لح) ه و سندران عبی ایش .

الله ل في العتق بالمصية ( قوله بالاجماع إلا داود الطاهري) قد يقال إن كال حلاف داود إعدماء المد للقاد الأحماع فهو حرق للاحم الع فيكفي **ق** داهد له حرفه ولا يتأثى الاستئد ووال كالحلاقه سرا مشدالاجماع ولا جمع ( فونه والوف كالوف اسع ) به أنه لم يقدتم دليلا مسدقلا في الوالد حق أأس عايه أولد وحسر مسدر إعد حاديه فيمقام برد على عبيك باود به لائلاستدلال وهو إمنا استدل بالاجاع الاغير (قويه نصعة ) هو نعلم

(قوله والمرادمة الحركلة) أيحبثه للعنق للرفيق حق العبر بدس قوله الآتي ومانو ملك ال أحيه الحر ( قوله ومالوميث ال حيه ام) معطوف علىالسكات والبعض (قدوله وورثه أحوء نقط وقلنا بالأصح إن الدين لاعتب ) يحب الصرب في هيند هنا لأن مبسئة إرث الأح اللہ کور سٹائی قریما وأن برعه لايعتق عليه وأيمه فالذى عسلم تمناص أن الدين لايمنسم المتق فقط وهوالبس فبالتحفة وإشا اقتصر فيها طيقوله وكما من عليســـه دس مستدرق كاعير شماس اه عظم على قوله الساس والجنون ترزأيت تسبخة من الشارح كالتحمة .

أما تهة الأفارات فلا يعتقون وحبر الدامل ملك ما رحم محرم فقد علق عليمه » صعيف وحرج أهن يترع والمراداته الحركية المكات وبلنعص إد لاعدق مديهما لاستعقابه الولاء وهما عير أهل له ولايستجاحتراره فاطلك عرالفني والمحبول لما بأتي أمهما إدا ملكاه عملي عبيهما وكد مل عاليه دس مستحرق كاعبر محاص واعد مقرار العافع قول الشارح ارتصد له مفهوم ولاسافي مافراراته فيالمعض ماياكي من سود إيلاده فيا سلكه تنعمه الحرالاته حبيثنا أهن للهلاء لانقطاع الرق عويه وماتوملك ين أحمه تحاب وعلمه دين مستمرق وورثه أحوم ضط وقت بالأصمح إن الدين الايمم الإرث نصحا مهك الله وديمتني عليه الأنه ليس أهلا للتبراع فيسه لتملق حق المبرابه وقد يملكه أهل التسبراع ولايع و ق صور د كرها مص الشراح ولا علا على علم (ولا) يصح أن (يشتري نولي لعمل) ومحسور،ودهيمه (فر سه) لدى نعشق عديه لأنه لاساطة له فيه ( ولووهمت) فر سا له (أوأوصينه ) له (فان کان) لموهوت أو الوصلي به ( کالت ) "ي له ڪليب يکفيه ( فعلي انولي قبوله و يعتق ) على النولي عليه لا للغاء تُصرره ولانظر لاحيال تجره فلحت مؤلثه لأبه خلاف الأصل مع أل اللغلة محقفة والصرو مشكوك فيه (وينتق) عليه (من كسنه) لاستعباله به عن القريب هذا إل وهب له حميمه فالروهب نه نعصه والموهوب له موسر لم يحر ناوي قبونه و إن كان كاسبا الأنه نوقيها الذكه وعدى مليه وسري فنحب فلمه حصلة الشرابك فيبال اهجور عاسله وايفرق بسه والبن قبون العبد يعص فريت سنيده وإن مترى على مدأتي بأن العبد الإيترمة رعاية مصفحة سيده من كلوجه بسجةموله إذا لم يازم السيد المؤمد و إن سرى الشؤف الشارع العمق والوي يارمه رعاية مصاحة عولي عليه من كل وحه فتر تخربه النسف في سرابه يلزمه فيمنها. (و إلا ) بأن منكن كاسبا ( قال كال الصلي ) و خود ( معسره وحب ) على دوي ( الفدول) لانتقاء وحوب النفقة على المولى عليه ولا ندر لاحمال بساره لها هم ( وعققته في بيت المال ) إن كان مسمامنا وليسرنه عن يقوم بها أما الذي فيدعن عاميه منه قوضًا كاقالاه فيموضع وذكرًا فيآخر أنه الرع (أو موسرًا حرم) قبوله ولريسج لتصرره بالفاقة عليه، وأعلم أن فرض الصنف البكلام فيالكاسب مثال مع أنهلاية ألى إلا في الله إلم إن لأصل نارم نعشله و إن كان كسونا والمراد أنه متى لم نارم أنوني عليه الدفقة لإعسارها أو للكلف الفرع أو كول الأصل له منفي حر لرم الوئي القلول و إلا فلا ( ولو منك في مرص موته فراسه) الدي على عليه ( للا عوض )كارِث ( على ) عليه ( من ثبته ) فاوم يكن به

( قوله لانقطاع الرق عونه ) أى زوال آثاره بالموت وعلى هدذا هاو تصور أن شحصا وعلم عدد موجه أو الفصل منسه على وجه محترم فأدخله شخص فرج المبتة شملت منه وأتت بولد فهل هو حر تسع لأمه تعدن المدكورة أملا فيه عدر و لأقرب الأقل ( قوله المداملة ) أى مك لاسه وم لح ( قوله في مال المحجور عليه ) قد يقل إلى المعتمد في الله المند كما بألى عدم السراية للكونه دخل في ملك السيد قهر وعلمه في الماع من أن مثال بوحوب القدول على الوى وعدم السراية على الصي لأنه نه عنك باحتياره إلا أن نقال قعب الوى دا كان عظر يق البيابه عن المبي الولاشة عليه ول قبوله معراء قبل الصي فيكاأنه ملك باحتياره ولا كدلك العد ( قوله في مر) أي تعراع من العمل الأمن وهو عدم البسار هنا وعدم العجر أم ( قوله والفقه في يت المال ) أي تعراع (قوله كا قالاه في موضع ) معتمد .

عبره لم نعتني سوى ثلثه ( وفيسل ) يعتني ( من رأس المال ) وهو المعمد والأصح في تروصة كالشرحين وحرى عليه ألبلقيني وعبره فبفتق حميعه واين مست عبره لأمه لاسدل مالا وانبث رال معر رصاه ( أو ) مدكه ( معوص بز محاماه ) ش كان شمن مشيد ( فمن نشه ) يعتني ماوفي ملأمه قوت أمه على الورئة من عمر مقابل ( ولابرث ) هما إذ لو ورث لكان عتقمه تبرعا على الوارث فيبطل سعدر إطربه دوهمها عبي إرثه التوقف عني عنقمه المتوقف عليها فيتوقف كل من إطارته و يرثه على الآحر فامتمع يرثه محلاف من يعشى من رأس للمال لعدم النوقف وماتقر"ر فيالمعلمان هو الصحيح لا معانه الشارح من أن عليه من الناث وصية ولا يجمع بينهما وبين الإرث (فان كان عديه ) أي الرابض ( دين ) مستمرق نه عند مونه ( فقيل لانصبح الشراء ) الله علكه من عبر عشور والأصح محمته) إد لاحدر فيه (ولا بعثني بل ساع للدس) إد موحب الشراء الملك والدس لاعمع منه في عمع صحة اشراء وعنقه معتبر من الثث ولدس عمم مسه كا يمنع الدين العثق بالإعماق و يحالف شراء السكافر للسم لأن السكاءر عمع الملك للعدد السم (أو )ملكه(عجاماه)من نفعه له كالن اشراه بحمسين وهو بساوى منة (فقارها) وهو خمسون في هذا المثال (كيمة) قيحس لصفه من رأس الممال على الأصح ممار (والمدق من النُّث وتووهمالهمة) أي فن عمر مكام ولامنعض (عض) أي حره ( قر یاب ) أي أصل أوفرع ( سيده فشل وقاما يساقل به ) أي بالقدول ولا محتاج إلى إدل السيد وهو الأصلح ( عنمي وسري وعلى سيده فيمة لاقيه ) لأن قبوله حيث كقبول سيده شرعا وهذا ماحرم به الرافعي هنا كن تحث في الروسة عدم البنز بة لأبه دخل في مذكه قهرا كالإرث وحريا عامه في السكتانة وهو للعتمد أما إذا كان السمند خيث «رمه نفتة النفص فلانضح قنول العبدية حزماً وأما السكائب فيقسل ولايعتني على السيد لأن اللك له ، عبر إن محرم عني النفص ولم سنر لعدم احتيار السيد مع استقلال للسكالب و إن كان هو العجز له لأنه إيما فصد التعجير والمالثا أحصل صمنا وأما المعص هال كالنائم مه يأه اليابو للالمنية لاعسل وفي توالة سيده كالقي وإيلا سكن مهابأه يما ينعلق به قل وما ياهلي سيلند بأتي فيه مامي .

أنبث إلى قوله الشراء)
عبدنسجة الشراء وما بعده
علة لعدم العتق مع أنه
قدّم تعليل الأوّل في قوله
يد لاحس (قوله ولا بحتاج
يلى إذن السيد) أي إدالم
برمه بعقته كا دكره في
التحمة هنا ولعله ساقط
من سبخ الشارح من
البكشة بدليسل أحده
معهومه الآني ا

(قوله إذ موحب الشراء

(قوله رال نعار رصاد) أى و إن وحد الدن احتياره كا نوماك مهمة أو وصية ( قوله الا محادة ) قال في الصدح حدوث الرحل حداء بالكسر والد أعلميته الذيء من عسر عوض لم قال وحاده محدد سامحه مأخود من حدوثه إذا أعلميته هر الوله تخلاف من بعدي من رأس لمان) بؤحد منه أن الدرع على الوارث إلى يتوقف على لا خارة حيث كان من اللث ( قوله أى فيسلما فيه أن الدرع على الوارث إلى يتوقف على لا خارة حيث كان من اللث ( قوله أن فيسلما فيه ( أن الدرع على الوارث إلى القن هو الذي لم شعب به ساب العتق ( قوله أصل أوارع سيده ) أى الذي عارمه بعقته أحدا من قول الشارح أما إذا كان السليد لح ( قوله وسرى ) صفيف .

<sup>(</sup>١) قول الحشي (قوله أي يسجير فيه الح)كما بالأص وليس في سبخ الشرح التي تأمدينا فيبحرر.

#### ( فص\_\_\_\_ )

#### في الإعتاق في مرض الموت و بيان القرعة في العنق

إذا ( أعتق ) تبرعا ( في مرض موته عبدا لا تلك غره ) عسد موته (عثق ثله ) ورق تشاملان الريض إعاينفذ تبرعهمن تشه ، بر إن من عبده السدمان وقيد كرركافاله السيدلاني وألحاب به الشيخ أبوار يقاني عاس الهمودي فرصنه وهوالعلمد لأن مايعتق سمي أريحص لاورثه مثلاه ( فان كان علمه دمي مستمرق ) وأعتمه عرعه أصا ( لريه في شيء منه ) مادام اللمن نافير لأن العدق حيثة كالوصية و لدين معلم علمها ومن تم لو أثراً المرماء مديه أو تبرع به أحسى على الله ، أما إذا كال بدر إعداقه عنه صحيه ومحره في مرصه فيعلى كالدكا بو عنقه على كماره مرابة وحرج بالمسعرق عده قالماتي بعده كاأنه جميم المال فينقد العتق فيثلثه ( ولو أعتق ) فامرض موته (ثلاثه ) مند كفوله أستقسكم ( لا يتلك غيرهم قيمتهم سواه) وقم نجز الورثة ( عنتي أحدهم ) يمن عبر عنمه ( الفرعة ) الأنها شرعب النطع للبازعة فتعيلت طرايقًا افاق الفقوا على أنه إن طار عراب فعلان حر ، أو من وضع صلى بدء علمه حر ، حر ولأن رحلا من الأنصار أعتني ستة بمبوكين له عند موته لم كي له مال عبرهم عدعا مهم صبى الله عديه وسهر فراهم للاته ثم أورع سهم ه عملي السين وأرقي أراعة α رواد مسير والمراد حراهم باعامار الضمة لأن عمله الحجور لايح اللب قيمتهم عالما ولو مات بعضهم أدحل في القراعة هال فراع القاحر ال واللين موله حرا فيتسعه كسمه و يورث (وكند لوفان)عدقت لشكم أوانككم حر )دة ع مهم تحريع الحرابه في واحد و يدهار لحر على عبره (ولو قال أعلقت الله كل علم ) مسكم (أفرع ) مه ص (وقبل يعلق من كل الله) ولا إقراع مصر بحه سنقمص وهد هوالقباس ولاشؤف الشارع ليككيل العثق اشوقب فلى القرعة ،

## ( فصييال ) قالانداق فرسالوب

(قوله و ال المرعة) أى وما سع داك كعدم رحوع الوارث بما أهقه (قوله وهو المعاملة) وقال حج عوث كله حراعلى الأسح ثم قال ومن قوالله موته حرا اكرار ولاه ولله من موالى أمه بى معقه (قوله أما إذا كال بدر إعباله) عجر ويه بيرعا (قوله ولم يحر ورثه) أى في اد عبى النث (قوله عشى أحدهم) وهل يحور الدمريق هنا بين الوالدة ووله ها إذا أحرجت القرعة أحدهم أم لا فيه سر والأفراد الأؤل لأن التمريق إعاجته بالسيع وهافي معناه (قوله لم يحز) أى لأنه لم ياشأ عن فعال احتمارى (قوله قدما مهم) أى صمهم (قوله قال قرع) أى حرحت له القرعة (قوله أولا تشوى الشارع إلى تمكيل العنق المتوقف على القرعة) قصيته أمه إذا قال أعتقت ثلث كل ورئي عتنى وحد الانفياء والقرعة كا سسق و يرد أعينه أنه إذا قال عليه أنه إذا قال أعتقت ثلث كل وده وركان عمراه مالو قال عنقت تلث كل وحد الأن الإصافة المحموم ودلاله العم كلية محكوم فيها على كل وده ورد فيكان كا لوق أعتقت تلث قلان و"شقال ولمائم لم يسمووه إلى دلك ساء على أن لذا كم مصاف إلى المحموم وثن دلالته من بات ال يكل لا الكل لا الكلية ولئات المحموم عن حيث هو محموم وحد فلياً مل

[ فسر ]
في الإعتاق في مرض الموت الموت الموت عصل المورثة منا المعتق منه عبارة غيره الأن ما يعتق منه مثلاه أي ولم يحصل المورثة المنا شيء الأن الإرث إنا يكول بعد الوت والرسم يكول بعد الوت والرسم عباسد الم يحمد عشد ا

ولو قال أنث كل حر بعد موثى عنبي تشبه ولا إقراع إذ لاسراية في العثق بعد الموت (والقرعة) علم عن مرّ في القسمة وتحصل في هـدا الذل بالحد أمرين : أوَّلُمما ﴿ أَنْ يَؤْحَدُ ثَلَاثُ رَفَّاعُ متسوية) ثم (كنب في ثبتين) منها (رق وفي واحدة عثني) إد يرق صعف اخرية (وتدرج في سدق كما سمل ) ثم (وعرج واحدة ناسم أحدهم ، قال حرح أنفيق على ورق الأحرال ) عنج الحد، (أو الرق رق وأحرحت أحرى مدم احر) على حوج العمل عمق ورق الثالث و إلا فالمكس ، ولو اقتصر على رقعتين جار أن يكون في واحدة رق وفي أحرى عتن كم رحجه المقبي كالإمام وهو أوحه عددهم إليه ابن التقيم من وجوم الثلاث ، وزعم أن كلامهم يدل عليه (و ) ثانيهم أنه (حور أن تكتب أشرؤهم) في ترفاع (أنم خرح رفعة) والأوبي إحراحها (على الحربه) لا برق لأبه أقرب إلى قصل الأص (قمل حرج ٤٠٠ عملي ورق) أي الماقيان لا مصاب الأمن سهدًا أيصاء وقصية عسرته أونو به لأوَّل ، فسكن صوِّب حمع من سندَّمين أونو به الذي لأن الإحراج فيه مرة واحدة علاقه في لأول فاله قد سكرر (وإن) مكن فسمهم سو مكال (كالو للاله قبيمة واحد مائة وآخر ماندان وآخر سائه أفرع) الهم (نسهمي رق وسهم عشق) أن يكنب في رقعتاين رق وفي واحده عملي و يعمل عاصر" ( فاين حرح العلمي لدي الله" بين عملي ورق ) أي الباقيان لأن به يتم الناث (أو لذي النائرلة عني شاء) لا مهما الناث ورق اقلمه والآخر ب (أو) حرحت ( اللاَّوْل عدى تم اعراع اللِي لآحو بن سهم ورق وسهم عدى ) في رقعتين (شي حرج) العملي على اسمه ( تم منه الناث) و إن حرج للناتي لد في صفه أو بشاك فذينه والطر من الأحكى حاثرة هما فإن حرج منم الأوّل عني تم يحرج أحرى عان حرج اسم النابي عمل صعه أو الناك عتق ثله (و إن كانوا) أي الصقول معا (فوق للاله) لاعيث عبرهم (وأمكن بور تعهم بالعدد والقيمة) في حميع الأحراء (كمئة قيمتهممواء) ومثلهم ستة قيمة للاته مائه مائه وثلالة حمسون حسول (حماو، الدين الدين الدين) فيضم كل خسيس لنعيس (أو) أمكن توزيعهم (بالقيمة دون العدد) في كل الأحراء كحمية قيمة أحدهم ماله واسين ماله و تبين ماله حمل أو حد حراءا والالباب حرما ثانيا والأثنان حرما ثالثا أو في نعصها (كستة فيمة أحدهم مائه وقيمة الدين مائه و) فيمة (اللائه مالة حمل الأول حرم والاندن حرما والثلاثة حرمه) وأقرع كا سبن وفي عني الاندن إن حرج وافق ثنث العدد ثلث القيمة ، فقوله دون العدد صادق تنعص الأحراء في مقابلته الثنت قاله في حميع الأحراء فلا عمراص على كلامه ولايحامه مافي مروصة كأصابه من حعل السمة للدكورة مثالًا للاستواء في العدد دول الثيمة عزه إلى أن العدمة محمامة فلا عكن النور مع سها في الكل ،

(قوله عتق ثانه) أى نشكل حو (قوله حرائ كون في واحده) أى أن يكون ثم إن حرح العتق تشد و لواحد عنى ورق الآحران ، وإن حرح الرق لواحد احتمج لإعدم بين الآحران واحدة رق وأحرى عتى (قوله أولو به الذي) أى لأمر الذي وكان الأولى النعم فياقمه بالأول ليطان قوله أولا أمرس الح (قوله والصريق الأحرى) أى كانه الأثناء (قوله في كل الأحراء) لم د أنه لا يمكن حسن الحسة أحراء مساوية في العدد أصلا محلاف السنة قامه عكن حسها مساويه في العدد دون القمة فهى عكس مشال الحسة حسد أمكن تحريه الحسة سفيمة دون العدد (قوله إن حرح) أي العتق لهمه

(قوله جار ڪما رحجه البلقيق الخ ) قال الشيخ ثم إن حرج الفتق تواحد عنورق الآحر ل و إن حرج الرق لواحد احتيج لإعادتها بين الآخيرين بواحدة رق وأحسري عنق (قوله لأن الإحراج دسه مرآة واحدة) أي بالمطر بالأولى لدى قدمه من الإخراج على الحرية (قوله ليضم كل نفيس الن) أي في الثال الذي زاده (توله فكل الانجزاء) أي إدا لم يحكن التوريع المعدد مم القيمة في شيء من الأحراء يفي أله فم لتوانق ثلث العدد وثلث القيمة كدا قاله ابن قاسم أي مخلاف مثال السنف فانه توافق فيه ثلث العدد وهنو الاثنان منع ثلث القيمة (قوله إن خرج) أي العثق لهما ،

مخلاف العدد فأنه يمكن الاستواء فيه وإن كان للنصر إلى القيمة ق ذلك دحن ، ولهذا قال الشارح لايتاكي النوريم بالعدد دول الشمة أي مع قطع النظر عنها أصلا ... وأحاب الشييخ عن هسدا التماقص بن مافي الكتاب والروصة بأن إمكان فسة المدكور دصالح لإمكان النوريع بالقمة دون العدد بطرا إلى عدم تأتى بوريعها بالعدد مع القيمة ولعكسه بطوا إلى عدم با في توريعها بانقيمة مع العدد وهو راجع لم نقرر أوَّلا إد عدد الله من كلَّ من لا مرين إيم هو بالمصر ب من ، وقد يقال لامنافاة أ بما مديما من وحه أحر وهو أن عمارة الكتاب كأصاب مصر حة بالتوريع وأما لروصة وأصلها فعبرا بالقموية وبين التوزيع والنسوية فرق طاهر لصدقها في الستة المدكوره وبومع قطع المصرعن التيمة علاقه فصح حفل الروضة كأصلها لها مثالا لما ذكراه ، و به يتصح أن قول الشارح لاساً في النور ينع بالعدد دون القيمة لايدفي قول الروضية كالصلها و إن أمكن اللسوية العدد دول الفيمة كمنة إلى آخره (و إلى تعدر ) بوريعهم (التقيمة) و بالعدد أن م يكن لهم ولالقيمهم الت صحيح (كار بعة فيمهم سواء مي قول عرمون للاله أحراء ومعد) حره (وواحد) حره (واثبان) حره لأبه أفرب إلى فالدعلي الله عليه وسير (فان حرج نعتبي بو حد عني) كله سوء أكتب الرق والعلق أم الأسماء (ثم أقرع) عن الثلاثة النافين للعد تحرثتهم أثلاثه (نشميم الله ) عني حرج له سهم الحرابه عناق عله هذا مادن عايه كلامهما وهو يردّ مافهمه حمع من الشراح من شاء الأثبين على حصما ، ثم تردّدو فها ردا حرحت للاثبين هن يعمق من كل سدسه أم يقرع مسهما تاسا ، هي قرع عنق تلله راد الركشي أن الأوّل مقتصي كلامهم لأمهم حمار الانسين عنديه الواحد (أو) حرج ألعني (بلانس) الهمولين حروا (رق الآخران أم أقرع بيسهما) أي الانسين (فيعس من حرج له العنق وذات الآخر) لأن بدلك يتم الثلث (وفي قول يكت امم كل عند في رقعة ) فالرفاع أرابع ثم تخراج على النمي و حدة بعد أحرى إلى أن يتم النلث (فيعنون من حرج) أوَّلا (و) تعد القرعة مين النافين ، فمن حرحت له ثانيا مان أن ثلثه هو السق من النات فيمتني (ثاث السق) وهو القبرع له بالأن هذ أفرت إلى فصل الأمن ، وفي تعليل العسج النابي ملنشة والمون وصوّ من (عات: أصهره الأوّل ، والله أعم) بد من أن يحرابهم ثلاثه أحراء أقرب لما من في الحر (والقولان في استحمال) لأن للقسود محسن تكل (وقيل) في (اعمال) والعجمد الأثول و إن النصر للتاني حمع والآعي أنه نص" الأم ومقتضي كالزم الأكثرين . أما إليا أعتق عبيدا مرب فلا قرعة بل يعنى الأول فالاأول إلى عدم الذات (وإدا أعتقد بعصهم) أي الأرقاء (بقرعة) فطهر مال لايت م يعم به حال الفرعة (وحرج كهم من الثلث عتقوم) أي مان عتقهم وأنهم حرار عوى عليهم أحكام الاحرار من حين إعدقه (و) يكون (لهم كسهم) ويحود؟ أرش حداية ومهرأمة وتنعية ولدها لها (من يوم) أيوات (الإعشاق) وينتس كاح أمة روحها الوارث بالملك ،

(فوله شالا لمد كراد) أى في قوله الاستواء في العدد دون انقدمة (قوله و به مصح) أى قوله وأحب الشبح الح (قوله و العدم الاأول) وأحب الشبح الح (قوله و العدم الاأول) أى لاأنه أمرت إلى قصل الأمر الاأنه لم يحتج معه بعد خروج القرعة الثانيسة إلى أحرى ع علاف لاأول.

(قوله وأجاب الشيخ عن هذا التناقض)أى بحسب الظاهر ،

ويلزمه مهرها نوطئها ، ولو ر في أحدهم وحد حمسى كمن حدَّه إن كان كر، ورحم إن كان ثبيا ، ولوكان الوارث باع أحدهم أو رهمه أو أحرم عال سعه ورهمه و إحربه وينزم المسأحو أحرم الثل فأن كان أعتقه بطل إعماقه وولاؤه الاأول أوكائمه بنبات حكام ورجع على لوارب عام أكى وعار حراً في حميم الأحكام (ولا يرجع او رث شا مني عليهم) إد لاموجب برجوع به (و إل حرج المد صهر عبد آخر ) فها ردا أعناق من للاله واحدا (أفرع) بين النافين فمن حرج له التبرعة ع في (ومن م بن مرعة حكم همام من نوم إعماق ، و عابر قيمته حيثتد) أي حين الإعتاق لأبه سين بالقرعة أنه كان حراقته (وله كنيه) وعنوه تما حرا (من يومنًا عبر محسوب من الثيث) لحدوثه على مالكه (ومن على رفيقه تؤد نوم عوب) لأنه وقب استحثاق نو رث ومحلّ دلك إن كات السمة تومه أبن أو لم حديث ولا دافيه مافي الرصة كأصها أبه يصهر أفل ولمة من وقت ا ول من قبص اور ته له كد لأم إل كات وقد الودائل في بده على ما كهم أو وقد المنص أور " في أص أ ل دلك م مد حر في مدهم دار حد ب عليهم كمنصوب أو شائع من العركة قبل أن يقدموه (وحسب) مي او را (من النايل هو وك ۱ ف صل و ) مرف د كسه (لا لحدث بعدد ) لأبه حدث على مرة دو تدحو به كال على سيده دس مع في راسه والمكسد الوارث لا يقصى شيء منه (ديو أع في الدنه لاعرف عبره قامه كل) منهم (ماله فكسد أحده مانه) قبل موت سيده (أفرع قال حرح العمل له كالب حمل وله لد له) ما هر" أن من عمل كول له كسه من وقت علقه (و إن حرح المره على ثم أفراع) من الكاسب و معرد السميم الله (فان حرحت) القرعة (لمره عتبي ثبته) و في أثاه مع الكسب وكسبه للورثه وبالك مثلا فيمة الاؤل ومع في من الناني (و إن حرحت له) أي للكنسب (على رابعه والله و العكسة) ويكون الوارث الدقي مله ومن كسله مع العبد الآخر ودنك ماذان وحملون صعب باعاتي لايك إد السفيلب رابعكلمه وهو حمسة وعشرون يرقي من كسنه حمسة وسنعون بصافة إن قدمة العداد الثلاثة يصبر الهموع الثيالة وحمسة وسنعلن الثاها ماك إن وحمسون ،و اله واد في وهو مأه وحمسة وعشرون للعالمي ، ويستحرج ديك هو يق احمر و لد بها أن بال .

(الواله و يرمه مهره) أى و سيء من عرث أو الأحسى و إن حكان الاتول هو الاقول (وله وولاؤه للاتول) أى ناسب (وله ورجع) أى لعدد، ودوله في جبيع الاتحكام أى كانقدم (قوله ولايرجع الوارث تلد أعتى عدمهم) و عهر أمهم و حدول عليه عد استخدمهم فيه لاعد حدموه وهو ساك أحدا عدمراً في عصب حراه ها حجج أى فلو احد عو صدة قي لوارك لأن الاصل و دة دميه وكلام حج هذا كا ترى مفروض فيا لو حهل كل من لمستخدم والعبود والعبود وعلى وي أنه يقع كامر أن السند يعني أرفء منه سنجه مهم، وقياس مداكر هدا عن حج وحول الأحره هم حيث سنخدمهم و حديم يدا حدموه أسلمه ، و تحديل وهو الأفراب أن فرق بالا منو عنه وا بعني أنفسهم فلا أحرة له ما ويان السيد ياده عيم داله مع دامهم واله على منهم و يين فايدا لم يعلموا بالفتق الإخفاء السيد باده عبيه في في حامه الم يعلموا بالفتق الإخفاء السيد باده عم كريم المن أن تحد عول ويه أولاد مالم في أملا فيتصرف واحد عمهم في لن عه وعمرها والا في عم كريم المن أن تحد عول ويه أولاد وقوله أنه يعدد) أي من أنه لح .

عتى من العبد الذى شىء وسعه من كسه منه سق الأرثة ثاثاثة إلا شبتين تعدل منه مد ق وهو مائة وشىء فناده مائدان وشيئان وداك بعدل شهائة إلا شبتين فنحار وتعامل فحالمان وأراحة أشباء تعدل تشائة بدل تشاه تعدل تشاء ها شىء حملة وعشرون عار أب الذى على من العبد رابعه وسعه رابع كسه .

# 

( دوله عنى من العب الدى شيء ) أى مهم ( دوله صحر و نقابل ) أى محمر الكسر فتتمم الد تهائم وبر بدا مثل محمرت به على الكسر في الصرف الآخر فيصير أحد الصرفين تنهائم والآخر ما يهي وأراعة أث المستبط عملام من الطرفين وهو ما لمان من كل مهم فالدى مائم من النبيائم تقابل يتها و مان الأرابحة أشياه الماقية بعد إسقاط المائتين من الطرف الآخر و نقسم الدائم عميه وعدن كل شيء حمسه و عشرون

## 

رقوله صم اللام) فيصر عليه في اعدر ، وقوله الإرث له أي دولاء (قوله كا أن الديب الاسمان) أي وداك أن الديد عمود القرائد الذي تحدم معرفها ولا شصؤر فيه المقال (قوله و يرقف ولاؤه) أي إلى الصدح أو لمبن الحال ( قوله وقد الدر ) أي الدول أن أدل له الحر وهو المكفر عله

# 

(قوله حدثت الهامد روال مرك) عصر ما الحاجة إلى المداعد قوله المشاة على المستوية على المستوية على المستوية الولاء وغرائه والامهماعبر محتاج إبياما التقال ما حكه للعبر ) أي المستوية الولاء على أي المستوية المين كان العشق المين المي

كون مولاء بعالك ، محلاف مارا كان باديه أو تصير . له كنه في معرض المكفير فإ به تعالى عمن أعتق محنه واللعثق بأب عسم في لاعتاق ، وهو حسر صحيح لنوف الكبارة على السية المتوقفة على الإدن ( و ) عر مما غرار أنه ( لا وت مرأد بولاء ) بشت لعرها ، فادا كان للمفتق أمن و الت أو أمّ وأب أو أح وأحت ورث اللكر دون لأني الأن الولاء أصعب من اللسب المتراحي ، و إذا تراحي النسب و إن الدكور دول الإناث . " لا برى أن اس الأ- والعير" و سيهم، يرثون دون أحواثهم ، عابدًا لم ترث على الأج و على العبرُ والعمة فبعث العشق أولى أنّ لاترث لأمها أعد ملهن ( إلا من عدمها و ) كل مليم إليه عدل أو ولاء بحو ( أولاره) و إن سفلوا (وعنقاله) وعنقاء عتساله وهكذا خبر الريمة لولاء لل أسلق لل الخفل الولاء ليني برء لا لعائشة رضي الله عنها ولأل نعمة إعامه أن مم كاشمات أماس فاستشعوه في الولاء اوهاده أسلط عما في الفرائض قلا تسكرار ۽ وحراح منجر من عديب به عسمة اللہ انعتني من حرّ أصابي فايله لاولاء عليه لأحد ( فاين ستى علم؛ أبوها ثم أعاتي عبد الدين بعد موت الأب بلا و رث ) له ولا اللاُّب بأن مات عنها وحدها ( شماله بدنت ) لا سكونها عنت مصفه ال لأنها معتقة معتقه . هذا إن م يكن الأب عصمة . فان كان كانح والل عبر قراب أو الهند الدرات العنبي له ولاشي، لهاء لأن معنى بعلق يتأخر عن عبلو به النسم - وقد عند في هذه السئم أر عماية فاص عام المتفقهة فامهم حفاق المعرا لاللمت كوابها أفرت رهي عصمه به ولاثم العلمة وصف علطهم للقامهم عن أن سقدم في اولاه المدق مصدته شميمه مصدته شمين مع ته مصدته ، وحكى إمام عنظ هؤد فيما إذا اشتران أنح وأحت أناها فعلن عا يهما ثم أعالي قا أوسان ثم مات العالمي فراء المرأبة لهيما لاشتراكيم في يولاء، وهو مدص لإ ت من ما دارو ولاء يأعلي العصاب) كالدب لقول عمر وعلمان الولاء للسكام، وهو اصابرالسكاف وإسكان!! مامعي لأكبران لدرحة لاكبرالسؤ،إد لامرق بين الصحير والكبير ، ومثل هـ الأنكول إلا عن توقيف ، قير ما مع في عني ا بين والب هم ولاء العملي الله الحالم على على الل عوالاء العمل للإس الأبه له فالرامون العالى حاملا برائم إلا اللاس ۽ ويوما ساده تي عن اثرائه - ٻين اتم ما سائحه هم سي اس و آخر عين آر اها، و آخر اسي حمسة عالولاء عِنْ العشرة عاسورة فريُون العنبي أعشارا لاسوء فريهم ﴿ وَمِنْ مِسَهُ رِنْ ﴾ فعني ﴿ فلا وَلاَ، عمية [لا نعمقة وعصمية ] فان ما يوجدا دم ل سنت مال ولا ولاء عملة معلى الاصول خال لأن العمة من أعامه أعنتم من نعمه من أعاني نعص أصوبه ولأن عنني المنشرة أموي ( وم سكح عمام معتقة وأنب بولد فولاؤه مولى الأم) لأنهيم أنعمو عليمه عتقه بدلتها رعان أعتق الأأب ابحر) الولاء (من مواليه) الأأن الولاء قرع القب وهواللآباء دونالائتهاب وإيما لنت موالي الأم لعدمه من جهة الأسعادًا أمكن عاد إلى موضعه ، ومعنى الأنجرار أن يسطع من وقت عسى الآے على موالى الأمافاد انجر إلى موالى الأب فير بني منهم أحد لم يرجع إلىموالى الأم ال كول لها ك والإعتاق أو كان مدالكوما للحجور رمته كعاره بالقش فان اسبك إدا أعلقه عن إدن أو النولي عليه قدر دحوله في ملكهما قبل العثمي (قوله يكون الولاء باسائ) معتمد (قوله وهو عير صحيح) أي قوله في معرض النكتير في كان لإعثاق بعير إدن من وحنت عليه الكتاره كان بولاء لمعتمى (قوله وعمر مما يقرر ) أي من قوله المنعصمين بأنصبهم الح (قوله وقد علط في هده) هي قوله فال كان كا خ الح ( قوله ثم أعتق ) أي الأب ( فوله فولاء العنسق للاس ) آی دون ای لاین -

( قوله لتوقع الكمارة عبى البية الخ) هدا التعليل يوهم وقوع العثق عنسه الكن لاعن البكمارة ، وظاهر أنه ليس كداك (قوله يثبت لقيرها) ينزم عليه صيرورة الاستشاء في المن سعطان بعد أن كان متسلا وينزم مهرها يعني و شي ( قوله وكل مسم اليه بنسب) أي إن ارعه رق کا سائق (فوله علم الولاه على بريرة الح) أي دأن هذا الخبر وارد فيها (فوله ولأن لعمة إعتاقها شماتهم) ي أولاد دوعته ده وقوله كما شمات المعتق هو عتج للده ، وقدوله الاستسعوه صوابة فلنعهم كاهوك لك في سحة (قوله ہے۔ اور م یکی اللائے عسبة) عبارة التحقة أما أدا مات علها وعن أحي أبيها الخ علعل هدامقهوم قوله هما ص أو للا<sup>ن</sup>ب ، وهد هوالأصوب المراث لدشاء ل (ووها الأراق) و الرافة ) أنوالاك و إلى عالا دول أي را احر) الولاء (إلى مواليه) أي عدد داله كلاك (عال أي مواليه) و للتار ويل خو) إلى مواليه ألما أعلى الأرافة و لاك رفيل خو) إلى مواليه ألما أعلى الأرافة و لاك رفيل الأرافة و المحر ألما ألم و المحر الم

### (كتاب التديير)

(قوله و سنقر) أى وو و تتلفت موالى الأن لا هود إلى موالى الحدّ بن يكون لإرث بدن النار (قوله ولاه إخوته إسه) أى إلى بسه ( فوله أو عند له أخرى) الرحد منه أنه الاشتراط في الإخواه كوسهم أشده من منيكان على الحوته ولاه ولاه وغرمن مو أيهم إسه ، و الدير حافاتك فوله حراولاه إحوته لأبيه من موالى لأم فان الإخواه الدأب عندق دلإخواة بدأت والاثم و الإخواة للائب وحده

## ( كتاب التدبير )

( دونه أو مع شى د داده ) أى أما العابقة اللوب مع شى و العدد فلعلبي على المامة كما يا تى ( قوله الساب خلاق) أى أو عرض لا يستعرق شهرا كما يؤحد دلك من قوله في العصل لآبى عسد قول المن و يعنى من الثلث و حيدة في عنى حميعة العد دوب الخ (دوله واحتيار ) يدمى أن محم الشراط الاحتيار ما المدرد الان الدره الأكره على ذلك صبح تدبيره (قوله ومانازع به البلقيني في أعلقلك) أى المسوق غوله إد مت كما هو العرص (قوله من أنه وعد ) أى ديكون لعوا

( حكتاب المداد ]
( بوله أومع شيء قدله ) أي
علاده مع شيء بعده داله
تعليق عشق بصده كا
سرأتي ( قوله سمى به لأن
الموت الح ) في التحمة
قبل هذا مداحله من الدبر
أي التدبير ما خوذ من
الدبر سمى به الح ووجه
النسمة عليه خاص

وأنب حرَّ أو يحوه ولأم قد ساهمل في التراحة ، وقدل فيهما قولان الله وتحر بحد أحدها أمهم صر بحال ، والثاني كمايسان لحدوم عن عند احر به والعسى ، و تسمع بدير بحو يسمه و إدا مات السيد عشق دلك الحوء ولاسرانة ، وق ديرت بدا؛ مثلا وحيال المحجمة أنه بدير صحيح في عمله لأل كل تصرف قبل التعليق السلح إنا فيه إلى العلمي محيد ومالا فارضاهر أبه لو لفظ نصر مح الندس محمي لانعرف معباد لريستم وأنه لوكسر المدنجد كر وصحها للؤث بريصر أر والصح كلمة عتني) وهي ماعتمن المدير وعدد (مع به كديت سملك بعيد موقي) أو إدا ست فأس حرَّ وبحو دلك لأنه نوع من العالى فدحاله كراله الوملها صرالم توقف كمستث نصد موتى وعشر منه أعتشار مقارسها للعظ عبو أبي فيه ماص فيانطلاق وأن كانات العنق كسابة فيه وأن شهارها في الاستعمال لا حمم بالصراعة ( و يحو مبيدا كان من في د الشهر أو ) هذا (الرص فأنت حر) قال وحدث الصفة للدكورة ومات على وإذ قلاء وبنه بقوله في ١٥ الشهر عي أنه لائد الصحته من إمكان وحود مافيد نه ، فاو قال إن مب نصد أنف سنة فأنت حرام يكن عد برا کا فاله فی انتخر ، ونتایه اثر، کمشی وأفره وهو مناهر ، و نشهد له نظائره ( ومعلف ) علی شرط (كان دحت) لدر (فأنت حر تعدموني) لأنه إنا وعنية أو تعدين عنين نصفة وكل مهما غنس التعديل ( فاين وحدد الصفة برمات عدى و إلا ) بأن لم توجيد ( فلا ) يعتش ( و يشعرها اللحول قبل موت السدد ) كسائر الصفات الطلق عليها و إن مات السيد قبل الدحول فلا تُقدير و يتني البعدين ، وقد عم أنه لا سترسد، إلا عند للنحول (قال قال إن) أو إدا (مث تم دخات فأنت حر ) كان تعديل علق على صفة و ( اشترط دخول بعدموت) عملا تقديمي تم ويو أتى الودو كان مت ودحت فانت حر فكذلك إلاأن - بد بدخول فريد فيعسم وهذا ماسه في بروصة عن النعوى . قال لأسنوي وعل عنه أنصا فيبل الخلع مايوافقه وهوالعثمد و إن حالف فالتقارق غرم فيما يوفال إن دخلت للمار وكلت ريده فأنت شافي أيملاه إقي بين عائم الأوّل وبالجرم تم قال وأشار فيالشمة إلى وجه شيراط ستم دأق الناه على أن جاو المتصى الراعب وقول الركاسي إن الصواب عدم الاشتراط هنا كلهناك و لا في الدون أن البرق أن السهنين العلى عاسهما الطلاق من فعه عامر بينهما تقديما وتأحره.

( فوله ولأميد عدد تساعم ) أي الا كدية ( عوم و عراصه ) أي من الك رد ( عوله و ما الله ) إلا السكتابة فأله لا يسمح عليه و و صح الدافع إلى حراء لا عاش الدولة ( الوله له يساح المشارط هذا كالطلاق قصده الاعظام المساد ( عوله وسها صراح الوقف ) المديمة أن كديم المدافق الله العشق ، وقياس كدية الصلاق أميد كدية هذا ( فوله و بالي فسه مامرة في الطلاق) و لمعدم منه لا كذه و عقارتها العس الصبيعة ( قوله أو هذا الرص ) أي سوء كان الموال ا

(قوله ومات) ينبعي حذفه إد الصنعة هي موته فالشهر أو المرض المشار البهما كالايخفي (قوله وكل منهمه يقبل التعليق) مثال تعليق التعليق مامر فيات الطلاق في تعو إن أكات إن دحت فالأول معلق على الثاني ومن ثم لأعلس إلا إن سات الأوّل بسدالناني كامر (قوله كان العاليق عتق الصفة ) أي لاندبراكا سياتي (قوله أن المسفتين المعلق عابهما الطالق من معله) كان الطاهر أن يقول من فعلها ، و بحوز حعل الصدير للعلق فبكون التاء ي كاتود حت مصمومة ،

وأما الصنة الأولى فيمسلنسا لمست من فعلم واكر اللي من فعله عقله تشعر تأخرها عنها (وهو ) أى الدحول تعد الموت ( على الترجي ) شمى أنه لا شيرط فيه العور لا أنه بشيرط فيه التراجي و إن كان قصية ثم ليكن وحيه أن حصوص التراجي لاعرض فيه يظهر عاما فألمي البطر إليه علاف العور في العام ، إذ لو عمر مها شغرط الصال الدحول ملوب ، ولو قال إذا منه فأنت حرّ إن دخلت أو إن شف وموى شبعة عمل به و إلا حمن على للنجول أو المنبيئة عقب الوب لأبه السابق إلى الغهم من تأحمير للشبثة عن ذكرم ( ونس الوارث بيعه ) وبحموه من كلُّ مرس للمن (قبل بدحول) وعرضه عليه ، إذ عس له رطال نعسي لميث و إن كان اللهيت أن سعاد كما لو أوصى لرحل بشيء تم مأت ليس للوارث بيعه و إن كان للموصى أن عبعه ، ونو يحرعمة، هل يعلق أولا دهب احسهم إلى دلك ، والأوجه عبدمه حيث كان محرج كله من اشك لم مرم عليه من إنطال أولاء للبت وهو مقدود أما ما لايرين الله كام عمر فيه دلك وأما يو عرص عليه الدحول فامتسع فله بيعه لاسها حيث كان عاجر، لا منعمة فيه إد يسمير كلا عديه ( ونو قال إدا من ومضى شهر ) أي نصد موتى ( فأنت حر" ) فهو نعاليق عشق نصفة أيضا ( فللوارث استحدامه ) وكسه (فالشهر ) كا به دئت ما حر قس دحوله الدار سقاله عبى مديكه (لاسعه) وبحود الما من ، وسنى مايستفاد منه أن الصور بين بعيدًا "د ١٨٠ لأن المعلق عبيه لنس هو الوت وحده ( وبو قال إن ) أو إدا (شئت ) أو أردب مثلا ( فأنت مسر أو أنت حر بعد مولى إل شنت) وقد أطلق ( اشترعت الشعثة ) أي وقوعها في حدث السيد (متصه) عطه أن يأني م في محلس النواحب فسيل موت السيد بعمر السرِّ في خمع لأن لخطاب يقيضي ولك ، إد هو علمت كاسبع واهمه ، ومحول ماد كره من النوريه ، إدا أساله الصد كا علم من النويره ، اله عل إن شاء را مد أو إذا شاء را مد وأن مدير لم يشا ترط العوار كما قاله السيمري في فريصاح ، وحزم به للناوردي ،

(قوله ولو نجر عنقه) أى الوارث (قوله لأن العلق عليسه بيس هو ادوب وأحده) أى ولا مع شي، قبله (قوله قبسل موت السيد) لاحاحة إليه

( قوله وأما الصمة الأوى) هي لموس ( قوله و نوى " يت ) أى من المور أو الترخى و يعلم دلك ممه ش بحبر به قدن مويه ( قوله أو الشيئة عقب اوس ) أى قورا ( قوله من بأحبر الشيئة ) وعليه قاو قدم دكر الشيئة على الدحول هن بكون الحسكم كدلك قده عام ، وقصية قوله لأنى أما لو صبر حيو قوعها بعد دوي أو يواه قلسيرط وقوعها بصده بلا قور أنه هنه كدلك ( قوله من كل مريل الدن ) قال سم على حج يقلا عن طب أنه يحرم عليه وطؤها أيضا لاحتمال أن تصبر مستولدة من الوارث فيأخر يعترفها ( قوله وعرضه عليه ) أى العين عنه ( قوله والأوحه على المن أي العين ( قوله قله دين عليه المدة ، أن العين ( قوله والأوحه عليمه ) أى العين ( قوله قله دين ) عاهره و ين عالت المدة ، أم بعد الإحرة لو وحدت الصدمة أو المعتبين الانقطاع تعلن الوارث به فيه نظر ، و الأقرب الانقساح من حيث الأجرة الاوارث أن قوله وإلى تراحى ( قدوله لم عين الله تبين أنه المتبين الانقطاع تعلن الوارث به فيه نظر ، و الأقرب الانقساح من حيث الأبه تبين أنه المتبين المناعة منه ، والمراد الرحوع قدل بيعه و إلى تراحى ( قدوله لم عن ي ير يد الدحول بعد المتباعة منه ، والمراد الرحوع قدل بعه و إلى تراحى ( قدوله لله على الن في قوله إد بيس له إطال الح ( قوله ناس هو لموت وحده ) أى ولا مع شيء قديه ( قوله في على التواحد ) أى وهو يتعرفيه المكلم البدير . وهو يتعرفيه المكلم البدير .

الى متى شاء في حياة السيد صار مديرًا ولو على التراخي لأن ذلك من حدير العنق الصداب فهو كشعبيقه مدحول لدار . قال : والفرق أن النمليق عشيئة را يداصمة بعشر وجودها هستوي فيها قرب الرمان و بعيده وتعليقه عشائة العيد عليك فاحتف فيه فرب الرمان و بعده ، وعير من عتبه رالشفئة عدم الرحوع عنها حتى لو شاء العتق ثم قال لم أشأ لم سمع منه ، و إن قاللاأشؤه ثم قال أشاء فكدلك ولم يعتق والحاصل أنه من كات المشيئة فور بة فالاعتبار عب شاءه أولا أو متراحية اللت التدبير عشيشه له ، سواء أتقدّمت مشائلته له على ردَّه أم بأحرث عشه ، أما لو صرح توقوعها بعد النوت أو تواه فتشرط وقوعها بعده للا فور ( فان قال متى ) أو مهما مثلا ( شلت فللتراحي) لأن تحدو مني موضوعه الرمان فاستوى فيها حمسم الأرمان و إن/موضوعـــة الفعن فاعتدر فيها رمان الفعل السكن يشعرط وقوع الشيئة فس موت السيد مالم يصرح عمامي أو يموه ( ولو قالا ) أى كلّ من شريكين ( لعسامه إدا بشا فأنت حرّ لم يعنّق حسق بموه ) لموحد الصفيان ثم إن مانا معاكان تعليق عتق بعسقة لا تدورا لأنه تعليق بحوثين أو مرتبا صار نصيب آخرها موتا نتوت أوَّلهما مديرًا لأبه حدثنا معلق بالوب وحده محلاف نصب أوَّلهما. (فان مات أحدها فننس اواريَّه بينغ صنبه). وبحوه من كل مريق للبك لأنه صار مستحقا للفنق عوث الشهر يك وله نحو استحدمه وكسمه ، وفارق مالو أوضى باعماق عبد فإن الكسب بعد الموب له لأنه يحب إعتاقه فورة فسكان مستحقاله عال اكسامه ( ولا يصح بديير ) مكره و (محنون) حالة حدوله ( وصي لاعسار وكدا عمر في الأظهر ) لإنماء عمارتهم ورفع القدم عمهم . والنافي الصحة لأن الحجر عليه الصلحته ، والصاحة هنا في حواره لأله إن ناش م يارمه و إن مات حسق له الثواب (ويصح من سفيه) أي محور عليه باسعه وكفا بالعلس أصاء إذ الإصرر فيه مع صمة عمارتهما ومن سكر ن ﴿ وَكَافِرْ أَصْلَى ﴾ ولو حر بنا كما يعلج استبيلاده وتعليقه الفتق تصمة الصحة عبدرته وملكه (وتدبير المربدًا بعني على أقوال ملكه ) قال بتبيناه صبيح أو أرانده فلا أو وقعناه ، فان أسر عانت صمته و إلا فلا (ولو دبر) قنا (ثم ارتد لم يبطل) تدبيره (على المدهب) مل إدامات مراتدًا عنو الذرّ صيامة خمَّة عن الصياع لأن الرادَّة الوَّتر في العقود السنقالة دون الماصية مداين عدم فساد البيع والهمة السابقين علها - والطراس الثاني القطع بالنصلان والثالث الماء على أقوال الله (ولو الركة الدير لم سطل) للدبيره و إن صاردمه مهدرا ليقاء للك فيه كا لايسطل الاستيلاد والكتابة بها ، ولو حارب مدير لمسلم أو دمي قسي ،

(قوله من مق شاه) أى سواه نقدم منه ودام أم لا (قوله حق لو شاه) أى العدد (قوله أم قال لم أشأ) أى عدى رجعت عن الشاشة وليس الراد أنه أسكر المشاشة من أصلها ( قوله فكداك ) أى لا يصح منه قلا يعتق (قوله أما لو صرح بوقوعها ) أى المشاشة من الأحيى أو من العسم (قوله بلا قور ) قد يشكل هذا على مامن قبا لو قال إذا من فأست حرا إن دحيب أو شئب من أنه إن لم ينو شيئا اشترط الفور إلا أن قال الفرق ما فقدمت الإشاره يليه في كلامه من أن الفور هو المشادر إلى الفهم عبد النقدم على حيث رب قويه فأ ت حرا بالفاء على مافيله واعتبر مشبئة قيد، فيه ( قوله ولو فالا ) أى معا أو مرسا (قوله وقفاه ) معتمد ( قوله م ربد ) أى السيد ( قوله ولو بربد مدير م ينفل ) وداديه منهم فيا لو عاد إلى لاسلام ولو عدمدة أن ا عوعدم قتله لتواريه مثلا .

(قوله لا أنه بمنين عوانين) عدارة الادرعي تمإن ماتا معا فوكا فيالرو باليوحه أن اخاصل عنق تدبير لاصانه بالموت قال الرافعي رحمه الله والظاهو أته عتق محول المعة لتعلق العثق عوته وموت عبره والتدبير أن يعلق العتق عوث بعسه وإن ماتامي تما فعن أبي إسحاق لاتدبير أيسة والظاهرأته إذا مات أحدها يسير تميت الثائي مديرا ثنعش المثق عوثه وكاأنه قال إذامات شريكي مسيني مدير ( ثوله ولو حارب مدير شيم أودي) مادكره في انسير واصح وأداق الناي فلا تتصبح إن كان السي في حياة السيدأما بعدموته فيعوز استرقاقه كما عن في السير فكان الأولى الاقتصار على السلم .

المسلم استرقاقه لأن فيه إنظالا عن السيد ( وحراتي حمل مداره) وأبرّ والدالسكاء إلى الأصليين ( إلى دارهم ) وإن دره مند، وأتى الرجوع معه لأن أحكام إلى حميها مافية علاف المكام كتابة محيحة لابرة إلا برصاء ، وحسر جشوى لأصدين الربة أن فيمنع من حملهما لمقاء مقة الإسلام ، وفي معنى الربد التن المستر أو لعلى عملة أو السكاب لمنتص من ملة إلى أحرى حيث قب لايقس سه يلا لإسلام كا هو د هر ، وعير مم شرر أنه لايدم من المكاب كمانه فاسدة كا هو شهر تعاينهم ( ويو كال لكافر عبد مسر قدم ه) بعد رسلامه وم يرل مسكه عبه ( قص) مدسره (و سع عليه) ما في قدم ملكه عليه من الإدلال وهذا عصب سان دراده بالنقص بين به حصوله عجرد السبع عليه من عسير توقف على لبط ( ويو دير كافر كافرا فأسم ) العباد ( ولم رجع السيد فالمدير) مأن م يرل ملكه عدم (برع من سده) و يبرك فيد عدل و يستكسب دفعه بالدل ولا ساع فيوقع عرائمه (وصرف كسانه إليه) أي دسيد كا يوأسامت أم والده (وفي قول يناع) الثلاميتي في منهث كافر وحمو الشار حكالامه على لما حواج وهوضحة الرجوع عنه بالفول ، و-قوريا به كلام المصنف سعة الاأدرين فند لار" في مع قولة براع من سنده وفي قول داع إلا أن الله إنه أرال ملكه علمه كافر آخر فيصح على نقله (وله) أي السابد عام المحجور حديثه ولوليه ( ع المدير ) وهيئه وكل نصرف برايل الله لأنه صلى الله ما وسيراءع معام أتصاري في دس عابية رواه الشبخان، وروى مديث في لوساً والشامي والحاك وصححه سن عائشة أمو ١١عث ما برة ها سجرتها وم سكر علمها ولا حالمها أحد من الصحالة و حيان المه فالأؤل لذمن ردَّ أنه لو كان كالك لنوفف على صلب الدرماء ولم يثلث ديث ، ولا باقي ما تذر قول الراوي في اين عليه إذ محرد كون البيام قيه لايفيد أنه لاأجله فحسب الموقعة حدث على الحجر عالية وسؤال العراء في جعة ولم ينمت و حد مهما هي أن قصلة عائشه كافية في لاحتجاج (والتدير العلمي علي سامة) لأن صلعته صيعة تعديل (وفيقون/وصية) عمد لا تعلق اعتزا إلى أن/عناقه منائات (قاه لاعه) أووهمه وأقلصه ( ثم ما كمه ، بعد البدير على لدهب) لأن روال من سدن كلا من الوصية والتعليق وكالا بعود الحبث في البمين ، وفي قول على قول اسعين بعود على قول عود خبث في القسيم ( ويو رجيع عمه عَول ) ومثله إشاره أحرس مفهمة وكسابه مع سنة (كالتبلته فسجته نصبه رحمت فيه صح)

( موله المشاع السرقة ) هذا محالف ما فائمة في فصل نساء الكفار الله ، وعبارته ثم بعدد قول الصلح الوجور برقاق روحية دمي مند وشرحا ما عله ، وكا اعتبقه الصلا والاكلار والعافل و للحدول في لأصبيح بحوار السيرفاقة إذا لحق لا را لحرب للكولة حاراً في سيده لوجول مها فهو أولى الها في فالله من في حالة السيد فهو منه لم يحسوح حان ملكة وما همان لاعتبق عار مداعلاً ، قال ما هذا فيه عوالمي فوله المدع السرقافة في به شامل ما والله و حدد السيد و عدا موله ، وصراح مهذا الشامول الدامري ( قوله فيمنع من حميد ) أي من والله رضا ( فيله كا هو طاهر تعليمهم ) أي من أنه مستقل ( قوله عليمه إسلامه ) أي من أخذه ( قدوله نقض تدييره ) أشعر عليمة السياسة وهو عاهر ، و عال عليمه قوله فيا مراً ، و يشارط في المن كولة قيا مير ، و عال عليه قوله فيا مراً ، و يشارط في المن كولة فيا ميراً ، و من الديد قبل سع النال حكم عديه (قوله واحمال بيعه في الأول ) هو قوله ناع مده أنصاري

(قوله قد لایتاتی، لخ) ای لأمه یصیر قوله ولم پر حمح السید بالمی الذی د کره عید توله الا أربقال عید آزال ملکه عنده اکاور) انظرما صورته وله أی غدیر الهجود علیه) أی أماهوهاوایه .

في حكم حمل للمراه والعلل علقها اللمة وحديد الله، وعالمه

(والمت مديرة من شكاح أو ره لايند الواد حكم المديرى الأداهر) لأنه سند اقس برقع فالا يسبرى الولد خدت العده كالرهن والشابى شدت كه شبع و السولاد أنه وحرح ولدن ولده قدل التدبير فلا يتبع جزما وما لو كانت حامل عداء و السدوللله حرما (ولو دم حاملا) علكه وحملها ولم ستشه (ثبت له) أى الحل وإن القصيل في حالة السند (حكم الندير على لدها) دراه كمعض أعصافها كه المعهدي العمل والسام والسر والثاني إن قلنا الحل هرقدم وإلا فالمولال في المسئم الأولى (فالم من الأم في حياه السند (أو رجيع في لديره ماتول) على العول به (دام تدامره) وإن المصل (وقيل إن رجيع وهو منص فلا) بدوه مدامره ال يدعها في الرجوع كم المدامر وقرق الأولى عود المتلى وما شول إيه ولم حصص الرجوع مها م قصعا ،

(دوله وعلى الأول) أي العتمد .

( J.\_\_\_as)

فيحكم عمل المدبرة والعللي تدائها علطة وحاله للدبر والدلقه

(قوله وعنقه) أى وما يتسع ذلك كالتسارع في المال الذي بيد المدير (قوله ولو دير حديد) أى محب فيه الروح أم لا أحدا من قول الشرح لآني و يعرف كوم، حديد ح ( قوله سبى الدول به ) أى المرحوح (قوله دام قصعا ) أى بدير ح

[ e \_ e ] في حكم حمد بن المدبرة والمحاق المنتهما الصاعة وحدبه لدار وعبقه (قولەس سكاح أور،) كالمثلا و إلافتهمالو أت به من شهة حيث حكمه برقه أومن بكاح فاسدو بحو دلكما ذكره والدالشارح رو وله ملقول على القول يه ) أي أو بالفعمل إن نسور كاذكره ابن ححر قال ابن قاسم هسل من صورهمالو أولدها كناتقدم ه ولا يحق عمدم تأتيه مع قول المنف وقيل إن

رجع وهو متصل فلا إذ

الإعكن إبلادها وهومتسل

(قـــوله وتعميم جريان الحلاف) يعني في كون الوسموحوداعند التعليق حملا که حری فی کونه حادثا بمسد التمليق الذي مؤروا بهكلام المنتصورن فال من العد عين سوحو عبد التعليق يتنعها فشعا و معه إبن الرفع لة وقال عمر هي ربه إسمي اقطعان كان موحودا عبد وجود الصفة وسسياكي ذلك في قبول الشارح خبيلافا لاس ارسة الح تكن لم أفهم توبه ومن ثم بالورهما عبى الأصح تعير عصيله لمارعى أنه قا مر ق وقد الديديرة أنه إد كال متصلا عبد وحود المعة الق هي موت السند أبه يشعهسا حرمامل عاجر حلاف فليحور (قوله ما رواه ای عمر) بساره النحفة خبرفيه الأصب وقفه على روالة بن عمر (قوله ما كثر من يوم) أي في مدنه المحاة ولا لذمن صحته يوما قبس المرض في المسئلة الثاسة مه عليه الشيخ .

أما إذ استشاد فلا تلمها ومحل ذلك حبث ولدنه فس الموت و إلا سعها لأن الحر"ة لالعا إلا حرا أي عل و يعرف كومها حملا عن الندير عد من أول الوصايا (ولو دير حملا ) وحده ( صح ) تدبيره كا صح إعماله دومها ولا يتعلني إليها لأنه تامع (فان مات) السيد (عنق) الحل ( دون الأم ) ل مترر أنه منع (ويرن منها ) مثلا حدالا (صح) النبيع (وكال رجوع عسه) أي عن بديره كا لو مام المدم ماسي المدعدة (وي وقلب على علمه ) تعلقة ولد من كاح أو راه ( في يعلو الوقد ) لأبه عمد معقه الصبح وراتماً له كالرهن والرصلة (وفي قول إن عنفات مصفة عنق) كوفد أر بال وحويه ما عدر أل هذا قال الصحوفهم حويال خلاف هوماصرح به الصماق لصحيع التعليه وهو قباس مامر في وله الدارد ومن عم أتى هنا على الأصح علمار تفصيها عار حلاقا ل فصع بداس لرفعة من السعمة فيه إد الصل عبيد النعسمي وقطع عيره مها أيصا إدا الصياس بوحود التبعة وقد ما عب بها و إن حدث عد النعسي ومحل ماركر في التصل بالتعليق ما إذا بني أو علل عونها قس لا عمد ل أو حيره عده عارف مالو على مع د قدره والا سعية ولم عالى أصدف هذه التمصيل على عامد المور له عد قدمه فيوند مده فكاند والاسد صعمه (ولا قدع) عبدا (مديرا والده) صلعد لأن الولد سند أمه را وحرية لا أباه فكذا في سبب الحرية (وحنايته) أي الدير ( كجنابة قنّ) في حق سم في ترش الله لرق فيه كي قبل الله مر ليحكي السيد من البيام وعليره فيكال كمعره و عداله عليه كالحديد على التي ولا للرمسنده أن يسترى عا أحده من قيمته من لديره (و یعنی معوب میں النات کہ او معمله عد مدین) حیث م یکن مستعرفا بدرواء می عمر رضی اللہ علهم " لمدير من الله" موقوق لامرفوع ولأنه بيرع عرمه لمو عاد شمه الوصية وأشر ، تتوله بعد للايل إلى أنه لولم يكن دين ولا مال سواء عتق الله فان كان ثم دين - امرق لم بع مامه شي اهال ستعرق مصه عدى ثلث ما يسنى منه و حيلة في عشق جميعه بعد الموت ولو كان شم دين مستمرق أن يفول أ ت حرَّ قبل مرض موتي وم و إن من قُدُّه من موتي سوم قادًا مات بعد التعليقين بأكار من يوم عنين من رأس لدل ولاسس عليه لأحد (ويو عالى) في محته (علقًا على صفة تختص المرض کال دخات ) به ر (قرمرض مولی فأت خر عنق) عداد وجود العامة (می انتشا) که نومحرعتقه حائد ( وإن احمال) الدعة ( الدحة ) أي وقوع فيه كالبرص فان م يقيد الدمة به كان

(قوله أن إذا سنده) ولهل العرق بين هذا و بين مألو قال أعتقتك دون حملك حيث يعتقان معا صعف المند مر (قوله أي سال ) ومن عبر العال مدم أوضي أولاد أسه ثم أعتفها الورث (قوله ي مر أول الوصاه) أي بأن المصل لدون سنة أشهر من النديد أو أكثر وم بوحد وضاء العدم علمو كون جالا منه (قوله كا صحح إعماقه) فوحد من النشية بالعلق أنه يشترط لصحة التداير الوعه أو إن عبد الروحية كا مدم (قوله ولد من ركاح) أي العد المعلوق وقبل وحود الصفة أما لموحود سند أحده فيفس عمله كا عبر من قوله ومن ثم بأني هما عبى الأصح عليم الخ (قوله لدم من المند من المند ) أي مدعه كون من الح (قوله فدا مات العد المعديين) هو صفر فيه لو قال أدم من بوم قوله والله إلى من يوم قوم فولا الموسى من بوم قيد المعديين ) هو صفر فيه لو قال من بوم قبر من من المند الموسى من بوم قبر عام والمناه المناه المناه من بوم قبر عام في الموسى من بوم قبر عام فيها المرض من بوم قبر عام فيها المرض

# ( كتاب الكتابة )

بكسرالمكاف وقيل بفتحها كاله فه وهي اله الصدو عمى ، وشرعا دقد على المصهد عوس المحد للحمين فأ كثر وسي كتابة لها فيه من صدر عد إلى آخر وقرل لأنه الرامل على الواحد عن قواعد العاملات لدورائها بين الدالد ورقعه لا الرامي ما عاله الواقد في عالم فيها في الأحاج قوله العمالي والدبن لتعول الآلات عد مسلما أعال كم فيكا موهم بال عالم فيها حسر وحد المن أعال عارما أو عاريا أو مكاب في فلك رفيعه أدايد الله في عام الوامل لا عالم الا وحد الماسكات عدال من عالم دراهم في وواهما الحل كم وصحح إسادهم و حدد عالم إلها المرام الأن عدال عدد عالم إلها المحاسم المدال المدال المدال المناسبة الماسكات في عالم عدد عالم إلها المحاسم والأداء فالما عدد عالم والماس الماسكات في ما حدد عالم المحاسم والأداء في عدد عدد المحاسم والماس المحاسم المحاسم المحاسم المحاسم والماسكات المحاسم المح

(قوله فكما بدكر) أى من إحراء الأنبهر ومناس فيه قراسه فوله أو محبول أوسفيه عنبي قصه وعسه فالعبرة في هذا على الأظهر نوافت التعليق فلعل فوله فيه سنى فندر قول المصلف ويرقال شير يكه موسر المنقذال المرابطة بوقت وحود الصفة مني على مناس الأطهر (قوله محلاف هدال) السفه والحنول

# ( كتاب الكامة)

(قوله كالعتاقة) أى كا أن العنافة الفتح فقط وعبارة الهنال وكدا العدى الفتح والعدفة (قوله و خم) عطف عام على حاص (قوله وسمى) أى العقد (قوله فى فك رفيته) الصمير فيه للكاسلان ما يأحده سعب لتحليص وقبته من الرق و يحتمل عوده لكل من العرم والدرى و لمكانب و يكون المراد بفك الرقيم تحديثه من مشقة الدين والعرو ويحوم المكتاب ،

( دوله كتابوع الشمس) أي وكفعل نحوالعبدكما عود عر (فوله ف کاد کر) أي من التمصيس بان الاحتيار وعدمه (قوله عتى قطعا ) لعل صوابه مطلقا أي سواء أوحدت اللمنة باحتياره أم لعير عثيار معفرق للحيدكره ومدفي حاشيه انشيمع عبر ساهر (قوله دست) کی الريص والهجوربالفس ( قوله مل يحلف السيد ) بتبر متوجهمه ومأاوحه سماع دعوى العديدوما هالد مهامع أن من شروط تلاعوي أن لكوب مرمة [كتاب البكتابة] (مولهالأنه بوالي سها)عسرة عوب لأمها يو ثبي بالكمامة

مود لأبهامو في مكساله من حدث كوم مؤحدله منحمة (قوله فاحمل الح) في هذه العماره ما لا يحق وكالبه مفرع على مافهممن قوله والحاحة الح كالهقال و سند الحاحه احتمل ع و يشار إلى دلك قوله بعد للحاحة

( قوله و بحتمل أن الراد الثقة الح) عبارة التحمة ويحتمل أن الراد الثقة الكواشرط أن لإعرف كدة وه ق ما ده اح ( قوله ولا تسكره بحال ) أم تكره كتابة عبد بصيام كسمه في التساق وستبلاء السبد عمله كما قه ار يدي عن الده ي ( فوله و إن ١ عت اخ ) الواو للحال وهبي ساقطة من يعص النسيج. وطراد انتفاء الشروط أو امضها (قوله لتصميه عكير من العساد) كان الأولى لتصممه الحل عبى العساد ( قوله بشرط أن ينصم یلی ڈاک قولہ الح ) أی و بية كما سيأتي

فان روعاني وهي إسلاميه لا هرف أن الحاهلة - وأركامها فن وسده وصعة وعوص (هيمسلحية إن طلبون رقس أمين فوي على كنت ) إلى سؤنته وخومه كا بدل عنه السباق واعتمار الأمايا حشبة من تصليع ما محصه و يؤخذ منه أن الراد بالأمين من لايصليع المال و إن م يكن اشتبدلا للركه بحو صملاة و محتمل أن لمواد النته أي بسي لم بعرف تكثره إنصاق ما يده على الطاعة لأن منن هذا لاير حي عنَّمه بالكنَّ به و إنك لم تخت حالانا خمع من أد لف لتناعل الأمن في الآية إلى فيها من الخطر وهو بينع مانه عانه و لإناحة والندب من داين آخر ( قبل أو عبر قوي) لأنه متي عرفت أماشه أعبى بالصدقة و تركاة بارة أن فيه صرار على السند ولا وتوق بالك الإعانة فيسان أو عمر أمين لأبه عن للحربه و إلى بأنه نصدع ماكنيته ( ولا كره محال ) من هي مدحة و إن تمت الشروط الساينة لأنها فد خصى إلى العنق ، فع إلى كان ارفيقافاسة السرفة أو محوهاوعم سيده أنه لو كانبيه مع النحز عن الكسب لا كسب عدرين المسنى قال الأدرعي فلا يمميداً بحرعها لنصمهما التحكين من الفناد وهو فاساس حرمة النادقة والقرص إدا عسيم من آخدهم صرفهما في محرّم و إن امتبع العبد مها وقد بدن سنده لم تحبر عامها كمكنه ( وصيعها ) لفقاه أو إشارة أحرس أو كلم شعر مها وكل من الأولين صريح أو كماية فمن صرائحها (كانبتك) وأسامكات (على كله) كالف (منحما) شرط أن سطيم إلى ذلك قوله ( إد أديمه) مثلا ﴿ فَأَتْ حَرٌّ ﴾ لأن سطها عدمج للحارجة أيما فاحتمج العيد ها بإذا وما بعدها ولا يتفيد عا دكرا ن مثيد فاده برات مسه أو فرعب دميث منه فأنت حرا و شمن برات مسه حصول دلك أأداء المحوم والعراءه الممتوظ بها وفراع الذمة شامل للاستيفاء والعراءة باللفظ قال البعقينين قالكا متث على كنما منحما الكنة التي عصل فيها العالى كان كافيا في الصراحة لأن القدر دارجراج كارابه الحراج (و حين) وحويا قدر العوض وصفته عاص في السيركم أني . عبر بن كان عجل العقد عد عالب م يشترط سامه كالنيم و ﴿ عاد النحوم ﴾ السوب ،

(قونه و رسم مكى عدالا) مع مد (قونه أى مدى م يعرف) هو اعسار مرادها و إلا قائشة هو العدل (قونه لا مه أمر العد الحدر ) أى المع والأخر العد الحلم لا يقتصى لوجوب ولا المدت ومن تم قال والمدت من داين حر (قونه الا سعد حرعه ) ومان دلك مانو ساب عمي هن السيد أن الكسلة من الماحك يصرفه في العصية فيجرم كا سه ماسم إلى عبد الله من المعتبية عا مكسلة وكسلة أيضا الطف الله به قوله فلا يبعد تحريها أى ومع ساب فال مالك ما يكسله كال حصلة من عرجها أي ومع ساب في مالك ما يكسله كال حصلة من عرجها المؤلف الحرمة وصرف ما كسلة من الحرمية في مؤتته منها ثم ألى ماد سكة عن المحوم عتى و إلا قلامة وصرف ما كسلة من الحرمية في مؤتته منها ثم ألى ماد سكة عن المحوم عتى و إلا قلامة والا قيدي كما قال كسلة والمورد الأداء في الكسلة والا قيدي دلك و ألى والا قيدي كما قال حجم أن القول إذا تر أن أو قرعت دمنك منه فألث حرا أو ينوى دلك و ألى المد قول المعسف في أدى حصنه الح ومنها إلى أملاقون بن قوله إذا بر التأو وعت دمنك فقول الشارح بالمسمة للمراءة به تعمل أداء المحوم والمراءة المعوضة و بالمسمة لمراء به عني المراءة وقول عليه والمادة بالمعتبية عاد كو أمه لا يعتبي المادة المعتبية عاد كو أمه لا يعتبي المادة وقوله المنا المنا المورد به المراءة المعتبية عاد كو أمه لا يعتبي ما المنا في المنا المنا في المنا المنا في المنا أن كال عم وما يؤدى فيه الأداء (قوله الى يحصن فيها العتبي) أي مع د كر يقية الشروط من بيان كل عم وما يؤدى فيه الأداء (قوله الى يحصن فيها العتبي) أي مع د كر يقية الشروط من بيان كل عم وما يؤدى فيه وإلا كانت قاسدة .

أواحشمت بيم لاعب كومها تلامه كما أني (وقسط كل محم) أي مامؤدي عالم حلول كل محمر لأمها عقد معاوضة فأشترك فنه معرفة العوص كالمسع واسداء البحوم من العقد والراد عمد بالبحم هو الوقب النصروب و عامق على منال مؤرى المسلم كما أن في قوله أو المات السحوم وتم اللعرابد هما أن إقال عقد معاوضة بحكم فيه لاحد معافدان سك العوص والعؤس معا إه السيد عيك الحوم فيسه يمحرد العقد مع نقاء السكانب على ملسكه إلى أداء جميع النحوم وقول بعضهم مدرا فيسه بأنه علوث لاماليك له مدى على مرجوج وهو أن با كا نامع أثناله على لرق لامايك بدار ولو ترك لفظ التعليق) للحرية بالأداء (وبواء) بقوله كانتثك على كذا (حر) حصول مصور وعمل دلك في الصحيحة أما الفاسدة فلا بد فيها من الثلفظ به ﴿ وَلا يَكُنِّي لِفَظَّ كُمَّ بِهُ مِنْ بَعْسِي وِلا بَية عي المدهب ) لمنا من من كون الكتابة تقع على هماذا العقد وعلى المحارجة فلا لد من عهد عامد أو السية وفي قول من طر بن بان محراج كني كاستحدير وفران الأول باأن النساء بر المشهور في معمده تخلاف الكنامة لايعرف معدها إلاء فمواص (ومتون مسكاد ) على النبور (قبلت) كعاره من العدود فلا يكل فدول الأحلى و محه عدم الاكتفاء غنول وكيل الفند لأبه لابصار "هال للموكيل|لاهند عنام القدول و كلي استنجاب و إخداب كركانتي على ك. فيقول كالمبعث و إن م يكف الأداء اللاقسول كالاعتلاء في الخلع لأن العالما أشبه بالبالغ من ديك لا قال العامر أبسالها بالعبد أو لي من تصاره بالمكانب إدالانسار مكاند إلا بعد الصول الأنا بقول إطلاق لمكانب عدله صميح باعتمار الأول كا في قوله بعني . إلى أر في أعصر حمرا - وقد الله النعاء على أن الحدر أبلغ (وشرطهم، ) أي السند والقن ﴿ مَكَامِمُ ﴾ و حدر فيهما كما عمر من باب الصلاق ولا عند فيهما لانصار فاوكانا أعملين خار ﴿ وَرَمَلَقَ ﴾ منصدف في الديد م الدر أنها كاد سع فالرفضج من محجور عليه ولو نفلس و إن أدن او لي .

(قوله الم الانحاكومها الانه كه ما في الشار به به أن الحدود في كاله المساعة أراد مها ما فوق الواحد (قوله الإيعرف معماها إلا الحواص) في توجه بأول بال الانتاب ما يركز ما يدى عن هذا الموق (قوله الإيعرف معماها إلا الحواص) في توجه بأول بال الانتاب ما يركن (قوله و كلي السيحات) في واستقمال وعمول كانو قال السيد عن الكربه أو سكاسا مي كد إلى آخر المهم وط قتل العمد فعات (قوله فيقول كانفتك) أي فوراكا فيهم من القاء (قوله واختار) أي فلا المنح من مكره و يدي ربك صحالك من الاحتجام مكره و يدي ربك صحالك منه المركزات عن كا معل مع الاحتيام أم همذا ساهر بالكان السادر مقيدا برمي مه بي المعل مع الاكربة أن تي منه رمي قبل فال مكل كان السادر مقيدا برمي مه بي كرممان مثلاً وأخر الكنامة إلى أن تي منه رمي قبل فال مكل كان كان الساد ملية فلا يحور إكراهه عليه لأنه لم يعرب وقبا بعمله حقياتم ما المؤول من الوقت الذي عيم الكنامة بي معمدا ولو مات من عبر كمانة للعمد على في المنه الأولى من الوقت الذي عمي الكنامة فيه وي الحالة الأولى من الوقت الذي عمي الكنامة فيه وي الحالة الأولى من الوقت الذي عمي الكنامة فيه وي الحالة الأولى من الوقت المكان (قوله في المبيد) أي والعمد بالمعي لآتي (قوله فيه وي ول أدن الوي) عامة أحرى في عدم الصحة من المحور عليه والراد المحور عمه بالمس أن يريد ديمة على ما مه وهو عبر مستقل فيحجر القاصي على وليه في مائه فلاتصح الكنابة من وليه وهو طور ولا ممه وإن أذن له وليه فيها .

( فوله مع لاعب كوب الخ ) هو استدراك على طاهرالمتن في جمعه النحوم ( قوله بأنه مماوك ) الباء رائدة لأمه مقول القول فكان الأولى حددتها (قوله محرج) هو وصف لقول

والقول نأته مطلق التصرف في مال موليسه عير صيح إلا نصرفه منوط بالصلحة واعسار الاعلاق في الم كان لاحر ج رهون و لؤخر الأي دلك في كلامه فلا تصح كما شهما و تصبح كونه سفيها ولا يصم من مكانب لعنده و إن أدل له سنده فيه ولا من منعص لانتفاء أهبيهم، لاولاء ولاتصم ك به مأدول له حكم الحاكم بصرف أكسامه لأرياب الديون (وكتابه المريض) مراص الموت عبيو بة (من النات) ولو تأصعاف قيميه لأن كبيه ملك البيند (مان كان به مثلاد) أي مثلا قيميه سد طوب والمحت كنديه كله ) سواء أكان ماحته مما أدام يرقبي أم من عبره الروحه من اللث (قان لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين) كانبه علمهما (وقيمته سأبه عسر) كربه عميهما سعاء مشايه بمورته وهــدا كانتال قد ديد ر و إن أدى مائة)كانية عليها (عتنق ثلثاه) لأن قيمة اثنه مع اسأته المؤراء مراه ما مدى مسه أما إن له تحم ما د ولم يؤد إلا بعد موت السياد ولم تجر الورثة فان زاد على الال صح في نشه فقط هذا أدى حدثه من للحوم عدم (ويو كا يا مريد) قسه ولو مرتد أيدا (مي عبي أقوال ملكه على ودم م) وهو الأظهر ( بطلت على الحديد ) القائل بابطال وقف لعقود وهو الأصح أنصا وعلى الله يم لا مدن مل موقف قال أسمم مال محمها و إلا فلا وعل خلاف ماء تجعر عبيه عاكم وقب لاحصل جعر سيس اردة فان حجر عبيه لم تصبح الكسامة فصعا وقسل لافرق وقد مرب عبده استبدي كشاب برده في صمن بقسيم فلا تبكرار وتصح من حوالي وعسره (ولا يصح كتابه) من نعلي به حق لارم حو (مرهون) وحان عدى برقسته مال لأنه معرَّض للسم و إنما صح عتمه لأنه أقرى (ومكرى)

(دونه والتول بأنه) أي الوي ( قوله و عسر الاعلاق ) أي ندي أفهمه قول النسب و إطلاق الح وقوله و يصح كونه أي العبد (قوله ولا تسج كسانه مأدون) أي عبد مأدون لح ودلك لأنه عاجر على السمى في حصر والمحوم ( فوله أماردا ، حامل عامره ) محدر مالصممه فوله فال كال له ملل يد الشمار مسه أمه على أنه من ر عده على العمد (قوله قال راد على الثاث) أي ما أداه على الثاث الح ومراد أن ما أنه العند بعد موت السند لا عسار به في بعد الكتابة في شيء راد عي اللهث علوا سال السكنانة وعما إه مم على حجو قوله فال أدى حمد الح قال في تروض ولابر يد العمل بالأد ه مصرمها في الذمن أي لامراد في شكاسه طدر صعب ما دي وهو سدس بمصلامها في الثلثين اه ووجه نوهم رياده العامي عدر صف ماأدي أنه لوكان فيمته مائه عادا أدي ثبتها عد موته حصل للوارثة ماله الشاه والمث المباله والمجموع ماله فينسي أنه يعتني منه قدر نصفها ليكون ماعمق الثابث ودلك بصف الذي بقدت الك. به فينيه وقدر نصف ما أدى وهو السدس والمعموع نصفه وقعته حمسون ثم رأيت نسخة تحبيحة من حج ولم بحر الورثة فيما زاد الح وعليها فلا يشكان ( ووله ووحريد.) أي أمالوكان العبد وحده حرتدا صحتكما نبه شرح المهيج وعبيه فيقال صح فدوله مع الرده لأنه لا يوحد منه شيء إلا إدا أسير فلا نفو نت على السيد ( قوله وقل الا يحصل الحجر سمس بردة ) وهو للعثمد على مافي بعض بسح الشارح شم وفي أكثرها عدم اعسار هذا القيد و سعر محجور علمه معس الردة (فوله و يصح من حريي) أي وقد شمل دلك قول الصلف مكاليف وإعلاق وشمرأيمه لممقل من دين إلى دين فتصح كنابته سقامسكه وإن كاللايفس ممه إلاالاسلام ( عوله ومكرى ) صاهره و إلى قصرت الله ، و يوجه تأنه لما كان عاجر في أوّل المدّة ترن مارقة

(قوله لإخراج الرهون والوجر) قد يقال إن عدم الاطلاق في هدين ليس راحعا لهما و إعا يسمح للسيد فيهما فلا والأولى كومه احبر راعن الدون الذي حكم الحاكم الديون الآني في كلامه الديون الآني في كلامه على أن الشارح قصر فلا يسمح معه هذا كما لايت

(فوله ومثايد موضى بمنفعته

الح) هد عماتصنه حن لارم فكال لأولى عطفه عدى ماقبله وتأحير عط مثري إي مبثرة العصوب فتأمل (قدوله ولا بأس كونها ولو في الدمة حالة) لايحي صعوانة التراحيشه والدى فشرح المهج بصه ولا تحاو النمعة في الدمة من التأحيل و إن كان في نعص بحومها تعجيل فالتأحيس فها شرط في الجاز ومثله فالنحمة (قوله و وي بالمساد) قال امص مشايختا : لعن وجلمه الأولوية أن الشهرين المتواليين يمكن التصحيح فيهمه تحفلهما خمه وصم يجم آخر إليسة بحلاف رجبورمشان إد لأعكن جمل رمصان عن النجم الأؤل لاعساله عنارح ولانحما آحرلتوات شرط السال المنمعة بالعقد (قوله ومن ثم لم تصبح على تُوب وَّرَّى سَعِهِ اللَّهِ) أَي أَلَ وصف اللوب تمعة السر كافيالروص ووحه تربب هد على ماقبله أنه إدا سلم النصف في المدَّة الأولى تمن النمف الثاني للثانية والمعين لابحور تأحيله كما قاله فيشرحه وماق حاشية الشيخ غير صحيح (قوله اتناعا لما جرى عليه

لأرمنافقه مستحقة للستأجر ومثله موضي تلفعته نفد موت الموضي ومفصوب لايثدر علىالتراعه (وشرط العوص كونه دينا). إذ لاملك له بردّ العقد إنيه ولاندّ من وصفه عندت السراء العراللجة الاكتماء هذا سادرالوجود و إن م يكف ثم (مؤخلا) لأنه لمدول عن السلف والحلف ولأنه عاجر حالاً ، و إنمالم يكتف به عما قبله لأن دلالة الالتزام كما قاله ابن الصلاح لا كنس مها في الح شات ، وهمان وماهان مقصودان ، ولو أسر إلى المكاب عقب العند للكتابه ففيه وحهال أمحهما الصحة (وبو منطقة) في الذمة كما يحور جعالها عنا وأجرة فنجور على ماء دار بن في دمثه موضوفين في وقبين معاومين ولايأس تكومها ولو في تدمة حاله لقدرته على الشرء ع فيها حالا ويصبح محمل قصيرين ولو في مال كثير كالمام إلى معسر في مال كتام إلى أحل قصيم ، ولو كان فيه على حدمة شهر بن وحمل كل شهر بحما لم يصح أو على حدمة رجب ورمصان فأولى السناد ولايدًا من الصان الخدمة وللنافع المتصلة بالأعيان بالعقد ويمتسم تأحرها عنه أو على حدمة شهر من الآن وعلى إبراء دم له حياظة أوب موصوف العدة خار لأن الماقع للترامة في المامة بأحل خلاف المتعققة الأعيال لانحور شرط بأحبلها ومن تج لم يصح على ثوب يؤتأي نصفه بعد سنة ونصفه بعد سنتين أما إدا ثم بكن ديد فان كان عبر منعقة عبن لم تصبح الكدية و إلا صحت عنى ما غرر و أبي (ومنحما محمل) ولو إلى ساعتين و إن عظم المبال (فأ كائر ) لأمه المأ وار ولما ص " أنها مشعّة من صم المحود الله ا إلى بعص وأقل مايحسن به الصم الدان (وقيل إن ملك) السند ( قصه و ناقيه حر" لم تشترط أحن وسجم) لأمه قد يملك سعصه الحرّ ما وُدَّمه ورٍّ أن لمام بعدد اساما سا جرى عليه الأوّلون لأمها حرحة عن القياس فتقتصر فنها على ماورد (ووكاب على) منفعة عين مع غيرها مؤخلا أعمو (حدمة شهر) مشلا من الآن (ودينار) في أنناله وقد عينه كيوم يمضي منه (عنسد انقضائه) أو حياطة أبوت صاعته كما في أثنائه أو عند الثمالة (سحت) الكابالة لأن لمنعة مسلحقة حالا ولمدّة لنقديرها والديمار إنميا يستجول المطالبة به بعد لمدّة التي عيمها لاستسحقافه ، و إد حتاميا الاستحقاق حصل بعدّه البحم فمرأن الأحل إنما يكون شرطا في عار منعفة بقدر على أشروع اسها عالا وأن الشرط في لمنابع انتعلقة بالنعين اصالحًا بالعثد تخلاف الشرمة في اندمة وأن شرط المنعمة انتصلة بالعقد، ويمكن الشروع فيها عقبه اصميمة بحمَّاحر إليها كالمبال المدكور وأن شرطه تمدّم رمن الحدمة فاو قدَّم ومن الديدار على رمن احدمة لم صلح و تنسع في الحدمة العرف فلايشبرط.

موكا به على مدهمة لم نصل بالعقد (قوله لأن مدافعه مسحقة) وهذا تحلاف مالو أعدته على عوض مؤحل فانه يصبح ونقدم الدوق بليهما (قوله و إن لم تكف تم ) والفرق أن حقد الدير معاوضة بحصه لمقصود منها حصول السم فيسه في مقارة رأس المال فاشترف فيه القدرة على بحصياه وقت اخلال ، وأيضا فالشار ع منشؤف للعنو ه كتو فيه عناؤذى إلى العنو وو احبالا (قوله و إعام مكتف له) أى قوله مؤخلا وقوله عما قديه أى قوله دينا (قوله والدير إلى لمكاس) هو بالده لمعمول بنشمين السيد وعيره (قوله عما قديم أى قوله دينا (قوله لا مسحة ) أى لأنهما إعد ن بحم لذو مهسما (قوله أو من بالده المعلم الدو مهسما (قوله وأي بالده ) أى تعدم المعلم حدمة رمضان مع علقها عين الدهد بالعدم (قوله على بوب) أى على حرصة أو عدم كان أوضح (قوله على بوب) أى على حرصة أو المسروع ) أى واخل

لأَوْنُونَ فِي كُونَ هَذَا عَامِ لَمُتَعَمَّدَ رَجَلُ ﴿ فُولُهُ كَيُومُ عَصَى مَنَّهُ ﴾ لقله سقط قبله لفط أو .

بياجه ولو كأنسبه على حدمة شهر ودسار فمرص في الشهر وفات الحدمة مصحت في قدر الخدمة وفي الدقي خلاف والأصح منه الصحة ( أو ) كانبه (على أن سيعة كندا ) أو يشتاري منه كندا (فسدت) الكتابة لا له كسمين في سعة (ولو قال كالنتث و بعثث هذ الثوب بألف وبحم الألم) سحمين فا كَمْكَكَانِيْنَكُ و بعنت هد إلى شهر بن يؤدي منهم حسيالة عبد التصاء الأول والدق عبد القعاء الثاني (وعلى الحرابه بأدائه). وقابهما العبد معا أو صرابنا. (ظلم هب صحة الكنابة). يقدر ما يحمن قيمة الصدمن الآلف الورعة علم، وعلى قدمة الثوب «رعة الصفقة (دون اسم) لنفتُم أحد شقبه على أهلية العند سايعة السيد . و اطريق النافي أن فيه قولي الخم مين عديني حَكُم فِي قُولَ بِسَحَانَ وَفِي قُولَ يَنْظُلُانِ (وَلُو كَانَا عَلَيْهِ ) أَوْ مَا يُنِ كَمَّا عَرِ الأَوْي صَفِقة واحدة (على عنوص) واحد (منجم) سجمان أو أكثر (وبدان عبقهم الأدالة) كالانتكر على أنف إلى شهر ين إلى آخر مامر" (ه من صحتها) لاخد دايث العوص مع اتحاد باعده (و نورع) مسمى (عي قيمهم أوم الكتابه) مأل سنصة السام الت حاشد ، فأده كان قيمة أحدهم ماله والآخر ما مين والأحر اتماله فعلى الا وَن سدس استمى وعلى الدين ثالم وعلى اللدت الصفة (التي أدّى حسته عالمي ) محود لأد ، ولا سوف عاقه على أد ، عبره و إن عن سبره أو ما ولا نقال عاتي العلق الدائهم لأن الكتابة الصحيحة الدب فلها حكم الماوضة ولهلد يعلق لالإتراء مع المعام الأداء (ومن عر) مهم (رق") لأمه ، يد حد الأداء ، ومقابل النص قول مخرج عما لو اشترى عديد جمع عمل واحد من النص فيه البطلان (وتصح كتابة بعض من باقيه حر") بأن قال كاتبت مارق منك لانعصة من يأتي ودلك لإفادتها الاستقلال المصود بالعقد (فالركابكية) ولوامع عاممه بحرايه نافية (صح في الرق في لأظهر ) نفر شا المنتبة فاذا ألى فسط الرق من القيمة عني (ولو كاب عص رفيق فسدت إن كان ناقبه معم ولم يأدن). في كرا تنه لعدم استقلاله حيثت وأفاد تعبيره بالفساد إعداد أحكام الكناية الفاسدة لآمية لها ، ولا يستفاد ديك من اصغر أصله بالنظلان إد هذا الناب عدري فيه العاسد والباطل (وكذا إدا أذن) ،

(قونه والأصبح منه الصحة) وطى الصحة قاد، أنتى نصدته هن سرى على السند إلى دقية أولا فيه نظر وصاس ما يأتى في إلا أه أحد الشر تكين السرانة وقد يقرق بأن المبرى عتق عليه تصيبة باحتيارة فسيرى إلى حسة شريكة وماهنا م نعبق فيه حصة ماأذاه العبد ناحتيار السيد قلا سراية إذ شرطها كون العتى احتيار بالسيد قلا سراية و بين كونه له كون العتى احتيار بالسيد في بينكونه له كان مستنب في العبد كيدها و حد وهو واضح وقد قال فرق بين كون الدق لعبره و بين كونه له أوموسرا و إن كان عليه فيها و إن لم يكن احتياره أوموسرا و إن كان عليه دين فقد يقال بالسراية هنا الحصول الفتق عليه هنا و إن لم يكن احتياره أوقوله في فول يصحان) معسمد على الطرق الذي (قوله يعسد فيها حكم المعاوضة) أي وكانه كانت أو واحد منهم على عراده وعنون عنقه على أداء مراحسة (قوله ولهده) أي وسكون المعت فيها كل واحد منهم على عراده وعنون عنقه على أداء مراحسة على الأداة (قوله ومقابل البين") كل واحد منها حكم المعاوضة عنون الح ولو فيشر إلى حمة التعدين توقف العتق على الأداة (قوله ومقابل البين") من سعن معاوضة عنون الح ولو فيل إلى حمة التعدين توقف العتق على الأداة (قوله ومقابل البين") من عنون مارق (قوله فادا أدّى قبيط الرق من القيمة أحد من قوله قبل عدر مرحص فيمه العيد من لألف داور عة الحدة المن عدر مرحص فيمه العيد من لألف داور عة الحدة المن عدر مرحص فيمه العيد من لألف داور عة الحدة المندة من القيمة أي العدد من القيدة المن العدة العدة من المنادي أي العدد من المنادة المنادة المنادة المنادة المنادة المنادة العدة المنادة المنادة

فها (أوكان له على الدهب) لأنه حيث رق عصه لم يستفل الكنب سفر، وحصرا فيدفي مقدود الك؛ ية ولأنه لاعكن صرف سوم سكاستان له لأنه صير نصله مذكا ما بثالثاني قانه من أكبانه محلاف مهد کان دفیه حوال والسویس النانی الفطع باسع ، و سنتنی صورکا و أوصی كامه قنه ام يحرج من الثاث إلا بعضمه ولم تجز الورثة فانه تصح كتابه دلك المعص أو كامه وهو مريص ولم بحرج من الدُث إلا نعمه ولم بحر أورثة أوأوضي بكتابة النعض أوكان الدي موقوفا على مسجد أو حهة عامة على ما تخته الأدرعي أوكا ب المعص في مرض موته وهو ثاث ماله (واوكانماد) أي عدادها سواء ستوى ماسكهما فيه أم احماف (معد أو وكلا ) من كاند له أو وكل أحدهم الآخر (صح) ديك (إن قت المحود حسا) وعددا وأحلا وصعة (وحمل) عظم على صح ( 1 ل على ـ له ملكيهم، ) لنام تؤدّى بي عدم أحدها علك الآخر فان النق شرط مما ذكر كاأن حملاه على عام عدمة المحكين أو اختلفت في الجلس أو العدد أو الأحل أو المسغة فسدت ( فاو عجر ) الكانب (بمعره أحدهم) وفسح الكتابه (وأراد الأحر إنَّ الهُ أَي العُقِد في حصيته و إنظاره (4 كالند ، عدد) على النعص أي هو مشايد الا يحور و إن أرن الشر مك كا مر" (وقيل بحور) قصما وإلى منع في لانبد ، لأنه محتمل في لدو ما لا محمدل في الانبداء (ولو أبر أ) أحد الكارين القنّ (من لمايمه) من النجوم (أو أعلمه) أي صديه منه أوكر؛ (على صديه) منه (وقوّم) عليه (السق) وعناق عليه والولاء كله له ( إن كان موسرا ) وقد عاد رقه أن غو فمحره الآخر لأنه في أبرأه من حميج مايستحته أشبه مالو كاتكبه وأبرأه من المحوم أما إدا أسسر أو مربعد إلى الوق وأذي حصية الشريك من النجوم فبعش بصيدة عن الكابية ويكون الولاء لهيمة أو وحرح بالإبراء والإستاق مالو قدص نصيبه فلا بعنق و إن رسي شركه - تدعه لأنه فاس به تتصيص أحدم والقبص

(قوله في لمان على سيمة مسكريهمد) أي سيوه صرحا بدلك أم أصد كا صرح به في البحثه وكان مدى باشارح دكره يسجم معه لمسهوم الآتي

( قوله أو كان له) أى للكانب (قوله أو كاسه) أى كان و نه جاير قوله كل أو كال النمص لخ ( قوله أو حهة عامة ) مفهومه أنه لوكان ده به موقود على معنى عصح السكد به وهو صاهر كا لوكان دائيه شخص حر (قوله أو أنه قه) أى أن حراع ته (قوله وقد باد رقه) أى والحل (قوله أن الماعيم بالماعيم على الله على الله على المحر الماعيم الماعيم على المحر الماعيم الماعيم على الماعيم الم

#### (قصب ل)

ق بال الكنامة المحتجه ومياره السند و سدت له و حرم عامه وما لولد الكانب و اكامة من الأحكام و بيان امتناع السيد من القيض ومنع السكانب من الترقيج والنسرى و بيعه للكانب أو لنحومه وتوابع لما ذكر

## 

## فيبان الكنابة المحيحة

الديد كر في هذا الدين من ربية الكتابة الصحيحة عن غيرها ولكنه عم عناهي قبله أن الكتابة الصحيحة هي استوصله لم عند فيها من الأركان والشروط وعبارة حمع فصل في سان ما يازم الدين في السند لومات وقت وجوب الأداء أوالحط اودك سان من من من الكريمة إذ دور ما عد الإرادة من الدينة والدينة والمنافذ المن الدينة والمنافذ المن من من الكريمة إذ دور ما عد الإرادة من أن الدينة وارتد قل إذا يقي من النحم الأحير قدر ما ي ما من مال الكريمة وقوله وهو المن مرفوله في العدة (قوله وكدا) أي الاحتد والسند المن كلامة أدوم من وقوله وهو المن ماه أي ولو يعتم الحوم إلى عيرها من المال والسند المن المنافذ المن المنافذ والمن من المن المنافذ والمن المن المنافذ والمن المنافذ المن المنافذ المن المنافذ المن المنافذ والمن المن المنافذ والمن المن المنافذ والمن المنافذ والمنافذ والمن المنافذ والمنافذ والمن المنافذ والمن المنافذ والمنافذ والمن المنافذ والمنافذ والمنافذ

[ سـر ] وسارالكامة المحبحة ( قوله في سال الكنامة الصحيحة) عن من ده سان أحكام اكمانة الصحيحة فيكون قوله ومايرم السرابد الجمرعت المصاير و إلاقهو ميميل في ه يدا ينسال ماهية كتابة المجيعة ومن تم م بد كرهد فاسحة ( قوله و لأصح أن الحص أصل ) قال اشهاب مي قاسم محمي أصاله الحصمع أن الإنثاء هو مصوص في لاَّحَة قال إلا أَن يُراد بهاأرجحيته في نظو الشرع وإنما نص على الإند، لعهم الحط منسه بالأولى قال ثم رأيت في شرح غابة الاختصار للحمسق ماصة قل مصهروالإبء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه أعم له و يەفسر الصح به رفاي الله عمهم اه ( توله أي اسم المال) عمارة المنهج أقل متمول ،

قدرًا ميق مالحال و سمعين به على العالم دون القدر الذي لاوقعله (و) لأصح (أن وقت وجو به قس العثق) أي مدحل وقت أدائه بالعقد و للصلم إرا لتي من اللجم الأحار قدر ما في له من مال اسكتابة كإمر قال نم يؤد قبله أدتى العدم وكان قصاء والثاني المده كالمعمة ( و تسمحت الراح ) للحجر طاعر ، ولتول استحق من راهو به أجماع أهل الدُّو لي على أنه الراد في الآية ( و إلا ) مأن بريسمح به (فانسدم) افسدا، نعمر رضي الله عنه (ويحرم) على السيد (وط، مكانته) كتابة صحيحة كالرجعية لاحتلال ملكه وحروج الأكساب عنسه فاو شرط في الكتابة وطأها فسندت وكالوطء سائر الاستمتاعات ومثلها المعصة (ولاحدُ فله) عديه اشتهة الماك اكن يعرز مع العديم نه کهی بی طاوعه (و بحث مهر ) و حد و بال مدد وظاوعه ،شهه أبعد (و بوند) مسه (حر) تسف تعاقبه به في مدكه (ولا بحد قدمته على مدعد ) لاتعدد حرَّ على أن حق اللك فرواده السميد و إن حمت به من عبدها على ماياتي ، والخلاف مني عبي حكم ولدها من عدره (وصارت) به و مستولدة مكانة) إد مند ودهم و حدوهو اله في ( هال عجرت ما قت عوله ) على الإيلاد ومنق معني أوددها حديول لعنده و إلى أدب النجوم عدات عن الكاتاب وسعها كسمها وويدها فال مات السديد قبل مجرها عبيات على الكداية كالواعر عالى وكالسبة (ووقاءها) أي الكامة لاتقبد (إلاد برد من الحادث بعدك. بها وقس شديها ( من سكاح أور با مكاب) أى يندت له حكم السكاب (ق د سهر يديعها رق وسند) در و در سع أمه رق ومده فكد في سمد العملي كونه أم الوله . والثاني لايل يكون همًا للسند لأن البك، به عمد بشل المسجر فلا يثنت حكمه في موقد كولد الرهولة ، تعم إن عثقت غير حية الكتابه مأن رم ثم ء قت عهة أحرى لم يشفها حديثه كالأم (وليس عاله) أي لويد (شي٠) من المحومات م العرامة هـ، (و لحي) أى حق اللك ( فيه) أي الولد (السند ) د لا د (وق نول ) علمي (ذ.) كي الكالمة لأبد كيات عام، وقصيه كلام أقال الروصة أن ولدها من عادها منك لحنا الطعاء كن بارع فديه الدة بن ( فلو قتل فقیمته ) تجب (الدی الحق) م بهما ( و .. هب أن أرش حسبه عبه ) أي الولد فيما دون النفس ( وكسنة ومهره ) إذا كان أثر وماشب شهة ( دفق منها عليه ) وهراده بالنفقة مايشمان ا فان ﴿ وَمَافِسُنَ وَقِفَ قَالَ عَمِنَ فِيهِ وَإِنَّا فَأَسَمَدُ ﴾ كَا أَنْ كُنْ بَا لَأَمْ فَمَا وَ إِنْ عَتَقْتُ هَانَ أَقْتُ وارتفعت الكذابة فيستداء

( آوله كا مر) آخرى أى عن مر ( قومه وكان قساء ) أى مع الاتم السخير ( قوله و إلا هاسم ع) الله المستدى الق يبنهما أى الربع والسبع السدس وروى البيهق عن أى سعيد مولى أي أسد أه كان عدم اله على ألف درهم ومائق درهم قال السه يكان في وراعلى أساد دره اله على ألف درهم ومائق درهم قال السه يكان في السبع وأفصل من الاستدر ومع داك فلا يؤخد منه سبية السدس بخصوصه الأنه و إن كان فوق السبع وأفصل من الاستدر عليه النظر بشهوة عليه الايازم منه سنه من حد حصوصه ( قوله وكالوط مسائم الاستمناعات ) ومنها النظر بشهوة أما بدونها فيباح لما عدا ما بين السرة والركة ( قوله و إن بعدد ) يستثنى منه عالم وطي المه أما بدونها فيباح لما عدا ما سبح الربدى ( قوله على مائي ) أى في قوله وقصية كالم أص أداء المهر قاله بشكرر اله شبح الربدى ( قوله على مائي ) أى في قوله وقصية كالم أص الروضة الح ( قوله عنقت عن الكنام ( قوله الله روسة الحدث بعد الكنامة وقد الاستيلاد وهذا هو قائدة كون العنى عن الكنامة ( قوله الكن بارع فيسه الدنفين ) معتمد أى الميكون كولدها من عبدها ) أى بأن ربي مه ( قوله لكن بارع فيسه الدنفين ) معتمد أى فيكون كولدها من عبدها ) أى بأن ربي مه ( قوله لكن بارع فيسه الدنفين ) معتمد أى فيكون كولدها من عبدها وسيأتي ما قيه

(قوله للحدر سار) تعدم أن الأصح وقمهوأسيقال من قبل الرأى اللايصح الاحتجاج به (قدوله وحروح الأكساب عدم) تأملوناس هوفي تاجعة ( قوله والحادثون العده) أى بعد الإيلاد (قوله قان مات السيد قبل عجرها الكثابة عن الكثابة) أي لاعل لإيلادخلاه لاوحه أحلى تعدي هددا الوالد احدث بعد لكتابة وقس لأستدد عن يشمها فله الحلاف الآتي كما قاله الأدرعي أي محلافه على الوحسة الثاني فانه يثبعها قطعا ( قوله كالأم) يسمى حداله وهو ساقط في لسحة ( قوله ما شمل المؤل) عبارة التحفية مايشمل سائر المؤن -

وقيل لايوف بن تصرف لايب كالصرف له فيمنه لوقيل هذا كريز إن فاء إن لحق في الوقالسيد على فلما به للائم فهو لك لد على له فيكن من ( ولا له في شيء من السكام حتى اؤدّى الحمام) أي خميع الدل السكام علمه قدر الدلكات عند ما بي عالمه درهم، ومش الأداء الإبر الوالحواله نه لاعليه (ولو أتي ) لمكات ( à أل قبان السندهد حرم ) أي ناس ما كات ( ولا ملة ) له بدائق (حمد مكانب) أنه ليس خوام أو (أنه حلان) أو أنه ملكه وصدّقه عملاً عناهرالبداء دير يوكان الأصل فيه البحر بم كالمجمولان هداجر بر عهوجوب ساعت له فانقال إنه سرفة فسكماك أو ميئة وقال بل ملكي أو خلال صدق السيد إذ الأص عدم الدكمة كمطبره في الدر والأوحمة أربحل دلك ماء من ذكر به و إلاصقق المصر بحهم تقنون حبر اسكافر والدسي على فعن عسمه كشوله بانحت هده وللبي هد الخمل مانحث أنه اللعي يصديق للعبد وأد الوحيسه إطلاقه المشترف الشارع للعلق الردود أن فيه إصرار ما مد حث مرم علمل ما يحكم محاسته لأن من رأى لد وشك في بدك له خرم بدسه "كرم (و مال تسلم بأحده أو جربه عنه ) أي عن قدره وهو حبر عملي لإن ، سعد ، واحتر يقوله ولا سنة عمل وأدم السيد بيسة بمدعاء فانه لايجبر وتسمع ممه لأن نه فيها عرف د هـ ا وهو لامند ع من الح ام دل بر المي كدا أساعه حماعة وشرط الصيدلاتي أن حسين لمصوب منه و يلا تلا ، وقد د سرح به ، اوردي أبد والأوجبه لإصدق ( قال أبي قصه الناصي ) وعني براء من عايد ذي ، (و إن سكل المكانب) عن الحق (حاف السيد) وكان كإفامية الله ( وبوط ح دويري ) من النجوم (مستحقا رجع السيد سدله) القساد القبص (فال کان) محرس مد حد أور د (ق المحم ذخر) مال (س) ويو المدمو ما سكا سأوال د (أن العمل منه) عمال لأد (و ال كال) السام (قال منه أحده) أي مصلام شمل (أت حر) أَوْ أَعْتَقَبَكُ اللَّهُ ذِيكَ عَلَى لِدَهُوا اللَّهِ لَا فِيوَ صَحَّةَ الأَدَّاءُ وَقَدَ لِللِّي حَلَقَهُ عَ

( موله وقيل الموقف) مقابل فوي ومنفس الح وقي سبحة بقد عه عبى قوله وقد من الح وهي الأونى الحوله أي إلى المال المكانب عليه) ظاهره حتى يؤدي الجيم وعبارة حج عد مدد كره الشارح معمدا مدح برياؤه وقسمه أنه مين مع شد العدر بيد كور وما دكره حج هما محالف الما أي بيشارح في العصل الذي من أنه إرابق مد كراي بعه الصاح من تحده على دعمه أو يحكم مدة صاب رآه فلمل المراد مما ذكره هما أن ما يجب إيناؤه الايسوغ معه المصح من السيم حق الواسم موته ليحكم بالتقاص إن رآه وعنق العباد فيموت حرا و يكون ما كسبه اور أنه و يوافق ما قاله حج ما شكات ما شدم للشارح من أنه لولم يؤد فيه أدى بعده وكان قصاء ( قوله في المدن ) أي ناصف الميكان أو قوله المنس المنظم المنس المنطق المنس المنس المنطق المنس المنس المنطق المنس المنطق المنس المن

(قوله لاعدیه) أی فاله لایمتنی عوالة السسید علیه بانسجوم أی لعدم سخة الموالة كامر فی اسها و إن أسمع منسه) أی و إن تضمنت إثباته ملك المير (قوله وكان كا قالته الملك المير الملك المير المكانب (قوله في المات و إن المكانب (قوله في المات و إن المكانب (قوله في المات وارحرس المؤدى مسحة) وارحرس المؤدى مسحة) وارحرس المؤدى مسحة)

أما إذا قال دلك ما مدالا عمر مقبص ودلتا أي الدائه على كونه رامه على التاص ما يقبل منه فوله أنه باه على صاهر الحال كمّا إحجاد وقول العرابي لافرق فيناه عن ترفعه عند إدا فقيد الإجدار على حاله بعد أداء النحوم فالبصد وشاء العلى مي وعلى والعه النحلي وراد أن حد الإعلاق كميه فلد إلشاء العتمق ونورع فيه وأنه في الحالين بعلق على حهة الكناب و سلمه كسله وأولادات وجاداته السكائب قلته إنشاء فقال مل إحمارا صدّق السند عامر سة . فان بر فني وهذه السدي سصي أن مطاقي اول السند مخمول على أنه حرا ما أناني و إن ما حكر إزادته التا وتصمر دب من قبل به صفّت اصراً بات فعال نے بعدتہا اور من صناب آن ماجوی۔ عنا مبارق فلا سنق مناہ رلا تقر ملہ (و إن حرج معمما الله ردُّه) أو ردُّ بدله بن من أو يؤ وف حدث به علم عبده (وأحد بدله) وإن أو العب لأن العقد إلى يماون استعم و برث أو حد الأرش يقبين أن العتني لم يحصل وإن كان قال له عبد الأد ، أمن حرَّ كَامرٌ و إن رضي به وكان في التحدالأحدين حصولالعبي من وقت القدين (ولا يتروّ ج) المكانب (يلا ما دن سيده) لأنه عبد كامن في غير (ولا مسرى) بعن لايضاً محاوكمه و إن م تاران (باساء على مدها) لصعف ملكه وحوف من «لاك دعة بالتلدي و إنه أوَّلنا والعسري بمني الوطاء لأن الدسري يعتبر فيه أحرال حجب الأمة على أعني الناسي و يرانه فيها ومقابل الدهب الحوار ماء على أن العبيد عالت حميث سنده (وله شراء الحواري الحارة) توسيعا له في صرق لا كندات (فال وصفو) ولم بدل تمنعما ته (فلاحدٌ) لشبهم الله وكدا لامهر إلا تو وحب عليه لسكان ته (وانوله) من وطئه ( سبب) لاحق به الشهة بيك (فان ولديه في السكنانة) أي في حال كون أسه مكانيا أومع عدقه (أو العد عدقه) لكن (لدول مدة "بهر) منه (دعه ره ولدعه) وم لعالى حلا العامد مديكه ومعركونه ماليكه لاغاث بحوابعه لأنه ولده ولاحتني بالبه صحب ماكه س بوقف عاته على عاهه وهد معنى أنه مكانب عديه ( ولا تعسير مساولات لأسهر ) بأنها عدات عملوك فأشهب الأمة للمكوحة . والذبي تصبر لأبه شب تولد حق الحرابه من سيدها حيث كاب عليه والشام العه فتمث لها، حرمة الاستملام - وأحمد الأوَّل أن حق الحرَّية بنول لم ثبت بالاستملاد في نبك مل لمسجره ملكا لأبيه كما لوملكه بهبة (و إن ولدته عد العتق ثفوت سنة أشه ) أولسة أشهر من العمل كا في بروضية ، ولاعمامه ينه و ين با في الكناب لأنه لا لا من إلى ما حصه وقد اعتبرها مصيمه في بعض الصور كا سيم عند تقرّ ره في قوله وكان يتموُّه وحدقها من دروضة بعوامه فيعليظ الكتاب هو الدلط ( وكان يصوُّها ). وله مره مع العثم أو بعداده وأمكن كون ولد من لوطاء بأن وقامه استنة أشهرا فأ كثر منه و يعراها التروا من قرص ولادنه بعمد العني بسنة أشهر أو أكثر أن النقيبيد؛ لإمكان لندكور إيما هو في صوره الأكثر من أوطاء أوأما ادا قارن الوطاء

(قوله أما إذا قال) محترر قوله منصلا بالقدص (قوله وقول البرالي لافرق) أي بين أن يقوله متصلا أومنفصلا (قوله قيده ابن الرفعة) معتمد (قوله قابن قصد إنشاء الفيق) بق مالو شق وهو ماراد السقيني أنه كيانية الإنشاء سيكن في حشية شيخت ابر بادي أنه كيانية قصد الاحبار اله وهو فلاهر بوجود القريمة لدالة عليه (قوله ساون سنة أشهر منه) أي من الوطاء (قوله تبعه رقا) التعميم ظاهر حدث ولدته قبل العدى ، أما بعده فهو عشيق بعنقها فليس فيه تعميم .

(قوله لم يقبل منه ) أي في الطاهر كما يدل عليمه كلامه ، أما الساطن فهو دائر مع إرادته وان انتغت القرائن كما لابخني (قوله ولوقال له المكاتب قلتمه إشاء الح) انظرهل هذا فيصورة الانصال وصورة الانتمال ( قوله وبطعر ذلك) أي ماد كرفي صورة الانفسال كإيدل عليه قوله فلا يتسلق مسلم إلا مرسة (فولهلأن التسري بعسرف أحرال الح ) أي ودلك لايشارط هما (قوله فی بعض الصمور ) أی صورة الوطء بعد العتق برعدة المة حيشه على ستة أشهو للحطة الوطء تعديد العدن كي قاله مهم (قونه إيما هو لح) قال مم بتأمل معلى همدا الا كالام قاياه فد يقس س محناج الباك التقبيسان صورة الستة أيصا بصدقها مع لوط مع العش ومع الوطء بعد العتق ولاعكن حيث د كون الواد من الومدء فعائدة دنث التقييم ي صورة السنة الاحتراز عن هده الحالة اه .

العشق شيرم الإمكان منه لأن العرض أنه لسنة بعد العتق (فهو حر" وهي أم ولد) بطهور العاوق بعد الحرالة تعليما لهب فلانظر لاحياله فبالها فإن النبي شرط مما ذكر أن فم يطأ مع العلم ولالعدد أو ولدته لدون سنة أشهر من الوطء لم سكن أم ولد لعاوقها مه في حال عدم سحة إبلاده (ويوعجل) انسكات (النجوم) قبل محلها كسر الحاء أي وقت حاولها أو بقصها قبل محله (م يحمر السيد على القمول إن كان له في الامتماع) من فيصه (عرض) صحيح كنظيره البار" في السير ( كمؤنه حنظه) أي مال المحوم إلى محلم أوعلمه كما في الحرَّر ومافعام بعني عمه لأنه مثال (أوحوف علمه) كأل كال رمن حوف أو إعارة لما في إحماره من الصرر حيشه ، ووكاسمه في وقب بهت وايحوه وعمل فيه لم يحمر أنصا لأمه قديرول عبد للحل ، وكند بوكان يؤكل عبد المحل صرياً - قال الدلقيني: أولئلا تتعلق به ركاة (و١٤) ، أن، كن له عرض في لامتماع (فيحد ) على الصول لأن المكالب عرصه تحيجا فيه وهو العتمي أونقر سه من عبر صرر على سيده و لأوجه كما فاله الملقمي أن نقال هما معمره منارًا من لإحمار على القبص أو لإمراء و إعما حدف هما يعمر به وحيشه فيمرف سنة و بين مامر" في السلم حيث عشر تم حلال الماني بأن البكشابة موضوعة على تفحيل العشق ما أمكن الصين فيها الطلب الإراء (فإن أتي) قبضه لعجر العاسي على يحداره أولكومه لم يحد فيه (قبضه الماصي) عنه وعني المكانب إلى حصل بالمؤاكي شرط العني لأبه باتب المتبع كما لوعاب و إعدام قبص دين الدلب في غير هذا لأن المرض هنا العبل وهو خاصل للديث وثم سقوط الديل عبه و شَوْءٍ في دمة المدنون أصبح لمعائب من قبض القاضي له لأبه يسار أمانه البده ، ولو أحسره له في عمر عد العسقد وللدَّيه مؤله أوكان تم حود م يحمر وإلا أحمركم دله الماوردي ( ولوتحل تعصبه ) أى المحوم قبل الهن ( ليترثه من الدق ) أي شريد دلك من أحمدها ووديته لآجر ( فأبرأه ) مع الأحد ( لم نصح سعر ولا الإبراه ) للشرط التنسد ولأنه يشمه ربا الحرهية كان أحدهم ادا حراً لله بن يفول عبر عه عصه أو زد ، فإن لم يقضه زاد فيالدين والأجل و ينزم السيد ردّ ماأحذه ولاعمق ، فعم لوأير أه عالما صناد الدفع صبح وعمق كما محتمه الرركشي كالأذرعي أخمذا من الام المصم ، و حرى دبك في كل دس عجل مهسد الشرط ، ولو أوضى لآخر سجوم الكتابة معجز المكاتب معجزه الموصى له لم يتفذ وكان ردًا موصة كا يؤجد دلك مرقول الماوردي مايؤدَّمه بعب دلك تكون الورثة (ولايصح بيع النحوم) لاأنه بياع مالم يقبض وما لم يقدر على تسايمه إد العساد يستقل م ينقاهه ( ولا الأعتباص علمها ) من المكانب لعدم استقرارها ، وهماد هو المعلمة وإل اعتمد الأسنوي وعبره ماجريا علمه في الشيعة من صحته للرومها من جهة السيد مع تشوف الشارع للعمل ( فاوماء ) لها السماد الآخر ( وأدَّه ) ها المكانب ( إلى ملشمري لم يعتق في الأطهر ) و إن نصمن السع الإدن في قنصمها ، لأن المنتر ي يقص لنصه حكم

(قوله ومافسه) هو قوله كوله حفظه (قوله وهو العسى) أى إدا أدّى الخبيع (قوله أوتقر سه) أى إدا أدى الخبيع (قوله أوتقر سه) أى إدا أدى للصله (قوله وعنق المكاتب إلى حصل) قيسد فى قوله وعنق لاقى قسص القاصى لأل ما أحصره الممكات يقبصه القاصى و إن كان للعص اللحوم (قوله ولنقاله مؤلة) أى لها وقع (قوله لم يسعد) أى للعجيل الموصى (قوله قلا ماعها) على حلاف منعد منه

لأأن حقظه شامل لحفظ روحه ولعل هذا أولىنمنا أشار إليه الشارح (قوله أولكونه لم يجده) إن كان المني أن المكانب لم بعد القاسي لم تأث مع قول الصمياتيمة القاصي و إن كان المسمى أن المكاتب أوالقاسي لم بحد السيد لم يتسأت مع قول المستف فإن أتى ولعلّ المراد الثاني وكان قسد هرب مثالا بعدالإباء وقوله ابسه اس في النحمة والأولى حديه

الشراء الفاسد فيريضع تبمه فلاعتق ء والثاني يعتق لأن السيد سلطه عبي العبض فأشبه الوكيس فأن أدى مى السيد عمق لاعمه (ويطاب السد الكانب) مها (و) يطاب ( المكاتب الشيري عب أحده منه ) ما مر من صاد قصه وفارق الشتري الوكيل بأنه يقبص لنصبه كالتقور ومن ثم نوعام فساد البيع وأدن له السبيد في فنصها كان كالوكسان فيعتق نفسه (ولا يصح سع رقمته في الحديد ) حيث كان الكتابة صحيحة ولم يرص بذلك كا لاساع أم الولد وفارق العلق عنقه نصمة بأن داك يشبه الوصية عار له الرجوع عسمه مخلاف المكاب وأما شرء بانشة الربرة مع كتابها فقد كان بادمها ورصاها فيكون فسجا منها ويرشد له أمره صبى الله عميمه وسير متقها ولو الله الكنابة لعتقب بها والتمدم مع وعلمه لاستسم الكماية وسيع بل تعتقل إلى المنحري مكات والأوجمه كا يحشم السفيي حوار بيعه من نصمه كائم لولد وكبيعه من غسيره برصاه فانه يكون فسحا تاكتانه كاقررناه لابيعه شبرط عنقه كا دل عليسه قوطما لايصح بيعه بيم صمتيا خلافًا لما بحشه البلقيتي هما (عاوياعه) السيد ( فأدى ) النجوم ( ,ى الشترى في عتقه التولان ) السائنان في بينغ مجومه أطهرهما للننغ ( وهبته ) وغيرها (كبيمه) فتمصل أبصا وكدا سص وصعة به إل كات منحرة بحلاف مالو علقها عبدم عنقه ( وليس له بينغ ما في عد مسكان و إعداق عبده) أي عبد السكان (وترو يج أمنه) وعبر دلك من التصرفات لأبه معمله في العاملات كالأحدى ونسبه عد كر الدويج هذا على منع ماسواه بالأو بي فلا تكرار فيه مع دكره ديك في السكاح لعرض آخر ( ولو قال له رحن أعسى مكانسك) عبث ( عي كدا) سو . أقال على أم لا حلافا لمن قيد بالأول (فنعل عبق ولرمه مالنرم) كا لوقال دلك في أم الولد وهو عديه فبداء الأسعر أمنو قال أعلقه على كد الله يعني عن السائل ال على العلق ولا يستحق شائه من المال ولو على علقه على صفة ثم وحدث على كامر والريء عن النجوم فيتمعه كسه .

في سان لروم الكتابة من حاب وحوارها من آخر وما بنراب عليها ومنظراً عليها من فسح أو انفساخ وجنايته أو الجناية عليه ومايسح من الكاتب ومالايصع

(الكنابه) الصحيحة كا يعم من كلامه الآي (لارمة من حية السيد) لأمها عقدت لالحط السيد فكان فيها كالراهن لأمها حق عليه وعبر من لرومها من جهمه أنه (لنس له فسجها)

(قوله أعنق مكاسك عملك) وكدا إن أهلي في طهر اله حج و قلصاه كلام المهج (قوله على) أي من لأن وهار السيد عنا قلصه من المكاتب من المحوم ( قوله الله عن العنق ) أي لأن في عنقه عن السائل تمليكا له وهو بإطل فألمي تقييد الاعتاق بكوله عن السائل و يقي أصله ،

(قوله لأمها حق عانيه) أي مطاو به منه حيث توفرت الشر وط فادا كانب العندالمدفعل ماطلب منه وصار الحق في إغاله وعدمه للبكات

(قوله بلعن العمق) أي كالتي قملها ء

ق روم اسكتابة من حاس وحوازها من آخر ( أوله أو الجابة عليه ) لم يتقدم الصمير مرجع ( قوله الصحيحة ) لعده قيد به الأحل طرف العدد.

(قوله والمكاتب بالأداه) أي بالداء منأوتيه وانطر هل له إزام بالحط (قوله إن رآه مصلحة ) أي مع الثماء شرطه الصلحة الق أشار إليها (قوله الأنه مجمع عليه الح ) تعليل لأص النَّان ﴿ قُولُهُ لُرُومُهُ مادكر ) أي روم السيد الامهال ( قوله ومن فهم رجوعالصبير) أىشمير أرادوعبارة انقوب وفهم شارح عن المسف أن المريد للفسخ العبد ولبس بصواب و إن كان الحكم صيحا إذا قلما للعمد المسخ وإعناأر ادالمنف ثم أراد السيد النسم كا لماله الأصحاب وماقى الحور ملحص عن التهددات وكالامه مصاف داك انهت (قوله لا تها مدة قريبة) أىمدة البيح (قولهو إل اقتضى كلام الروضة) هدا بالمسلة لماأفهمه المالدن لروم إمهاله اللائة أيام .

سكن صرح به بير ب عليمه قوله ( إلا إن يعجر عن الأداء ) عند المحل ولو عن بعض البجر فهه فسجها ولا دوقف فليجه على ماكم ولا للتسلخ عجرد تحره من عام فليخ ، لم توعوعم، يحر حصه عمله المسلع فسجه وحيشد فدرمع لأمر للحاكم ليبرم الساند بالايتاء والسكاتب بالأداء أو يحكم بالتقاص إن رآه مصبحة و إيما لم بحصل النباص سمنه لا بقاء شرصه لآبي وسيأتي أن له فسجها أيصا إن عاب ، وكذا لوامته ع مع التقارة على لأد ، ﴿ وَحَاثَرَةَ السَّكَافِ اللَّهِ تُرَكُ الْأَدَاءِ و إل كان معله وفاء) لأن اخط فيها له فأشمه درتهن (فال مخر فسله) عنوله أنا عاجر عني كالني مع تركه الأداء ولوامع التسدرة عليه وهناد العاوالر وادالدار إعنا هو على الامتناع في المتنع من الأداء عاسد اعمل ( فلسند العبر والدينع عنسه ) عهو على البراحي لأنه عمع سيسه لااحتياد فيسه فير شعرط قمه الحاكم (وإن شاء لحاكم) إن الت الكنامة عسده وحاول البحم والمحر عفرار أو منية (وللسكاب) وإن لم عصر عسه (السيح) لمن (في الأدبيج) كا يفسح لمرجهن مرهى قاما عاد الرق فا كسابه حمديه لمرد والا المسلة على مامر والدى اسع إد لاصرر في شم (وو استمهل المكام) السد (عدد حاول المحره عن الأداء حيث (استحا) له استحد با مؤكدًا (إليه) عدد له على العنق ، بريدمه الديهان قدر مبحوح امال من محسد ويرمه وبحو دلك و أحه ترومه مادكر ما عالج له من أكل وقط ، حاجبة وأنه الاياوسم في الأعدار هـ توسَّمها في الشُّعَةُ وترد باء با لأن عنى وحب باعدر فسيم شخر بأحايره إلا اللاُّمر الصروري وعود ومن ثم كان الأقرب أن السدين في الدين الحال بعد مطالسة الدين له كامكات في مقور يووم الأد وله فور بعد الصب ( قال أمهل ) السيد ( ثم أراد العسيع فيه ) لأن الحال لايتأجل (و إن كان معمه عروض أمهله) وحويا ( ليسيمهه ) لأمها مدّة قريسة (فان عرص كـ د) أو عـ دره ( الله أن لابر بد في الهر بدي الاللة أيم ) سصرره بو كرمناه الامهان ما كتر مها وهددا هو لأصح و إن افتحني كلام الروصة كأصلها إمهال دول يومين فقط كالو عاب ماله لظهور الفرق بينهما باأن مافع البييع لاصابط له فقسد يزيد أنمته وقد يمقص فأسط الأمر فيسه عند علول عرف وهو ماراد على البلائة . وأمد الماك فالمدار فيسه على مديحه كالعاصر

(فوله مسع فسحه) أى فاو محلف صدق السيد وحدر له الفسح حيث ددى أن الدق أكثر مي المد في الاسه وحدد عديه (قوله لانته م شرعه الآي) من بدق الدسين في الحسن واحاول و لاستقرار ولعن صوره السلمة أن الفسمة من عدر حسن السحوم و يلاف المديم من لتشمن . للهم إلاأن يقال بين من عدد حده في الإيام على بداعت الديم من في حدر للسيد أن يدمع من عدر المحوم (قوله يلا بداعة) أي فلأمر فيها بداعي (قوله تقدر ما عرج المدن) أي فلأمر فيها بداعي (قوله تقدر ما عرج المدن) أي فلأمر فيها بداعي (قوله تقدر ما عرج المدن) أي و إعدر المابع بصراً كصدر الداع وأوجوه في مهن لا بث أحدد أد يأتي من أنه وست ماله فول مرحدين أمهن (قوله و الحه رومه ما كرا) أي من الامهال (قوله أمهداله وحوله ) أي فول سرع عسه أحدى المدل السراء على دوله لحوار أن لابردي المكال المحمر ما تله (قوله الصروء) أي تدميره ) أي شاه من الوصول إلى حشه و يا لم محمد عن المولى وعدد من المولى وعدد .

أولا وقد تقرر فيها من أن مادون الموحسين كالحاصر كلاف مافوق دلك ﴿ وَ إِنْ كَانَ مَالُهُ عَالَمًا أمهله ) وجويا (إلى الإحصار إل كان دون مرحنتين) لأبه عبرله لحاصر (و إلا) بأن عاسار حلتمين واً كنتر (فلا) ينزمه إمهال لتلول عدَّة وللسيد التسمح (ولو حنّ السحم) ثم عاب عمر إدن السيد أو حلَّ (وهو ) أي المكالب (عالم) إي منافة القصر بخلاف عيلته فيادونها كما علمده الركزيني وعبره قباسا على عيمة ماله و بحث الى الرفعة أن عملته في مدافة العدوى كممافة النصر و إن محر عن الحصور للحو مرض أو حوف (فالمسليد الفسح) من عالكم للعدر الوصول إلى المرض وكان من حقه أن تحصر أو يبعث المال وفيده المنفني نقلا عن حمع ونص الأم تما إدام يمتلوه قبل الحاول أو بعده ولا أدل له في السام كديك و إلا امتبع عاليه العسام ولدين لنا إطار لارم إلا في هذه خانة (فاوكان له مان حاصر فلسن للقاصي الأداء منه ) من عكن السيد من المستح حالا لأنه رعم و حصر المتبع من لأد ، أو تحر عمه ( ولا تنصيخ ) الكتابة ويو فاستدة ( تحدول ) أو إعماء ( السكان ) ولا بالحجر عليه صفه للرومهامن أحد الطرفين كارهي و إند ينصلح لدلك العاتود الحائر د منهما أثم إن بر تكن له مال خار بمسلم التسلح فيقود قسبا وتترمه مؤسه فان تسان له م ل نقص فسحه وعمل وعمر الإمام كونه في بد السيد و إلا مصى المسح كا و بات ماله و سيحساء وإل كالله مان أتياعا كم وأثب عبده البكانة وحاول البحم ومساحقة وحلف عان الاستطارار على نقاء ستحقاقه ( و يؤدي) إليه حيشد (السمني) من ماله ( ب وحد له مالا) ولم نسبقر السيد بالأحد ولو من محجوز عالمه وكانت الصلحة طاهره في سنقه أن لم علم به لاأنه يتوب سنة المدم أهديته محدالاف عائد له مال حاصر أمد رد لم تعمير الصدامة له في ديك الماح على الحاكم الأداءمية ء

(قوله الأنه عمرانة الحاصر ) عدهم و إلى عرص له ما ينصى الريادة على ثلاله أدم وهو معتمل حدث كانت الريادة يسيرة عرف بحيث نقع مثلها كثيرا للسافر في للشاء بعية (قوله ثم ساب بسيريان) أي فال أدن له وأنظره إلى حضوره قليس له المسنخ اله شيختا الريادي وهومعي قوله الآلى وفيده الح فاو حفله محمر رقوله بعير إدن كان توضح (قوله تخلاف عينته فيا دونها) معتمد وقوله و تحث بن الرقعة صعب (قوله فالسيد القسنح) ويعمى أنه لو الآلى الفسنخ بعد حصور العاد وإرادة داهه المال لم يقبل منه دلك إلا سببة كما لو الآلى أحد العاقدس بعد بروم السبع المسلح في رمن الخار حدث صدّق النافي للقسنخ (قوله وقيده البلقيني) أي فيد حوار فسح السبد (قوله ولا يدن له في السعر كدلك ) ثي قبل الحاول و نعاده (قوله و إلا اسبع عليه ) معتمد (قوله ولا يقوف على السعه على أن العاسدة بنفسنج بحجر السفه على السعه ) ثي أو قبل أيما و إيما قبصر على السعه بنا بأتي من أن العاسدة بنفسنج بحجر السفه على السيد (قوله فال بعد ولا يتوقف على مقتل القالدة بنفسيح العد الم يحرجوا من القالد ثم سيل له مال من أن الوارث الا يرجع عنا أنفي عليهم أن السبيد هنا الا يرجع عنا أنفي عليهم أن السبيد هنا الا يرجع عنا أنفي الماسيد المالة عن العالم ) أي أي الماسيد الحالم ) أي العالم كوله أي العالم كوله أي العالم ) أي أن السيد الحالم أن العاسد العالم كوله أني العالم كوله أني العالم كوله أني العالم كوله أني العالم ) أي أن العالم الحولة واعتمر الإمام كوله أي الى أي والحال .

( قسبوله و بان نحر عل المقور لنحسو مراص أو حاوف ) هو عاية في أسل العسخ الآتي تم رأيت في سحة حدف الواو من قوله و إن فهو ديد ما دمريه ( قوله حار فسيم المسخ ) أي بعد الحداول كا يدل عليمه السياق فليراجع ( قموله - شد) هذا ذكره في الحمة بن الواو و بين مول الصدم، رؤ ري وهو ظاهر ( قوله ولم يستمثل السيد بالأحم ) قيد في اللس أي أما إد استقل بالأحدقانة يعشى خصول التبين المشحق حبلافا للإمام والعراي وهومقيد بالمسلحة أيضاكما يعومه يأتي (قوله وكالت المصاحة طاهرة) هو قيد الل في سن و نظرمهني قوله ونو س محجوز عابية .

وعلى السد لا شلال ، لأحد (ولا) معسخ ( بحنون ) أو إعماء ( السيد ) ولا عوته أو الحمر عدمه الرومها من حهته (و مدفع) وجودا المكانب النجوم ( إلى وليه ) إذا حنَّ أو حجر عليسه و وارتدادا من لأعام مقمه (ولا بعنو الديم إلسه) أي الحيول لامهاء أهيته السيردة اكات لتأله على ملكه ، بعم لو بعما في بده لا تصميه لنقصه د متسلم به سألو لي بعجره إدا ، سن في بده شي، (وو قش) اسكام ( سنده ) عمدا (فاوارثه قصاص فان عني على دية أو قتس حيثاً أحدها ) أي الدية ( علمعه ) وعا سكسه إلى م يحير بعجره لأن السيد مع لد كا . في العاملات كالأحلى فكدا في حدثه وقللية كلامه وحوب لديه بالعه بديلفت وهو العلماليد كا رجعه الستنبي وحكاد عني عن الأم والخنصر في لل فيتني كلام بروصة كالصهر وحوب الأقل من فيمته وأرش الحديد كالحديد على أحسى و أني القرق سوما على لأوّل (قال لم يكن ) في مدهمان أوكان ولم عن الأرس (وم) أي الدارث ( العجيزة في الأصح) الأنه يستغيد به ردة إلى محص وق ورد رق سنط لارس ولا سند به عداد قه كن طائ عبدا له عنيه دين والثاني لا لمامي، (أو قصم ) لد كان ( صرفة) أي ال من ( فقيص صة والدية كاستن ) في قديد سيد موقد من مافية (ووقس) مكاب ( مدين أو دينه) عمد وحدد ساص دال حر العدو ( العداعلي من أوكال) مقه ( حقاً) أو شماعه ( أحد ) معه وي ماكسه لأفر من قدمه و لأرش ) لأنه مسم سمه ، كديد من المدح ديرمه لأدن ، بدي أم الولد والفرق عي هده وح به علي سيده على على الكان أن حق الديد من يدينه دين رفيله لا بها مكه قيرمه جريع الأرش مم في يده كدى معمم حاف حد له من الأحسى لأل حله لعلى فالرقية فقط ( قال لا كل معه شيء ) فدر او حد (ومان مسجى) وهو على عديه أو واريه ( عجد ما عدره القاصي) أو السيد كا قاله ال دي وما تحته من ا رفعه أما ا من كالما عدم ومن أن سع مرهون في الحثاية لا يحتاج إلى فالتم الرهن أنه لاحداج هذ المعجر عن مدين عالما ع الساح الكنالية و "أن الأوجه الا"خذيا علاقهم و يوجه أن فتمله الاحمياط مع مرفعت على! محر و عرق بلمه و بين برهني وإيما يعجزه فعالمحتاج لسيعه في الأرش فقط إلا أن ماني سع عمله في طهر (ما يدع) منه (هَمار الأرش) فقطارل و مسافيعته عده لأنه لل حل (قال تيم م شيء تب فيه الكدية ) قد أدى حصبة من النحوم عثق (والسية فدؤه ) أقل الأثمر من و بارم مستجل بالمنبول بشوف مشارع للعامل ( في باؤه مكانية ) على حالة (دوله وعي السند) أي واصنع على لح (فوله الاستثمال بالأحد) أي حق يو أحد لم بعثق بمالك (فوله العم و عدى بدم) أي السام ، فوله القصارة أي الدكام (فوله أو قس حصاً ) أي أو شمه عمد الراب ما ما أن ال العبد وقوله أحدها أي الوارب (فوله وارب في كالام الروضة كالصلها) حكاد التدبي منه لا لاتن فسل وفي قول إن كاب الله أكبر من السمة أحد القسمية ( قوله و بأبي الدو عممه) أي ق قوم والبرق مين هذه وحديثه على سنده على لخ (قوله أحد عمد معه) أي حد عني عليه أو و رئه (قوله وحداله على سلمد) أي حيث وحمل فلها لامله بالعة ماللعث (ووه أن حمه) أي لأحمى (فوله عرد الماصي) أي وجود (فوله أو السيد) أي هال ماسعة من باك أنَّا والها الحومدمان بدمة الكاب وصاهره أصحرابان ديك ولو العد محتى عليه عمهما (فوله و يعرق منه و عن ارهن) أن يه تقدم من أن العبل يحاط له محدث رهن (فوله و عم منه عدر الارش قبط) أو عدر ينع النعص في هذه بينع النكل وما قصل إحده السيد

كه فال " كشي إنه القالس وفيه نصر هامير على منهج

( قبوله وعلى السبيد الاستقلال)أي وامتسمعلى السيد الاستقلال (قوله لما ميًّا) أي فيقوله و إد رق سقصالا أرش أي الاداده له فيه ودفع بنعاد ن Kamera ( tel & D العنا على مال )هو أحود وأعممل مبير لحرر مسية كي قاله الاُذرعي و إن ادعى شارح أن المراد عدل هم الله ( دوله والدرق) معدوف على النوفف ( قوله تَدُ وَف الشارع للعثق) قصيبته أنه لو كان غير مكاتب وقداه السيدأنه لايترمه القبول فليراجع،

لما فيه من المجمع إلى حقوق طلاله وعلى مستحق الأ شالسول و يمديه بأقل الأمرس (ولو أعمله هذا خديه أو أبرأه على ولزمه القدار) لأنه فؤت بناية الرضة كا لوقيها بخلاف مالو على الأداد بعد الحدية (ولوقش لمكاب اعدت)كما سه (وهاب رفد") لموات محلها ولدسد مانه كدرثلك لا لإرث وعليه مؤنه خهيره و إن لم يعرث شنة (وسنده ف عن على قابه) العامد (المكاف) له لنشأته عسكه (و إلا) أي و إن لم كام القاس كاف (فانقيمة) له هي لواحية لأمها حديد على عبدد هذا كنه إن قبله أحمى قال قتبه سنده م سرمه سوى الكمار ه كا قاله في الحرر وحدمه نمم به تم فدُّمه في بانهم مخلاف ماإذا قطع صرفه (و ستمل ) الكا ﴿ كُلُّ سِيرَفَ لاَيرَعَ فِيهِ وَلا حَسِرٍ ) كَا يَعَ وَشَرَاءَ و يحاره عَمَنَ اللَّهُ لَمُ مُقْصُودٌ عَنْمُ النَّكِيانُةُ خَصِيلَ العَلَى وَهُو إِنَّ تَحَسِّلُ لَكُنَّ مَنَ حهات الكسب (و إلا ) أن كان فيه يدع كهنة أ. حصر كبديج بناشة أو بدون عن المثر ومثنيه كل مح وب من الدلك و وقع في مرض لوب (فلا) رسيس به و إن أحد به يك رهب أبك الأن أحكام برمي حاربه علمه وسل الدسني عن النص امتدع سكفيره بامال مع أنه لا مع فيه والأوجه أن له قطع محو سلعة عالمت فيه الدلامة و إن كان فنه حلم (و نصبح) مافية الدُّع أو حطّر وما ب سيامه في لأطهر ) لأن بدم إيما هو لحنه وكادبه فنوله منه برعمه للبيه أو لني مكانب له آخر بأنا ه ماعليه ، الم للس له عشق ووفاء وكالله وما له كالألي والذي نصر إلى أنه يقوب لد ص العشي (واواشيري من يعتبي على ساده صح ١ ولا على السند سوده أكان مندم كايد أو عصه لاستقلال مكا ما بالملك (قال خر وصار اسياده عالي) عليه باحوله في مالكه ولا ساري إلى باقيه و إن احتار سیا ہ داسترہ کا من فی داہمیں (أو ) اشتری میں ہ بی (عالم) ہو کان جے ( ما نصبح عام (در) من سنده لأنه يشكان عده كالأبي (و) شرؤه به (عدل) منه (ميه القولان في تبرعاته) أظهرها الصحة (قال صبح ) الشراء (كات عليه) فيليعه رم وعام وتما يع عليه تحوييعه (ولا يضبح إعماقه وكنادسه) لقمه (١٠٥٠) من سيده (على اللذهب) لتصيلها دولاً وهو غير أهل له ، ابر أو أعتقه عن السلامة أو عام ماديه صبح وكان الولاء بالسبد أوال في صبح عمل بالإدن و وقف ولام والسريق الثابي القطم بالأوّل .

(قوله لما فيه من الجمع بين حقوق الثلاثة) أى السيد والمكان واعلى عده ( فوه و صديه دأن الأمرين) هذه عم من دوله أولا فه ؤد الله أمرين (دوله ما برمه سوى الكدرة) أى مع الإنم ان كان عليدا ( قوله بخلاف ماإذا قطع طرفه ) أى فانه يلرمه أرشه ( قوله و إن أحد ) عده ( قوله مساع تكفيره المال) معتمد ( بوله مع أنه لا برع ديه ) وأن ما عدق عليه به مما يؤكل ولا ساع عدده به أل برع به لحير برع قد ها حج وقول حج له السرع به عاهره كشرح المهمج و إلى كان له فيمة عدهره وهو طاهر حيث جرت العادة بإهداء مشبله للا كل على لو قبل بامشاع أحد عوض علمه في هده عليه لم كن دهيدا ( فوله عست فيه ) أى القطع ( فويه و كايد به ودوله ) أى قبول السند من العد ما مرع به العبد عليه (قوله كا من في العتق عليه ) قبي العبد عليه ( فوله كا من في العتمد العدم ملكه له اختيارا ( فوله أو اشرى من يعتق عليه ) أى لعد بقسه ( فوله باديه ) أى استد ( فوله وكان اولاء لاسيد ) هو طاهر فيه لو أعتقه عن سيده عن وله بعده ( فوله باديه ) أى السد رقوله وكان اولاء لاسيد ) هو طاهر فيه لو أعتقه عن سيده

( فوله أى و إلى لم يكن القاتل مكافئا ) أى أو كان قتله عير عمد (قوله جس نش ) أى وأحرة انس ( قوله وكان الولاء ناسد ) أى في مستلته كا هو صعر

ويصح كاحه نادته على الده

### ( im\_\_\_ )

ى بيان ماندرق فيه المكتابة الناطئة القاسدة وما توافق أو تنامي فيه الفاسدة الصحيحة ومحالف لمكانب وسيده أو وارثه وعير دلك

(الكتابة العسدد لنبرط) فاسدكال شرطكون كسه بسهما أو أن عبقه بتأخرعى أد الحوم ( أو عوص) فاسدكال كاب هي يحو حنزير ( أو أحل فاسد) كائل أحل مجهول أو حفله بحما واحد أو كاب فعص القل ( كالصحيحة في استقلاله) أى المكاتب ( بالكسب) لأنه يعتبي فيها بالأد اكالمسجمة الوالداء إنما بكون بالكسب فتكون عبرته الصحيحة فيه وحرج مها الدهاؤوهي الى احسل بعض أركامها كاحدال بعض شروط العاقدين السابقة وكالفقا المجودم وكفقه إيحاب أو قبول فهي لا مية إلا في بحو تعليق عني صدير على صبح تعليقه ، وكانه يعترفان في الحيح والدارية والحلم (و) في ( أحد أرش الحربة عبيه و ) في أحد أمة ماوجد لها من (مهر ) عقد محدم أو وطء دراشهة ) لأمهما في معني الاكتبابة العنق ا

أما حث أعلقه على عبره فاملى بسهر أن اولاء فيه بعبر لأن عامله أنه هذة صميية لعبر السلم فهي بدرع وهو حائز على العبر باذن السلم الهم إلا أن قال طراد أن سيده أدن له أن اعتقه على العبر من عبر هذه له فسكون ببرع عصا بالإعدى عن عبره وسن بيعا ولاهنة فينعو وقوعه عن العبر من عبر السلم لأنه ف كان الإعدى من المكان وتعدر وقوعه عنه لعدم أهبيته الولاء صرف إلى سيده سميدا للعبل ماأمكن (قونه و يصح مكاحه بادنه على المدهد) صرح بما علم من فون السلم الساق ولا برؤج إلا بادن سنده عبه برأهمام

### ( فصـــــل )

### في سان مانصري فيه الكثابة الباطه الماسدة

(قوله أو حعله بحما واحدا) أو لعبر دلك كان اله حج وهي أولى لأن الصاد في كتابه البعض السن لفاد الأحن ولا العوض ، مل لأن برقيق لايستدن فيه المتردد لا كنساب المحوم كا اغتما (قوله فتكون عبرية الصحيحة فيه) أى الاستقلال وقوله وحرج مها أى الفاسدة (قوله وكالعقد المحوم) لعن وحه حمل الدم عما احمل فيه ركى بحلاف الحر واخبر بر حيث حملا من العوض العاسد أن اللهم من لم يكن من شأنه أن يقصد أصلا حمل وحوده كالعدم فكائن الكنابه بلا عوض فكات اطلاء علاف حمر و خدر بر في أن الماسد (قوله إلا ماطلاء علاف حمر و خدر بر في كلا مهما يقصد في الحله المعلا من العوض الفاسد (قوله إلا في نحو بعليق) أى بأن علق بأعطائه نحو دم (قوله صغير عن يصح تعليقه) أى فلا تسكون لاغية من يعنى معها الرقيق عبد وحود الصعة (قوله وكدا يعترفان) أى الناطلة والفاسدة (قوله وفي أحد مل يعتن معها الرقيق عبد وحود الصعة (قوله وكدا يعترفان) أى الناطلة والفاسدة (قوله وفي أحد المسيد لم يأحد منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة اله منم على شرح المهجة أى فاق قطع أحنى أو المسيد طرقه في الصحيحة الم منه

[عسس] فيا عارق فيمه الكذابة الماطاق التاسدة (قوله وكدايفارقان) يعى عاسد و ندادن لا يتأثر بالتعليق على الهاسد ومن ثم أه بشارك عشد فاسد في إفادة ملك "صلا (و) في أنه (يشعه) إذا عشى (كسه) الحاصل بعد اسعليق ووقده من أمنه ولو مكاتبة فسكات عليه و بعثق فشقه مه لا يعرم لسيد هفته مالم بحشج و إن لرمته فطرته كا قاله الإنام والعرابي وحرم به عبرهم و ويحور به سيد معامسه (وكالنعابي) اصفة (في "به لا يعتن بابراء) عن النحوم ولا بأداء العبر عنه شرع أو وكاله لعدم وحود الصفة ، و إعا أحرأ في الصحيحة بكون المعلق فيها المعاوضة فالأد ، والإبراء فيها واحد (و) في أن كساسه (سعل عوب سيده) فين لأداء خوارها من الحاسس وبعدم حسول بلعين عديه ، ولا يفتق بالأداء للوارث بحلاف الصحيحة ، به إن قال في أذيت لي أو لوارثي بملاف المحتجمة ، به إن قال في أديث لي أو لوارثي طن محمد بلكانية لأن المعره عا في عس الأمر (و) في أنه (لا تصرف إنه سهم الكانية) لأمها بالمحرة من الحسين فلأداء فيها عبر موثوق به وفي أنه يمه من الدير ولا يطؤها ولا يعتن تعجيل على المحرة مي المعرة وي العديق (في أن المعلى في المعرة من العديق أو قول كا عديل و عديمة والتعديق (في أن المعدي في العاصة وفي العديق (في أن المعدية والتعديق (في أن المعدية والعديق (في أن المعدية والتعديق (في أن المعدية والتعديق (في أن المعدية أو قول كا عديها ولا تحت ل عسه أدائه بعد المستح لأن تعليقها في محمن المستحية أو يعتم أن يعتبه أن المعرة فيها العوش كا يأتي قل يلزم عسمه أن الهراء المستحية والتعديق أو قول كا عديها ولا تحت ل عسه أدائه العددة المستحية أن تعلية في محمن الموضة أم يسم فيها العوش كا يأتي قل يلزم ع

الأرش تخلاف مانو قطع السند سرقة في الناسدة قلا شيء علية وعليه الأرش في المتحمحة (قولة لم تتأثر بالتعليق). بعني فافر على باعطاء كم واحد فرند أوسع دلك إدادهم لعالى علمه علمي والسل الواد أشها إذا اشتمات على تعليق قاسد لم سأنم و كون صححه ( قوله ومن نم لم يشركه ) أي العقد الصحيعج عقد الح (فوله وونده) أي الدكات (فونه ولو مكاسة) أحدها عاله للحلاف فيهم ، وعمارة شرح الروص وهل يتمع اسكاسه كمامه فاسده وفدها للراقان الدهب بيركاتكمين اله (قوله بيم لايترم اسيد بعشه) أي سكات دم بوهم أن السيد في السجيحة تتومه بعقة الكات وليس من دا إلا إن احتاج فالاستشار ك بالنصر الحموع عن فان النظرة بيرم في العاسماء دول واصحيحة (قوله نتبرع أو وكانة) أي عن الرقيق (قوله لعدم وحود الصفة) أي حبث كات الصيعة إدا أدَّ سَه فأنت حوَّا ﴿ قُولُهُ وَ إِنَّمَا أَجِزًا ﴾ أي مأذَكُو من الإبراء وأد ءًا منز وهن يحب على السميد النمول فها نو تبرُّ ع عبه المعر أولا فيه نظر ، والأفراب عدمه فيدفعه بعبد إن أراد النبرع عابيه (قوله ولا يعلن بالأداء للوارث ) ومنه وكس السيد اله حج (قوله ولايصرف إليسه سهم الكاسان) أي وعليه فاو أحدامي سهم الكاسين ولم بعير عمده كتابته ودفعه للسيد ثم علم فسادها اسسرد ممه مادفعه إلىه عبى مااقتصاه شرح الروص ( فوله ولا نطؤها ) أي في الصحيحة ، محلاف الفاسمة كما يعيده كلام السهج فكان الأولى حدف لا (فوله و عمد نقراً را علم أن في كل من الصحيحة ) عمر بهي ولم يقل أن كلا من الح يشارة إلى أن عقد الكنامة فيه شيث أن معاوضة وتعليق فابس عقد معوصة صرفة كما يشير إليه قوله وأن العلم الح (فوله ولا يخصص عثقه بأدائه بعد الصبح) أي مخلاف التعليل فالله لا ينظل بالمسخ من من أن التعليق لا يبطل بالقول ، فأدا أذى بعد فسخ السيدلة عثق ليقاء التعليق

(قوله و إن رسه عطرته)
هسدا هو المتصود من
الاستدراك وكده قوله
مالم يحتج و إلا فمسدس
الاستدر ك عانوافق فيه
الماسدة المحيحة (قوله
و عدقه) هو بارض كا
أشار إليه عفايرة العاطف
و رد لرم تعييرة العاطف
التن (قوله ولا يطؤها)
المواب حدف لا .

( قوله في المتن ال برجع لمسكاف به مع ماد كره الثارح فینه ) عباره التحمة مع المتن صب س يرجعها إدا عشى الأداء الكاتب به أي بعيب إنسق وولا فشهر فاللثلي وقيمته فبالمقوم إنكان متقوما بمنى له قنمية اسهت وأسقطامه الشارح ما يؤدّي معسى قوله في بالقوم وامن في السبح سقطا من الساح وقول الصمم إل كان منقوم تبد فی کل من مسا تی الرحوع بالعين والسدل وعبارة النهج وشرحمه وف أن السكانب يرجم عليمه عما أدّاء إن بي أو بدله بن باعث وهد امن ر بادفي ، هذا إل كان به قىمىة ھو أوى من بوله رب كان متقوّمه محلاف غيره كحمر فلابرجع قيه بشيء إلا أن يكون عترما كحد ميتة لم يد مردير حم به لاسدله إن تلب التيت ( قوله بعد تلعه ) وكدا إن كان باقيا وهو غير محترم كا قسدمناه عن لمهج

و إعلاق العسم عها فيه بحقر الأنه إيما بكون في محسم وقيد الصيف بالسيد لكونه يمتمع عدمة الفسم في الصحيحة كافتره وكذا في البعد النقل و دجو إعمالة بحلاف الحجرعي العدد و يحو المحالة بحلاف الحجرعي العدد و يحو المحالة المحلال وفي أنها سعن الحجر على السيد السعة الافسل و دجو إعمالة بحلاف الحجرعي العدد و يحو إعمالة (و) في (أنه المناك ما يأحده) لكون العقد فاسد (بل الراحاء المكان به) أي نعيبه (إل) كان دفية و عاد إلى كان مثما وقيمته إلى (اكان متقوماً) يعني له فيمه كافي لهرار فلمس الراد في ما الشي أما عاد قيمة له حكمر فادار جمع فعد نسبه على المدد نشيء ، عم يتحه رجوعه في محترف عدمة الشي أما عاد تم ماداد باقيا (وهوا) أي السيد الراجاع (عيمة) أي المكان (الميمته) لأن فيها بعني المدونة وقد تبعد المعقود سية بالعلى نعام مكان رائمة فهو كنف مساع فاسد في يد المشرى فارجاع فيها المياه الما المعالي في المدان في المحترف فيها الما وعلى منذ الرائح عليسه المقيمة والمعتمير هذا القيمة (ايوم العدن) الأنه وم الدف وعن ما الرائح والمناف في المحترف في المحترف في المحترف في المحترف في عاد متصود كمر وقيمن في المحترف في المحتر

( قوله و إعلاق الفسح قبها فيسه خور ) كمه لما كال للسدد عُر ت مرتب علمها كالصحيحة عد بالقسيح مديها على أن له إعمال بال الفاعة ( فواد وفي أنها مثل بالحجر على السيد سامه) أي بخارفها في الصحيحة فالمها لا مطل، حجر بالسمة والعافع العوانس إلى وليه كانقدم إل كان متذوِّما أي وقد ده منافيضه الند د من العبد ، وعدر د حج به أي ده به إن بنتي و إلا فماله في بالي وقيمته . في المنتهم أن كان الح و علمه فلسامن قوله فلنس المراد قسيم المثنى الح عال ماله قيمة إن كان مثله، فقد مدَّم في قوله وعثيه و إذ فهو متناء ما معنى الاستلامج عامه قبر يشمل الشلي . اللهم إلا أن شال مراده من النَّاوِ بن ١٠ يه قامة شمول عبدره عبد منا حكل من الذي والمقوِّم وحيث قال و عليه في المُتلى أراد تفصيل ما يحب عليه (قوله إن كان منقوما) حل العجرة في القمية بوقب النب أوانقبص أو أقصى الآخر الله عمر ، وقباس المسوص بالسراء السند أن تكون مصموما بأقصى القيم ( قوله اهي له قيمة ) أي لشمل المثلي ( قوله كم مشة ، له ع ) كالنَّ صورة المسئيه أنه لوكال لمأحود حيوانا شمات له فها أحد حده وقد عدل لاحجه ندلك لأنه لامانع أن صورتها أنه كانبه على حاود ميتة فهمي فاسده كالوكامه على حمر و محال بأنه لاحاجة بدلك حتى يتعبقور وحوع بعد التنعب بع سم على حج بن الصاهر أن نسو برد بالحبوان عبر محتب لأبه ينقه في بده تبرمه قيمة الحبوان وحرث لا سام محل رده ( فوله فهو كالمندمسم فاسد ) أي فاسد يعه و يلا فالمبيع لاسطف بالمساد (فوله فاوكا ب كافر كافره) أي أوكافرا فاو فان كافرا كان أوضح ( قوله والحاول ) قد الله لاطحة إلى اشترط عنافهما في اخترل إد لا تكوس إلا حابين ولايتماق إختلافهما فيسه إذ القلمة المستحقة للمبدلا سكول لاحله وماير جع به المكانب إلى كان عبن مادفعه فهو عين لادين فلا يوصف تحلول ولا أحيل و إن كان بدله ملاكون إلاحلا وكدا يقال في قوله والاستقرار لا يصور احتلافهما فيه اله سم وقد محت أن هذه شروط لانقاص لانقبد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإل كان دلك هو الصاهر من العمارة ، هسدا وعمر من بفسير التجانس تما د كر أنه ليس المراد به عورّد لاحتلاف في الحيس من المراد مه اعمائل الصادق محميع ماد كر

والأحل إلى قلم بحر «به في انؤحمين المتعملين والأصح خلافية والاستقرار وهم بقدان ( فأفو ل النة، ص) ﴿ لَا نَبِهُ ﴿ وَ يَرَ حَمِ صَاحِبُ الصَّالِيهِ ﴾ إن فصلله شيء كالسَّعَالَعَاسِدُ وَمُسْأَتّخَالفَ الصَّعِيجَة العاسدة أيصا فيعدم وحوب إبتاء ابها وعدم سحة الوصية سحومها وفيأنه إدا أعتني بحهة الكنابد ميستتسع ولدا ولاكسا وفاعدم منع رجوع لأصل وعديجرمه النشر علىالدبد وفاعديا وجوب مهر عاليه تووطئها وفي عبر دلك من أوصابها تعصهم بني ستين صورة ( قلت : أصبح أقو ل التقاص سقوط أحد الديمان الآحر) أي عدره سه إن انتنا في عميع مامر ( الأرض ) من صاحبهما أومن أحدها لأن مصالحة أحده الآجر عثل معميه شاد لافائده عوهد فيه شه سيع نقدير والنهبي عن بيع الدين بالدين إما محصوص بغير ذلك لأنهيدهر فيال أندم ي مالاعتمر فيعمره و إما عوله في بينغ اللدين لعير من عصه (والشابي) ره السائط (برصاهم) لأنه إندال دمة بالحرى فأشمه الخواله (والثاث) يسقط ( برص أحدهم ) لأن للدين أد ، لدين من حيث شاء (والراح لا سفط ، والله أعر) و إلى تر صب لأنه في حكم اله وصة كانه ل لدس بلدس وهو منهي سنه أم إذا الحسما جِنسا أو غيره محاص فلا تقاص كالوكاء عبر مندين وهي ممتوّمان مصده أو مثنيان ولم سرات على ذلك عتق قان ترتب عليه حاز الشترف الشرع له ( في فسحها السم ) أوالعبد ( فيشهد ) ثهم احتياها حوف البرام ( فاو أدَّى احكات الدن فقال السيم ) له (كنت فسحت) فال أن تؤدّى (فأحكره) العبد أي أسر المسح أوكوم فين لأد . (صدَّق الفيد عبيه) لأن لأصيل عدم ما رأعاه السيد فترمته النملة (والأصح علان) الكتامة (الناسدة بحبول النسيد و إعماله والحجر عبية ) عالسمه (لا محمول العبد) لأن الحد له فيد أفق وأدَّى المسمى عدى وثبت التراجع. والثاني علامها تحبومهما لحوارها من انظرانين . والذات لا فمهما لأن العلب فيها التعبيق وهو لاسطن ولفظ الاعماء من زيادته على لحرز ولو فيصر عيسة عهم الحيون الأوي ( ووادّ مي

(قوله والأحل) بواو على أو (قوله في عدم وحوب بناه ) لأولى حدف في وعباره حج أنه لا تحد فيها إشاء (قوله إد على سير حهة الكنابه (١) كأن عر الديد عبقه (قوله وفي عدم منع رحوع الأحس) على أن الأصل إذا وهد ولده عبدا وكانه كاله صحيحة منبع عدمه الرحوع فيه تحلاف العاسدة (قوله وهي مستومان مداة ) برات بدق أولا (قوله فسحها) أي العاسدة الهاعلى ومثنها الصحيحة إذا ساع للسيد فسحها أن عجر كانت عليه أوامنيع أولات على مامروله إلى عالم قصره على الفاسده لأن العليج بها لا وقعا على سات (قوله فاه أدى مكان الدل) أي أوأراد الدينة في السيد (قوله والحجر عليه للسفه) أي لا الناس كا تشر (قوله لا كنون العبد) أي فلا خطل به الصحيحة كا تقدم في كلام الدعام الها (قوله فإد أفاق) فصنته أنه للس بعاصي أن وقيش من ماله إن وحد له مالا و قدم في المستوجة أنه المؤدي درق إن إلى له مصلحه في الحرية وفي شرح الروض م عنه فاوأقيق فأدى الدل على وبراحم فان في الأصل فالوا وكندا لواحد السيد في حدوله وقالوا ينهم الحل كم من يرجع له فاقي والمومة المدني عليها الأداء من العبد منوجد الهاعدة في الكتابة الصحيحة لأن الملك هذا النعري واقدمة المدني عليها الأداء من العبد منوجد الهاعة في المدني عليها الأداء من العبد منوجد الهاعة في المن عليها الأداء من العبد منوجد الها

(١) قول الحشي (قوله إد عسق بغير جهة الكتابة) الذي في نسخ الشرح التي بأبدينا إذا أعتق عجيه الكتابة فسحر ه

(قوله والأجل الأصوب حدفية وانظر مامعن شتراط الحاول والاستقرار شامع أن ماكن فيمه لا يكون فيه الديمان إلا حالين مستقر بن الأن ما على السيد يدل منس وما على العبد عدل رقبته لتى حكمنا بعتقها (قوله ومما تخالف الح )" ينبغي حد ف التد ١١٢ ( قوله وفي أنه إذا علق محهـــة الكتابة لم يستتبع والد ولا كسا) هذا يناقض مامرله قبيل قول المعنف وكالتمليق في أنه لابعثني بإيراء مع قول الصبلف ويتنعه كسبه فالمنواب ريادة المطالا قد ل قوله عهلة الكلالة لكله لأكول حيشد عماتحالف يه الصحيحة (قوله لأن الدين أداء الدين من حيث شاء) أي وكل منهسما مادين ، كنابة فأسكره سيده أو و رثه صدَّف ) أي كل مهما باليمين لأن لأصل عدمها (و يحلف الوارث على أبي العلم) والسيد على النت كما علم ممامر ولو العاها السيد وأركر العمد حص سكاره تعجير منه لنفسه ، نغير إن اعترف السيد مع ذبك تأذاء طال عالى نافر ره والأقرب تقييد ذلك عنا إذا تعمد الإسكار من عبر عدر ( ولو حندا في قدر النحوم ) أي الأوقاب ومايؤدي كل نحم ( أو صفتها ) أراد مها ما شمل الحمس والموع والصدة وقدر لأحل ولاعمة أولكل ممهما علمة (تحاها) كامرق المبيع وعيره ، نعم إن كان احتلافهما يقصي لفسادها كا لو حتنفا هل وقعب على محم و حد أو "كثر صدق مدّعي الصحة عبسه ظير مامر (تم ) عد التحالف ( إن م يكن ) السيد (قبض ماية عيه لم مصبح السكاسة في لأصبح) قدما على السم ( بل إن ميتمة) على شيء ( وسمح القاصي) الكتابة . والذبي صفيح وقصية كلامه تعين فيهم الناصي لكن الأصح فيالتحالف عسدمه مل ها أو أحدها أو الحاكم وهو الصمد على أن ترصيص الصاف على فسنح القاصي لايس عساره وذهب لركشي إلى ذُوِّل (و رب كان ) السند ( قبصه ) أي ما دَّعاه تصمه ( وقال السكال نعص القبوص) الرتفع به الكنامه و إنما هو (وديمة) يعني أودعمه بإدولاً دفعه عرجهة الكتامة ( عـن ) لاعاقبهما على وقوع العـن على التقديرين ( ورحمع هو ) أي المكاتب ( بمما أدّى ) حميعه (و) رحم (السيد غيمه) أي العسد لأنه لايمكن ردّ العتن (وقد يتقاصان) حيث توفرت شروط النامص الحارة بأن تلف المؤدّى وكان هو أو قيمته من حلس قيمة العبد وسفتها ( واو قال كاسك وأ ، محمور على ) بسعه طرأ ( فأحكر العبد ) وقال الكنت عافلا (صدَّق اسد) عمده كافي الحرر (إل عرف سوماتهم) قوَّة حاسه بدلك بكول الأصل تلاءهومن ثم صدقناه مم كونه مد عما للتساد على حازف عاعدة و زعب مرسدق من روح ومته لم الأسي دلك و إن عهد لنصل الحل شات علاقه هذا (و إلا) أن لا مرف دنك ( قايصد) هو الصدَّق عينه تصعف حاساتسيدو لأصل عدم ادّعه (ووقال السيدوصعت عنك لنحم الأولأو) قال وصعت (المعص فقال) المكاب (بل)وصف المحم (الأحمر أوالكل صدق السيد) بمسه لأبه عرف بإر دبه وقعه وإيما تطهر فأبدة احتلافهماردا كال البحمال محتنفين فالشدر فال سام يافلافا بدقار حم إلى التقسموالباحر وإدحال المصم الأنف واللام على النعص وا حكل فليل (وابر مات عن أسين وعبد فقال) لهما وهم كاملان (كاتبي أبوكا فان أسكر )دئ (صده) عيديما على وعديما كذابه سهماوهداو إل عرم ووله آها أووارته لكنه أعد البرب عنه قوله (و إن صدفه) وقامت نديث بينة (في كانب) عملا قولهما أوالبينة

( دوله بعجره منه لنصبه ) أى فيتمكن السيد من العسج الدى كان عمدها عديه ولايسه سعد التعجر سامر من أن المكاب إد عجر السيد عبر البيدة بين العسم والقسيح ومن أم عمر هما نقوله حعل إسكاره تعجره ولم يس فسحه ( دوله من عسم عمر ) أى وعدن منه دعوى العدر إن دامت عليه قريبة ( دوله أو محور على السيم البد به أحدا من قوله إن عرف ( دوله لنعنى الحق شاك ) وهو الروحة ومثل السكاح البيم داو دل كان وقت السيم صدر أو محدوله ميقسل و إن أمكن الصبا وعهد احدول لأنه معاوضة عجمة و إدار م عليه نقسي السحماع شر الصها محلاف أمكن الصباق والطلاق والقتل اله شيحنا بريادي أى دامه قدن منه داك إن سرف ( دوله على المعنى والسكل ) الأولى بعض وكل ( دوله صدد عيبهما ) هو بدهر إن ودعت الدعوى عاموم ال كان حصوره والسكل ) الأولى بعض وكل ( دوله صدد عيبهما ) هو بدهر إن ودعت الدعوى عاموم ال كان حصوره والسكل ) الأولى بعض وكل ( دوله صدد عيبهما ) هو بدهر إن ودعت الدعوى عاموم الآخر إلى حصوره والسكل ) الأولى بعض وكل ( دوله صدة الآخر على لرق

(قوله لم نقع به اكتبه ) أراديه إصلاح المتن فتأمل (قوله وفال س كنت عاملا لعل الأصوب كنت كاملا كا في عبارة غيره (قوله نقوة جانبه بديك الح) أى لأن الأصل بقاؤه نقوى جانبه .

( فأن عمل أحدها شبيه ) أو أم أد عن صفيه من البحود ( فالأصح ) أنه ( لا يعلق ) لعدم عمام ماكه (من يوقف قال أدّى حسب الأحر عمل كله وولاؤه للأف) لأنه عمَّق محكم البكتامة ثم مدقل إسهدها بالعصوية (و إن عجر قوّم على للعتق ان كان موسرا ) وقت العسجر وولمؤه كله به (ورز ) أي وإل كان معسرا ( صفيه حر والدق في للا حر فات بن لأطهر ) الذي قصع به الأصحاب ( العنو ) في معال ما أعنى ( والله أعلم ) وكدا الحكم إلو أوأه أحدها على تصينه من النحوم ، وكما لو كان قنا وأعنى أحدهم تصينه لكن لاسر بدهنا لأنّ الوارث بائب انيت وهو لا سرانه علمه ، ومن ثم لو عثق تصف الآخمر باأداء أو إبراء أو إعتاق كان بولاء على المكاب للأب تم لهما عدو بد كا من ويال محرم شرمه عد ف ، ولا سراية لما له وأرأن الكنامة الماليّة صفى حقول العلم بها والميا المرالة عليـــــة ( وإن صدَّقه أحسدها فيصيبه مكاب ) مؤاحدة له ، قراره ، ولا يصر النشقيص لأحل الحاجسة كالو وصى بكذبه عبد فر شورح إلا عصه (وصابر الكدب في ) لأن القول قوله عميه المنصحاة لأصل ارأق فلدها الكسالة وصله لا كاسا ( قان أسقه المسادق) أي كله أو صلمة منه ( فاستدهب أنه نقوم عديه إل كان موسرا ) ترغم مسكر الكتابة أنه رفيق كيد للسمد، فاد أعتق صاحبه اصلمه سرى إليه عملا برعمه كما لو قال لشريكه أعلت سلمك وألث موسر ها به أواحد م قراره و محسكم بالسراية إلى عدمه لسكن لمنا أثنتت السراية في هدف عجش إقرار رى المصيب م حد له قدمة . وأما ما في مسئلتنا فهي إنما تثلث استازاماً لزعم النكر لا إفرره فكانت إبلاقا الصلمة فوحلت قلمته له ، وجواج بأعاق علمه عليه بأد ، أو إم ا، فلا تسرى وفي قول لايقوم فلا نعمل ، وقطع معصهم بالأوّل و سنشكال حمم السيراية من حيث إن حصية الصدَّق عكوم كذ شها صهر ، والصيدَّق العرف الله دي ، والرسم أن لصد شركه مكات أيص ومقتصاء علم السرامة فيكتف بيرم مصدق حكم مع عيدم اعتراقه توجيه . أحياسه أن مسكس برعم أن الحبيم قل ، ومعتصاه عمود إعماق شركه وسراسيه كما لو قال شركه في عبد قلّ قد أعبقت به دلك وأنت موسر فايا بؤجده ومحكم بالسرية إلى تصفيه لكن هدك لم تترم شركه القيمة لعدم ثنوت إعتاقه ، وهناء شت السرية بافوار استكدت ، وهي من أثر إعناق الصيدق وإمتاعه بات فهو باعتاقه منف بنصف شريكه بالطراق مندكور ويصمى البعة ما أنفه

( فوله أحيب عنه الح ) هــــد خواب محص سكر ير عند امر" قبيله فداً من

( دوه در أعن ) أى بحر علمه ( دوله دلاصح أنه لاحلق ) صعم (دوله ثم يعلل الريم ) أى بولاه ( دوله الكل ب أثلث السريه في هلمه ) أى في دوله كذا و دل شريكه ( دوله وألما على مستشم ) هي دوله و حكم بالسرامة إلى نصيمه على مستشم ) هي دوله و حكم بالسرامة إلى نصيمه (دوله و منعل ديمه ما ألمه ) أى دوته العشي عليه ، وهذا من الاستاد الدرى والأصل ما دوله و منعل ديمه ما المعنى .

[كتاب أمهات الأولاد] (قوله وأحر عنها) الأسب وأخر منها (قوله و يترب التتق فيه على عمل الخ) الظروحة دحول هذا فيمناسة للحم (قونه والفتق فيه قهرى) هذا هو الذي حديه فالنحتة مناسبة الخبر أي لأنه سنب قهريته أفوى من عدره ولا دحل نقوله مشوب (٢٠٠٤) الح في ذلك و إنما هو محرد فالدة كا يعر من النحمة لكن سياني في الشرح

> أن الأمساح أن العنق باللفظ أقوى ( فوله وهو قرية) لعل الصميرلقساء أوطار (قوله وما يترتب عليه سعنق وعنده) نو و محمى أو كما لا يحق والطراما لمراد بالعسبان (قولەسواء اسحروالعس) انظر الإيلاد من أيهمنا (قوله والمعلق ) شمل ماإدا كان التعليق لحث أومتع أو تحقيق حدر وفنه ونقة لانحق (قوله والأصح أن العتق،ا ۔ 'قوی ) أی العنق لننجر بدلس تعبيله (قوله والأصح أن العشر) أي المجركة هو ظهر (قولەجىمأمھة، لج) عدرة الحوهري الأمهة أصدل قوهم أم ، والجمع أمهاب وأمات اشهت والشارح أوهم بقوله فاله اخوهري أن ذلك كله مقول الحوهرى وليس كديث كا عامت (قوله مدسيل عمل) أى والجم برد الأشياء إلى أصوله (قوله وأنشد الرعشري لسأمون) أي

أتشبد من شعر التأمول

## (كتاب أمهات الأولاد)

حم النسم كنابه الوال العثق رحاء أن يعنقه الله من الدار وأخر عليه هذا اللكناب الأل الدان فيه يستعقب الول الذي هو حاصة أحر العدد في لديا و نتراب العثق فيه على عمل عمله الديد في حيد والعثق فيه قهرى مشوب شده أولس ، وهو قرابة في حي من فضاء به حسول ولد وما نترب عليه من على ونتاره ، وقد فام الإحماع على أن العابي من الفرانات سواه المشجر و معلق وأما عابية عال قصد به حث أو منع أو تحقيق حير فينس ترابة وإلا فهو قرابة ، والأصح أن العبي بالميا أقوى من الاستبلاد الراب مستبه عليه في خال وأحره في الاستبلاد ولحسول السببا العبي من الاستبلاد عوار موال مستولاد أولا ولأن العبي ، يقول مجمع عبيسه ، نتارف الاستبلاد وأمهات فيهم الممره وكسرها مع فيح مجوكسرها حمع أمهة أص أم أو حمع أم وأو حمع أمهة أص أم أو حمع اللهائم ، وقال عبره متان فيهما أنهات وأمال بكن الأول أكثر في الدس والثاني أكثر في عبرهم وأشد الرحمري فلأمول في برشيد

و إنما أتهات الناس أوعية مستودعات وللاته، أساء

والأدس في المناب محموع أحادث عدد بعضها بعث كبر أنه صبى الله عنيه وسم قال في مار به أمّ إمراهم في وللمان عليه وللها أي أثنت ها حلى الحرية رواه لحاكم ، وقال ينه صحيح الإسماد وصححه الل حرم أساء وروم الله ماحه بهدد صعيف. قال الزركشي وذكر ابن القطان له إسمادا كر وقال إنه حيد ها وقول عائشة رضي الله عنها الا مارك رسون الله صلى الله عايه وسم ديمار ولا درها ولا عدد ولا أمة م وام من حمال في صحيحه والبهق

### (كتاب أمهات الأولاد)

(عوله لأن العبق فيه سندس) الأولى نعقب الله (قوله والعنبي فيه) أى في هذا الباب (قوله ولأصح وطار) أى أعراض (قوله في حق من قصد به) أى بدوسه بلؤذي بلاحبال (قوله والأصح أن العنبي بالفعد أقوى) أى من حيث الثواب ، وقد يؤجب من هددا أبه لا يعرب على عشق للمشودة ما يعرب على الإعداق للمحر بالمص ، ومنه أن الله تعالى نعبق تكل عصو من العنبيق حصو من العنبيق أن أو هو حمم أم بدليل جمعها على ذلك (قوله بسكن لأول) وهو أمهات على هذا النول (قوله وأسد) هذا يحرى على القولين (قوله بمأمون) أي من كلام المأمون لأنه حاصه به

و إلا فالمأمون مان قبيم بأرسة كثيرة فقد مان الشامي في رميه ( قوله عصيد نفضها نفيه ) أي إن الدليس لا ينقوم إلا بالنصر الحموعها لأن الصحيح منها اليس صريح في السراد ، والصريح فيه ليس بصحيح

وكانب مار بة من حمله أنصف علم ، وم يثلب أنه أعملها في حدثه ولا على علمها لوفاته ، وحسر الصحيحين عن أبي سعيد ﴿ قُلنَا بَارْسُولُ اللَّهُ إِنَّ أَنَّى السَّاءُ وَحَدَّ "مُنَّى هَمَّا بري في العرب " هقال ماعليكم أن الانفعادا مامن سمة كائمة إلى وم النسمة إلا «هي كائمه » وفي روانه للدسائي « فيكان منامن بر بدأن بتجد أهلا ومناميء به النبيع فتراجعنا في العرل » الحيديث ، وفي روانه لمسير « فينانت عديد المو بة ورعب في العداء وأرده أن سنمنع ونعرب، فالالتيهق : لولا أن الاستبلاد عدم من قل الملك و إلا لم كمن لعرالهم لأحل محمة الأعمال عائدة .. وحد اس عماس أبه صلى الله عليه وسلم «قال أنك أمة وللك من سندها فهي حرد عن د- منه» رواء عن ماحه والدارقطني والبهتي والحاكم ، وصحح إساده ، وقال ال حاجر له صرف وفي روية للدارة على والسهق من حدرث سعم أصاه أمّ أولد حرّة وإن كان ستَّمَّا » وحمر « أمهات لأولاد لاسعن ولا يوهندي ولا يو رس يستمنع مها سيدها ماد م حيا ، فإد مانيا فهاي حراة » ره ه الدار قص والبيهي وصححا وقته عن عمر حي الله عمه وحالف أس البعد اصحح رفعه وحسله وقال روانه كلهم أعاب ، وحد مر الصحيحين لله إنَّ من أشر ما الساعة أن للد الأمة را سها » وفي رويه ورسود » أي سمندع وأيام الولدمعام أسمه وأنوم حرا ف كدا هو ، وقد استسط عمر رضي الله عمه امتناع بيع أم لوند من فوه عالى م فهن عمد إن بولمم أن عمدوا في الأرس وتقطعوا أرحامكم \_ فقال وأي فطاعه أفدم من أن " ع أمر امري مسكم وكس إي الافاق لاتباع أمَّ امرئ" مسكم قانه قندعة و إنه لا عن رواء السهقي مسولًا ، و إنما قدَّمت لاكر الأدلة لأن رتبة الدليسل العام التقديم، ومدعن البحر أم ري إن الحديث حرب عديم مأجم يد كرون أوّل الله ماهو الأصل والقاءم لم يحرّحون علمه المان (رب أحمل أمنه عولات حد أوسينا أو ماكس فيه عر"ة) كمصعة فيها صور . آدي صهرة أو حاية أحد به القواس و عمل أر ع مهن أو رحلان حديران أو رحل و من أنان ( عتقت عوب السيد )

( فوله وكات مار مه من حملة المفلف عمله ) أي فعال ذلك على عتقها بوقاته صلى الله عليه وسم ( قوله فعال ماعد كم صرر في عدم العرل ( فوله مامل سمة كائمة ) أى في عم الله ، وقوله إلا وهي كائمة أى محموقه مسقرة ( فوله أعه أمة ) مسدا وما رائم ( قبوله فهي حراة عن در ) أى عدم آخر حره من حدمه قال في المساح الدير يضمتين وسيكون الباء حلاف القدل من كل شيء ، ومنه نقال لآخر الأمراد وأصله ما در عمله الإسمال ه (قوله أم الولا حراه ) أى آبر للحريه ( قوله سماح مسها ) أى من أم بولد ( قبوله بن من أشرط البناعة ) إعا كان ديث من أشراط الساعة الأنه إعا تكون عدد كثره الفتوجات وكثرة الحوري بأيدى السمين ودلك من علامات الساعة ، وقيل إعا كان دلك من أشراطها أن السند قد عنا أمنه فتحل منه أو تقد أم يتبعه برعمة في نمها ، فإ دا كم ولدها اشتراطها أن السند قد عنا أمنه في من الأحديث لأن علول الخولت في دلك قد يؤول الأحديث أن مار به إعا حرم سعها عمر الحق المن شد عليه وسم كا حرمت وحامة على عرم بعده ( قوله وكس إي الأفق ) أي حرم سعها المنوحي ( فوله والقاعده ) عطف تفسر ( فوله يده أحس أمسه الح ) وفي حصائص المنتفل الأمة .

(قوله في محديث فمها و ي في العزل) طاهر هذا اللفط أبد ستشيره فيأمر العزل وعسمه لا أنه يسأله عن الحكم منالس والحرمة ويدلله الحواب موقوله سلى الله عليه وسم « ماعليكم أن لانفعاوه » معده أللاعفاوا ماسأتم عنه من المزل بأن بترلوا ويهن يالا برمامن إبرال الإحدلكا أشار إســــه ق احو عادة أمن (قوله إنَّ س شراط الساعة) لس هدا من الحديث و إنما ين به الشارح الراد ، و التمرأبه رو به أحرى فلمرجع (قونه وأنوه حر فكداهو ) انظر ماوحه دلالته على حريتهما (قوله أو رحملان) معطوف على القوائل

( توله ولأن ولدها ) أي غن به الإعتاق فلابرد عو الموضوءة بطئ الحسرابة شمل ( قسونه من حيث صراحة الاعظ) أي في الحيه والمرد بالصراحة اللفظ المؤدى للعنبي ولوعو اسطة المية و إلاوردت الكناية ( فوله نم تعتق إلا عمم العصالة) سيأتي أجهازدالم اصح إلا إمد الموت به يسيس عتقها بالموت ولعل المراد مثله هما و إلا اثما القرق دبيراجع (قوله ثم ملكها قبل التكمير) أي تموطها حيشد (قوله أنه لابد أن یکون یولد لمثله) انظر ما المراد بكونه يولد لثاله فان كان المواد مأن طغ مطثة الباوع الذي هو تسم سمال باقص ماسياً في فر إبنا "به يو وطي ه صبي استكمل تسمسين أمله لخ فعن المراد هما بيولد للناه دأن المت باوعه فليراجع (قوله وشعل كلامه الخ ) فيه ونمة إلا أن يكون المواد قوله أحبل ولو احتمالات

الله مر ولأن ولدها كالحرم منها وفد ا مند حلَّ عاسمت الله في كانصق الكن العتق فيه فؤة من حنث صراحة اللفط فأثر في الحال وهذا فيه صعب فأء العد الوت ولما روى البيهتي عن من عمر أنه قال « أمَّ الولد أعتقها ولدها و إن كان سقطا» وصرح الى عباس روايته على عمر العرابو مات بعد العصال تعصيبه تم العصل دفيه م نعلق إلا تقالم العصاله ، وشمل قوله أحس حماله بوط ، حلال وحرام سب حيض أو نفاس أو إحسرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو ليكونه قبل استعرائها أو لمكونه طاهر منها تم مدكها قبل النكفير أو كونها محسرماله بنسب أو رضاع أو مصاهره أو لكومها مرؤحة أو معمدة أو محوسة أو وثمنة أو مرتده أو مكانة أو سكه مها مسامة وهو كافر ، وتعبيره بالإحمال جرى على الغالب ، فاد استدحلت ذكره أو ماه، الهنرم وعلقت منه ثبت إلادها وعلقت عوته ، وعبر من نصره الإحدل أبه لالدّ أن كون بحيث تولد لذيه ، وأنه لافرق عين كونه عافلا ومحمونا ومحمارا ومكوها ومحجورا عليه بسنه ، واشمل كلامه مانير الشبيراي روحمه نم وظنها وأنت نولد عكن كونه من وصفه في السكاح ومن وطفه في ملك البجين ع ومحلُّ ماد كره إذا لم تنعلق بالأمة حي العبار وإلا لم تنفذ لإ الزدكا لو أولد راهي معبدر حرهونة بعبار إدن الرحين إلا بن كان ارجن فرعه كما بحثه عصهم ، فإن سنَّ الرهن نفذ في الأصح، وكما نو أولد مديث محمد أمنه الحدية المنعدي ترقيم مال إلا إن كان اعمى عديه درع مال كها وكما لو أولد عجور فلس "مته كا رجحه اللحي و لأدرعي والدّميري وهو اله مد و إن دعب العرالي إلى المدود ورحمته في النظف ، وقان البنةيني وابن النقيب إنه الدي علهر العطع به لأن حجر القدس دائر عل حجر السفه والرض وكلاها ينقذمه الإيلاد ء

(قوله لما مرة ) أي من الأملة ( قوله و إن كان سقته ) التسديم عليه من حسيث الن عباس فللحور أنه فاله ثم نعامه به على عمر أو أنه فاله حلهاد منه أو روه له على تمسير عمر ( قوله الم نو مات ) أي السيد ( فوله له مشم ) أي م عمل علقها الح ( قوله وعلقت وله) ومن استلحال الميَّ عالو لـ حقت روحته أمنه أو إحدى أصله الأجرى فترل باع إج الساحقة الحسيس منه حمال عتمتن يمونه كما سيأتي ( قوله بحيث يولد لمثله ) ظاهره أنه إدا أنت به ادبام ساس ومدم إمكان اخل حكم باستبلادها وإن م حكم ساوعه ، وسائي النصر به علامه في بوله ويو ومن مني م يستكل سع سبين الح (فونه وشمل كلامه) لعن وحه الشمون أب لمراد من قوله إذ أحمل لأعمرُ من كونه أحدثها في المائث نقيمًا أو احبالاً ، وقد سوقت في خبكم بالاستبلاد من أصله مع حيال أن العارق في قبل عليه ، والأصل عدم الاستلام شيه أن الاشت مع الشيك". إلا أن يتان إن الحادث يقدّر بأفرت رمان فايصافته إلى ماهند اللك أفرت لكن بشكل هذا على مايأتي على الصيدلاتي الآتي عد قول الصنعة ولا تصير أم وقد إذا ما كها من قوله قال الصيدلاتي ، وصورة ملكها حاملاً أن نصعه قبل سنة أشهر الح ( قوله نفد في الأصح ) ومثله مانو بيعث في الدين ثم ملكها (قوله ترع مالكها) و يسعى أن مثل دلك مالو ورث الحاسة قرع مالكها فينتعد إيلاد المالك كالو أحلل ملك فرعه فليراجع أو يفرق اليهما لأ يا في همده الصورة حيث حرحت عن ميك الأصل ولم تحكم باستيلادها عدات بالنسبة للفراع كما لو ملكها من أحمى ، وقد يؤيد الدرق فوله الآتي قبيل وعنق الستولده من رأس المان ، والفرق بيلهمما ثلوت الاستيمالاد في الأولى بالسبة للسيد للسكه إياها خاله عاوفها في الأو بي محملات الثانية .

فقد رآ بأنه المسر عن حجر المرص بعموم الحجر عليه فيما معه وعن حمحر السنة تكونه لحن الغير وكما لو أولد وارث مصمر حارية بركة مورته المديون وكم بو أفرّ محمحور سنه بإيلاد أمته ولم يُشْفَ كُونُها قراشًا له فايده لا نقبل وأساع إن حباره بهائي ، فاين تُلت كومها فراشا له وولديد اللَّة الإمكان الله الالله كا من ، وو أفرَّ الله لك بنات ولد وحواله له وأسق على مسلحق من بيت المثال وكمَّا لو أولد معسم حاريه عارة عنده اللَّه ول الديول المعربين العبد - العرماء ، وكما لو أولد أمة بدر النصدق عُمها أو مها تلدف ماء بدر إسافها ، و شاب بمنع المسائها بروان ملكه عنها بمحرَّد تذره التصدَّق مها أو شِمتها ، وكما لو أولد وارث أمه بدر مورثه إعنافها وكم لو أوله وارث أمة اشتخراها مورثه اشترط إعماقها لأن عوده مانع من الوهاء بالعتني على حم له موريَّه ، وقول الزركشي : لو اشري الأس أمة بشرط العمل وأحملها أنوه عالماهر بمور إماره واؤحد منه القنمة وتنكون كقيمة ألعبد الشترى شبرط العنق إدا قبلء والأصح أنها اللشدي فكدا هنا تبكون للالدرة بأنها بم سع الشارع من بيعها وسدَّنات نقلها على الشتري أشبهت مستولدة الابن فلا تمسير مستولدة للائب ، فلا يتال إن إلاد الشائري إماها معد فكدا إيلاد أنيه لأن الوهاء بالشرط مع إيلاد المشترى بمكن ولا كمنك إبلاد أبيه ، وكما تو أولد وارث أمة أوصى مورثه «عماقها ، وهي بحر ح من النات فلا سعد لإنسائه إلى إنطال الوصية ، وكما لو أوله مكاتب أمنسه فلا ينفد ، و يحرم عنسه ولخؤها و إن أدن له سبة م لضاف مالكه ، ولو أولد المعض أمة ملكها ببعضه الحواجد إلادءكم قنصاء يعلاق الممثف وصححه الناقيي وعارماه وحزم به المناورديء ولا يشكل عابه كوله عبر أهل للولاء لانه زعا شد له عوله ، قال عالى قلها فداك و إلا فقد زال مافيلله من الراق عوته ، وو وللي فيلي لا يستنكس منع للبين أمللله فوست لأكثر من ستة أشهر حقه ولم حكم سلاعه وم شب إعلاده لأن النسب يكني فيه الإمكان والأصبل قاء صره وعسدم صحة عصرفة والأصبل عدم لنابع من إزالة ملكة عن الأمة . وحرج قول منصبعتأمته إلاد المربعة فالهاموقوف كماكنه واإبلاد الواقب أو الموقوف عدله الأملة الموقوفة قاله لايمقد ، وما لو استدخلت مني سيلحا المحترم عب مونه فام. لا سار أن ولد لا م.. مليكه لهما حال عاوقها والرائب سب أوالد

(قوله فقدرة) أى ما رهد إيه العراى (فوده و العرام) أى السيع الوى بأن ر مصاحة (فوله في المت كو به فرات له) أى السعية بوهده مسئية أمت كو به فرات له) أى السعية بوهده مسئية استطرادية ، وقوله المسلم أى مست محبول (فوه و حال شع استشائه) أى مس كلام المسلم و إلا فهى على المعدم بن لا تصر مستولدة (فوله شيره العاق) أى أو الدر إعتادية (قوله لم يست كل سع ساس) صواحه استكان ألع سين ، و المان عليمة قوله لأن السب يكي فسه الإمكان ، فان ما دول النسبع الإنكن فيه الإحسان ، و المان عليمة قوله لأن السب يكي فسه الإمكان ، فان ما دول النسبع الإنكن فيه الإحسان ، و المان عليم إلا أن يقال ميستكان السين أمنه فولدت لا كثر من ستة أشهر و يحته و إن الا محكم ساوعه الها الله إلا أن يقال ميستكان المعالية على المعديد وقد قار بها بحيث يكون وطؤه قدر كال النسع بمالا بسع حيما وهيم الماء على أن التسع تقريبية في المى المعديد وقد قرأن المعتمد في المي أمها فيه تحديدية و يؤ بد ما قاله حج قوله السابق أمها فيه تحديدية و يؤ بد ما قاله حج قوله السابق أمها فيه تحديدية و يؤ بد ما قاله حج قوله السابق أمها في المعديد وقد في المنتماء الوطه الميه العراب عد المنابع الوطه المعالية أو رقيق الامتناع الوطه المان يكون محيث يومد المنه (قوله فا مه الايسفة) والمعرفي وقد حرالشمه أو رقيق الامتناع الوطه الهادة أن يكون محيث يومد المنه (قوله فا مه الايسفة) والمعرفي وقد حرالشمه أو رقيق الامتناع الوطه المان المنتولة المنابع الموانة المنابع المرابعة المنابع المان المنتولة المنابع المان المنتولة المنابع المنابع

(قوله بعدم ، لحدر عديه) يعسق المريض ، وكان الأموب حذف لقط عدم وإدخال الباءعلي الححر فيكون الصمير العلس وق اسخة يصوم الحجر عليه وهى لأصوب وبس عدم محرف على عموم (قوله ويو أقر محمور سفه الح) فد عليه لأن الإملاد فيشات الاري أله ينفد منه إدائيت (قويه كا مر) لعبد فيديه ( قوله ولو أفر نفسه) انظر الصمع لن برجع (قوله برول ملكه عنها) أي إنما مع معه لها ودا كال بدر للمها لأن الشارع أثنت به ولاية ذلك ( قسوله لأن الوفاء بالشرط مع إبلاد المشترى عكن ولاكداك إبلاد ألمه) أي لأمانو قسامة للت علك به فيتعمر عني الأبن العشي (قوله و يحرم عليه وطؤها الح ) لاحاحة اليه هنا وقد ص ( قــــوله لم يستنكل سع سين ) صوامه استكل الخ (قوله والأصل عبدم المائم) المناسب والأصل بقءالمانع من إزالة الخ فتأمل.

( فوله حال استدحاما) أي علاقه عسد الإرال فلا مدّ من كوله على وحه محترم كما مر" (قوله ندت فها الإملاد) أي مع اسفاء كومها أسه ( قوله و محت عليه فيمس الي) لاعاحة إليه هيا وقداحن (قوله و يمصم الإبلاد في قدرحسته) بطرما ،لردد قدرحسته (قوله لأن حق العام الح ) هدما التمس إعماكان مقسم عود لإيلاد في حميم مطاقا فتأمل ( قوله كدا في لحاوي الصعار ) الدي أصل الحكم لأماذكر معه ( توله تبعا لقول المزيز الخ) فيه أن الذي تقل عن العزيز إعلاق المود لا المسيل (قوله لكمه) العلم العرابر ( فوله فالولد حر كله ) أي مدق ( قوله و إلا ) أي أن لم يسر

وما عدد وورك منه ليكون التي عثرما ، ولا تعدر كونه عدرما حال استدعالها حلافا ليعضهم فقد صراح بعصهم بأبه لو أبرل في روحيه فباحثث بلثيبه محبث مته لحقه الولداء وكبدا لو مسح دكره محجر بعيد إترابه في روحيه فاستحمرت به أحدية فيلت منيه ، واستشي من معهوم كلامه مسائل نبث صهر إملاد: الأولى إذا أحبس أمة حكاسه . الثانيــة إذا أحبل أصل حراً أمه قرعه التي لم يولدها و إن كان معسرا وبحد عليه قيمه ، وكدا مهرها إن تأجر لإمرال على معين الحشفة اللائمة بو وصيع أمة اشتراها شيرف الحيار للمائع بادعه لحصول لاحارة حملك الربصة طربه العبر إدا والثها نعص العاعلى وأحلها فلسن القسمة واحتبار الخبثه فقد أحمها قسل ملكه شيء منها ولونه حر صنب إل كان لواسي موسرا ، وكذا معسرا كا نقلاه عن متحمج العاصي أبي البلس والرودي وعماها دو عد إبلادي قدرحصيته إن كان مصرا و سنري بي دفيها إل كال مو بر لال حق العام أقوى من حق الأل في مال الله ، كند في لحوي السعير ببعا لبول العرار التناهر المتموض موده ورجحه الإمام وحزم به البعوي لبكنه نقل عدم عوده عن العراف ، وكذير من غيرهم وحله في أصل الروضة المدهب ثم فراع عليه أنه توملكها. مد الشهة أو سعب آخر عل معد الإعلاد فيه قولان كنطائره في مرهولة وحالية وتحوها أطهرها العود و تحلمن أن م لد ستام د ل ٪ أمه العلم شهة أو لكاح ولاينافسيه ترجيع الدود هنا إد لاسرم من حريان الحلاف الاعداق المرجمج ويارق سؤد حق المام الحاملة التي علك العصهار. أحديها سرى لإلك إلى عدم شركه بن كان موسر كالعدق ، فإن كان معسره فلا إلا إذا كان شر هنه ممولاً • به له كما له أولد الأمة أني كانها لدرعه وحيث صرى الإبلاد فالولد حرآ كان و إلا فالتحكي عن العر افسين أمه حر كنه ولا تسعم ، وحكي الرافعي في انسير في أمة المسلم تصحيحه عن القاضي أفي الطيب والديوردي وعبرهما وسجحه في الشراح السبيعير وأصل الروصة ، وحكى از امني في آخر الكنابه الدول بالمتعيض سرأتي النحق وأن المعوى فال به الأصح وحاله في أسل بروضة لأصح وف الرافعي في السكاد. على وطء أحد الشير يكين هل يكون الولد حر" كله أولصمه فولان أمم هم الديني وقال في بات ما يحرَّه من السكاح! ولما قدر على الكاح من للمسها حرَّ تهل له لكاح لأمة المُنسلة ، أنه فيه الإمد بأن إرقاق لعض الواد أهول من يرفاق كيده.

عديم و له دير والأورب أنه رويس في المدان الثلاث لأن موصوءة لست منه وهذه الشهة صهيفة (قوله وورث منه) من حكم لارت مع كونه م كن خلاحين دلوب شهم اكتفوا بوجوده مبيا اهد مونه خيث العائد ولد منه بعد برق مع لوب وحوده وقت الموب (قوله وكد لو مسح دكره) عهم أنه بو ألفت المرأة مصعة أوعيته فاسدحالها المرأة أخرى حراة أو أمة خالها الحياه واستمرت حتى وقسطتها المرأة ولذا لا يكون الما للذينة ولا أقسير مستولاة بلواظي وكانت أمة لأن بولام سعند من مي الوالي ومدينا من من مي الوالي والموسودة بهو ولد لهما و يدمى أن لا تصدير لموسودة به أنصاحت م تعرج منها مصورة (قوله الثالثة بو وظيم) قد يمنع استشاء هذه لأنه بالوظء مع الاحدرد دحلت في ملكه فم تحلي إلاأمته (قوله با ديه) متعلى متوله بو وطيء أمة (قوله قال إنه لأصح) أي السعيف

هاله حرّ كيه) وإندا مسع

قال تعميم . فالتنفيض هو التثميد ولا في وله أمة القيم إذا أحدي، قص العاشين و إن كان معسرا لقوّة الشهة فيها كا يؤخيذ بما من وكدا ولد للشتركة بين البعض وسيده الأن مناس من سود استبلاده في الحال إنما هو كوته ليس من أهل الولاء ما قيمه من الرق ، فإد رال ستقه عمل للقنصي عمله حنث كان موسرا عبد الإحدل فشت الإيلاد السادمة الأمة التي علك فرعه معسها إِذَا أُولِدُهِ، الأَبِ الوسر سرى إللاد إلى صيف الشريك الرُّجِني أيضا ، فإن كان معسرا م يسر و يحال عن هيده للبنائل مأن الأصح فيها غدم النقال لللك قبيل العاوق فلم يقع الإيلاء إلا ق مسكه وحرح نقوله أوما تحت فيه عرام ما لوقس إنه أنس آدى ولو بني لتصوّر فانه لايشت الإيلاد كا لاعب مه العرَّة و إن انقبت به العبدَّة ، وأفاه كلامه أنَّ أم ولد الكاهر لمسلمة لابحد على إعتاقها بل محال بلهما ، ووسعت مستوقاة كافر إن مليكه عنها ومبعثق غوته ، وكاد مستوقاة الحر في إد أرقي ، ونو قهرت منا ولدة الحر في سيدها عنمان في خال ، وشمن قوله عنقت عوله مالوفسه فامها تعتبي عوته و إن استعجت الذي من أوانه لأن إحدل كالإسماق ، ولهذا يسرى إلى نصب الشريك فلا يشدح الذن فيه كل يو قبل من أعلمه وخب دمه في دممها ، وما يومت سيدها قبل وضعها ثم وضعته للدة يحكم فها عدوب سمه ممه فاله يتدال مدتها عوله ولها أكسمه بعده و إسناد أحبل إلى الصمير مجاز عقلي ويسمى محار حكما ومحرا في لإلا ب و إساد محر يا ليحو أمنت الرميع المقلء وأث الصنف ولدن وعلفت لأمه بحث أثبت الفعل ساء ساكمه في آخر الماضي و نتاء الصارعة في أول الصارع إدا كان فاعله مؤلنا في مستنتين إحداهم أن يكون صميرًا متصلاً وتانهما أن تكون منصلاً حتملي المأنات و إنما قال عالها عوب السند وفي شن عوته مع أنه أحصر بيفيد أن كل من أحسن أمنه ولم دهد إلاده لحام لا نفس عوله والحياة صدّ لدوب وهوعدم اخياة ويعترعنه عفارقه الزواج الحنداء وقنن عاسم الحنادعما من شأبه الحياة

(قوله قال المصهم الله) معدما (قوله إلاق وله أمة) أي قال اوله كله حرّ ولم سند الاستلاد , لاق السف إلى كال معدر على مامر على مامر على حاوى (قوله لأنّ المانع من عود استلاده) الأولى إعتاقه ما من في كلامه من أن إلاده باعد في الحين بحلاف الإعماق (قوله وقهرت) الأولى إعتاقه أقهم بحلاف سابقه لأن إقاده المكل له بعدلاله المتطوق دون الحيوم (قوله وقهرت) أي تحيث بمسكن من المنصر في والله عنوس بقد دالك (قوله عالما له أي لأنه يدخل في معكم المدينة والمناصر في ملكها حراة (قوله وحد في الحال) أي لأنه يدخل في معكم المدينة والمدينة في ملكها حراف عن ما كه قام الأنها له خراج الماك فالمستر حراة (قوله وحد في المناصر في عنواله المناصر في المناص المناصر في ا

بعود الإيلاد مادكره بعد ولا يلزم من عميدم نفوذ الإيلاد عدم حراية الوف (قوله وأفاد كلامه) الطر ماوحه الإفادة (قوله مجاز عقلی) أي منحيث إن الإحبال إنما هوفعن الله أعالى الحقيقة وقد أسده إلى السيد فقوله إلى الضمر آي لامڻ حيث ڪو به مصمره و إل أوهمه كلامه وتحقيق الحسر العقلي هنا سعر کاد کرناه حلاقا ۱ في حشية الشيح ( قوله إحد هم أن تكون ) يعني مرفوعه (قوله وثابهما أن يكون متصلا ) يعيي التما هاهرا ليس بسيه وبينه فاصل أي بخلاف مااذا كان الرقوع متقصلا

عده دحو المعول:

ه كو أن العاسى ستالراقمه 
ه كو أن العاسى ستالراقمه 
أحمل أمته ) انظر ما وجه 
الإفادة من هدا دون داك 
و إعسا يظهر ادا كال 
المابع خصوص انتقالها 
عن ملكه وعبارة التحمة 
تديمالقياس عوته لكن 
تديمالقياس عوته لكن 
نتقاب عده عسو عشرى 
أطهر الصحمر لسين أنها 
وقت لموت انتهت ( قونه 
وقت لموت انتها و وقائه 
وقت الموت المؤت المؤت و وقائه 
وقت المؤت المؤت و وقائه و وقائه

صَّلَّ وَهُوهُ ) المُناسَبُ لَنَفَسِيرِهُ الدَّكُورِ أَن يقولُ سَيْصُ أَحَدُهُ (قُولُهُ وَ لَعَارِعَتُهُ عَدَرقَةً لَرَوْحَ الحَسْدُ) فَيْهُ نَظُرُ لَلْ الْفَارِقَةُ فَرَعَ الوجود فهو مَن تَقَالَ العَدَمُ وَالمَنْكَةُ لامِن فَاسَ السقيصينِ فلا يشهر إلا أَن يكون عبارةٌ عن القيل لما كور لعده .

وصورة ملكها عللاأن تصعه الخ) وعده العمرة مساهمة لاعي والقصود سها ظاهر (قوله فالولد قبل العلم الح ) أي فالولد الحادث قبل العلم الح أي بخلاف الحادث بعده ( قوله وقبل بثنت ) أي وينمسخ النكاح (قوله لكنه يعرم القصها وقيمها) أي القر" له ومنسل هدا في التحقة وانظر ما المراد المقص المروم مع القيمة وسيأتى آخر مسئزة ف الكتاب نقلاعن أصل الروضة أنه يغرم قيمتها وقيمسة الولد والمهمر وسيأتئ ثم أنه بحرم عليه وطؤها حق يستبرتهامن المترعة منه وسعر أن محل الحرمة إن كان حاده في إكدابه نفسه ( قوله نکم من ) أي فيحري فاللذعي عنيه بطرمامي في المدّعي (قوله وسكت) انظر فرجع الشبيد (توله و بازمالثانيله قيمة الولد) عامنه أنه لاعكم حريته (قوله لاإن ظمها مشركة) هو معصوف على قبوله كأن ظنها روحتمه الحرآة أوأمتمه أى وإلا فالولد رقيــق في هــــذه الثلاث كما

وقبل عرص يصادّه لقوله تعالى ــ خاق النوت والحياة ــ وردّ بأنّ المني قدر والعدم مقدّر ﴿ أَوَ ﴾ أحمل ﴿ أَمَّةَ عَارِهُ شَكَاحٍ ﴾ لانفرور فيه بحرَّ يتها أو زنَّا ﴿ فَالوَلَّدَرَقِيقَ ﴾ سعا لا مه فكون لمالك أمه بالإحماع إد الفرع ينسع الأب في العسب والأماقي الرآق والحرابه وأشرفهما في الدين وإيحاب المدل ونقر برانحرية وأحتهما في عدم وحوب الركاة وأحسهما فيالمحاسة وتحريم الدبيحة والم كحة و يطاق الرقاق على نقيص المليك والنحل ( ولانصار أم وله ) له (إذا ملكها ) لانتماء الملاق محر رد تموت الحرايه بلائم فرع تموتها للولد عادا العقد الولد رفيقا م يمعر ع عسم دلك ، ولو مدكها حملا من بكاحه عنق عليه انولد كا في المجرر ومعلوم أن ولد المالك لعقد حوا . قال الصيدلاني . وصوره ملكها حملا أن السلعة قبل سنة أشهر من يوم والكها أو لا يتنوها بعد اللك وتلده للمون أر سع سمين وله كان سند الأمة المسكوحة عن بعلق سنيه لولد الكويد بعصر له قانه يصرحرا ووسكح أمة عر عراسها فانود قبل العرجوا كادكره المصعب فيحبار البكاح أو لكم حر" حاريه أحسى ثم مد كها الله أوعبد حاريه الله ثم على لرينهسج اللكاح ، فلو أو مله، فرثبت . لإبلاد كا فاله الله ح أنو عامد والعر شنول والشبح أنو على والنموي وغسيرهم ورجعه الأصفوني وحرم به من المقري واعجاري لأله رضي م في ولده حين بكحها ولأنَّ البكاح عاصل محفق فيكون واصنا مال كاح لا شبهة اللك حلاف ما ارا له تكن سكاح وقبل ينبث و به قال الشيعج أبو محمد ومال إمه إمام ورجعه المنسى ووبرع أمة بحجه ثم أحديه ثم أكدب عسه لم يعمل قوله و إل وافقه المقرآ له كمه يعرم شصبها أوقيمها والهر والعلق تنوله والوقف ولاؤها ء قابل لم يحد حجة الحلف المكر وأحلها ثم أكدت عليه وأفراتها له فكما مرا والق مالوأولدها لأوَّل ثم اللَّافي ثم أكدت النابي عسه والأفراب ثنوب إللادها للرأول لاسافهما عام به آجرا ويترم الثابي له قدمة الولد والمهوا والنقص (أو نشبهة) كاأن صها روحيه احراء أوأسه كا في لهزار واهله حدقه للعلم به نما حرج به وهو مانوسها روحته الأمة فال الولد رقبي من قوله أولا سكاح لابل صها مشتركة سه و بين عدره تُواْمَةُ فرعه أومشركة بين فرعه وعبره حلافا معصهم (فالولد حر) عملا بسه تُعالوسهار وحته الأمّة فالولدرقيق وسواء أكال واصي حرا أم رقت ولوكال لشجعل روحس حراة وأمه قوعي الأمة صانا أسها لحرته فالأشبه كا قاله بركشي أرابو محركه أمة العبر إداطمها روحيه الحراة وأعلى العسم

(قويه و يطلق لرقيق) كي لعة (فوله ووملكها حملا من لكاحه) خلاف مد ومالك الحمل منه مي راه ولا بعدق عليه لعدم نسائم له شرعا (قوله عنق عليه الولد) أي ولا تصير به أم ولد (قوله وصورة ملكه حدلا) أي على وحه يعمل فيه ولدولا تصدر مستولدة ( فوله لكونه نعصا له ) أن بروَّج شحص أمه أبيه مثلا فأحدم فأل لوبد يعنق على سيدها لأنه ولد ولدم (قوله لكنه يعرم نقصها) أي معفر ته (فوله ونفس عوله) أي لذي "كدب نصمه (فوله فسكما مر") أي من عدم فيوله قوله (قوله لاعالهما عاسه آخرا) أي اركدانه عسه ( قوله ومشركة ) أي فلا کوں لوند حرا الشبهة ومقتضى تعليلهم إرادة شبهة الفاعسل فتحرج شبهة الطريق وهي الحهسة التي أباح الوطء بها عالم فيكون الوك فيها رقيقا وهو عندر لانتد، صن الروحيــة والمث ولو وطي محرية مت المال حدة فه أولدها فلا سب ولا إطلاد سوء العلى والنقير لأنه لابحث فسه لاعصاف أو وطيُّ حاربه أنهه أو أمه عان حيها نه أو "كره على نوع، فندى يظهر كا فاله الأدرعي أن الولما رقس (ولا تصعر أم وعد) له (إد مصكه في الأعهر) لأن الولد وإن تعقد حرا اكم، عنقت به في عير من الهين الهو كالوعات مه مسه في السكام ولأن لاستيلاد لم شت في احال فكداك العدم من كالواعش رميق الغير ثم ملكه ولأن الكتابة والتدمر لاشتان في مثمل ذلك حالا ولا ما "لا فكدفك الاولاد والناتي تصدر لأمها عنشت محر" وهو سند في الحربة بعدد عوب وشمل كالام تصلف منهو سرا بحر بها أو شراها شراد لاسدا فأولدها تم مليكها وعدان الحلاف في الحر فار وطيُّ العبد أمنية عده سنهه فأحديها ثم عنق ومليكها لم نصر أم ولدنه قصفا لأنه م يده صل من حر (وله) أي السيد (ومده أم ولد) منه لل من ولها، ملك منيها وحكى الترمدي فيه الأحماع واساى مسال يجمع وطؤها فيهاكائم والد الكافر السعمة أوأه ولده الجرم كأحته من رضاع وألم والد موطواد عرعه وأم ولد مكاسه وأم والدم عص وإلى أدن مالك نعصه وأمة ثم يسعد إيلادها لرهن وطني أو شرى أو لحديد وأمسه محوسية أو وتنسيه وأمة موصي بمافعها إدا كات عن تحل فأستوندها ورث فالواد حروعمه بشيري مها عبد ليكون مثاها رقبته للودرث ومنتعة للوصي له ويبردنه مهرها وصبرائم وادافتعتني عوبه مبالونه للنفعة ولنس له وصوَّه، إلانادن الموضى له بالشمعة خلاف من لاخس فيجوز بعير إديم كما صحيحه في أصل تروصة وكالمة عارة عدده الأدون الديون لاعور له وصوِّها إلا ادل المندوالمرماء كماس فان أحملها وكال معسرا لتك الاللاد بالنسبة إلى السيد فينفد ردامكها بعد أل تبعث كالرهو بدولا تحور بمانوهد، قال ديالها بالالاس وكالم وند عرقد لايخور له والؤها في حال إدنه وكالم وند ارتباب وأم ولد كانها و سحاب أنه لاحاجه إلى استشاء هذه السائل لأن امتناع الوطء فيهالمعارضة أمر آخر كمشرر لامن حيث كومها أموده (و ستحدامها و إحارمه ) لاس ممها ساحر وليقاءما كه عاليها و على مدفعها و عد امتمع عمها و بحود سأكد حق العنى فيهاوج ستطبكات حيث مسع استجدامه و بن كان ماكه علية أفيا لما فيه من إعمال مقمود عقد الكربة وهوعكه من الاكتساب بيؤدي البحوم فيعرب وشدا لوكات أم مولد مكاسة بأن سبقت البكسة المستلاد أوعكسه م كن له استحديها ولاعبره عباذكر وله أيضًا كتابتها لأنه علك كسبها درا عتقها على صفة حر وفارق حو ر يحرج و إن كانت بنعا لمنافيها مثع إحرة الأصحبة العبية كبيعها بحروجها عن معكه بالكابية خلاف لمستولدة وعلم من حوير إحارتها جوير إعارتها بالأولى ولوأحرها ثم مات في أبناء لمدة عاش ،

(فونه وهي احيمة التي أباح الوطاء الح ) كائن أباحه ساء الأمة وصأها عبدي النول تعواره بإباحة السيد فأنث بولدفاته لا يكون حراً (قوله قلاسسا ولا إبلاد) أي وعديه المهر حدث بم تطاوسه (قوله أو وطي ما حارية أبيه أو أمه ) أي وعديه بالأولى ما لو وصي حريه روحيه هانا دلك (قوله أب الوحر رفين ) أي ولا حدة عليه إذا كان بمن بحي عديه دلك للشهة وهن يشت سنه صه ق المور الثلاث أم لا فيسه عار وصهر فتصاره على في الحرية في هذا و دون بي الدين والمنصر عمد معية في فديها دون في الدين والمصر عمد معية في فديها دونه في المائن فيها بي على دلك إلات إداعت وعدم الفتن فيله بي عبر دلك من لأحكام فلراحيع (فوله كا لواعتين رفيق العرا) أي بعديا أو نصه ملكه (قوله أوشرى) أي كائمة البركة (فوله فاستوله ها الوبرات) أي سواء عيرمة الوسرة أمولا.

(قسوله فتحرج شهة الطراق) أي أماشهة المنت كالمشتركة فقدمرت في كلامه آما (قوله الما ص ) لعل صراده الأدلة سارة أول الباب (قوله وبيسله وطؤها الخ) هد هوالقصود من الاستشاء (قوله فان أحبلها) أي فيه إدا وطلبه بشر إذن ( قوله ولا يحوزله الوطء ه بل سيمها) قد غال أيّ حجة إى هما ولا أن عال إنالو ادالوطء سد الأيلاد وهو و إن كان معجما أيسا ولا أنه مقابر لما قبله ( تموله وكائم وله كاتبها ) قد مر هذا آند ( قوله كا تقرر ) أي في بعضها لافي كالها أوانوادكم تقرو في أنوانو (قنسوله فاده أعتقبا على صعة جار) يتأس ، والصبحت لاطرة ومثليه لعلق عتمه صمة والمدار تحلاف مالو أحر عسده تم أعلقه فال لأصلح عدم الانفساخ والغرق تقدم سب العني بموت أو الصفة على الاحارة فيهن محلاف الاعتاق وهسه بوسمي لايحار الاسفيلاه ثمرمات السبدلم تنصبح لنقدم استحفاق اسفعة على سب العتق (وأرش حديد عليه ) لما من من نقاء ملكه عليه فاو قبالها من صمن فيمنه. وكد لوعصها عاصب وسات فيده ووأبقت فيعده عرم فينسها تمإد مأت سيدها سبردها من بركته بعثقها وكسا بوعصت عمد فأبي وسرم قدمته لم أعلقه سده تخلاف مالو قطع حان بدأم الولدوغرم أرشها ثم عثقت عوت السيد لا سعرد الأرش لأنه بدل الطوف افتائت ولم يشمله العلق وهسد تخلاف المكالمة فان أرش الحبابة عليها لهب وتوشهد ثنان على إفوار السيد بالايلاد وحكم مهما أتم رحفاكم بعرما لأن علت باق فيه ولم يقوله إلا سنصة السم ولاقتمه لحديا مردها فاتا مات سيدعا عرما قتمتها لوراته ولا عدلقه مافي أمن الروضة في الرجوع عن الشهادة من أمهما لوشهدا بعالي عبد وقصي به القاصي أم رجعا عرما قدمة العبد ولم ما د العدل سواء "كان للشهوم العثقة قنا أم مديرًا أم مكاتبًا أم أمَّ ولذله اله لأمهما شهده بالعالي أأ اشيء عما باكر (وكند برو بحم الله إدمها في لأصبح) المناص واسكه الرقبة والمنعنة كالمديرة أواادي لاخور إلا برصاه لأمها انت لهماحق العنق بسيب لايملك السيد إبطاله والثالث لا تحق و إن رصت لأمها عافقه في فسها وولاية بولي عمها بأفشة فأشهث الصعارة فلا يزوّحها أحمد برطاها وظاهر أنه لوثات الابلاد في مصها روحها السندان المير إدمها على الرحج و لحلاف أفوال كما دكره الرفعي وعاره ولوكان سندها منعصا لم يرؤج أمنه بحال قاله النعوى قال لأن مناشرته البقد عتنعة إذ لا ولاية له مالم تكل الحرية و إذا امتبعت مناشرته سفسه المتبعث إلما ته عمره وبرو حها صر إله تمسع فاسد باب برو عها فال الأدرعي وتعليه دال على الساء على أرالسند بروحه ولايه والأصحابه إعارؤح باللك فيصعرترو بحه وقدقال لينقيبي ماقله النعوي مموع لأن برويته السيد أمنه عالك وهو موجود واسكاه لابرة مع أمنه السمة خلاف مالوكان السيد مساما وهي كافره ولو وتدلة أو محوسية لأن حق السار في الولاية آكند ألا ثرى أنه شت به الولاية عدم الحية العامة ويروحها لحاكم بادبه وحدابه ولدهالها وإن كانشرقيقة لتبعيثه لهما فيالاسلام ( ويحرم معها ) لما من من الأحديث وأجمع النامون فين بعدهم علمه فال عسف في شرح المهدُّب هذا هو المشمدق المسئلة إن قلنا الاجماع بعد الخلاف ،

( دوله والفسحت ) أى رجع المساحر السلط المسمى على التركة إلى كانت و إلا قلا مطالبة له على أحد ( دوله أم مال السيد له سد يم ) أى الإحارة و يدفى عليها من أسب المال فال م يكل فيه شيء أو منع المولية فعلى مراسر السلمين ( فوه لما مر ) أى بأل تم المرعية السيد السواء كال سده المرد القيمة وقوله السردها أى العاصد ( قوله أم تد قت عوب السد) أى أو محارة عنقم ( دوله عن الحدة القيمة وقوله السردها أى العاصد ( قوله أم تد قت عوب السد) أى أو محارة عنقم ( دوله عن الركز ) أى من الاستيلاد ( دوله عن إدمها ) أى تكوا أو شد كأن صالمها فمحل مليه في فرحه الإ إلاج فهى القيمة على كارمها و إلى ولدال ورالت الحدة فهى بكر لا أمه مرال كارتها وطرد في قبلها ( قوله أنه لوثات إللادها في تعصها ) أى بأل كالله مشتركة على عامل ( دوله فيلم حرو يحه ) أى المعص على العلم ( قوله الحلاف مالو كال السيد مساحا وهي كافرة ) أى فله و قوله الها و قوله العلم القولة المولة و قوله الها السيد مساحا وهي كافرة ) أى

(قوله بالموت) هو متعاق بالعدق أى تقديم سبب العدق الحديد العود (قوله وهدذا) أى مافى المنّن (قدوله ولو وثنية أو مجوسية) أى بخلاف المرتدة إذ لاترة ج محال كما صر بسط ذلك فى النكاح (قوله باذنه) أى

يرقع خلاف وحينتد مدسدل الأحلاث و الإخم على سبح الأحديث في تنعها القب اصتمري وعبره وأجمعوا على للمع إداكات حادلا عن وإتبا حدو بعد الولاده ولهد احتج بي برنج ق الودائع بالاعدق على أمها لاتباع في حال الحل قال قدلاء ساقهم قاصيه على حكم مااحسو فيه بعد بولادة و قص همذا الاستدلال بالحامل محر من وطأء شهة فامها لاساع في حال الحس وساع تعد الوضع - وأحب عنها شيام للديل فيم عجوار النبيع لعد الوضع تخلاف أمَّ الولد ، ونصَّ الشاهيرصي الله عمه على منع بيعها في حملة عشرك باله ولوحكم فاص محور بيعها نقص قصاؤه لمخالفته الإجماع ، وما كان في بيعها من خلاف بين القون الأوّل فند ا تضع وصار عجما على سعه . وأماحيراني داود وعبره من عام «كنا سم مرار بنا أمهات الأولاد والتي صبي الله عليه وسلمحي لارى بدلك بأسال فأحيث عليه دايد منسوح واباته منسوب بن اللي طلي الله عامة وسم السملالا واحتهادا فيفكم عليه مانسان إليه قولا وعد وهو الأحاديث الندثمة ، و بأنه صلى لله عليمه وسر نم يعلم بذلك كما ورد في خبر الخابرة عن ابن عمر : كنا أنح ر لابرى مدلك أساحي أحد، رامع من حديد أنه صبى الله عدة وسر مهى على اعدر و فتركماه ورد الحاكم فيه الارى بداك بأسافي رمن أبي بكر فلما كان عمر مهاما فالمهلمة ورواء المهلق بدون هسده الرياده وقال محمل أن السي صبى لله علمه وسم م شعر بدلك ، و عمون أن كون دبك قبل النهبي أو قبل ما سندل" به عمر وغيره من أمر السيّ صلى الله عليمه وسر على ستتهلّ ، ومن قعير سهم م سمه دلك الد وهو ظاهر في أن قوله لاتري بالنون لابالياء - وقال السهي النس في شيء من الطرق أنه طاع عليه اله وكما يحرم بيعها لايصح ومحل ماد كره ا صلعه إد مراء سع الإللاد فال ارسع أن كالت كافرة ولست بسر وسنت وصارب فنه صبح حميج ديك ، ويسدّى من دلك مسال بحور صفها الأولى الرهوية رهنا وصعبا أوشرعنا حيث كان للسويد معسر حال لإلاد ، الناسة ، لية وسندها كمالك الله مسارلة الماسي المعه سها من عسها ماء على أنه عقد عماعة وهو الأصح " وكسعها في دلك همها كا صرحه الـ شمي و لأدر بي ، تعلاف وصنة بها لاحساحها إي المنول وهو وعما يكون بعد لموت والصني شع عشه عمل الأمراني اوددت و قس بحوار مام، عمل بعسي علمه نقرامة . وقال الركسبي الدمي تحمه إيمها ممل نعتس عامة كأنه بها أو فرعها أي ومن قر" بحرابتها الد وهو مردود ، الحامية إدا سي سيد استواده واسترق البسح سعها ولا الحش عوته السادسة إد كات حريبة وفهرها حربي حرميكها وف من أنه عورك به أمّ وله (ورهمها وهمتها) أما الهمة فلا أنها نقل ملك إلى العبر ، وأما الرهن فلا أنه فسنت على ديك فأشبه السبح والخاص أل حكم أمَّ الولد حكم الهمة إلا في سقل به النيث أو يؤلِّك إلى استاله و إنما صرَّح الحسب برهمها مع فهمه من بحريم بيعها للتنسه على أن معطى المقود العاسدة حرام وإن ميتمن به القصود كا بصّ عدم في لأمرَّ كنا قاله لركشي والدمادي ولانصح يوصاله بهاولا وفعها ولابد بارها. وطاهر أن أمَّ الولد (قوله يرفع الخلاف) معتمد (قوله رهم وصعباً) أي أن رهمو المابك فيحيانه والتمري أن عوب

وعليه دين فالدكة مرهونة به رهما شرعيا ( قوله وسندها كدلك) أي معسرا حال إلاد

(قوله وهو مردود) أي قول الأدري (قوله على أن نعاطي العفو الناسدة حرم) ونقل على حج

في ارواجر أنه كبرة فبراجع لكن تقدُّه لمشارح في الشهادات أنه صعيرة -

(قدوله وما كان في بيعها الح ) هذا وما تعده إهى عسمه مامر عقب المأن (egts mickle playe) أي منا أحدا بطاهر قول عليمه وسلم حي الازي بدَّلك باأسا (فوله كما ورد ف حد الخارة) غرضه من سياق هذا بيان أنه لايرم من قول السحافي لاترى مذلك باأسا أن السي صبي الله عليه وسر الدرم عليه لكل قد يقال إله لأدليل في دلك لأله لم مص ليه على أنه في حياة السي صبي الله عديه وسل حلاف حبر حابر على أن جسرم الشارح وأله صلى الله عليه وسلم لم يطلع علمه واستباده فيه إلى عجرد مادكر دفيه مالاعي (قوله وراد الحاكم) يعنى في أمهات الأولاد بدليل ما هده (قوله على عقهن) متعلق باستدل وانظم ما الراد بالمراه صلى الله عديه وسير ( دوله الأوبي الرهبونة الحر) هيده والماثل الثملاث بمدها لاتبتثني لأن صحة بيعها لعدم سحة إيلادها كامن (قوله علاف الوصة م) أي لنفسها أي فتحرم أى لتعلق العقد لماسد .

(قوله وحراءالصید) أي ما محل حر - للصد فها إداكان أحد "نو به يحرى في الحر ، و لآحرلا محرى (قوله و ستحقاق سهم العميمة) أي بانسمة الركوب كما يدكان (٧٣) مصورد، بين مانسهم له وما ترصح له (قوله دوالي الأس) "ي حدث أمكن

فلا و دأمه قد مكون لمولى لا مقدر عثق الأب (قوله وقدر الحريه) يتأمل (قوله وثايهما) ظهره ثابي الصربين ولنس كدلك فان الصرب الثاني حياتي ولعل في العمارة مسقيما وأنه قسم الضرب الأول إلى قسمين أولو عين مثلا اسقط مرابكتمة وهم وهسما لديهما (قوله والصرب الثنابي مايعتبر الحسيم لح ) هدا يعني عبه مامر" فالقسم الأول وهمو مايعتبر عالاً و س جمعة لأمه إدا اعتبر في حيه أو في حراله كل س الأنوين عم أنه لاعن أولايحزي إذاكان أحدهما ليس كدلك وقدراد هتا النحاسة والعقيقة فكان عبيسه أن يربد همك العهارة والعقيقة على أن مادكره في هده الأقسم يعى عسه القاعدة الق فدمها عبداقول المسف أوأمة عيره بمكاح فاويد رقيق (قوله في النحاسة ) أي ودلك في البحاسية (قوله عبد العقد)أي عقد التدبير وقوله أو وحود الصعة أي في المعلق عثقه

التي بحور بياله لعدته رهن وصبي أوشرى أوحديه أوجده عدم هدتها (ويو ولدت من روح أو ر " قالوله للسيد يعنق يمومه كهي) لأن الوند بدع أمه في الرق والحرية وكندا في سفها اللارم وعلم من قوله يعتنق عوته أنه لافرق بين أن تكون موجودة أملا فاد ماس فسرموت السيد بترحكم لاستبلاد الى حق الولد وهد أحد الموضع التي ترول فنها حكم الشوع و سق حكم الديم كما في شام الماشية في الركاة والولد الحادث مين أبو بن مختلبي الحبكم على أو بعة أصحم. لأوّل مايعتبر بالأبو س جميعا كما قالاً كل وحل الدبيحة وطناكة واركاة والنصحية بدوحراء الديد واستعقاقهم سهم العسمة. والنابي مايعتبر بالأب خاصة وذلك في سبعة أشاء السب وبوابعه و حرية إدا كال من أمته أو من أمة من بحر سها أو صنها روحته احرد أو أمنه أو من أمة فرعه والكفاءة و لولاه فريه ككون على ولد لمو ي الأب وقدر ، خر به ومهر المان وسهم دوي الفري ﴿ وَالَّا تُ مَا يَعْتُمُ بَالاَثْمُ خَاصَةً وَهُو شیاآل لحرمه راکان أنوه رقبها والرق إداكان أنوه حرا و مه رفيعة بهلای صور ولد أمثه وال عم يحر شر ومن همها روحته حرة أو أمته وواله أمة فرعه وحمل حرامية من مسر وقد ساقت و برابع مانعين أحدها عبر ممين وهو صريان أحدها مايعتبر أشرفهما كما في لإسلام والحريد ياسع من له كتاب،وتامهما مايدع فيه أعاظهما ك في صان اللميد و لدله والعرة. والصرب الذلي ماميع بأحسهما ي البحاسبة والماكم والديجة والأطعمة والأصحبة والمفيية واستبحثاق سيم العسمة وولد المديرة والملق بدعها بسمة لايابعها في العني إلا إن كانت حملا عبد العقد أو وجود الصفة ووعد المكاسة الحادث عد الكنابه يمعها رقا ومنق بالكنابه ماولا شيء عليمه للسيد وولد لأصحية والمدي أواحس باسعس له أكل حميقه كما من في الكاب بين الأصهاء وحرى حماعة على به أصحبة وهدي فنيس به أكل شيء منه بن حد التبدّق مجميعه وولد للبنعة يشعها و يقاله حره من التمن وويد المرهونه و خانسة والمؤخرة والمعارة والموضى الها أو تصفعتها ، وقد حملت له في الصورتين بين الوصية وموت الموصى سواء أو، به قدل الموت أم المده ووقد الموقوقة ووقد مال الفراص و موضى محدمتها والموهو به ردا والب فين التبص لايتبعها ، أما رد كات لموضى مها أو عمقعتها حاملًا به عمد الوصمة فانه وصدية أو حمات به العد مون الموضى أو ولدته الموهو به لعما التمص وقد حملت به بعد الهمة عايد بدمها خصرول بيث فيها بالله في حيث عول كانت الموهو با حاملا به عبد الهية فهو هية ، ولو رجع الأصيل في الوهو بة لايرجع في أويد الذي حملت به بعد الهمة وولديه نعد التنص وولد العصويه وانظاره والمقبوصة بيبعها مداأو سنوم وللمنعة قس القبص يتمالها في الصال لأن وضع البد علمه نامع لوضع البد عليها وعملَ الصال في ولد المعارة إذ كان موجود عسد العارمه أو حدث ويمكن من ردّه فير بردّه وولد البريد إن العقد في الردّه وأنواه مراتان فراتة و إن العلد فبالها أو فلها وأحد أصوله مبدر فسيراء وقدعم أنه لو بحر على أم الولد أو الديرة لم يسعها ولدها تحلاف المكاسة وأنه وكان وبدأته الويد أبثيء يحر لديد وطؤها

(قوله في النحاسة) أي ودلك في النحاسة اج (قونه وولد المنيعة) أي الذي لم ينتصل (قونه لاير جمع في الولد) أي لاينقد رجوعه فيه

فهيه نعب ونشر مرتب (فوله وولد المسعة) يعني حملها تخلافه فيا نعده فان المراد فيه الولد السفعان (فوله وولد المسعد (قوله وولد مان القراض) الراجع (فوله فان كانت الموهو بة) يعني التي قنصت فقوله والموهو بة إذا ولدن قبل القبض لايسعها فلي إطلاقه والطر ما يترتب فلي الحكم بكون وبدها موهو با أو تابعا (قوله وأبواه حرتدان) أي وليس له أصل .

لائه إنما شبهه بها فيالعتو يموت سيده ، وعمل ماذ كره المسم إد مدح فإن سعث في هن وسمى أو شرعي أو في حديثه شم ماكها السشويد هي وأولادها فإنها بصدير أمَّ ولد على الصحيح ، وثما أولادها فأرقاء لايعطون حكمها لأنهم ولدوا قس الحبكم باستتبلادها ، أما الحاء ثون بعد إللادها وقبل عليها فلايخور له بيعهم و إن سعت مهم لمصروره لأن حق الرمين و لمحلي عليه مثلا لانطلقله مهم فيعمثول عوته دول أمهم ، تخلاف الحادثين عد السم خدوشهم في منك عبرد ، وفي فوله كهي حرَّ صمير الدُّنيَّة بالكاف وهوشاد (وأولادها فيل السبيلاد من ديه أو روح لانصفول عوب السيد وله بيعهم) الأمهم حدثوا صل أن تُدت سب اخرايه ، كارف الحادثين نعد الاستبلاد فاولم سعد الاستبلاد لإعسار الراهي ثم مثاتراها حملاً من روج أو رنا ، فان الإمام \* هـــدا موضع نسو بحور أن يقال "تعشَّى أمية الولد إلى الحل وهو الصاهر لأن الحرابه ضها بأكدب تأكدا لابرامع والولد منصل بحلاف حمل للديره فإلى النداير عرضة للاراماع ، و يحور أن يحرج على القولين في ميرالة الثدير إلى الحل ، عله دركشي ثم فان ، وهذه الصورة لا كوها الرافعي عن فدوي الناصي حميل فقال الو ولحيء أمة العبر نشبهة فأحمها وقت نواما كها نصير أمَّ ولداء فاو أنه اشتراها حاملا من روح أو راء فهل عجكمالوند بحواله أمه حتى تعلق عوالسيد كاخادث بعد الناث أحال لادريكورف الشميري له بيعه لأن الاعتبار بحالة العلوق أها والعرق منهما تموت لاستبلاد في الأولى بالمسلة إلى السند لللكه إناها حاله علاقها الأوّل خلاف الناسة (وعمل المسولدة من رأس اسال) ماسّما على الدنون والوصايا بتناهر الأحاديث كم يرأع مها ولدها» وسواء استونده في الصحة أم الرص أم بحر عمقها في مرض موثه ، ولا نظر إن مافويه من منافعها التي كان يستجهها إي موثه لأن هذا إلاف في مرصة فأشنه مالو أننته في تتعامه وشرانه ؛ وبالفياس على من تروّح امرأه متكثر من مهر ملدها في مريض مونه وهدا الحكم خار في أولادها احادثين الأرقاء له ، ولو ُوضي بها من الثائث اقصد الرفق «يورثه فيل عمدكم صبح" لومسية محجة الإسلام من الثاث، قال الركشي : العداهي المنع لأن المشولدة كالمان الذي سعه في حال الرض بالأكل والشرب فلا تحسب من الشث وفلى بعثق من رأس بالبان عجرد النوب فلنس تلوصية هيا معنى وجرم بدلك الدميري. قال للصهم وفيه نظر إذ محصل هذه موصية أن قدر قيمة أم نولد المنفة تراحم وصاءه رفقا نورثمه ونو أسم عيما في حماص مونه وأوضى بالن سكون فيمتها محسو به من ثلثه رفقانورثمه ، يتحه إلاالصحة اه وما قاسه وقاس عليه مردود ، وبو حدث أم و دارم السند قد وهد ما فن الأمرين من قيمها يوم الحدية ومن أرش لحيانة و إن مانت عمقها سعه من يعها بإحد لها وحياشها كواحدة في الأشهر و إعنا قال وعثق المنتولدة المن رأس امال ولم يقل وعنفها مع أنه أحصر لثلا بوهم عود الصمار لى تقرب مدكور وهي من ولذب من روج أو ربا والحكم عدكور شمل لها وسيرها ،

(قوله وأما أولادها) أى لذي وحدوا منها بعد البيع وقبل عودها إلى ملكه (قوله يحور أن يفال سعدى لخ) صعيف (فوله في سرابه الندير) معتمد (فوله قال برركشي الطهر النع) معلمد (قوله لم شحه إلا الصحة) صعيف (قوله وما قاسه) من صحة الوصيه بالم الويد من الثلث وقاس عليه من أن من أناها عيما وأوصى نقيمتها من الثلث صح .

(قوله الأمه إعاشبهه الخ) يردعنيه تحوحرمة بيعها (قوله هي وأولادها) أي الحادثين عد السيع كا يعم عنسده والصورة أنهسه عصالهم إد مستنبة الحس ستالى (قوله العائمة) لاحجة إسمه بل لأوى حدثه لإجامه (قبوله لإعسار الراهن) في هده العبارة مساهلة لأتحس (قوله ذكرها) يعني ذكر بطيرها (قوله والعرق الخ) غرشه من هدا الردّ على الرركشي في دعواء أن هده هي صبورة الإمام (قوله علاف الله ي) ديه مظرفان العرضيفية أيصا أباقننا بثبوت الاستيلاد فكاأنَّ الكافي في المرق ملكه إباها حال العلوق في الأولى دون الناسية (نوله كمر أعتقها واسعا) أيحبث أطلىابه العثق إذَّ لُو بَقِي شَهَا شِيءَ إِلَى عثق لم يصدق ظاهر الحبر (ق وله يراحم وصاياه) سل ثم إن لم يف الثلث-عميعها عنسد المراحمة يحكم بعتق باقمها منرأس المال فليراجع (قدوله وقاس عليه) أي مرقوله ولو أتلف عينا في مرض موته الَّمُ .

(قولە نولد من كل منهما ) أي بأن أولدها کل منهماوندا أي و شتب كائن ماه وهداهو صريح المدرة والتعصيل الآتي لايتأتى إلافيه كاهوظاهر خلافا ما وقع في حاشبية الشيخ (قوله أنت وطئت) يعى أحملت (قوله فمسرى رلی صبی ) فریسه مشر بالمدمة بما إداكان الومير أحدهانه عداد لاسأني قوته الاحر فسري إلى بسايي وكذا بالمسبة إلى قوله ولوكانا معسرين الآتى إدهدا سبط عيسه (قوله كل منهما) يعني من المصرين (قوله لميثبت نسب الولد من أيهم) أى لأن القرابه غير حار (قوله ولا عليه) معطوف على له الأوّل (قوله يارمه المـــرم لمدعى الماك) وسيأتي تريبا مايعرم له (قوله ثلث القيمة) أي قيمة الأموالولد كاعل من قوله المبار الاعترافه بأبه فوت الح (قوله لأنها في مد السلاله حجكما) انظره منع أن دعوى الأوّل أنها عنيقية عي وولده. إلا أن يكون دلك بالنظر مناله من الولاء ليكن فدساقي هد م مر في قوله الأنه لم يدّع نفسه شبيئا فيراحع

ولوأت أمة شريكين بولد من كل منهما والتي كل سنق إلاده فان كاما موسرين ولهيم السابق فنسى أحيدها أولى من لآخر فيؤمران بالأساق عديا فادا مات عالى كايد الاعاق عني أسوب استبلادها ووقف الولاء من عصيتهما حتى يقبسين الحال وإن مات أحدها لم يعتق شيء منها لاحتمال أنها مستقولاه الآخر وإن كان معسر من انت يلاد كل منهما في قدر لصيبه فادا مأنا فولاء من عصمهما كديك و إن كان حدها موسرا والآخر معسرا ثبت الإبلاد في صب الوسر إذ لابرغ فجمسر فيه والداع فيصف العسر إذكل منهما للدعية فالدحات الوسر أؤلا عنق لصفية وولاؤه لورنبه فإدا مات العسر اصدم عمق سلمه وولاؤه موقوف وإلى مات الهسر أؤلا لمعتق شيء منها فارد مان الهيم نقده عنتات تربها وولاء عنات وسير لورثته وولاء الآخر موقوف أما يوكان الاحتلاف عكسه فتان كل منهما للأحر "ت وفيش أؤلا فسرى إلى صنى وهما موسري أوأحدهما وتط فتال النعوى تتحلس أثم ستشان عليها فال مات أحدهما في صورة يسارها ماعشي المبينة لاحتيال صدقة في أن الآخر سبقة وعتني نصيب الحي الإقرارة ووقف ولاؤه فاد مأت عنقث كالهاووقف ولاه الكل فادا مات لوسر في الصور د الله أولا عثثت كالها بصفاعوته وولاؤه مصفته وتصف المستر بالجرارة وواتمه ولاؤه وارن مان العسر أولا لمبعثن منها شيء لاحتمال سمق الموسير هرد مات الوسر عست عه وولاء تصيبه العصبته وولاء نصيب العسر موقوف ولو كانا معسر بن فكما لو الأعيكل منها ما أنه أولدها فسل إلان الآخر لهم، وقد من حكمه والعلام في البسار وعدمه توقت الإحدارو كالله تدته أحودي أندمهم أمة وولدها وهو محبول السب فتال أحدهم هيأم وقد أبيد والاس أحويا ، وقال الأحر هي أمرولدي وولدها مني ، وقال الآحر هي حاريني وولدها عمدي لمُشت سب لولدمن أيهم و شعب من الثاني و بولد حرا أول الأوّل والثاني ويعتني على الثاني صف مدّعي الرق من أولد و سفد إبدده فيصفه من الأمة و يسرى إلى حق مدّعي المشارل كال موسرافان كانمصمرا فلا وذلك بعدالتحالف بينالتاني والثاث فقط لأن القال هي مولدا بسام بدع النصبة شكاعلي لآخر من فلاتحامهما ، أمر إن الدعب الأمة ذلك وأسها عباقت عموت الأب حلفتهما على إلى عامهما بأن أباهما أولدها ، وأما الآحران فلكل منهما يدعني مافي يداصاحبه اهلما يقول هي مشتواه في وهد أ قول هي مسكي صحف كل مديد، على جر مدّ عي لآخر في النَّلثُ لدى في يدوقال في ر وصافي كتب الدوروالمان هي أمواد أبينا لاغرم له لأنه لايدعي شيئا ولاعليه والذي يدعى الإيلاد يبرمه المرملة عي ديك لاعبر عه مأمه فو عدمه فسيسهمن الأمة والولد كذا علوه ومقتصاه أن تكون الصوره فيا إدا سرأته كان مذعى الرق فيها نصيب بالإرث أو غسيره وإلا فلا يلزمهن قولهمستولدة كوبها مشتركة من صل و يعرمان شائلة القيمة في الأصح لأنها في يد الثلاثة حكما قال بعصهم قد يقال بكتبي بالبد عن سر صب مدعى الرقاله فالبد تقتضي الاشتراك بعد تحالفهما فيغرم مدعى ﴿ يَلَادُ لَدَعَى اللَّهُ وَ إِنْ لِمِيسَارِ كُونَهُ يُسْتَحَقُّ فَيُهَا فَسَيِّنا أَهُ .

( فوله ولوأنت أمة شر يكين بولد ) أى يولد حدث تعدوط عكل متهما ( قوله فادا مانا عتق كلها) أى وأما الولد المشارع فيه كلمة أنه يلحق من أنحقه به الله تف حدث أمكن لحقوقه كل مهما مأن كان بين وط مكل منهما وولادته فوق سنة أشهر ( فوله والذي تدعى لإيلاد يارمه العرم) أى وهو الثبث .

ونو وطبيءُ شريكان أمة لهما وأنب توند و دعما الاستجراء وحلما فلاسب ولايلاد و إن لم يدَّعهاه وله أحوال ، أحمدها أن لا عكن كونه من أحدها بأن وندته لأكثر من أر بع سبين من وطء الأول ولأهل من سنة أشهر من وهـ: النابي أو لأكثر من أرابع سنان من آخرها وصأ ف كما لو الدُّعيا الاستنداء . الثاني أن يمكن من الأول دون الناني بأن ولديه بد بين أفل مدّة الحن وأكثرها من وصد لأوَّل ولما بين دون أبل مدَّه اعن من وحد الذي فينحق الأوَّل و يشت الإيلاد في تصيبه ولاسراية إن كان معسرا قان كان موسرا سرى ، الثالث أن عكن من الثاني دون الأوَّل بأن ولدته لأكثر من أربع ستين من وقت ومدم الأوَّل ولما عبن سنة أشهر وأر سع سبين من وطاء الثاني فيلحقه و شت إبلاده في صبيه ولاسرابه إلى كان معسرا و إن كان موسره سرى . الرابع أن يمكن كونه من كل منهما بأن ولدته لمنا بين سنة أشهر وأر دع سبين من وطء كل منهما والأعياء أو أحدها فيعرض على القائف قال بعدر أمن بالابسات إدا بنم ولوكان به أمة حدية ذات ولد فقال هذا ولدي من هذه لحقه إن أمكن ولاتصير أم ولد له غال ذال السو مدمها به فيملكي أو علقتبه فيملكي أو هذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر سمن وتوبد من سنة مثلا تُنتَ سِنَهُ مِنهُ كَا مِن قَيَامَهُ وَهِي أَمْ وَبِدَلُهُ وَالْعَارِقِ فِي آ يَتْ مِنْتُونِ شُوف أَمِيهُ الوائد مَمْ يُتَعَ منه مابع والأصل عدمه وبحرد حتيل المابعرليس مابعا ولوكات مرؤحة فالولد نبروج ولأثر الإلحاق السبد وبوكات فراشا لسيدها لإفراره توهشها خشه اولد بالدراش ولاحاجة إلى الإقرار ولا الدير إلا الإمكان وسواء أحرى الإفرار في الصحة أمالرص وفي أصل الروصة فبس البدير اللاعس صاوي القاصي الحسين أنه بوقال مصعة هسده الحار بة أي أمنه حراً، فهو إفرار بأن الولد العسقد حراً، وتصارالأم به أمولد قال الصنف ، و تدمي أن لاصلا حي الرابوطية أي في ملكه لأنه يحتمل أنه حر من وقده أحمى بشهة أنهمي وهو فأهر وفي قروع أن القطان لوفات الأمة التي وطثها المسيد ألقبت سقطا صرب به أمولد فأ كر السند إنقاءها دنك ثمن الصدق وجهان قال لأدرعي الطاهر أن القول قول السمند لأن الأصل معه لاسها إذا أكر الإسقاط والعلاق مطلقا وقع إذا أعجرف عاجل احتمال والأفراب تصديقه أرضا إلا أن تنصى مدَّم لابني الحل منسما إليها. ﴿ وَوَا اعْقَا عَلَى أمها أسقطت والآعت أنه سقط مصوّر وقال برالاصوره فيه أصلا فاعذهر فسديقه أنصا لأن الأصلممه قال، السيال و إذا صارب الأمة فرائ لرجل ومعها ولد فأفرت بأنه ولد لماره لم بتبل فوها باللقول قول صاحب العراش وتواسر ع السيد و استولده في أن واسفا ولديه قبل الاستبالداّ و بعده فالقول فول السند وانوارث ونسمع دعواها توبدهاجسة ولوكان لأمته ثلاثه أولاد وأسكن فراشله ولامروحة وقال أحدهم ولدي هال عين الأوسط لم كني إفراره بقيضي الاستيلاد فالآخر برقيمان إلى اقتصاه بأن اعترف بإيلادها في محكه لحصه الأصور أبط للتراش وإين مات فيسن التعبيل على أوارث هال العدار ا فالقائف فان تعدر اله عواتمة الح إن كان إقراره الانقليسي إلاداً وحرجت العرعة تواحد

( قوله ويو وطي " شريكان أمه هما) أى على حلاف منعنا لكل منهما من الوط و ( قوله لإ قراره توطئها ) أى أوشهد به نسبة ( قوله التنظر أن التول قول السبد ) معدمد ( قوله إلا أن تنصى مدّة لا ينتى لحدر الح ) أى لأن التنظر أنه منين الى ذاك يوفت فتندّق ولا نظر لاحمال موله في يضمها لأن الأصل عدمه فالتناهر تصديقه ( قوله فقال أحده ولدى ) أى قبال السيد أحدهم الحق .

(قوله فيعرض عيالقالف انظرار ألحقه الفائف بأحدهاأ وانتسب هو بعد باوقه هن يثبت حكم الإيلاد ( قوله وهي الملکي من عشرستان) انظرهن مثله ماإذا عامنا أنها في ملكه هذه اللَّهُ ولم بدكره (قوله والولد اس سنة مثلا ) تطرهن مثله ماإذا كان ابن سبعة أولا لاحتمال أسها علقت به قبسس اللك وحملت أكثر مدّه الحل يو احمع (قوله ئمت سمه ممه) لاحاجة إليه لأبه مرزقوله احمال المامع )أي كرهن مثلا (قوله ويو كات) عي لأمة عبر الروّحة ( قومه إلا أن أعدى مدأة الخ) قال شيحه في حو شبه ولانظر لاحبال موته في بطنيا لأن الأصل عدمه (قوله بل القبول قول ماحدالفراش) بل قصية ماحر لحوقه به و إلى لم بدعه فابراحم (قوله فان عبن الأوسط) ومثبيله همنا موعيرعده كاهوماهم وإنما تطهر فالدته فيقوله و إن اقتضاء الخ ( قوله و إن من فس التعيين ) هد مقابل قوله فال عين الأرسط وسكت عما إدا عين الأ كر أو الأصغر والحبكم فيهما ظاهرتما

(توله عتق وحده) آي حكم بعثقه أي عملانقوله هذا أبي إدهو مرسيع العشق كامر فيءانه وقوله وم يثنت سبه أي لاأن القرعة لادحل لماقي السب (قوله و ينعد الحكم نعدم ڪريه ) انظر حرجم الصحمر (فوله و يقوى التحريم) أي احستمال النحريم (قوله فقديتحيل حوار)أيمن عبركراهة بقريمة السياق (قوله س الحهتين ) لمل عل هذا قسان عسم الروح وإلا فیمافی ماقمان ( قوله ر بی بعمية)لعن"صواله بحرالية للميس قوله فها سيسأني لاسماإدا كان قصد بالوطء باعتبار الدار) اطرهل الصورة أنه وطئها في دار الإسلام (قوله وهي مساله المسراني ) الذي مراعق الفراتي أن السندسق حريته (قوله بعد بمخ الروح مطلقا) الطروبوكان من حراسة (اقوله وقال الرركشي هدا ) أي ما دكر من الإحهاص وصورته فبالاستعمال فيل الإترال أن أستعمل دواء يوحب أمها إدا حملت أحهست وأما استعمال الدواء المالع للحميس فسيأتي نعيد ﴿ قوله نعد طهر الحبق) انظر ما الحاجة إليه ولعل صورة السؤل كدلك .

عبق وحده ولمينت سبه ولا يوقف نصيب اس و إن النصاه له سحر سبب على كل تقدير و يلحل في الفرعة لبرق عيره ين حرحت الفرعة له هال حرحت بعيره عسى معه وقال الحت الطاري احسب أهن العبر في السطعة فس تمنام الأرابعين على فولين فين لايشت لهم حكم السقط والوأد وقبل لهما حرمه ولا ساح إفسادها ولاالسبب في إحراجها بمسد الاستقرار في الرحم بحلاف العرل فانه قسال حسولها فيه ، قال لرركشي وفي تعاليق تعمل التسلاء قال السكرا نسي سألت أبا تكر بن أفي سعيد المورقي عن رحل ستى حر بته شرانا بعسقط ولده، فقال مادامت بطلمة أوعلفة فو سع له ذلك إن شاء لله تعالى اله وقد أشر العرابي إلى هذه المسئية فيالإحياء تقان نعد أن قرّ ر أن العول حلاف الأوبي ماحاصله ، ونصل هسدا كالاستحهاض والواد لأنه جناية على موجود حصال فأوّل حم ب الوجود وقع النطعة فيالرحم فيحتلط عباء الرأه فإصادها حدامه فال صارت عاقة أو مصاة فالحديد أخش هال بتحث لروح و سنفراك الحلقة رادب الحبابة بفاحشا ثم قال و ينعداً الحبائم نعدم تحراياه وقد يقال - أما حاله علج الروح فما العسد، إلى الوضع فلا شك في الشعريم وأما قساله فلا يقال إله خلاف الأولى بل محتمل لشربه والتجراح والقوي البحراج فيا فرب من رمن النفيج لأبهجر يماهم إن تشكل فيصورة آدي وأدركمه القواس وحنت العرة ، حم لوكات البطقة من ربا فقد يتحيل الحوار فلو تركت حي نفتح فنها فلاشك فيالنجرام وتوكان أنونده وبا والموطومة حرابية فلاشك أنه عبر محترم من الحهتين وقدسش س المنان عن مسير في لدَّمية ماحكم الولد في الإسلام؛ قبر يحب فيه شيء فقالله السائل إن من حرم ذكر في كسالحهاد أن تو بدمسال اعسار الله از وعبد هداولاشك في حترامه الاسما إداقصدبالوطء قهرها فابه علكها كاذله الفاصي الحسان وعبره اهماقاله الركشي وقال المميري الايحق أبالرأة قديعفلدلك بحمورنا وغيره تمهيهما أمة فعلت ديث بإدرامولاها الواضيء لهباوهي المسئلة اللغراني أويادته وليس هو دو سيء وهي صوره لايحق والنقسان فنها عزاير وفي مدهب أتي حسمة شهير في فتاوي قصيحان وعده أن دلك بحور وقد سكام العر لي علمها في الاحياء مكلام ملين عمر أنه فريصرح بالنجر بم اها والراجح بحريمه تعد نمح دروح مصقة وحواره قديد وأمامستاية اس حرم فقسد "فيي لوائد رحمه الله فيها بأن الويد كافر و بين أن كالام اس حرم صردود وقان الروكشي هذا كبه في استعمال الدواء الله الايرال فأما قبيد فلامنع منه وأنا استعمال الرحل والمرأة دواء لمنع الحبل فقد سئن عنها الشبنج عر الدس فقال لابحور للرأة دلك وطاهره التجريم و به أفق العمادس تو نس فينش عما إذا براضي الروحان الحوال على ترك الحس هل بحور التد وي للنعه بقد طهر الحيص أحاب لايحور ، ها وقد يقال هو لا تربد على الدرل ولنس فيه سوى سد بات النسل ظما و إن الطن لايمي من الحق شملة وعلى القول بالمم فلا فرق مين ما تمم بالمكاينة و ين ماعمع في وقت دول وقت فيكول كالعرل لكال متحها وفي شرح النبعية المالسي عو همدا اله كلام الركشي قال الأصاب فيمل لركب أهنة السكاح كسرها بالصوم ولا تكسرها بالكافور

( قوله واو د) أي قبل الأطفال ( قوله قواسع) أي حار ( قوله اعتبار اللدار ) صعيف ( قوله فأما قمله ) أي استعمال ماعمع الحمل قبل إبرال اللي حاله الخماع مثلا ( قوله وقد هال هو لاير يدعلي العول) معتمد أي والعرل مكروه فيكون هدا كدنك ( قوله فاو فوق لح ) معتمد .

وبحود وعمر الدموي بقوله ويكره أربحمال في قطع شهومه اله وفهم حمع من كالام الراقعي والصنف تحريم الكافور وبحوه وصرح به صاحب الأبوار وعيره وحمع سهمه بحمل الحوارعي مايفتر الشهوة فقط ولاعظمها وبو أراد إعادمها مستعمال صد لك الأدوية لأمكنه والحرمة على حلاف دلك والعرل حدر، من بولد مكروه و إن أدات فيه العرول عمها حرَّة كالله أوأمة لأنه طرابق إلى أطع النسل، قال الشيخ أبو عمد في تنصرته والقفل في قناو به. أصول المكتاب والمنة والإحماع متطافرة على تحريم وطاء استراري اللافي يحاس النوء من الروم والهسند و عيرها إلا أن سصب إمام من يقسم العمائم من عبر حيف ولا ظم وعارضهم الدراري فأفي بأن إلمام لابحث عليه فسمة العمائم بحال ولانحمسها ولامصيل معصالماتين وحرمان يقصهم وزعم أن سيرة رسول اقتصلي الله عليه وسمار تقتصي بالك ورؤ عليه الصنف قوله بأبه حارق للاحماع فيه هدا إنكان مأحودا بالقهر فان كان مسروقاً أو محماسا حمس أنصاعبي اشهور خلاه للامام والدرالي وقد نقرر أن ما يأحمده الحرى من مثره عديكه وأن الحرى إذا قهر حراسا ملكه ، والدص أن ماحديه أهل الذمة من أهل اخرب نتتال ليس تعسيمة فلا ينزع منهم فمحل مادكره الشيخ أبو محمد وغيره فيا علم أنه من عسمة بربحمس و إلا أب بناع من السراري ولم يعسل حله والأمر فيسه محتمل لذلك لا يكون من هذا القبيل وكان نعص التورعين إذا أراد النسري نأمة اشتراها من وكبل بنت المان وطاهر أن من له حق ق من المنال محور له عللت الأمة عشر بن الصفر لأن المرجع فيها حدث إلى من المنال للحهن المستحقين وفي كلام الماح اس الفركاح أن الماول في العسمة بحرم ما كانت العسمة تقسم على الوحه لمشروع فإدا بصير اخال حار لمن فنفر نقبدر حقه و تما دونه أن خبرله و يكسمه اها ومقتصاه حوار الأحد صفرا في العسيمة فصلا عن أما المال لكن الصف من في الهموع عني العرالي وأفره أنه توهيدهم السنطان بي كل مستحدين حقوقهم من بعث الدل فهل بحور لأحدهم أحد شيء من عت المان قال فيه أراعة مداهب ؛ أحدها لا يحور لأنه مشترك ولاندري حصه منه حلة أودا ق أوعارهم قال العرابي وهذا عادة لايحور والثاني يأحد كل يوم ما يكنيه . والثالث كفايه سنة والراسع مايعتلى وهواحقه والباتون مطاومون قان وهدا هو القياس لائمه بابس مشبركا كالصبمة و معراث لأش دلك ملك لهم حتى لومانوا قسم مين ورتمهم وهما لايستحق وارثه شمتا وهسدا إدا صرف إلله مايلين صرفه إلمه اها و الاتول حوم ابن عبدالسلام في فواعده ومفتصاه إلحاق دلك بالأموال اشتركة وأن الأحد هنار عما يستحقه في مت المال لايحور وإن منع المسكلم في أمره السلحي واغل لروكشي عن اس عبدالسلام منع دبك وهومو في لماسينسمه من منع لأحدجيث لربدهم السلطان إلى كل الستحتين حقوقهم وفي فناوي المستم أن السلطان إدا أعطى رحلا من حدد من المعمم شبئا فالرايكن السلطان حمسه ولريقسم الدي قسمة شرعية وحد الخس في الدي صار إلى هذا ولاكل به الاسفاع بالدقى حتى يعير أنه حصل لكل من العامين قدر حصته

( فوله يحرم ما كات العليمة فقدم ) أى مدّة كون العليمة على الح ( فوله أن عدله ) أى يأحده ( قوله لاعور لا له مشرك) معتمد وقوله وهو حقه أى والحال

(قوله أصول الكتاب والسبة والاجماع) الاصافة اليو بالية ( قدوله وعارضهم ) كان الطاهر وعرضهما (قوله بحوز له عَلِك الأمية ) أي ولا بحتاج إلى الشراء المذكور والظرء مع أن العلام إداعتمر تعسير حنس حقه لايملكه س عدمه وخلافيه حسرحته وقد مرأنه لايحل له وطء حارية يتاهال ولأتصع أم والدله و إن كان اقبرا (قولەوھوحقە) ھىزالولو الحال فهو قيد يحرج به مازاد على حقه نسكن قد يسي عن هذا قوله الآتي وهذا إذا سرف اليه الل

(قوله ولو الآعمى حارية في مدرحل فأسكر الح) قد مرآت هذه المسئلة آها مع رعادة (قوله وليس له وطؤها الح) هذ بالمطر للطاهركم لابحق وقد مرت هذه ( ٤١٨) أنت عا فيها (قوله ولما كان باليف كتابه هذا من أفضل الطاعات)

أي والصاعث عا تكون عجص توقيق لله تعالى لاحول ولا قوّة للعبد فيها کی آشر اینه یم دڪوه بعد ( قوله ولمسدا قال الأستاد لخ) لمأدر مرجع هده الإشارة ولا يصبح أريكون مرحمها مادكرد قيمها كم لايحق فكال يسمىأن بوطى ما شيء عا عدها (قوله منحسن تقك العطيات) لعلم بمتح السين فهمسو من إصافة الصنفة إلى الوصيوف ويسسه رصافة عصيم إلى ماسماه في المقرة الثالبة ( قوله محهدهم واستحدق عملهم) أي لأنه تعمالي لايستحق عليه شيء كي هو مدهب أهل البيبة ( قوله و زمما ذلك ابتداء فصل) لأن عنس الأعمال س تصل الله نعني الاسة له فيها وهو الذي يستحق الشكر عليهما ومع ذلك فهو سيحانه وعد يوعلنه مترتبا على هده وهدا هو المثار زليه بقوله سيحانف وتلك الحمة التي أورثتموها عا كنتم تعماون ــ ولا

من هذا فان بعدر عليه صرف ماعدار إليه إلى مستحقه لرمه دفعه إلى القاصي كسائر الأموال العدائعة هذا إذا ميعظه ذلك عيسيس النفل شرعه هاو تؤخذ نما سبق عن انجموع نقلا عن الدري الدرق بين مان السيمة و مين مال بيث اسال قال بعصهم وهو صاهر ولو ادّى حار ردّ في مدر حل و اسكر فأقام للذي بنية أو حلف بعد كول تذي عنيه وحكم له بها وأولدها ثم قال كدت في د .و ي وحدى والحاريه الى كات في بده م يقس قوله في إبطال حربه الولد ولا استيلادها لأن إقراره لا مرم عيره ولكن عليه فيمة أبولد والأم مع المهر وأناس له وصوَّها أعد ذلك مام يشمرها منه قال أأب عتقت وولاؤها موقوف فان وافقته الحاربة على الرحواع لم بالنس الإبلاد ولو أن حاحب اليد أحكر وحلف وأوبد الحاريه ثم عدوقالك تستبطلافي إفراري والحارية للذي فاحكم في النهر وقيمة الولد والحارية والاستبلاد على ماسستى في طرف المذّعيقاله في أصل الروصة وفيها ذكرناه كفاية و إنما أهدا الكلام في هذا المام لسؤال لعص الفصلاء ما في ذلك لئسَّم الحاجة له (و بالله الدوقيق) هو حلق القدرة والدعدة إلى الطاعة كراحل وقال إمام الحرمين حلى الطاعة و خلال صدَّه، ولما كان بألب كتابه هذا من أفصل الطاعات أشار إلى الثاري من لحول والقوَّم لاحتصاص النوفيق بالله بعدي كم يؤخه من تمدعه الحدر" والهرور فالسوفيق به تعالى لايفيره ( الحمد لله اللدي هدانا لهذا وما كما لنهتدي لولا أن هداء الله) أتي له افتسداء لأهل الحنة حيث قالوا ذلك في دار الحزاء المعولة حاتمة أمرهم ولهذا قال الأستاد أبو النامم التشيري هذا اعتراف منهم و إقرار الأمهم م يصباف إلى ماوصلاا إليه من حسن للك العصيات وعظم للك الراب العسات بحهدهم واستحقاق فعلهم والمما دلك الله ، فعمل منه ونطف فدلك حم به المسلف ما أنفع الله به من هذا التأليف العظيم ذي النفع العمم الموصل إن شاء الله نعلى إلى التمور تحباب النعم إشارة بدلك وعقب دلك بالصلاة التي حمقها من احتلاف الروايات في الصلاة على الذي صلى الله عليه ومسلم شكرًا لما أولاه من إنعامه الجسيم لأبه الآلى أحكام هممالشر مة السمحة من عند ربه الحكيم السمنة لهذا المهماج القويم بقوله

(قوله شرطه) وهو أن لفعل في العدة بكانة تسطى شيره على عاره عن دفعه له (قوله وبو الاعلى حاريه في يد رحل) هذه عامت من قوله الله في وتو ترع أمة عجة ثم أحمها ثم أكدت نفسه لم يصل قوله الح

ساق بين هذه الآنة و بين ما التواد صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحد كم الحنة عمله» (قوله المتمسمة لهدا ( الهم المهام المال عليه عليه المال المهام الكتاب فهو على المهام الكتاب فهو على حدف معاف أي التصينة لأحكام هذا المهام القويم .

( قوله وعلى آل محمد ) أي مؤمى جميع أمتسه كي هو اللائل عقام الدعاء وليشمل الصحب وعليسه فعطف الأروج والدرية من عطف الأحص ( قوله وكما حتمما بالكلام على العلق كلام ) أي علولا ( ١٩١) ) بالعتق من الناركم قالوه

(اللهم صلّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النيّ الأيّ وعلى آل محمدو رواحه ودرينه كا صيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواحه ودريته كا دركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العملين وبن حميد عبد واحتم له محمد وأصامح لما تأساكها واقعل ذلك باخواننا وأحبابنا وسائر المسلمين).

وكم حتماً بالمكلام على العلى كلامه على الله على أن يعنى من السار رفادا ، و يحمل بي الحمة مصربا وما ما ، و يسهل عمد سوال الملكين حواله ، و بثقل عسد الورن حسامه ، و بشت على الصراط أقدامه ، و بتعما بالنظر إلى وجهه الكرام فهو عامه أماله ، وأن محمل دلك حالت والت عالم وحمة بالاحجة عليت ، حتى عمى أما ما كتماد وما فرأناه و سأله أن يحتم بالصاحب أعماله ، وأن يعمل دلك سا و توالديد وحملع السعين .

و محتم الكتاب عما مدأنا به من حمد الله الدى يمدى و بعمد ، والعسالاء والسلام على مسه المخصوص بعموم الشفاعة يوم الوعيد ، وبعود به من الحور وفسة الأمل المعيد ، ونسأله الدور يوم يقال فلان شق وقلان سعيد .

وكان الدراعمن بأليفه على يد فقيرعفو ر به وأسير وصمة ذبيه مؤلفه ومحدين أحمد بن حمزة » لرملي الأنصاري الشافعي عمر الله دنية ، وسير عينه ، ورحم شيبه

شاريج يوم الحُمة العراء باسع عشر حمادي الآخرة سنة اللاث وسنعلى وتسعمائه من الهجره السواية على صاحبها أتصل المللاه والسلام ، أحسن الله كبر عامها .

والله أسأل، و ترسوله أتوسل ، أن يسفع له كي لفع تأميله ، وأن للفتر لمن لطر فسنه للله ، الإنساف ، و بأن علمه بالنظر إلى وحهه ، الإنساف ، ودعا لمؤاهه بأن يدركه را له حل وعلا تحق الأنصاف ، او بأن علمه بالنظر إلى وحهه ، وعدّه بالإسفاف ، وحسلت الله ولم الوكس ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ الفطيم

ثم أنحر يدهده الحواشي المصدة التي أملاها محقى العصر وبادرة الدهر شيحنا شيخ الإسلام أبوالصياء والدور على الشعرامدس شسيخ الإضاء والدهر بس محمع الأرهم وحدم السنة الشريعة وحديثها المحيج الأتوراء رحمه الله تعالى عنه وكرمه .

ودلك على شرح شبح مشابحه شبح الإسلام الشمس محمد الرمني على منهاج الإمام النووي جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه آمين .

محرير في أوائل شهر ربيع الأولسة إحدى وتمايين بعدالألف على يد محرده العمدة العاصل الشيخ محمد القرش من طور السحة العلامة العاصل الشيخ أحمد الدمهوري مسلملي الحواشي المرقومة من لعط شيحه المشار إليه وعرضها من بعد أحرى عاما بعد عم عليه ، والله بعالى ولى العباية والتوقيق ، والهدامة إلى سواء الطريق .

بالمتن من النار له قالوه في حكمة ختم الأعساب كتيم المقينة بهوحيائذ نقوله فنسأل الله الخ معناه سأله أن يحقق هسندا التعاول والسمير في ختمنا وما ولمسب ، هم لسميران في سأله وفي حواننا إعا في سأله وفي حواننا إعا واردد لختم الحتم العتم الإصافي والله سبحانه أعلم .

وقد تمث بحول الله وقؤته هده الحواشي على شرحالتهاج لشيخ مشاعخ الإسلام محد شمس الدين الرملي رحمه الله تعالي على بد مشها أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه أحمدين عدهبدالرزاق(١) اس محد بن أحد المربي أصلا والرشيدي منشأ غفر الله له وبوالديه ومشابحه وأحنائه ولحيع المسامين ، قاليوم السامع والعشراس من شهر شعبان من عم ستة وتماس وألف جبلها الله خالصة لوحهه الكريم ونقع يها النقع العميم والحند لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولاأن

هد نا الله والصلاة والسلام على حير حلقه وحام أسياءه سيدًا ومولانا عمد وعلى آنه وصحمه أجمعين والحد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>۱) قور اعشی محمد عبد الرارق لح كدا ي صحة المؤلف وي عبرها ابن عمد الرارق اه .

محمد الله تعالى تم طمع كتب [ بهاية المختاج إلى شرح المبهاج ] األبع : شمس الدين عمد بن أبي العماس أحمد بن حمرة بن شهاب الدين الرّملي الشهر بالشامى المسر

ومعه حاشية أبي المياء [ نور الدين على بن على الشبراملسي ] وبالحامش حاشية [ أحمد بن عبد الرزاق بن عمد بن أحمد ] المعروف بالمعر بي الرشيدي

عد مراجعة أصوله على نسخ خطية وأميرية والاعتناء بتصحيحه بمعرفة لحنة من عماء الدادة الشافعة كي

رئس التصحيح

أحمد سعد على

من عماء الأرهر الشراف

[القاهرة في يوم الاتبان ١٨ ربيع الأول سنة ١٣٥٨ هـ ٨ مايو سنة ١٩٩٩ م]

مدير المطبعة

رستم مصطفى الحلي

ملاحظ المصعة

محمد أمين عمران

فهــــرس

الجزءالثامن

مرب

# نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وحواشيها

فصيفة

اللابعة

٧١ كتاب الميال

ع. بدفع الصائل بالأحقة فالأحمة

۲۸ او عزار ولی" و وان وراوح ومعلم التسمون

و ضرب شارب الحتر بنعال وثبات قلا
 ضبان على المحبح

 او فعل سلطان بصبي مامنع منه افات فدية منلظة في ماله

> ۳۳ می حجم أو قصد باردن لربصمن بچے ختان قد کر وأنثی

ع من حال السي في سن لا يختمه افات الرمة قصاص

ه و فصل في حكم إنلاف البهائم

 إن كات الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره تهارا ضمن صاحبها

٤٤ كتاب البير

٧٤ الثلاف في الحياد على هو قرض عين أو
 حكمانة

٧ - باب قاطع العلويق

إن قتل وأخذمالا قتل ثم صاب
 من أعانهم وكثر جمعهم عسازر بحدس
 وسر يساوعبره

٧ - فسل في احتيام عقوبات على شحص واحد

 لو اجتمع حدود لله تعالى قدم الأخفة منها فالالحف"

٩ كتاب الأشر 4

١١ من غص" بلقمة أساغها بخمر إن لم يحد عبره

۱۲ الأصح بحويم الحرة صرفا لدو ، وعطش
 و سان حدة الحر" إن شرامها

١٣ حد الرقيق وما بحد به

١٤ مابوحت الحدّ وما لابوحيه

١٥ الأعصاء إلى لا يقام احد عليه

١٦ صل في التعزير

١٩ يجتهد الإسم فيحسه وقدره

40,0

- ۴۶ دکر أشاء من فروص ال کفایة
- وص السكفاية جواب السلام على جاعة والسكلام على السلام من حيث هو
  - ٥٠ من لايسل عليهم
  - ٢٥ من لا يجب عليهم الحهاد
- ٥٣ كل عذر منع من وحوب الحج منع الحهاد
  - ٥٥ من يحرم عليهم الحهاد إلا باذن
- ه ه إن التق المقان أو شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر
- من هو دون مسافة القصر من البلدة
   كالهلها
- دمل فی مکروهات و محر مات ومندوبات فی الحهاد و ما یتبعها
- ع. يحوز إتلاف بنائهم وشحرهم لحاحة التنال والدمر بهم
- ه. فصل في حكم الأسر وأموال أهل الحرب
- اذا سبى زوحان أوأحدهما انفسيخ النكاح
   إن كاما حر"ين
  - ٣٠ العالمين التسط في العنيمة
- الصحيح أن من رحع إلى دار الإسلام
   ومعه بقية لزمه ردّها إلى المنم
  - ٧٣ الصحيح أن سواد العراق فشح عموة
    - ٥٧ فصل في أمان الكعار
    - ٧٧ لايجوز أمان يضر للسامين
- ٧٩ لو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة حاز
  - ٨٠ ڪتاب الحزية
  - ٨٧ من يعقد معهم الحزيه
    - ٨٤ من لاجزية عليهم
- منع كافر من استيطان الحجار ،
   ما هو الحجار ؟

44.00

- ٨٧ عصل في مقدار الحرية
- ٨٩ يستحم اللإمام إذا أمكنه أن يشرط عديهم إدا صوخوا في هدهم صياعة من يمر بهم من السلمين
  - ٩٧ فصل في جرز من أحكام عقدالدمة
    - ع. ما يمنع منه الكفار وحوبا
      - ٩٨ ماينقض عهد الكافر
  - ٩٩ حكم من التقض عهده من الكفار
    - ٠٠٠ كتاب المدية
- ١٠٢ من صحت الهدنة وحب علينا الكف" عميم
- ع ١٠٠ لو شرط عليهم في الحدية أن يردّوا من الديك الح
  - ١٠٥ كتاب الميد والدبائع
- ۱۰۸ نو شارك مجوسى" مساما فی ذبح أو اصطیاد حرم
  - ١٠٧ تحل مسة السمث والحراد لخ
- ۱۰۸ لو تردّی معیر و بحوه فی نتر وم بمکس قطع حلقومه وهمریشه فسکنندژ
- ۱۱۱ يسن نحر إبل وذع بقر وغم وغيردلك من مسونات الديم
- ۱۱۳ فصل بحل ديج مقدور عليه وحرح عبره
- ۱۱٤ يحل الاصطياد بجوارح السباع والطبر ككاب وفهد و باز وشاهين بشرط كونهامعامة وشروط تعليمها
- ۱۱۷ فصل فيما يملك به السيد وما يذكر معه
  - ١٣٧ كتاب الأضعية
  - ١٣٤ لا تحب الأصحية إلا بالترام مايستن لمز ياد التضحية

| -   |    |    |       |  |
|-----|----|----|-------|--|
| - 4 | _  |    | ANT . |  |
| 4   | а. | _: |       |  |

٧٥/ الأظهر أن عقدها لازم لاجأر

١٦٠ شرط الناملة

يري كتاب الأعان

۱۶۹ لوعال إن معلى كدا ما مامودي أو ريع من لإسلام فليس عان

١٧٠ من حلف على برك واحب أوصل حوام عصى ولرمه الحث وكعارة الح

١٧٢ فصل في صفة السكمارة

١٧٦ عصل في لحلف على البكن والمساكمة وعرما عبا يأتي

١٨٥ الصل في الحلف على أكل وشرب مع بان ما يتناوله عمل الله كولات

١٩٢ عمل في سائل ميتورة بيقاس ساعرها

٢٠٠ لو جلف لا أفارفك حتى أستوفي حقى ملك فهرب وم عكمه إساعه م يحث

٣٠٣ فصل في اعلم على أن لا يمعل كد ا

ه. ب حلف لا أكل سعامه اشتراه ريد إ بحيث عبد اشتراء مع عبره

٣٠٧ كياب البدر

۲۱۴ لو نذر فعل مناح أو تركه م يارمه

٣١٧ صل في بدر السك والصدقة والملاة

وعيرها

۲۲۶ كان الثماء

٣٣٦ شروط العاصي

٢٢٨ من يتولى القصاء عدا العبدر جمع شروط القاضي!

٢٣٢ صل مما يقتضي إدرال القاصي أوعزله وما يدكر مع

٢٣٧ فصل في آباد القصاء وعبرها

٣٤٣ الأحوال ليككره فيها القضاء ومايندب

١٢٦ بجري البعير والبقرة عن سعة والشاة عرروحد وأفص الأصحبة عبدالاعراد

١٢٧ شروط الأصحية

١٢٩ وقت التصحية

.٣٠ إن تلفت الأصحية أو سرقت أو ضلت أوطرأ فها عيب علم إحراءها قسل الوقت أو فيه ولم يقع منه تقريط فلا

شي عبيه

١٣٢ إن العد لعية بق لأص عده فالأصح

١٧٠٠ ما يباح للضحي من أضحيته

١٧٠٤ الأصع وحوب التملق من الأصحية

١٣٥ ولد الأضعية الواجبــة يذيح وجوباء ومن لا يضحى

١٣٧ نص في المقبقة

١٣٠٨ من اسل عنه العقيقة وما هي العنيفة وما يسنّ فعله فيها

١٣٠٤ مايسڙ فعله مع المولود

١٤١ - كتاب مايحل و يحرم من الأطعمة

١٤٢ السبك خلال كيم مال

١٤٣ مايعيش في برا و بحر كشفدع حرام وما بحل من حيوان البرا

١٤٤ مايحرم من حيوان العر

١٤٧ مالا نص فيه إن استطابه أهل يسار وطباع سيمة موزالعرب فيحال رفاهية حل و إن استحبثوه فلا

١٤٨ لو تنجس طاهر كحل حوم

١٤٩ ماكس بمجامرة بجس كمجامة مكروه

١٥٠ من عاف على نفسه موثا أوص صا محوظ ووجد محرّما لرمه أكله

١٥٢ لو وحدمصطرطعام عائب أكل منهوعرم

١٥٥ كات المسابقة على كو حيل

١٥٧ مانسح عليه السابقة

40.0

محيعة

۳۲۹ فصل فی حواب الدعوی وما يتعلق به ۳۲۹ فصل فی كیمیة الحالف وصابط الحالف

۲۵۷ شرط للرکی کشاهد معمعوفته الجرح والتعدیل

وما يتفرع عليه

ووي بأب القصاء على الثائب

٣٤٨ قصل في القسويه وما يتبعها

٣٣٨ صل في تعارض البينتين

٧٦١ فصل فى غيبة الهكوم به عن محلس الحكم سواء أكان بمحلولاية الحاكم أم لا

٣٤٦ قصل في اختلاف التداعيين في عو عقد أو إسلام أو عنق

> ۲۹۰ صل فی بیان من یحکم علیه فی غیبته وما یذکر معه

۳۵۱ صل في القائب المنحق المنس عشيد
 الاشتباء بما خمه الله تعالى به

برا التبية

۲۵۴ كتاب العتق

٣٧٧ كياب الشهودب

٣٦٣ فصل في المثنى بالبعضية

٢٧٨ شروط العدالة

٣٦٦ فصل في الإعتاق في من ش الموت و بيان القرعة في العنق

٢٧٩ يحرم اللمب بالدرد على المحيح

٣٧٠ فصل في الولاء

۲۸۲ یحور دف العرس وحتان و کدا عارها فالأصح

۲۷۷ كتاب التديير

٣٨٣ ماهي للروءة وما شروطها

٣٧٧ فصل فيحكم حملالمدرة والمعنق عتقها

وحبابة بلدير وعتقه

۲۸۹ من برد شهادمه

٣٧٩ ڪتاب الڪتاب

۳۹۳ فصل في بيان قلم النصاب في الشهود. مقتلف باحسازف الشهود به ومستند

۳۸۹ فصل في بيان الكتابة الصحيحة وماسرم السيد و يتدب له و يحرم عليه الح

الشهادة وما يتبع ذلك

۱۹۹۱ قصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وحو رها من آخر وه مرات عمليها الج

٣٣ فصل في محمل النهادة وأدانها وكتابة السك

وحورها من احرود نازات تمليها الح ۱۳۹۳ فضل في بيان مانفارق فيه السكتانة الباطلة الفاسسادة وما توافق أو تداين

٣٠٧ ابل في الشهادة على الشهادة

ويه الح

٣١٠ صلى الرجوع عن الشهادة

جري ڪتاب نموت الأولاد

٣١٤ - كتاب الدعوى والبنات

٣٩٩ ما هو اتني

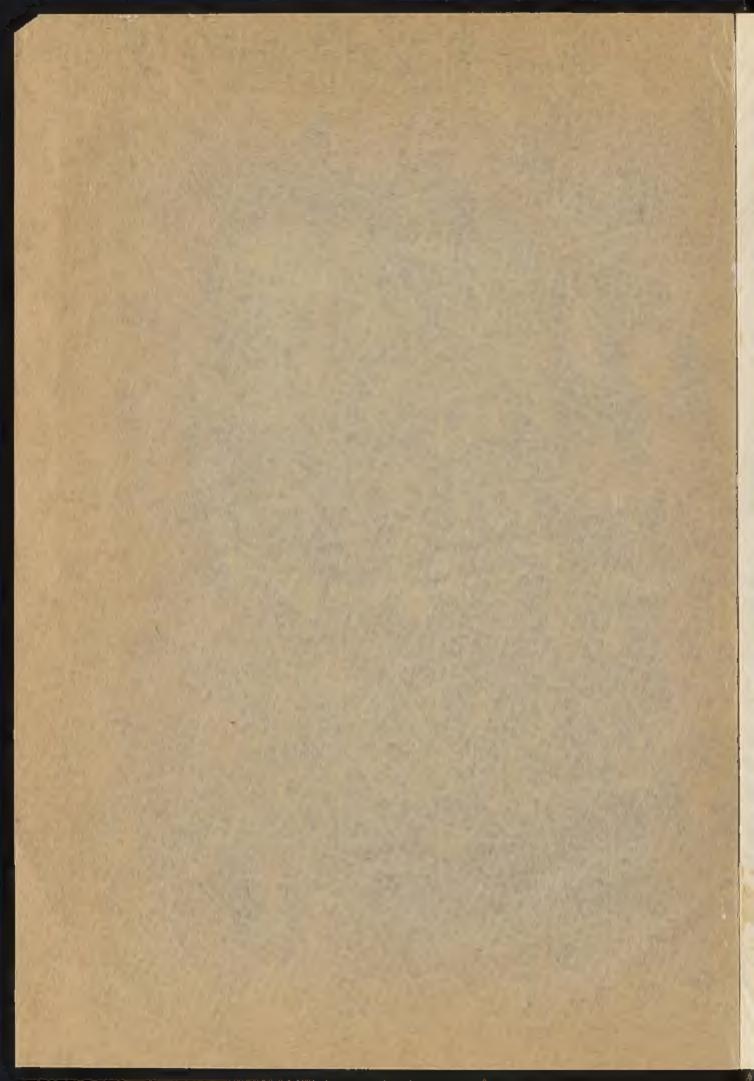

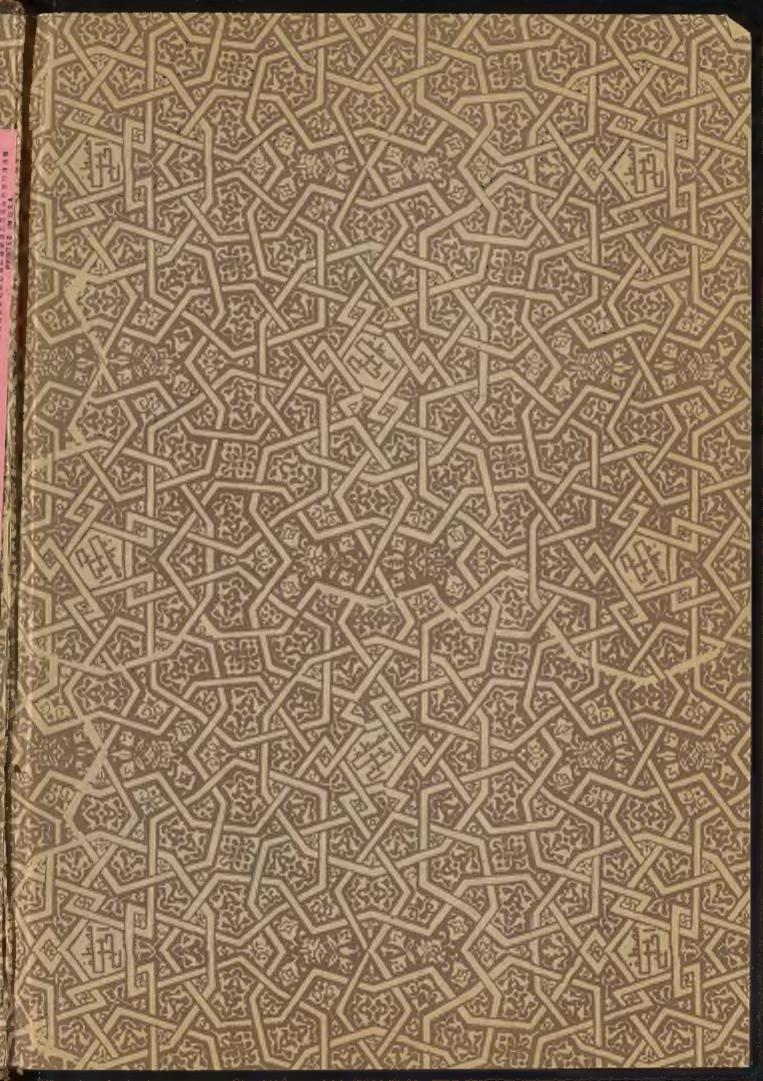

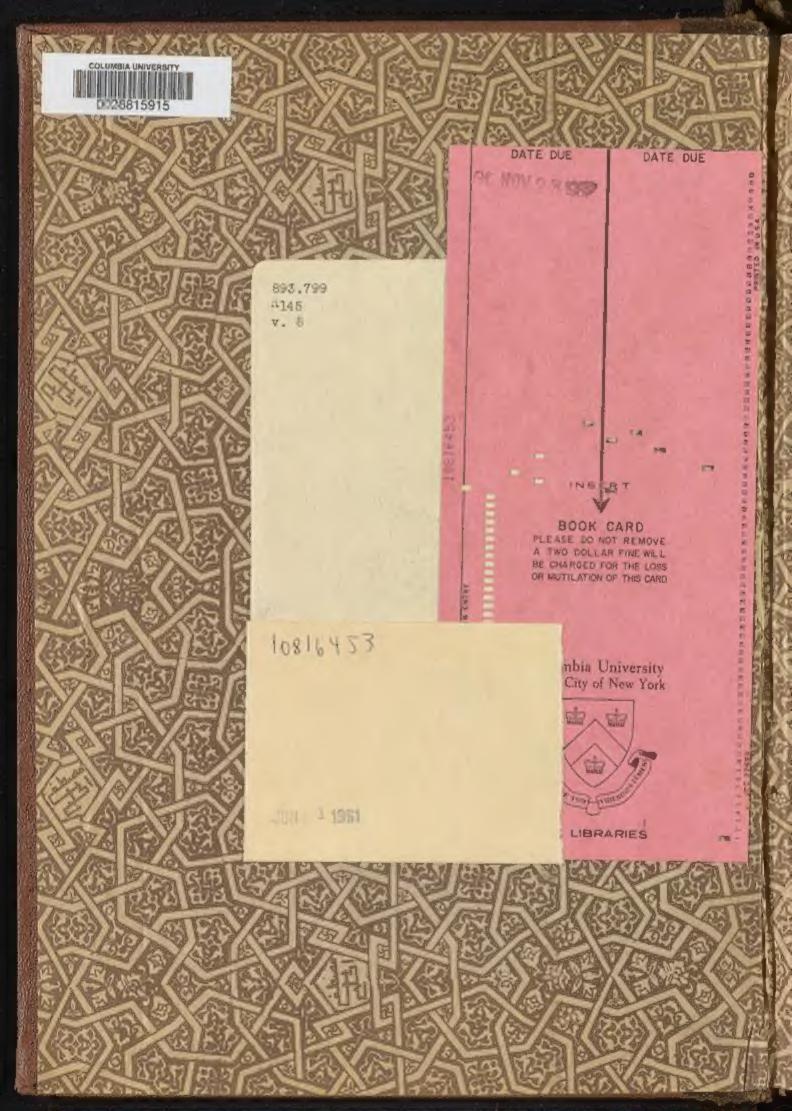

